# البَحْرُ النَّرِيْ فَيْنَ الْمِرْدُ النَّرِيْ فَيْنِ فِي مِنْ الْمُورِيْنِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْم بِشِينِ إِلْفِيتِ مِنْ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْ

للخافِظ جُلال الدِّين أَبِي لفَضُ لَحَهُ للطَّهِ لَالتَّحْنُ بِنَ أَبِي بَكُر السِسِّيطِي ( ١٤٩ - ١١٥ ص)

تحقيثيق ودكاست المنطقة الموثرة المستنة المنوسي المجارية المرتبية المرتبية المرتبية المدينة المرتبية المدينة المرتبة المدينة المرتبة المدينة المرتبة ا

المجريج الأولس

عكبتالغ الالتق







# 

#### خطة البحث

### كلمة حمد ، وشكر ، وتقدير .

ثم قمت بتقسيم البحث إلى قسمين :

أ\_قسم الدراسة.

ب \_ قسم التحقيق .

## أ \_ قسم الدراسة : ويشتمل على ما يلي :

أُولاً: مقدمة وتتضمن ما يلي:

\_ السنة . مكانتها . وحجيتها .

\_ بيان أهمية علم مصطلح الحديث .

\_ نشأة علم المصطلح .

\_ أسباب اختيار الموضوع .

ثانيًا: ترجمة للسيوطي وتشتمل على التالي:

\_ اسمه ، ونسبه .

\_ مولده ، ونشأته ، ودراسته .

\_ رحلاته .

- ـ شيوخه وتلاميذه .
  - \_ عقيدته .
  - \_ تصديه للفتيا .
- \_ خصوم السيوطي .
- ــ المناصب التي تولاها .
- \_ موقفه من الحكام والسلاطين .
  - \_ دعواه الاجتهاد .
- ـ اعتزاله ، وهرويه من الحياة ، ووفاته .
- ـ المؤلفون في السيوطي من المتقدمين والمعاصرين .

#### ثالثًا:

- ـ جهود السيوطي في علوم الحديث عمومًا .
  - ـ وجهوده في المصطلح خصوصاً .
- ــ دراسة كتبه ــ الموجود منها ـــ في المصطلح .

#### رابعًا :

- \_ دراسة كتابه ( البحر الذي زخر) ، ويشتمل على مبحثين :
  - المبحث الأول : موضوع الكتاب ، وأهميته .
  - المبحث الثاني : منهج السيوطي في الكتاب .

#### خامساً:

شروح ألفية السيوطي .

#### سادساً:

موازنة بين البحر والتدريب .

#### سابعًا:

ميزات ألفية السيوطي على ألفية العراقي .

## ب \_ قسم التحقيق:

ويشتمل على التالي :

١ \_ اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى السيوطي .

٢ \_ وصف نسخ الكتاب .

٣ \_ وصف نسخ الألفية المخطوطة والمطبوعة .

٤ \_ منهجي في تحقيق الكتاب .



#### کلمة حمد وشکر وتقدیر

أحمد الله عز وجل حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، كما يحب ربنا ويرضى، وأشكره أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً على أن هداني ووفقني، وحبب إلي سنة نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وشرفني بالاشتغال بعلوم السنة الغراء. في الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ﴾ (١) ، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يحشرني في زمرة الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعل نيل هذه الدرجة نيل أعلى درجات الجنة برحمته التي وسعت كل شيء .

ثم أتقدم بالشكر الجزيل لشيخي الفاضل الدكتور/ سعدي مهدي الهاشمي المشرف على الرسالة على حسن إرشاده وتوجيهه وتعليمه لي في سنوات الإشراف على الرسالة، كما أتقدم بخالص الدعاء والتقدير لشيخي الكريمين الشيخ/ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى على ما أولاني به من رعاية أبوية علمية، ولشيخي الدكتور/ محمود ميره على حسن تعليمه وإرشاده وتوجيهه لي من كلية الحديث إلى أن أشار على بأخذ هذا الموضوع بالدراسات العليا .

وأشكر لجميع مشايخي حسن تعليمهم ، وإرشادهم لي .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ٤٣ .

هذا وأبتهل إلى الله جلّ في علاه، داعيًا من أعماق قلبي للمسئولين بالجامعة الإسلامية على اختلاف مرافقها، وبالدراسات العليا على وجه الخصوص أن يثيبهم ويجزيهم خيرًا، على ما يقدمونه من خدمة للعلم وطلابه، ورزقني الله وإياهم الصلاح والسداد والإخلاص في جميع الأقوال والأعمال.

جزى الله الجميع خير الجزاء، وأحسن لهم المثوبة والأجر، بفضله ومنّه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .



| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ (١)

﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ﴾ (٢)

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقولُوا قولاً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيمًا ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية ١

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : الآية ٧٠ ــ ٧١ .

أما بعد <sup>(۱)</sup> :

فإنّ الله عز وجل أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه كتابه الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وأمره بتبليغه للناس وبيانه فقال عز وجل:

﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ (٢) .

وقال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ (٣) .

وقال سبحانه : ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾(١٤) .

<sup>(</sup>۱) هذه خطبة الحاجة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، وهي سنة يبتدأ بها في النكاح وغيره .

رواها: أبو داود (كتاب النكاح ـ باب في خطبة النكاح ٢ /٥٩١) والترمذي ـ (كتاب النكاح ـ باب في خطبة النكاح ٣ /٤٠٤) وقال: حديث حسن، والنسائي (كتاب النكاح ـ باب ما يستحب من الكلام عند النكاح ٢ /٨٩٨) وغيرهم عن جمع من الصحابة ، وهو حديث صحيح ، وللألباني فيها كتاب سماه الخطبة الحاجة» .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل : ٦٤ .

ثم أوجب الله علينا طاعته، وامتثال أوامره، والانتهاء عن نواهيه فقال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا أَطْيَعُوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ﴾(١).

وقال سبحانه: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ (٢) .

ومما لا شـك فيه أنّ الـكتـاب والسنـة أصلان أصيـلان لا ينـفك أحدهما عن الآخر، ومنبعان للتشريع متعاضدان .

قال صلى الله عليه وسلم: « ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه .. »(٣)

وقال أيضًا : « تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لـن تضلوا : كتاب الله ، وسنتى ، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض »(٤) .

ولقد تكفل الله عز وجل بـحفظ شريـعة الإسلام كتــابًا وسنة ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح رواه أحمد (٣) ٣٦٧) ، وأبو داود (كتاب السنة باب لزوم السنة \_ 0/ ١٠) ، والترمذي (كتاب العلم \_ باب ما نهـي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ٥/ ٣٧) وقال : حسن صحيح ، وابن ماجة (المقدمة \_ باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ 1/ ١) وغيرهم .

 <sup>(</sup>٤) حديث صحيح رواه الحاكم (٩٣/١) ، وعنه البيه في (١١٤/١٠) ، ومالك
 (٢/ ٨٩٩) بلاغًا . صحيح الجامع (٣/ ٣٩) ، والصحيحة (٤/ ٣٦١) .

لأنها هي الشريعة التي ارتضاها ، وكتب لها الخلود والبقاء إلى يوم القيامة ، قال تعالى : ﴿ إِنَا نَحَنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ (١) .

وقال سبحانه : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا (7).

والسنة لها مكانة عالية وكبيرة في الإسلام، فهي الأصل الثاني بعد كتاب الله عز وجل المعتمد في التشريع، وقد جاءت السنة مفسرة لمبهم القرآن، مفصلة لمجمله، مقيدة لمطلقه، مخصصة لعمومه، شارحة لأحكامه وأهدافه ومراميه، وجاءت بأحكام زائدة مستقلة لم ينص عليها القرآن، ولما كان للسنة هذا القدر العظيم في الإسلام فقد اتفق علماء السنة قاطبة على حجيتها.

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

« قد وضع الله رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان \_ جل ثناؤه \_ أنه جعله علمًا لدينه بما افترض من طاعته ، وحرَّم من معصيته ، وأبان من فضيلته ، بما قرن بين رسوله مع الإيمان به ، فقال تبارك وتعالى : ﴿فاَمنوا بالله ورسوله ...﴾(٢)

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ١٧١ .

وقال عز وجل :

﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ... ﴾ (١)

فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله معه »(٢).

وقال الإمام الشوكاني :

"إنّ ثبوت حجية السنة المطهرة، واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام»(٣).

ومن هذا المنطلق نجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التمسك بسنته ، والعناية بها ، ويبين لها أنّ التمسك بسنته نجاة من الضلال ، وأنّ التوجه إليها بعد الفتور هداية ورشاد (٤) ،

<sup>(</sup>١) سورة النور : ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة : (ص ٧٣ \_ ٧٥) .

<sup>(</sup>٣) إرشاد الفحول : (ص ٢٩) .

<sup>(</sup>٤) ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : « إن لكل عمـل شِرَّة ...... الحديث » .

صحيح على شرط الشيخين رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٨٨/٢) ، وأحمد (١٨٨/٢) ، وابن أبي عاصم في السنة (٢٨/١) .

وأن المتمسك بها عند وقوع الفتن له أجر خمسين من الصحابة (1) وأنها من مرجحات الإمامة في الصلاة (1)، وفي أمور أخرى ، ويبرأ صلى الله عليه وآله وسلم ممن رغب عنها(1)، ولقد حفظت السنة في أماكن أمينة ومكينة ؛ حفظت في صدور رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من صحابة فتابعين فأتباعهم، فمن بعدهم من علماء هذه الأمة الأفذاذ الذين تشبعت قلوبهم بحب رسولهم فحفظوا السنة ووعوها وعملوا بها، وتفيئوا ظلالها الوارفة، ثم أخرجوا لنا علماً أصيلاً منها استخرجوه، وعليها بنوه، وحفاظاً لها أصلوه وهو ما يسمى ( بعلم مصطلح الحديث ).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رواه المروزي في السنة (ص ۹)، وأبو داود (كتاب الملاحم باب الأمر والنهي م ١٧/٥)، والترمذي (كتاب التفسير باب ومن سورة المائدة م ١٧/٥)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجة (كتاب الفتن باب قوله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم﴾ م ٢/١٣٣٠) وغيرهم.

 <sup>(</sup>۲) دليل ذلك حديث « . . فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة . . الحديث » .
 رواه مسلم (كتاب المساجد \_ باب من أحق بالإمامة \_ 1/ ٤٦٥) .

<sup>(</sup>٣) الحديث في ذلك رواه البخاري (كتاب النكاح ــ باب الترغيب في النكاح ٩/ ١٠٥)





علم مصطلح الحديث يعد مفخرة للأمة الإسلامية، وصفحة مشرقة من صفحاتها الخالدة، الوضاءة، المليئة بالمآثر والمكرمات، والفضائل، فما عرفت أمة من الأمم كيف تخلد أخبار علمائها وعظمائها، وقادتها وأبطالها كما عرفته الأمة الإسلامية، ولا عرفت كيف تصحح تاريخ رجالها كما عرفته الأمة المحمدية بواسطة علمائها وحفاظها ومحدثيها، وهذا الأمر من الخيرية التي خصها الله به من بين بقية الأمم قال تعالى:

﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس ..... ﴾ الآية (١) .

ويمكن تلخيص أهمية هذا العلم الشريف في الأمور الآتية :

ا \_ علم المصطلح به يعرف صحيح السنة من سقيمها ومعلولها من سليمها، وحسبك بها من فائدة وثمرة فالمصطلح هو العلم الوحيد الذي تقف به على حال النقلة للحديث، وصفاتهم، وجرحهم وتعديلهم، وما تنضبط به أقوال الحفاظ في الرواة، ومدى سلامة السند والمتن من العلل، وبالتالي يتحقق بذلك الأخذ بقول الله تعالى:

﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.... الآية ﴾(٢).

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران : ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: ٧.

وبقوله سبحانه: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ (١) الآية إذ كيف يتم الاقتداء ، والأخذ بشيء من السنة، والتعويل عليه في الاستدلال والاستنباط، ونحن نجهل صحته من ضعفه ؟ ؟.

Y \_ علم المصطلح يعد مفتاحًا لتحقيق نصوص كثيرة من العلوم، فهذا العلم يعتني (بأسانيد) الأحاديث، والأخبار، ولو تتبعنا كثيرًا من العلوم في المصادر القديمة لوجدناها نقلت إلينا بأسانيد، فالقرآن الكريم حمله رواة في صدورهم، ونقلوه إلينا، وهم كثر، بلغ بهم العدد حد التواتر، ولا سبيل لمعرفة ما صح من الطرق إلا بأن ندرس سند ذلك الطريق، وتلك القراءة، كما قال الناظم في القراءة المقبولة المعتبرة عند العلماء:

فَكُلُّ مَا وَافِقَ وَجْهَ نَحْوِ وَكَانَ لِلرَسْمِ احتمالاً يَحْوِي وَكَانَ لِلرَسْمِ احتمالاً يَحْوِي وصَحَ إسْنَادًا هُوَ القُرآنُ فهذه السَّثلاثِةُ الأرْكَانُ (٢)

وفي العقيدة نجدها قد نقلت إلينا عن نبي هذه الأمة وسلفها بالأسانيد، فمثلاً : في إثبات الوجه لله عز وجل تقرأ في كتاب : «الأسماء والصفات»(۳) لأبي بكر البيهقي (ت ٤٥٩ هـ) في باب بيان الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة، فتجد البيهقي يثبت لك العقيدة

<sup>(</sup>۲) قالهما ابن الجزري (ت ۸۳۳) كما في طيبة النشر ( ص ٣).

<sup>75 - 155 - 15</sup> to 3 - 5to 750

<sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات (١/ ١٥).

بالسند فيقول:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف بن يعقوب السوسي وأبو بكر أحمد بن الحسن المقاضي، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن خالد بن حلي نا بشر بن شعيب بن حمزة عن أبيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا، مائة إلا واحدًا، مَنْ أحصاها دَخَل الجنّة، إنّه وثرٌ يُحِبُّ الوِثرَ»

فدراسة هذا السند ضرورية جداً لدراسة مثل هذا المحديث الموارد في (العقيدة)، ودراسة السند تحتاج إلى علم المصطلح، وكذلك (التفسير) نقل إلينا بالأسانيد، كتفسير ابن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ)، وتفسير البغوي (ت ٢٠٥ هـ) (() ، وكذا (الفقه) ككتاب الأم إملاء الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) و (التاريخ) أيضاً لمصطلح الحديث عليه منة ، وقد ألف الدكتور عثمان موافي كتاب «منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوروبي» وبين فيه أثر قواعد علوم الحديث في الروايات التاريخية في نقدها وتحصها، وللدكتور أكرم ضياء العمري كتاب: «المجتمع المدني»، قصد به : محاولة تطبيق قواعد المحدثين في مصطلح الحديث لنقد الروايات التاريخية.

<sup>(</sup>١) مطبوعان.

بل وكتب اللغة والأدب نقلت إلينا بأسانيد، مثل كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني، و«الأمالي» لأبي علي القالي، وقد ألّف الدكتور شرف الدين علي الراجحي كتاباً سماه: «مصطلح الحديث، وأثره على الدرس اللغوي عند العرب»(۱) ذلك لأن علم المصطلح له منبع دافق ثر لا ينضب، وهو: السنة المطهرة.

يقول د / محمد الصباغ : « تأثير الحديث النبوي على ثقافتنا العربية يفوق كل تصور، فلقد صبغت طريقته كل فنون ثقافتنا ومعارفنا، إنك تجد طريقة السند عمّت كل أنواع الكتب في مكتبتنا، من أدبية وتاريخية وغيرهما...»(۱).

٣ \_ إيجاد ( الشقة ) في نفوس المسلمين بتحقيق وعد الله لهم يحفظ كتابه وسنة نبيه حيث قال سبحانه :

﴿إِنَا نَحَنَ نَزَلْنَا الذَّكَرِ، وإِنَا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾(٣).

فهذه القواعد تعد من أهم الأمور التي حفظ الله بها السنة.

٤ ـ « إيجاد ( ملكة ) عند الدارس لهذا الفن يتمكن بها من
 تمحيص الأخبار الواردة، من حديث وتاريخ وغيرهما. . . (١٠) » ،

<sup>(</sup>١) طبع في مجلد.

<sup>(</sup>۲) الحديث النبوى (ص ۱٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٤) مقدمة د/ مصطفى الخن لتقريب النووي ( ص ١٨).

ويصير الدارس لهذا العلم دقيقًا في تعلمه وتعليمه لهذا العلم الشرعي بجميع فروعه، ولقد كان أحد شيوخي من المحدثين الأفاضل دائمًا يحثنا على تعلم علم الحديث، ويقول: تصبحون في يوم من الأيام حكامًا على أقوال الناس وأفعالهم لا محكومين.

أضف إلى ذلك : أنّ كشيرًا من الخلافيات في الفروع التي يبقى الكثير حائرًا عندها، يستطيع العالم وطالب العلم أن يرجح بين الأقوال بهذا العلم، وكلما رسخت قدمه في علم المصطلح ، كلما استطاع أن يسبر غور الخلاف بين الأقوال المختلفة، لأنه يراجع أصول المذاهب والأقوال ؛ بالرجوع إلى أدلتها بثبوتها أو عدم ثبوتها.

٥ \_ بيان منهج ( السلف ) من المحدثين، ودقتهم في وضع قواعد معتمدة على الكتاب والسنة، ومنهجيتهم في ذلك، وتنظيمهم، وتنسيقهم، ودقتهم لحفظ سنة خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، وزيادة الثقة بهم، بأمانتهم العلمية في نقل شريعة الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

آ ـ ثم إنَّ علم المصطلح ( تمهيدٌ ومقدمةٌ ) للعلماء والمتخصصين في جميع علوم الشريعة، ليقوموا بسبناء علومهم على أصول ثابتة ، وقواعد راسخة، فلا أحكام، ولا أقيسة، ولا اجتهادات تكون مصيبة إذا لم تؤسس على نصوص القرآن والسنة الثابتة، والثبات لا يكون إلا بقواعد ثابتة للنقد، والتمحيص النزيه، كقواعد مصطلح الحديث.

٧ ـ قواعد علم المصطلح التي وضعها أجدادنا المسلمون تعلم المنهجية في الحكم على الأخبار دون أن يكون تأثرٌ بأي اعتبار آخر غير تطبيق تلك القواعد (۱)، وفي هذا تربيةٌ للمسلم عالمًا أو متعلمًا على الإنصاف، والعدل، وأنّ الحق أكبر من كل كبير (۱).

 $\Lambda = 0$  وبهذا العلم يبرِّيء العالم ذمته، ويسلم حين نقل حديث رسول الله من أن يشمله الوعيد الوارد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« مَنْ حدَّث عنِّي بحديث يُرَى (٣) أنَّه كَذَبُ فهو أحدُ الكاذِبَين (١٠) ، وقوله
 صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر :

« مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّدًا فَليَتبَوأ مَقْعَدَهُ من النَّار » (٥٠).

الحديث النبوي د / الصباغ ( ص ١٧).

<sup>(</sup>٢) كان عبد الجبار بن أحمد من فقهاء الشافعية، وكان ينظر كثيرًا في مذهب الشافعي في الفروع والأصول، ولما وصل إلى قضية رأي الشافعي في عدم نسخ الكتاب بالسنة قال كلمة حكيمة قال : ﴿ الشافعي كبير والحق أكبر منه ».

إرشاد الفحول ( ص ١٩١).

 <sup>(</sup>٣) يرى : بضم الياء أو بفتحها : بمعنى : يظن أو يعلم.
 شرح النووي (١/ ٦٥)، وإكمال إكمال المعلم (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ( المقدمة ١/٩).

<sup>(</sup>٥) حديث متواتر، انظر قطف الأزهار (ص٢٣، ص ٢٧) ولقط اللآليء المتناثرة للزبيدي (ص ٢٦١ ـ ص ٢٨٢).

9 \_ علم المصطلح « يعمل على تنقية الأذهان من الخرافات، وذلك أنَّ الإسرائيليين وغيرهم حاولوا نشر ما لديهم من الأقاصيص، والخرافات الكاذبة، والأباطيل، وهذه الأمرور داء وبيل، يفت في عضد الشعوب، ويمزق الأمم.... » (۱).

هذا وقد مرَّ علم مصطلح الحديث بمراحل تاريخية مهمة جدًا حتى كمل ونضج، وهذه المراحل تتلخص في التالي :

#### المرحلة الأولى:

وتمتد من أوائل القرن الأول الهجري إلى نهايته، وهو دور الصحابة رضي الله عنهم في وضع اللبنات الأولى لهذا العلم وذلك بحفظ السنة والتثبت حين أخذها وأدائها، ورحلاتهم في طلبها، ونقدهم لبعض حملتها.

#### المرحلة الثانية :

مرحلة تدوين السنة تدوينًا رسميًا، ومعها قواعد المصطلح منثورة مبثوثة فيها (٢).

<sup>(</sup>١) منهج النقد في علوم الحديث ( ص ٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١/ ١٩٤)، والبداية والنهاية (٩/ ١٨٤).

#### المرحلة الثالثة:

تمتد هذه المرحلة تقريبًا من أواخر المائة الثانية إلى منتصف الرابعة، وقد أفردت في هذه المرحلة أنواع علوم الحديث بمصنفات مستقلة كالعلل لعلي بن المديني (ت ٢٣٤ هـ) (١).

إذًا فعلم المصطلح في هذه المرحلة عبارة إمّا عن أنواع مستقلة، في كتب متفرقة، ومختلفة، وإمّا عن قواعد مبثوثة في كتب الحديث على اختلاف نوعية تصنيفها.

#### المرحلة الرابعة:

جمع قواعد المصطلح في كتاب واحد:

وتبتدأ هذه المرحلة من منتصف القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع، عكف العلماء في هذه الفترة على كتب السابقين في قواعد الحديث والتي كانت التجربة الأولى في تدوين مصطلح الحديث، فجمعوا تلك القواعد المنثورة، والمتفرقة، والمستقلة بالتأليف في كتاب واحد، فأول من صنف تلك القواعد مجموعة هو:

۱ \_ القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (ت ۳٦٠ هـ)، في كتابه العظيم « المحدث الفاصل بين

<sup>(</sup>١) طبع طبعتين : الأولى بتحقيق د / محمد مصطفى الأعظمي.

والأخرى بتحقيق د / عبد المعطي قلعجي.

الراوي والواعي»، قال عنه الحافظ الذهبي: « . . . . ما أحسنه من كتاب، قيل: إنّ السّلفي كان لا يكاد يفارق كمّه، يعني في بعض عمره » (۱) .

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة شيخه إبراهيم بن أحمد التنوخي : « وقرأت عليه المحدث الفاصل بين السراوي والواعي لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن. . . وهو أول كتاب صنف في علوم الحديث في غالب الظن، وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن هذا جمع ما جمع في ذلك في زمانه ثم توسعوا في ذلك ").

وقال عنه في النزهة : « لكنه لم يستوعب » (٣).

قلت : وقول الحافظ هذا لا ينقص من قدر الكتاب شيئًا لأنَّ أي كتاب يبتدأ به علم من العلوم لابد وأن يعتريه النقص، ولكن من يجيء بعده يتمم ما فاته، وهكذا حتى يبلغ العلم إلى الكمال والنضج

وقال الدكتور نور الدين العتـر: وهو أكبر كتابٍ وضع في علوم الحديث حتى ذلك العصر... (١٠).

سير أعلام النبلاء (١٦/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس ( ق ٢٧ ــ ق ٢٨ ).

<sup>(</sup>٣) نزهة النظر ( ص ١٦).

<sup>(</sup>٤) منهج النقد ( ص ٥٦).

والكتاب جعله مصنفه في سبعة أجزاء متساوية الحجم تقريبًا، وقد حفظ لنا الرامهرمزي فيه نصوصًا تفرد بها، ولم ينقلها أحدٌ سواه (١)

يتكلم الرامهرمزي رحمه الله في هذا الكتاب عن فضل الناقل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل الطالب لها، والراغب فيها، والمستن بها، والنية في طلب الحديث، وأوصاف الطالب وآدابه والعالي والنازل، وصيغ التحمل، . . . وعن التبويب والتصنيف، وغير ذلك من أبواب المصطلح (٢).

وقد طبع الكتاب في مجلد ضخم بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب، طبعته دار الفكر ببيروت سنة ١٣٩١ هـ.

٢ ـ ثم تلاه في التصنيف الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيّع النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ) في كتاب سمّاه: «معرفة علوم الحديث». ذكر رحمه الله في مقدمة الكتاب سبب التأليف فقال: « إني لما رأيت البدع في زماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قلّت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار، وكثرة طلبها على الإهمال، والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث، مما يحتاج إليه طلبة الأخبار، والمواظبون على كتابة الآثار، وأعتمد في ذلك سلوك الاختصار، دون الإطناب في الإكثار، والله

<sup>(</sup>١) مقدمة المحقق (ص ٢٨، ٣٤، ٣٥).

<sup>(</sup>٢) مقدمة د/ محمد رأفت على االجامع للخطيب (١/ ٦٢).

الموفق لما قصدته، والمان في بيان ما أردته، إنه جواد كريم، رؤوف رحيم » (۱).

وقد ذكر الحاكم اثنين وخمسين نوعًا من أنواع علوم الحديث، قال ابن حجر: لكنه لم يهذب، ولم يرتب (٢) ، وقد ذكر العلماء أن الحاكم فاته أمران في الكتاب:

١ \_ استيعاب أنواع الحديث.

٢ ــ تهذيب العبارات، وضبطها حتى يتضح المراد من التعريف ٣٠

وقال طاهر الجزائري: «فيه فوائد مهمة، رائعة، ينبغي لطالبي هذا الفن الوقوف عليها... »، ثم لخصه في كتابه: «توجيه النظر» (٤)،

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث (ص ٢).

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر (ص ١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر منهج النقد (ص ٥٩).

<sup>(</sup>٤) هذا الكتاب من نفائس ما كتبه المتأخرون في علم المصطلح، وقد اعتمد فيه مؤلفه على كتب أصول الفقه، وأصول الحديث (ص ٢)، وخصوصًا كتاب مقدمة ابن الصلاح فمن جاء بعده (ص ٦٨)، وقد قسمه مؤلفه إلى ستة فصول رئيسة، وذكر بينها مسائل في فروع المصطلح منشورة في الكتاب، وأطلق عليها ( فوائد ) تارة، و ( مطالب ) تارة أخرى ، كما أنه لخص كتابين مهمين وهما :

كتاب الحاكم كما ذكر ( ص١٦٢\_ ص٢٠١)، وكتاب ( العلل ) لابن أبسي حــاتــم ( ص ٢٦٤ ــ ص ٢٨٢ )، وقد طبع الكتــاب في حياة مــؤلفه سنة ( ١٣٢٨ هــ )، ويقع الكتاب في مجلد ضخم يحتوي على أربعمائة وتسع عشرة صفحة.

وقد ذكره أيضًا ابن خلدون في مقدمته، وامتدحه وزكاه كثيرًا (١٠).

وقد طبع الكتاب في مجلد بتحقيق: معظم حسين، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن بالهند سنة (١٣٨٥ هـ).

" - ثم تلاه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٢٣٠ هـ) فعمل على كتابه (مستخرجًا) (١) ، وأبقى أشياء للمتعقب (١) ، وقد سمّاه الذهبي باسم : «علوم الحديث» (١).

وقال الشيخ علي بن سلطان القاري : « زاد أبو نعيم على الحاكم أشياء ، واستدرك عليه ما فاته» (٥٠) .

٤ ــ ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (ت ٤٦٣) ، فألف كتابًا في قوانين الرواية سماه :
 « الكفاية في قوانين الرواية » ، استوفى فيه البحث في قوانين الرواية ،

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ( ص ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) مستخرجًا : بفتح الراء مفعول عمل، وبكسر الراء، حال من فاعله، فهو منزل منزلة اللازم حينتذ.

شرح نخبة الفكر (ص ١٠)، وإمعان النظر (ص ٥).

<sup>(</sup>٣) نزهة النظر (ص ١٦).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٤٥٦/١٧) والكتاب مفقود.

<sup>(</sup>٥) شرح نخبة الفكر (ص ١٠)، ولقط الدرر (ص ٣٣).

<sup>(</sup>٦) نزهة النظر (ص ١٦).

وأبان فيه عن أصولها، وقواعدها الكلية، ومذاهب العلماء فيما اختلفت آراؤهم (١).

وقال الكتاني في كتابه : هو غايةٌ في بابه (٢) .

والكتاب يحتوي على مائة وأربعين بابًا \_ مما صرَّح بتسميته بابًا \_ وأما ما لم يصرح بتسميته « بابًا » فهو تسعة وعشرون (۳) .

ومما ذكره في مقدمة الكتاب من أسباب التأليف، ومقاصد الكتاب ما قوله: \_ « وأنا أذكر بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في هذا الكتاب ما بطالب الحديث حاجة إلى معرفته، وبالمتفقه فاقة إلى حفظه ودراسته، من بيان أصول علم الحديث وشرائطه، وأشرح من مذاهب سلف الرواة والنقلة في ذلك ما يكثر نفعه، وتعم فائدته، ويستدل به على فضل المحدثين، واجتهادهم في حفظ الدين، ونفيهم تحريف الغالين، وانتحال المبطلين. . . إلخ » (3) .

وقد طبع الكتاب طبعتين، الأولى بالهند تحت إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية ، بحيدر آباد الدكن ، سنة ١٣٥٧ هـ ، وأشرف على تصحيحه مجموعة من العلماء ، ثم طبع ثانية بمطبعة السعادة

<sup>(</sup>١) منهج النقد (ص ٥٧) ، والمنهج الحديث (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٢) الرسالة المستطرفة (ص ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي وأثره (ص ٤١٥).

<sup>(</sup>٤) مقدمة الكفاية ( ص ٣٧).

بمصر بتحقيق وتعليق الأستاذين : عبد الحليم محمد عبد الحليم ، وعبد الرحمن حسن محمود.

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية، وتقييد السماع (() للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٥٤٤ هـ). وهو كتاب لطيف (() ، مختصر مفيد جداً (() .

ذكر القاضي عياض الباعث له على تأليفه، ومادة كتابه باختصار، وأن راغبًا رغب إليه في تلخيص فصول في معرفة الضبط، وتقييد السماع والرواية، وتبيين أنواعها، وما يصح وما يتزيف، وما يتفق من وجوهها، وما يختلف (3) ، والكتاب مهم جدًا في موضوعه، قد اعتنى المصنف رحمه الله فيه بأنواع التحمل، وأطلق فيها قلمه، وأمعن فيها النظر، واستقصى الكلام عن الإجازة خاصة، وما يتعلق بها، حتى إنه قال عن هذا الضرب من ضروب الرواية :

( وقد تقصينا وجوه الإجازة بما لم نسبق إليه ، وجمعنا فيه تفاريق \_ المجموعات، والمسموعات، والمشافهات، والمستنبطات )(٥) ،

<sup>(</sup>١) التعريف بالقاضي عياض لابنه (ص ١١٦)، ونزهة النظر (ص ١٧).

<sup>(</sup>٢) نزمة النظر (ص ١٧).

<sup>(</sup>٣) منهج النقد (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٤) الإلماع (ص ٣، ٤).

<sup>(</sup>٥) الإلماع (ص ٢٥، ١٠٧)، ومقدمة الجامع للخطيب ٧١/٧، ٧٧.

والكتاب يتألف من مقدمة، وتسعة عشر بابًا.

وقد طبع الكتاب سنة ١٣٨٩ هـ، بتحقيق السيد أحمد صقر ونشرته دار التراث بالقاهرة، والمكتبة العتيقة بتونس.

٦ - إيضاح ما لا يسع المحدث جهله أو ما لا يسع المحدث جهله (۱) ، لأبي حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي (ت ٥٨٠ هـ).

وهو جزء صغير (۲) ، ورسالة مختصرة (۳) .

ولم يسلك المصنف فيها طريقة التبويب، وإنما سردها سرداً بدون ذكر لأبواب أو فصول ، غير أنه ذكر في أثنائها اسم بابين فقط ، وهما : (باب اللحن)، (وباب من يُروى عنه ومن لا يُروى عنه)، وموضوعات الكتاب مرتبةً كالتالي :

مقدمة تشتمل على الحض على العلم، وبعض طرق التحمل، وصيغ الأداء، رواية الحديث بالمعنى، باب اللحن، باب من يُروى عنه ومن لا يُروى عنه، مراتب الحديث الصحيح، صفته، شروطه، عدد أحاديث صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وموطأ مالك، المكثرون

<sup>(</sup>۱) العقد الثمين (٦/ ٣٣٤)، وكشف الظنون (٢/ ١٥٧٥)، والرسالة المستطرقة (ص ١٤٣)، وقد وقع وهم للكتاني رحمه الله حيث فرق بين ما لا يسع المحدث جهله وبين الإيضاح وجعلهما لاثنين وهما لواحد: وهو أبو حفص المذكور.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر (ص ٧).

<sup>(</sup>٣) شرح النخبة للقاري (ص ١١).

في الرواية من الصحابة، تعريف كل من أنواع الحديث: الحسن، المشهور، الفرد، الغريب، الشاذ، المسند، المرسل، الموقوف، المنقطع، المقطوع، المعضل، ثم طفق يسرد الأحاديث بدون سند، وأكثرها ضعيف، وبعضها موضوع (۱).

وقد طبعت هذه الرسالة لأول مرة ببغداد سنة ١٣٨٧ هـ بشركة الطبع والنشر الأهلية، بتحقيق وتعليق : صبحي البدري السامرائي، وقدم لها بمقدمة تعادل حجم الرسالة أو تزيد.

بعد هذا العرض والسرد لأوائل الكتب المؤلفة في علم مصطلح الحديث، نلاحظ أنَّ من أبرز روّاد هذه الفترة الأولى للتأليف في هذا العلم جماعة هم:الرامهرمزي، والحاكم، والخطيب، والقاضي عياض، وتعد كتبهم من أوائل المصادر التي اعتمدها المتأخرون واستفادوا منها، إلا أنّ طابع الجمع في هذه التآليف بارز ظاهر(۱)؛ الجمع للقواعد المتفرقة المنثورة، في مباحث مستقلة، وكتب منفردة لمن تقدم ذكرهم من المحدِّثين ولكنها خطوة مهدت السبيل لمن بعدهم، ويسرت سبل الجمع الرتيب، والتنسيق الدقيق، وذلك على يدي الحافظ أبي عمرو بن الصلاح.

<sup>(</sup>١) الخطيب وأثره في علوم الحديث (ص ٤٤٦ ــ ص ٤٤٨) .

<sup>(</sup>٢) منهج النقد (ص ٥٨).

 $V = 2 \log n + 2 \log n$  .

للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت ٦٤٣ هـ).

جاء الحافظ ابن الصلاح في أوائل القرن السابع فوجد تلك الكتب المؤلفة في المصطلح، والتي جمعت من القواعد الاصطلاحية الحديثية الشيء الكثير، فنظر إليها نظرة الناقد السمير، وأعمل فيها فكره المستنير، واستخرج من السبحار اللآليء والدرر المنتشرة فيها، فعمل منها عقدًا منظومًا، متناسقًا، رتيبًا.

وقد ذكر ابن الصلاح في كتابه هذا خمسة وستين نوعًا، ولمقدمة ابن الصلاح ميزات على كتب من سبق، من أهم هذه الميزات ما يلى :

<sup>(</sup>١) هاتان التسميتان المشتهرتان في تسمية كتاب ابن الصلاح لا سيما عند المتأخرين .

اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص١٩)، والمستطرفة (ص٢١٤) واسمه الأصلي : (معرفة أنواع علم الحديث ) .

المقــدمة (ص ٧٦) ، ومــلء العيــبة (ص ٢١٥) ، ومــــتفــاد الرحــلة (ص ٩٧) ، والقلصادي في رحلته (ص ٩٧) .

وسماه الواد آشي في برنامجه (ص٢٦٩) باسم مطول وهو: (معرفة أنواع الحديث ، وبيان أصوله ، وقواعده ، وإيضاح فروعه وأحكامه ، وكشف أسراره ، وشرح مشكلاته ، وإبراز نكته وفوائده ، وإبانة مصطلحات أهل الحديث ورسومهم ) .

الاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء، وقواعدهم، من أقوالهم المأثورة عنهم.

٢ ــ أنه ضبط التعاريف التي سبق بها، وحررها، وأوضح تعاريف
 لم يصرح بها من قبله.

٣ \_ أنه عقب على أقوال العلماء بتحقيقاته، واجتهاداته.

٤ ــ تهذیب عبارات السابقین، والتنبیه علی مواضع الاعتراض فیها (۱).

وصدق قول النووي فيه حيث قال : «هو كتاب كثير الفوائد، عظيم العوائد »(۲) .

وقال الحافظ ابن حجر فيه: « جمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذّب فنونه، وأملاه شيئًا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له، ومختصر، ومستدرك عليه، ومقتصر، ومعارض له، ومنتصر» (٣).

<sup>(</sup>١) منهج النقد (ص ٥٧) ، والمدخل إلى علوم الحديث (ص ٣٠) .

<sup>(</sup>٢) الإرشاد ( ق ٣/ ب). (٣) نزهة النظر (ص ١٧) .

فممن نظم مقدمة ابن الصلاح: الحافظ العراقي (ت ٨٠٦ هـ) في ألف بيت، وسمّاها التبصرة والتذكرة، كما قال هو عنها رحمه الله:

نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلْمُبْتَدِي تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي وَالْمُسْدِ

زاد فيها زيادات نافعة على مقدمة ابن الصلاح كما قال:

لْخَصْتُ فِيْهَا ابنَ الصّلاحِ أَجْمَعَهُ وَزِدتُهَا عِلْمًا تَرَاهُ مَوْضِعَهُ (١)

وقد تولى رحمه الله شرحها بنفسه في شرحين، مطول ومختصر، قال هو نفسه رحمه الله عنهما: «وشرعت في شرح لها ـ أي للألفية ـ متوسط، بسطته، وأوضحته، ثم رأيته كبير الحجم فاستطلته، ومللته، ثم شرعت في شرح لها متوسط غير مفرط، ولا مفرط، يوضح مشكلها ويفتح مقفلها، ما كثر فأمل، ولا قصر فأخل، مع فوائد لا يستغني عنها الطالب النبيه، وفرائد لا توجد مجتمعةً إلا فيه. .» (۲).

وقد سار في ترتيب الأنواع في النظم وفي الشرح على نهج وترتيب ابن الصلاح في أغلب الأنواع، وقدَّم وأخَّر في بعض الأنواع كالمرفوع والمرسل، وقد أكمل الشرح يوم السبت التاسع والعشرين في شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وسبعمائة (۳).

<sup>(</sup>۱) انظر: الألفية (ص ۱٦٩ ـ ضمن نفائس) ، وقد فرغ من نظمها يوم الحميس ثالث جمادى الآخرة ، سنة ثمان وستين وسبعمائة، انظر: شرح الألفية (٣/ ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٢) شرح العراقي فتح المغيث (٤/١ ، ٥) .

<sup>(</sup>٣) شرحه (٣/ ٢٨٠) .

هذا وقد طبع الشرح المختصر باسمين مختلفين، فقد طبع طبعتين: طبعة بالقاهرة باسم "فتح المغيث" بعناية محمود ربيع، وطبعة أخرى بالمغيرب باسم: «التبصرة والتذكرة» بتحقيق وتعليق: محمد بن الحسين العراقي الحسين، وليس هو اسم السرح، وإنما هو اسم المنظومة نفسها، كما تقدم آنفًا عنه، وكما صرّح السخاوي بذلك أيضًا ".

وكذلك شرح ألفية العراقي الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، بشرح جامع نافع، أبدع فيه إبداعًا كبيرًا، ويتميز هذا الشرح بالدقة، وقوة العبارة، وبتحرير مسائل الخلاف في المصطلح، وقد طبع طبعتين إحداهما بالمكتبة السلفية بالمدينة بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، وهي طبعة كاملة في ثلاثة مجلدات، والثانية بالهند بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، في مجلد واحد، وهي غير كاملة وصل فيها إلى أول مبحث المقابلة، وكلتا الطبعتين عملوءتان بالتصحيفات والأخطاء.

وممن نظمها أيضًا الحافظ السيوطي في قطر الدرر، وهي التي أقوم - بعون الله تعالى وتوفيقه - بتحقيق شرحها، وهي ألف بيت، نظمها السيوطي في خمسة أيام، كما صرّح بذلك رحمه الله حيث قال:

<sup>(</sup>١) فتح المغيث للسخاوي (ص ٧) ، ومنهج النقد (ص٢٠)، والمنهج الحديث (ص٢٤) .

نَظَمْتُهَا فِي خَمْسَةِ الأيّامِ بِقُدْرَةِ اللَّهَيْمِنِ العَلاَّمِ (١) .

وقد فاقت هذه الألفيةُ ألفيةَ العراقي، في الجمع والترتيب والتنسيق، لأنَّ العراقي ساير الأصل ـ مقدمة ابن الصلاح ـ ومعلوم أنَّ مقدمةَ ابن الصلاح لم ترتب على الوجه المطلوب(٢)، قال السيوطي:

فَائِقَةً الفُيَّةَ العِراقِي فِي الجَمْعِ والإيجازِ واتِّسَاقِ (\*)

ولألفية السيوطي شروح عديدة، سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في المبحث الخامس، من هذا القسم.

وممن اختصر (المقدمة) أيضًا الإمام النووي رحمه الله (ت٦٧٦ هـ) في كتابه : « إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق » (١)

والكتاب اختصر فيه المؤلف مقدمة ابن الصلاح، والتزم عبارته، ولم يضف شيئًا كثيرًا، إلا إضافات يسيرة وجيزة ، وعلى الرغم من قلتها إلا أنها « هامةٌ ومفيدةٌ، واستدرك استدراكات على قلتها غاية في الجودة والإتقان » (٥).

<sup>(</sup>١) ألفية السيوطى (ص ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر (ص ١٧) .

<sup>(</sup>٣) ألفية السيوطى (ص ٢) .

 <sup>(</sup>٤) حققه أخي في الله ، ورفيق الطلب الأخ الشيخ / عبد الباري فتح الله الهندي ، في رسالة ماجستير ، بالجامعة الإسلامية بالمدينة ، وقد نوقش .

<sup>(</sup>٥) الإرشاد محققًا (١/ ٤٩) .

ثم اختصر كتابه الإرشاد في : «التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير»، وقد قام بشرحه السيوطي في «تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي» (١) ، وقد طبع التقريب طبعات عديدة (١) .

وممن اختصر معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح :

بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت ٧٣٣ هـ) في كتابه : المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي (٣) .

وقد تميز الكتاب بوجود زيادات على أصله، وبحسن ترتيبه، وتنسيقه، وقد طبع الكتاب ضمن متجلة معهد المخطوطات، الجزء الأول والثاني، من المجلد الحادي والعشرين، من عام (١٣٩٥ هـ) بتحقيق الدكتور محيي الدين عبد الرحمن رمضان.

واختصره أيضًا الحافظ إسماعيل بن عمر المشهور بابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) ، في كتابه : «اختصار علوم الحديث»(٤) ، وهو مختصر نافع ، استدرك فيه ابن كثير على ابن الصلاح أشياء كثيرة ، وتعقبه عليها ، وقد شرحه أحمد محمد شاكر في شرح جيد سماه : «الباعث الحثيث»، وقد طبع المختصر وشرحه.

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف .

<sup>(</sup>٢) طبعاته . ذخائر التراث (١/ ٩٩٥)

<sup>(</sup>٣) برنامج الواد آشي (ص٤٢)، وكشف الظنون (٢/ ١٨٨٤)، وهدية العارفين (٢/ ١٤٨)

<sup>(</sup>٤) ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٣٦١) ، ومقدمة الباعث (ص ١٣) .

وممن نكت على المقدمة لابن الصلاح الحافظان العراقي (ت ٨٠٦ هـ) وابن حجر (ت ٨٥٦ هـ)، فالعراقي في كتاب (التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح)() ، وقد ذكر العراقي في مقدمة كتابه هذا الباعث له على تأليفه فقال : « . . . إلا أن فيه غير موضع قد خولف فيه، وأماكن أخر تحتاج إلى تقييد وتنبيه، فأردت أن أجمع عليه نكتًا تقيد مطلقه، وتفتح مغلقه ، وقد أورد عليه غير واحد من المتأخرين إيرادات ليست بصحيحة، فرأيت أن أذكرها، وأبين تصويب كلام الشيخ، وترجيحه . . . » (\*) ، وقد فرغ من تبييض كتابه هذا يوم الأحد ، الحادي والعشرين من ذي القعدة الحرام ، من المتترن، وثمانين وسبعمائة (\*) .

وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ محمد راغب الطباخ، وهي طبعة جيدة وعليها تعليقات مفيدة له سماها : المصباح، وطبع ثانية بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، ونشرته المكتبة السلفية بالمدينة، ولكنها طبعةً مليئةً بالأخطاء.

ونكت (١) عليها الحافظ ابن حجر بكتابين كبير وهو (الإفصاح) أو

 <sup>(</sup>۱) ذيل تـذكرة الحفياظ لابن فهـد (ص ٢٣٠) ووقع الاسم فـيه «التقييد والإصلاح»،
 وشذرات الذهب (٧/ ٢٥٦) ، والمستطرفة (ص ٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاح (ص ١١، ص ١٢) . (٣) التقييد والإيضاح (ص ٤٧١) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١/ ٣٨٦) ، والنكت الظراف (١/ ٣٨٩) .

(النكت الكبرى)، وصغير وهو (النكت على كتاب ابن الصلاح) (۱) وفيه فوائد جمة، وعلم غزير، ولم يكمله، وتبلغ نكته التي نكت بها على مقدمه ابن الصلاح مائة وتسعًا وعشرين نكتة (۱) ، ولو كمل لجاء كتابًا جامعًا حافلاً، وقد قام بتحقيقه شيخنا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في رسالة تقدم بها لنيل الدكتوراة، وقد طبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة في مجلدين.

وغير ذلك عشرات الكتب التي تابع العلماء فيها ابن الصلاح واستدركوا عليه، ورتبوا كلامه، وساروا في فلكه، ولكن لم يقلد العلماء ابن الصلاح فيما ذهب إليه في مقدمته في كل شيء من القواعد العلمية، بل اجتهدوا، وناقشوه في المسائل، فوافقوه تارة، أو خالفوه تارة.



<sup>(</sup>١) سيأتي إثبات هذا في الملحق رقم (١) .

<sup>(</sup>۲) مقدمه د/ ربيع على النكت (۱/٥٥).

## أسباب اختيار الموضوع



### أسباب اختيار الموضوع

العلم مع إخوة في الله هم رفقة الدرب، وزملاء الطلب على شيخنا الفاضل الشيخ/ محمود ميرة الحلبي كان مما اقترحه علينا من مواضيع الفاضل الشيخ/ محمود ميرة الحلبي كان مما اقترحه علينا من مواضيع في المصطلح هو شرح ألفية السيوطي المسمى : بـ(البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر) فوافق هذا الاقتراح هوى في النفس حيث كنت يومها متشوقًا لحفظ ألفية السيوطي، فوقع كلامه موقعه في قلبي فشرعت مستعينًا بالله لتحقيق البحر.

Y \_ لأنَّ الكتاب يتعلق بعلم مصطلح الحديث الذي به يعرف الصحيح من السقيم، والمعلول من السليم، وعلم المصطلح من أهم الوسائل لحفظ حديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وودايته كما حدث به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله عليه وسلم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة لمن سمع مقالته فأداها كما سمعها (۱)،

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح ، رواه أحمد (٢/ ٤٣٧) ، وأبو داود (كتاب العلم باب فضل نشر العلم ٤/٨١) ، والترمذي (كتاب العلم ـ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ٥/ ٣٣) وقال : حسن ، وابن ماجه (المقدمة \_\_ باب من بلغ علماً \_ ١/ ٨٤) عن زيد بن ثابت وغيره، ولفضيلة الشيخ العباد الأستاذ بالجامعة الإسلامية كتاب نفيس حول هذا الحديث رواية ودراية .

فلعلني أحظى بدعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأكون من الفائزين بتحقيق مثل هذا الكتاب.

" للقيمة العلمية للكتاب حيث إنه شرح الألفية السيوطي، الألفية التي ذاع صيتها، واشتهرت لدى العلماء والمتعلمين، وبهذا الشرح يقف القارئ على مراد السيوطي من النظم، الأن رب الدار أدرى بما فيها، ثم إن البحر يمثل آراء السيوطي في علم المصطلح التي استقر عليها، والا يحاججني قارئ عجل فيقول: ولكن للسيوطي كتابًا في المصطلح وهو: التدريب ؟ ؟ فأقول: مما الاشك فيه أن البحر ألَّفه السيوطي بعد التدريب، وقد ضمنه من الزيادات ما ليس في المحر ألَّفه السيوطي بعد التدريب، وقد ضمنه من الزيادات ما ليس في من الزيادات، ما ليس في كتب المصطلح الأخرى، وهي على قلتها إلا أنها مفيدة، ومهمة في نفس الوقت، وهي لبنة توضع في تشييد صرح علم المصطلح الشامخ.

٤ – أن هذا الشرح – الذي تكلم فيه السيوطي على سبعة عشر نوعًا ولم يكمله في أربعمائة ورقة – يعد موسوعة حديثية في مصطلح الحديث، تحتوي على أقوال العلماء في المصطلح إلى عصر السيوطي، بل أقول: لو كمل هذا الكتاب لعد أضخم كتاب يؤلف في علم المصطلح، وفي تحقيقه ونشره بعث له من الرمم، وإحياء له من العدم.

٥ ــ الوقوف على مصادر بعضها مفقود اليوم، وقد وقف عليها السيوطي واستفاد منها في البحر، بل ولخص وساق منها نصوصاً كثيرة، وفي هذا حفظ لتلك النصوص، كما أنّ في ذكره لتلك النصوص توثيقًا لها، وتصحيحًا لما وقع فيها من تصحيف في المطبوعات التي بين أيدينا، فلربما يصل إلينا نص غير واضح أو وقع فيه تصحيف فيأتي السيوطي وينقل من نسخته ذلك النص على صوابه.

وهناك أمثلة على ذلك (۱) ، وإثباتًا لكتب كنا لا نظنها موجودة، مثل : النكت الكبرى لابن حجر.

٦ ـ الرغبة الشخصية في دراسة المصطلح دارسة مقارنة متأنية، عن طريق دراسة البحر، لاستخراج ما في بحر المصطلح من كنوز، بها يعرف المقبول من المردود من السنة.

كما أن علم المصطلح علم حببه الله إلي منذ نعومة أظفاري، فما أحببت أن أسير في طريق السنة إلى الله بغير تلك القواعد التي تساعدني على فهمها، وتوضح لي معالمها، وفي هذا نفع لي ولغيري، حتى إنني كنت أحقق أوراق البحث ثم ألقيها بعد أيام لطلبة العلم بكلية الشريعة شرحًا وتوضيحًا للمنهج المقرر عندما كملفت بتدريس مادة المصطلح بها، فلله الحمد على ما أنعم وتكرم.

<sup>(</sup>١) انظر ملحق رقم (١) .

٧ – مكانة السيوطي رحمه الله لدى العلماء والمتعلمين في العلوم الشرعية كلها وخصوصًا علم مصطلح الحديث، ومنزلته المرموقة فيه، ومشاركاته الجديدة في هذا الفن، وهو عمن أثرى المكتبة الحديثية بالكتب المؤلفة في علم المصطلح وغيره، فتحقيق هذا الكتاب إحياءٌ لذكراه، رحمه الله، وإحياءٌ لجهوده الجبارة التي بذلها في خدمة السنة عمومًا، والمصطلح على وجه الخصوص.

٨ ــ الرغبة الشديدة والأكيدة مني في هذه المرحلة (الماجستير) أن أكتسب الخبرة بتحقيق المخطوطات، ولعلها أن تكون فاتحة خير في مستقبل الأيام إن شاء الله تعالى لخدمة تراث الأمة الإسلامية، ونفض غبار الزمن المتراكم عليه عنه.



# ثانياً : ترجمة السيوطي

## 

قيض الله لحديث رسوله صلى الله عليه وسلم حفاظاً ثقات وعلماء مخلصين، حفظوا سنة نبيه ووعته عقولهم، فقاموا جادين بخدمتها والعناية بها وجمعها، وتمييز صحيحها من سقيمها، ودب الكذب عنها، ونشرها بين الناس والدعوة إليها حتى قال قائلهم:

مُنايَ مِنَ السَدُنْيَا عُلُومٌ أَبُنُّهَا وَأَنْشُرُهَا فِي كَلَلِّ بِسَاد وحَاضِرِ دُعَاءٌ إلى السَّرِ والسُنَّنِ التي تَناسَى رجَالٌ ذِكْرَهَا فِي المَحَاضِرِ (١)

ومن هؤلاء الحفاظ الأعلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن المحدثين المبرزين المعنيين بهذا الشأن، الذين نفع الله بعلومهم عامة، وبعلم الحديث خاصة، ومن الذين أثروا المكتبة الحديثية، وجددوا ما اندرس من علم الحديث ذلك العالم العلامة والبحر الفهم الحافظ المصري السيوطي، الذي كان من «أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالا وغريبًا، ومتنًا، وسندًا، واستنباطًا للأحكام منه» (۱).

<sup>(</sup>۱) من قــول ابن حزم . انظــر : جذوة المقــتبس (ص ۳۱۰) ، والصــلة (۲/۲۱) ، وسير أعلام النبلاء (۲۰٦/۱۸) .

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب (٨/ ٥٣).

وشهرة السيموطي تغني عن أن يقوم طويلب علم مثلي فيترجم للسيوطي، إذ كيف يعرِّف بالبحر كالسيوطي ـ القائل عن نفسه:

## ..... علمي كَبَحْرٍ مِنَ الأَمْوَاجِ مُلْتَطِمِ (١)

والقائل: «لو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفًا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية، ومداركها ونقوضها وأجوبتها، والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله، لا بحولي ولا بقوتي» (٢) \_، مثلي ولكن أسوة بالعلماء المعاصرين، وبطلبة العلم الباحثين في مثل هذه الرسائل فإنني أحببت أن أجلي بعض الجوانب من حياة السيوطي وأركز على الجانب الحديثي من حياته ومسيرته العلمية، وأنقل ومضات من حياة ذلكم العالم الفذ نستنير بها في مسيرتنا العلمية، وتكون مدخلاً لدراسة حديثية .



<sup>(</sup>١) شطر بيت قاله السيوطي عن نفسه . انظر: الكواكب السائرة (١/ ٢٥٩) .

<sup>(</sup>۲) حسن المحاضرة (۱/ ۳۳۹) .

#### اسمه ونسبه

جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر بن فخر الدين عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام بن الكمال بن ناصر الدين المصري الخضيري الأسيوطي(۱) الطولوني الشافعي (۱) ، وكان يلقب : بابن الكتب (۱) أيضًا .

وينتهي نسبه إلى أسرة فارسية (١) ، وكانت هذه الأسرة تعيش قبل قدومها إلى مصر في حي «الخضيرية» في الجانب الشرقي من بغداد (٥) واستقر بها المقام في أسيوط قبل مولد السيوطي .

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع (١/ ٣٢٨) ، وفهرس الفهارس (٦/ ١٠١١) .

 <sup>(</sup>٣) لأن أباه أمر آمه \_ وكانت أم ولد له \_ أن تأتيه بكتاب من بين الكتب ، فذهبت لتأتي به ففجأها المخاض وهي بين الكتب ، فوضعته بينها .

انظر : حاشية الأجهوري (ص ١٠) .

<sup>(</sup>٤) طبقات المفسرين له (ص ٢١) ، وحسن المحاضرة (١/٣٣٦) .

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان (٣/ ١١٢) .

ولكن السيوطي يعود في مقامته التي تسمى « بطرز العمامة » فينفي عنه هذه النسبة العجمية فيقول : «ووالدي من خيار العرب ، لأنه من سلالة الصحابة . . . . . » (١) .

قال أحمد الشرقاوي :

«عساه أن يكون بحث في نسبه فحقق ما خالف الرواية عن أبيه في كونه ينحدر من أصل عجمي» (١) .

وأما أمه فهي عجمية بيقين كما ألمح هو في مقامته «طرز العمامة» إلى أنَّ أصلها من الجركس<sup>(٣)</sup> ، بينما ذكر الذين ترجموا له أنها أم ولد تركية <sup>(١)</sup> .

«والأسيوطي أو السيوطي» هي نسبته البلدية ، نسبة إلى مدينة «أسيوط» ، قال عنها السيوطي نفسه في كتاب «لب اللباب» : «الأسيوطي بضم أوله والتحتية، وسكون السين، إلى أسيوط.

ويقال: سيوط، بلد بصعيد مصر .

<sup>(</sup>١) طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة (ق ١٨/١) .

<sup>(</sup>٢) مكتبة الجلال السيوطى (ص ١٢) .

<sup>(</sup>٣) طرز العمامة (ق ١٧/ب) ، ويطلق على الجركس أيضًا : (الأديغة) ، ويعودون من حيث الجنس إلى المجموعة الهندية الأوروبية ـ أي الجنس الآري ـ.

تاريخ القوقاز (ص ٦٩)، والمسلمون تحت السيطرة الشيوعية (ص٨٣) لمحمود شاكر.

<sup>(</sup>٤) النور السافر (ص ٥٤) ، والضوء اللامع (٤/ ٦٥) .

قلت: فيهما خمسة أوجه: ضم الهمزة، وكسرها، وإسقاطها، وتثليث السين المهملة (أي بضم السين ، وفتحها، وكسرها) » (۱) ، وتقع غربي النيل في صعيد مصر ، وهي أكبر مدن الصعيد، وأهمها من الناحية الإدارية والتجارية (۱) .



<sup>(</sup>١) لب اللباب (ص ١٥) .

 <sup>(</sup>۲) الفضائل الباهرة (ص ٥٦ ، ص ٦٢) ودائرة المعارف الإسلامية (٢/ ٣٠١) ،
 والسيوطى النحوي (ص ٥٧) .

#### مولده ، ونشأته ، ودراسته

ولد السيوطي رحمه الله بعد المغرب ليلـة الأحد ، مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة (٨٤٩ هــ) (١) .

« هيأ الله للسيوطي من أسباب النجاح في الحياة ما جعله آيةً في العلم، ونابغةً من نوابغه، أغرم به منذ صغره، فقد حباه الله تبارك وتعالى بمزيد من النبوغ المبكر ، وأنبته نباتًا حسنًا في وسط علمي عريق » (٢) .

حُمل السيوطي في حياة أبيه إلى الشيخ « محمد المجذوب » فبرّك عليه (٣) . وأحضره والده قبل موته وهو صغير مجلس الحافظ ابن حجر (١) فشملته إجازته (٥) .

ثم توفي والده بعد ذلك وقد بلغ من العمر خمس سنوات وسبعة أشهر، وكان قد وصل إذ ذاك في القرآن إلى سورة التحريم (١)،

<sup>(</sup>۱) حسن المحاضرة (۱/ ٣٣٦) ، والضوء اللامع (٤/ ٦٥) ، والكواكب السائرة (١/ ٢٢٦)، والبدر الطالع (١/ ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٢) السيوطي محدثًا (ص ٣٠٣) .

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٠٦) .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب (٨/ ٥٢) .

<sup>(</sup>٥) فهرس الفهارس (٢/ ١٠١١) .

<sup>(</sup>٦) الكواكب السائرة (١/ ٢٢٦) .

فنشأ يتيمًا، وأسند والده وصايته إلى نفر من كبار علماء عصره منهم العلامة « كمال الدين بن الهمام » ، فحفظ القرآن وكان دون الثامنة ، ثم حفظ العمدة ، ومنهاج الفقه والأصول ، وألفية ابن مالك ، وبدأ الاشتغال بالعلم على وجه التحديد ابتداءً من ربيع الأول سنة أربع وستين وثمانمائة \_ أي كان عمره آنذاك خمس عشرة سنة \_ ولازم الشيوخ من مبدأ طلبه للعلم فأخذ (الفقه) عن «سراج الدين البلقيني» وعن ولده «علم الدين» ، و(الفرائض) عن «الشارمساحي» و(التفسير) عن «الشرف المناوي» ، وفي (العربية) و (الحديث) عن «تقي الدين الشمني» و «محيي الدين الرومي» وعن غيرهم كثير (۱) ، يحدثنا عن طرف من هذه البداية العلمية الموفقة فيقول :

«شرعت في الاشتخال بالعلم من مستهل سنة أربع وستين ، فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ ، وأخذت الفرائض عن العلامة فرضي زمانه الشيخ شهاب الدين الشارمساحي . . .

قرأت عليه في شرحه على المجموع ، وأجزت بتدريس العربية في مستهل سنة ست وستين ، وقد ألفت في هذه السنة ، فكان أول شيء ألفته : شرح الاستعاذة والبسملة (٢) . . . » (٣) .

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٦) .

 <sup>(</sup>۲) سماه : رياض الطالبين في شرح الاستعادة والبسملة ، وهو مخطوط ، وله نسخ .
 دليل مخطوطات السيوطي رقم (۳۲) .

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٧).

وبالنسبة لنشأته الحديثية ، نجد السيوطي رحمه الله تتلمذ في الحديث على كبار علماء عصره في الحديث وغيره، قرأ عليهم أمهات كمتب الحديث وكتب المصطلح من هؤلاء تقي الدين الشبلي (۱) ، وتقي الدين بن فهد (۱) ، وشمس الدين السيرافي قرأ عليه صحيح مسلم ، وسعد الدين المرزباني مما قرأه عليه : ألفية العراقي، والتقي الشمني، قرأ عليه شرحه على نخبة الفكر، قال الغزى : قرأ عليه من الحديث وعلومه كثيراً ، وقاسم بن قطلو بغا (۱) وغيرهم ، وسيأتي مزيد تفصيل في مبحث شيوخه وتلاميذه .



<sup>(</sup>١)حسن المحاضرة (١/٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع (١٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) الكواكب السائرة (١/ ٢٢٧) .

#### شيوخه وتلا ميذه

كان من حسن حظ السيوطي أن عاش في عصر كثر فيه العلماء الأعلام الذين نبغوا في علوم الدين على تعدد ميادينها(١) ، مما كان له كبير الأثر في ثقافة السيوطي ، وسعة اطلاعه .

ذكر السيوطي عدد شيوخه في كتابه حسن المحاضرة فقال: «وأما مشايخي في الرواية سماعًا وإجازةً فكثير أوردتهم في المعجم الذي جمعتهم فيه وعدتهم نحو مائة وخمسين » (٢).

وذكر تلميـذه الداودي في ترجمته أنهم واحد وخـمسون شيخًا ، وقد رتبهم على حروف المعجم .

وقال ابن العماد الحنبلي (٢): إنهم بلغوا مائة وواحدًا وخمسين شيخًا.

ونقل عنه تلميذه الشعسراني في ذيل طبقاته الصغرى أنه قال : «أخذت العلم عن ستمائة نفس ، وقد نظمتهم في أرجوزة » .

<sup>(</sup>١) د / مصطفى الشكعة (ص ١٣) .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب (٨/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) ذيل الطبقات الصغرى (ق ٣) بواسطة كتاب السيوطي النحوي (٧٠) .

وللسيوطي كتاب جمع فيه أسماء شيوخه مرتبين على حروف المعجم مع ترجمة موجزة لكل منهم سمَّاه: المنجم في المعجم (۱) ، وقد بلغ عددهم فيه ثمانية وتسعين ومائة شيخ(۱) .

وذكر الخونساري (٢٠٠٠: أنّ السيوطي أخذ عن غالب علماء عصره ، وبلغ مجموع شيوخه نحو ثلاثمائة شيخ .

وهذا اختلاف كبير ، ولعل ما ذكره الشعراني عنه من العدد هو مجموع شيوخه رجالاً ونساء، وما ذكره الداودي هم خاصة شيوخه، وأما من ذكرهم السيوطي في حسن المحاضرة فهم شيوخه في الحديث كما صرّح هو نفسه بذلك(1).

وجل شيوخه الـذين ذكرهم في « المنجم » مصريون، وفيهم كثير من المكيين ، والمدنيين ، والشاميين ، وشيخ حلبي واحد ، هو العلامة «محمد بن مقبل» (ت ٨٧١ هـ) (٥) .

وقد انتهج السيوطي منهجًا سديدًا في التلقي من الشيوخ ـ عمومًا ـ ويمكن تقسيم منهجه إلى قسمين :

<sup>(</sup>١) دليل مخطوطات السيوطي رقم (٨٧٤) وقد طبع.

<sup>(</sup>٢) بإحصاء د/ عدنان محمد سلمان . كتاب السيوطي النحوي (ص ٧١) .

<sup>(</sup>٣) روضات الجنات (ص ٤١٥) .

<sup>(</sup>٤) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٥) كتاب ﴿ السيوطي النحوي ﴾ (ص ٧١، ص ٧٢) .

١ ــ أنه كان يختار شيخًا واحدًا يجلس إليه ويلزمه فترةً من الزمن
 وقد يلازمه إلى أن ينتقل الشيخ إلى رحمة ربه .

Y \_ أنه لم يحصر نفسه في شيوخ معينين لا يأخذ العلم إلا عنهم على الرغم من أنه كان شافعي المذهب (۱) ، فنراه يأخذ عن (عز الدين الحنبلي) ( ت AV7 هـ ) ( $^{(7)}$  ، و ( أمين الدين الأقصرائي الحنفي ) ( $^{(7)}$  .

ولم يكتف بعلم من العلوم ، بل ضرب في كلِّ بحظُّ وافر قال رحمه الله : «رزقت التبحر في سبعة علوم : التفسير ، والحديث ، والفقه ، والنحو ، والمعاني ، والبيان ، والبديع »(ن) .

هذا المنهج في التلقي عن المشايخ منهج سليم جدًا ، يدل على على عدل وإنصاف ، وسعة أفق ، وبراءة من وصمة التعصب .

ولم يكتف السيوطي رحمه الله بالرجال من الشيوخ بل تتلمذ على أيدي كبريات النساء الفقيهات المحدثات المعاصرات له مثل:

أم الهنا المصرية ، وعائشة بنت عبد الهادي ، وسارة بنت السراج ابن جماعة، وزينب بنت الحافظ العراقي، وأم الفضل بنت محمد

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة (١/ ٢٣٦) .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٨) .

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٨) .

المقدسي، وأم هاني بنت الهوريني، وأم الفضل بنت محمد المصرية وغيرهن كثير (١) ممن كان لهن أبلغ الأثر في ثقافة السيوطي الحديثية.

وقد حرص السيوطي على أن يسجل أسماء مشايخه الذين أخذ عنهم العلم ، فصنف فيهم خمسة مصنفات وهي :

- ۱ ــ حاطب ليل وجارف سيل .
- ٢ ــ زاد المسير في الفهرست الصغير .
- ٣ ــ أنشاب الكتب في أنساب الكتب .
  - ٤ ــ المنتقى وهو المعجم الصغير .
    - ٥ ــ المنجم في المعجم (٢) .

وبالنسبة لتلاميذه ، فقد كان لتصدي السيوطي رحمه الله للتدريس في وقت مبكر من حياته أثره في تخريج تلامذة كُثر على نمطه وسَمتِه فقد ابتدأ التدريس سنة ست وستين وثمانمائة (أ) ، واستمر في التدريس والتعليم إلى آخر عمره، حيث اعتزل الإفتاء والتدريس،

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (١/ ٣٤٤) ، وكتاب السيوطى د/ الشكعة (٢٥ \_ ٤٠ ) .

<sup>(</sup>۲) حسن المحاضرة ( ۳٤٤/۱ ) ، وكتاب الـسيوطي الـنحوي (ص ۷۰، ص ۷۱) ، ودليــل مخطوطــات السيوطــي، الأرقام (۸٦٨، ۸۷۱، ۸۸٦، ۲۳۹، ۸۷۵ ـ على الترتيب ) .

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٧) .

وألف كتابين في ذلك :

١ ـ المقامة اللؤلؤية في. الاعتذار عن الإفتاء والتدريس (مطبوع) (١)

٢ ـ التنفيس في الاعتذار عن ترك الإفتاء والتدريس ، وكانت كثرة تلاميذ السيوطي من أهم العوامل التي ساعدت على حفظ تراثه ونقله إلينا (٦) . ومن أبرز تلاميذ السيوطي وأشهرهم :

١ ــ شمـس الدين أبو الحسن مـحمد بن علي الـداودي ، كتب لشيخه ترجمةً حافلةً في مجلد ضخم (مطبوع) (ت ٩٤٥ هـ) (ن) .

٢ \_ شمس الدين محمد بن علي بن طولون (ت ٩٥٣ هـ) (٥) أطلق عليه أحمد تيمور: سيوطي الشام ، لمشابهته شيخه السيوطي في كثرة التصانيف (١) .

٣ \_ الحافظ شمس الدين محمد بن يوسف الشامي الصالحي الدمشقي (ت ٩٤٢ هـ) (٧) .

<sup>(</sup>١) دليل مخطوطات السيوطي رقم (٧١٠) .

<sup>(</sup>٢) دليل مخطوطات السيوطي رقم (٧٩٧) .

<sup>(</sup>٣) السيوطي محدُّنًا د/ عتلم (ص ٣٠٧) .

<sup>(</sup>٤) الكواكب السائرة (٢/ ٧١) .

<sup>(</sup>٥) الكواكب السائرة (٢/ ٥٤) .

<sup>(</sup>٦) المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر (ص ٧٨) .

<sup>(</sup>٧) شذرات الذهب (٨/ ٢٥٠) ، وفهرس الفهارس( ٣٩٣/٢) .

٤ ــ ومؤرخ مصر محمد بن أحمد بن إياس (ت ٩٣٠ هـ) (١)

٥ ــ والحافظ شمس الدين محمــ بن عبد الرحمن العلقمي .
 (ت ٩٦١ هـ) (۲) .

٦ ــ وعبد القــاهـر بن محمد الشاذلي المــصري الشافعي . (ت
 ٩٣٥ هـ ) (<sup>(r)</sup> ، وغيرهم كثير .



<sup>(</sup>١) يذكره السيوطى في بدائع الزهور له بلفظة : (شيخنا) .

بدائع الزهور (۲/۳۱۲، ۳۹۱) .

 <sup>(</sup>۲) شذرات الذهب (۸/ ۷۷) ، وفهرس الفهارس (۲/ ۲/۲) ، وريحانة الألباب للشهاب الحفاجي (۲/ ۷۷) .

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلفين (٣٩٨/٥) ، وكشف الظنون (٤٠٩/١) .

#### رحلاتــه

الرحلة في طلب العلم، وفي كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهج التزمه المسلمون ، والتزمه المحدثون خاصة منذ عهد الرسول صلى الله صلى عليه وآله وسلم ، فقد كانوا يقطعون الفيافي والقفار ، وتمر عليهم الأيام الطويلة ، وهم يرتحلون من بلدة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر في سبيل هذا العلم الشريف ، ولهدف سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتبه ، وقد سار السيوطي رحمه الله على هذا السنن ، فقد رحل إلى بلاد الشام ، والحجاز ، واليمن ، والهند ، والمغرب ، والتكرور (۱) ، وجاب مدن مصر ، فنجده قد رحل إلى الفيوم ، والإسكندرية ، ودمياط، والمحلة ، ونحوها، وكتب عن جماعة: كالمحيوي بن السفيه ودمياط، والمحلة ، ونحوها، وكتب عن جماعة: كالمحيوي بن السفيه

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>۲) تكرور : برائين مهملتين ، بـلاد تنسب إلى قبيـلة من السودان في أقـصى جنوب المغرب ، وأهلها أشبه بـالزنوج ، وكان كثير منهم يعيش بين نهـر النيجر وبحيرة تشاد ، وخاصة في (سـكو) ، وقد كانت بلاد التكرور إقليمًا واسـعًا يحتوي على المدن التـالية: مالني، والسنفـال، وفولتا، والـنيجر، وسـاحل العاج، وتـوجو، وداهومي

معجم الـبلدان (٣٨/٢) ، وفتح الشكور (ص ٢٦) ، وطبقات المفسرين للـسيوطي (ص ١٨)، ودائرة المـعارف الإسلاميـة (٥/٤٢٧) ونما ذُكر من إفـادات شيختــا المحدث العلامة : حماد بن محمد الأنصارى .

والعلاء بن الجندي الحنفي، ثم سافر إلى مكة من البحر في ربيع الآخر سنة (٨٦٩ هـ) (١) ، فحج وشرب من ماء زمزم لأمور منها :

أن يصل في الفقم إلى مرتبة الشيخ سراج الدين البلقيني ، وفي الحديث إلى مرتبة الحافظ ابن حجر (٢) ، فأخذ قليـلاً عن المحيوي عبد القادر المالكي ، وجاور سنة كاملة (٣) .



<sup>(</sup>١) الضوء اللامع (٦٦/٤) .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٨) .

<sup>(</sup>٣) دليل مخطوطات السيوطى (ص ١٦) .

#### عقيدته

أحب في هذا الفصل أن أستطرد شيئًا ما ، لأهمية العقيدة أولا ، ولأن أغلب المعاصرين المترجمين للسيوطي مروا على عقيدته مرور عجل، ولم يعيروها الاهتمام المطلوب، ولم يقفوا عندها وقفة أهل السنة تجاه كل دخيل ومستهجن على العقيدة، وبعضهم دافع عن عقيدة السيوطي ، وبعضهم سكت ولم يتكلم (۱) .

فمن المعاصرين الذين قاموا يدافعون عن عقيدة السيوطى:

١. د/ محمد جلال أبو الفتوح شرف قال :

«هذه الأدلة النقلية العقلية \_ لأقوال ساقها عن السيوطي في الأسماء والصفات \_ تؤكد موقف السيوطي من التوحيد لله ذاتًا، وصفاتًا، وتنزيهًا له عن الشريك والضد والند، وتعبر عن انتماء السيوطي إلى مذهب أهل السنة، وخاصة الأشاعرة (٢) ».

وهذا الكلام فيه أغاليط ، فالأشاعرة مخالفون لعقيدة أهل السنة في مبحث الأسماء والصفات، والسيوطي واحد منهم .

<sup>(</sup>۱) سوى ما كتبه الخازندار ، والشيباني في مقدمتيهما لكتاب دليل مخطوطات السيوطي (ص ۷، ص ۸) .

<sup>(</sup>٢) كتاب السيوطى ومنهجه وآراؤه الكلامية (ص ٨٦) .

فأقول: كان السيوطي \_ عفا الله عنا وعنه \_ في العقيدة مفوضًا (١) أشعريًا ، صوفيًا .

فمما يدل على تفويضه في الأسماء والصفات ، وأشعريته ، أنَّ له قصيدةً في التفويض قال فيها:

فَوِّض أَحَاديثُ الــــصِّفَات ولا تُشبَّهُ أَوْ تُع<u>طِّل</u>ُ إِنْ رُمْتَ إِلاَّ الحَوْضَ في تَحُقِيق مُعْضِلَة فَاوّلُ الحَالِي اللَّهِ الحَالَة فَاوّلُ الحَالِي إنَّ الْمُفَوِّضَ سَلَمُ مَا تَكَلَمُ مَا تَكَلَمُ السُّؤُولُ السُّؤُولُ السُّؤُولُ السُّؤُولُ السَّؤ

والغمريب في الأمر أنّ بعض من تـرجم لـه كابن الـعمـاد في الشذرات (٢) والغزى في الكواكب السائرة (٦) عندما مروا على كلام السيوطي هذا استحسنوه، وجوَّدوه !! . والناظر في كتاب السيوطي:

<sup>(</sup>١) التفــويض : هو تفويــض معاني الصفــات الخبرية إلى الله تــعالى، مع القــطع بأنَّ الظاهــر منها غير مــراد ، وزعم أصحاب هذا المـــنـهب الفاسد من المـــؤولين أنَّ هذا مذهب السلف ، وليس كـذلك ، فمذهب السلف تفويض الكيفـية لا المعنى ، كما «قال مالك رحمه الله» : (الاستواء معلوم والكيف مجهول ) .

النصيحة فسى صفات الرب جل وعلا للواسطى (١/ ١٨١) ، والشسرح والإبانة لابن بطة (ص ٢٢٩) ، وشرح العقيدة الطحاوية (ص ٢٣٩) وللمكتور رضا بن نعسان معطى كتماب لطيف شمين في الموضوع سماه اعلاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمن» .

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب (٨/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) الكواكب السائرة (١/ ٢٢٩) .

«متشابه الحديث» يرى أشعرية السيوطي، وكيف أنه أعمل مذهب الأشاعرة بالتأويل الباطل في أسماء الله وصفاته .

وأما ما يدل على تصوفه فهو شيء كثير من ذلك، أنه قال في حسن المحاضرة :

«أما جدي الأعلى همام الدين فكان من أهل الحقيقة، ومن مشايخ الطريق، وسيأتي ذكره في قسم الصوفية»(١).

وحينما توفي والد السيوطي، كان عمره خمس سنوات، قام على تربيته وكفالته صديق لأبيه من الصوفية، وشمله بعنايته ورعايته (٢٠٠٠ .

فلا يستغرب حينما يشب وينشأ السيوطي نشأةٌ صوفيةً .

وبما يدل على بلوغه درجة رفيعة في التصوف عند الصوفية تدريسه، وإسماعه الحديث في «مشيخة التصوف» بتربة برقوق نائب الشام، التي بباب القرافة (۳).

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٦) .

 <sup>(</sup>۲) حسن المحاضرة (۱/ ۳۳۱)، وكتاب مؤلفات السيوطي. عصام عبد الرؤوف ( ص
 ( ١٠٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) الضوء اللامع (٦٧/٤) ، وباب القرافة : اسم موضع بــالقاهرة ، وبها مقبرة كبيرة يدفن فيها الموتى ، ويمر بها اليوم شارع يسمى شارع باب القرافة .

انظر : مساجد مصر (۲/ ۱۰، ۱۰۷، ۱۶۹) ، وتاريخ المساجد الأثرية (۲۹۳، ۳۳) . والخطط التوفيقية لمبارك (۲۹۸/۲) .

ذكر الشيخ عبد القادر الشاذلي في كتاب ترجمته أنه كان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فقال لي: يا شيخ الحديث، فقلت له: يا رسول الله أمن أهل الجنة أنا ؟ قال: نعم، فقلت: من غير عذاب يسبق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لك ذلك، وقال له الشيخ عبد القادر: قلت له: يا سيدي كم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ؟ فقال: بضعًا وسبعين مرة!! (").

قلت : وهذا \_ إن ثبت عن السيوطي \_ فهو من تلبيسات إبليس على أهل العلم، وإلا فما كان السيوطي ولا أمثاله أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الرغم من ذلك ما رآه أحد بعد موته يقظةً ! ! .

وقال أيضًا :

«حُملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجذوب، رجل كان من كبار الأولياء بجوار المشهد النفيسي »(۱) .

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة (١/ ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٦).

والمشهد النفيسي: هو قبرنفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بـن علي بن أبي طالب، صالحة عالمة بالتفسير والحديث، وكانت تحفظ القرآن ت سنة (٣٠٨ هـ). انظر: الأعلام (ج ٨/٤٤، وأعلام المنساء ٥/١٨٧) ودفنت في دارها وهـو في القاهرة مشهور.

وقال في حسن المحاضرة : «فن الأصول والبيان والتصوف ـ وذكر كتبًا عديدةً منها ـ ».

 $^{(1)}$  . وتشييد الحقيقة العليّة  $^{(1)}$  ، وتشييد الطريقة الشاذلية  $^{(1)}$  .

٢ \_ الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال(٢)

٣ ـ المعاني الدقيقة في إدراك<sup>(١)</sup> الحقيقة<sup>(٥)</sup>

وألف رسالتين أيضًا يبريء فيهما ابن عربي \_ مُنكَّرًا \_ وابن الفارض مما نسب إليهما سمَّى الأولى :

 $^{(1)}$  ينبيه الغبي إلى تبرئة ابن عربي  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) دليل مخطوطات السيوطي رقم (٤٧٨) .

<sup>(</sup>٢) الطريقة الشاذلية : إحدى الطرق الصوفية، وتنسب إلى أبي الحسن على بن عبد الله ابن عبد الجبار الشاذلي . نسبة إلى قرية بأفريقيا ـ المغربي. نزيل الاسكندرية . مات سنة ٦٥٦ هـ .

انظر : نكت الهميان (ص ۲۱۳) ، والأعلام (1/0.0) ، ومعجم المؤلفين (1/0.0) .

<sup>(</sup>٣) دليل مخطوطات السيوطي رقم (٧٥٢) .

<sup>(</sup>٤) دليل مخطوطات السيوطي رقم (٥٩٥) .

<sup>(</sup>٥) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٦) دليل مخطوطات السيوطي رقم (٧٨٤) ، وهذه الرسالة كتبها ردًا على من رد على ابن عربي في الفصوص .

#### والثانية سماها:

 $^{(1)}$  في نصرة ابن الفارض $^{(1)}$  في نصرة ابن الفارض $^{(1)}$ 

على الرغم من حكم كثير من علماء السلف عليهما بالكفر والزندقة (٢) .

وكذلك يزعم أنه كان يخطو خطوات وهو بمصر فإذا به ينتقل إلى مكة ، فيطوف بالكعبة ويصلى بها (<sup>1)</sup> .

إلى غير ذلك من الخرافات والأساطير التي لا تؤيدها ولا تشهد لها عقيدة الإسلام النقية الخالصة المبرأة من ترهات المتصوفين، ومن ادعاءات المبطلين، وهذه الخرافات والبدع مما شوّه وجه الإسلام المشرق الوضّاء النقي، وجعل المسلمين في دبر أمم الأرض، وصيرهم

<sup>(</sup>١) دليل المخطوطات السيوطي رقم (٩٥٠) .

<sup>(</sup>٢) عمر بن علي بـن المرشد الحموي الأصل المصري ، المعروف بـابن الفارض، صوفي جَلْد، يقول بالاتحـاد والوحدة ، وللبقاعـي كتاب سماه : تنبـيه الغبي بتكـفير ابن الفارض وابن عربى مات سنة (٦٣٢ هـ) .

ميزان الاعــتدال (٣/ ٢١٤) ، ولسان الميــزان (٤/ ٣١٧) وتنبيه الــغبي (ص ٥٤) ، ووفيات الأعيان(٣/ ٤٥٤)، وشذرات الذهب (٥/ ١٤٩) .

 <sup>(</sup>۳) رسالة ابــن تيمية في الــرد على ابن عربي (ص ٢٠٤، ص ٢١٢) ، والــفرقان (ص
 ١٠٠ ، ص ١٠٠) وسير أعلام النبلاء (٣٦٨/٢٢) ، وميزان الاعتدال (٣/ ٦٦٠) ،
 وغاية الأماني (١/ ٣٨٥ ، ٤٨٨) .

 <sup>(</sup>٤) والذي نقل عنه ذلك هو تلميذه محمد بن علي الحبّاك .
 الكواكب السائرة (١/ ٢٢٩) .

أذلةً بعد عزة ومنعة بالعقيدة الإلهية الربانية السليمة المنزلة على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن وإن كنا نستفيد من السيوطي ومن مؤلفاته، إلا أننا في هذه الأمور العقدية التي زل فيها السيوطي، وأخطأ فيها خطأ فادحًا تجاه العقيدة الإسلامية لا نوافقه عليها، بل نحذرُها، ونُحذَرُ منها.

والذي يندى له الجبين، أنَّ من حول السيوطي من الناس كوالدته تأثروا به في عقيدة التصوف والخرافة وتابعوه عليها ، ومما يدل على ذلك أمور عملت من قبلهم بعد وفاته هي من مظاهر الوثنية، ومن عادات الخرافية، التي هي من أسباب نقمة الله على العباد، ومن أسباب رفع البركة من الأرض، ومن أسباب رفع النصر، وحلول العذاب بأهل الأرض، فماذا صنع الآخذون عن السيوطي بعد وفاته، والمتأثرون به، والمقلدون له في العقيدة ؟ \_ والتقليد فيها من البلايا والطامات \_ :

٢ \_ عـمل له بعض الأمراء صندوقًا من خـشب، وسترًا أسود مطرزًا بالأبيض بآية الكرسى .

١\_ بنوا على قبره قبة (١) .

<sup>(1)</sup> قام أحمد تسيمور بتحقيس موضع قبوه وألف رسالية صغيرة في ذلك سماها : قبر السيوطي وتحقيق موضعه . طبعت بالمطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٤٦ هـ .

٣ \_ بنت والدته على قيره بناء .

٤ ــ وقصد ضريحه للزيارة من سائر الأقطار للتبرك به من العلماء والأمراء .

۵ ـ كان الناس يقيمون له حضرة (۱) كل أسبوع .

ثم اقتصروا على عمل مولد له كل عام في نصف شعبان في مدينة أسيوط (٢) ، وإنَّا لله وإنا إليه راجعون .



<sup>(</sup>۱) الحضرة عند الصوفية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي اعتقاد حضوره مجلس الذكر عقب المولد، ولا أدري إن كانوا يعتقدون هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا أم لا.

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق تدريب الراوي (١/ ٢٨) .

### تصديه للفتيا

تصدى السيوطي رحمه الله للفتيا من مستهل سنة إحدى وسبعين وثمانمائة (۱) ، وذلك بعد أن استوى عوده وصلب في شتى أنواع العلموم، وكثر الطلاب من حوله، وانهالت عليه الأسئلة من كل مكان، فبدأ يفتي ويجيب، حتى إنّ السخاوي قال عنه: « ولو جيء إليه بفتيا وهو مشرف على الغرق لأخذها ليكتب عليها» (۱) .

ومن ثَمَّ كثرت أجوبته وفتاواه، وكتابه «الحاوي» فيه «اثنتان وثمانون فتيا معنونة، وفيه عدا الفتاوى المعنونة زهاء أربعمائة فتيا معنفلة من العناوين، أجاب بها في شتى الموضوعات المختلفة (٣).

وظل يفتي إلى آخر عمره إلى أن اعتزل الإفتاء والتدريس، وذلك حين انقطع عن الناس في مسكنه بالروضة ، وكتب رسالة «التنفيس » (١٠) .

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع (٤/ ٦٩) .

<sup>(</sup>٣) مكتبة السيوطي لأحمد الشرقاوي ( ص ١٧) .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ( ٣/٨٥) .

#### خصوم السيوطى وموقفه منهم

قضى السيوطي فترةً من عمره في خصومة حامية مع بعض أقرانه من أهل العلم، حيث تألبوا عليه، وطعنوا في طباعه، ومواهبه، وعلمه ومؤلفاته، وتحاملوا عليه، ورموه بما ليس فيه، فقام السيوطي يكيل لهم الصاع صاعين، وأطلق فيهم لسانه وقلمه، ولم يدع لهم مثلبةً إلا أظهرها، ولا نقيصةً إلا كشف عنها.

"وأصبح في عصر السيوطي معسكران، معسكر يقوده السخاوي، ويضم شمس الدين محمد الجوجري (ت ٨٨٩ هـ)، وبرهان الدين إبراهيم بن الكركي (ت ٩٢٢ هـ)، وأحمد بن محمد القسطلاني (ت ٩٢٣ هـ) وأحمد بن الحسين بن العليف المكي تلميذ الجوجري (ت ٩٢٦ هـ)، وغيرهم .

وأما المعسكر الآخر الذي يقوده السيوطي فيضم الشيخ زين الدين القاسم الحنفي (ت ٨٧٩ هـ) ، والعلامة أمين الدين محيي الأقصرائي (ت ٨٨٠ هـ) . والشيخ فخر الدين عثمان الديمي (ت ٩٠٨ هـ) .

هذه الخصومات التي وقعت بين السيوطي وبين أقرانه جعلته يؤلف

<sup>(</sup>١) السيوطي النحوي د/ عدنان السلمان (ص ٨٨).

كتبًا ورسائل ومقامات يؤيد بها مذهبه ، وآراءه ، من هذه الرسائل :

- ١ \_ الكاوي على تاريخ السخاوي .
  - ٢ ــ الدوران الفلكي .
- ٣ \_ الجواب الزكى عن قمامة ابن الكركى .
  - ٤ \_ القول المجمل في الرد على المهمل .
    - ٥ \_ الاستنصار بالواحد القهار .
- ٦ \_ نزول الرحمة في التحدث بالنعمة (مطبوع) .
- ٧ \_ طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة .
  - ٨ ــ الرد على من أخلد إلى الأرض (مطبوع) .
    - ٩ \_ مسألك الحنفا ( مطبوع ).
- ١٠ \_ تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء(١) ( مطبوع) .
- وأشد ردود السيوطي على خصومه تمثلت في ردين :

أحدهما: عام، ينطبق على جميع خصومه وحاسديه، وهو كتاب: نزول الرحمة.

<sup>(</sup>۱) دليل مـخطوطات السيــوطي على الترتــيب الأرقام ، (۸۱٤، ۹۰۷، ۳۱۱، ۳۸۳، ۲۷۵، ۶۱۳، ۹۳۹، ۳۲۰، ۶۷۱، ۳۰۶) .

والآخر الخاص الذي رد به على السخاوي هو : الكاوي، وأقزع فيه الهجاء والتنقص للسخاوى حتى قال عنه فيه :

إن السخاوي جاهل متمخرق لا يرعوي عند الصواب إذا أثر فإذا أشرت إلى كذوب أحمق فإلى السخاوي فهو كذاب أشر

وقد تراجع بعض خصوم السيوطي عن عدائه، واعتذروا إليه كما حدث للقسطلاني، وذلك حينما اعتزل السيوطي الناس، ولزم بيته، توجه إليه القسطلاني حافيًا إلى مسكنه في جزيرة الروضة (۱)، قاطعًا المسافة الطويلة بين القاهرة وجزيرة المقياس (۱)، وهو على هذه الحال، ودق على السيوطي بابه، فقال للطارق: من أنت ؟ فقال: أنا القسطلاني، جئت إليك حافيًا ليطيب خاطرك، ولكن السيوطي لم يفتح له الباب، واكتفى بالرد عليه قائلاً: قد طاب (۱).

وقد نتج عن هـذه الخصومات بين السيوطي وخسصومه أن قام كل فريق بتأييد رأيه وقوله بالمؤلفات والرسائل .

وعلى كل حال فما حدث بين الفريقين هو من باب كلام الأقران في بعضهم، وهو وإن كان غير معتبر، إلا أن كثيرًا من العلماء دافعوا

<sup>(</sup>١) اسم مكان بمصر ، انظر: الخطط للمقريزي (٢/ ١٨٥) .

<sup>(</sup>٢) الكواكب السائرة (١/ ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٣) جلال الدين السيوطي . د/ الشكعة (ص ٨٣) .

عن السيوطي فيما هوجم به (۱) ، وأنا أقول: كان الأولى لأولئك العلماء أن ينزِّهوا العلم عن مثل هذه الخصومات، وأن يوسعوا صدورهم لبعضهم، وأن يدفعوا بالتي هي أحسن، ولا مانع من أن تكون هناك مناقشات علمية هادئة ورسائل وردود ما دام الحق هو الغاية والهدف المنشود، على أن تكون الردود خالية من السباب والشتائم، وما يتنافى مع الأخلاق النبوية الكريمة، ورحم الله الجميع.



<sup>(</sup>۱) البدر الطالع (۱/ ٣٣٢ ـ ٣٣٤) ، والسيوطي النحوي ( ص ٩٠ ـ ص ١٠٧)، وكتاب جلال الدين السيوطي د/الشكعة (ص ٨٢ ـ ص ١٠١) .

### المناصب التي تولاها السيوطي

السيوطي رحمه الله تعالى فضل منصبًا يكون فيه قريبًا من العلم والتعليم ، فلم يجد إلا التدريس والإفتاء، ولذلك نجده تقلب في مناصب عديدة أغلبها كان « التدريس» ، ولكن حينما بلغ الأمر إلى المنافسة وإلى الحسد وإلى القيل والقال في شأن هذه المناصب، ترك السيوطى كل ذلك، وانصرف للتأليف والتصنيف .

١ ــ أول منصب تولاه السيوطي هو: أنه أجيز بتدريس العربية في مستهل عام ( ٨٦٦ هـ ) ، والــذي أجازه هو شــيخه تــقي الــدين الشمني (١) .

٢ ــ ثم تولــــى وظيفة التدريس «بـــالجامع الشيخونــــي» وقد ورثها
 عن والده، وقرر له ذلك الشيخ علم الديـــن البلقيني، وحضر تصديره
 الذى ألقاه عند تعيينه وجلوسه، وذلك سنة (٨٦٧ هــ) (٢٠) .

 $^{(7)}$  ورث عن والده وظيفة التدريس  $^{(8)}$  بالجامع الطولوني  $^{(7)}$  ،

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٧) ، والضوء اللامع (٦٦/٤) .

 <sup>(</sup>٣) الجامع الطولوني : هو جامع الأمير أحمد بن طولون بناه سنة ثلاث وستين ومائتين
 وهو موجود بالقاهرة اليوم .

انظر خطط المقريزي (٢/ ٢٦٥) .

الذي ابتدأ إملاء الحديث فيه (١) ، وذلك سنة (١٤٦٧ هـ) (١) .

٤ ــ توليه مـشيخة التصوف بتـربة برقوق نائب الشام الـتي بباب القرافة .

تولى تدريس الحديث بالشيخونية (٣) بعد وفاة السيخ فخر الدين المقسمي (١) .

٦ ــ تولى مشيخة الخانقاه (٥) البيبرسية (١) بعد وفاة الشيخ «جلال البكري» سنة (٨٩١ هـ) ، ثم عزل منها (٧) .

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الشعراني (ق ٤) ، وحسن المحاضرة (١/٣٣٨) .

<sup>(</sup>٢) دليل مخطوطات السيوطي (ص ٢٢) .

 <sup>(</sup>٣) الشيخونية : هي إحدى المدارس الكبيرة بالقاهرة ، وقد كان تولي السيوطي لها أيام
 السلطان المملوكي الأشرف برسباي .

السيوطي للشكعة ( ص ٥٨ ، ص ٢٠) .

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع (٤/ ٦٧) .

<sup>(</sup>٥) الخانقاه أو الخانكاه: « كلمة فارسية، معناها : بيت، وهذه الخوانق حـدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة، وجعلت لتخلي الصوفية فيـها لعبادة الله » ، وتعد مثل هذه الأماكن بؤراً للتصوف والخرافة . الخطط (٢/ ٤١٤) .

 <sup>(</sup>٦) الخانقاه البيبرسية : بالقاهرة ، بناها الملك المظفر ركن الدين بيبرس .
 الخطط (٢/٢٦) .

<sup>(</sup>٧) تاريخ مصر لابن إياس (٢/ ٢٣٦) .

٧ – ولما تولى السلطان الغوري الحكم سأل السيوطي أن يكون شيخ مدرسته التي بناها فلم يقبل، فسأله أن يرتب له مرتبًا معينًا فلم يقبل، فسأله أن يرتب له مرتبًا معينًا فلم يقبل، فسأله أن يعيده إلى مشيخة البيبرسية، رفض السيوطي كل ذلك، وكان إذا احتاج شيئًا باع بعض كتبه واعتاش بثمنه (۱)، وبقي السيوطي ملازمًا بيته معتزلاً الناس إلى أن مات، وكان الأمراء والأغنياء يزورونه، ويعرضون عليه الأموال، فيردها عليهم ولا يقبلها منهم (۱).



<sup>(</sup>١) السنا الباهر (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٢) تاريخ مصر لابن إياس (٤/ ٥ ـ ٦ ) ، وذيل طبقات الشعراني (ق ١٨، ق ٢١) .

## موقف السيوطي من الحكام والسلاطين

لقد كانت علاقة السيوطي مع الخلفاء العباسيين علاقة ودية، يسودها التفاهم والنصح، ولعل تلك العلاقة الطيبة ترجع إلى اعتقاده بوجوب أن تكون الخلافة في قريش (١).

وقد سبق وأن عين والد السيوطي كبير قضاة الديار المصرية من قبل الخليفة، لكنه اعتذر وأنشد :

وَأَشَدُ مِنْ نَيْلِ الوَزَارَةِ أَنْ تَرَى يَوْمًا يُرِيْكَ مَصَادِعَ الوُزَرَاءِ

وقد ألف السيوطي كتابين في فضل بني العباس:

١ \_ كتاب الأساس في فضل بني العباس (٢) .

 $^{(7)}$  \_ ورفع الباس عن بني العباس  $^{(7)}$  .

وأما علاقة السيوطي مع سلاطين المماليك ممن حكم مصر، فقد كان فبها تحفظ شديد وحذر!!.

<sup>(</sup>١) كتاب جلال الدين السيوطى د / الشكعة (ص ١٠٦) .

<sup>(</sup>۲) دليل مخطوطات السيوطي رقم (۷۳۸) .

<sup>(</sup>٣) دليل مخطوطات السيوطي رقم (٧٥٦) .

فقد عاصر السيوطي خمسة عشر سلطانًا من سلاطين المماليك، واتصل ببعضهم على تعفف واعتزاز، ثم انقطع عنهم، وكتب في ذلك رسالية سماها « ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» (۱) ، وقد طلبه أحد سلاطين المماليك مرارًا ليمثل بين يديه، فلم يحضر إليه، فقيل له: إنَّ بعض الأولياء كان يتردد إلى الملوك والأمراء في حواثج الناس ؟ فيقول : « اتباع السلف في عدم التردد عليهم أسلم » (۳) .



<sup>(</sup>١) مكتبة الجلال السيوطي (ص ٣٢) ، ودليل مخطوطات السيوطي رقم (٢٢٦) .

<sup>(</sup>٢) الكواكب السائرة (١/ ٢٢٨) .

### دعواه الاجتهاد وموقف المعاصرين له من ذل*ك*

لقد عاش السيوطي حياة علمية حافلة ثَرَّةً بمختلف أنواع العلوم الإسلامية، ورزق حب العلوم كما قال هو عن نفسه: « إني رجل حبب إليَّ العلم، والنظر فيه، دقيقه، وجليله، والغوص على حقائقه، والتطلع إلى دقائقه، والفحص عن أصوله، وجبلت على ذلك .» (۱)

وفعلاً لقد غاص السيوطي في العلم أصوله وفروعه حتى كملت عنده آلات الاجتهاد.

قال رحمه الله : «وقد كملت عندي آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى، أقول ذلك تحدثًا بنعمة الله تعالى، لا فخرًا ، وأي شيء في الدنيا حتى يبطلب تحصيلها في الفخر، وقد أزف الرحيل، وبدا المشيب، وذهب أطيب العمر » (٢) .

وبعد أن كملت عنده آلات الاجتهاد، ادعى الاجتهاد المطلق، وقد صرّح بذلك في كتب عديدة له منها :

الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل
 عصر فرض (٦) . (مطبوع) .

<sup>(</sup>١) تعريف الفئة بأجوبة الأسئلة المائة \_ ضمن الحاوي \_ (٢/ ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٣) الرد على من أخلد . . . (ص ١١٦) .

- $Y = e^{(1)} ( adres) + (adres)$  (  $Y = e^{(1)} ( adres)$ 
  - $\Upsilon$   $e^{-\tau}$  ( $e^{-\tau}$ ) ( $e^{-\tau}$ ) .
- ٤ ــ وطرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة (مخطوط) .
  - ٥ \_ ومسالك الحنفا (٣) . ( مطبوع) .
  - ٦ ـ وفي تحفة المجتهدين بأسماء المجددين (١) (مخطوط).
  - (وهي منظومة ادعى السيوطي فيها أنه مجدد المائة التاسعة)

#### قال فيها:

وهَذهِ تَاسَعَةُ المِنْيْنِ قَلَدُ أَتَتْ ولا يُخْلَفُ مَا النهَادي وَعَدْ وَعَدْ وَعَدْ رَجَوْتُ أَنِّي المُجَدِدُ فَيْهَا فَفَضْلُ الله لللَّسْ يُجنَّحلَدُ

قال أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي في حواشيه على الموطأ: « والسيوطي حقيق بأن يعد من مجددي الملة المحمدية في بدء المائة العاشرة، وآخر التاسعة، كما ادعاه بنفسه» (٥). وهذا التجديد وإن سلَّمنا به ، إلا أنه في غير العقيدة كما تقدم في «عقيدته».

<sup>(</sup>١) الكوكب الساطع ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٣) مسالك الحنفا مطبوع ضمن الفتاوي (٢٠٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) نقلها بكمالها د/ الشكعة في كتابه السيوطي (ص ١٢٢ ، ص ١٢٣) .

<sup>(</sup>٥) فهرس الفهارس (٢/ ١٠١٩) .

وقال الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف : « والحق أنّ السيوطي أهل للاجتهاد المطلق، وقد كملت عنده أدواته على ما اشترطه الأصوليون.... » (۱) .

حينما ادعى السيوطي الاجتهاد المطلق نابذه معاصروه العداء، ورموه عن قوس واحدة، واجتمعوا وكتبوا له سؤالاً فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها وجهين، وطلبوا منه \_ إن كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد، وهو اجتهاد الفتوى \_ فليتكلم على الراجح من تلك الأوجه بدليل على قواعد المجتهدين، فرد السؤال من غير كتابة ، واعتذر بأن له اشتغالاً يمنعه من النظر في ذلك (٢) .

وقال الشمس الرملي عن والده أبي العباس الرملي أنه وقف على ثمانية عشر مسألة فقهية سئل عنها الجلال من مسائل الخلاف المنقولة، فأجاب عن نحو شطرها من كلام قوم متأخرين كالزركشي، واعتذر عن الباقي، بأنّ الترجيح لا يقدم عليه إلا جاهل، أو فاسق، قال الشمس: فتأملت فإذا أكثرها من المنقول المفروغ منه!!.

فقلت: سبحان الله، رجل ادعى الاجتهاد خفى عليه ذلك (٣).

وعلى كل حال فواقع السيوطي، وما نقل إلينا من علمه،

<sup>(</sup>١) مقدمته على التدريب (١/ ٢٣) .

<sup>(</sup>۲) دليل مخطوطات السيوطي ( ص ۱۸) .

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (١/ ١٢) .

ومصنف انه تشهد له بالإمامة في علوم الـشريعة والتقـدم، وأنه عالم موسوعي ، حافظ جماع ، « له الباع الطـويل في العربية ، والتفسير بالمـأثور ، وجـمع المتـون ، والاطلاع عـلى كـثير مـن المؤلـفات ، والأجزاء ، والتآليف التي لم يطلع عليها علماء عصره » (1) .

ولكن يبقى سؤال يدور في خَلَدُ العالم والمتعلم وهو : لماذا كان السيوطي شديد الاعتداد بنفسه، مفاخراً بعلمه حتى ولو بلغ درجة الاجتهاد كما قال علماً بأن علماء السلف ممن ممن مضى كانوا يكرهون تزكية النفس، ويكرهون الشهرة آخذين بقول الله تعالى :

### ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ...... ﴾(\*) الآية ؟

والجواب: «أن المتبع لحياة السيوطي العلمية والاجتماعية يجد أن الرجل كان واقعًا تحت ضغوط التهجم المستمر من بعض علماء زمانه، وهو دائمًا متهم بالسرقة منهم أو من غيرهم، وهو من كل الاتهامات بريء، فكان عليه أن يدفع عن نفسه تلك التهم بشكل يكاد يكون متواصلاً » (") ، فلعل هذا من الأسباب التي جعلته يظهر ما أظهر من دعوى الاجتهاد، وأن مخالفيه لم يبلغوا هذه المرتبة .

<sup>(</sup>١) دليل مخطوطات السيوطى ( ص ١٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الجلال السيوطى د/ الشكعة ( ص ١١٩) .

#### مروبه من الحياة ووفاته

لما بلغ السيوطي أربعين سنة من عمره أخذ في التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والاشتغال به صرفًا ، والإعراض عن الدنيا وأهلها، كأنه لم يعرف أحدًا منهم، وشرع في تحرير مؤلفاته، وترك الإفتاء والتدريس، واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه: «التنفيس» (۱).

وأقام في روضة المقياس فلم يتحول منها إلى أن مات، لم يفتح طاقات بيته التي على النيل<sup>(١)</sup> .

وقد أصيب في آخر عمره بمرض شليد، وهو ورم في ذراعه الأيسر (T) ، توفي على إثرِه، وكانت وفاته رحمه الله في سحر ليلة الجمعة (1) ، تاسع عشر جمادى الأولسى، سنة إحدى عشر وتسعمائة (٥) ، في منزله بروضة المقياس، وقد استكمل من العمر إحدى وستين سنة، وعشرة أشهر، وثمانية عشر يومًا، وحضر جنازته

<sup>(</sup>١) دليل مخطوطات السيوطي رقم (٨٩٧) .

<sup>(</sup>٢) الكواكب السائرة (١/ ٢٢٨) ، وشذرات الدّهب (٥٣/٨) .

<sup>(</sup>٣) يفسره لنا الطب الحديث بأنه: انسداد في الشريان .

المؤرخون في مصر ( ص ٧٩) .

<sup>(</sup>٤) ذيل الطبقات للشعراني ( ق ٢٢) ، والكواكب السائرة (١/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>۵) تاریخ مصر لابن إیاس (۳/ ۱۳ ، ۱۹/۶).

خلق عظيم، ودفن في قبر والده (۱) ، في حوش قوصون، خارج باب القرافة (۲) ، المعروف اليوم عند العامة : بـ: بوابة السيدة عائشة .

قال الشعراني في ذيل الطبقات :

« ثم سمعت ناعيه ينعى موته، فحضرت الصلاة عليه عند الشيخ أحمد الأباريقي بالروضة ، عقب صلاة الجمعة، في سبيل المؤمنين، عند الجامع الجديد، بمصر العتيق (٣) » .

رحم الله السيوطي، وغفر له .



<sup>(</sup>١) كتاب السيوطي النحوي د/ السلمان ( ص ١١٦) .

<sup>(</sup>۲) شذرات الذهب (۸/ ۵۵) .

<sup>(</sup>٣) ذيل الطبقات (ق ٢٢، ق ٢).

### المترجمون للسيوطي

- ١ ـ ترجم لنفسه في كتابه: «حسن المحاضرة» (١/ ٣٣٥ ـ ٣٤٤)
  - $_{1}$  ترجم له تلميذه الداودي في مؤلف مستقل  $_{1}$
- ٣ \_ وعبد القادر الشاذلي \_ في مؤلف مستقل سماه : بهجة العابدين (٢) .
  - ٤ ــ الغزي ـ في الكواكب السائرة (١/ ٢٢٦ ـ ٢٣١) .
    - ٥ \_ السخاوي \_ الضوء اللامع (٤/ ٦٥ \_ ٧١) .
    - ٦ \_ ابن العماد \_ شذرات الذهب (٨/ ٥١ \_ ٥٥) .
      - ٧ \_ ابن القاضى \_ درة الحجال (٣/ ٩٢) .
      - ٨ ــ الشوكاني ـ البدر الطالع (١/ ٣٢٨ ـ ٣٣٥) .
        - ٩ \_ ابن إياس \_ تاريخ مصر (٤/٥) .
        - ١٠ ــ العيدروس ــ النور السافر ( ص ٥٤) .
  - ١١ \_ صديق حسن خان \_ التاج المكلل ( ص ٣٤٩ \_ ص ٣٥١)

<sup>(</sup>١) انظر: فهرس الفهارس (٢/ ١٠٢٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: إيضاح المكنون (١/ ٢٠٢) ، وفهرس الفهارس (١٠٢٢/٢) .

۱۲ \_ عبد الحي الكتاني \_ فهرس الفهارس (۲/ ۱۰۱۰ \_ ۱۰۲۲)

١٣ ــ الشعراني ـ ذيل الطبقات (ق ١٨ ـ ق ٢٢) .

١٤ \_ جمال الدين الشبلي \_ السنا الباهر .

١٥ \_ الأسدي \_ طبقات الشافعية .

١٦ ــ عبد الغني النابلسي ـ الحقيقة والمجاز (ص ٣٥٣) .

١٧ ــ أبو العباس أحمد بن محمد الفاسي ـ الرحلة إلى الحجاز (
 ص ٢٥٥) .



## ومن المعاصرين المفردين للسيوطي بالتأليف أو الذين تكلموا عن جوانب من علمه

١ \_ د / مصطفى الشكعة .

جلال الدين السيوطي مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية .

٢ \_ د/ عدنان محمد السلمان .

السيوطي النحوي.

٣ \_ د/ أحمد عزت عبد الكريم .

السيوطي وعصره.

٤ \_ د/ حسنين محمد ربيع .

السيوطي مؤرخًا .

۵ \_ د/ عصام الدين عبد الرؤوف .

مؤلفات السيوطي .

٦ \_ د/ سيدة إسماعيل كاشف .

دراسة نقدية لكتاب حسن المحاضرة .

٧ \_ د/ علي حسني الخربوطلي .

دراسات تقدية لكتاب : تاريخ الخلفاء .

 $\Lambda = c / 1$  أحمد عبد الرزاق

المرأة في كتابات السيوطي .

٩ \_ د/ أحمد شلبي .

السيوطي والعلوم الدينية .

١٠ ــ د/ أحمد شلبي .

السيوطي والدراسات القرآنية .

١١ – د/ أحمد عمر هاشم .

السيوطي مفسرًا .

۱۲ ـ د / عبد الكريم السيد عتلم .

السيوطي محدثًا .

١٣ ــ د/ عبدة الراجحي .

السيوطي والدرس اللغوي .

۱٤ ـ د / مصطفى الشكعة .

السيوطى كاتبًا وأديبًا .

١٥ ــ د/ محمد جلال أبو الفتوح شرف .

جلال الدين السيوطي منهجه وآراؤه الكلامية .

١٦ \_ أحمد الخازندار ، ومحمد إبراهيم الشيباني .

دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها .

١٧ \_ أحمد الشرقاوي إقبال .

مكتبة الجلال السيوطى .

١٨ \_ يحيى إسماعيل أحمد .

في مقدمة تحقيقه لكتاب : أسباب ورود الحديث ـ للسيوطي .

١٩ \_ خليل الميس ( مدير أزهر لبنان) .

في مقدمة تحقيقه لكتاب ( الرد على من أخلد إلى الأرض ) للسيوطي .

٢٠ \_ إبراهيم محمد الجمل، ونشأت المصري .

في مقدمة تحقيقهما لكتاب ( مختصر الطب النبوي ) للسيوطي

٢١ \_ البسيوني مصطفى إبراهيم الكومي .

في مقدمة تحقيقه لكتاب السيوطي : تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه ، وتقع الدراسة في مائة صفحة .

<sup>(</sup> ملاحظة ) الرسائل من ٣ ــ ١٤ طبعت ضمن ندوة محاضرات عن السيوطي .

1 1 1 1 m

## ثالثاً:

السيوطي محدثاً ، ودراسة كتبه في علم مصطلح الحديث



## معرفة السيوطي بعلم الحديث وزجديده إ سلاء الحديث

لقد كان السيوطي رحمه الله حافظًا، محدثًا، له معرفة بعلم الحديث رواية ودراية، قد حكم على نفسه بأنه رزق التبحر في علم الحديث (۱) ، والحكم من أمثاله في وصف حقيقة مقبول .

وقال ابن العماد: «السيوطي: المسند الحافظ . . . كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث، وفنونه، ورجاله، وغريبه، واستنباط الأحكام منه، وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مئتي ألف حديث، قال: ولو وجدت أكثر لحفظته » (1) .

وفي ثبت الشهاب أحمد بن قاسم البوني عن المسترجم أنه حفظ ثلاثمائة ألف حديث

وقال عنه تلميذه الشعراني في «طبقاته الصغرى»: «قد بيَّض ابن حجر لعدة أحاديث لم يعرف من خرجها، ولا مرتبتها، فخرجها الشيخ، وبين مرتبتها من حسن وضعف وغير ذلك، وأرسل شيخ الإسلام تقي الدين الأوجاقي أحاديث بيض لها الحافظ، ولم يعرف

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (١/٣٣٨) .

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب (٨/٥٣) ، والكواكب السائرة (١/ ٢٢٨) .

مرتبىتها، وقلب رواتسها، فردها الشيخ المترجّم إلى أصولسها، وبين مرتبتها، فذهب شيخ الإسلام إليه وقبل يهده، وقال : والله ما كنت أظن أنسك تعرف شيئًا من هذا فاجعلسي في حل، طالما تغديت وتعشيت بلحمك ودمك » (۱).

ولحفيظه ومنعرفته بالحيديث وعملومه، قبرر لتبدريس الحيديث بالشيخونية (۲) .



<sup>(</sup>١) فهرس الفهارس (٢/ ٢١) .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة (١/ ٣٣٧) ، والنصوء اللامع (٤/ ٦٧) .

#### نجديده سنة الإملاء

الإملاء للحديث سنة الحفاظ من المحدثين منذ القديم، يعقدون مجالس الإملاء، ويملون الأحاديث بأسانيدها ويشرحون غريبها، وألفاظها، ويبينون الفوائد المستقاة منها، ولم يجرؤ أحد على أن يعقد مشل هذه المجالس إلا إذا كان حافظًا متمكنًا من فنه وعلمه، وقد اندرس الإملاء بعد ابن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ) ، حتى افتتحه ثانية كبار حفاظ عصرهم وهم : العراقي (۱) ، وابن حجر (۱) ، ثم الحافظ السيوطي .

قال الغزي: «كان السيوطي يملي الحديث، ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة » (٣) .

يحدثنا السيوطي نفسه عن هذا فيقول :

« وكان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام أبي الفضل العراقي، فافتتحه سنة (٧٩٦ هـ) ، فأملى أربعمائة مجلس وبضعة عشر مجلساً إلى سنة موته سنة (٨٠٦ هـ) ، ثم أملى ولده إلى أن مات سنة (٨٥٦ هـ) أكثر من مجلس وكسرا ، ثم أملى شيخ الإسلام (١) خط الألحاظ (ص ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) ابن حجر ودراسة مصنفاته (ص ۲۱۲ ــ ص ۲۲۷) .

<sup>(</sup>٣) الكواكب السائرة (٢٢٨/١) .

ابن حجر إلى أن مات سنة (٨٥٢ هـ) أكثر من ألف مجلس (١) ، ثم درس تسع عشرة سنة، فافتتحته أول سنة اثنين وسبعين، فأمليت ثمانين مجلسًا، ثم خمسين »(١) .

وكان ذلك بالجامع الطولوني، حيث ورث عن والده التدريس به (۳) .

قال السيوطي: « جرت عادتنا بتخريج الإملاء وتحريره في كراسة ثم نملي حفظًا، وإذا نجز قابله المستملي معنا على الأصل، وذلك غاية الإتقان » (١٠).

وقد أنكر عليه بعض منافسيه وخصومه إملاء الحديث، لعدم جرأتهم على ذلك فرد عليهم السيوطي قائلاً:

عاب الإملاء للحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيًا حثيثا إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا(٥)

<sup>(</sup>۱) وفي ذيل تذكرة الحفاظ ( ص ٣٣٥) أنه أملى ما يقارب من ستة عشر وأربعمائة مجلس.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي (٢/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات الشعراني(ق ٤) ، وحسن المحاضرة (١/ ٣٣٨) .

<sup>(</sup>٤) تدريب الراوي (٢/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٥) الكواكب السائرة (١/ ٢٣٠) ، وشذرات الذهب (٨/ ٥٥) .

كان السيوطي رحمه الله يملي الحديث يوم الجمعة اتباعًا للحفاظ المتقدمين كالخطيب البغدادي، وابن السمعاني، وابن عساكر، بخلاف ما كان عليه بعض المتأخرين مثل العراقي، وولده ، وابن حجر، فإنهم كانوا يملون يوم الثلاثاء (۱) .

ولقد كان للسيوطي رحمه الله مشاركة جليلة فيما يتعلق بعلم الحديث دراية أو ما يسمى (بمصطلح الحديث) ، فقد أثرى المكتبة الإسلامية بمصنفات في علم المصطلح نفيسة، تحوي علمًا غزيرًا، وبصرًا ثاقبًا، وفهمًا دقيقًا، فنراه تارة يصنف في علوم الحديث مجموعة وتارة يؤلف في كل نوع على حدة، ومصنفاته في شتى العلوم وخاصة علم المصطلح يأخذ أغلبها طابع الجمع والنقل، ثم النقد والترجيح، بحكم حفظه وتأخر زمنه، وبهذا الأسلوب الذي سار عليه السيوطي حفظ لنا به كنوزًا من مصادر مفقودة ، ونصوصًا لم نعثر عليها إلا فيها، وفيما يلي أستعرض جهود السيوطي المشكورة العظيمة في مصطلح الحديث، وذلك بدراسة كتبه الخاصة المتعلقة بعلم المصطلح فقط، توثيقًا لها، وعرضًا لمحتوياتها، وبيانًا لموضوعاتها، وذكرًا لشيء من مقدماتها وخواتمها .



<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الشعراني (ق ٤/ب) .

# الهنهج في الكلام على كتب السيوطي في مصطلح الحديث

١ \_ توثيق نسبة الكتاب إليه، وذلك بالرجوع إلى التالي:

أ \_ معجم مؤلفاته .

ب \_ حسن المحاضرة .

جـ \_ المترجمين له .

٢ ــ نسخه الخطية ــ إن كان مخطوطًا ــ أو بيان طبعه ــ إن كان
 مطبوعًا ــ مع ذكر المحقق .

٣ \_ موضوع الكتاب، وصلته بعلم المصطلح .

٤ \_ مادة الكتاب (وصفها باختصار شديد) .



(1)

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي

## أولاً: توثيق النسبة:

- ١ ــ ذكره في معجم مؤلفاته (ص ٢٩) .
  - ٢ \_ حسن المحاضرة (١/ ٣٤٠) .
  - ٣ \_ وفهرس الفهارس (٢/ ١٠١٥) .
    - ٤ \_ هدية العارفين (١/ ٥٣٧) .
    - ٥ \_ مكتبة الجلال رقم (١٦٠) .
- ٦ \_ ودليل مخطوطات السيوطي رقم (١١٢) .

## ثانيًا : نسخه الخطية وطبعته :

الكتاب قد اشتهر وانتشر في الآفاق، ولذلك كثرت نسخه الخطية فمنه بدار الكتب المصرية سبع مخطوطات منها تمت كتابتها عام ٨٩٠).

ومنه بمكتبة الأزهر ست مخطوطات، منها واحدة تم نسخها عام (۹۷۷ هـ) .

- وله نسخ أيضًا في الأماكن التالية :
  - \_ برلین (۱۰٤٤ ، ۱۰٤٥) .
- \_ والإسكندرية \_ (٦) مصطلح الحديث .

- \_ ومكتبة قوله (١/ ٨٩ ) .
  - ـــ رامبور (۱۲۵/٤) .

\_ المكتبة الوطنية باستنابول \_ فيض الله (٣٥٥) انظر مكتبة الجلال رقم (١٦٠)، ودليل مخطوطات السيوطي رقم (١١٢)، ومقدمة محقق الكتاب (٢١١) وقد طبع الكتاب لأول مرة بالمطبعة الخيرية بالقاهرة سنة (١٣٠٧هـ) بدون تحقيق ثم بالمدينة المنورة سنة (١٩٧٧هـ) المكتبة العلمية بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . وهو في جزأين كبيرين .

وآخر طبعات الكتاب طبعة بتحقيق نظر الفاريابي، في مجلدين .

# ثالثًا : موضوع الكتاب:

التدريب شرح لكتاب: « التقريب والتيسير لمعرفة سنة البشير النذير» لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٢٧٦ هـ) وقد اختصره النووي نفسه من كتباب له أكبر هو «الإرشاد في مصطلح الحديث»، وكتاب النووي الإرشاد اختصر فيه كتباب «علوم الحديث» لابن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ) (۱).

فالكتاب سلسلة علمية مكملة لجهود سبقت في علم مصطلح الحديث .

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة النووي في التقريب (١/ ٦١، ٦٢) .

رابعًا: مادة الكتاب:

الكتاب شرح واسع للتقريب شرح فيه السيوطي عبارات النووي وشرح غامض الكتاب، وناقش مصنفه في كل ما أورده، وذكر فيه أقوال الحفاظ المحدثين وغيرهم فيما يتعلق بالمصطلح، والكتاب شرح كامل للتقريب من أوله إلى آخره جمع فيه السيوطي مادة علمية غزيرة.

قال رحمه الله عن كتابه: «... ومن أراد الزوائد والفوائد والأبحاث المونقة والفرائد فعليه بشرحنا على التقريب للشيخ محيي الدين النووي، فهو الكتاب الذي لم يؤلف في الفن أجمع منه .» (١)

وقد ذكر النووي خمسة وستين نموعًا في التقريب، وزاد السيوطي عليمه سبعة وعمرين نوعًا ـ أي أوصلها إلى ثملاثة وتسعمين نوعًا ـ والأنواع التي زادها السيوطي على ما ذكره النووي هي:

النوع ٦٦، ٦٧ : المعلق والمعنعن (٢/ ٣٨٦) .

النوع ٦٨ ، ٦٩ : المتواتر ، والعزيز (٢/ ٣٨٦) .

النوع ٧٠ : المستفيض (٢/ ٣٨٦) .

النوع ٧١ ، ٧٢ : المحفوظ والمعروف (٣٨٦/٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ألفية العراقي ( ق ١/أ ) .

النوع ٧٣ : المتروك (٢/ ٣٨٦) .

النوع ٧٤ : المحرف (٣٨٦/٢) .

النوع ٧٥ : معرفة أتباع التابعين (٢/ ٣٨٦) .

وهذه الأنواع العشرة أشار فقط إلى المـواطن التي تقدم ذكرها فيه ثم :

النوع ٧٦، ٧٧ : روايــة الصحابــة والتابعين بــعضهم عــن بعض (٣٨٦/٢ ) .

النوع ٧٨ : ما رواه الصحابة عن التابعين عن الصحابة (٣٨٨/٢) .

النوع ۷۹ ، ۸۰ : معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه (۳۸۹/۲) .

النوع ٨١ : معرفة من وافقت كنيته كنية زوجه (٢/ ٣٩٠) .

النوع ٨٢ : معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه (٢/ ٣٩١) .

النوع ٨٣ : معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده (٢/ ٣٩١) .

النوع ٨٤ : مـعرفة من اتفـق اسمه واسم شـيخه وشيخ شـيخه (٣٩١/٢) .

النوع ٨٥ : معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه (٢/ ٣٩٣).

النوع ٨٦ : معرفة من اتفق اسمه وكنيته (٣٩٣/٢) .

النوع ۸۷ : معرفة من وافق اسمه نسبه (۲/۳۹۳) .

النوع ٨٨ : معرفة الأسماء الـتي يشترك فيها الرجال والـنساء (٢/ ٣٩٤) .

النوع ٨٩ : معرفة أسباب الحديث (٢/ ٣٩٤) .

النوع ٩٠ : معرفة تواريخ المتون (٢/ ٣٩٥) .

النوع ٩١ : معرفة من لم يرو إلا حديثًا واحدًا (٣٩٦/٢) .

النوع ٩٢ : معرفة من أسند عنه من الصحابة الذي ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٩٨/٢) .

النوع ٩٣ : معرفة الحفاظ (٢/ ٣٩٩) .



( ٣ ) المَدْرَجُ إلى المُدْرَجُ



## ١ \_ توثيق النسبة:

- ذكره في معجم مؤلفاته (ص ٢٩) .
  - \_ وحسن المحاضرة (١/ ٣٤٠) .
    - \_ البدر الطالع (١/ ٣٣١) .
  - \_ وفهرس الفهارس (۲/ ۱۰۱۵) .
- ــ مكتبة الجلال السيوطي رقم (٦٠١) .
- \_ دليل مخطوطات السيوطي رقم (٢٣٣) .

#### ٢ \_ نسخه الخطية:

للكتاب نسختان مخطوطتان :

- أ \_ دار الكتب المصرية \_ رقم ١٨٨٥ \_ حديث .
- ب \_ جامعة اسطنبول \_ مجموع رقم (١٤٦١) .
- ( محقق الكتاب، ودليل مخطوطات السيوطي رقم ٢٣٣) .

وقد طبع الكتاب بتحقيق : صبحي البدري السامرائي طبعة الدار السلفية \_ بالكويت .

# ٣ ـ موضوع الكتاب وصلته بعلم المصطلح:

قال ابن حجر :

"المدرج: أن يدخل فسي حديث رسول الله صلى الله علم وسلم شيء من كلام الرواة فيتوهم من سمع الحديث أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » (١) .

وتكمن أهمية هـذا النوع في علم المصطلح أنه فن يتـم به التمييز بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الرواة .

## ٤ \_ مادة الكتاب ومحتواه:

الكتاب لخصه السيوطي من كتاب (تقريب المنهج بترتيب المدرج) للحافظ ابن حــجر، واقتصر فيه على مدرج المــتن فقط، وزاد على ما ذكره ابن حجر من الأحاديث .

وقد بلغ مجموع الأحاديث المذكورة في كتاب (المدرج) التي وقع فيها الإدارج سبعين حديثًا .

 <sup>(</sup>۱) نزهة النظر ( ص ٤٨ ) ، ومعرفة علوم الحديث للحاكم ( ص ٣٩ ) ، ومقدمة
 ابن الصلاح (ص ٨٦) ، والتقييد والإيضاح (ص ١٢٧) .

( )

تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي

#### ١ ــ توثيق النسبة:

- ـ ذكره السيوطي في فهرست مؤلفاته (ص ٢٩) .
  - ــ وحسن المحاضرة (١/ ٣٤٠) .
    - \_ والبدر الطالع (١/ ٣٣١) .
  - \_ وفهرس الفهارس (۲/ ۱۰۱۵) .
    - ــ وهدية العارفين (١/ ٥٣٧) .
  - \_ ومكتبة الجلال السيوطي رقم (١٦٢) .
  - ــ ودليل مخطوطات السيوطي رقم (١١٣) .

#### ٢ ــ طبعته:

طبع الكتاب بتحقيق صبحي البدري السامرائي معتمدًا على نسخة خطية موجودة بالمكتبة الظاهرية \_ برقم (١١٢٦) حديث مجموع رقم (١١٢٨) - ١٣١)، وقد طبعته الدار السلفية بالكويت \_ سنة (١٤٠٤).

# ٣ ــ موضوع الكتاب ، وصلته بعلم المصطلح :

يتناول الكتاب موضوعًا من موضوعات المصطلح الا وهو نسيان الراوي لحديث حدَّث به راويا آخر، فنفاه الشيخ المحدث وقال ما حدثته به، أو ما تذكره ولم ينفه .

وقال ابن الصلاح:

«ومن روى حديثًا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطًا للحديث، وجاز العمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين» (١).

### ٤ \_ مادة الكتاب ومحتواه:

الكتاب مختصر من كتاب ( من حدث ونسي) للخطيب البغدادي وقد ذكر السيوطي فيه سبعة وثلاثين حديثًا أو أثسرًا مع كل حديث أو أثر قصة نسيان راوي ذلك الحديث أو الأثر له .



<sup>(</sup>١) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ( ص ١٠٥ ) ، والكفاية (ص ٢٢١) . .

# ( \$ ) التظريف في التصحيف



## أولاً: توثيق النسبة:

- ١ \_ معجم مؤلفاته (ص ٢٦ ) .
- ٢ \_\_ كشف الظنون (١/ ١٤٥) .
  - ٣ \_ هدية العارفين (١/ ٥٣٧) .
- ٤ \_ مكتبة الجلال رقم (١٨٣) باسم : التطريف .
  - ٥ ــ ودليل مخطوطات السيوطي رقم (٦٢٥) .

## ثانيًا: نسخه الخطية:

الكتاب عبارة عـن أربع عشرة ورقة وتوجد له نسخـة ببرلين برقم (١٦٦٤) «دليل مخطوطات السيوطي» .

وقد طبع مؤخرًا عام (١٤٠٩هـ)، بتحقيق د/ علي حسين البواب ثالثًا: موضوع الكتاب:

يتعلق الكتاب بنوع مهم من أنواع علم المصطلح وهو: (التصحيف) ، وهو تغيير نقط الكلمة مع بقاء صورة الخط أو تغيير في الشكل، أو تغيير في الأحرف بإبدال حرف مكان حرف، كل ذلك يسمى تصحيفًا عند المتقدمين، والمتقدمون أيضًا من المحدثين يطلقون على التصحيف تحريفًا، وأما المحدثون المتأخرون كد: ابن حجر

والسيوطي وغيرهما فيفرقون بين التصحيف والتحريف (١) .

قال السيوطي :

فَمَا يُغَيَّرُ نَقْطُهُ مُصَحَّفُ أَوْ شَكْلُهُ لا أَحْرُفٌ مُحَرَّفُ (٢)

رابعًا: مادة الكتاب:

الكتاب يحتوي على متون حديثية وقع التصحيف فيها، وقد ذكر السيوطي رحمه الله فيها الألفاظ المصحفة، وصوابها وقد رتب السيوطي الكتاب على حروف المعجم في مسانيد الصحابة، وجعل في كل مسند عددًا من أحاديث ذلك الصحابي، التي وقع فيها التصحيف وقد بلغت عدد المسانيد في الكتاب أربعة وثلاثين مسندًا وهي كالتالي:

- ١ \_ مسئد أنس ( ق ١/أ) .
- ٣ \_ مسند البراء بن عازب (ق ٢/١) .
- ٣ \_ مسند جابر بن عبد الله (ق٢/ب) .
- ٤ ـــ مسند جرير بن عبد الله (ق ٣/ أ) .
  - ٥ \_ مسند جندب بن سفيان (ق٣/ أ) .
  - ٣ \_ مستد خريم بن فاتك (ق٣/ب) .

<sup>(</sup>١) انظر: الإرشاد (٢/ ٤٥٧) ، وتزهة النظر (ص ٤٧) ، وقتح المغيث (٦٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) الألفية (ص ٢٠٣) .

٧ \_ مسند رافع بن خديج (ق٣/ ب) .

 $\Lambda = \Lambda$ مسند رویفع بن خدیج (ق $\pi/\psi$ ) .

٩ ـــ مسند سعد بن أبي وقاص (ق٣/ب) .

۱۰ \_ مسند ۱۰ (ق۶/۱) .

١١ \_ مسند طلحة بن عبيد الله (ق٤/ب) .

۱۲ \_ مسند عبد الله بن بشر (ق۶/ب) .

١٣ \_ مسند عبد الله بن جرجس (ق٤/ب) .

١٤ \_ مسند عبد الله بن عباس (ق٤/ب) .

١٥ \_ مسند عبد الله بن عمر (ق٥/أ) .

١٦ \_ مسند عبد الله بن عمرو (ق٥/ب) .

١٧ \_ مسند عبد الله بن مسعود (ق٥/ب) .

۱۸ \_ مسند عثمان بن عفان (ق٦/أ) .

۱۹ ــ مسند عقبة بن عامر (ق٦٦) 🗀

٢٠ \_ مسند علي بن أبي طالب (ق٦/أ) .

- ۲۱ - مسند عدي بن حاتم (ق7/ب) .

<sup>(</sup>١) فراغ في الأصل .

. (ق $\sqrt{1}$ ) . مسند عمران بن حصین (ق $\sqrt{1}$ )

 $^{\prime}$  ۲۳ مسند وابصة بن معبد (ق $^{\prime}$ ا) .

 $^{\prime}$  ۲۲ ــ مسند أبي أمامة (ق $^{\prime}$ أ) .

 $^{1}$  مسند أبي أيوب الأنصاري (ق $^{1}$ ) .

٢٦ ــ مسند أبي ذر (ق٧/ ب) .

 $^{\prime}$  مسند أبي رفاعة (ق $^{\prime}$ ب) .

- ۲۸ مسند أبي سعيد (ق $\Lambda$ /أ) .

- ۲۹ مسند أبى قتادة (ق $\Lambda$ /أ) .

. ۳۰ مسند أبي موسى الأشعري (ق $\Lambda/1$ ) .

. (ق $\Lambda$ /ب) مسند أبي هريرة (ق $\Lambda$ /ب)

- ۳۲ مسند أسماء (ق-۱/ ب)

٣٣ \_ مسند حفصة (ق١٠/ب) .

٣٤ \_ مسند عائشة (ق١١/أ) .

٣٥ \_ مسند أم سلمة (ق١/١١) .

-7 سنند أم قيس بنت محصن (ق-7) .

وبلغ عدد أحاديث الكتاب خمسمائة حديث. وقد اعتمد السيوطي فيه على مصادر نفيسة من أهمها :

- ١ \_ الأمثال \_ للعسكري (ق ١/ب) .
  - ٢ \_ الكنى \_ للحاكم (ق ١/ ب) .
- $^{\circ}$  \_ الدلائل في غريب الحديث \_ للسرقسطي (ق $^{\circ}$ / ب) .
  - ٤ \_ تاريخ دمشق ـ لابن عساكر (ق٤/أ) .
    - ٥ \_ شعب الإيمان \_ للبيهقي (ق٥/أ) .
    - ٦ \_ والتصحيف \_ للعسكري (ق٥/ب) .
  - ٧ \_ مراتب النحويين \_ لأبي الطيب البغوي (٥/ب) .
    - ٨ \_ تاريخ ابن النجار (ق٧/أ) .
    - ٩ \_ تاريخ إربل \_ لشرف الدين المستوفى (ق١٢/أ) .
      - ١٠ \_ لغة الفقه السماع \_ للأزهري (ق١٦/أ) .
      - ١١ \_ وغريب الحديث ـ لابن الجوزي (ق١١/أ) .





( • )

التنقيح في مسائلة التصحيح



#### ١ \_ توثيق النسبة:

- \_ ذكره في فهرست مؤلفاته (ص ٢٩) .
  - \_ كشف الظنون (١/ ٥٠٠) .
  - \_ وهدية العارفين (١/ ٥٣٧) .
  - \_ ومكتبة الجلال رقم (۲۰۷) .
- ـ دليل مخطوطات السيوطي رقم (٨٩٨) .

#### ٢ \_ نسخه الخطية:

الكتاب له نسخ خطية :

- ۱ ــ بالظاهرية (۱۱۳۰) حديث .
- ٢ \_ دار الكتب المصرية (٥٧٤ ) مجاميع طلعت .
  - ۳ \_ شستربیتی (۵۵۰۰) .
  - \_ دليل مخطوطات السيوطي رقم (٨٩٨)
- وقد طبع الكتاب بتحقيق الباحث : بدر العماش .

# ٣\_ موضوع الكتاب :

الكتاب يتعلق بقضية (تصحيح) الأحاديث، هل يقبل التصحيح في الأزمنة المتأخرة أو لا يقبل .

وهذه مسألة تتعلق بأول أقسام مصطلح الحديث وهو : الحديث الصحيح .

#### ٤ \_ مادة الكتاب :

جُلُّ الكتاب يدور حول تصريح الحافظ ابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ) بانسداد باب التصحيح في زمانه فما بعد .

ثم ساق السيوطي قول الطرف الآخر المقائل بجواز التصحيح وهم النووي (٦٧٦ هـ) وغيرهما من الحفاظ وذكر حجج وأدلة كل فريق .

ثم جمع بين رأي ابن الصلاح ورأي الحفاظ الآخريان بأن ابن الصلاح منع التصحيح لذاته من طريق واحدة، وأن كلام الآخرين يُحمل على جواز التصحيح بمجموع الطرق \_ أي الصحيح لغيره \_ ثم ساق مثالاً وهو حديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" وأنه جمع له خمسين طريقاً، فصححه لمجموع طرقه .



قطر الدرر في شرح

ألفية العراقي في الأِثر

( 🔨 )

# ١ \_ توثيق النسبة :

- \_ انظر: معجم مؤلفات السيوطي (ص ٢٩) .
  - \_ حسن المحاضرة (١/ ٣٤٠) .
  - \_ فهرس الفهارس (۲/ ۱۰۱۵) .
    - \_ هدية العارفين (١/ ٥٤٠) . .

#### ٢ \_ نسخه الخطية:

الكتاب له نسخ خطية في الأماكن التالية :

- ١ \_ نسخة بدار الكتب المصرية (٢٣٢٣٤ ب) .
  - ۲ \_ بولین (۱۰۸۳/٥).
- ٣ \_ الأوقاف العـراقية (٧٦٧، ١/ ٢٨٩٩)، مجاميـع، الجبوري
   (١/ ٢٥٢) .
  - ٤ \_ الظاهرية (١١٤٨) .
  - ه \_ مكتبة الإسكوريال .
  - ٦ \_ الأحمدية \_ بحلب (مصورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة)
    - ـ دليل مخطوطات السيوطي رقم (١٨٦، ٢٠٧) :-
- وقد حقق هذا الشرح : عبد الله بن محمد الدرويش على نسختي

الظاهرية، والأحمدية (١).

# ٣ ـ موضوع الكتاب وصلته بعلم المصطلح:

الكتاب شرح لألفية العرافي التي نظمها في علم مصطلح الحديث والتي يقول في مطلعها :

عَبْدُ الــرَحيْم بْنُ الْحُسَيْنِ الأَثْرِي عَلَى امْتنَان جـــلَّ عَنْ إحْصَاء عَلَى نَبيِّ الخَيْر ذي المراحم تُوضِعُ منْ علم الحَديث رَسْمَهُ تَذْكَرَةً للــــمُنْتَهِي والْمُسند لَخَّصْتُ فَيْهَا ابْنَ الصَّلاحِ أَجْمَعَهُ وَزِدْتُهَا عَلْمًا تَرَاهُ مَوْضَعَهُ

يَقُولُ رَاجِسِي رَبِسه الْمُقْتَدر منْ بَعْد حَمْد الله ذي الآلاء فَهَذه المَقَـــاصدُ المُهمَّــة نَظَمْتُهَا تَبْصرَةً للــــمُبْتَدي

وتعد هذه الألفية من الألفيات الجامعة القوية، المنظومة في علم المصطلح، وقد شرحها العراقي بـشرح متوسط فـي كتاب التبصرة والتذكرة (٢) (مطبوع) وشرحها زكريا الأنصاري كذلك (مطبوع)، وشرحها السخاوي في شـرح متين يعد مـن أهم ما صنف فـي علم مصطلح الحديث ألا وهو كتاب «فتح المغيث» (مطبوع) .

<sup>(</sup>١) انظر : أخبار التراث العربي ـ معهد المخطوطات ـ العدد الحادي عشر ـ ربيع الآخر ـ جمادي الأولى (ص ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) وقد تقدم أن التبصرة والتذكرة اسم لمنظومة العراقي نفسه، أما اسم شرحه فهو : فتح المغيث أو شرح التبـصرة والتذكرة، وما أثبته في المتن هو المشــهور في اسم الكتاب بعد شرحه.

## ٤ \_ مادة الكتاب:

الكتاب شرح مختصر لألفية العراقي، التزم السيوطي فيه عبارات وألفاظ النظم، ولم يخرج في الغالب عما أشار إليه العراقي وهو شرح كامل للألفية .

مثال من الشرح:

قال العراقي: (نقل الحديث من الكتب المعتمدة) هذه ترجمة، (وأخذ متن من كتاب لعمل) به (أو احتجاج حيث ساغ) له ذلك (وقد جعل) ابن الصلاح .

(عرضًا) أي: مقابلة (له على) عدة (أصول) يشترط ليحصل الثقة به، ويؤمن من التبديل والتحريف، (وقال يحيى النووي) يكفي مقابلته على (أصل فقط) لحصول المقصود بذلك . . .

(شرح الألفية ـ ق 1/أ) .



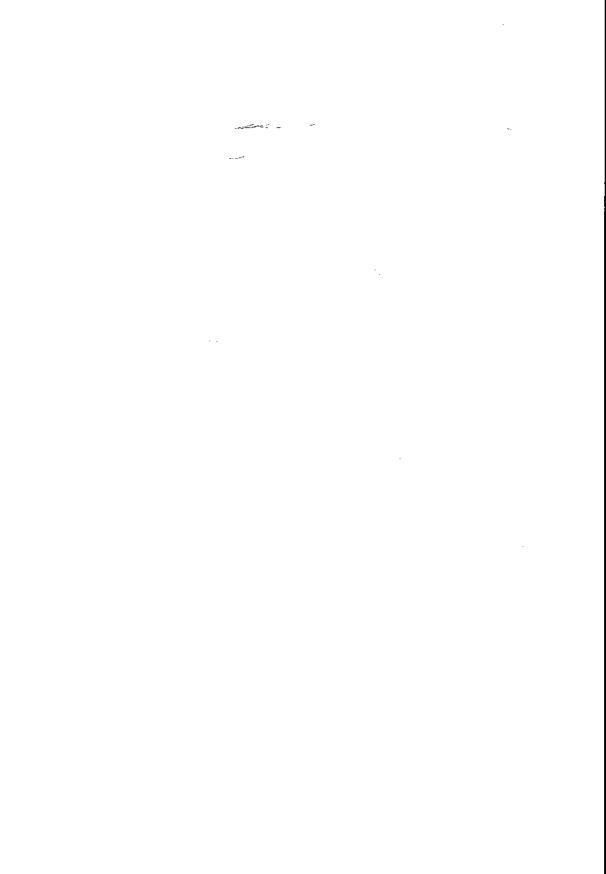

**(♥)** 

ـ ريح النسرين ـ فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين



## أولاً: توثيق النسبة:

- \_ انظر: معجم مؤلفات السيوطي (ص ٢٩) .
  - $_{-}$  وتدريب الراوي الراء .
  - \_ وفهرس الفهارس (۲/ ۱۰۱۳) .
    - \_ هدية العارفين (١/ ٥٣٩) .

# ثانيا: نسخ الكتاب:

الكتـاب عبارة عن ورقة ونـصف في نسـخة، وورقتين في نـسخة أخرى، وله نسخ عديدة :

- ١ \_ الظاهرية (١١٤٥) حديث .
- ٢ \_ دار الكتب المصرية (٥٢١) مجاميع (٥٣٠) مجاميع .
  - ٣ ــ شستربتي (١١١٢، ٥٤٩١).
    - ٤ \_ مكتبة الإسكوريال .
    - ٥ \_ الخزانة العامة بالرباط .
  - ٦ \_ مخطوطات جامعة الكويت (٣٦٠٩ ، ٣٩٨٨ ) .

<sup>(</sup>١) بإحالة أحمد الشرقاوي .

انظر : مكتبة الجلال رقم (٣٥٧) ، وقد بحثت عن النص في التدريب فلم أقف عليه !! .

ـ دليل مخطوطات السيوطي رقم (٧٥٨ ) وقد طبع الكتاب (١).

# ثالثًا : موضوع الكتاب وصلته بعلم المصطلح :

الكتاب مؤلف في الصحابة الذي بلغوا من العمر مائة وعشرين أو تجاوزوا هذا السن، وهذا تصنيف فيه طرافة وفوائد وهو يدخل في مبحث (الصحابى وتعريفه) من المصطلح.

ومن فوائده الاصطلاحية: التفريق بين الصحابي والتابعي وعدم الخلط بينهما لتأخر وفاة الصحابي وفي ذلك تفريق بين المرسل والمسند، كذلك من فوائده علو الإسناد بالنسبة للآخذين عنهم من التابعين، كذلك يدخل ضمن باب في المصطلح مهم هو باب (السابق واللاحق) (٢) حيث يوجد بعد زمني كبير بين هؤلاء المعمرين وبين الصحابة من أقرانهم الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وسبق موتهم وفي هذا دفع عن أن يتوهم وقوع سقط في السند.

انظر: مكتبة الجلال رقم (٣٥٧) .

<sup>(</sup>٢) للخطيب البغدادي كتاب السابق واللاحق، وقد طبع بتحقيق د/ محمد مطر الزهراني، نال به درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة .

### رابعًا: مادة الكتاب:

الكتاب مختصر لكتاب سبق في هذا الموضوع وهو جزء لأبي زكريا بن منده « فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين سنة » اختصره السيوطي وزاد عليه ما فاته منهم، وقد بلغ عدتهم ثمانية عشر رجلاً وهم :

- ١ \_ حسان بن ثابت .
- ٢ \_ حكيم بن حزام .
- ٣ ـ أخو عبد الرحمن بن عوف .
  - ٤ \_ حويطب بن عبد العزى .
- ٥ ــ سعد بن إياس البكري (عاش سبعة عشر ومائة سنة ) .
  - وهو مخضرم وليس بصحابي .
    - ٦ \_ سعد بن جناد العوفي .
      - ٧ ــ سعيد بن يربوع .
      - $\Lambda$  أبو شداد العماني .
  - ٩ \_ عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان .
  - ١٠ \_ عبد خير بن يزيد، وقيل: بنُ يُحْمدُ (مخضرم) .

- ١١ ــ اللجاج الغَطَفَاني .
- ١٢ ــ مَخْرَمَة بن مسْوَرْ بن نوفل .
  - ١٣ \_ نافع بن سليمان العبدي .
    - ١٤ \_ النابغة الجعدي .
      - ١٥ \_ لبيد بن ربيعة .
      - ١٦ ــ أوس بن مغرا .
    - ١٧ \_ عدي بن حاتم الطائي .
- ١٨ \_ نوفل بن معاوية (عاش إلى أول خلافة يزيد) .

وقد نظمهم السيوطي نفسه في أبيات قال فيها :

وَقَدْ عَاشَ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ جَمَاعَةٌ إلى مُنْتَهَى العُمْرِ الطَبِيْعِي فَاعْدُدِ حَكِيمٌ وَحَسَّانٌ حُسويْطِبُ حَمْنَنٌ سَعِيْدُ بن يَرْبُوعٍ وَعَاصِمُ مَعْ عَدِي وَمَاحَةُ وَسَعْدٌ هُوَ العَوْفِي وَعَالِمُ مَعْ عَدِي وَمَخْرَمَةُ اللَّحْلاجُ نَافِعُ نَابِغَةٌ وَسَعْدٌ هُوَ العَوْفِي وَعَبْدُ بن يُحْمِدِ كَذَاكَ أَبُو شَدَّادَ مُنْجَمعٌ فَحُدُ فَفِيهَا تَصَانِيْفٌ حِسَانُ المَوْدِدِ

ويلاحظ أنه لم يذكر في النظم بعض المذكورين في الكتاب .

(🔥)

خلاصة الكتاب التالي للتلخيص

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### أولاً: توثيق النسبة:

ذكره في معجم مؤلفاته باسم : (حسن الـتلخيص لبيان التلخيص) (ص ٢٩) : ما يتعلـق بمصطلح الحديث، ولم أقـف على ذِكْرٍ له في غيره.

#### ثانيًا: نسخه الخطية:

الكتاب يحتوي على سبت عشرة ورقة (١٣٩ ـ ١٥٤) ضمن مجموع \_ وهو موجود باستانبول \_ تركيا، ومصورته بالجامعة الإسلامية/ قسم المخطوطات برقم (١٨٤٥) .

## ثالثًا: موضوع الكتاب وصلته بعلم المصطلح:

الكتاب يتعلق بما اتفق من أسماء المحدثين وأنسابهم، غير أفه في بعضه زيادة، وهو يندرج ضمن (المتشابه)، بل هو أهم فروع المتشابه، وللخطيب البغدادي كتماب (تلخيم المتشابه) وهو الذي اختصر السيوطى ذيله.

قال السخاوي : وهو كتاب جليل (١) .

<sup>(</sup>۱) انظـر : مقدمـة ابن الـصلاح (ص ٥٦٥) ، والإرشاد (۲/ ۲۱۹)، والخــلاصة (ص ۱۳۳) ، وفتح المغيث (٣/ ٢٥٩)، والخطيب وأثره في علوم الحديث (ص ۱۷٤) .

#### رابعًا: مادة الكتاب:

الكتاب اختصر فيه السيوطي كتاب الخطيب: (التالي لتلخيص المتشابه) وهو ـ أي كتاب التالي للتلخيص ـ جمع فيه الخطيب أسماء المحدثين وأنسابهم المتفقة في الخط، غير أن في بعضها زيادة حرف، وهو أربعة أجزاء (۱) حديثية وقد قسم الخطيب الكتاب إلى فصلين، وتبعه السيوطي على ذلك، فذكر ـ أي السيوطي ـ :

(الفصل الأول): ما وقعت فيه الزيادة في الأبناء دون الآباء كأحمد بن عبد الله، وحَمْد بن عبد الله، وقد رَتَّب أسماء الرواة في هذا الفصل على حسب الحروف الهجائية.

وقد استغرق هذا الفصل من (ق١/أ) \_ (ق٩/أ) .

و (الفصل الثاني): ما وقعت فيه الزيادة في الآباء دون الأبناء كآدم بن سليمان، وآدم بن سليم، وقد رتب أسماء الرواة فيه أيضًا على الحروف الهجائية وبَدْءُ هذا الفصل من (ق٩/أ) إلى آخر الكتاب إلى (ق٦// ب).

## (a) (a) (a)

<sup>(</sup>١) انظر: الخطيب البغدادي وأثره في الحديث (١٨٩ ـ ص ١٩١) .

الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة

(4)

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

## أولاً : توثيق النسبة :

ذكره في معجم مؤلفاته (ص ٢٤) رقم (٢٤) باسم: «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» وكذا في التدريب (٢/ ١٧٩) ذكره في حسن المحاضرة (١/ ٣٤٣).

وكشف الظنون (١/ ٧٣) .

ومكتبة الجلال للشرقاوي (ص ٦٣/رقم ٤٠) .

ودليل مخطوطات السيوطي (ص٥١/رقم ٨٦) .

### ثانيًا : نسخه وطبعته :

الكتباب توجيد له نسخ خيطية ببيتنا رقم (٣٩٤، ٣٩١) وبدار الكتب المصرية رقم (١٥١٣، ١٥٢٣) مجاميع .

وبليدن برقم (٢/٤٧٤) وبالأوقاف العراقية برقم (٥٧١، ٢، ٥٨٣) مجاميع .

انظر: دليل مخطوطات السيوطي (ص٥١). وقد طبع الكتاب سنة (١٣٧١ هـ) بالقاهرة \_ بمطبعة دار التأليف \_ في جزء لطيف، وطبع طبعة ثانية بالمكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ: خليل محيي الدين الميس سنة (١٤٠٥ هـ).

## ثالثًا : موضوع الكتاب :

يتعلق الكتاب بأحد أهم أنواع علوم الحديث وأصحها، وهو المتواتر: وهو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم معه على الكذب.

قال السيوطي في ألفيته (ص ٤٤) :

وَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمَّ يَجِبُ إِحَالَةُ اجْتَمَاعِهِمْ عَلَى الكَذِبُ فَالْمُتَوَاتِرُ وَقَوْمٌ حَدَّدُوا بِعَشْرَةٍ وَهُو لَدَيَّ أَجُودُ

انظر مقدمتي الزَبيدي، والكتاني في لقط اللالي، (ص١٥ ـ ص٢٢) ونظم المتناثر (ص٥ ـ ص ١٥)، وتدريب الراوي (٢/ ١٧٦) وتوجيه النظر (ص ٣٤).

### رابعًا: مادة الكتاب ومحتواه:

صنف السيوطي كتابًا كبيرًا في الأحاديث المتواترة، وساق الأحاديث فيه بالأسانيد سماه: (الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة) ثم اختصره في كتابه هذا الذي أدرسه وسماه: (الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة) ورتبه على الأبواب، ويحتوي على اثني عشر كتابًا، وعدد الأحاديث عشرة أحاديث ومائة حديث، كما صرّح بذلك السيوطي، وفي النسخة المطبوعة بلغ ترقيمها أحد عشر ومائة حديث، ومنهج السيوطي فيها أنه يسوقها محذوفة الأسانيد مع تخريجها، وذكر صحابيها.

# رابعاً : دراسة الكتاب



## موضوع الكتاب وأهميته

نظم السيوطي رحمه الله ألفية في علم مصطلح الحديث، جمع فيها قواعد هذا العلم، في أسلوب سهل، سكس، جَزْل، وضمّنها مقدمة ابن الصلاح، وزاد أضعاف ذلك، ووضع فيها ما وصل إليه علمه فيما يتعلق بمصطلح الحديث والأثر.

قال رحمه الله :

وَهَذِهِ أَلْفِيَّةٌ تَحْكِي السُّرَرُ مَنْظُوْمَةٌ ضَمَنْتُهَا عِلمَ الأَثَرُ (١)

وقال في شأنها في مطلع البحر: « . . . احتوت على جميع على المعلم على المعلام المعلام وزوائد ألفية العراقي، وزادت بضعف ذلك . . . . ».

وقد سار في هذا النظم على منوال الحافظ العراقي في الفيته، واقتبس منه، وسار على ترتيبه في الغالب إلا ما ندر \_ كما سيأتي تفصيله في الموازنة بين الألفيتين \_ ولم يكتف السيوطي بالسير على خطى العراقي، وإنما أضاف عليه في الألفية إضافات نفيسة قال عنها:

فَاتُهَةٌ ٱلمفيدَّةَ العِراقِينَ فِي الجَمْعِ والإيْجَازِ واتِّسَاقِ(١)

<sup>(</sup>١) انظر الألفية (ص ٢) .

<sup>(</sup>٢) الألفية (ص ٢) .

وقد نظم الحافظ السيوطي ألفيته في خمسة أيام كما قال :

وسماها: «نظم الدرر في علم الأثر»، وقد تولى شرحها بنفسه في هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه ، وسماه: أولاً «قطر الدرر على نظم الدرر »، ثم استقر بعد ذلك على تسميته: « البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر» كما ذكر في مصطلح الكتاب .

إذًا فالكتاب شرح لألفيته في علم مصطلح الحديث .



انظر: الألفية (ص ٢٨٩).

#### مادة الكتاب ومحتواه

احتوى الكتاب على مادة ثرة تشتمل على نقول كثيرة جدًا من أقوال الحفاظ الذين سبقوا السيوطي، وتقدموا على عصره، وقد نقل السيوطي رحمه الله هذه الأقوال من لدن الرامهرمزي إلى عصره، وحاول أن يستوعب الأقوال في كل فرعية يتطرق إليها، وفعلاً حقق هذا في غالب ما ذكره، فإنك قلما تجد قولاً في نوع من الأنواع لم يذكره السيوطي، حتى إنَّ المحقق للكتاب ليقع في حيرة من أمره، بأي شيء يعلق، وهو أمام بحر لا ساحل له.

وعلى كل حال فقد تبع الحافظ السيوطي الحافظ العراقي في الترتيب في الغالب، وهما قد تبعا ترتيب ابن الصلاح في كتابه (۱) ، إلا أنهما افترقا عنه في أنواع بالتقديم والتأخير، وفي أنواع بالزيادة والاستدراك والتعقب .

وطريقته في شرح أبيات الألفية : هو أنه يذكر الأبيات ويرمز لها بر (ص) ثم يبتديء شرحها، فيشرحها شرحًا موضوعيًا ويرمز للشرح بحرف (ش) وقد يناقش الأقوال في أثناء نقله لها، وفي الغالب فإنه يؤخر تعقيبه وتعليقه آخر الأقوال على قلة فيما يضيفه ويزيده، ولكنه من القليل النفيس الذي لا تجده لغيره (٢).

<sup>(</sup>١) أي مقدمة في علوم الحديث .

<sup>(</sup>٢) مثل ترجيحه لمعنى قول الترمذي : حسن صحيح (ق٢٠٢) .

وقد حصرت إضافات السيوطي التي لم يذكرها غيره، في هذا الشرح فبلغت ستًا وثلاثين إضافة علمية، وهي كالتالي :

١ ـ تعليله لكلام أبي شامة في عدم جدوى البحث في الأسانيد
 في الأعصر المتأخرة (ق٧/ب) .

٢ ــ ترجيحه لمعنى المتن (ق١٦/ب) .

 $^{\circ}$  - تنبيهه على أنه زاد على ألفية العراقي، وعلى المقدمة لابن الصلاح (ق1/1/1) .

٤ - ترجيحه لمذهب ابن الصلاح في إفادة إجماع الأمة على
 صحة حديث (ق/٤٢).

القول التاسع في أصح الأسانيد، عبد الرحمن بن القاسم
 عن أبيه (ق/٤٢أ) .

7 ــ مبدأ تدوين الفرائض، وأنها دوّنت قبل الأسانيد (ق٠٥/أ) .

٧ ــ ذكر سبب اختلاف الروايات في صحيح البخاري (ق٤٤/)

 $\Lambda = 1$ السيوطي يبين المراد من شرط البخاري ومسلم (ق $1/\Lambda$ 1) .

٩ ــ دفاعه عن الغساني فيما أيد به الحاكم في مراده بقوله: (على شرطهما) (ق٨٤١) .

١٠ ــ السيوطي يدافع عن ابن حجر، ويؤيده في أنَّ ما شرطه

الحاكم من إخراج الشيخين عن راويين فأكثر وإن كان منتقضًا في حق البعض فهو معتبر في البعض الآخر من الصحابة (ق٨٤أ) .

١١ ــ توضيح السيوطي لمراد الميانجي من سوقه لكلام الحاكم في
 رواية اثنين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم (ق٨٤أ) .

17 ـ توفيق السيوطي بين قولي أبي سعيد البوشنجي: في أنَّ للبخاري كتابًا يحتوي على مائة ألف حديث صحيح، وبين قول الحافظ ابن حجر: للبخاري الجامع الكبير، والمسند الكبير، والمبسوط قال السيوطي: «فلعل ما ذكره أبو سعيد أحد الكتب الثلاثة».

وهذا الجمع من السيوطي يأتي عقب نفي الزركشي لما ذكره أبو سعد (ق/٩/ب) .

١٣ \_ تمني الحافظ ابن حجر: أن لو جمع كل راو حديث من تقدمه لوجد مؤلف ضخم لهم. جاء السيوطي مستدركًا عليه بأن ذلك يفوت ما هو أهم وأنفع، وهو تعدد الطرق (ق٩٨/ب).

١٤ \_ ذكر جملة كتب له في الزوائد، وكتب اتبع منهج البيهقي
 في تأليفها (ق٠٠١/ب) .

١٥ ــ في قضية التصحيح في الأعصار المتأخرة، ناقض السيوطي
 رحمه الله الحافظين العراقي والزركشي، وقسم مناقشته إلى شطرين،
 وهي مناقشه مفيدة جدًا لا تجدها في غيره . (ق١٠٠/ب)

١٦ ـ يبين السيوطي مراد ابن الصلاح من الحفظ (ق١١١/أ) .

۱۷ ــ السيوطي يبين أن ابن الصلاح لم يسد باب التضعيف،
 والبحث في العلل، ويرد على الحافظ ابن حجر (ق١١٧/ب) .

۱۸ ــ ويتعقب على الحافظ أيضًا في تعجبه من صنيع ابن الصلاح
 في الحكم بالخلل على جميع أسانيد المتأخرين (ق ۱۱۷/ب) .

19 \_ السيوطي يتعقب ابسن جماعة، وابن حجر، ويقوي قول ابن الصلاح فيما يستعلق بالمنع من التصحيح لدى المستأخرين (ق١١٨/ب) .

٢٠ ــ ذكر مذهبه في الحكم على الأسانيد والمتون (ق١١٩أ) .

٢١ ــ بــين مذهب ابن الــصلاح في الــتصحــيح، وأنه إنما مــنع
 المطلق، دون الصحيح لغيره. (ق١١٩/ب) .

۲۲ \_ يفسر قول ابن الصلاح: «فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته» (ق11/ب) .

٢٣ ــ يفسر معنى قول ابن الصلاح: «فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح» (ق١١٩/ب) .

٢٤ ــ مسألة التحسين للأحاديث، وإشارته إلى أنه لم يتعرض لها
 كل من سبقه وهم:

المنووي، وابسن جماعة، والبلقيني، والعراقي، والسزركشي، وابس حجر، وهي من الفرائد، ومن السزوائد على كتب من تقدم في المصطلح (ق١٩٩/ب).

٢٥ ــ ذكر ضابط العصر الذي يمتنع فيه التصحيح (ق١/١٢٠) .

٢٦ ــ ناقش قــضية الحكم بالــوضع في الأزمان المتأخــرة هل هي
 ملحقة بالتصحيح والتحسين والتضعيف (ق ١٢٠/ب) .

٧٧ \_ وفيما يتعلق بتعدد الأصول، لأخذ متن حديث، وفيما نقل عن ابن الصلاح في مقامين ظاهرهما التعارض، وهمو إيجابه (المعرض) على أصول، وقوله: (وينبغي)، ساق السيوطي أقوال ابن خير، وابن الصلاح، وابن جماعة، والزركشي، وابن حجر، ثم رجّح ما يراه في ذلك (ق/١٣٢).

۲۸ \_ ذكره لرسالة أبي داود إلى أهل مكة بسنده إلى أبي داود. (ق١٧١/ب) .

٢٩ \_ استدراك السيوطي على ابن حجر في كتابه (القول المسدد) (ق/١٨٩) .

٣٠ ــ السيوطي يتعقب البقاعي في نكته لوهم وهم فيه، وهو نص عزاه لابن حجر وهو: «كانوا يقرعون بابه بالأظافير»، وخطأه السيوطي في هذا العزو (ق ٢٤٠/١).

٣١ ـ تعقب السيوطي لتقي الدين الشمني في شرحه منظومة
 أبيه، في نص نقله عن التبريزي (ق ٢٥٨).

٣٢ ـ تعقب السيوطي ابن حجر في بيان معنى قول مالك: «بلغني عن أبي هريرة» (ق ٢٦٥/أ) .

٣٣ ـ السيوطي يرد على تعريف الجعبري للمعضل وهو قوله: « المعضل . . . . ما حذف من سنده اثنان فأكثر مطلقًا من مكان أو أكثر . . . . » (ق7٦٥/ب) .

٣٤ ـ ذكر السيوطي السبب في إطالة العلماء الكلام على المرسل، من مثل النووي، وابن حجر.

٣٥ ـ استدراك السيوطي على قول ابن حجر في: « أنّ المسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هو المحتج به، بل هو القابل للاعتبار » .

٣٦- السيوطي يدافع بشدة عن اعتضاد المرسل بالمرسل ويرد على من يقول بعدم فائدة الإرسال مع الإسناد ببيان بعض المصادر التي لم يقف عليها (ق٣٤٢/ب).

بعد هذا العرض السريع لإضافات السيوطي في الكتاب نلاحظ أنّ إضافات السيوطي يمكن تصنيفها. كالتالي:

أولاً: جمع وتوفيق بين ما ظاهره التعارض(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الأرقام التالية : (٢، ٤، ١٢، ٢٦) .

ثانيًا: تنبيهات على مسائل(١).

ثالثًا: زيادات مفيده زادها على كلام من سبقه (٢) .

رابعًا: دفاع عن الأئمة في مسائل يرجحها (٣).

خامسًا: توضيح المشكل من أقوال الأئمة (١) .

سادسًا : استدراك، وتعقب، ومناقشة لكلام من سبقه (٥) .

سابعًا: توثيقه لمصادر له ولغيره، وسياقه لرسالة أبي داود بسنده إلى مصنفها (١).

هذا فيما يتعلق بمنهجه في الإضافات والزوائد، وأما منهجه في النصوص المنقولة فهو كالتالي :

١ ــ يتميز السيوطي في نقله بالدقة والأمانة العلمية، فقد تتبعته من أول الكتاب إلى آخره ففي الغالب إذا نقل نصًا بلفظه فإنه يقول في مبدئه : «قال فلان» ثم يسوق النص، ويختمه بقوله : «انتهى»

<sup>(</sup>١) انظر الأرقام : (١، ٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر الأرقام : (٦، ٧، ٨، ١٤، ٢٠، ٢٤، ٢٥، ٣٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر الأرقام : (٩، ١٠، ٣٥، ٣٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر الأرقام : (١١، ١٦، ١٧، ٢١، ٢٢، ٢٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر الأرقام : (١٣، ١٥، ١٨، ١٩، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣١، ٣٣، ٣٥).

<sup>(</sup>٦) انظر الأرقام : (١٥، ٢٨) .

وأما إذا نقل النصوص بمعناها فإنه لا يذيل بـ «انتهى»، وقد يخالف في ذلك أحيانًا .

Y \_ أنه إذا نقل أقوال الأئمة ممن سبقه في مسألة فإنه يرتب في \_ الغالب \_ تلك الأقوال على حسب وفيات قائليها (۱) ، وفي هذا فوائد جمة من أبرزها إعطاء تسلسل تاريخي للمسائل، وماذا أضاف المتأخر على المتقدم من زيادات، فكأن السيوطي رحمه الله بصنيعه هذا يعطينا موسوعة لأقوال الأئمة في علم مصطلح الحديث مسلسلة تاريخيًا .

ومن ناحية ترتيب الأنواع فإنه في غالبها يراعي ترتيب ابن الصلاح والعراقي، إلا أنه لم يلتزم ذلك، فنجده يقدم المتصل على المرفوع والموقوف، ويقدم \_ أيضًا \_ المعنعن على المعلق، ويؤخر المرسل

(١) انظر مثلا شرح قوله :

## ( تَسَاهل الذي عَلَيْهَا اطلَقا صَحِيْحة والدارمي والمُنتَقَى)

من قسم الحسن في مسألة إطلاق الصحة على السنن الأربعة فإنه ذكر الأقوال كالتالي

١ ـ تسمية الحاكم (ت ٤٠٥ هـ) جامع الترمذي بـ: الصحيح .

٢ ــ ثم ذكر إطلاق الخطيب (ت ٤٦٣ هـ ) .

٣ ــ ثم قول أبي طاهر السلفي (ت ٧٦ هــ) .

٤ ــ ثم قول النووي (ت ٦٧٦ هــ) .

٥ ــ ثم تعقب التبريزي (ت ٧٤٦ هـ) للنووي .

٦ ــ ثم ذكر إجابة الزركشي (ت ٧٩٤ هـ) .

٧ - ثم تخريج الحافظ ابن حجر (ت٨٥٢ هـ) للمسألة وهكذا نجد منهجه (ق١/١٧٩).

فيذكره بعد المنقطع والمعضل هذا عند ابن الصلاح، وعند العراقي تجد السيوطي يقدم المنقطع والمعضل على المرسل وهكذا إن وافقهما في الكثير، إلا أنه خالف في أنواع أيضًا .

ولم يكمل السيوطي الكتاب، ولو كمل لكان أكبر كتاب صنف في علم مصطلح الحديث والكتاب يعد (موسوعة في مصطلح الحديث) فيما كتبه فيه من الأنواع، ولم يستطع للأسف الشديد أن يكتب منه إلا سبعة عشر نوعًا وهي:

- ١ \_ الصحيح (ق١٩) .
- ٢ \_ الحسن (ق١٤٠) .
- ٣ \_ الضعيف (ق٢١٠) .
  - ٤ \_ المسند (ق٢١٠) .
  - ٥ ــ المرفوع (ق٢١٩) .
- ٦ \_ الموقوف (ق٢١٩) .
- ٧ \_ المقطوع (ق٢١٩) .
- ٨ ــ الموصول (ق٢٦٢) .
  - ٩ \_ المنقطع (ق٢٦٢) .
- ١٠ \_ المعضل (ق٢٦٢) .

- ١١ \_ المرسل (ق٢٧٣) .
  - ١٢ ــ المعلق (ق٣٨٤) .
- ١٣ \_ المعنعن (ق٤١٧) .
- ١٤ \_ الإخوة (ق٢٦٤) .
- ١٥ \_ الألقاب (ق٢٣٤) .
- ١٦ \_ المؤتلف والمختلف (ق٤٤٣) .
- ١٧ ــ المنسوب إلى خلاف الظاهر (ق٤٥٣) .

ثم إنّ الناظر في ترتيب السبعة عشر نوعًا يجد فيها أربعة أنواع بدءًا من (الإخوة) إلى (المنسوب إلى خلاف الظاهر) تذكر دائمًا في خاتمة كتب المصطلح وقد قدم السيوطي الكلام عليها، والتعليل لذلك هو أنّ السيوطي رحمه الله سطّر الكتاب، ولم يرتبه الترتيب المطلوب على أمل أن يبيضه إذا فرغ منه ويرتبه ولم يُقدر له ذلك .

ثم إنه رحمه الله كان في نيته أن يكمل هذا الشرح، ولم يُقدر له ذلك أيضًا، ومما يدل على ذلك قوله في هذا الشرح في أثناء كلامه عن الأحاديث المنتقده في الصحيحين وفي خاتمة هذا المبحث قال: ( . . . . وسأنبه عليهما في نوع الموضوع إن شاء الله ) .

خامساً : شروح ألفية السيوطي

أسسرحها محمد حجازي بن محمد بن عبد الله الشعراوي القلقشندي (ت ١٠٣٥ هـ) بشرح متوسط سماه: «استقصاء الأثر بنظومة علم الأثر»، وهي مخطوطة، تحتوي على تسع وثمانين ورقة، وعندي صورة منها عن أصلها الوحيد بمكتبة الشيخ أبي تراب الظاهري بجدة، وهو شرح اعتنى فيه مؤلفه بشرح ألفاظ الألفية وهو حريص على حل عبارات السيوطي، وتجلية مراده منها، وطريقته أنه يبتديء بإعراب ألفاظ الألفية، ثم يدخل في الناحية الموضوعية الاصطلاحية، وهو من أوسع وأحسن شروحها، بعد شرح المؤلف، بل لقد فاق المؤلف في ناحية الشرح التفصيلي لعبارات الألفية، كما يلاحظ ذلك أثناء شرحي للألفية ونقلي منه .

ب ــ «منهج ذوي النظر بشرح ألفية الأثر» لمحمد محفوظ بن عبد الله الترمسي (ت١٣٢٩ هـ) .

وهو شرح متوسط جيد نافع، وهو مطبوع في مجلد يحتوي على أكثر من ثلاثمائة صفحة، طبع بمكتبة مصطفى الحلبي بمصر .

ج ـ ـ «شرح ألفية السيوطي» لأحمد محمد شاكر، وهو شرح موجز مختصر، تكلم فيه أحمد شاكر رحمه الله على بعض مباحث الألفية، واعتنى بفروق النسخ من الألفية، وشرحها للترمسي، والكتاب طبع بمصر ـ وقامت بتصويره ونشره دار المعرفة ببيروت .

له ترجمة في خلاصة الأثر (٤/ ١٧٤).

د ــ «شرح ألفية السيوطي» لمحمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله، وهو شرح موضوعـي للألفية، وهو أكبر من شــرح أحمد شاكر ولكنه لم يعتن بالشرح التفصيلي لألفاظ الألفية .

وقد طبع الكتاب في مجلدة ضخمة من القطع الصغير، بالمكتبة التجارية الكبرى بمصر .

هـ وشرحها أيضاً أبو محمد عبد الحق الهاشمي والد أبي تراب الظاهري و فقد جمع الشيخ أبو محمد عبد الحق الهاشمي رحمه الله بين منظومات العراقي، والسيوطي، والصنعاني في كتاب سماه بد الفتح الرباني ثم شرحه في كتاب سمّاه: «ظفر الأماني بشرح الأرجوزة المسماة بالفتح الرباني»، وهو مخطوط بمكتبة ابنه أبي تراب الظاهري، وحاولت الحصول عليه مرارًا، ولكنه لم يقدّر ذلك!!

و \_ وللشيخ صالح الفلاني رحمه الله حاشية على ألفية السيوطي، ولم أعثر عليها (١) .

ز \_ "إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر" شرح محمد بن علي بن آدم الأثيوبي الولُّوِيّ .

وهو من أواخر ما طبع من شروح الألفية، طبعته مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة عام (١٤١٤ هـ) في مجلدين .

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة المستطرفة (ص ٥ ).

سادساً : موازنة بين البحر وتدريب الراوي

المقارنة والموازنة بين الكتابين مهمة جدًا، وتكمن أهميتها في بيان الفروق بينهما، وبماذا تميز كل كتاب عن الآخر، لا سيما ميزات (البحر الذي زخر) على التدريب لأنه صنفه بعده كما ذكر ذلك السيوطى نفسه في ألفيته فقال:

وَغَيْرُ هَذَا مِنْ تَرَاجِم تُعَدُّ فَمَمَّنْتُهَا شَرْحِي عَنَّهَا لا تُعَدُّ

وما هو منهجه في كل كتاب، وما هي موارده في كل منهما ؟

وقد قمت بحمد الله تعالى وتوفيقه بعقد مقارنة دقيقة بين البحر والتدريب، وخرجت بالخلاصة التالية :

١ ــ أنَّ السيوطي صنف البحر بعد التدريب .

٢ ــ أنّ في الكتابين مادة علمية مشتركة، سواء فيما يتعلق بكلام السيوطي نفسه، أو فيما يتعلق بالمصادر المعتمدة.

" — أنّ الموارد التي اعتمد عليها في (البحر) أكثر من الموارد التي اعتمد عليها في (التدريب)، فما انفرد بذكره واعتمد عليه في (البحر) دون التدريب تسعةٌ وثمانون ومائة مصدر، وأما الموارد التي اعتمد عليها وذكرها في (التدريب) دون البحر فبلغت ثلاثةً وسبعين مصدرًا والمصادر المشتركة بين الكتابين بلغت خمسة وخمسين مصدرًا ـ علمًا بأنه لم يكمل البحر ـ .

٤ ــ أنّ السيوطي في كتابه (البحر) أضاف إضافات علمية ـ على قلتها ـ فإنها مهمة جدًا، لأنها تبين ما استقر عليه السيوطي من آراء في المصطلح في كتاب متأخر عن كتاب له متقدم كالتدريب .

مـ أنّ المادة العلمية في (البحر) أغزر منها في التدريب، على ضوء ما ذكره من أنواع في (البحر).

آ \_ أسلوب السيوطي في (البحر) غير أسلوب في (التدريب)، فلذلك فهو في التدريب متقيد بنص الإمام النووي في (التقريب)، فلذلك نجده لا يرتب الكلام في الباب الواحد، ولا في الفصل الواحد كترتيبه في (البحر)، حيث يورد في (البحر) كلام المتقدم في المسألة ثم يعقبه بكلام المتأخر، ثم يذيل برأيه في المسألة، وهذا التذييل من السيوطي يُظهر جليّا أنه في (البحر) ليس بناقل فحسب، بل هو ناقد أيضًا.



## سابها : ميزات ألفية السيوطي على ألفية العراقي

للحافظ العراقي رحمه الله ألفية مشهورة، اعتنى بها العلماء حفظًا وشرحًا وتدريسًا، وقد قال مؤلفها في مطلعها موضحًا منهجه فيها، وما تضمنته من علم:

نَهَذِهِ المَقَـاصِدُ المُهِمَّة تُوضِحُ مِنْ عِلْمِ الحَدِيثِ رَسْمَةُ لَظُمْتُهِ المَّتَهِي وَالمُسْنِدِ لَ الْمُتَهَيِي وَالمُسْنِدِ لَ الْمُتَهِي وَالمُسْنِدِ لَ الْمُتَهِي وَالمُسْنِدِ لَخَصْتُ فِيْهَا ابنَ الصَّلاحِ أَجْمَعَهُ وَزِدْتُهَا عِلْمُـا تَرَاهُ مَوْضِعَـه لَخَصْتُ فِيْهَا ابنَ الصَّلاحِ أَجْمَعَهُ وَزِدْتُهَا عِلْمُـا تَرَاهُ مَوْضِعَـه

وحينما يسمع العالم أو طالب العلم بها وبألفية السيوطي فإنه يتشوق إلى معرفة أي الألفيتين أجمع علمًا، وما الفرق بينهما، لا سيما إذا كان ممن يرغب في حفظ نظم يجمع قواعد الحديث، ولذا أحببت أن أبين ميزات ألفية السيوطي على ألفية العراقي بحكم تأخره عنه، وتصنيفه لألفيته بعد تصنيف العراقي لألفيته، مع عقد مقارنة سريعة بين الألفيتين من ناحية الجمع والزيادات .



## ثمرة المقارنة بين الألفيتين وميزات ألفية السيوطي:

ا ـ أن السيوطي رحمه الله جمع مادة علمية في ألفيته ـ كما قال ـ ليست موجودة في ألفية العراقي، فقد بلغت الإضافات التي أضافها السيوطي في ألفيته سبعين ومائتي إضافة علمية على ما ذكره العراقي، وهذا على حسب إحصائي وفهمي لأبيات الألفية وقد يأتي باحث آخر فيحصي ما لم أحص، ولكن هذا جهد المقل.

وبلغت الأبيات أو شطر الأبيات المزيدة على ألفية العراقي ثمانين وأربعمائة بيت أو شطر بيت .

وزاد أيضًا أنواعًا لم يذكرها العراقي بالكلية، كما أنّ العراقي ذكر في ألفيته تبعًا لابن الصلاح خمسة وستين نوعًا، في حين أنّ الأنواع التي ذكرها السيوطي في ألفيته سبعة وسبعين نوعًا .

٢ — صحة دعوى السيوطي رحمه الله في أنّ ألفيته أوجز من ألفية العراقي، حيث إنّ الأنواع التي نقص عدد أبياتها عن ألفية العراقي اثنان وثلاثون نوعًا، والأنواع التي جاءت فيها ألفية العراقي أوجز من ألفية السيوطى تسعةٌ وعشرون نوعًا.

والأنواع التي تساوى فيها عدد الأبيات في الألفيتين هي ثمانية أنواع .

# قسم التحقيق

# ويشتمل على التالي :

- 1 \_ اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف. .
  - ۲ \_ وصف هخطوطات الکتاب .
  - " \_ وصف نسخ الألفية وطبحاتما .
  - غ منمجي في تحقيق الكتاب .



الفصل الأول اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف



# الفصل الأول اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف

اسم الكتاب كما سمّاه مؤلفه في مطلع (۱) الشرح ـ ولا ينبئك خبير مثل مؤلفه ـ هو: (البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر)، ووصفه في أثناء الشرح به (المبسوطة) (۱) ، وذكره أيضًا في كتابه: (مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجة) (۱) .

والكتاب لــــلإمام السيوطي بـــلا ريب، ومما يوثق ويصــحح صحة نسبة الكتاب إليه ما يلي :

أ ــ ذكر السيوطي وغيره لهذا الـشرح، فقد ذكره السيوطي في معجم مؤلفاته (ص٢٩)، وفي حــسن المحاضرة باسم: (قطر الدرر) وذكره أيضًا من العلماء:

١ ــ محمد أكرم النصربوري السندي (من علماء القرن الحادي عشر) في كتابه « إمعان النظر بشرح شرح نخبة الفكر» (٤) .

٢ \_ محمد حجازي بن عبد الله الـشعراوي الـقلقشـندي (ت
 ١٠٣٥ هـ) في كتابه «استقصاء الأثر» (ق٢٦/ب) .

<sup>(</sup>١) انظر: البحر (ق٢/ب) ، وكذا سماه في معجم مؤلفاته (ص٢٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر (ق٢/ب) .

<sup>(</sup>٣) انظر: مصباح الزجاجة (ص٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: إمعان النظر : (ص ١٢، ٥٩، ٦٤، ٢٦، ٧٩، ١٨٩، ١٩٣) -

٣ ــ ومحمد حياة السندي (ت ١١٦٣هـ) في كتابه «منح الشكور
 في شرح فتح الغفور في تحقيق وضع اليدين على الصدور» (ص ٢٣)

٤ ــ ومحمد بن إسماعيل الصنعاني (ت ١١٨٢ هـ) في كتابه
 «توضيح الأفكار» (٨/١) .

٥ \_ وحسين بن محسن بن محمد الأنصاري اليماني (ت ١٣٢٧ هـ) في: «التحفة المرضية في حل بعض المشكلات الحديثية»
 (ص١٧٨).

٦ \_ وإسماعيل باشا البغدادي (ت ١٣٣٩هـ) في «هدية العارفين»
 ١ ٥٣٦/١) .

٧ ــ ومحمد بن محمد مخلوف (ت ١٣٦٠ هـ) في كتابه :
 «شجرة النور الزكية» (ص ٥٢٠).

 $\Lambda$  ومن المعاصرين الذين أكثروا النقل من الكتاب الشيخ محمد محمد السماحي رحمه الله في كتابيه «المنهج الحديث»، و«غيث المستغيث» (۱) .

٩ ــ وانظر: فــهرس دار الكتب المصــرية/قسم مصطــلح الحديث
 (ص ١٦٩)، ومكتبة الجلال للشرقاوي (رقم ٩٩)، ودليل مخطوطات
 السيوطي (رقم ١٠٠)، والسيوطي محدثًا (ص ٣٦٦).

ب – وجود خمس نسخ خطية للكتاب إحداها بالمحمودية، واثنتين بعارف حكمت، ورابعة بدار الكتب المصرية، والأخيرة نسخة الجزائر، كلها تشبت أنّ هذا الكتاب للسيوطي من حيث صفحة العنوان، والمحتوى، واختلاف أماكن الوجود .

ج \_ ثم أسلوب السيوطي في الكتاب يؤكد أنّ الكتاب له، إذ طابع الجمع، والنقل، والتلخيص، ثم الإضافة والمناقشة ظاهرة على الكتاب، ومتفقة مع أسلوبه في بقية كتبه، وخصوصًا كتابه الشبيه بهذا الشرح وهو « تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » .

د \_ وأخيرًا نقول العلماء عنه من كتابه هذا في كتبهم التي ذكرتها
 في الفقرة الأولى، مما يثبت أنّ الكتاب له رحمه الله .



# الفصل الثاني وصف النسخ الخطية للكتاب



# الفصل الثاني وصف النسخ الخطية للكتاب

# النسخة الخطية الأولى:

وهي نسخة المكتبة المحمودية، ورمزت لها بـ ( م ) :

## ١ \_ نوع الحط :

خطها النسخ، وهو واضح وجميل .

#### ٢ \_ تاريخ الخط:

كتبت سنة تسع وثلاثين ومائتين وألف هجري (١٢٣٩ هـ) .

## ٣ - الحجم والصفحات :

تحتوي هذه النسخة على سبع وأربعين وأربعمائة (٤٤٧) ورقة ذات وجهين، وقياس الصفحة الواحدة ٢٢ × ١٥ سم، وفي كل صفحة واحد وعشرون سطرًا (٢١)، وكل سطر مكون من (٥ ـ ٨) كلمات.

#### ٤ ــ وجودها :

بالمكتبة المحمودية بالمدينة النبوية برقم (٣٥٦) .

#### محتواها ونهايتها :

ينتهي الشرح بنهاية : « المنسوبين إلى خلاف الظاهر»، وكتب في نهاية الشرح :

"هذا آخر ما وجد من مسودة هذا الشرح بالتمام والكمال، والحمد لله رب العالمين على كل حال، ووافق فراغ هذه النسخة ضحوة يوم الأحد المبارك، ثامن شهر جمادى الآخرة سنة (١٣٣٩هـ) تسع وثلاثين ومائتين بعد الألف من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على يد كاتبها الفقير الراجي عفو ربه القدير، الآخذ بالنواصي: عبد الوهاب الجوهري الدماصي بلدًا، المصري إقليمًا، الشافعي مذهبًا، الأزهري مجاورًا، القاهري موطنًا، غفر الله له ولوالديه، وللمسلمين آمين، ولمن طالع وقرأ في هذه النسخة، وعذره فيما أخطأه هو أو من أصلها، فالله غفور رحيم جواد كريم ».

#### ملاحظة:

قد كتب على صفحة العنوان ما يلي :

«مما تفضل به الملك القدير على عبده الحقير: محمد عابد بن أحمد علي السندي، غفر الله لهما ذنوبهما ، وستر عيوبهما آمين، ثم وقفه في ذي القعدة سنة (١٢٥٧هـ)، والنظر فيه لنفسه مدة حياته، ثم للأرشد من ذريته ذكراً كان أو أنثى \_ إن كان له عقب \_ وإلا

فالأرشد من ذرية جده شيخ الإسلام: محمد (مهاد) (۱) بن الحافظ يعقوب بن محمد الأنصاري السندي \_ ذكرًا كان أو أنثى \_ ينتفع بنظره الخاص والعام .

## النسخة الخطية الثانية:

وهي نسخة عارف حكمت، وقد رمزت لها بحرف (ب) :

## ١ \_ نوع الخط :

نسخ، جميل جدًا، ومعلّم باللون الأحمر، والمذهب.

## ٢ ـ تاريخ الخط:

كتبت هذه النسخة عام ست وثلاثين ومائتين وألف (١٢٣٦ هـ) بخط: خيـر الدين النمونـي، وكذلك كتب علـيها: بتحريـر: حافظ محمود بن محمد خواجة .

#### ٣ \_ المحتوى والصفحات:

تقع هذه النسخة في ثمان وثلاثين ومائتي (٢٣٨) ورقة مقاسها (٢٤ × ١٦ سم) ، وكل صفحة تحتوي على سبعة وعشرين (٢٧) سطرًا، وقد كتب في بعض الصفحات: وقف حكمة الله بن عصمة الله الحسينى .

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في الأصل، ولم أستطع قراءتها .

#### ٤ \_ وجودها :

توجد بمكتبة عارف حكمت، فن أصول الحديث، تحت رقم (٢٨٣)، ورقم التصنيف (٢٧/ ٢٣١).

#### ٥ \_ نهاية النسخة:

كذلك هذه النسخة تحتوي على السبعة عشر نوعًا ، وتنتهي بـ (المنسوب إلى خلاف الظاهر)، ونهاية الشرح: «أحمد بن محمد ابن عبد الكريم الجرجاني، كان يسكن بباب اليهود بجرجان، خالد الحذا ».

#### وكتب في نهاية النسخة :

" هذا آخر ما وجد من مسودة هذا الشرح، والحمد لله رب العالمين، على يد الفقير لله تعالى، وأحوجهم إلى جوده ومغفرته: خير الدين النموني بلدًا، المالكي مذهبًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، حرره الفقير إلى الله الغني: حافظ محمود بن محمد خواجة في مكتب دكان الإسكدار الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين ومائتين وألف، من هجرة من له العز والشرف».

#### ملاحظة:

هذه النسخة أكثر النسخ خطأ، وتصحيفًا ، وسقطًا .

#### النسخة الخطية الثالثة:

وهي نسخة عارف حكمت أيضًا، وقد رمزت لها بـ (ع) :

## ١ ــ نوع الخط :

خطّت بخط فارسی، جمیل، وواضح .

#### ٢ \_ تاريخ الخط:

خطّت سنة ثلاث وعشرين ومائتين وألف (١٢٢٣ هـ) .

نسخها أيضًا : خير الدين النموني .

## ٣ \_ الحجم والصفحات:

الكتاب عبارة عن اثنتين وخمسين ومائة (١٥٢) ورقة، وحجمها (٣١ × ٢٨ سم)، وتحتوي كل صفحة على ما يقارب من (٣١ ـ ٣٣ سطرًا).

#### ٤ \_ وجودها:

موجودة بمكتبة عارف حكمت، تحت فن أصول الحديث برقم (٢٨٢) ورقم التصنيف (٢٣١×٢١) .

#### محتواها ونهايتها :

وهذه النسخة أيضًا حتمت بنوع : (المنسوب إلى خلاف الظاهر)،

#### وختمت النسخة بما يلي:

«هذا آخر ما وجد من مسودة هذا الشرح، والحمد لله رب العالمين على يد الفقير إلى الله تعالى، وأحوجهم إلى جوده ومغفرته: خير الدين النموني بلدًا، المالكي مذهبًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وغفر الله لمن قرأ، ودعا لكاتبها بالمغفرة آمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين».

وقد جعلت هذه النسخة الأصل الذي اعتمدت عليه؛ وذلك لقدم تاريخها، وقلة أخطائها .

## النسخة الرابعة:

وهي نسخة دار الكتب المصرية بمصر، ورمزت لها بـ ( د ) :

## ١ ــ نوع الخط :

خطَّت بقلم معتاد قديم، ويميل خطها إلى الخط الفارسي .

#### ٢ \_ وصف النسخة:

النسخة بها ترقيع، وتقطيع، وأثر خرق، وبأولها أربع صفحات تشتمل على أحكام شرعية في العبادات، ولا يعرف بالضبط تاريخ نسخها .

#### ٣ ــ المحتوى والصفحات:

تقع النسخة في مجلد متوسط، يحتوي على خمس وسبعين ورقة، مقاسها (٢٧ × ١٥ سم)، ومسطرتها (٢٥) سطراً .

#### ٤ \_ وجودها :

توجد بدار الكتب المصرية بالقاهرة \_ ضمن المؤلفات في مصطلح الحديث (١٠) حليم .

## ملاحظة رقم (١):

هذه النسخة أنقص النسخ، مع أنها أقل النسخ خطأ، وتنتهي إلى آخر الحديث الحسن، وبالتحديد عند مبحث : «صفات القبول».

## ملاحظة رقم (٢):

نسختا (ب)، (ع) تكثر فيهما عبارات المترضي والترحم والصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والسبب في ذلك يرجع \_ في نظري والله أعلم \_ إلى أنّ الناسخ واحد وهو: خير الدين النموني ونسخة (م) تذكر فيها هذه العبارات، وتكون ساقطة مرات أخرى.

وأما نسخة ( د ) فنلاحظ سقوط هذه العبارات منها غالبًا .

#### النسخة الخامسة:

هي نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر خطها مشرقي .

ومبتدؤها من (الصحيح) ، ومنتهاها إلى آخر (الحسن) ورمزت لها بـ ( ج ) .



# الفصل الثالث وصف نسخ الألفية المخطوطة والمطبوعة التي اعتمدتها في التحقيق



اعتمدت في تصحيح الأبيات المشروحة من الألفية، ومقابلتها على نسختين خطيتين، وخمس نسخ مطبوعة .

## ١ \_ النسخة الأولى المخطوطة :

وهي نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ورمزت لها بـ ( د ) .

# ١ \_ نوع الخط :

خطت بقلم معتاد، بخط جرامرد الناصري .

#### ٢ \_ تاريخ الخط:

فرغ مـن كتابتـها يوم الجـمعة الـعاشر من شـوال، سنة خـمس وثمانين وثمانمائة (٨٨٥ هـ) .

#### ٣ \_ المحتوى والصفحات:

تقع النسخة في سبعين (٧٠) صفحة، ومسطرتها خمسة عشر (١٥) سطرًا، وحجم الصفحة (١٧ × ١٢ سم) .

#### ٤ ــ وجودها :

توجد هذه النسخة بدار الكتب المصرية ـ بالقاهرة ـ برقم (٢٨ ـ تيمور ) (١) .

<sup>(</sup>۱) وتوجد بها أربع نسخ أخرى أيضًا، وقد أرسلت لهم في تصويرها، فلم يرسلوا إلا النسخة التيمورية!! . انظر: فهرس دار الكتب المصرية ـ قسم المصطلح ص ١٦٣ .

#### داية النسخة ونهايتها:

النسخة ناقصة نقصاً يسيراً من أولها، وأول ما فيها من الكلام على (الصحيح)، وبآخر النسخة سماع بخط المؤلف عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، يفيد أن كاتب النسخة المذكورة قرأها عليه، وأنه أجاز له أن يرويها عنه وجميع مروياته ومؤلفاته.

وقد رمزت لهذه النسخة بـ ( د ) .

#### ٢ ــ النسخة الثانية المخطوطة :

وهي النسخة مع شرحها «استقصاء الأثر»، وقد تقدم ذكرها أثناء مبحث شروح الألفية ، وقد رمزت لها بـ ( ق ) .

وهناك نسخة أيضًا بالمكتبة السليمانية بتركيا برقم ( ١٤٢ ) .

وأخرى حلبية مصورتها بالجامعة الإسلامية بقسم المخطوطات، ولم أقابل أبيات الألفية على جميع هذه النسخ لأنني اكتفيت ببعضها، ولأن أحمد شاكر قد اعتمد على نسخ متعددة، وأثبت الفروق في الحاشية، فلاحاجة لإجهاد النفس في تناول البعيد، والقريب كاف وشاف.

#### طبعات الألفية

ا ــ طبعت بتحقيق أحمد شاكر رحمه الله، طبعة قديمة بمصر،
 وأعادت نشرها مصورة دار المعرفة ببيروت، وتتميز الطبعة بالعناية
 بفروق النسخ التي اعتمد عليها المحقق، ورمزت لها بـ (ش).

٢ ــ وطبعت بــدار الفكر من دون تعليق ولا تحقيق، ويخشى أن
 تكون مصورة عن نسخة المكتبة التجارية ــ التي سيأتي ذكرها ــ ورمزت
 لها بــ ( ن ) .

۳ \_ وطبعت بمطبعة الاستقامة على نفقة مصطفى محمد صاحب
 المكتبة التجارية الكبرى سنة (١٣٥٢ هـ) بدون تعليق أيضًا، طبعت
 تحت سلسلة (رسائل مفيدة) العدد رقم (٢)، ورمزت لها بـ (س) .

٤ ــ ثم طبعت بحاشية شرح محمد محفوظ الترمسي، وقد تقدم
 ذكرها ضمن شروح الألفية، ورمزت لها بـ ( ت ) .

٥ \_ وأخيرًا طبعت، وبحاشيتها شرح محمد محيي الدين عبد
 الحميد وتقدم ذكرها ضمن شروح الألفية، ورمزت لها بـ (م).





رابعاً : منهج التحقيق



## منهجي في التحقيق

قمت بعون الله تعالى وتوفيقه، وحوله وقوته بالأعمال التالية في دراسة الكتاب وتحقيقه :

# أولاً الدراسة:

وقسمتها إلى سبعة أقسام \_ كما تقدم في خطة البحث.

## ثانيًا التحقيق:

ومنهجي فيه كالتالي:

#### ١ \_ النص :

أ\_قابلته على خمس نسخ خطية حرفًا حرفًا، وأثبت الفروق بين النسخ، وأيضًا قابلت النصوص المنقولة من المصادرعلى أصولها، وأثبت الفروق في الحواشي \_ إن وجدت \_ بين ما هو منقول، وما هو موجود في الأصل، وحاولت جاهدًا أن أخرج النص سليمًا كما كتبه السيوطي، وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت لإخراجه كما سطره المؤلف.

## ب ــ أما التصحيف والتحريف:

فقد اتبعت منهج العسكري والسيوطي في التصحيف والتحريف الواقعين في النص، وهو أنّ كل ما تغير نقطه وشكله سميته تصحيفًا، وكل ما تغير رسمه وخطه سميته تحريفًا، وبعض المرات أتبع منهج الخطيب، وهو أنني أسمي المصحف والمحرف : (خطأ) كصنيع الخطيب في «الكفاية».

ج \_ إذا وقع تصحيف في كلمة بالمتن وتيقنت من ذلك فإنني أصلحها بالمتن، وأثبت الخطأ في الحاشية، مع ذكر الأدلة والقرائن التي تدل على الخطأ الواقع بالمتن.

د \_ إذا اختلفت النسخ في كلمة فإنني ألتزم بإثبات ما هو موجود في نسخة (ع) المعتمدة، مع ذكر فروق النسخ في الحاشية، إلا إذا كان المثبت بنسخة (ع) خطأ صريحًا، فحينئذ أعتمد في إثبات النص الصحيح بقية النسخ للمخطوطة .

## ٢ \_ الألفية :

أ ــ قابلت أبيات الألفية بنسختين خطيتين، وبست طبعات لها ــ كما تقدم قريبًا ـ .

ب ـ اعتمدت طبعة أحمد شاكر في الألفية في الترقيم، وفي ضبط الأبيات، وفي وضع الأهلة على الـزيادات ، وذلك لأنّ أحمد شاكر رحمه الله يعتني في تحقيقه باختلاف النسخ .

٣ ـ تراجم الأعلام: وقد انتهجت فيها المنهج التالي:

أ \_ أنقل أخصر وأجمع عبارة تعرّف بالمترجم بعلمه وحفظه، هذا إذا كان حافظًا ثقةً أو إمامًا مشهورًا .

ب \_ وأما المتكلم فيهم فإنني أطيل النفس في الكلام عنهم، ثم أبين في النهاية ما ترجح لي فيهم من الأقوال \_ وذلك بعد المقارنة بين المصادر التي ترجمت له \_ .

ج\_ عند ترجمة الأعلام فإنني أرتب كل ترجمة كالتالي:

١ \_ كنيته .

۲ \_ اسمه .

٣ \_ اسم أبيه .

٤ \_ جده .

٦ ــ نسبه .

٧ ــ ما قيل فيه من جرح وتعديل .

٨ \_ وفاته .

٩ ــ المصادر التي ترجمت له .

د \_ ضبط الأنساب : قمت بضبطها، وبيان أصل النسبة وإذا استعنت ببعض المصادر في ذلك (كالأنساب، والسلباب، وعجالة المبتدي) فإنني أرتبها مع المصادر ترتيبًا زمنيًا، حسب وفيات المترجمين \_ هذا إذا ترجم له فيها فإنني أؤخر هذا المصادر إلى نهاية المصادر .

هـ ـ سنة وف الله المترجم: إذا وجدت بين المصادر في وفاته خلاقًا ذكرته ـ في أثناء ذكر المصادر ـ ولا أثبت في صلب الترجمة عقبه إلا الراجح، وإذا لم يترجح لي منها شيء، ولم أقف على من رجح من الحفاظ، قلت ـ عقب الترجمة ـ : توفي سنة كذا، وقيل غير ذلك .

و \_ والمصادر الـتي ترجمت للعلـم أقوم بترتيبها، فـأقدم المصدر المنقـول عنه ولو كـان متأخر الوفـاة، ثم أثني وأعقـب ببقيـة المصادر بحسب وفيات مؤلفيها .

ز \_ أُنوِّع في مصادر المترجم، فلا أكتفي بجانب معين، فتارة أذكر مصادر تدل على بلده أو مذهبه أو طبقته أو ما قيل فيه من جرح وتعديل . . . وهكذا .

ح \_ إذا ترجم السيوطي لعلم من الأعلام \_ كما في بعض المواطن فإنني أكتفي بذكر المصادر التي ترجمت له في الحاشية فقط .

ط \_ لا أترجم للصحابة رضي الله عنهم لشهرتهم، إلا من أبهم

منهم في سند أو غيره فأوضحه، وحتى لو ذكر اسمه والسياق والسباق لا يدلان على كونه صحابيًا فإنني في الحاشية أقول : صحابي جليل رضى الله عنه .

ي \_ أترجم للعلم عند أول موضع إلا إذا كان ذكره في الموضع الثاني أليق وأنسب فإنني أؤخره ، ولا أترجم له في الموضع الأول . ثم إذا تكرر فإني لا أذكر فيه شيئًا، وهو دليل على تقدم ترجمته، فإذا لم أقف على ترجمة له أصرح بذلك ولا أسكت .

## ٤ ــ المصادر والمراجع:

أ \_ اعتمدت في الغالب على طبعة واحدة \_ وهي المثبتة ضمن ثبت المصادر \_ ولكن إذا اختلفت الطبعات لأمور فإنني أنبه على ذلك في الحاشية، سوى «نكت ابن حجر» فإن العزو إليها على الطبعتين ، وكذلك «صحيح البخاري» اعتمدت فيه على طبعتي الحلبي(٤) مجلدات والسلفية « مع الفتح » .

ب ـ تكلمت على المصادر التي ذكرها السيوطي ـ النادر منها وبعض المشهور ـ فوثقت نسبتها إلى مؤلفيها، ووصفتها بإيجاز، وهل هي مطبوعة أو لا .

ج ـ اصطلحت على تسمية المصدر المستقى منه بـ (الأصل)، وكلّ ما زدته منه على النص المنقول جعلته بين مربعين وما زدت من الأصول على النص المنقول إلا ما تمس الحاجة لذكره.

أعرف بأنواع علوم الحديث التي لم يذكرها السيوطي في
 كتابه «البحر» وذلك إذا أشار إليها في البحر

٦ ــ النصوص التي ينقلها السيوطي لها صفتان :

١ ــ ينقل مع العزو ولا يعقب بـ (انتهى) .

٢ ــ ينقل مع العزو ويعقب ذلك بقوله : (انتهى).

ورأيته يزيد وينقص ويختصر في كلا الحالتين فلذلك أدقق معه أكثر فيما يقول عقبه: (انتهى)، وأتعقبه على الألفاظ المغيرة للمعاني، وإن تأكدت بأن الكلمة التي أبدل بها عبارة الأصل خطأ فإنني أبدلها بما في الأصل، وكذلك إن أضاف شيئًا أو نقص فإنني أشير ولا آتي بما في الأصل المنقول عنه، لأن منهج السيوطي معروف بالاختصار والتصرف.

وأما إذا كانت الأولى وهي التي لا يعقب الكلام بقوله: (انتهى) فإنني لا أدقق في الألفاظ المنقولة كتدقيقي في السقسم المذكور آنفًا إلا إذا أتى المصنف بكلمة مخالفة تمامًا لما في الأصل، وأشير كذلك إلى مواضع الخلاف مع الأصل، ولا ألتزم نقل نص الأصل في الحاشية إذا كان المتروك كثيرًا.

وإذا كان المضاف على الأصل من السيوطي للتفسير والتوضيح، وما شابه ذلك فإني أضع (\_\_)، وأنبه في الحاشية بأنها من السيوطي

وأما الزيادات منه على النصوص فإنني أشير في الحاشية إلى كونها زيادة منه في وسط النص المنقول .

مثلاً: إذا حذف السيوطي عبارة الترضي عن الصحابة والصلاة على السنبي صلى الله عليه وسلم، وقول: (تبارك وتعالى) أو (عز وجل) عقب لفظ الجلالة، ووجدتها مثبتة في الأصل الذي نقل منه السيوطي فإنني أثبتها في المتن تأدبًا.

٧ ــ قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها ، وأرقام آياتها .

٨ ــ تخريج الأحاديث: قمت بتخريج الأحاديث الواردة كالتالي

إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بالعزو اليهما، ولا أحيل على غيرهما، وقد أعزو إلى المسند وإلى الكتب الستة، وأما إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإني أعزو وأخرج الحديث من السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من كتب السنة، وأهم شيء ركزت عليه في التخريج هو الحكم على كل حديث، فهو ثمرة التخريج.

٩ ـ أبيِّن معنى غريب الكلمات الواردة في النص .

الكتاب كبير وضخم، والاستقصاء بالسنكيت على كل موضع يستغرق الكتاب كبير وضخم،

وقتًا كبيرًا، وإنما هي لمسات، بمثابة نماذج من جهدي الضعيف لمعالجة بعض قضايا وفروع المصطلح التي أرى التعليسق عليها ضروريًا، ولأن السيوطي كاد أن يستوعب أقوال العلماء في كل فرعية يتطرق إليها.

11 - وضعت أرقامًا على جانب الصفحات هي أرقام النسخة الخطية، نسخة عارف حكمت المرموز لها بد (ع) ليسهل الرجوع إلى الأصل حين الاحتياج إلى ذلك .

ثم ذيّلت الرسالة بالأمور التالية :

أ ــ بخاتمة وتشتمــل على أهم النــتائج التي تــوصلت إليهــا بعد دراستي للكتاب وتحقيقي له .

ب ــ وبثمانية أنواع من الفهارس وهي :

١ \_ فهرس للآيات القرآنية .

٢ \_ فهرس للأحاديث النبوية .

٣ \_ فهرس للأعلام .

٤ \_ فهرس للحواشي .

هورس للبلدان والأماكن .

٦ \_ فهرس للكلمات الغريبة .

٧ \_ فهرس للمصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق .

٨ \_ فهرس للموضوعات .

معرفة الصحيح منغير على هيد المحدعولت فىالركظم وعبريت بالمعنبول لبيلم إالحسن الضروالغوانين لجمع قا نؤن مرادف للعاعدة وهوامركان منغرف منهااحكام جزيبا تهاوقاك المعافظات جداولي مغاربغدات معال معرفة المؤاعد المعرفة لحال الراود والمروب كالب وان نشئت مذبت لغظ معرف ينعتلت الحب اخص وفى عبارة لمالعواعدالن ينصلب اليمموفنذها لااوروا لمروى وهذا الحيه فربيب منحدابن جماعة بإحداب جماعه احسن معترمن جهذان بدخل يختداهماك السندالت حال الرحال كصيغ الادرا مدلسل المغايرة ببنهماني دنءاء المسارولا ميخرادك فيحال الواوى والمردي لاحتضاص الروب بالمتى والنغبيريالعلم إحسن من النعبير لات الموادب الصناعة لاالوصف القام بالعالم وكذافي حدود سابرا الملوم كاحرريد في سرح ه الكوكب الساطع فالمرأب فالمان الاكفاني فاربناده حقدعكم لحدث للناص بالرواب ميشتمل على نغتل فوال البى صسائى مدعد ليه وسلم وافتحاله وبرواتها وصنطها ويغزية العشاخلهب

وعلم

مصورة من نسخة المكتبة المحمودية

سترة المخابئ ومغرابيه فحاضا لمعادما للكحد لميتوان وداه وأسطوع عده مايتوناع ولرز حذا اخية نبيجا نعظاية ومنهدا احترض جرج هرجرة برحان تزيا سنط أيترية وكالميترين لمستعف لمراخ بنوارم الميني مبعرص لماله إراج ايجاب تنبقه مامده بتريغ فبحرحاجته دن ارتغرشون السي وودع لا لترمد وسعت تحدا مول وم مرسوى والعربي مادوي فراسط السرية العلاة مست عاجده جليدا لنمص للسفيم كلم المدند موهذا وجدنو دياينه فأسفى وموصد فداستره بالراكس وقال ليعيد ليبير ومدكن الميل واقع الحافظ نبيرا لنتي ترقيها لواحد مرسيرو وألحث بيريمز حمد والعبرات افتهاءة لايطرت الحد ومنته أملا وعلي عذاا لكلام الصوح ذبشا فليمشرة الفادن كتفل تخرجات مزلولال وترثآه بتولغا عيصون لالجنتاج فالفيتي أيدان خوصون الافزاد كسنستطيس زعرادمان ه الاادا الربي عليه المعين صدح الأونيك وكذا أن هارا السنة وعدا و كاليناة برفارسه ولم عن الشه بدرطا وزشا بدي مرو كمفرط ومتضاحية بليلاعرض كالأراع عيكرية المرتضام بالمانسول المتجا كالمتراب سيآقيا والغام موالج ينتعا متنفية والجابختي عشيصاراه تطالها الخاج ليتكربوه وزاحاك فلإيكدا لآستيار وسخالم ببينا عيك شأفيها هديميني فنهام آوا العسني وتتدهده مبتك كالأج الوائلة التشابري ونجره وأوم واستسد متوك كالرابولاعا ذاامتما بحدودا تزعرف والاجتناء الادملهم وحذبات نيس واختل لاثر إعراض مرص مع المعتلط عمر مع منه من العرالة كان المائية المراحمة ومد مله معدالا فالمائة كذبكرا بمراجم للحدمك البركم فيرسس فدعنعه ادشن سع مراحتلاط بعد فتلاط بالعنز لميطها والكانا تعافرها وكذا المستاد بعينه الأولاجين الدكر يرجعا فيرمغ لسنداء وحيا إلاوكر ميم متعين نبائر اختلاط تهذاالتسرم صنطوع ككشوالها اخترتره أحدما والبعص لمطنست جذب يعد البطرول لم ي في فظر الواحدة الالتنديخ منه و من خوط سكن مه أو لك ولكمام الأومه النه . اواحدها استرك امن كروتك فا نائه بمنه النسيم الاين الكولين والمنشر الماين الكولين والمنشر تعراف ا



مصورة من نسخة عارف حكمت الأولى

معدف المتواعدا لعدود كالبالواوى والمروي فالروابيثهن حديث لمقطاعه فغلت النواعدال احتره وتيعيارة لداكة اعدالتيبعارج المععرفة حال الواوى والجروي وجدناا كحدق ببب من حداين جاعنه بؤجوائن جاعبرا حسيب تبسئره من حيث انه يدخل يحت م لحوال السين والتي لسبت حاليا لرجا لـ كمبيغ الأوًا إ مِدلبِلِ لِمُعَابِرِهَ بِعِيْهِ أَنِي نُوعِ المسسلِسِ إِلَا بِدِ حَلَّ ذِلَكَ . فَيِ حَالَ الواوي والم وَى لأحشق الروي بالمنن والمعسديا لعزاحه بن من المنعيديا لمعن أيؤم كن الماو معالصناعب ٧ الرصيئ النام يا لعالم وكذا في حدو و سامس ألعارم فما حريهت في مشرح الكرائب السلع تَمَا بِلَنَ قَا لِسَيْسِيانِ أَلَاكُنَا بِي إِن ارشَا وألَّ صِدعِوْا لَحِدِيثُ الْحَاصِيرُ لَهُ لَيْهُ بشقل عل نغل غواله النبرصلي للدعليه وسط وافعاً لدوروانها ومنبطها ويُحب بسبراً لغائله وتقل آنؤ دسك ائناحن بالددابء على معرف مند حقيق الروامذ وسند يالمها ا نوايها واحياده وحاليا فرواية ومنسروطهم واصنا فسالم ويأبث وما ببعلق بالمحتبيَّة إلى لدواب أخل المستبذوعيَّ واستا و ذكك لا مسمع كما الدينجوبث اواخيا وابعض الله وُلَكَ عِلْ مِالِهِ ﴾ لما يروب يؤع من الوّاع النجل، واحاج العرب اولجارة ويخرِّها والواعبُ الابقُ له دالا بعَاع ويحنه ما والحسيام ومُنتَوْلُ والدِّم وحال الدولة العدالميَّةُ واخبدح وشروطهم أيالنجل والاواوا صنافسه المرويانت حن المسامئ والمعاج والإحدية وعبر إحاوثيث والالآ وإدعيها وماستعلق والآ بومعسد فغذا صطلاح اها وئ ل الكرچا ف في شرح البخاري اعلم إن عغ الج دبيث موصوعيع و اشر وسرسيد الله فعلى الله عَلَيْهُ وَسَرَّمَ مَنْ حَبِيثُ اللهُ وَسُولُ اللهُ وَجَلَّ عَلَمُ لِعِرْضَ لِلهُ الْوُ الْمُسَ الرسولُ وَا عَفَالُهُ وَالْحَوْلُ لَهُ وَعَاشِهُ مِوا لِعَوْمَ بِسِعَادَةً الْعَالِينَ وَحَذَا لَهُ مُسَارِينَ مع سوله لعلم الاستنباط عرمحسوس ولم يزل يحتياً العلاسد تحبي الدينالغانجي إ بنبي مِن ذلب الأموم:ع على إلحديث وَانْ الصول وبنوَّل هذا جربيًّا ؛ ان مَلِينَ موصوع الفلبه والعالبِعُ التي وَكُرُمُّ مِنْ البِيعُ ٱلْإِعْلِرِسْتِ مُرْعِي وَمِ لِغَا لِبْمُ y منه و سب وليست العادية المتأهد كرني مياي العلوم التي الغا ميه نما ا (٧ حرور بيت الله عني الدور أن أول من صنف توعل الحديث الله عني الدوم الله عني الدوم الله الله والدوم عيم [[الدا مهمسوى لكنه إستوعت لم الحكار الوعيدانيد وكتاب ولهم فملذب ولامرشب نشول وتغيم][[ إلا صبيع لمَّه وَلَمُعَلِّدِ مِنْ أَمَّهُ أَمَّلُ الودائِزِ كَا يَا مِهَا وَالْكِفَا بِهُ وَفِي ا وار كا كست إذ الماء الكامع لأداب الشيخ والبامع وفل فن منافلون الجديث الاوقد صنف فيب أكفها منرواحتيى والكافيط الإبكراين تعطيه كإجذا بقثعت علمان المحدشين بعيك عيا ل عل كشده ذا لف كمن مًا حورعه والمنا عنى عياض كمنًا بدالا لماع والإحتريس ألمها ليخ سرزا سؤه الإصناح مام ببسيع المحدث جيدلد واحتروت المان حالآلاما بانتي الدين البرت الصلاح بمع لمادني تدويس اخديث بالمدرسية الاشرف بالإعالمشيور مهذب بنومت وآملا وشبيبا فشبا واعثني بنيبا نبف الخطيسيب المعترفية بجب شنائنها حدًا صدرًا و ضرا لب مواندس غيرًا فاجتب في كنا ب مانع ق فيعني مشاكت أ

الن وكرها معنول ولو لأكل كجندين الانابونية متدمة جام الامول تلقوا كلامه زنها بالعبول لعكة اهتمامهم ممرنة هذا النآن واسترواجهم ا) يُعَلَّدُوا لِمُسْتَغُومِ وَوِلُ الْبِحِنْ وَالْشَطُّولِاعِرِمِنْ عَلَى تَغَيِّبِ كُلُّهُ مِنْ أ · فأمنا العنه إلأول الذي ادى انه سن المات عنين فنعوم ما اله لوريسط دكاء ولايفتة إم نفرها وهوف هدين لن نظريد كتابهما واستأزعد بابنه البئ الضعيعين سئ رواية محالي ليس الاراو واحدازه ود مَنْ الْيَخَارَى احْصِ حَدْبِتْ مَرِهُ اسْ لَاسِلِي وَلِيسٌ لَهُ رَاوِلَا فَيْسِ وَجَأْنُ يه لعدلة كنوة مدكورة في انها الكاب والمسلط فؤله لترع العجهين تن رؤابة تابتي لبيك لع الأراد واحد فم إدود ايينا فانك عزج الصاري حدثيث الزهري بمن عمز ل محد بن جبيرين مسطع وُلر بروع شدعنيت و الزهريج الميثيلة فلبيلة لذلك كغبند العبن ودببكنو دبيعة بن عطاً وأَمْسِنَا قُولُدانا لغرابُ الاعزاد لين إلى بكين منها سي فليس يمذلك بالرقيها فدرما بني حديث فدحها كعافظ منبا الدبن المندى يجوسود يسئ إب الصيم واستعافولدا موليس ونها من روايات من دوى عن أبب عيده مع نعروالبن بدلك عن اب فلبت المائغ مي احزاج هوا الفناه بين الصحيحين كون البرداية دفنت من الأب عن المعد بلاكون الرادى اوابيد ليس في شطهها والأفقيمها اويد احدها مى ذلك دو آبد على بن الكسن بن على عن البيد عن جده ورو آبد على فيد البن عبُدالله بن عرعن أبيه عن حده وُروَايتِغانِي بن عيبا س بن بهارين عد عن أبيد شي جك و رواية اسي بن عبد الدبن أي الحدة عن أبيد عن حدث ورواية احت وعبداله المني مجدم على بنا وطالب عظافيهما عن جدهك ورواية حفض بنعام بن عرب العطاب عن آبيد عن جل ورواية معيد ابناً كمّ يَبْب بن حزن غن ابيه عن جك دوز ذلك مما نغز د به بد بعضهم والمستعمل الات م المن لف جها وليسَ في الصيحيين في الاول كأقال بعسم قديج المان منية الشواهدونة التك ي تظريعلى ولامنا

# 

(ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم)(۱)، أوبه ثقتي أ(۱).

الحمد لله ثبّت أركان الدين بأئمة السنة، وجعلهم خلفاء نبيه، وأتباعه في الدنسيا، ويوم يدعى كل أناس بإمامهم، وأمدهم بالتوفيق فشفى أليم الكلام بقويم كلامهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مفتتح الرسل الكرام وختامهم، وخطيبهم يوم الجمع الأكبر وإمامهم، وعلى آله وصحبه وأشياعه (٣) وخدامهم وبعد:

فإني نظمت في علم الحديث ألفية سميتها: "نظم الدرر في علم الأثر" كادت عقود الجواهر تكون إلأبياتها خدامًا إناء احتوت على جمع علوم ابن الصلاح وزوائد ألفية العراقي، وزادت بضعف ذلك تمامًا مع ما حوته من سلاسة النظم، وخلت من الحشو والتعقيد (٥) إفبلغت إنا بذلك محلاً لا قسام فيه ولا تُسامى (٧)، وفاقت

<sup>(</sup>١) وكذلك في (ب)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) من (م)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) وفي (م): وأتباعه.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ كلمتان مطموستان.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): والتعقيب.

<sup>(</sup>٦) من (د)، وفي النسخ الثلاثة بياض.

<sup>(</sup>٧) القسام: بكسر القاف من القَسْم وهو النصيب والحظ، وقسيم الشيء هو شطره، \_

مزورات (۱) هذا الفن جميعًا، ومنظوماته نظامًا، وقد كنت أود لو وضعت عليها شرحًا بسيطًا (۱) وتعليقًا محيطًا فعاق عن ذلك (۱) عوائق الدهر، وطال التسويف من يوم إلى يوم، ومن شهر إلى شهر، مع حاجة الطلاب إلى إيضاح خافيها، وإدراك ما اشتملت عليه قوافيها، (وإبراز خبايا كنوز . . . زوائد تمها (١) أأودعتها) فيها، فتخيرت (١) لهم قول العجالة، وسميتها: / «قطر الدرر (۱) على نظم الدرر (۱) ، (أخذًا) من قول القائل:

وتسامى: من السمو، وهو العلو والارتفاع، والمعنى: بلغت هذه المنظومة محلاً لا قسيم ولا شبيه لها في ميزاتها وصفاتها ولا يعلو عليها منظومة في بابها ونصابها، فهى عالية سامية.

انظر: مجمل اللغة (۳/ ۷۵۲)، ولسان العرب (۱۲/ ۲۷۸، ۶۷۹)، وتاج العروس (۹/ ۲۲، ۲۰ / ۱۸۲).

<sup>(</sup>۱) وفي (د): منشورات، ومزورات: من قولهم كلام مزوّر أو محسن، والتزوير إصلاح الشيء،

وقال ابن زيد: «التزوير: التزويق والتحسين».

انظر: تاج العروس (٣/ ٢٤٧)، فكأنَّ المؤلف يريد أن يقول: وفاقت هذه المنظومة ما جمع في بابها فهي أجمع وأحسن.

<sup>(</sup>٢) فعيل بمعنى مفعول أي مبسوط موسع، لا كما انتشر بسيط بمعنى: قليل.

<sup>(</sup>٣) وفي (د): فحال دون ذلك.

<sup>(</sup>٤) من (د) وفيها بياض، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٥) من (ب).

<sup>(</sup>٦) من (ب) وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) وفي (د): قطر الدرر على نظم الدرر، والدرر: بكسر الدال جمع دِرَّة يقال للسحاب:=

ثم استقر الحال على تسميته:

«البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر» جعله الله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز(٢٠ بجنات النعيم، إنه البر الرحيم.

دِرّة: أي صبّ واندفاقٌ، والدُرر جمع دُرّة، والدُرّة: اللؤلؤة العظيمة.

انظر: لسان العرب (٤/ ٢٨٠، ٢٨٢).

<sup>(</sup>١) في اللسان: (وسماء) بدل (وسلام)، والبيتان للنمر بن تولب.

<sup>.</sup> انظر: لسان العسرب (٤/ ٢٨٠)، وتساج العسروس (٣/ ٢٠٦)، والشعر والشعراء لابن قتيبة (١/ ٣١٥)، وجمهرة أنساب العرب (ص ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب)، (ج): بالفوز.

١- للهِ حَسمُ الدي وإليه أَسْتَنِد وَمَا يَنوُبُ فَعَلَيْهِ أَعْتَمِد

٢- ثُمَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدِ خَيْس صَلاَةٍ وَسَلامٍ سَرْمَدِ

٣- وَهَذِهِ أَلْفِيسَةٌ نَحْكِي الدُّرَرْ مَنْظُومَةٌ ضَمَّنتُهَا عِلْمَ الأَثَرُ

٤- فَائِقَةٌ (١) أَلْفَ يَّةَ العراقي فِي الجَمْع والإِيْجَاز واتِّسَاق

٥- والله يُجْسرِي سَابِغَ الإحْسَانِ لِي وَلَهُ وَلِذَوي الإيْمَانِ

# حد الحديث وأقسامه

٦- عِلْمُ الحَديث ذُو قَوانِيْنَ تُحَدُ يُدُرَى بِهَا أَخُوالُ مَتْنِ وَسَنَدُهُ

٧- فَلْأَانِكَ الْمُوَضُوعُ والمَقْصُودُ أَنْ يُعْرَفَ المَقْبُولُ والمَرْدُودُ

ش:

بدأت بحد $^{(1)}$  علم الحديث،  $\{e\}^{(7)}$ موضوعه، وغايته: لشدة

<sup>(</sup>١) وفي طبعة الحلبي : فائقةٌ \_ بالنصب \_ (ص ٥).

<sup>(</sup>٢) (الحد): له معان في اللغة متقاربة، ومن أبرز هذه المعاني ما يلي: \_

ا ـ هو قول دال على ماهية الشيء.

٢- أو هو الفصل بين شيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر \_ أو \_ لئلا يتعدى أحدهما على الآخر.

٣ـ أو هو منتهى كل شيء.

انظر: التعريفات للجرجاني (ص٨٣)، ولسان العرب (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) من (ب)، (د).

الحاجة إليها، ليتصور الطالب ما يشرع فيه بالحد [الضابط]() لمسائله الكثيرة ليكون على بصيرة من طلبه، فإن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل().

وأحسن حدوده: قول الشيخ عز الدين بن جماعة (٣): «علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. وموضوعه: المتن، والسند. وغايته: \_ معرفة الصحيح من غيره (١).

وعلى هذا الحد عوّلت في النظم وعبرت بالمقبول ليشمل الحسن أيضًا، والقوانين: جمع قانون مرادف للقاعدة وهو<sup>(٥)</sup> أمر كلي يتعرف منها أحكام جزئياتها.

وقال الحافظ ابن حـجر(١٠): «أولى تعـاريفه أن يقـال/: مـعرفـة (ق ١/ أ)

<sup>(</sup>١) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٢) هذا تعليل غاية في الأهمية للتفصيل والتعليل في سبب تقديم «حد علم الحديث وما يتبعه» على بقية علوم الحديث، وهذا مما لم يذكره المصنف في تدريبه.

 <sup>(</sup>٣) عز الدين محمد بن أبي بكر بن عز الدين عبد العزيز بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، الشافعي، أستاذ الزمان وفخر الأوان، توفي سنة (٨١٩ هـ).

شذرات الذهب (٧/ ١٣٩ ـ ١٤١)، وحسن المحاضرة (١/ ٥٤٨)، وانظر (ص٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر تدریب الراوي (۱/ ٤٠).

<sup>(</sup>۵) وڼی (د): وهي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في كتاب «النكت على ابن الصلاح» (١/ ٢٢٥) ونص كلامه فيه: «معرفة القواعد التي يتـوصل بها إلى مـعرفة حـال الراوي والمروي» وتابعـه على هذا التـعريف السخاوي كما في فتح المغيث (ص٦).

القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، قال (۱): وإن شئت حــذفت لفظ (معرفة) فقلت: (القواعد)(۲) إلى آخره».

وفي عبارة له: «القواعد التي أيتوصل أ<sup>(n)</sup> بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، وهذا الحد قريب من حد ابن جماعة، بل حد ابن جماعة أحسن منه من جهة أنه يدخل تحته أحوال السند التي (ليست) <sup>(1)</sup> حال الرجال كصيغ الأداء بدليل المغايرة بينهما في نوع المسلسل <sup>(0)</sup>، ولا يدخل ذلك في حال الراوي والمروي؛ لاختصاص المروي بالمتن، والتعبير بالعلم أحسن من التعبير بالمعرفة <sup>(1)</sup> ( )<sup>(1)</sup>؛ لأن المراد به الصناعة، لا الوصف القائم بالعالم، وكذا في حدود سائر العلوم، كما حررته في شرح الكوكب الساطع <sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) ومن (ب)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) من (م) ومن النكت، وفي النسخ (يتصل).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

 <sup>(</sup>٥) المسلسل: هو الحديث الذي تتابع فيه رجال الإسناد على صفة واحدة، أو حالة واحدة، قولية أو فعلية أو كليهما.

معرفة علوم الحديث (ص٢٩ ـ ص٣٤)، ومقدمة ابن الصلاح (ص٤٠١، ص٢٠٤)، والإرشاد (٢/ ٤٤٥ ـ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٦) ومن (د).

<sup>(</sup>٧) بياض في جميع النسخ.

 <sup>(</sup>٨) وهو شرح على نظمه لجمع الجوامع في أصول الفقه للسبكي.
 انظر حسن المحاضرة (١/ ٣٤٣)، وكتاب دليل مخطوطات السيوطي (ص١١٩).

### فائسدة:

قال ابن الأكفاني(١) في إرشاده: «(حد)(١) علم الحديث الخاص بالرواية يشتمل على نقل(١) أقوال النبي على الخاص بالدراية:علم يعرف وضبطها، وتحرير الفاظها، وعلم الحديث الخاص بالدراية:علم يعرف منه حقيقة الرواية، وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال [الرواة](١) وشروطهم، وأصناف المرويات وما يتعلق بها فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها، وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار وغير ذلك، وشروطها(١): تحمل راويها لما يرويه بنوع(١) من أنواع

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري، المعروف: «بابن الأكفاني»، السنْجاري ـ بكسر السين، وسكون النون، وفتح الجيم والراء، مدينة بالجزيرة ـ المصري الدار، فاضل، جمع أشتات العلوم.

توفي سنة (٧٩٤هـ).

<sup>(</sup>وكتابه) اسمه: «إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد»، ذكر فيه أنواع العلوم، وأصنافها، وهو مأخذ مفتاح السعادة لطاشكبري زادة، وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات.

انظر: الوافي بالوفيات (٢/ ٢٥)، والأنساب (٧/ ٢٥٥)، والدرر الكامنة (٣/ ٦٦٦)، وكشف الظنون (١/ ٦٦)، وذخائر التراث (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) ليست موجودة في النص المنقول في التدريب.

<sup>(</sup>٤) من التدريب (١/ ٤٠)، وفي جميع النسخ: ورواتها.

<sup>(</sup>٥) وفي (ع): الرواية.

<sup>(</sup>٦) في (ع)، ومن التدريب (١/ ٤٠) وقد سقطت من بقية النسخ.

التحمل (۱) بسماع (۲)، أو عرض (۲)، أو إجازة ونحوها، وأنواعها: الاتصال، والانقطاع ونحوها، وأحكامها (۱): القبول والرد، وحال الرواة: العدالة والجرح، وشروطهم في التحمل والأداء، وأصناف المرويات والمصنفات (۱)، من المسانيد (۱)، والمعاجم، والأجزاء وغيرها أحاديث

## (١) قال القاضي عياض:

«اعلم أنَّ طريق النقل، ووجوه الأخذ، وأصول الرواية على أنواع كثيرة، ويجمعها ثمانية ضروب، وكل ضرب منها له فروع وشعوب، ومنها ما يتفق عليه في الرواية والعمل، ومنها ما يختلف فيه . . . ».

وهذه الوجوه هي: \_

١- السماع. ٢- القراءة.

٣\_ المناولة . ٤ الكتابة .

٥- الإجازة. ٦- الإعلام.

٧- الوصية . ٨ الو جادة .

انظر: الإلماع (ص ٦٨ ... ص ١٢١).

(٢) وفي تدريب الراوي: (من سماع). والسماع: هو أعلى مراتب التحمل عند الجمهور وهو سماع التلميذ من الشيخ مباشرة.

انظر الإلماع (ص ٦٩)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ٢٤٥).

(٣) العرض: أن يعرض التلميذ ما يقرؤه على الشيخ.

الإلماع (ص ٦٨)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ٢٤٨).

- (٤) من التدريب لاتفاقهما مع المعنى، وفي بقية النسخ: وأحكام.
  - (٥) من التدريب (١/ ٤٠)، وفي بقية النسخ ليست موجودة.
- (٦) (المسانيد): جمع (مسند)، وهو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة =

<sup>(</sup>٧) سقطت من(ب).

وآثارًا(١) أو غيرهما وما يتعلق بها، ومعرفة اصطلاح أهلها»(١).

وقال الكرماني (٢) في شرح البخاري: «اعلم أنّ علم الحديث موضوعه ذات رسول الله على الل

وقد يقتصر في بعضها على حديث صحابي واحد كمسند (عائشة) والنها البن أبي داود ـ (مطبوع) ـ أو طائفة مخصوصة كمسند (المقلين من الأمراء والسلاطين) لتمام الرازي (طبع).

الرسالة المستطرة (ص٦١)، ومنهج النقد (ص١٨٣)، وغيث المستغيث (ص١٠٤).

ولي كمسند أحمد، وسواء كان الحديث صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا، وترتب فيه أسماء الصحابة في الغالب على ما يلي:

١\_ على حروف الهجاء، وهو الأسهل.

۲ ـ أو على القبائل.

٣ ـ أو على حسب السابقة للإسلام.

٤ ـ أو الشرافة النسبية، أو غير ذلك.

<sup>(</sup>١) من (د)، ومن التدريب (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) وفي التدريب (١/ ٤٠): (وما يتعلق بها: هو معرفة اصطلاح أهلها).

<sup>(</sup>٣) محمد بن يوسف بن غلي الكِرْمَانِي، ثم البغدادي، اشتغل بالعلم، وتصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة، توفي سنة (٧٨٦هـ)، واسم شرحه «الكواكب الدراري». إنباء الغمر (٢/ ١٨٢)، والدرر الكامنة (٥/ ٧٧)، وشذرات الذهب (٦/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) وتابعه على هذا التعريف زكريا الانصاري.

انظر: فتح الباقي (١/ ٧).

وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر، ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي<sup>(۱)</sup> يتعجب من قوله «إنَّ موضوع علم الحديث ذات الرسول»، ويقول: هذا حري<sup>(۱)</sup> أن يكون موضوع الطبا<sup>(۱)</sup>، والغاية التي ذكرها هي غاية كل علم شرعي، وهي الغاية الأخروية وليست الغاية<sup>(۱)</sup> التي تذكر<sup>(۱)</sup> في مباديء العلوم التي الغاية<sup>(۱)</sup> الأخروية أثرها، أو لازمها.

#### فائسدة:

أول من صنف في علم الحديث القاضي أبو محمد الرامهرامزي(٧)

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله محي الدين محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي، الحنفي، الكافيجي؛ من كبار العلماء بالمعقولات، عرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو، لازمه السيوطي أربع عشرة سنة. توفى سنة (٨٧٩هـ).

بغية الوعاة (١/٧١١)، وحسن المحاضرة (١/٢٣٧)، وشذرات الذهب (٧/٣٢٦).

<sup>(</sup>۲) وفي (د): جرى «الجيم».

<sup>(</sup>٣) وكذا في (ب)، وتدريب الراوي (١/ ٤١) و(م): (الطلب).

وكلامه هذا منقول من كتابه «مختصر في علوم الحديث». ذكره ونقل منه مختصرًا السيوطي في تدريبه (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: العادية.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): تذكرها.

<sup>(</sup>٦) وفي (م)، (ب) كلمة: (هي) قبل (الغاية)، وأرى بأنَّ معنى العبارة مشكل بوجودها.

<sup>(</sup>٧) أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، الحافظ الإمام البارع. توفي سنة (٣٦٠هـ).

لكنه لم يستوعب، ثم الحاكم أبو عبد الله(١) وكتابه غير مهذب ولا مرتب(١)، ثم أبو نعيم الأصبهاني(١)، ثم الخطيب(١) فعمل في قوانين

الفهرست لابن النديم (ص ٢٢٦)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٩٠٥ ـ ٩٠٥)، وانظر ترجمته مفصلة في: مقدمة كتابه المحدث الفاصل تحقيق د/ محمد عجاج الخطيب، وكتابه اسمه الملحدث الفاصل بين الراوي والواعي».

(۱) أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، المعروف بابن البيع، الحافظ الكبير إمام المحدثين، توفى سنة (٥٠٤هـ).

تذكرة الحفاظ (١٠٣٩/٣ ـ ١٠٤٥)، والبداية والنهاية (١١/ ٣٥٥)، وطبقات الحفاظ للسيوطى (ص٤٠٩ ـ ٤١١)، وكتابه اسمه: «معرفة علوم الحديث».

(٢)هذه عبارة الحافظ ابن حجر في إنزهة النظر» فقوله: (لم يهذب)أي بالتنقيع والتصحيح.

(ولا مرتب) أي: لم يرتب الحاكم الأبواب في مراتبها كما ينبغي. كذلك مما يؤخذ عليه رحمه الله في كتابه: أنه لم يستوعب بقية علوم الحديث \_ حيث ذكر اثنين وخمسين نوعًا فقط.

وعلى كل حال فكتابه لا يستغنى عنه، وهو من طلائع الكتب والمصادر المهمة التي تعد من أوائل ما ألف في مصطلح الحديث.

وقال طاهر الجزائري: «فيه فوائد رائقة، ينبغي لطالبي هذا الفن الوقوف عليها».

نزهة النظر (ص١٦)، وشرح النخبة للقاري (ص١٠)، وتوجيه النظر (ص١٦٢)، والمنهج الحديث (ص٢٢)، ومقدمة د/ محمد رأفت سعيد على الجامع (١/ ٦٣).

(٣) أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، الحافظ الكبير، محدث العصر،
 مات سنة (٤٣٠هـ).

طبقات الشافعية للسبكي (٧/٣)، وميزان الاعتدال (١١١١)، ولسان الميزان الميزان (٢٠١/١)، وكتابه مستخرج على كتاب الحاكم.

انظر: التدريب (١/ ٥٢)، وقواعد التحديث(ص٤١)،والرسالة المستطرفة (ص١٤٣).

(٤) أبو بكر أحمد بن على بن ثابت، المعروف بـ:الخطيب البغدادي، الحافظ الإمام =

الرواية كتابًا سمّاه الكفاية، وفي آدابها كتابًا سمّاه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقلّ فن من فنون الحديث إلا وقد صنّف فيه كتابًا [مفردًا](١) حتى قال الحافظ أبو بكر بن نقطة(١): «كل من أنصف علم أنّ المحدثين بعده عيال على كتبه(١)».

ثم ألف ممن تأخر عنه القاضي عياض(١) كتاب (الإلماع) ، وأبـو

تذكرة الحفاظ (١/ ١١٣٥)، وانظر ترجمته بتوسع في: كتاب الخطيب البغدادي ليوسف العش، وكتاب موارد الخطيب للدكتور العمري، وكتاب الخطيب وأثره في علوم الحديث د/ الطحان.

انظر: طبقات الحفاظ (ص٩٦٦)، والوافي (٣/ ٢٦٧)، وشذرات الذهب (٥/ ١٣٣).

(٣) انظر: نزهة النظر (ص١٦)، واليواقيت والدرر للمناوي (ق١٥/ب).

وقال أيضًا في كتابه الاستدراك (١/ق٥/أ): «وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أنَّ المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبى بكر الخطيب».

(٤) القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتمي، إمام أهل الحديث في وقته. توفي سنة (٤٤٥هـ).

بغية الملتمس (ص ٤٢٥)، وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ١٨)، وترجمته لابنه: أبي محمد (مطبوع).

محدث الشام والعراق، توفي سنة (٦٣ هـ).

<sup>(</sup>١) في (ع) وفي التدريب (١/ ٥٢)، وفي (م) بعزو، وفي بقية النسخ: مقروءًا.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر البغدادي الحنبلي، الحافظ الإمام محدث العراق، ونقطة جارية جد أبيه. توفي سنة (٦٢٩هـ).

حفص الميانجي (۱) جزءاً سماه (إيضاح ما لا يسمع المحدث جهله)
وآخرون إلى أن جاء الإمام تقي الدين ابن الصلاح (۲) فجمع لما ولى
تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية (۲) كتابه المشهور، فهذب فنونه،
وأملاه شيئًا فشيئًا، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات
مقاصدها وضم [إليها] (۱) فوائد من غيرها، فاجتمع في كتابه ما تفرق
في غيره، فعكف/ الناس عليه، واتخذوه أصلاً يرجع إليه، فلا (ق١/ب)
يحصى كم ناظم له ومختصر، ومنكت!!.

<sup>(</sup>۱) أبو حقص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي الميانجي ـ هذه النسبة إلى موضعين ميانج وهو موضع بالشام والشاني: ميانه بلد بأذربيـجان ولم يتبين لمي إلى أيهـما ينسب ـ والبعض يقول: الميانيش شيخ الحرم بمكة. توفي سنة (٥٨١هـ).

شذرات الذهب (٤/ ٢٧٢)، والأعلام (٥/ ٥٣).

وانظر في نسبته: الأنساب (١٣/١٣).

<sup>(</sup>٢) أبو عمرو تقي الدين عشمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري (نسبة إلى شهرزور من أعمال إربل)، الشافعي الإمام الحافظ المفتي، شيخ الإسلام. تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٣١)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ١٤٢)، والبداية والنهاية (٣/ ١٦٨).

وانظر ترجمته بتوسع في مقدمة عائشة عبد الرحمن لكتابه.

 <sup>(</sup>٣) المدرسة الأشرفية، نسبة إلى الملك الأشرف بن نور الدين، لأنه هو الذي بناها،
 وتقع بدمشق.

انظر: الدارس (۱۹/۱).

<sup>(</sup>٤) من نزهة النظر (ص١٧)، وفي النسخ: إليه.

فممن اختصره: \_ النووي(١) في الإرشاد(١)، والتقريب والقطب القسطلاني(١)، وابن دقيق العيد(١) في الاقتراح ، والمحب(١) إبراهيم ابن محمد الطبري(١) في الملخص والبرهان إبراهيم بن عمر

(١) أبو زكريا يحيي بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي، الإمام الحافظ. توفي سنة (٦٧٦هـ).

تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٧٠)، والبداية والنهاية (٢٧٨/١٣)، وطبقات الشافعية للسبكي (٥/ ٢٧٨).

(٢) حقق. وقد تقدمت الإشارة إليه في الدراسة.

(٣) قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن علي المصري القسطلاًني، نسبة إلى قسطلينة. قيل: بضم القاف وتخفيف اللام، وبعضهم ضبطها بفتح القاف وتشديد اللام من إقليم إفريقيا بالمغرب ـ الحافظ الإمام. توفي سنة (٦٨٦هـ).

حسن المحاضرة (١٩/١)، وشذرات الذهب (٣٩٧/٥)، والرسالة المستطرفة (ص٣٢٠)، واسم كتابه: (المنهج المبهج عند الاستماع، لمن رغب في علوم الحديث على الاطلاع).

انظر: قواعد التحديث (ص٤١).

(٤) أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي، الإمام الفقيه المجتهد، توفي سنة (٧٠٢هـ).

طبقات الحفاظ للسيوطي (٥١٣)، وشذرات الذهب (٥/١)، والبدر الطالع (٢٣١/٢)، وكتابه الاقتراح بما أملاه على ابن الأثير.

انظر: الوافي (٤/ ١٩٣)، وقد طبع بتحقيق: قحطان الدوري.

(٥) وفي (ب): والمجيب، وهو تحريف.

(٦) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري.

شيخ مكة في عصره، من علماء الشافعية، توفي سنة (٧٢٢هــ).

العقد الثمين (٣/ ٢٤٠)، والبداية والنهاية (١٠٣/١٤)، والمنهل الصافى (١/ ١٥٠)، =

الجعبري(١) في رسوم التحديث، والبدر بن جماعة(١) في المنهل الروى، والعلاء بن النفيس المتطبّب(١) في أصول علم الحديث، والبارزي(١) في

(۲) بدر الدین آبو عبد الله محمد بن إبراهیم بن سعد الله بن جماعة الکناني الشافعي،
 قاضي، من العلماء بالحديث. توفي سنة (۷۳۳هـ).

البداية والنهاية (١٤/ ١٦٣)، والدرر الكامنة (٣/ ٢٨٠)، وفوات الوفيات (٢/ ٢٨٠)، وحسن المحاضرة (١/ ٢٤٠).

وكتابه طبع: بمجلة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية المجلد (٢١) بتحقيق د. محى الدين رمضان.

(٣) هو علاء الدين بن النفيس، الطبيب المصري. كان فقيهًا على مذهب الشافعي، وكان مشاركًا في فنون.

قال السبكي: وأما الطب فلم أجد على وجه الأرض مثله. توفي سنة (٦٨٩هـ). طبقات الشافعية للسبكي (١٢٩/٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/٦٠٥)، والبداية والنهاية (٣١٣/١٣)، وحسن المحاضرة (٢/٣١٣).

(٤) أبو القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن البارزي، الجهني الحموي.
 حافظ للحديث، من أكابر فقهاء الشافعية. توفي سنة (٧٣٨هـ).

البداية والنهاية (١٤/ ١٨٢)، وطبقات السبكي (٦/ ٢٤٨)، وهدية العارفين (٦/٧٠٥).

وكتابه ذكره التجيبي في مستفاد الرحلة (ص٣٩٣).

<sup>(</sup>۱) أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري، أبو إسحاق، عالم بالقراءات، من فقهاء الشافعية. توفي سنة (٧٣٢هـ).

البداية والنهاية (١٤/ ١٦٠)، والدرر الكامنة (١/ ١٥٠)، وطبقات الشافعية للسبكي (٦/ ٨٢).

مشكاة الأنوار، والذهبي (١) في الموقظة، والطيبي (١) في الخلاصة، والتاج التبريزي (٣) في الكافي، {والعلاء التركماني (١)، صلاح (الدين (٥))

(١) أبو عبد الله محمد بن أحمــد بن عثمان بن قايماز الذهبي، الإمام الحافظ. توفي سنة (٢٤٨هـ).

ذيل تذكرة الحفاظ (ص٣٤، ٣٤٧)، والبدر الطالع (٢/ ١١٠)، وما كتبه بشار عواد عن الإمام الذهبي في كتابه: «الذهبي ومنهجه»، وكتابه الموقظة طبع مؤخرًا (سنة ١٤٠٥هـ) بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة، طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.

(۲) الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي، أحــد كبار علماء الحديث وفقهائه. توفي سنة
 (۲) الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي، أحــد كبار علماء الحديث وفقهائه. توفي سنة

الدرر الكامنة (٢/ ١٥٦)، والبدر الطالع (١/ ٢٢٩)، وكشف الظنون (١/ ٧٢٠). وقد طبع بتحقيق صبحي السامرائي ببغداد، برئاسة ديوان الأوقاف/ إحياء التراث الإسلامي عام ١٣٩١هـ.

(٣) أبو الحسين علي بن عبد الله بن ألحسين الأردبيلي التبريزي، من علماء الشافعية.
 توفى سنة (٧٤٦هـ).

وكتابه (الكافي في علوم الحديث) مخطوط له نسخه باستنبول.

طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٣٢١)، والدرر الكامنة (٣/ ١٤٧)، وحسن المحاضرة (١/ ٣١٥). (١/ ٣١٥).

(٤) أبو الحسن علي بن عشمان بن إبراهيم المارديني، قاضي الحنفية من علماء الحديث واللغة. توفي سنة (٧٥٠هـ).

الدرر الكامنة (٣/١٥٦)، والنجـوم الزاهرة (١٠/ ٢٤٦)، وتاج التـراجم (ص٤٤)، وكشف الظنون (٢/ ١١٦)، وفيهما: ذكر كتابه باسم: «مختصر مقدمة ابن الصلاح».

(٥) من أصول الترجمة، وقد سقطت من جميع النسخ.

وصلاح الدين العلائي هذا هو: هو أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي. قال الذهبي: «الإمام المفتى المحدث». العلائي  $\{^{(1)}, ellow ello$ 

= 🕐 وقال ابن حجر: "صنف كتبًا كثيرةً جدًا، سائرًة مشهورًة نافعَّة».

توفي بالقدس سنة (٧٦١هـ).

انظر: تذكرة الحفاظ (١٥٠٧/٤) ذكره ضمن شيوخه، والدرر الكامنة (٢/١٧٩)، والدارس (١/ ٥٩)، والبدر الطالع (١/ ٢٤٥).

- (۱) من (ب)، وفي بقية النسخ يوجد طمس، وكأن في العبارة سقطًا وأرى أنَّ صوابها هو: (وصلاح الدين العلائي).
  - (۲) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي البصروي، الفقيه، الشافعي، الحافظ.توفي سنة (٧٧٤هـ).

إنباء الغمر (١/ ٤٥)، والدرر الكامنة (١/ ١٥٣)، والدارس (١/ ٣٦).

واسم كتابه: «اختصار علوم الحديث».

(٣) سقطت كلمة: (ابن) من (م).

وابن الملقن هو: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد، عرف بابن النحوي نسبة إلى أبيه العالم بالنحو، ونسب إلى زوج أمه بعد وفاة أبيه، فشهر (بابن الملقن)، لأنَّ هذا الشيخ كان يلقن القرآن، الإمام الحافظ. توفى سنة (٨٠٤ هـ).

ذيل تذكرة الحفاظ (ص١٩٧ ـ جـ٣٦٩)، والضوء اللامع (٦/ ١٠٠).

وقد اختصر كتابه (المفنع) في (التذكرة) وقد حقق المقنع وطبع.

(٤) سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير، الكناني، الشافعي الحافظ، الفقيه البارع. توفي سنة (٨٠٥هـ).

إنباء الغمر (٥/٧٠)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص٥٣٨)، والبدر الطالع الباء الغمر (٥٠٦/١)، وشدرات الذهب (٥١/٧)، وقد طبع كتابه بتحقيق عائشة عبد الرحمن بحاشية مقدمة ابن الصلاح.

(٥) عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة عز الحموي، الشافعي العلامة =

الإقناع، وشيخنا العلامة الكافيجي في المختصر (١٠).

وممن نظمه: الخويي (٢)، والتجيبي (٣)،

المتفنن الأصولي النحوي. توفي سنة (١٩هـ).

بغية الوعاة (١/ ٦٣)، والضوء اللامع (٧/ ١٧١)، والبدر الطالع (٢/ ١٤٧)، حسن المحاضرة (١/ ٣١٧).

وقد ذكر السيوطي في البغية أنَّ له كتابين في المصطلح يتعلقان بمقدمة ابن الصلاح، أحدهما: «شرح علوم الحديث لابن الصلاح».

والآخر: «المنهج السوي شرح المنهل الروي» في علوم الحديث لجد والده.

والذي أرجحه: أنَّ الكتاب الثاني هو الذي سماه السيوطي بـ(الإقناع).

- (١) وذكره المصنف أيضًا في كتابه بغية الوعاة (١١٨/١)، ووصفه بقوله: مختصر في علوم الحديث.
- (٢) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خليل الخويّي \_ بضم الخاء وفتح الواو، وتشديد الياء المنقوطة باثنتين من تحتها \_ شمس الدين، كان من أكابر علماء الأعلام. توفي سنة (٦٩٣هـ).

البداية والنهاية (٣٣٧/١٣)، والوافي بالوفيات (٢/ ١٣٧)، وحسن المحاضرة (٨/ ١٣٧) وشذرات الذهب (٥/ ٤٢٣)، والأنساب (٥/ ٢٣٦)، والنسبة إلى (خويي) أحد بلاد آذربيجان، وكتابه اسمه «أقصى الأمل والسول في علوم حديث الرسول».

(٣) أبو عثمان سعد بن أحمد بن ليون التجيبي الاندلسي، المالكي، العلامة، المصنف المحدث، من شيوخ لسان الدين بن الخطيب توفي شهيدًا في الطاعون سنة (٧٥٠هـ). ونظمه المشار إليه قال عنه أبو العباس التنبكتي (٣٢٠١هـ): وحفظت بعض منظومته في الحديث.

نفح الطيب (٥٤٣/٥)، ونيل الابتهاج (ص١٢٣، وص١٢٤)، وشجرة النور الزكية (ص٢١٤)، وهدية العارفين (١/ ٣٨٥).

والعراقي(١)، والبرشنسي(٢).

ومن المنكتين عليه: ابن اللبان (٣)، ومغلطاي (١٤)، والعراقي،

(١) أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي، الحافظ الإمام الكبير. توفى سنة (١٠٨هـ).

طبقات الحفاظ للسيوطي (ص٩٣٥)، وشذرات الذهب (٧/٥٥)، وأنباء الغمر (٥/ ١٧)، ومنظومته تسمى «التبصرة والتذكرة»، وهي مطبوعة.

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الخالق المصري، الشافعي. محدث، صوفي.
 توفي سنة (۸۰۸هـ)، وقد تصحف اسمه كثيراً في البحر.

ومنظومته سماها: «المورد الأصفى في علم حديث المصطفى» وله شرح عليها.

شذرات الذهب (٧/ ٧٩)، والضوء اللامع (٧/ ٢٩٠)، ومعجم المؤلفين (١٠ / ١٤٢) وهدية العارفين (٢/ ٧٧٧).

- (٣) محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي ثم الدمشقي، شمس الدين بن اللبان.
   نزيل القاهرة. مفسر من علماء العربية. توفي سنة (٧٤٩هـ).
- الدرر الكامنة (٣/ ٤٢٠)، وطبقات الشافعية للسبكي (٩/ ٢١٣)، وشذرات الذهب (٦/ ٣١٣).
  - (٤) مغلطاي بن فليج البكجري الحنفي الحكري، الحافظ علاء الدين صاحب التصانيف.
     توفي سنة (٧٦٧هـ).

الدرر الكامنة (٥/ ٢٢٢)، وطبقات الحفاظ (ص٣٤٥)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٠٩).

(٥) الزركشي محمد بن بهادر بن عبد الله، التركي الأصل، المصري المولد والوفاة، بدر
 الدين الزركشي، عالم بفقة الشافعية والأصول. توفي سنة (٧٩٤هـ).

الدرر الكامنة (١٧/٤)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٣٥).

ورد اسمه في بعض المراجع محمد بن عبد الله بن بهادر، كما في كشف الظنون (ص١٢٥)، والرسالة المستطرفة (ص١٩٠). والزركشي (٥) والأبناسي (١)، والعزبن جماعة (٢)، والحافظ ابن حجر (٣).

وقال: إنه لم يحصل (٢) ترتيبه على الوضع اللائق بأن يذكر ما يتعلق بالمتن وحده، وما يتعلق بالسند وحده، وما يشتركان فيه، وما

(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن أيوب برهان الدين الأبناسي ـ نسبة إلى أبناس من قرى الوجه البحري المصري. فقيه شافعي. توفي سنة (۸۰۲هـ).

الضوء اللامع (١/ ١٧٢)، وحسن المحاضرة (١/ ٤٣٧)، وشذرات الذهب (١٣/٧) وكتابه اسمه «الشذا الفياح».

(۲) وقد سماه المصنف في كتابه بنية الوعاة (١/ ٦٣) باسم: «شرح علوم الحديث لابن الصلاح».

(٣) أبو الفضل أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني ثم المصري، الشافعي.

إمام الحفاظ في زمانه، وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقًا. توفي سنة (٨٥٢هـ).

طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٥٤٧)، وذيل تذكرة الحفاظ له (ص ٣٨٠)، وشذرات الذهب (٧/ ٢٧٠).

وقد أفرد له السخاوي كتابا في ترجمته سماه: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»، وكتب د/ شاكر محمود عبد المنعم دراسة عن الحافظ ابن حجر وموارده في الإصابة، وقد صدر منها مجلد ضخم يقع في أكثر من ثمانمائة صفحة.

(٤) وفي (م): لم يصل.

وقد قام بتحقیقه أخیی فی الله ورفیق الطلب الشیخ زین العابدین بلفریج المغربی
 وقد نوقش بتاریخ ۱۶/ربیع الأول/ عام ۱٤٠٦هـ ونال بها الماجستیر بتقدیر
 (ممتاز).

بكيفية التحمل والأداء وحده وما يختص بصفات الرواة وحده (۱) لأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطوّلة (۱) في هذا الحجم اللطيف (ورأى أنّ) تحصيله، (وإلقاءَه) (١) إلى طالبيه أهم من تأخير ذلك إلى تحصيل العناية التامة بحسن ترتيبه.

قال: وقد رأيت بخط صاحبه المحدث فخر الدين عمر بن يحيى الكرخي (٥) ما يصرح بأن (٦) الشيخ كان إذا حرر نوعًا من الأنواع،

وقال د/ نور الدين عتر: «الأنواع لم ترتب في كتاب ابن الصلاح على نظام مطرد، فتراه يبحث في نـوع يتعلق بالسند مثلاً، ثم ينتقل إلى نوع يتعلق بـالمتن أو بهما معًا».

اختصار علوم الحديث (ص٢١)، ومنهج النقد (ص٢١)، والمنهج الحديث (ص٢٤).

- (٢) من التدريب (١/ ٥٣)، وفي النسخ: بطوله.
- (٣) وكذا في (د)، وقد سقطت من (م)، (ب).
  - (٤) سقطت من بقية النسخ.
- (٥) كل من ترجمه نسبه بالجيم لا بالخاء فقال (الكرجي)، وهو عمر بن يحيي بن عمر
   فخر الدين الكرجي الفقيه، نزيل دمشق.

ولد بالكرج ـ وهي بلدة بالعراق ـ ولزم الشيخ ابن الصلاح توفي سنة (١٩٠هـ). طبقـات الشافـعيـة للسبكي (٥/ ١٤٥)، وبرنامج الـتجيـبي (ص ١٤٠)، وبرنامج الوادي آشي (ص ٢٨٨)، وبلدان الخلافة الشرقية (ص ٥١).

(٦) وفي (ع): فإنَّ.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير: "فرَّق بين متماثلات يغني بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه».

واستوفى التعريف به وأورد أمثلة وما يتعلق به، أملاه، ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر، ولهذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب لأنه صنفها بعد فراغه من إملائه ليكون عنواناً للأنواع، ولو كانت محررة الترتيب على الوجه المناسب ما كان في سرده للأنواع في الخطبة كثير فائدة، وقد تبعه على هذا الترتيب جماعة (١) وغيره آخرون (١).

#### فائسدة:

قال الحازمي في العجالة(٢): «علم الحديث يشتمل على أنواع

(١) منهم النووي في التقريب والإرشاد، والطيبي في الخلاصة، والعراقي، وابن حجر \_
 مع اختلاف يسير في ترتيب بعض الأنواع \_\_.

(٢) وقد تنب أيضًا كشيرٌ ممن اختصر كتابه لهذا الخلل الواقع في أصل تأليف ابن الصلاح ووضعه، فمثلاً: نجد ابن جماعة (ت٧٣٣هـ) \_ وهو ممن اختصر المقدمة \_ في المنهل الروي يقسم كتابه تقسيمًا آخر، ويعيد ترتيب الأنواع ترتيبًا جديدًا، فقد رتبه على (مقدمة)، (وأربعة أطراف).

فخص (المقدمة) بتحريف مصطلحات أهل هذا الفن وهي: المئن، والسند، والحديث، والخبر، ثم (الطرف الأول) تكلم فيه على المئن وأقسامه، وأنواعه، و(الطرف الشاني) الكلام على السند وما يتعلق به، و(الطرف الشالث) تكلم على تحمل الحديث، وطرقه، وكتابته وضبطه، وروايته، وآداب طالبه، ثم (الطرف الرابع) في أسماء الرجال، وما يتعلق به. وهذا تقسيم وترتيب حسن جداً.

وممن استفاد من المقدمة وغيرها، وأبدع في العرض والسرد والترتيب ــ مع الاختصار والإيجاز في العبارة ــ من المتأخرين الحافظ ابن حجر في النخبة والنزهة.

(٣) انظر: عجالة المبتدي وفضالة المنتهى (ص ٣).

كثيرة تبلغ مائة كل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لم يدرك نهايته».

والذي ذكره ابن الصلاح منها خمسة ﴿وستين ﴿ اللَّهُ عَا، ثم قال (٢٠):

وليس ذلك بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها وما من حالة فيها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذاً هي نوع على حياله "" انتهى ".

قال ابن حجر<sup>(0)</sup>: «وقد أخل ابن الصلاح<sup>(1)</sup> بأنواع مستعملة عند أهل الحديث تتعلق بالحديث وبصفات الرواة، وذكر أيضًا أنواعًا في ضمن نوع، كإدماجه<sup>(۷)</sup> المعلق في نوع المعضل، والمتواتر والغريب والمشهور والعزيز<sup>(۸)</sup> في نوع واحد، ووقع له عكس ذلك، وهو تعديد

<sup>(</sup>١) هذا التصويب مني ، وفي النسخ : وستون .

<sup>(</sup>٢) يعنى ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٣) وكذا في (م)، وفي (ب): حاله، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص ٨١).

<sup>(</sup>٥) النكت (١/ ٢٣.٢)، وقد نقل السيوطي كلامه بالمعنى كعادته.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٧) من (ب).

 <sup>(</sup>A) (العزيز): العزيز في الملغة من (عزّ) (يَعز) بكسر عين مضارعه ـ سمي به: لقلة وجوده
 أو من (عزّ) (يَعَزُ) ـ بفتحها ـ لكونه قوي بمجيئه من طريق آخر، ومنه قوله تعالى
 «فعززنا بثالث﴾.

أنواع وهي متحدة».

قال الزركشي: فإنَّ الإرسال الخفي (١) نوع من المرسل أوالمنقطع (٢) ، وكذا المدرج (٣) نوع من التدليس (١) ،

- وفي اصطلاح المحدثين: العزيز ما رواه اثنان من الرواة، ولو في طبقة واحدة.
   نزهة النظر (ص٢٥)، وفتح المغيث (٣٠/٣)، ومقدمة ابن الصلاح (ص٣٩٥).
  - (١) المرسل الخفي: رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. وهو من أقسام الضعيف.
     مقدمة ابن الصلاح (ص٤٢)، وفتح المغيث (٧٩/٣).
    - (٢) قال ابن كثير: «وهو يعم المنقطع والمعضل».

وقال المناوي: «وبينه وبين المنقطع عموم مطلق، فكل مرسل خفي منقطع، ولا عكس».

وقال د/ العتر: «وهو نوع من المنقطع إلا أنَّ الانقطاع فيه خفي، لما أنَّ تعاصر الراويين يوهم اتصال السند بينهما».

اختصار علوم الحديث (ص١٧٧)، واليواقيت والدرر (ق٥٩٥/ب)، ومنهج النقد (ص٣٦٤).

(٣) المدرج: اسم مفعول من «أدرج».

وفي الأصطلاح قال الذهبي: هي ألفاظ تقع من بعض الرواة، متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو.

قلت: وقد يقع الإدراج في السند.

مقدمة ابن الصلاح (ص ۲۰۸)، والاقتراح (ص ۲۲۳)، والخلاصة (ص ٤٩).

(٤) القاسم المشترك بين الإدراج والتدليس هو اللبس والإيهام الواقعان في كل منهما، وغالبًا ما يجتمعان في تدليس الإسناد، وفي القسم الرابع منه بالذات.

قال ابن حجر \_ وهو يعدد أقسام مدرج الإسناد \_: (رابعها) أن يكون المتن عند الراوي إلا طرقًا منه، فإنه لم يسمعه من شيخه فيه، وإنما سمعه من واسطة بينه =

والأفراد(١) ترجع إلى (الشاذ، وزيادة)(٢) الثقة(٣).

وبين شيخه، فيدرجه بعض الرواة عنه [بلا] تفصيل.

قال: وهذا ثما يشترك فيه الإدراج والتدليس.

قلت: وإذا كان هذا القسم إدراجه عن عمد وقصد، يصير بإدراجه وتدليسه حراماً على فاعله.

قال أحمد شاكر: «وأما ما كان من الراوي عن عمد، فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه، باتفاق أهل الحديث، والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمن من التلبيس والتدليس».

انظر: نكت ابن حجر (٢/ ٨٣٤)، وتوضيح الأفكار (٢/ ٦٧)، وتوجيه النظر (ص١٧٣)، والباعث الحثيث (ص٧٧).

(۱) الأفراد: جمع فرد وهو الحديث الذي انفرد به راويه على أي وجه من وجوه التفرد. قال ابن حجر: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحًا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسمية المطلق، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون.

معرفة علوم الحديث (ص ٩٦)، ومحاسن الاصطلاح (ص ١٩٣)، ونزهة النظر (ص ٢٨)، وخلاصة الفكر (ص ١٠٥)، وألفية السيوطي (ص ٤٢، ٤٣) ومنهج ذوي النظر (ص ٢٥، ٢٦)، والوسيط (ص ٣٦٩).

ووجه دخول (الإفراد) في الشاذ وزيادة الثقة هو التفرد الحاصل في جميعها، إلا أنّ في الشاذ تفرد ثقة بمخالفة، وفي زيادة الثقة تفرد ثقة بلا مخالفة.

(Y) سقطت من (a).

(٣) زيادة الثقة: هي ما ينفرد به ثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو في
 المتن.

مقدمة ابن الصلاح (ص ١٨٥)، وشرح أحمد شاكر للألفية (ص ٥٣)، والكفاية (ص ٥٩٥)، وفتح المغيث (ص ٢٠٨).

قال: ويجاب أنه لما كان في مقام تعريف الجزئيات انتفى التداخل لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة إلى إالاصطلاح (١٠٠ وإن كانت ترجع إلى قدر مشترك وقد زاد البلقيني في محاسن الاصطلاح (خمسة أنواع)(١٠) على ما ذكره ابن الصلاح.

وزاد الزركشي في نكته أنواعًا أخر.

وزاد الحافظ ابن حجر في نكته ونخبته أنواعًا، وزدت أنواعًا<sup>(٣)</sup> فتمت مائةً، {كماً<sup>(١)</sup> قال الحازمي، وهذا فهرستها:

الصحيح، الحسن، (الجيد، القوي)(٥)، الثابت، الصالح، اللجود (١٠)، المستقيم، الضعيف، المسند، المرفوع، الموقوف، المقطوع، الموصول، المرسل، المراسيل(٧) التي في حكم المسانيد، المنقطع، المعضل، المعلق، المعنعن، التدليس،

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: الإصلاح.

<sup>(</sup>۲) من (د)، وقد سقطتا من بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٣) الذي زأده المصنف على ابن الصلاح في تدريبه ثمانية وعشرون نوعاً، فصار عدد
 الأنواع في التدريب ثلاثة وتسعين نوعاً.

<sup>(</sup>٤) من (ب)، (د)، وفي (م)، (ع): قال.

<sup>(</sup>٥) وكذا في (ب)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) من (د)، وفي النسخ الباقية: المجرد.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): المراسل.

الإرسال الخفي، المزيد في متصل الأسانيد، الشاذ، المحفوظ، المنكر، المعروف، المتروك، الأفراد، الغريب، العزيز، المشهور، المستفيض، المتواتر، الاعتبار، والمتابعات، والشواهد، (و)(١)زيادات الثقات، المعل، المضطرب، المقلوب، المدرج، الموضوع، من تقبل(٢٠) روايته ومن ترد، مراتب الجرح والتعديل، تحمل الحديث، كتابة الحديث، (رواية الحديث، آداب المحدث، آداب طالب الحديث، العالى والنازل، المسلسل، غريب ألفاظ الحديث)(٣)، المصحف، المحرف، الناسخ والمنسوخ، مختلف الحديث، أسباب الجديث، معرفة الصحابة، معرفة التابعين وأتباعهم، رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الصحابة عن التابعين، {رواية الصحابة عن التابعين}(١) عن الصحابة، رواية الأقران، المدبج، الإخوة والأخوات، رواية الأبناء عن الآباء، رواية الآباء عن الأبناء، السابق واللاحق، من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة، من لم يرو عنه إلا واحد، من لم يرو إلا عن واحد، من لم يــرو إلا حديثًا واحــدًا، الأسانيــد التي لم يرو [بها](٥٠ إلا حديث واحد، من ذكر بنعوت متعددة، أفراد العلم، الأسماء

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب)، (د).

<sup>(</sup>۲) وفي (ب): يقبل بالياء.

<sup>(</sup>٣) وكذا في (ب)، وقد سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) التصويب من عندي، وفي النسخ: يرويها.

رواية الصحابة عن الصحابة، والتابعين عن التابعين ـ وهما داخلان

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي (م): اسم، وقد سقطت من (ب)، (ع).

<sup>(</sup>٢) من(د)، وفي بقية النسخ: زوجه.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) بين الكلمتين في (م)، (ب)، زيادة: (اسم)، وقد سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) من (د)، وفي بقية النسخ: بهذه.

<sup>(</sup>A) من (د)، وقد سقطت الواو من بقية النسخ.

في رواية الأقران \_ ومعرفة من اشترك من رجال الإسناد في بلد أو إقليم \_ وهو داخل في نوع الأوطان \_ ومعرفة تاريخ المتون \_ وهذا لا بأس به \_ ومعرفة الأوائل والأواخر، ومعرفة ثقات الرواة، وهذا داخل في مراتب الجرح والتعديل مع نوع الثقات والضعفاء، ومعرفة الأصح مطلقًا أو في الباب، والجمع بين معنى الحديث والقرآن، ومعرفة الأماكن (وضبطها)(۱) وهذا يدخل في الغريب، ومعرفة الكمات (التي اخترعها عراية على الفيتقى الشي من هذه تكملة المائة.

# (فائدة): في حد المحدث والحافظ:

قال التاج بن يونس<sup>(۱)</sup> في شرح التعجيز: «إذا أوصى للمحدث تناول من {علم}<sup>(۱)</sup> (طرق)<sup>(۱)</sup> إثبات الحديث وعدالة رجاله، لأنّ من

<sup>(</sup>١) وكذا في (ب)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: الكلام.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: فيتبقى.

 <sup>(</sup>٤) تاج الدين عبد الرحيم بن محمد بن عماد الدين بن يونس، الشافعي كان فقيهًا أصوليًا فاضلاً. توفى سنة (١٧١هـ).

طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٧٤٤)، وتذكرة الحفاظ (١٤٣/٤)، وفيه ورد اسمه: عبد الرحمن، وشذرات الذهب (٥/ ٣٣٢)، واسم الشرح: «التطريز في شرح التعجيز» (في فروع الشافعية) كما في الأعلام (٣/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) من (د).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): طريق.

اقتصر على السماع فقط ليس بعالم».

وكذا قال السبكي(١) في شرح المنهاج(١).

وقال الزركشي: «أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ متون الحديث، وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماع»(").

وأخرج ابن السمعاني (١) في تاريخه عن أبي نصر الحسيني بن عبد الواحد الشيرازي (٥) قال:

العالم: الذي يعرف المتن والإسناد جميعًا، والفقيه: الذي يعرف(١)

<sup>(</sup>١) أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، تقي الدين، شيخ المسلمين في زمانه. توفي سنة (٧٥٦هـ)، وشرحه يسمى: «الابتهاج في شرح المنهاج». طبقات الشافعية للسبكي (٢/ ١٤٦)، والدرر الكامنة (٣/ ١٣٤)، وحسن المحاضرة

<sup>(</sup>٢) انظر: نكت الزركشي (ص٤٨) في القسم المطبوع، وفهرس الفهارس (١/ ٧٢).

 <sup>(</sup>٣) بحثت في نكته فلم أقف على هذه العبارة، ونقلها السيوطي بلفظها في: التدريب
 (٣/١) وفيه بدلاً من الحديث: سند الحديث.

 <sup>(</sup>٤) تاج الإسلام أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور النميمي السمعاني المروزي.
 قال الذهبي: كان ثقة حافظًا حجة واسع الرحلة. توفي سنة (٥٦٢هـ).

وتارخيه يعرف بـ «تاريخ مرو» وله كتاب آخر في التاريخ ذيّل به تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من مصادر، ولكن ذكره السمعاني في كتابه «الأنساب» (٨/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) وفي التدريب (١/٤٤): يعلم.

المتن، (ولا يعرف الإسناد)(١)، والحافظ: الذي يعرف الإسناد(٢)، ولا يعرف المتن(٣)، والمتن الرسناد»(٤).

وقال أبو شامة (٥) في كتاب البعث (١): «علوم الحديث الآن ثلاثة!! (أشرفها): حفظ متونها (٧)، ومعرفة غريبها، أوفقهها أ(٨)، أوالثاني أ: حفظ أسانيدها (٩)، ومعرفة رجالها، وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهمًا، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف (١٠) من

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) نكت الزركشي (ق٧/ أ).

<sup>(</sup>٣) سيأتي بعد صفحات قول ابن حجر في أنّ الحافظ لا حظَّ له في اسم الحفاظ إلا بعد أن يجمع بين الحفظ والمعرفة للمتون، والحفظ للأسانيد والتصحيح والتضعف.

<sup>(</sup>٤) نقل الزركشي هذا الكلام بنصه ماعدا تعريف الراوي في نكته (ق٧/أ).

<sup>(</sup>٥) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المقريء النحوي، الإمام الحافظ العلامة، توفي سنة (٦٦٥هـ).

تذكرة الحيفاظ (٤/ ١٤٦٠)، وطبيقات الشافعية لابن قياضي شهيبة (١٦٩/٢)، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) وفي نكت ابن حجر (٢٢٨/١): المبعث.

<sup>(</sup>٧) وفي (د); متونه.

 <sup>(</sup>۸) من النكت لابسن حـجـر (۲۲۹/۱)، ومن التـدريب (۱/٤٤) وفي النـسخ كلهـا:
 ولفظها.

<sup>(</sup>٩) من النكت ابن حجر (١/ ٢٢٩)، وفي النسخ: أسانيده.

<sup>(</sup>١٠) في نكت الحافظ زيادة: فيه.

الكتب، فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل، (والثالث): جمعه، وكتابته، وسماعه، وتطريقه (۱)، وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا مشتغل إعما (۱) هو الأهم من علومه النافعة إفضلاً عن العمل به (۱)، الذي هو المطلوب الأول وهو العبادة (۱) إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة (۱) لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر، قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير، والفدم (۱)، والباهم (۱۷)، والجاهل والعالم.

وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ.

<sup>(</sup>١) التطريق هو: البحث عن طرق الحديث ومخارجه.

اللسان (١٠/ ٢٢١)، وتاج العروس (٦/ ٤١٨)، ومختار الصحاح (ص٣٩١).

<sup>(</sup>٢) من التدريب (١/ ٤٤)، وفي النسخ: بما.

<sup>(</sup>٣) من (د).

 <sup>(</sup>٤) من النكت لابن حجر (٢٢٩/١)، وفي النسخ بلفظ: «فضلاً عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلى».

 <sup>(</sup>٥) وفي النكت لابن حجر (١/ ٢٢٩): للبطالين، والبطالة بالفتح، بطل يبطل بطالة وبطالة أى: (تعطل) فهو بطال.

لسان العرب (١١/٥٥)، وتاج العروس (٧/٢٢٩).

 <sup>(</sup>٦) الفدم من الناس: العيي عن الحجة والكلام مع ثِقَل وَرَخَاوةٍ وقلة فهم.
 لسان العوب: (١٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٧) الباهم: صفة للشخص المغلق، الذي لا يميز.

الفاخر: (ص٠٥)، ولسان العرب (١٢/٥٧).

ولام إنسان الإمام أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة!!

فقال له أحمد: اسكت فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول، ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده(۱).

قال ابن حجر: "وفي بعض ما قاله نظر! فإن قوله في الفن الثاني: (إنه قد كفيه المشتغل بما صنف فيه) قد أنكره أبو حفص (٢) ابن الزبير وغيره، فإنه إن كان التصنيف في الفن يوجب ﴿الاتكال﴾ على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم ألف فيه، بل ﴿لو ادعى مدع أن﴾ المؤلفات فيه أكثر (٥) من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح والسقيم، المؤلفات فيه أكثر (١) من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح والسقيم، إلما أبعد بل ذلك هو الواقع (١). فإن كان الاشتغال بالأول مهماً فالثاني كذلك، بل أهم!! فإنه ﴿المرقاة﴾ إلى الأول (١)».

<sup>(</sup>۱) انظر الجرح والتعديل (۲۰۳۷)، وحلية الأولياء (۸۹/۹)، ومناقب الشافعي للبيهقي (۱/۳۹۲).

<sup>(</sup>٢) وفي التدريب (١/ ٤٤): أبو جعفر.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): الاشكال، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) من الأصل (١/ ٢٣٠)، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (١/ ٢٣٠): أجمع.

<sup>(</sup>٦) من الأصل (١/ ٢٣٠)، وليست موجودة في النسخ.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): الرفاق، وهو تحريف.

<sup>(</sup>A) انظر: نکت ابن حجر (۱/۲۲۹، ۲۳۰).

(قلت): كأنَّ مراد أبي شامة أنَّ الأمر الثاني كفيه المشتغل عن أن ينظر فيه بنفسه، يجتهد ليميز الرجال باجتهاده، ويصحح ويضعف بنقده كما كان السلف الأول يفعلون قبل التدوين، فإنَّ هذا أمر قد دوِّن، وانقطع التصحيح والتضعيف والتعديل والتجريح في هذه الأعصار(1)، وصار الأمر مقلدًا فيه الكتب المدونة في ذلك، بخلاف الكلام في معاني الأحاديث، واستنباط الأحكام منها، والجمع بين مختلفها، وإيضاح مشكلها فإنه بحر لا ساحل له، فلا يزال يفتح لعالم بعد آخر من الاستنباطات والمعاني الدقيقة في الأحاديث ما لم يسبق إليه، ولا حام طائر من قبله عليه (1) فتأمل!!

ثم قال ابن حجر: "والحق أنَّ كلاً منهما في علم الحديث مهم ولاشك أنَّ من جمعهما حاز القدح المعلى" مع قصور فيه إن أخل بالثالث ومن أخل بهما فلا حظَّ له في اسم الحفاظ، ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بعيداً من اسم المحدث عرفًا، ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث؛ ولكن فيه نقص

<sup>(</sup>۱) للمصنف رسالة سماها: التنقيح في مسألة التصحيح، رجَّح فيها جواز التصحيح بمجموع الطرق، وهو ما يسمى بالصحيح لغيره، وأما الصحيح لذاته فمنع منه، وسيأتي تفصيل لهذه المسألة أثناء الكلام على الحديث الصحيح.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) : علمه.

<sup>(</sup>٣) وفي (م): القلبي، وفي (ب): العليا.

بالنسبة إلى الأول، ومن جمعهما مع الثالث فهو أوفر منهما، ومن اقتصر على الثالث فهو أحسن حظًا، ومن جمع الثلاثة فهو فقيه محدث كامل، ومن انفرد باثنين منها كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لاحظً له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلاحظً له في اسم المحدث، ومن انفرد بالأول والثالث أفهل أن يسمى محدثًا؟ فيه بحث» انتهى ".

وقال التاج بن السبكي في كتابه أمعيد أفن النعم: «من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار

<sup>(</sup>١) وفي التدريب (١/ ٤٥): الثاني.

<sup>(</sup>٢) من (ب)، وفي يقية النسخ : فهو.

<sup>(</sup>٣) النكت لابن حجر: (١/ -٣٣)، وقد نقله السيوطي بمعناه.

<sup>(</sup>٤) أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي.

كتب عن نفسه: «أنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق».

قال السيوطي: "وهو مقبول فيما قال عن نفسه".

توفي سنة (٧٧١ هـ).

حسن المحاضرة (١/ ٣٢٨)، والدرر الكامنة (٣/ ٣٩)، والنجوم الزاهرة (١٠٨/١١) وشذرات الذهب (٦/ ٢٢١)، والبدر الطائع (١/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب)، (ع): مفيد بالفاء ، والصواب ما أثبته.

للصغاني (۱) ، فإن ترقّت (۲) فإلى مصابيح البغوي فظنت أنها أبهذا (۲) القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذاك إلا لجهلها (۱) بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب، وضم إليهما (۱۰) من المتون مثليهما لم يكن محدثًا ولا يصير بذلك محدثًا حتى يلج الجمل في سم الخياط، فإن (۱) رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول (۱۷) لابن الأثير، فإن/ ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي

(ق ۲/ أ)

<sup>(</sup>١) اسم كتابه كاملاً: «مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية»، وهو كتاب مؤلف للجمع بين الصحيحين، وله شروح كثيرة جدًّا.

الرسالة المستطرفة (ص ۱۷۳)، وكشف الظنون (١/ ١٦٨٨ مـ ١٦٩٠) وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات الأولى في بمبى سنة (١٣٠١هـ)، والثانية بالكنهو سنة (١٣٠١هـ)، والثالثة مع شرح ابن مالك عليه بالاستانة سنة (١٣١١هـ).

<sup>(</sup>٢) في معيد النعم (ص ٨١): فان ترفّعت ارتقت.

<sup>(</sup>٣) وكذا في (ب)، وفي (م) بغير الباء.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): بجهلها.

<sup>(</sup>٥) وفي (م): إليها.

<sup>(</sup>٦) من معيد النعم (ص ٨٢)، وفي (م): فإذا.

<sup>(</sup>٧) جامع الأصول من أحاديث الرسول(عَيْنِهِ)، لأبي السعادات مجد الذين المبارك ابن محمد المعروف بـ: «ابن الأثير».

جمع فى هذا الكتاب أصول الكتب الستة، وهى صحيحا البخاري ومسلم، والموطأ، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وسار على منهج رزين السرقسطي في كتابه: «التجريد للصحاح والسنن» إلا أنه زاد عليه زيادات كثيرة.

للنووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام محدث المحدثين، وبخاري العصر، وما ناسب (٢) هذه الألفاظ الكاذبة فإن من ذكرناه لا يعد محدثًا بهذا القدر، إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال، والعالي والنازل، وحفظ (٣) مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة، ومسند أحمد، وسنن البيهقي، ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية هذا أقل درجاته فإذا سمع ما ذكرناه، وكتب الطباق (٤) ودار على الشيوخ، وتكلم في العلل، والوفيات، والأسانيد كان في أول

الرسالة المستطرفة (ص١٧٤)، وكشف الظنون (١/ ٥٣٥-٥٣٧) وقد طبع الكتاب في عشر مجلدات بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، وعمل له فهارس في مجلدين ضخمين : يوسف الزبيبي.

<sup>(</sup>١) وفي (م): بمحدث المحدثين.

<sup>(</sup>۲) وفي (ب): وناسب.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) الطباق: على زنة (فَعال)، وهي جمع تكسير للكشرة ، (لطبقة) على زِنة (فَعَلَة) كَرَقَبَة، والمراد بِكَتْبِ الطباق هو كَتْبُ الحديث وجمعه في أجزاء حديثية أو كتب، ومما يسمتأنس به على ذلك قول لابن نقطة ضمن تجريحه لبقاء بن أبي العليق (تا١٠١هـ).

قال: «دجال ، زور ألف (طبقة)على عبد الوهاب الأنماطي، وابن خيـرون، وكشط أسماء، وألحق أسماء».

تاريخ الإسلام (ج١٨/ق١/٥٥، ٥٦)، والعـجالة النافـعة (ص٢٢ـ ص٣٣)، والحطة (ص٢٢). (ص١٢٣).

درجات المحدثين، ثم يزيد الله من(١) يشاء ما يشاء (١).

وقال في موضع آخر منه (۱۱): "ومن الناس طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ، ومعرفة العالي (۱۱) والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة إلا أن كثيرًا منهم يجهد نفسه في (تهجي) (۱۵) الأسماء والمتون، وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة (۱۱) عن سبعين شيخًا، وجزء الأنصارى عن كذا شيخًا، جزء ابن فيل، وجزء البطاقة (۱۷)، (نسخة أبي مسهر (۱۸)) وأنحاء ذلك، وإنما كان السلف (۱۱) يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون.

<sup>(</sup>١) وفي(ب): لمن.

<sup>(</sup>٢) معيد النعم للسبكي (ص٨١ - ص٨٣).

<sup>(</sup>٣) معيد النعم للسبكي (ص٨٩).

<sup>(</sup>٤) في معيد النعم (ص٨٩): العالى من المسموع.

<sup>(</sup>٥) وكذا في الأصل (ص٨٩)، و(ب)، وفي (م): هجي.

 <sup>(</sup>٦) طبع الكتاب مؤخرًا، سنة (٢٠١٤هـ) بتحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي،
 طبعته دار الأقصى بالكويت.

<sup>(</sup>٧) انظر للتعريف بهذه الأجزاء: الرسالة المستطرفة (ص٧٠,٨٩,٧٠).

<sup>(</sup>٨) من الأصل (ص٨٩)، وقد سقطت من جميع النسخ.

 <sup>(</sup>٩) في(ب)، (ع): يرحلون يسمعون، وترتيب العبارة: يسمعون فيعون فيرحلون فيقرؤون فيحفظون فيعملون. كما في الأصل (معيد النعم ص٨٩).

وقال ابن حبان (۱۱): «كل مشتغل بعلم من المعلوم فلابد أن يتحقق به أو يكثر منه إلا أهل (الحديث فإن أكثرهم عوام) (۱۱) ولم يتمثل أحد منهم بين يدي عالم، ولا مقريء، ولا فقيه، ولا نحوي، ولا لغوي ولا أديب، ولا أصولي، إإنما ينشأ (۱۱) الواحد منهم، وقد علم الخط من الكتاب فيعلقه عامي مثله بسماع الحديث، وتطول قراءته بحيث يحصل له أنه إذا قال: قال رسول الله عرب الله عرب الموقع، وإذا قال: إن رسول الله عرب من كثرة ما يرد له ذلك في قراءة الحديث، فإذا أكثر من السماع لحقه (۱۱) من الزهو والكبر ما جعله يعلو به على الأفاضل والعلماء وصار له تمييز على الصبيان (الذي يعمو يسمعهم) (۱۱) وأكثر علمه أن يعرف إن أن الجزء الفلاني يرويه الشيخ العامي إفلان (١٠) أن الجزء الفلاني يرويه الشيخ العامي إفلان (١٠) أن العامي فلان، وأن إفلانة إ (١١) انفردت بالسماع عن فلان، وأن فلانًا

<sup>(</sup>١) أبو حاتم محمد بن حيان بن أحمد التميمي البستي، الإمام الحافظ.

قال الخطيب: كان ثقة نبيلاً فهمًا. توفي سنة(٣٥٤هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٢٠)، وميزان الاعتدال (٣/ ٥٠٥)، ولسان الميزان (٥/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) ضرب على هذا السطر في(ع).

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي(م)، (ع): إلا بما شاء، وفي(ب): نشاء.

<sup>(</sup>٤) من(د) ، وقي بقية النسخ: لغة.

<sup>(</sup>٥) سقطت من(د).

<sup>(</sup>٦) من(د)، وقد سقطت من(م).

<sup>(</sup>٧) من(ب)، (د)، وفي(م): فلاني.

<sup>(</sup>A) من(ب)، وفي(م): ثلاثة.

آخر من حدث بالإجازة عن فلان ونحو ذلك من غير حفظ الإسناد (۱) ولا متن ولا بحث في مشكل، والفاضل منهم الكبير القدر الذي يفرق بين بعض ما يشكل إكعيينة وعتيبة (۱)، وبريد ويزيد، وهيهات ليس علم الحديث هذا، ألا (۱) ترى إلى محدثي الصدر الأول كيف كانوا!! ك: سفيان الثوري، والأوزاعي، وشعبة، وابن معين، وأنظارهم»، ولبعضهم (۱):

إِنَّ الذي يَرْوِي وَلَكِنَّهُ يَجْهَلُ مَا يَرْوِي وَمَا يَكْتُبُ كَصَخْرَةٍ [تَنْبُعُ أَمَوَاهُهَا (٥٠)] فتَسْقي الأَراضي وَهَي لأتَشْرب (١٠)

## وقال آخر:

وَمُحَدِّثٌ قَدْ صَارَ غَايَةُ عِلْمِهِ أَجْزَاء يَرُويْهَا عَن الدِّميَاطي وَفُلانَةٌ تَرُوي ذَاكَ عَنْ أَسْبَاطِ

<sup>(</sup>١) من(د).

<sup>(</sup>٢) من(د)، وفي بقية النسخ: كهيئةوغيبة.

<sup>(</sup>٣) وفي(ب)، (ع): إلى.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان القزويني، أديب فاضل محدث حافظ. توفي سنة(٣٤٥هـ).

معجم الأدباء(٢١٨/١٢)، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٣٨٢).

 <sup>(</sup>٥) من(د)، والتدريب(١/٤٧)، والنكت للزركشي(ق٦/١) وفي(م): تتبع أفواهها،
 وفي(ب): نبيع.

<sup>(</sup>٦) انظر: نكت الزركشي(ق٦/١).

وَالْفَرْقُ بَيْنَ غَرِيْبهم وَعَزِيْزهم وافْصِحْ عَنِ الخَسيَّاطِ والحَنَّاطِ والحَنَّاطِ وَالْحَنَّاطِ وَالْحَنَّاطِ وَأَبُّو فُلانِ مَا اسْمُه وَمَنِ الذِي بَيْنَ الأنامِ مُلَقَّبٌ بِسناطِ وَعُلُومُ دِيْنِ الله نَادَتُ جَهُسرةً هَذَا زَمَانٌ فِيهُ طَيُّ بِسَاطِي

وقال أبو طالب<sup>(۱)</sup> المكي في كتاب قوت القلوب: «قد اختلط الأمر في هذا البزمان فصار المتكلمون يُدْعون علماء، (والقصاص يسمون عارفين، والرواة النقلة يقال علماء من غير/ فقه في دين ولا (ق ٢/ب) بصيرة في فن)<sup>(۱)</sup>».

وقال الغزالي(١) في الإحياء في (باب: أصناف المغترين): «وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث - أعني في سماعه،

<sup>(</sup>۱) أبو طالب محمد بن علي بن عطية، المعروف بـ (المكي)، الزاهد الواعظ. توفى سنة(٣٨٦هـ).

واسم كتبابه بالكامل «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات.

تاريخ بغداد (٣/ ٨٩)، وميزان الاعتدال (٣/ ٦٥٥)، وكشف الظنون (٢/ ١٣٦١).

<sup>(</sup>٢) العبارة بين القوسين سقطت من(د).

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (٢/ ٣٨) بالمعنى.

 <sup>(</sup>٤) أبو حامد محمد بن محمد بن الغزالي الطوسي، الشيخ الإمام، له أمور في العقيدة خالف فيها مذهب السلف. توفى سنة (٥٠٥هـ).

تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص٢٩١ ـ ٣٠٦)، (سير أعلام النبلاء ـ ٣٢٢/١٩ ـ ٣٢٢)، ـ ٣٤٦)، وشذرات الذهب (٤/ ١٠).

[وجمع (۱۰] الروايات الكثيرة منه، وطلب الأسانيد الغريبة العالية [فهمة (۱۰] أحدهم أن يدور في البلاد (۱۳)، ويرى الشيوخ ليقول (۱۰): أنا

(٣) هذة ليست مثلبة حتى يعيب الغزالى بها من حفظ الله بهم سنة نبيه . . . وكيف يعيب رحلتهم، والله تعالى قد فتح لهم باب الرحلة فقال: ﴿ وَلَيْكُمّ كَانَ بّ مُوّمُنُونَ لّ يَنفُرُوا كَافّة . . . ﴾ [التوبة: ١٣٢] وفتحه لهم صاحب السنة العصماء عَلَيْكُم فقال: «مَن سلك طريقًا. . الحديث»، وكيف ينكر عليهم رحلاتهم، وهذا عكرمة مولى ابن عباس يفسر قول الله تعالى: ﴿ العابدون الحامدون السائحون . . . ﴾ فيقول: هم طلبة الحديث.

ويقول إبراهيم بن أدهم: «إنَّ الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمه برحلة أصحاب الحديث، .

وقال الشعبي: «لولا أنَّ رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبله من عمره، رأيت أنَّ سفره لا يضيع».

وقال أبو الفضل العباس بن محمد الخراساني:

رَحَلْتُ أَطْلُبُ أَصْلَ الْعَلْمِ مُجْنَهِدًا ۚ وَزِينَةُ اللَّهِ فَسِي اللَّٰنِيَا الْاحَادِيثُ لا يَطْلُبُ العلْمَ إِلا بَاذَلٌ ذَكَرٌ وَلَيْسَسَ يَبْغَضُهُ إِلا المَخَانيَثُ لا يَطْلُبُ العلْمَ إِلا بَاذَلٌ ذَكَرٌ وَلَيْسَسَ يَبْغَضُهُ إِلا المَخَانيَثُ

وحتى لو وجد من هؤلاء المحدثين من لا يفقه ما يرويه فإنَّ هذا ليس مدعاة لهذه الحملة التي حملها المتكلمون ومنهم الغزالي فإنَّ النبي عَيَّا قد أمر بالتبليغ عنه ولو آية، فقال: «بلِّغوا عني ولَوْ آية»، وقال: «فَلْيُبلِّغ الشَاهِدُ مَنْكُم الغَائب» ولولا هؤلاء النقلة من المحدثين لما استطاع أحد أن يستنبط فقها ولا أن يبني حكمًا، وما أصدق قول أبي الحسن الأرمنازي حيث قال في مدح أهل الحديث ورواته:

أَلاَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسَ بَعْدَ مُحَمَّدِ وَأَصْحَابِهِ والتَّابِعِيْنَ بِإِحْسَانِ أَنَاسٌ أَرَادَ الله إحْبَاءَ دِيْنَهِ بِحِفْظُ الذِّي بُرُوَى عَنِ الأَوْلُ والثَّانِي الرحلة للخطيب ( ص٤٦، ٤٧، ٤٩)، والعالى والنازل (ص٤٥)، وشرف أصحاب =

<sup>(</sup>١) من(د)، ومن الإحياء (١١/ ٣٨/)، وفي بقية النسخ:جميع.

<sup>(</sup>٢) من الإحياء (٢٠٣٨/١١)، وفي النسخ: فهم.

أروي عن فلان، ولقد لقيت (٢) فلانًا، ومعي من الأسانيد ما ليس مع غيري!! [وغرورهم] (٢) من وجوه منها:

أنهم كحملة الأسفار إفإنهم (أن لا يصرفون العناية إلى فهم معاني السنة فعلمهم قاصر، وليس معهم إلا النقل، ويظنون أن ذلك يكفيهم.

(ومنها): أنهم إذا لم يفهموا معانيها لا يعملون بها، وقد يفهمون بعضها أيضًا ولا يعملون به (٥).

(ومنها): أنهم يتركون العلم الذي هو فرض إعين إن وهو معرفة معالجة القلب ويشتغلون بتكثير الأسانيد وطلب العالي منها ولا حاجة بهم إلى شيء من ذلك (^).

الحديث للخطيب (ص ٣ ـ ص٥)، وشعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم،
 ومكانة أهل الحديث د/ ربيع بن هادى.

<sup>(</sup>١) من(د)، وفي بقيه النسخ: فيقول .

<sup>(</sup>٢) وفي الإحياء (١١/ ٢٠٣٨): رأيت.

<sup>(</sup>٣) من (د)، ومن الإحياء، وفي بُقيه النسخ: وعزروهم.

<sup>(</sup>٤) وفي(ب)، (ع): كأنهم.

<sup>(</sup>٥) من(د)، ومن الإحياء (٢٠٣٨/١١)، وقد سقطت من النسخ الثلاثة.

<sup>(</sup>٦) من الإحياء (٢٠٣٨/١١)، وفي(م): عليهم، وفي (ب)، (ع)، (د): عينهم.

<sup>(</sup>٧) وفي(ب): المعاني.

 <sup>(</sup>A) هذه شبهة كثير من المتكلمين و المتصوفين دعوى أنّ العناية بالحديث، وجمع طرقه لا
 تعلق لها بالقلوب ، ولا بمعالجة القلوب، وأنّ القلوب تعالج بالنظر وحده وبالتفكر =

(ومنها): وهو (١٠ الذي أكب عليه أهل (٢) الزمان أنهم أيضًا لا يقومون بشرط السماع فإنَّ السماع بمجرده وإن لم يكن له فائدة ولكنه مهم في نفسه للوصول إلى إثبات الحديث إذ التفهم بعد الإثبات والعمل بعد التفهم، فالأول السماع، ثم الفهم (٣)، ثم الحفظ، ثم

وحده ، وهذا من تلبيسات إبليس.

قال ابن القيم رحمه الله: «ومن كيد الشيطان بأصحاب الآراء والتصوف أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين . . ومن كيد الشيطان بهم أيضًا ما أوحاه إليهم : أنَّ وراء العلم طريقاً إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان، وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن، فحسَّن لهم رياضة النفوس وتهذيبها . . والعمل على تفريغ القلب، وخلوِّه من كل شيء، حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم، فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل».

فالاشتغال بعلوم الحديث، ونقله بأسانيده ترقيق للقلوب المؤمنة لأن الحديث كما قال الخطيب: «يشتمل على معرفة أصول التوحيد، وبيان ما جاء من الوعد والوعيد، وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين، والإحبار عن صفة الجنة والنار، من صنوف العجائب، وعظيم الآيات، وذكر الملائكة المقربين، ونعت الصافين والمسبحين».

إغاثة اللهفان ( ١٣٩/١ )، وشرف أصحاب الحديث ( ص٣)، ومعرفة علوم الحديث(ص٢٥).

- (١) وفي (ب): هو بغير واو أُولي.
  - (٢) سقطت من (ب).
  - (٣) وفي الإحياء: التفهم.

العمل، ثم إالنشر إ(۱)، وهؤلاء اقتصروا من الجملة على السماع، ثم تركوا حقيقة السماع فترى الصبي في مجلس الشيخ والحديث يقرأ والشيخ ينام، والصبي يلعب ثم يكتب اسم الصبي في السماع، فإذا كبر تصدى يُسمع (۱) منه، والبالغ الذي يحضر ربما يغفل ولا يسمع ولا يصغي، ولا يضبط، وربما يشتغل بحديث وينسخ (۱)، والشيخ الذي يقرأ عليه لو صحف وغير ما يقرأ عليه لم يشعر به، ولم يعرفه، وكل يقرأ عليه لو وغرور إذ الأصل في الحديث أن يسمعه من رسول الله علي (أويرويه) (المناخ فإن المحفظه والمناخ فإن المحفظه والمحفظه والمواية عن الحفظ والحفظ عن السماع فإن عجزت عن سماعه من رسول الله علي المحفظ عن السماع فإن عجزت عن سماعه من رسول الله علي المحفظ من يسمع من رسول الله علي التابعين، وصار سماعك عن الراوي كسماع من يسمع من رسول الله علي التابعين، وصار سماعك عن الراوي كسماع من يسمع من رسول الله علي التابعين، وهو: أن أنصغي (۱) إلتسمع (۱) أ، فتحفظ، وتروي كما حفظت،

<sup>(</sup>١) من الإحياء: (١١/ ٢٠٣٨)، وفي النسخ: السر.

<sup>(</sup>٢) وفي الإحياء: ليسمع.

<sup>(</sup>٣) وفي الإحياء: أو نسخ.

<sup>(</sup>٤) وفي (م): فتحت، وفي (ب): متحفظ، والتصحيح من الإحياء (١١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٦) من الإحياء (٢٠٣٩/١)، ومن(د)، وفي بقية النسخ: وترويه.

<sup>(</sup>٧) من الإحياء (٢٠٣٩/١١) و (د)، وفي بقيه النسخ: حفظته.

<sup>(</sup>٨) من الإحياء، (د) وفي (ع) : أن يصغي.

<sup>(</sup>٩) من الإحياء (٢٠٣٩/١١)، وقد سقطت، وفي (د): ليحفظ ويروي.

وتحفظ كما سمعت بحيث لا تغير منه حرقًا ولو غير غيرك منه حرقًا وأخطأ علمت خطأه، إلى أن قال: وصحة السماع لا تعرف من قول المحدثين، لأنه ليس من علمهم، بل من علم إعلماء الأصول (۱۱) المحدثين، لأنه ليس من علمهم، بل من علم إعلماء الأصول (۱۱) بالفقه، ولو سمعوا على الشرط لكانوا مغرورين في اقتصارهم على النقل، وفي إفناء أعمارهم في جمع الروايات والأسانيد، وإعراضهم عن مهمات الدين، ومعرفة معاني الأخبار، بل الذي يقصد من الحديث سلوك طريق الآخرة، وربما يكفيه الحديث الأول الواحد عمرًا كما روي عن بعض الشيوخ أنه حضر مجلس السماع، فكان عمرًا كما روي: قوله عالي الشيوخ أنه حضر مجلس السماع، فكان أول حديث روي: قوله عالي الله عنه منه، ثم أسمع غيره، يَعْنِيه (۱۲)». فقام وقال: يكفيني هذا حتى أفرغ منه، ثم أسمع غيره،

<sup>(</sup>١) من الإحياء (٢٠٤٠/١١)، وفي النسخ :من علم أصول الفقه .

<sup>(</sup>٢) الحديث صحيح. و قد ورد من طرق عديدة:

فمن طريق حجاج بن دينار عن شعيب بن خالد عن حسين بن علي مرسلاً بلفظ: "إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ قِلةَ الكَلامِ فِيْما لايعنيه». رواه مالك (كتاب حسن الخلق ـ ٢/ ٣٠٣)، وبنحوه الإمام أحسد (١/ ٢٠١)، ورواه الطبراني في الكبير (٣/ ١٣٨ ـ رقم ٢٨٨٦)، والصغير (١/ ١١١) مرفوعًا عن على بن الحسين عن أبيه.

ومن حديث الزهري عن أبي سلسمة عن أبي هريرة مرفوعًا رواه الترمذي (كـتاب الزهد ـ باب حدثنا سليمان بن عبد الجبار ـ ٥٥٨/٤) وقال عقبه: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علمي بن حسين عن النبي عليه نحو ذلك حديث مالك مرسسلاً ،وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب ،و ابن ماجة (كتـاب الفتن ـ باب =

فهكذا يكون سماع الأكياس الذين يحذرون الغرور»(١٠).

وقال الخطيب في الكفاية (٢): «قد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كُتْب الأحاديث أوالمثابرة أ(٢) على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف أالماضين أ(١) في حال الراوي والمروي وتمييز سبيل المرذول (٥) والمرضي واستنباط أما في أ(١) السنن من الأحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام، بل

كف اللسان عن الفتنة \_ (١٣١٥/٢)، والخطيب في تاريخه (٣٠٩/٤)، و الحديث عزاه السيوطي في الجامع الصغير: للحاكم في الكني من طريق «أبي بكر الصديق»، والشيرازي في الألقاب من طريق «أبي ذر»، وللحاكم في تاريخ نيسابور من طريق «علي بن أبي طالب»، وللطبراني في الصغير (٢/٣٤)، والأوسط من طريق «زيد ابن ثابت» بإسناد ضعيف.

قال الهيثمي (١٨/٨):ورجال أحمد، والكبير ثقات.

وصححه ابن عبد البر، والسيوطي، ومن المعاصرين الألباني وحسنه النووي.

انظر: فيض القدير (١٣/٦)، والتيسير (٣٠٩/٣)، وصحيح الجامع الصغير (٢١٦/٥).

- (١) انظر إحياء علوم الدين (١١/ ٣٨/٣\_ ٢٠٤١).
  - (٢) الكفاية (ص٣٢).
  - (٣) من الكفاية (ص٣٢)، وفي النسخ : المنابرة .
- (٤) من الكفاية (ص٣٢)، و قي م،ع،د: المبرزين، وفي (ب): والمبرزين.
  - (٥) وكذا في(ب)، وفي الأصل: الرذول.
  - (٦) من الكفاية (ص٣٢)، وفي النسخ: من.

أوتعوا إذا من الحديث باسمه، واقتصروا على كتبه في الصحف أورسمه، فهم جهلة أغمار أنا أوحملة إذا أسفار، قد تحملوا المشاق الشديدة، وسافروا ألى البلدان البعيدة، أوهان عليهم الدأب والكلال أن واستوطئوا مراكب الحل والارتجال، وبذلوا الأنفس والأموال، وركبوا المخاوف والأهوال، شعث الرؤوس، شحب الألوان، خمص ألى البطون، نواحل الأبدان أن يقطعون أوقاتهم بالسير في البلاد طلبا لما علا من الإسناد، لا يريدون شيئًا سواه

(٧) الدأب: هو السوق الشديد، والطرد للدابة، وأدأب الرجل الدابة إدآبا إذا أتعبها.
 والكلال: من كلَّ يكلّ، وكللت من المشي أكلّ كلالاً، وكلالة، أي: أعييت.

والمعنى: هان على هؤلاء المذكورين التعب، والنصب، والإعياء.

لسان العرب (١/ ٣٦٩، ١١/ ٩٩١).

(٨) الخَمْصُ، والخَمَصُ، والمَخْمَصةُ: الجوع، وهو خلاء البطن من الطعام، والمعنى: أي:
 خالية بطونهم من الطعام، لما هم فيه من الفقر.

لسان العرب (۷/ ۳۰)، وتاج العروس (٤/ ٣٩٠).

(٩) من الكفاية (ص٣٢)، وقد سقطت من النسخ الأربعة (ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>١) من (ب)، وقد سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) وفي(د): في صحفه.

<sup>(</sup>٣) من الكفاية (ص٣٢)، وفي النسخ الأربعة زيادة: جهله.

 <sup>(</sup>٤) الأغمار :جمع ( غُمر) بالضم، وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور.
 لسان العرب (٥/ ٣٢)، وتاج العروس (٣/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) من الكفاية (ص٣٢)، إد) وفي بقيه النسخ: لحم.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب)، (ع) : وسافرا ــ بالتثنية ـ.

ولا يبتغون (۱) إلا إياه، يحملون عن من لا تثبت عدالته، ويأخذون (۱) من لا تجوز أمانته ويروون/ عن من لا يعرفون صحة حديثه، أولا (قا/۱) يتيقن ثبوت سماعه (۱) ويحتجون بمن لا يحسن قراءة أصحيفته (۱) ولا يقوم بشيء من شرائط الرواية، ولا يفرق (۱) بين السماع والإجازة، ولا يميز بين المسند والمرسل، والمقطوع والمتصل، أولا يحفظ اسم شيخه الذي حدثه حتى يستثبته من غيره (۱) ويكتبون عن الفاسق (۱) أفي فعله، المذموم في مذهبه، ومن المبتدع في دينه (۱) فجر هذا الفعل منهم للوقيعة في سلف العلماء، وسهل (۱) طريق الطعن عليهم لأهل البدع والأهواء حتى ذم الحديث وأهله بعض من ارتسم بالفتوى في الدين، ورأى عند إعجابه بنفسه أنه أحد الأئمة المجتهدين، بصدوفه عن الآثار إلى الرأي المرذول، وتحكمه في الدين (۱) برأيه (۱) المعلول

<sup>(</sup>١) وفي (د): ولا يتبعون.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخه من نسخ الكفايه، وكذلك في النسخ: ويسمعون.

<sup>(</sup>٣) من الكفاية (ص ٣٣)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) من الكفاية (ص٣٣) و(ب)، وفي (م)، (ع): صحيفة.

<sup>(</sup>٥) وفي (د) : ولا يفرقون .

<sup>(</sup>٦) من الكفاية (ص٣٣)، وقد سقطت من جميع النسخ .

<sup>(</sup>٧) من الكفاية (ص٣٣)، وفي جميع النسخ: عن الفاسق والمبتدع.

<sup>(</sup>٨) من الكفاية (ص٣٣)، و قد سقطت من النسخ جميعها .

<sup>(</sup>٩) وفي (ب) : سبيل .

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من: ب.

<sup>(</sup>۱۱) وفي (د)، ونسخة أخرى من الكفاية: باجتهاده.

وذلك منه غاية الجهل ونهاية التقصير عن مرتبة الفضل، إينتسب (۱) إلى قوم أتهيبوا كد الطلب (۱) ومعاناة ما فيه من الشقة والنصب، وأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، واختلفت عليهم الأسانيد ولم يضبطوها، فجانبوا ما استثقلوا (۱۱) وعادوا ما جهلوا، وآثروا البدعة، واستلذوا الراحة، ثم تصدروا إلى المجالس قبل الحين الذي يستحقونه، وأخذوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا يحسنونه (۱۰)، إن تعاطى أحدهم رواية حديث فمن صحف ابتاعها من غير سماع لها، ولا مغرفة بحال ناقلها، وإن ألب عفظ شيئًا منها خلط الغث والسمين، وألحق الصحيح بالسقيم، وإن قُلب عليه إسناد خبر (۱۱) أو سُئل (۱۱) عن علية تتعلق بأثر تحير واختلط وعبث بلحيته أوامتخط (۱۱) تورية عن علية تتعلق بأثر تحير واختلط وعبث بلحيته أوامتخط (۱۱) تورية عن مستور جهالته فهو كالحمار في طاحونته، ثم رأى ممن يحفظ

<sup>(</sup>١) من الكفاية (ص٣٣)، وفي بقية النسخ: يتسبب.

<sup>(</sup>٢) من الكفاية (ص ٣٣)، وفي (م)، (ب)، (ع): يهيبوا كذا طلب، وفي (د): بياض.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): ما اشتغلوا.

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) ومن الكفاية (ص٣٣)، و(د)، وفي (م)، (ب): يحسبونه .

<sup>(</sup>٦) وفي(ب): فان.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): جزء.

<sup>(</sup>۸) وفي (ب): سبيل.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (م).

الحديث ويعانيه، ما ليس في وسعه الجريان فيه، فلجأ إلى الازدراء بفرسانه، واعتصم بالطعن على الراكضين في ميدانه، كما أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر (۱) بن جعفر الخرقي (۱) إأنا (۱) أحمد بن جعفر ابن محمد بن سلم الخُتُلي (۱) أبو العباس أحمد بن علي الأبار (۱) قال

قال الخطيب: «كتبنا عنه، وكان صدوقًا». توفى سنة(٤٣٠).

تاريخ بغداد (٣/ ٣٨)، والأنساب للسمعاني (٥/ -٣٤).

(٣) من الكفاية (ص٣٤)، و(د)، وفي( م)، (ب)، (ع): أن.

(٤) أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد الخُتَّلي \_ بضم الخاء وتشديد التاء \_ كتب عنه الدارقطني.

قال بالخطيب البغدادي: «كان صالحًا دينًا، مكثرًا، ثقةً ثبتًا. كتب في القراءات أمرًا عظيمًا، والتفاسير». توفي سنة(٣٦٥هـ).

والختلي: نسبة إلى قوية على طريق خراسان إذا خرجت من بغداد.

تاريخ بغداد (٤/ ٧١)، والأنساب (٥/ ٤٤، ٤٦).

(٥) وفي الكفاية (ص٣٤): قال: حدثنا.

(٦) أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم النخشبي، المعروف بـ: الأبار سكن بغداد،وحدث بها عن مسدد وغيره.

قال الخطيب: «كان ثقةً، حافظًا، متقنًا، حسن المذهب». مات سنة (٢٩٠هـ).

والأبار: بفتح الألف وتشديد الباء: نسبة إلى عمل الإبر، وهي جمع الإبرة التي يخاط بها الثوب.

<sup>(</sup>١) وفي (ب): عمران.

<sup>(</sup>٢) أبو يكر محمد بن عمر بن جعفر الخِرقَي \_ بكسر ففتح وقد تصفحت في الأصل إلى الحرقي \_ يعرف بـ: ابن درهم أو بـ: الدرهمي، سمع أبا بكر بن خلاد النصيبي، وأيا بكر بن مالك القطيعي، وغيرهما.

رأيت بالأهواز ((رجلاً قد حف () شاربه وأظنه قد اشترى كتبًا، وقعد () للفتيا، فذكروا أصحاب الحديث، فقال: ليسوا بشئ، أوليس أن يساوون شيئًا، فقلت له: أنت لا تحسن تصلي!!. قال: أنا؟؟ قلت: نعم، قلت: إيش تحفظ عن رسول الله عليه الله عليه اذا افتتحت الصلاة ورفعت يديك؟؟ فسكت، إقلت له: وإيش تحفظ عن رسول

تاریخ بغداد (۲/۲۰٪)، وطبقات الحنابلة (۲/۲۰)، وتذکرة الحفاظ (۲/۲۳۹)،
 وسیر أعلام النبلاء (۲۳/۱۳٪)، واللباب(۲/۲۳٪).

<sup>(</sup>۱) آخرها زاي، وهي جمع: (هَوْز)، وهي كلمة تنطق بالعربية أصلاً: (حَوْز)، ثم استعملها الفرس فقلبوا الحاء إلى هاء على عادتهم في ذلك، فقالوا: (هوز) وهي إلى اليوم تسمى (بالأهواز) أو إقليم (خوزستان).

معجم البلدان (١/ ٢٨٤)، وبلدان الخلافة (ص ٢٦٧)، وأطلس العالم المصور مادة (إيران).

<sup>(</sup>٢) حفّ شاربه، يحفه حقًا أي أحفاه ومنه حديث: «حُفُوا الشَارِبَ...»، وهو: المبالغة في قصه أو هو مأخوذ من حافتي الشيء، أي: جانبيه وطرفيه، وعلى هذا يكون معنى حفّ الشارب أي: قص ما زاد على حافتيه أي: من جهة الفم، ويؤيده حديث المغيرة بن شعبة آن النبي عير قال له ـ وقد وفي شاربه ــ: «أقصه لك على سواك» . وهو حديث صحيح عند أبي داود وفي الشمائل للترمذي .

لسان العرب (٩/ ٥٠ )، وتاج العروس (٦/ ٧٢)، والنهاية لابن الأثير (١/ ٤١٠)، ومختصر شمائل الترمذي للألباني (ص٩٤).

<sup>(</sup>٣) من(م)، و(ب)، (ع) وفي الكفايه (ص٣٤)، و(د): وتعبأ.

<sup>(</sup>٤) من الكفاية (ص٣٤)، ومن(ب)، (د) ،وفي(م)، (ع) :وليسوا.

فهذا المذكور مثله في (٣) الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا له ممن انتسب إلى الحديث ولم يعلق به منه غير سماعه وكتبه دون نظره في أنواع علمه.

وأما المحققون فيه والمتخصصون به فهم الأئمة والعلماء، والسادة (١) الفقهاء، أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة، حفظوا على الأمة أحكام الرسول، وأخبروا عن أنباء (٥) التنزيل، وأثبتوا ناسخه ومنسوخه، وميزوا محكمه ومتشابهه، ودونوا أقوال النبي عليه النجي المنطق وقعوده وقيامه على اختلاف الأمور، (أحواله) (١) في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) من الكفاية (ص٣٤)، و (د)، وفي بقية النسخ: لا تتكلم ــ بتائين ــ.

<sup>(</sup>٣) من (ب)، (ع)، ومن الكفاية (ص٣٤)، وفي (م): من

<sup>(</sup>٤) وفي (ب) بغير واو.

<sup>(</sup>٥) من الكفاية (ص٣٥)، وفي (ب): أنها.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه، حتى القلامة من ظفره ما كان يصنع بها(۱) والنخامة من فيه كيف كان يلفظها، وقوله عند كل فعل يحدثه أولدى (۱) كل موقف يشهده تعظيمًا لقدره على الله ومعرفة لشرف ما ذكر عنه وعزي إليه، وحفظوا مناقب صحابته ومآثر عشيرته، وجاءوا بسير الأنبياء ومقامات الأولياء، واختلاف الفقهاء، ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها، والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها في إذ أرا كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة، ومستفادة من السنن المنقولة، فمن مستخرجة من الآثار المحفوظة، ومستفادة من السنن المنقولة، فمن عرف/ للإسلام (۱) حقه، وأوجب للدين حرمته أكبر أن يحتقر من عرف/ للإسلام الله تعالى شأنه وأعلى أمكانته (۱) وأظهر حجته، وأبان فضيلته ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين وخزنة (۱) العلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال: ﴿ وَالَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) روي أنّ النبي عَلِيْكُمْ كان إذا احتجم أو أخذ من شعره أو من ظفره ذهب به إلى البقيع فدفنه، والحديث رواه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي (ص٢٥٨)، وهو غير ثابت بهذا السند، لأن فيه \_ يعقوب بن الوليد الأزدي كذبه الإمام أحمد وغيره \_ كما في التقويب (٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) من الكفاية (ص٣٥)، وفي النسخ الأربعة: وكذا.

<sup>(</sup>٣) من الكفاية (ص٣٥)، وفي (م): إذا.

<sup>(</sup>٤) وفي (م): الإسلام.

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي النسخ: مكانه.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): وخدمة.

اتَّبعُوهُم بِإِحْسَانُ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ '' ، وكفى المحدث شرفًا أن يكون اسمه مقرونًا باسم رسول الله عَيْنِهُ وذكره متصلاً بذكره ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّه ذُو الْفَصْلُ الْعَظِيمِ ﴾ '' ، والواجب على من خصه الله تعالى بهذه المرتبة وبلغه إلى هذه المنزلة والواجب على من خصه الله تعالى بهذه المرتبة وبلغه إلى هذه المنزلة من يبذل مجهوده في تتبع آثار رسول الله عَيْنِهِ ، وسننه ، وطلبها من مظانها وحملها عن '' أهلها والتفقه بها ، والنظر في أحكامها ، والبحث عن معانيها والتأدب بآدابها ، وينصرف عن ما يقل نفعه وتبعد فائدته ، من طلب الشواذ والمنكرات وتتبع الأباطيل والموضوعات ، ويوفي الحديث حقه في الدراسة والحفظ والتهذيب والضبط ، ويتميز أبما تقتضيه حاله ﴿ '' ، أويعود ﴿ ' عليه أزينه ﴿ ' ، وجماله ، فقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غلي غالب الخوارزمي '' قال: قريء على أبى أحمد الحسين بن علي غالب الخوارزمي ' قال: قريء على أبى أحمد الحسين بن علي

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: آية ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة: آية ٤.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): على.

<sup>(</sup>٤) من الكفاية (ص ٣٥)، وفي النسخ: لما يقتضيه حاله.

<sup>(</sup>٥) من الكفاية (ص ٣٥)، وفي النسخ: وتعود.

<sup>(</sup>٦) من الكفاية (ص ٣٥)، وفي النسخ: زينته.

 <sup>(</sup>٧) هو البرقاني، وستأتي ترجمت في قسم الحديث الصحيح في أثناء الكلام على المستخرجات.

التميمي (١) وأنا أسمع حدثكم محمد بن المسيب (١) نا أبو الخصيب (٣) المصيصى (١) إملاء قال: سمعت سعيد بن المغيرة (٥) يقول: سمعت

قال أبو بكر البرقاني عنه: «كان ثقةً جليلاً، وكان من أثبت الناس وأنبلهم». مات سنة (٣٧٥هـ).

تاريخ بغداد (٨/ ٧٤)، ونزهة الألباب (ق٣٧/ ب).

(۲) أبو عبد الله محمد بن المسيب بن إسحاق النيسابوري الأرغياني الإسفنجي، الحافظ،
 العابد، كان من الجوالين في طلب الحديث. مات سنة (٣١٥هـ).

سير أعلام النبلاء (٤٢/١٤)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٧٨٩)، والبداية والنهاية (١٥٧/١١)، وشذرات الذهب (٢/ ٢٧١).

- (٣) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (٤٢٣/١٤) من ضمن شيوخ محمد بن المسيب المتقدم: سعيد بن رحمة المصيصي ولم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من كتب الرجال لا بهذا الاسم، ولا بكنية: أبي الحصيب!!. فلعله هو صاحب الكنية.
- (٤) من الكفاية (ص٣٦)، وفي النسخ: أبو الحصيب الصيصي، والمصيصي ــ بكسر الميم والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الصادين المهملتين، الأولى مشددة، هذه النسبة إلى بلدة كبيرة يقال لها: المصيضة، وتقع على نهر جيحان، وموقعها بالتسمية الحديثة في جنوب غرب تركيا، ولا وجود لها على الخارطة اليوم.

الأنساب للسمعاني (٢٩٧/١٢)، ومعجم البلدان (٥/ ١٤٤)، ولكنه قال: «المصيصة» ـ بالفتح ثم الكسر وبلدان الخلافة (ص١٦٢)، وأطلس العالم (ص٣٩).

(٥) (س) أبو عثمان سعيد بن المغيرة الصياد المصيصي، وثقه: أبو حاتم، وابن حبان وقال: ربما أغرب ـ والذهبي، وابن حجر، من العاشرة. مات في حدود العشرين. تهذيب التهذيب (٨٨/٤)، والجرح والتعديل (٢٧/٤) والكاشف (٢/٣٧٣)، وتقريب التهذيب (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>١) أبو أحمد الحسين بن على بن محمد المعروف بـ: حسينك.

مخلد بن الحسين (۱) يقول: «إن كان الرجل يسمع العلم اليسير فيسود به أهل زمانه، يعرف ذلك في صدقه وفي ورعه، وإنه ليروي اليوم خمسين ألف حديث لا تجوز شهادته على قلنسوة».

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: «سألت الحافظ جمال الدين المزي (٢) عن حد الحافظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ؟ قال: «يرجع إلى أهل العرف!». فقلت: وأين أهل العرف؟ قليل جداً!.

قال: أقل ما يكون، {أن يكون} (٣) الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب»!.

<sup>(</sup>١) (مق س) أبو محمد مخلد بن الحسين ـ بالضم ـ الأزدي، الرملي البصري، نزيل المصيصة. ثقة، فاضل. مات سنة (٢٩١هـ).

التقريب (ص٣٣١)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٤٨٩)، والمعرفة والتاريخ (١/ ١٨١)، والجرح والتعديل (٨/ ٣٤٧)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ٢٣٦).

 <sup>(</sup>۲) أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي، الحلبي، المزي \_\_\_ نسبة إلى المزة بكسر إلميم قريه بظاهر دمشق \_\_، كان أحفظ أهل زمانه، وكان إمامًا في اللغة دَيِّنًا خيرًا. توفي سنة (٧٤٢هـ).

طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٤٦٤)، والدرر الكامنة (٣٣٣/٥)، والبدر الطالع (٣٥٣/٢).

<sup>(</sup>٣) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

فقلت: هذا عزيز في هذا الزمان أدركت أنت(١) أحدًا كذلك ؟

فقال: «ما رأينا مثل الشيخ شرف الديسن الدمياطي<sup>(۱)</sup>، ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مـشاركة جيدة، ولكن أين الثرى من الثريا<sup>(۱)</sup>!!.

فقلت: كان يصل إلى هذا الحد؟.

قال: منا هو إلاَّ كان يشارك مشاركةً جيندةً في هذا ـ أعني في الأسانيد ـ وكان في {المتون} أكثر لأجل الفقه والأصول (٥٠).

(١) وكذا في (ب).

(٢) أبو محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن، التوني \_ نسبة إلى (تونة) جزيرة قرب دمياط شمال مصر \_ الدمياطي، الشافعي، العالم الحافظ النسابة، شيخ المحدثين. توفى سنة (٧٠٥هـ).

البداية والنهاية (١٤/ ٤٠)، وتذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٧٧)، والبدر الطالع (١/ ٣٠٣)، ومعجم البلدان (٢/ ٦٢)، وأطلس العالم (ص٥٦/ مصر).

(٣) كلام المزي رحمه الله هذا لا ينقص من قدر ابن دقيق العيد، فقد وصفه بالحفظ كل
 من الذهبي، وابن كثير، والسيوطي.

تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٨١)، والبداية والنهاية (١٤/ ٢٧)، وطبيقات الحفاظ (ص١٣٥).

- (٤) من التدريب (١/ ٤٨)، وفي جميع النسخ: الفنون وهو تحريف.
- (٥) أي: أن ابن دقيق العيد رحمه الله كان ماهرًا في الفقه وأصوله مجودًا فيهما أكثر من الحديث وأصوله.

قال عنه الذهبي من هذه الناحية: الفقيه المجتهد.. له اليد الطولى في الأصول.

وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس (۱): «المحدث في عصرنا من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع واطلع على كثير من الرواة

قلبت: وقد تفقه في مذهبي مالك والشافعي، وأفتى فيهما، وكُنتُبُه التي صنفها في الفقه وأصوله هي الأكثر والأغلب، مما صنفه في ذلك:

(الإلمام)، وشرح بشرح خرج منه مجلدان فقط.

(الإمام) في الأحكام، قال عنه الذهبي: لو كمل تصنيفه وتبييضه لجاء في خمسة عشر مجلدًا.

وشرح بعض (مختصر ابن الحاجب) "في فقه المالكية".

قال الذهبي عنه: لم أر في كتب الفقه مثله.

وشرح (مختصر التبريزي) في فقه الشافعية.

وشرح (مقدمة المطرز) في أصول الفقه.

وعلى كل حال فقد كان مشاركاً كما قال المزي.

وكما قال الصفدي: «كان إمامًا، متفننا، محدثًا، مجودًا، فقيهًا، مدققًا، أصوليًا، أديبًا، نحويًا».

تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٨١)، والبداية والنهاية (١٤/ ٢٧)، وطبقات السبكي (٢/٦)، والوافي (٤/ ٤٤)، والبدر الطالع (٢/ ٢٢٩).

(۱) أبو الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري الأندلسي الإشبيلي ثم المصري الشافعي المحدث الحافظ الأديب البارع صاحب التصافيف. توفى سنة (٧٣٤هـ).

الرد الوافر لابن ناصر الدين (ص٢٦)، وتذكرة الحفاظ (٣/٤-١٥)، والدرر الكامنة (٢/٩٧٤). والروايات في عصره (١)، وتميّز في ذلك حتى عرف فيه خطه، واشتهر فيه ضبطه (٢)، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه

(۱) قلت: خلاصة ما ذكره السيوطي رحمه الله فيما يتعلق بحد المحدث، أنه ذكر أربعة أقوال في ذلك، وهي: لابن حبان، وابن سيـــد الناس، والسبكي، والزركــشي، وهذه الأقوال يمكن تلخيص ما تضمنته في حد المحدث وصفته في التالي:

١\_ المحدث هو الآخذ من أفواه الشيوخ.

٢ـ الذي يحفظ كثيرًا من الأحاديث بأسانيدها، ومتونها، ويعرف غريبها.

«ابن حبان» و«الزركشي».

٣ـ المشتغل بعلم الحديث رواية ودراية.

٤\_ جمع واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره.

«ابن سيد الناس».

٥ العليم بالعلل، والعالى والنازل.

٦- سمع الكتب الستة، ومسند أحمد، وسنسن البيهقي، ومعجم الطبراني وضم إلى
 ذلك ألف جزء من الأجزاء الحديثية.

٧- وأن يسمع كتب الطبقات، والوفيات، والأسانيد.

«التاج السبكي»

٨ـ العليم بعدالة الرجال، وجرحهم، دون المقتصر على السماع.

«الزركشي».

(٢) قال د. نور الدين عتر:

قأي: صار يقصد للإفادة في الحديث، ورواته، حتى اشتسهر بذلك، وعرف خطه لكثرة ما يكتب من الأجوبة على أسئلة الناس».

انظر: منهج النقد (ص٦٨).

طبقةً بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر [مما] (١) يجهله منها، فهذا هو الحافظ (٢).

قال: «وأمًّا ما حكي عن المتقدمين من قولهم: كنّا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء<sup>(٣)</sup>، فذلك بحسب أزمنتهم».

- (١) من (د)، وفي بقية النسخ: ممن.
- (٢) هناك من يسوي بين المحدث والحافظ.

قال القاسمي: «فأما الحافظ فهو مرادف للمحدث عند السلف».

إلا أنَّ المشهور بين المحدثين هو التفرقة بينهما، وأن الحافظ أعلى من المحدث. قواعد التحديث (ص٧٧)، ومنهج النقد (ص٦٨).

(٣) هذا العدد قليل بالنسبة لما ورد عن المتقدمين من الحفاظ في قدر ما كتبوه، فقد قال يحيى بن معين: كتبت بيدي من هذه ــ أي الأحاديث ـ ستمائة ألف حديث.

وروى محمـد بن نصر المروزي الطبـري عنه أنه قال: قـد كتبت بيـدي ألف ألف حديث.

ولا تعارض بين هذا وسابقه لاختلاف الوقت بين القولين.

وقال أبو زرعة الرازي: «كتبت عن إبراهيم بن موسى الرازي مائة ألف حديث، وعن أبي بكر بن أبي شيبة مائة ألف حديث».

وقال أبو بكر بن أبي دارم: «كتبت بأصبعي عـن أبي جعفر الحضرمي ــ مطين ــ مائة ألف حديث».

وأما ما حفظوه فهو أكثر من ذلك بكثير.

الجامع (۲/۲۳۲، ۲۳۲)، وأبو زرعة وجهوده (۲۰۷، ۲۰۸)، ويحيى بن معين وكتابه التاريخ (۱/ ۵۶).

(1/2.3)

وسأل الحافظ ابن حمجر شيخه الحافظ أبا الفضل [العراقي](١٠): ما يعد سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظًا؟ وهل يتسامح بنقص بعض الألفاظ التي ذكرها المزي، وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب « الاجتهاد في ذلك يختلف(٢) باختلاف غلبة الظن في وقت بلوغ بعضهم اللحفظ الله عليت في وقت آخر، وباختلاف من يكون كشير [المخالطة](1) للذي يصفه \_ بذلك، وكلام المزي فيه (ضيق)(0) بحيث لم يسم من رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي، وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل بأن ينشط بعبد معرفة شيوخه إلى شيبوخ شيوخه وما فوق، ولاشك أنّ جماعةً من الحفاظ المتقدمين/ كان شيوخهم التابعين، أو أتباع التابعين، وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل، باعتبار تأخر الزمان، فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعل فيه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد، ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها، ومعرفة الصحيح من السقيم، والمعمول به من غيره، واختلاف العلماء، واستنباط الأحكام، فهـو أمر ممكن بخلاف مـا ذكر من

<sup>(</sup>١) من (ب)، (د)، وفي (ع): القرافي.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) تختلف.

<sup>(</sup>٣) من (ب)، (د)، وفي (م): للتحفظ.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: المحافظة.

<sup>(</sup>٥) من (ب)، (د)، وفي (م) كلمة غير واضحة.

جميع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر، وانتفاء الموانع وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة!!.

فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ، والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ، وكم من حافظ وغيره أحفظ منه» انتهى.

وقال البخاري(۱) في تاريخه(۱): «قيال ابن مهدي(۱): لا يكون الرجل إمامًا في الحديث حتى لا يحدث عن كل أحد، ولا يكون إمامًا في الحديث حتى لا يحدث بكل شيء يسمع، والحفظ الإتقان.».

وقال أبو زرعة (\*): «الإتقان أكبر (°) من حفظ السرد».

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي بالولاء البخاري الحافظ الإمام في علم الحديث صاحب الجامع الصحيح والتاريخ توفي سنة (٢٥٦هـ). وفيات الأعيان (٤/ ١٨٨)، وتاريخ بغداد (٢/٤)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) بحثت عن النص فيه فلم أقف عليه!!

<sup>(</sup>٣) أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، اللؤلؤي البصري، الحافظ الكبير أحد أركان الحديث بالعراق. توفي سنة (١٩٨هـ).

تذكرة الحفاظ (١/ ٣٢٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٧٩)، وشذرات المذهب (١/ ٣٥٥).

 <sup>(</sup>٤) أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي مولاهم الرازي، الإمام الحافظ،
 آحد الاعلام الأثمة. توفى سنة (٣٦٤هـ).

تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٥٧)، وخلاصة التقهيب (٢/ ١٩٥)، وانظر ترجمته بتوسع فيما كتبه عنه شيخنا الدكتور سعدي الهاشمي في كتابه:

<sup>«</sup>أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية»، وقد طبعته الجامعة الإسلاسية بالمدينة، عام (١٤٠٢هـ).

<sup>(</sup>۵) وفي تدريب الراوي (۱/٤٩): أكثر.

وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي (١): سألت أبا علي صالح بن محمد (٢) قلت: يحيي بن معين (٣) هل يحفظ؟ قال: لا(١)، إنما كان عنده

- (۱) أبو يعلى عبدالمؤمن بن خلف بن طفيل النسفي، التميمي، الحافظ الإمام، كان من علماء الظاهرية، شديد الحط على أهل القياس. توفى سنة (٣٤٦هـ).
- تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٦٦)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٨٠)، وشذرات الذهب (٢/ ٣٧٣).
- (۲) أبو الأشرس صالح بن محمد بن عمرو الأسدي مولى أسد بن خزيمة، يكنى أبا علي، ويلقب جزرة، وكان حافظًا عارفًا من أئمة الحديث. توفي سنة (۲۹۳هـ).
   تاريخ بغداد (۹/ ۳۲۲)، وتذكرة الحفاظ (۲/ ۱٤۱)، نزهة الألباب (ق۳۱/ب).
- (٣) من التدريب (٤٩/١)، وفي النسخ كلها: ابن معتز، وهو تصحيف وهو أبو زكريا ـ يحيي بن معين بن عون المري، مولاهم البغدادي، الإمام الفرد سيد الحفاظ. وقال النسائي: أبو زكريا الثقة المأمون أحد الأئمة في الحديث. توفي سنة (٢٣٣هـ). تذكرة الحفاظ (٢٩/٢)، وتاريخ بغداد (١٧٧/١٤)، وانظر ترجمته بتوسع فيما كتبه عنه د. أحمد محمد نور سيف في مقدمته لكتابه التاريخ.
- (٤) كلام «صالح جزرة» هذا ينفي الحكم (بالحفظ) عن يحيي بن معين وليس الأمر كذلك فيحيى بن معين إمام حافظ، كما صرح بذلك غير واحد من الأئمة.
- قال ابن حبان: «.. جمع السنن، وكثرت عنايته بها، وجمعه وحفظه إياها، حتى صار عَلَمًا يقتدى به».
  - وقال الخطيب: «كان إمامًا ربانيًا، عالمًا، حافظًا، ثبتًا، متقنًا".
- وقال الذهبي عنه: «الإمام الفرد، سيد الحفاظ» وكذا حكم عليه ابن عبدالهادي، والسيوطي.
- الثقات لابن حبان (٩/ ٢٦٢)، وتاريخ بغداد (١٧٧/١٤)، وتذكرة الحفاظ (٢٩٧/١٤)، وتذكرة الحفاظ للسيوطي.

معر فة (١).

قلت: فابن المديني (٢) كان يحفظ؟ قال: نعم ويعرف.

وقال الحافظ ابن حجر ("): "كان البلقيني كثير الاستحضار (ن) للحديث، فكان إذا اجتمع مع العراقي، ووقع شيء، بادر البلقيني إلى

- (ص١٨٥)، وتهـذيب التـهـذيب (١١/ ٢٨٣ ـ ٢٨٨)، ورسـالة في علوم الحـديث للطائبي (ص٦٢).
- (١) هذا الكلام من صائح جزرة يفيد التفرقة بين الحفظ والمعرفة، وسيأتي قول ابن حجر، الذي يثبت فيه: أنّ الحفظ في الأصل هو: المعرفة.
- (قلت): لاسيما بعض الحفاظ المتقدمين، فقد كان حفظهم عن معرفة، مثل الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم وغيرهم.
- (۲) أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر السعدي مولاهم، ويعرف بـ: ابن المديني، بصري الدار، وهو أحد أئمة الحديث في عصره، والمقدم على حفاظ وقته.
   توفى سنة (٢٣٤هـ).

تاريخ بغداد (١١/ ٤٥٨)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٢٩)، وتهذيب الأسماء (١/ ٣٥٠).

- (٣) بحثت عن كلامه هذا في نكته فلم أقف عليه!!.
- (٤) وممن شهد له بذلك أيضًا: ابن العماد حميث قال: «كان أعجوبة زمانه حفظًا، واستحضارًا».

قال برهان الدين المحدث: «رأيته فريد دهره، فلم تر عيني أحفظ للفقه، ولأحاديث الأحكام منه، ولقد حضرت دروسه وهو يقريء مختصر مسلم للقرطبي، يتكلم على الحديث الواحد من بكرة إلى قريب الظهر، وربما أذن الظهر، ولم يفرغ من الحديث الواحد، واعترفت له جميع الأقطار بالحفظ وكثرة الاستحضار».

وأيضًا مما يدل على حفظه، وسرعة استحضاره، أنه أول ما دخل الكاملية، طلب =

إيراد الأحاديث، فيظن من لا خبرة له أنه أحفظ من العراقي وليس كذلك، إنما الحفظ المعرفة (١٠).

وقال الخطيب في الجامع(٢): «الوصف أبالحفظ إلى أهل الحديث خاصة، وهو نعت(٣) لهم لا يتعداهم ولا يوصف به على الإطلاق (٤) أحد سواهم(٥)، أفهي(٢) أعلى صفات المحدثين، أوأسمى(٧) درجات

من ناظرها بيتًا، فامتنع، واتفق مجيء شاعر الناصر بقصيدة، وأنشده إياها بحضرة البلقيني، فقال للناظر: قد حفظتها، فقال له الناظر: إن كان كذلك أعطيتك بيتًا، فأملاها له من حفظه جميعها، فأعطاه البيت.

وقال الشوكاتي: «فاق بذكائه، وكثرة محفوظاته، وسرعة فهمه» رحمه الله رحمة واسعة شذرات الذهب (٧/ ٥١، ٥٢)، والبدر الطالع (١/ ٢٥٤).

 <sup>(</sup>١) هذه القصة نقلها ابن العماد في شذرات الذهب (٧/٥٦)، معزوة إلى الهيثمي لا إلى
 البلقيني، ولم يسندها إلى ابن حجر، بل ذكرها من قوله هو.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/۲۳۳)، في مسبحث «من يجدوز إطلاق اللفظ في وصفه وتسميته بالحفظ».

<sup>(</sup>٣) من النسخ، وفي (م): نعمة.

<sup>(</sup>٤) من الجامع، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٥) من الجامع (٢/ ٢٣٣)، وفي بقية النسخ: ٤... به أحد من أرباب العلوم سواهم..».

<sup>(</sup>٦) من الجامع (٢/ ٢٣٣)، ومن (د)، وفي بقية النسخ: فهو.

وفي الجامع كلام يقرب من أربعة أسطر قبل هذا الضمير أسقطه السيوطي اختصاراً على عادته في نقل النصوص.

<sup>(</sup>٧) من الجامع (٢/ ٢٣٣)، وفي (م)، (ب)، (ع): وأعلى، وفي (د): وأسنى.

الناقلين، من وجدت فيه قبلت أقاويله، وسلم له تصحيح الحديث وتعليله، {غير}(١) أن المستحقين لها يقل عددهم(١)، ويعز بل يتعذر وجودهم».

وقال الحافظ ابن حجر في نكته:

«للحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت في الراوي سمُّوه حافظًا وهي:

- 1} الشهرة بالطلب.
- {٢} والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف.
  - {٣} والمعرفة بطبقات الرواة (٣) ومراتبهم (٤).
    - {٤} والمعرفة بالتجريح والتعديل<sup>(٥)</sup>.

[0] وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره، مع استحضار الكثير من المتون، فهذه الشروط

من الجامع (٢/ ٢٣٣)، وفي (م): بأن.

<sup>(</sup>٢) وفي الجامع (٢/ ٢٣٣): معدودهم.

<sup>(</sup>٣) أي: يعرف سني وفياتهم، ويميز الصحابة من التابعين من غيرهم.

<sup>(</sup>٤) أي: كما قال الخطيب البغدادي: «يعرف الفرق بين قولهم: فلان حجة، وفلان ثقة، ومقبول، ووسط، ولا بأس به، وصدوق، وصالح، وشيخ، ولين، وضعيف، ومتروك، وذاهب الحديث». الخ.

انظر: الجامع (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) هذه الجملة كلها متقدمة على التي قبلها في النسخ الأربعة.

إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظًا»(١).

وقال في كتاب الألقاب (٢): «الحافظ لقب من مَهُر (٢) في معرفة الحديث (١)، واشتهر به من المحدثين عبدالغني المقدسي وفي أولاده كثير

(١) نكت ابن حجر (٢٦٨/١).

(٢) نزهة الألباب في الألقاب (ق٣٣/ب) وفيه بعد قـوله (في معرفة الحديث): ولقب به
 عبد المجيد الخليفة بمصر.

(٣) وفي (د): شهر.

(٤) هذا آخر نص ذكره المصنف فيـما يتعـلق (بالحافظ)، ويتلخص مما سـبق في (حد) الحافظ (وصفته) ما يلي:

١- أن يكون الرجال الذين يعرفهم، ويعرف تراجمهم، وأحوالهم وبلدانهم أكثر
 من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. "المزي".

قال السيوطي في ألفيته (ص١٨٣):

وصرَّح المِزِّيُّ أَنْ يَكُونَ مَا يَفُونُكُ أَقَـلَ مِمَا عَلِمَا

٢ـ من حفظ المتون، وعرف غريبها، وفقهها.

٣ـ حفظ الأسانيد، وعرف رجالها، وميّز صحيحها من سقيمها.

٤ـ جمع الأحاديث، وكتبها، وسمعها، وعلا سنده فيها، ورحل إلى البلدان.

«أبو شامة»، و«ابن حجر».

٥ - الحافظ: هو المتقن. «عبدالرحمن بن مهدى».

٦ـ الحافظ: هو العارف.

٧\_ المشهور بالطلب.

٨ـ الآخذ من أفواه الرجال لا من الصحف.

٩\_ العارف بطبقات الرواة، ومراتبهم.

١٠ العارف بالجرح والتعديل. «الحافظ ابن حجر».

أما منا يتعلق بقندر حفظ الحنافظ من الأحاديث، فنقد اختلفت الأراء بناختنلاف =

من يقال له: ابن الحافظ»(١).

الواردة في ذلك والوقائع . .

قال الحاكم: «كان الواحد من الحفاظ يحفظ خمسمائة ألف حديث».

وتقدم أنَّ البعض يــرى ألا يقل المحفوظ عن عشرين ألف حديث، وأمــا الوقائع فأبو زرعة كان يحفظ ستمائة ألف حديث، وورد عنه في حفظه تفصيل آخر.

قال أبو زرعة: «أحفظ مائة ألف حديث كما يحفظ الإنسان ﴿ قل هو الله أحد ﴾، وفي المذاكرة ثلاثمائة ألف حديث».

وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ: «لم يكن في هذه الأمة أحفظ من أبي زرعة الرازي، كان يحفظ سبعمائة ألف حديث وكان يحفظ مائة وأربعين ألفًا في التفسير والقراءات».

وكان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث، والبخاري كان يحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح، ومائة ألف حديث صحيح.

وكان إسحاق بن راهوية يقول: «أحفظ سبعين ألف حديث من ظهر قلبي صحيحة، وأحفظ أربعة آلاف حديث مُزوَّرة».

وكان عبدان حافظًا لمائة ألف حديث.

بعد دراسة هـذه الأقوال والوقائع تبـيَّن لي أنَّ الاختلاف في كـمية المحفوظ تخـتلف بحسب الأعراف والأزمنة، كما أشار إلى نحو مـن هذا ابن سيد الناس قريبًا، وأيضاً هذا التفاوت يدل على أنَّ الحفظ درجات، وذلك بحسب قدر وكمية المحفوظ.

الحث على الحفظ لابن الجوزي (ص٢٦، ٣١، ٤٥، ٤٦، ٥٨)، وتلقيح فهوم أهل الأثر (ص٣٦١)، وتلكرة السامع لابن جماعة (ص ٢٠٦، ٢٠٧)، وشرح علل الترمذي (١/ ٢١٨ - ٢٣٢)، وأبو زرعة وجهوده د/ الهاشمي (١/ ٢٠٨)، وعلوم الحديث د/ صبحى الصالح (ص٩٧).

(۱) منهم: أبو الفتح عبد الغني المقدسي ثم الدمشقي، ويلقب عز الدين.
 توفى سنة (٦١٣هـ).

تذكرة الحفاظ (١٤٠٨/٤)، وذيل طبقات الجنابلة (٢/ ١٨٥).

٥- والسَّنَدُ الإخْبَارُ عَنْ طَرِيقٍ مَثْنِ كَالإسْنَادِ لَدَى الفَريقِ (١)
 ٩- والمَثْنُ ما انْتَهَى إليه السَّنَدُ مِنَ الكلام والحَديثِ قَيَّدوا (١)

(ش) :

قال البدر بن جماعة (٣) والطيبي (١): «السند الإخبار عن طريق المتن»

زاد البدر بن جماعة: «أوهو مأخوذ (°) إما: من السند: وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل (۱).

قال النابغة<sup>(٧)</sup>:

ياً دَارَ مَيَّةَ بِالعَلْيَاء فَالسَّنَد<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) وفي (ش) من الألفية، وكذلك في الاستقصاء: لدى فريق.

<sup>(</sup>٢) وفي (ش) (ص٣): حددوا.

 <sup>(</sup>٣) في المنهل الروي (١/ ٤٨) من المجلد (٢١) من مجلة معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية القاهرة.

<sup>(</sup>٤) الخلاصة في أصول الحديث ص٣٠.

<sup>(</sup>٥) من المنهل الروي (١/ ٤٨)، وفي (م)، (ب): واحدة، وفي (ع)، (د):واخذه.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (٣/ ٢٢٠)، وتاج العروس (٢/ ٣٨١).

 <sup>(</sup>٧) أبو أمامة ويقال: أبو ثمامة زياد بن معاوية الـذبياني شاعر جاهلي من أهل الحجاز من الطبقة الأولى، توفى سنة (١٨هـ).

الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص٦١)، ومعجم الشعراء للمرزباني (ص١٩١)، والأغاني (١١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٨) الأغاني (٢٨/١١)، وطبقات الشعراء (ص٦٦).

وهذا البيت من إضافات السيوطي، وليس موجودًا في المنهل ولا الخلاصة.

لأنَّ المُسْنِدَ يرفعه إلى قائله، أو (١) من قولهم: فلان سَنَدْ أي معتمد (٢)، فسمى الإخبار عن طريق المتن سندًا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه» انتهى.

والحد المذكور للسند ذكره ابن الحاجب (٣) في مختصره (١) قال: (قال) (٥) القاضي تماج الدين السبكي في شرحه (١): (وعندي لو قال طريق المتن كان أولى».

والإسناد: رفع الحديث إلى قائله، كذا في الصحاح(٧).

وفيات الأعيان (٣/ ٢٥٠)، والبداية والنهاية (١٣٦/١٣)، وبغية الوعاه (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>١) وفي (ب): و.

 <sup>(</sup>۲) جاء في تاج العروس (۲/ ۳۸۱): "والسند معتمد الإنسان، كالمستند، وهو مجاز،
 ويقال: سَيِّدٌ سَنَدُه.

<sup>(</sup>٣) أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر، الدوَّاني ثم المصري، الملقب جمال الدين المعروف بـ: ابن الحاجب.

كان والده حاجبًا للأمير، الفقيه المالكي العلامة، كان أحسن خلق الله ذهنا، وكان ثقة حجة. توفى سنة (٦٤٦هـ).

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن الحاجب (ص٦٧).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د).

 <sup>(</sup>٦) سمّاه: رفع الحاجب عن شرح مختصر ابن الحاجب.
 البدر الطالع (١/ ٤١٠)، ومعجم المؤلفين (٦/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) الصحاح للجوهري (١/ ٤٨٧).

وكذلك قال ابن الجزري «لكن المحدثون يستعملون السند والإسناد بمعنى واحد». انظر: تذكرة العلماء (ق٦/ب).

قال الطيبي (١): «وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه».

(ف٤/ب) وقال ابن جماعة (٢٠): «المحدثون يستعملون/ السند والإسناد لشيء وإحد».

وهو معنى قولي: «كالإسناد لدى الفريق»، وأمّا بالنظر إلي غير صناعة الحديث، فالإسناد: مصدر، والسند: اسم مصدر أو وصف.

وقال الزركشي (٣): «الأصل في الحرف راجع إلى [المُسْنَد (١٠)] وهو الدهر فيكون معنى إسناد الحديث اتصاله بالرواية اتصال أزمنة الدهر ببعضها [البعض] (٥٠).

وأما المتن فهو: ما يـنتهي إليه غاية السنـد من الكلام {قاله (١٠) ابن جماعة.

<sup>(</sup>١) في الخلاصة (ص٣٠) ونـص عبارته: «... فعلى هـذا الإسناد والسند يتـقاربان في معنى الاعتماد».

<sup>(</sup>٢) في المنهل الروي (ص٤٨، جـــ١١) من مجلة معهد المخطوطات.

<sup>(</sup>٣) نكت الزركشي (ق٩١/أ)، وقد ذكر البلقيني في محاسن الاصطلاح (ص١٩) هذا الكلام قائلاً: "وفي أدب الرواية للحفيد: أسندت الحديث أسنده...» ثم ذكر كلام الزركشي هذا.

<sup>(</sup>٤) من (م)، (ب)، ومن محاسن الاصطلاح (ص١١٩) وفي بقية النسخ: السند.

<sup>(</sup>٥) في (ب)، (ع): ببعض، وفي (د): في بعضها البعض.

<sup>(</sup>٦) وفي (م): قال.

وقال الطيبي: «هو ألفاظ الحديث التي يتقوم بها المعاني(١٠».

قال ابن جماعة: «وأخذه من المماتنة، وهي المباعدة (٢) في الغاية لأن المتن غاية السند، أو من متنت الكبش، إذا شققت جلدة بيضته، واستخرجتها، وكأن (٢) المُسْنِدُ [استخرج المتن بسنده، أو من المتن، وهو: ما صلب وارتفع من الأرض، لأنَّ المُسْنِدَ يقويه بالسند، ويرفعه إلى قائله (١) أو من: تمتين القوس (بالعصب، وهو: شدها به، وإصلاحها (٥))، لأنّ المُسْند يقوي الحديث بسنده ». انتهى.

(قلت): الأولى الثالث، وهو اشتقاقه من متن الأرض وهو المرتفع منها لأنه متميز أبصلابته أ(1) عن سواه، وكذلك متن الحديث متميز عن الإسناد، وهو أقوى منه، لأنه المقصود بالذات، والإسناد وسيلة إليه، ويجوز أخذه من من السهم وهو ما دون الريش منه إلى وسطه لأنه أتال للقدر الذي (٧) أفيه الريش، كما أنَّ من الحديث تال (٨)

<sup>(</sup>١) الخلاصة (ص٣٠) ولفظه: «فمتن الحديث ألفاظه التي تتقوم بها المعاني».

<sup>(</sup>٢) من المنهل الروي (ص٤٨)، وفي النسخ: المساعدة.

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ص٤٨)، وفي النسخ: فكأن.

<sup>(</sup>٤) من الأصل (ص٤٨)، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٥) من (د)، ومن الأصل (ص٤٨)، وفي بقية النسخ: «..أو من تمتين القنوس، وهو شدها بالعصب، وإصلاحها»، وفي (د): «...أي: شدها بالعصب».

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م)، وفي (ب): بثلاثة.

<sup>(</sup>٧) من (د)، وفي بقية النسخ كلمات غير واضحة.

<sup>(</sup>۸) وفي (ب): قال.

للإسناد، ومعقب له، ويقال: (مَتُن الشيء) بالضم متانة فهو متين أي صلب (۱) ومتنا الظهر مكتنفا (۱) الصلب عن يمين (۱) وشمال، ورجل متن بين الرجال (۱) أي صلب، فأكثر صيغ المادة راجعة إلى معنى الصلابة والقوة، فكذا اخترنا الأخذ منه.

وقولي(١٠): (الحديث قيدوا) يأتي شرحه مع ما بعده.

<sup>(</sup>١) وفي (ب): صلبت.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): كنفتا، ومعنى الكلمة أي: جانبا الصلب. انظر لسان العرب (٣٠٨/٩).

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل، (ب): يمينا.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ع): الرجل، والصواب من: (ب).

<sup>(</sup>٥) وفي (م)، (ب): قولي بغير واو.

١٠ بِمَا أُضِيْفَ لِلنَّبِيِّ قَوْلاً أوْ فِعْلاً وتَقريراً وَنَحُوها حَكُوا(١)
 ١١ وقيل لا يَخْتُص بِالمُرْفَوعِ بَلْ جَاءَ لِلمَوْقُوفِ وَالمَقْطُوعِ

١٢ - فَهُوَ عَلَى هَذَا مُرَدَفُ الْخَبَر وَشَهَّرُوا شُمُولَ هَذَين الأثَر (٢)

(ش): الحديث لغة: على خلاف القديم، ثم نقل (من) (١٣) العرف (١٤) العام إلى الخبر قليلاً كان أو كثيراً، لأنه يحدث شيئًا فشيئًا ثم خص إفي أو عرف الشرع بما يضاف إلى النبي عليك قولاً أو فعلاً أو تقريراً (١٠).

قال ابن حجر $^{(\vee)}$ : «وكأنه أريد به مقابلة القرآن، لأنه قديم» $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>۱) وفي (ش): رووا (ص٣).

<sup>(</sup>٢) وفي (ت): وشّهروا ردف الحديث والأثر (ص ٨).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): المعرف.

<sup>(</sup>٥) من (ب)، وفي (م): لي.

 <sup>(</sup>٦) المنهل الروي (ص٤٩)، والخلاصة (ص٣٠)، والـكواكب الدراري (١٢/١)، وقواعد التحديث (ص٦١).

<sup>(</sup>٧) نقله السيوطي في التدريب (١/ ٢٤٢)، وعزاه للحافظ في الفتح، وبحثت عنه في مواضع من الفتح، وكذا في كتاب عقيدة التوحيد لأحمد عصمام الكاتب في الباب الخامس فيما يتعلق بكلام الله (٢٠٧ ـ ٢٠٠) فلم أقف عليه.

 <sup>(</sup>٨) لم يرد عن السلف وصف القرآن: (بالقدم)، والمسعنزلة هم الذين ابتدعوا هذا القول،
 وأول من قاله مسنهم هو عبد الله بن سسعيد بن كلاب، فإن قال قسائل: ورد عن أبي
 هريرة رطك حديث يحمل هذا المعنسى؟ فأقول: حديث أبي هريسرة (طك روي بلفظ
 مرفوع إلى النبسي عينك قال: «لقى آدم موسى صلى الله عليهما فقال موسى: أنت =

.....

آدم الذي خلقك الله بيده؟ وأسكنك جنته؟ قال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته، وكلمك، وقربك نجيًا؟ قال: نعم، قال: فأنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر، قال رسول الله عِيَّالِينِيم، فحج آدم موسى \_ ثلاثا \_».

رواه أحمد (٢/٤٦٤)، والطبراني في الكبير (رقم ١٦٦٣)، والدارمي في الرد على الجهمية (ص٨٦)، واللالكائي (٢/ ٢٢٥)، والنجاد في الرد على من يقول بخلق القرآن (ص٤٢).

كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة به.

قال الألباني: إسناده صحيح. كما في الصحيحة (٢/٦١٢).

قلت: والحديث وإن صَحح إسنادَه الشيخ الألباني إلا أنّ في نفسي من زيادة عمار في (قدم الذكر) شيئًا، لأنّ عمارًا على الرغم من توثيق أحمد، وأبي داود، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وابن حبان له، ورضى الذهبي بهذا التوثيق إلا أن ابن حبان قال: «كان يخطىء».

وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.

وقد تفرد عمار بهذه اللفظة دون عشرة من الرواة رووا الحديث، ولم يذكروها، ولو سلمنا بصحة الحديث فإنّ الحديث ومعناه لا يدلان على كون القرآن الذي بين أيدينا قديمًا، وإنما يقصد بهذا الحديث: أنّ جنس الكلام قديم.

قال ابن تيميه رحمه الله:

«من اعتقد أنَّ المداد الذي في المصحف، وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال، مخطيء، مخالف للكتباب والسنة، وإجماع السبابقين الأولين، وسائر علماء الإسلام، ولم يقل أحد قط من علماء المسلمين إن ذلك قديم».

وقال أيضاً: «.... لفظ القديم.. ليس مأثورًا عن السلف..».

شرح الطحاوية (ص١٨٨)، ورسالة حروف القـرآن لابن تيمية (ص٤٠٣)، وكلامه ضمن الفتاوى (٩) قسم القرآن كلام الله (١٢/ ٢٣٧، ٢٤١)، ومقالات الإسلاميين (٢/ ٢٥٧). وقد أورد على حصر (١٠) المضاف في الثلاثة المذكورة، كحديث «أنه همَّ بقلب الرداء في الاستسقاء فثقل عليه»(٢٠).

(١) وفي (ب): حضر.

(۲) من شرح نخبة الفكر للقاري (ص۱۷)، وفي النسخ كلمات غير واضحة، وحديث
 (قلب الرداء هذا) ورد باللفظ التالى:

عن عبدالله بن زيد رطي قال: استسقى رسول الله عَيْمَا ، وعليه خسيصة له سوداء، فأراد رسول الله عَيْمَا ثقلت قلبها على عاتقه. على عاتقه.

رواه أبو داود (كـــــــاب الصلاه ـ باب جــمــاع أبواب صلاة الاســـــــقاء وتفريــعها ١/ ٦٨٦)، واللفظ له، والحاكم (٣٢٧/١) بنحوه.

وقال: اتفقا على إخراج حديث عباد بن تميم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وهو صحيح على شرط مسلم.

وقال السذهبي: على شرط مسلم، وأخرجاه بلفظ آخر، والبسيهـقي (٣/ ٣٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٢٤) كلهم من طريق عـبد العزيز عن عمارة ابن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد به.

وأصل الحديث بغير لفظة: (قلب الرداء) أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاء ـ باب تحويل الرداء في الاستسقاء ٢/٤٩٧).

ومسلم في (كتــاب صلاة الاستسقاء ـ الأحاديث ١ ـ ٤ ـ ٢/ ٦١١)، وغــيرهما من طرق عن عبد الله بن أبي بكر، وأبي بكر بن محمد بن غمرو، وابن شهاب كلهم عن عباد بن تميم بنحو حديث البخاري.

قلت: فلفظة (ثقل عليه) تفرد بروايتها «عمارة بن غزية» وهو ثقة، وثقه أحمد، وأبو زرعة، وابن سعد، والدارقطني، وابن حبان، والعقيلي.

(انظر تهذیب التهذیب ـ ۷/ ٤٢٣).

والحديث صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم والذهبي.

(والخميصة): هي ثوب حَزِ أو صُونُكِ مُعْلَمُ. انظر: النهاية (٢/ ٨١).

وأجيب بأنه داخل في قسم الفعل، أفإن أ(۱) الهم فعل القلب (۱) وأورد أيضًا الأحاديث المستعلقة بصفاته على كلي كلم المحديث أبي الطفيل: «كان أبيض مقصدا(۱۳)»(۱) ونحو ذلك فإنها أحاديث مرفوعة بإجماع المحدثين، وليست داخلة في الثلاثة (المسذكورة)(۱)، فلهذا قلت: (ونحوها) مريدًا به ذلك، وقد علم مما ذكر ترادف الحديث والمرفوع وذهبت طائفة إلى أن الحديث يطلق على أغير(۱) المرفوع أيضًا من الموقوف والمقطوع، كما يطلق الخبر على الثلاثة، فهما مترادفان على هذا، والخبر أعم على الأول، وذهب آخرون إلى اختصاص الحديث بالمرفوع، والخبر بغيره، ولهذا يقال لمن يشتغل بالسنة: محدث، وبالتواريخ ونحوها: أخباري(۱۷)، فهما على هذا متباينان،

<sup>(</sup>١) من شرح نخبة الفكر لعلى القارى (ص١٧)، وفي (م): فإنه.

 <sup>(</sup>۲) انظر: لسان العسرب (۱۲/ ۱۲)، وتاج العسروس (۱۱/۹)، والمسصباح المنيسر
 (۲/ ۱٤۱)، ومختار الصحاح (ص۹۹).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): مقصد.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم (كتاب الفضائل/ باب كان النبي عِلَيْكُم أبيض مليح الوجه ٤/ ١٨٢)، وأحمد (٥/ ٤٥٤)، والخطيب في الكفاية (ص٢١٩)، كلهم عن أبي الطفيل بلفظ: «.. كان أبيض، مليحًا مقصدًا».

ومعنى (مقصداً): أي ليس بالجسيم ولا الضئيل.

انظر: لسان العرب (٣/ ٣٥٤)، وانظر: سبل الهدى والرشاد (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) الأخْبَاري: بفتح الألف، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الباء وفي آخرها الراء، هذه =

وأما الأثر فذكر النووي في تقريبه (١) عن كل المحدثين: «أنه يطلق على المرفوع والموقوف».

زاد ابن حجر: «والمقطوع»(۲).

ونقل ابن الصلاح<sup>(۳)</sup> عن فقهاء خراسان أنهم يخصونه بالموقوف، والخبر بالمرفوع<sup>(۱)</sup>.

قال الزركشي (°): «ويساعـدهم في ذلك كـلام الإمام (۱) الشافعي رضي الله تعالى (۷) عنه على إما اسـتقرأته (۸) ، فإنه غـالبًا يطلق الأثر

(٢) انظر: نزهه النظر (ص٥٧).

قال القاري: "واعلم أنَّ الفقهاء يستعملون الأثر في كلام السلف والخبر في حديث الرسول عَيِّا اللهِم ، وقيل: الخبر والحديث ما جاء عن النبي عَيِّا ، والأثر أعم منهما، وهو الاظهر». انظر: شرحه على النخبة (ص١٩٠).

- (٣) مقدمة ابن الصلاح (ص١٢٣).
  - (٤) وفي (ب): المرفوع.
  - (٥) نكت الزركشي (ق٦٣/ب).
- (٦) من (م)، وقد سقطت من بقيه النسخ.
- (٧) من (م)، وقد سقطت من بقية النسخ.
- (٨) من الأصل (ق٦٣/ب)، وفي (ب): استقويته، وفي بقية النسخ: استقرأه.

النسبة إلى الأخبار، والنسبة إلى الجمع على لفظه جائز عند بعض أهل العلم، وخرج عليه قول الناس: فرائضي وكتبي.

الأنساب (١/ ١٣٠)، وهمع الهوامع (ص١٩٧).

<sup>(</sup>١) التقريب ص٥١، ولفظه «وعند المحدثين كله يسمى أثرًا» ولفظه في الأرشاد: «وأهل المحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف» (١/ ٥٢).

على كلام الصحابة، والحديث على قول النبي عَلَيْظِيْكُمُ (''، قال: وهو (ق٥/١) تفريق/ حسن».

وفي الكفاية للخطيب (٢) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعًا «ما جاء عن الله تعالى (٢) فهو فريضة، وما جاء عني فهو إحتم (٤) كالفريضة، وما جاء عن أصحابي فهو سنة، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر، وما جاء عن من هو دونهم فهو بدعة (٥)».

#### (فائدة):

قال الزركشي<sup>(۱)</sup>: «يخرج من كلام اللغويين وغيرهم أنَّ مادة (الأثر) تدور على ثلاثة معان:

(أحدها) البقية، واشتقاقه من: أثرت الشيء آثره أثرة وأثارة<sup>(٧)</sup> كأنها

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال «الرسالة» (ص٢١٨، ٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) قرأت الكتاب من أوله إلى آخره فما وقفت على هذا الحديث!!.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب)، (ع).

<sup>(</sup>٤) وكذا في (ب)، (م).

<sup>(</sup>٥) ميزان الاعــتدال (٢/٣/٢)، ولسان الميــزان (٤/٤)، والحديث موضوع، والمــتهـم بوضعه هو: عبدالرحيم بن حبيب الفاريابي.

انظر ترجمته في:

المجروحين (٢/ ١٦٣)، والكشف الحثيث (ص٢٦١)، وتنزيه الشريعة (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٦) في نكته (ق٦٣/ب).

<sup>(</sup>٧) من النكت، ومن (د)، وقد سقطت من بقيه النسخ.

بقية تستخرج فتثار<sup>(۱)</sup>، ومنه قوله: ﴿**أَوْ أَثَارَة منْ علم**﴾<sup>(۱)</sup> أي بقية منه.

وجعل العلم السخاوي (٣) في شرح المفصل: آثار (١) رسول الله على الله

وفي الصحاح (۱): «الأثَـر \_ بالـــتــحريــك \_، مــا بقي من رسم الشيء (۱۷)، وضربة السيف، وسنن النبي عائلي اثاره».

(الثاني) من الأثر الذي هو الرواية (١)، ومنه (٩) قولهم: هذا

توفی سنة (٦٤٣هـ).

وكتابه هو: «شرح المفصل للزمخشري» في أربع مجلدات.

سير أعلام النبلاء (٢٣/ ١٢٢)، ومـعجم الأدباء (٢٩٥/١٦)، وإنباه الرواة للقفطي (٢/ ٣١٥)، وومن (٣١/ ٣١٥)، وحسن المحاضرة (١/ ٤١٢).

- (٤) وفي نكت الزركشي (ف٦٣/ب): سنن.
- (٥) أي كلام العلم السخاوي، والقائل هو الزركشي.
- (٦) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٥٧٥)، ومختار الصحاح (ص٥).
  - (٧) من (ب)، وفي (م): النبي.
  - (٨) انظر: لسان العرب (٦/٤)، وتاج العروس (٣/٥).

ولفظه: «الأثر نقل الحديث عن القوم، وروايته».

(٩) وفي (ب); ومنهم.

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٤/٥)، وتاج العروس (٣/٤).

<sup>(</sup>٢) من الآية رقم (٤)، من سورة الأحقاف.

 <sup>(</sup>٣) علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد، الهَمْدَانِي، المصري السخاوي،
 شيخ القراء والأدباء. كان إمامًا في العربية بصيرًا باللغة.

الحديث يؤثر عن فلان.

قال في الصحاح (۱): «الأثر: \_ يعني بسكون المثلثة \_ مصدر قولك: أثرت الحديث أثرة (١) إذا ذكرته عن غيرك، ومنه قيل: حديث مأثور، أي ينقله خلف عن سلف، وفي الحديث: «أنَّ النبي علَّمُ الله سمع عمر يحلف بأبيه فنهاه عن ذلك، قال عمر: فما {حلفت (۱)} به ذاكراً ولا آثراً» أي مخبراً عن غيري أنه حلف به (۱).

(الثالث) من الأثر يعنى: العلامة (٥٠٠).

قال المبرد(٢): «قالوا الإثارة: للشيء الحسن البهي في العين،

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٥٧٥)، ومختار الصحاح (ص٥).

<sup>(</sup>٢) ليست في الصحاح.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: حلف.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخاري في (كتاب الأيمان والنذور ـ باب لا تحلفوا بآبائكم (٣٠/١١)، ومسلم في (كتاب الأيمان ـ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (٣٠/١٢) كلاهما من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن عمر به.

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: (ولا آثِرًا) بالمد، وكسر المثلثة أي: حاكيًا عن الغير، أي: ما حلفت بها، ولا حكيت ذلك عن غيري.

انظر: فتح الباري (١١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) قاله الزجاج. انظر: لسان العرب (٤/٧)، وتاج العروس (٣/٦).

 <sup>(</sup>٦) أبو العباس محمد بن زيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري، المبرد، إمام العربية ببغداد في زمانه، وكان فصيحًا بليغًا مفوهًا، ثقةً أخباريًا، علامةً.
 توفى سنة (٢٨٥هـ).

بغية الوعاة (١/ ٢٦٩)، وتاريخ بغداد (٣/ ٣٨٠)، ووفيات الأعيان (٤/ ٣١٣).

فيقال للناقة: ذات أثارة (١)، إذا كانت ممتلئة.

ووجه الاستعارة منه في الأحاديث ظاهرة(٢).

«تنبيه»:

جميع الأبيات السبعة المذكورة في الترجمة من [زياداتي (٣)]، إلا النصف الأخير فإنه في الألفية في مبحث الموقوف.

(١) وردت كلمة (الأثارة) بفتح الهمزة هكذا:

(الأثارة)، قال صاحب اللـسان: ﴿وسمنت الإبل والناقة على أثـارة، أي: على عتيق شحم كان قبل ذلك».

انظر: لسان العرب (٤/٧).

(٢) بحثت في: الكامل، والمقتضب، والتعازي والمراثي للمبرد، في مظان كلمة (الأثر)
 فيها فلم أقف على كلامه هذا!!.

(٣) من (د)، وفي بقيه النسخ: زيادتي.

١٣- وَالْأَكْثَرُونَ قَسَّمُ وَا هَذِي السُّنَنُ إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنُ
 (ش):

قال الخطابي (١) في معالم السنن:

«الحديث ينقسم عند أهله على ثلاثة أقسام:

صحيح، وحسن، وإسقيم (٢٠٠٠).

ووجَّه غيرُه الحصر: بأنَّ الحديث إما: مقبول أو مردود، والثاني الضعيف، والأول إما أن يشتمل من صفات القبول<sup>(٣)</sup> على أعلاها أو لا، والأول الصحيح، والثاني الحسن، أورد عليه أمور:

(أحدها) الموضوع، وأجيب: بأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحًا، بل بزعم واضعه.

(الثاني) أنَّ المردود (٢٠) مراتبه متفاوته، فمنه ما يصلح للاعتبار، ومنه ما لا يصلح، فكان ينبغي عده قسمين كما عُدَّ المقبول قسمين بحسب تفاوته، وأجيب بأنَّ الصالح للاعتبار داخل في قسم المقبول،

<sup>(</sup>١) أبو سليمان حَمْد بن محسمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي، الخطابي، إمام فاضل كبير الشأن، جليل القدر، صاحب التصانيف الحسنة. توفي سنة (٣٨٨هـ).

<sup>(</sup>٢) من معالم السنن (١/ ١١)، وفي النسخ الأربعة: وضعيف.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): المقبول.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د).

قسم الحسن لغيره وإن نظر إليه باعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعيف، وقد تفاوت أمراتب الصحيح والحسن، ولم تتنوع أنواعًا، فكذا أ(١) مراتب الضعيف.

(الثالث) قال ابن كثير: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف (٢) ، أو أبالنسبة (١) إلى اصطلاح المحدثين فهو منقسم عندهم إلى أكثر من ذلك (١) ، كمرفوع (٥) ، ومرسل ، ومتصل ، ومعضل إلى غير ذلك ، وأجيب بأن المراد الثاني ، والكل راجع إلى هذه الثلاثة .

والتحقيق كما قال الزركشي: "أن للحديث أقسامًا نوعيةً، وأقسامًا معنفية (٢)، فتقسيمه إلى صحيح وحسن وضعيف نوعي، وإلى مرفوع وموقوف وكذا وكذا صنفي (٧).

<sup>(</sup>١) من (ب)، وقد سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) من اختصار علوم الحديث (ص٢١)، وفي النسخ الأربعة: وكذب.

<sup>(</sup>٣) من الأصل، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٤) اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص٢١).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): فمرفوع.

 <sup>(</sup>٦) النوع: كل ضرب من الشيء، وكل صنف من كل شيء كالشياب والشمار وغير
 ذلك، والصنف: بالكسر والفتح ـ لغة فيه ـ النوع والضرب من الشيء.

وقال الليث: الصنف طائفة من كل شيء، وكل ضرب من الأشياء صنف على حده.

تاج العروس (٥/ ٥٣٢)، (١٦٨/٦)، ولسان العرب (٨/ ٣٦٤)، (٩/ ١٩٨).

 <sup>(</sup>٧) من نكت الزركشي (ق١/١١) ولفظه: "فقسم أقسامه إلي قسمين، نوعية وصنفية.
 قال: فالنوعية ثلاثه: الصحيح والحسن والضعيف،

والصنفية: المسند، المتصل، المرفوع، الموقوف، المقطوع، المنقطع إلى آخره».

(والرابع): قال العراقي في نكته (١): «لم أر من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور (٢) إلا أنه نقله عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة، فتبعه ابن الصلاح».

(الخامس) قال {الحافظ ابن حجر} "قول ابن الصلاح كقول الخطابي عند أهل الحديث من {العام} "الذي أريد به الخصوص، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر عليه اتفاقهم بعد الاختلاف، فقد ذهب (٥) طائفة إلى أنّ الحديث قسمان فقط، صحيح، وضعيف/، وأن الحسن مندرج في أنواع الحديث "، وعلى هذا {أيضًا (١)} يحمل

<sup>(</sup>١) انظر: التقييد والايضاح (ص١٩)، وقد نقل السيوطى الكلام بمعناه.

انظـر: مجموع فـتاوي ابن تـيميـة (٢٣/١٨)، وشرح علل الـترمذي لابـن رجب (ص٢٥٨)، وقواعد التحديث للقاسمي (ص٢٥٨).

 <sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقيه النسخ: قال. وكلام الحافظ هــذا لم أقف عليه في النكت المحققة المطبوعة، فلعله من نكته الكبري.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقيه النسخ: المقام.

<sup>(</sup>٥) وفي (د): ذهبت.

<sup>(</sup>٦) قال السخاوي بعد أن ذكر التقسيم الثلاثي المذكور:

<sup>«</sup>وذلك بالنظر لما استمقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه، وإلا فمنهم... من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة».

فتح المغيّث (ص١٠)، وفتاوى ابن تيمية (١٨/ ٢٣)، وقواعد التحديث (ص٧٩).

<sup>(</sup>٧) من (د).

قول العراقي: (وأهل هذا الـشأن قسموا السنن<sup>(۱)</sup>) وقولي (والأكثرون) سالم من ذلك يصرح بالخلاف.



<sup>(</sup>١) انظر: ألفية العراقي (ص١٦٩) ضمن مجموعة نفائس.

### الصحيح

ش: الصحيح: فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام مجاز في غيرها(٢)، وجمع الصحيح صحاح بكسر أوله، كظريف أوظراف(٢)، وكريم وكرام.

وأما صَحاح ـ بفتح أوله ـ فمفرد ينـعت به الصحيح، ومثله بريء وبراء.

وحد الصحيح عند أهل الفن(١٠):

وقال الصنعاني: «واستعمالها في غير الأجسام مجاز واستعارة».

فتح المغيث (ص١١)، وإسبال المطر (ص٣٣).

(٣) وفي (ع): وظرف.

(٤) من أقدم من وقفت عليه عُرف الصحيح ـ على نقص في التعريف ـ هو الإمام الشافعي، ولكنه عبَّر عنه بالشبوت، قال رحمه الله: «إذا روى الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله عَيِّا فهو ثابت».

تذكرة العلسماء (ق73/أ)، والتبصرة والتذكرة (٢/١١)، والرسالة (ص٣٧٠) بمعنى الكلام المنقول عنه.

<sup>(</sup>١) وفي (ش): شذا، وقال أحمد شاكر رحمه الله: الأصل شاذًا، وحذفت الألف الأولى لضرورة البحر. الألفية (ص٣).

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي: - «من باب الاستعارة بالتبعية، لكونه خروجًا عن الغرض».

الذي يتصل إسناده (۱)، بنقل العدل الضابط (۱)، عن العدل الضابط إلى منتهاه (۱)، ولا يكون شادًا، ولا معلل الهذا.

هذه عبارة ابن الصلاح في حده<sup>(ه)</sup>.

{فالمسند جنس (٢)}، والاتصال قيد يخرج: المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلق، والمدلس (٧).

قال الصنعاني: «ويؤخذ من هذا أنه إذا قيل: فلان ثقة يخطيء، ففيه مناقضة».

تدريب الراوي (١/ ٦٣)، وتوضيح الأفكار (١/ ٨)

وتوجيه النظر (ص٦٩).

- (٣) أي: بأن ينتهي إلى النبي عَلِيْكُ فيكون مرفوعاً أو إلى الصحابي فيكون موقوفًا أو إلى
   من دونه.
  - (٤) قال الطيبي: «هذه الأوصاف احتراز عن الحسن والضعيف».

وقال ابن جماعة: "فكل حديث جمع هذه الشروط فمتفق عليه".

الخلاصة (ص٣٥)، والمنهل الروي (ص٥١).

- (٥) مقدمة ابن الصلاح (ص٨٢).
- (٦) من (د)، وفي بقيه النسخ: فالمسند حسن، وهو تحريف.
- (٧) أو قل: بالاتصال يخرج كل حديث لم يتصل إسناده على أي وجه كان.
   انظر: الخلاصة (ص٣٥)، وتوحيه النظر (ص٦٩).

<sup>(</sup>١) وفي (م)، (ب)، (ع) زيادة: (المسند) بعد قوله: إسناده.

<sup>(</sup>٢) كان الأخصر أن يقول: بنقل الثقة، لأنه من جمع العدالة والضبط، والتعاريف تصان عن الإسهاب، قالمه المصنف في تدريبه، ويبرد عليه: (بأنّ الثقة قد يطلق على من كان مقبولاً، وإن لم يكن تام الضبط، والمعتبر في حد الصحيح إنما هو تام الضبط».

ونقل العدل() يخرج: ما نقل مجهول عينًا أو حالاً أو معروف الضعف().

والضابط(٣): يخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ.

(١) العدالة: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، والعدل هـو: المسلم، البالغ، العاقل، الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروؤة، قال السيوطي:

لنَاقِلِ الْأَخْبَارِ شَرْطَانِ هُمَا عَدْلُ وَضَبْطٌ أَنْ يَكُونَ مُسلِماً مُكَلِّفًا لَمْ يَرْنَكِبْ فِسْقًا وَلاَ خَسرْمَ مُسرُوءةٍ وَلاَ مُسغَفَّلًا

قلت: هكذا يطلُّ الحَافظ في شرط العدالة (بعدْم ارتكابٌ فسق)، وقد وقفت على قولة للشافعي فيها تفصيل للعدل قال رحمه الله: «لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلاً، ولسو كان كل ذنب لا يمنع من السعدالة لسم نجد مجروحًا، ولكن مسن ترك الكبائر، وكانت محاسنه أكثر من مساويه فهو عدل».

قال الصنعاني: «وهو قول حسن».

فتح المغيث (ص١٢)، وتوجيه الـنظر (ص٦٩)، وقواعد التحديث (ص٧٩)، وآداب الشافـعي لابـن أبي حاتم (ص٣٠) وإسـبـال المطر (ص٣٥)، ومـنهـج النـقد (ص٣٥).

(۲) أو المجروح بفسق أو كفر أو بدعة أو بنوع جرح.
 غيث المستغيث (ص٢٩)، والخلاصة (ص٣٥).

(٣) قال الطيبي: «الضابط هو: الحافظ المتيقظ ـ لا الشاك ـ في حالتي التحمل والأداء، فإنّ الناقل إذا كان فيه نوع قصور عن درجة الإتقان دخل حديثه في حد الحسن، وإذا نزلت درجته عن ذلك ضعف حديثه»، وقد عبَّر الذهبي عن الضبط بالإتقان، وقيّد الحافظ ابن حجر الضبط بالضبط التام «إشارة إلى الرتبة العليا في بذلك»، قلت: لأنّ الحسن لذاته يشترط توفر الصفة الدنيا من الضبط في راوية.

وللضبط أربع صور عند المحدثين وهي:

# والباقي(١) يخرج: الشاذ، والمعلل(٢)، وها هنا أمور:

۲ \_ خفيفه .

١ \_ تام الضبط.

٤ ـ من غلطه أكثر من حفظه.

٣ ـ كثير الغلط.

فالصورة الأولى والثانية تدخلان ضمن المقبول، إلا أنَّ الثانية تندرج ضمن الحسن، والثالثة والرابعة تدخلان ضمن المردود.

والضبط ضبطان \_ باعتبار الحفظ وعدمه \_ ضبط صدر، وهو أن يشبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه قاله الحافظ ابن حجر.

الخلاصة (ص٣٥)، والموقظة (ص٢٤)، ونزهة المنظر (ص٣٩) وفتح الباقي (لـ/ ١٤)، وإمعان النظر (ص٤٨)، وحاشية الأجهوري (ص١٧)، وتوضيح الأفكار (١/ ١٢).

(۱) وهناك قيد آخر ذكره الذهبي في صفة رواة الصحيح وهو: عدم التدليس، هذا عند أهل الحديث، وغيرهم يشترط في قيد الصحيح قيودًا أخرى كاشتراط العدد في الرواية كما حكاه الحازمي عن بعض متأخري المعتزلة، وعند البعض: الصحيح ما يجب العمل به، وغيره ما لا تكليف علينا في العمل به، وضعفهما ظاهر.

الموقظه (ص٢٤)، وشروط الأئمة الخـ مسة (ص٦٢)، والتقيـيد والإيضاح (ص٢٠، ص٢١)، وتذكرة العلماء (ق٦٤/أ).

(٢) تعقب ابن دقيق العيد ابن الصلاح في تقييده الصحيح بقيد الشذوذ والعلة فقال: 
«ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان 
حسنًا ، لأنَّ من لا يشترط مثل هذه لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن 
شرط الحد أن يكون جامعًا مانعًا».

قلت: يشير ابن دقيق العيد إلى ما صرح به في مطلع الاقتراح في مبحث الصحيح من أنَّ الفقهاء والأصوليين لا يشترطون ما ذكره ابن الصلاح من نفي العلة والشذوذ، فقوله: من لا يشترط، يشير إلى الفقهاء والأصوليين، ثم وقفت على = كلام للحافظ العراقي ردَّ به تعقب ابن دقيق هذا فقال: "والجواب أنَّ من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحدّ عند أهله لا عند غيرهم.... وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين، لا يفسد الحد عند من يشترطهما، على أن المصنف قد احترز عن خلافهم، وقال بعد أن فرغ من الحد، وما يحترز به عنه، فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث.

فقد احترز المصنف عما اعترض به عليه، فلم يبق للاعتراض وجه.

ورد الصنعاني أيضًا على ابن دقيق فقال: «.. اصطلاح الفقهاء في صحة الحديث غير اصطلاح المحدثين، إذ المحدثون يشترطون خلوه من العلة مطلقًا، والفقهاء يشترطون خلوه من العلة القادحة، فهو باصطلاحهم أخص منه باصطلاح الفقهاء، وإذا كان كذلك فلا يتم جمع الخاص والعام في رسم واحد، فاعتراض الشيخ تقي الدين على رسم المحدثين بأنه غير موافق لاصطلاح الفقهاء غير وارد، بل لابد من مخالفة الرسمين لاختلاف الاصطلاحين».

الاقتراح (ص١٥٥)، والتقييد والايضاح (ص٢٠)، وتوضيح الأفكار (١٣/١).

### (الأول):

قيل: في كلام ابن الصلاح إطناب، لأن المسند كما سيأتي (١) خاص بالموصول أي (١) فلا يصلح كونه جنسًا، والموصول فصلاً، والجواب عندي من وجهين:

#### أحدهما:

أنّ ابن الصلاح أراد شمول الحد على كل قول، لأنه سيأتي قول: إنّ المسند يطلق على المرفوع غير الموصول أيضًا .

## الثاني:

أنّ المراد بالمسند الذي أسند أي: روي بإسناد، كما هو أحد [تعريفات] (۱۲) المسند، فإنها ثلاثة (۱۱) أنواع] (۱۱) ؛ (النوع) (۱۱) المصطلح على

<sup>(</sup>١) من (م)، (د)، وفي (ب): يأتي .

<sup>(</sup>۲) من (م)، (د)، وقد سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ كلمات غير واضحة .

<sup>(</sup>٤) انظر : مقدمة ابن الصلاح (ص١١٧)، واخــتصار علوم الحديث (ص٤٤، ص٤٥)، وفتح المغيث (ص١٠٠)، وتوضيح الأفكار (٢٥٨/١)، وإمعان النظر (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٥) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د) .

تسميته بذلك إهو إ(1) المرفوع المتصل(1) والمروي بإسناد مطلقًا(1) مرفوعًا، أو غيره أأو موصولاً (1) ، والكتاب المفرد لما رواه الصحابة (0) كمسند أحمد، وغيره (1) .

وقال المحب الطبري في المختصر بشأن تقييد المسند بالاتصال والرفع: «إنه أصح إذ لا تمييز إلا به»،

قال السخاوي: «يسعني لكون قائله لحظ فسيه الفرق بينه وبين المتسصل والمرفوع من حيثية أنّ المرفوع ينظر فسيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن المتن مرفوعًا كان أو موقوقًا، والمتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوعًا كان أو موقوقًا، والمسند ينظر فيه إلى الحالين معًا ».

معرفة علموم الحديث (ص١٧)، والتمهيد (٢١/١)، وفستح المغيث (ص ١٠١، ص ١٠٢)، والنخبة النبهانية (ص ١٠١)، والمصباح (ص١٧) .

(٣) هذا تعريف الخطيب البغدادي للمسند، ونصه قال:

قوصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أنّ إسسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه إلا أنّ أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبسي صلى الله عليه وسلم خاصة . . . ، ، وعلى هذا فكأنّ الخطيب \_ رحمه الله \_ يسوي بين المسند والمتصل . وهناك تعريف ثالث للمسند، وهو لابن عبد البر قال رحمه الله:

«هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة» .

الكفاية (ص٥٨)، والتمهيد (١/ ٢١)، واختصار علوم الحديث (ص٤٥) .

- (٤) من (د) ، وقد سقطت من بقية النسخ .
- (٥) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ .
- (٦) انظر : هدي الساري (٦/١)، والرسالة المستطرف (ص٧)، وقواعد التحديث (ص٢٠٢)، ومنهج النقد (ص٣٢٧) .

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ : وهو .

<sup>(</sup>٢) كما شرطه الحاكم، وحكاه ابن عبد السبر عن قوم، ورجمحه الحافظ ابس حجر، والسخاوي.

فأراد بالمسند في الحدّ المعنى الثاني(١) .

وهذا أقعد، وهو مرادي في النظم، والباء في قولي (بوصله) للمصاحبة (٢) ما ي حالة كونه موصولاً موالضمير إما للإسناد المفهوم من مسند أو للفظ مسند يراد به الإسناد، فإنه يأتي مصدراً، كما قيل به في قول ابن مالك (١): (ومسند للاسم تمييز حصل) (٥).

<sup>(</sup>١) وقد اعترض على ابن الصلاح أيضًا في قوله: (المسند الذي يتصل إسناده . . . إلخ) بأنه لو قال: (المسند المتصل) لاستغني عن تكرار لفظ الإسناد، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك فقال:

<sup>«</sup> والجواب عن ذلك: أنه أراد وصف الحديث المرفوع، لأنه الأصل الذي يتكلم عليه، والمختار في وصف المسند . . . أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي، مع ظهور الاتصال في باقي الإساد، فعلى هذا لابد من التعرض لاتصال الإساد في شرط الصحيح» .

انظر: نکت ابن حجر (۱/ ۲۳٤) .

<sup>(</sup>٢) أي الباء في قوله: (بوصله) .

<sup>(</sup>٣) وفي (د): المفهم .

 <sup>(</sup>٤) أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبـد الله بن عبد الله بن مالك الطـائي الجياني
 الشافعي النحوي، العلامة، إمام النحاة، وحافظ اللغة، نزيل دمشق.

توفی سنة (٦٧٢ هـ) .

بغيـة الوعاة (١/ ١٣٠)، وطبـقات الشافـعية للـسبكي (٢٨/٥) والـبداية والنـهاية (٢٦/ ٢٦٧)

<sup>(</sup>٥) الألفية مع شرح ابن عقيل (١٦/١)، والبهجة المرضية (ص٤، ص٥) .

فيكون استخدامًا(۱)، أو(۱) مرادًا به: ما دل عليه ـ أي اسم المفعول ـ لأن وصل المسند وصل الإسناده، فإن قلت: الحدود تصان عن الاستخدامات واللوازم .

قلت: الجواب من وجهين:

#### أحدهما :

أنّ ذلك حيث اقتضت خفاءً بخلاف ما كان المراد معها واضحًا، وقد صرَّح الغزالي (٢) وغيره بجواز إدخال المجازات والمشتركات في الحدود إذا اتضح المراد منها أولم يلتبس أنها .

## الثاني:

إنا معاشر أهل الحديث والفقه والبلاغة لا نقول في التعاريف على حدود المناطقة.

<sup>(</sup>۱) الاستخدام: من الألفاظ البلاغية ومن أبواب المحسنات المعنوية وهو: ذكر لفظ مشترك بين معنيين، يراد به أحدهما، ثم يعاد عليه ضمير أو إشارة بمعناه الآخر، كقوله تعالى ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ أريد أولاً بالشهر الهلال، ثم أعيد عليه الضمير أخيراً بمعنى أيام رمضان.

انظر: جواهر البلاغة (ص٣٦٤)، ومعجم المصطلحات البلاغية (١١٦/١) .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) : ومرادًا .

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى (١٦/١) .

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: ومن لم يلبس .

قال الإمام أبو الحسن بن الحسصار (١) المالكي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» بعد أن ذكر اختلاف الناس في حد النسخ:

"قد بلغ مالك وأضرابه من علماء المتقدمين مبلغ الإمامة في الدين، ولم يتكلف أحد منهم حداً، وربما لو تكلف له لم يسلم (له)(٢) وكذلك البخاري ومسلم وأضرابهم لو كلفوا حدد الحديث أو المحدث لم يأتوا به، وقد نفعهم الله تعالى بما عَلِموه وعلموه، ولو كان في الحد خير لنطق به القرآن أو جاء على إلسان إ(٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم» انتهى.

فكذلك (1) إنا (٥) نقول على ما تقتضيه (١) البلاغة، وأساليب العرب في الخطابات التي ورد بها القرآن، وأفانينها (٧) الرائعة المأخوذة (٨) من

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الخزرجي الأندلسي الأصل، الشامي المنشأ، المعروف به: ابن الحصّار ـ بفتح الحاء المهملة، وتشديد الصاد المهملة وفتحها .

الفقيه المالكي العالم المحصل المتقن. تُوفي سنة (٦١١ هـ).

للمنذري (٢/ ٣٠٩)، وشجرة النور الزكية (ص١٧٣/ من الطبقة ١٣) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٣) من (د) .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب) : فلذلك .

<sup>(</sup>٥) وفي (د): أنا .

<sup>(</sup>٦) وفي (ب)، (ع): يقتضيه .

<sup>(</sup>٧) الأفانين: الأساليب، وهي أجناس الكلام وطرقه . لسان العرب (٣٢٨/١٣) .

<sup>(</sup>A) وفي (ب): الرابعة المأخورة .

إدمان النظر في أسرار الكتاب العزيز، والكتب المؤلفة في ﴿إعجازه﴾(١) وبدائعه، والتبحر فيها.

وقد روينا بإسنادنا من طريق: حرملة قال سمعت الشافعي رضي الله (تعالى)(٢) عنه يقول:

«ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب، وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس»(٣) .

## الأمر الثاني:

قيل: بقي عليه أن يقول: بعلة قادحة.

(ق7/1) وأجيب بأنه لا حاجة إليه، لأن المعلل هو ما فيه علة قادحة (<sup>1)</sup> / كما سيأتي في مبحثه، وما فيه علة غير قادحة لا يسمى (<sup>0)</sup> معللاً.

(١) من (د)، وفي(ب): المجاوزة، وليست واضحة في بقية النسخ .

(Y) سقطت من (د) .

(٣) أرسطاطاليس ـ ويكتب أيضًا: أرسطو ـ المجدوني، فيلسوف الروم، وطبيبها.
 طبقات الأطباء لابن جلجـل (٢٥)، وتاريخ الأطباء والـفلاسفة لإسحاق بـن حنين
 (ص١٦٨).

(٤) قال الطيبي: ق. . . . لا يخفى على الضابط الحازم مثل تلك القادحة ». وقال الصنعاني : «المعل ما فيه علة قادحة خفية، ولا يكون معللاً إلا إذا اشتمل على علة موصوفة بالوصفين ».

الخلاصة (ص٣٥) ، وإسبال المطر (ص٣٧) .

(٥) وفي (م)، (ب): لا تسمى .

قال الحافظ ابن حجر:

«لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال (من غير شذوذ ولا علة) احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة، وبكونها خفية (۱)، وقد ذكر العراقي إفي إن ألفيته (۱) الوصف الأول، وأهمل الثاني، ولابد منه انتهى (۱).

فعبارة (الاختصار) ، وعبارة النظم أحسن من أصله من وجهين: (الاختصار) ، والدلالة على الوصف الثاني، ونظير ذلك ما أشار إليه الحافظ أيضًا أن قول (٧) الخطابي: الصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته (٨) مغن عن

عن مثله من غَيْرِ مَا شُدُّوْذِ وَعِلَّة قَادِجَة فَتُوْذِي الفية العراقي (صَ ١٦٩) .

- (٥) وفي (ب) : بعبارة .
  - (٦) سقطت من (م) .
  - (٧) وفي (د) : مراد.

<sup>(</sup>١) قال زكريا الأنصاري: «ومن قيدها بكونها خفية لم يرد إخراج الظاهرة، لأن الخفية إذا أثرت، فالظاهرة أولى» ، انظر : فتح الباقي (١٤/١) .

<sup>(</sup>٢) من (د) ، وفي بقية النسخ : من ألفيته .

<sup>(</sup>٣) وذلك قوله :

<sup>(</sup>٤) لا يوجد هذا النص في النكت المحققة المطبوعة، ولعلها في الكبرى، ولكنّ رأيه في تقييد العلة بالقيدين المذكورين ذكره في النزهة (ص٢٩) .

<sup>(</sup>٨) معالم السنن (١/ ١١)، وانظر: إسبال المطر (ص٣٣) فيما يتعلق بالعدالة والتعديل، ففيه كلام نفيس لم أقف على مثله لغيره، وذكر مصنفه أنّ له كتابًا خاصًا بالعدالة سماه: «ثمرات النظر في علم الأثر».

التصريح باشتراط ضبط الراوي لأنّ المعدّل من عدَّله النقاد، (أي وثّقوه) (١) وإنما يوثقون من اجتمع فيه العدالة والضبط معًا، بخلاف من ذكر أبدل (١) المعَدّل العَدْل، فإنه يحتاج (١) إلى زيادة وصف الضبط.

## الأمر الثالث:

قيل: بقي(١) عليه أن يقول: (ولا منكر) كما زاده التاج التبريزي.

وأجيب بالاستغناء عنه، لأنّ المنكر عند ابن الصلاح بمعنى الشاذ، وعند غيره أسوأ حالاً منه، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى، (قاله الحافظ ابن حجر<sup>(٥)</sup> في نكته)<sup>(١)</sup>.

# الرابع:

قال الزركشي: «اشتراط نفي الشذوذ ليس متفقًا عليه، بل مختلف فيه، والـتحقيـق أنّ الشاذ الذي يخالف الصحيـح، هو الشاذ المنكر

<sup>(</sup>١) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٢) من (د) ، وفي بقية النسخ : فدل .

 <sup>(</sup>٣) قال العراقي: « ولا شك أن ضبط الـراوي لابد من اشتراطه، لأن من كثـر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك وإن كان عدلاً » .

التبصرة والتذكرة (١/ ١٣)، وتوجيه النظر (ص٦٩) .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب) : نفي .

<sup>(</sup>٥) نكت ابن حجر (١/ ٢٣٧) بالمعنى .

<sup>(</sup>٦) ليست موجودة في (د) .

والذي لم ينجبر شذوذه بشيء من الأمور<sup>(١)</sup> ».

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: «المراد بالشذوذ هنا مخالفة الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسره الشافعي، لا مطلق تفرد الثقة (٢) كما فسره الخليلي (٣) ، فافهم ذلك (١) .

وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة .

### الخامس:

قال الحافظ ابن حجر: « (أيضًا)<sup>(٥)</sup> ما اشترطوه من نفي الشذوذ مشكل فإنه إذا اتصل الإسناد وكانت رواته (١) عدولاً وضابطين (٧) ،

<sup>(</sup>۱) انظر: نکت الزرکشی: (ق۱۳/ب).

 <sup>(</sup>۲) نص الحليلي قال: «الذي عليه حفاظ الحديث: أنّ الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة، يتوقف عنه ولا يحتج به» .

مقدمة ابن الصلاح (ص١٧٣)، والمنهل الروي (ص٦٦)، والموقظة (ص٤٢)، وفتح المغيث (ص٩٣)، واليواقيت والدرر (ق٤٦/أ)، وتوجيه النظر (ص١٨٣).

<sup>(</sup>٣) أبو يعلي الخليل بن عبد الله بن أحمد الـقزويني، مصنف كتاب «الإرشاد في معرفة المحدثين»، القاضي، كان ثـقة حافظًا عارفًا بكثير من علل الحـديث ورجاله، توفي سنة (٤٤٦ هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٢٣)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) نكت ابن حجر (٢٣٦/١) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د)

<sup>(</sup>٦) وفي (م)، (ب): وكانت رواية عدلاً .

<sup>(</sup>٧) وفي (د): ضابطين (بغير واو).

وانتفت عنه العلل الخفية، فما المانع من الحكم بصحته وإن خالف رواية من هو أكثر وأوثق (١) ، فمثل هذا لا يستلزم الضعف (١) ، بل يكون من باب صحيح أوأصح أ(٣) ».

قال: "ولم أر في كلام أحد من (1) أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المُعبَّر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود في تصرفاتهم {تقدُّم} (10) بعض ذلك على بعض في الصحة، وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما.

#### فمنها:

أنهما أخرجا قصة «جمل جابر»(١) من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الشمن، واشتراط ركوبه، وقد رجَّح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها، مع تخريجه للأمرين، ورجَّح أيضًا كون

 <sup>(</sup>۱) ولا يرد على ابن الصلاح هذا، لأن التعريف المتقدم للصحيح المجمع على صحته كما
 مر لا مطلقًا .

انظر: فتح الباقي (١٤/١) .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) : الضعيف .

<sup>(</sup>٣) من التدريب (١/ ٦٥)، وفي بقية النسخ : وأضح .

<sup>(</sup>٤) من (د) ، وقد تكورت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) وفي (ب) ، (ع): تقديم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في (كتاب البيـوع ـ باب شراء الدواب والحميـر ـ ۳/ ۱۰)، ومسلم (كتاب المساقاة ـ باب بيع البعير واستثناء ركوبه رقم ۱۰۹) .

الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك .

ومنها: أن مسلمًا (۱) أخرج حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة (رضي الله تعالى عنها) (۱) في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر، ويونس، وعمرو ابن الحارث، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وشعيب، (وغيرهم) (۱) عن (الزهري) (۱) ، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجَّح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم، ثم قال : فإن قيل: يلزم أن يسمي الحديث صحيحًا ولا يعمل به ؟؟ .

قلنا: لا مانع من ذلك إذ ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ السادس:

#### قال الحافظ:

« أيضًا إذا قلنا باشتراط نفي الشذوذ، فينبغي أن لا يتوقف في الحكم بصحة الحديث على تبين انتفائه، بل يحكم للحديث بالصحة

<sup>(</sup>١) أخرجه في صحيحه في (كتاب المسافرين ـ باب صلاة الليل ـ رقم ١٢١) .

<sup>(</sup>۲) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب) .

أولاً إذا وجدت الشروط ما لم (۱) يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذًا (۱) لأن (۱) الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلاً مأخوذٌ من عدالة الراوي وضبطه لأن الأصل (أنه)(۱) حفظ ما روى حتى يتبين خلافه»(۱).

## السابع:

إهذا حد الصحيح لذاته إنه أما الصحيح لغيره فغير داخل في الحد، ولذلك صور: الحسن إذا روي من غير وجه كما سيأتي، وما تلقته (۱) العلماء بالقبول، ولم يكن له إسناد صحيح، فيما ذكره طائفة، منهم ابن عبد البر (۸) ومثّله بحديث جابر رضي الله تعالى عنه:

<sup>(</sup>١) وفي (د) : ولم .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): شذوذ .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب) : إلا أنَّ.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٥) التنبيه الخامس والـسادس من كلام ابن حجر لا يوجدان في النكت المحققة، فلعلهما من الكبرى (الإفصاح).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب)، (ع)، (د): هذا الحد للصحيح لذاته .

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): ما للقته .

<sup>(</sup>A) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمري .

فقيه، حافظ، مكثر . وكان يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي .

توفى سنة (٤٦٣ هـ) .

جذوة المقتـبس (ص٣٦٧) والصلة (٦٧٧/٢) ، وبغية المـلتمس (ص٤٨٩) ، وردت سنة وفاته في الجذوة والبغية (٤٦٠ هـ) .

«الدينار أربعة وعشرون قيراطًا» () ، / واشتهر عند أئمة الحديث (ق٦/أ) بغير نُكْرٍ منهم، فيما ذكره الأستاذ () أبو إسحاق الإسفراييني () وابن فورك (ا) كحديث: «في الرقة ربع العشر» (ه) .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه!!.

<sup>(</sup>۲) وهي (ب) : الإسناد ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني نسبة إلى إسفرايين بليدة بنواحي نيسابور ـ الملقب بـ: ركن الدين، الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي. توفى سنة (٤١٨ هـ).

وفيــات الأعيــان (٢٨/١)، والبدايــة والنهــاية (٢٢/١٢)، والأنـــــاب (٢٢٣/١)، وطبقات الشافعية للسبكي (٣/ ١١١) .

<sup>(</sup>٤) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك \_ (بضم الفاء وفتح الراء) \_ الأنصاري الأصبهاني فقيه، أصولي، متكلم .

توفي سنة (٤٠٦ هـ) .

طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٥٢)، والوافي بالوفيات (٢/ ٣٤٤)، وشذرات الذهب (٣/ ١٨١) .

<sup>(</sup>٥) الرِقّة: الفضة. انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٥٤).

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ١٢) من حديث أنس بن مالك: أنّ أبا بكر رضي الله عنـه كتب لهم: إنّ هذه فرائض الصدقـة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . الحديث .

وهو حدیث حسن لأنّ رجاله ثقات سوی شمامة بن عبد الله بن أنس، قال الحافظ عنه : صدوق .

انظر: التقريب (ص٥٢).

وحديث: «**لا وصية لوارث**»(۱) ، أو(۱) وافقه(۱) آية من القرآن، أو بعض (۱) أصول الشريعة، حيث لم يكن في سنده كذاب فيما(۱) ذكره الحصار .

### الثامن:

قال الحافظ في نكته: «زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهوراً بالطلب، وصفة (١) الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي {تخرجه}(١) عن (١) الجهالة.

<sup>(</sup>۱) الحديث صحيح: أخرجه أبو داود (كتاب السبيوع ـ باب في تضمين العارية ٨٢٤/٣) وقال: حسن والترمذي (كتـاب الوصايا ـ باب ما جاء لا وصيـة لوارث ٤٣٤/٤)، وقال: حسن صحيـح، وابن ماجة (كـتاب الوصايـا ـ باب لا وصية لـوارث ٢/٥٠)، وأحمد (٥/٢٢)، والبـيهقي فسي سننه الـكبرى (كتـاب الوصايا ـ بـاب نسخ الوصـية للوالديـن ٢/٢٦٢)، كلهم من حديث أبـي أمامة رضي الله عنه إلا التـرمذي فمن حديث عـمرو بن خارجـة رضي الله عنه ، وروي الحـديث من طرق أخـرى عن صحابة آخرين .

وانظر : ﴿إرواء الغليلِ للألباني (٦/ ٨٧ ـ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) وكذا في (ب)، وفي (م): لو .

<sup>(</sup>٣) وفي (د) : أو وافق ...

<sup>(</sup>٤) من (ب)، وفي (م) : لا يعض .

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): كذا .

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (١/ ٢٣٨) : وهذه .

<sup>(</sup>٧) من الأصل (١/ ٢٣٨) ، وفي النسخ : تخرج .

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل (١/ ٢٣٨) : من .

واستدل الحاكم على اشتراط ذلك بما أسنده عن عبد الله بن عون (۱) قال: «لا يؤخذ العلم { إلا } (۱) ممن شهد له عندنا بالطلب، والظاهر من تصرف صاحبي (۱) الصحيح اعتبار ذلك إلا حيث يحصل للحديث طرق كثيرة (۱) .

# التاسع:

نازع بعضهم في تعريف الصحيح والحسن والضعيف بحد أو رسم، وقال:

«والذي يقتضيه كلام القدماء أنه لا يعرف بذلك، بل [بما](٥) نص عليه أئمة الحديث في كسبهم، إما بالتصريح في كل حديث كدأب

<sup>(</sup>١) (ع) هو أبو عون عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم البصري الحافظ الإمام، شيخ أهل البصرة .

قال ابن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون .

توفي سنة (١٥١ هـ) .

تذكرة الحفاظ (١٥٦/١)، وطبـقات ابـن سعـد (٧/ ٢٦١)، والجرح والـتعــديل (٥/ ١٣٠)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٣٦٤)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) وفي (م) : عمن .

<sup>(</sup>٣) وفي (د): صاحب .

<sup>(</sup>٤) نكت ابن حجر (٢٣٨/١)، ونص الحافظ: ﴿إِلا أَنهما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك » .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م) ، (ب) .

الترمذي (۱) ، أو بالتزام ذكر الصحيح، كالبخاري ومسلم (۲) ، وابن خزيمة (۳) ، وابن حبان ».

توفى سنة (٢٧٩ هـ) .

تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٣٣)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٨٧)، والبداية والنهاية (١١/ ٢٦) .

(٢) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري الـنيسابوري أحد الأثمـة من حفاظ الحديث، وهو صاحب المسند الصحيح .

توفی سنة (۲۲۱ هـ) .

تاريخ بخداد (۱۳/ ۱۰۰)، وفيات الأعيان (٥/ ١٩٤)، وتهذيب التهذيب (١٢٦/١٠).

(٣) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، الحافظ الكبير إمام الأثمة،
 انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان .

توفی سنة (٣١١ هـ) .

تـذكرة الحـفاظ (٢/ ٧٢٠)، والـبدايـة والـنهـاية (١٤٩/١١)، وشــذرات الذهـب (٢/ ٢٦٢) .

<sup>(</sup>١) أبو عيسى محمد بـن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الضـرير الإمام الحافظ مصنف الجامع والعلل .

قال الزركشي: «وأيًّا ما كان أفالتحديد أ<sup>(۱)</sup> أمقتنص أ<sup>(۱)</sup> من استقراء كلامهم في ذلك، فلا معنى لإنكاره »<sup>(۱)</sup>.

## {فائدة} (١) :

[قال] (°) الخطيب في الكفاية (۲): «عن محمد بن يحيى الذهلي (۷) قال: لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول (۸) غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول، ولا رجل مجروح.

ورُوي من طريق آخر:

«لا يثبت (٩) الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم (حتى يرويه ثقة

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي النسخ: في التحديد .

<sup>(</sup>٢) من (د) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نكت الزركشي (ق١/١٣) .

<sup>(</sup>٤) من (ب) ، وقد سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٥) وفي (ب)، (ع): روى .

<sup>(</sup>٦) الكفاية (ص٥٦/باب معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل) .

 <sup>(</sup>٧) أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله المنيسابوري الذهلي مولاهم، أحد الأئمة العراقيين، والحفاظ المتقنين . توفي سنة (٢٥٨ هـ) .

تاريخ بغداد (٣/ ٤١٥)، وذكر وفاته ســنة (٢٥٧ هـ) ، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٣٠)، وشذرات الذهب (٢/ ١٣٨) .

<sup>(</sup>A) وفي الكفاية (ص٥٦) : الموصل، وكذا في (د) .

<sup>(</sup>٩) وفي (ب) : لا تثبت، وفي الكفاية (ص٥٦) : لا يكتب .

عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة) $^{(1)}$  ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح  $^{(1)}$ .



<sup>(</sup>١) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٢) من (م) ، وقد سقطت من بقية النسخ .

المستعدة والمستعدة والمستعدة والمستعدة والمستعدة والمستعدة والمستعدة والمستعدة والمستعدة والمستعدة والمستعدد المعدد المستعدد والمستعدد والمستع

#### ش:

إذا قيل: هذا حديث صحيح، فالمراد بحسب الظاهر، وما اقتضاه إسناده، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر، {لجواز (٢) } الخطأ والنسيان على الثقة، وكذا إذا قيل: حديث ضعيف فالمراد أنه لم يصح إسناده فحكم بضعفه، عملاً بظاهر الإسناد لا أنه كذب في نفس الأمر {لجواز (٣) } صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخيطأ، هذا في غير ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما في الصحيح، أما هو فذهب (١) ابن الصلاح (٥) إلى أنه مقطوع بصحته (١) لإجماع هو فذهب (١) ابن الصلاح (٥) إلى أنه مقطوع بصحته (١) لإجماع

<sup>(</sup>١) وفي (س) من الألفية : القطع ـ بالضم ـ .

<sup>(</sup>۲) من (د)، ومن التدريب (۱/ ۷۵)، وفي (م)، (ب)، (ع): بجواز .

<sup>(</sup>٣) من (د)، والتدريب (١/ ٧٥)، وفي بقية النسخ: بجواز .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): مذهب .

 <sup>(</sup>٥) مقدمة ابن الصلاح (ص١٠٠ ـ ص ١٠١)، وقد اختصر السيوطي رحمه الله في نقله
 كعادته .

<sup>(</sup>٦) قد سبقه فــي هذا الحـكم على ما أخرجـــاه أبــو الفضل محمد بن طــاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحــيم بن عبد الخالق بن يوسف والسِلفي، وحكــاه ابن تيمية عن \_\_

الأمة (١) على تلقيه (بالقبول (٢) )، قال:

«سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل [النقد(٢) } خلافًا لمن نفى ذلك وقال: إنه لا يفيد إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه

- (۱) يقصد (بالأمة) علماؤها ومجتهدوها، لأنهم هم المعتبرون في الإجماع.
   إسبال المطر (ص٢٩)، وحاشية الأجهوري على البيقونية (ص٢٠)، وتوجيه النظر
   (ص١٢٩).
- (٢) وقد اعترض الإمام الصنعاني على دعوى الإجماع هذه فقال: "يقال عليه لابد من إقامة البيئة على هذه الدعوى، وهذه هي دعوى الإجماع الذي قال فيه أحمد ابن حنبل: إنّ من ادعاه فهو كاذب، ثم إنه يغلب في الظن أو يحصل القطع بأنّ في مجتهدي الأمة من لا يعرف أحاديث الصحيحين فإنّ معرفتهما بخصوصهما ليست شرطًا في الاجتهاد قطعًا بل صرَّح إمام الشافعية الغزالي أنه يكفي فيه سنن أبي داود وصرَّح السيد محمد في كتابه: "القواعد "أنه يكفي فيه التلخيص الجبير، فكيف تروج دعوى أنّ كل مجتهد في مشارق الأرض ومغاربها، وجنوبها، ومدنها قد فتش عن كل فرد فرد من أحاديث الصحيحين، ثم تلقاه بالقبول، بأن يكون عاملاً به أو متناولاً له، إذ هي معنى (التلقي بالقبول) عند أهل الأصول».

إسبال المطر (ص٣٠)، وحواشي الأجهوري (ص٢٠) .

(٣) من (د)، وفي بقية المنسخ: النقل. مثل الإمام الحافظ عمر بن علي المدارقطني (ت ٣٨٥ هـ) وأبي علي الجياني الغساني «في جزء العلل من التقييد» (ت ٤٩٨ هـ) وأبي مسعود الدمشقي (ت ٤٠٠ هـ) .

أهل الحديث، وعن السلف، وعن جماعة كثيرة.

التقييد والإيضاح (ص٤١)، وفتح المغيث (ص٤٧)، وفتاوى ابن تيمية (٣٥٠/١٣)، وقواعد التحديث (ص٨٥)، والحديث حجة بنفسه (ص٥٩).

يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ ". قال: «وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويًا ثم بان لي أن القطع هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطيء، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجةً مقطوعًا بها ".

ولهذا قال إمام الحرمين(١):

«لو حلف إنسان بطلاق امرأته: {أن (٢)} ما في الصحيحين (٣) مما (٤) حكم (٥) بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق (١)

<sup>(</sup>۱) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، الفقيه الشافعي، الملقب ضياء الدين، المعروف بـ: إمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق، وكان قليل الرواية للحديث، معرضًا عنه . توفي سنة (٤٧٨ هـ) .

وفيات الأعيان (٣/ ١٦٧)، والأنساب لـلسمعاني (٣/ ٤٣٠) وطبقـات الشافعـية للحسيني (ص١٧٤) .

 <sup>(</sup>۲) وفي (ع): أما، وفي بقية النسخ: ما (بدون أنّ) وما أثبته من المنهاج شرح مسلم
 للنووى (۱۹/۱).

<sup>(</sup>٣) وفي المنهاج شرح مسلم (١/ ١٩) : أنَّ ما في كتابي البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): بما .

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): حكاه :

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن الصلاح في مقدمته (ص٩٨) عن الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي ـ بكسر السين وسكون الجيم وفي آخرها زاي هذه النسبة إلى سجستان على غير قياس ـ في صحيح البخارى أنه قال في أحاديثه:

<sup>«</sup>أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أنّ رجلاً لو حلف بالطلاق أنّ جميع ما في \_

لإجماع علماء المسلمين على صحته»(١).

قال: وإن قال قائل: إنه لا يحنث (٢) ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن كان رواته فساقًا (٣) {فالجواب} (١) :

إن المضاف للإجماع هو القطع بعدم الحِنث ظاهرًا وباطنًا، وأما عند (الشك فعدم)(٥) الحنث مسحكوم به ظاهرًا مع احتمال وجوده

كتاب البخاري مما روي عن السنبي صلى الله عليه وسلم قسد صحَّ عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث والمرأة بحالسها في حبالته» ـ أي في عصمته ـ .

وقال ابن الجنزري :

<sup>«</sup>المراد: مقاصــد الكتاب، ومتون الأبواب دون الــتراجم، لأنّ في بعضهــا ما ليس كذلك».

قلت: يعنى وجد في بعضها ضعيف لأنها ليست من شرطه .

مقدمة ابن الصلاح (ص۹۸)، وتـذكرة العـلمـاء (٥٠/ب)، وقواعد الـتحـديث (ص٥٠)، واللباب (٢/٤٠) .

<sup>(</sup>١)كلام إمام الحرمين هذا لم يذكره ابن الصلاح، وإنما ذكره النووي في شرح مسلم (١٩/١) .

 <sup>(</sup>٢) الحِنْثُ: الخُلْفُ في اليمين، حَنِثَ في يمينه حِنْثًا وحَنْثًا: لم يبرَّ فيها .
 لسان العرب (٢/ ١٣٨)، والمخصص (٤/ السفر ١١٦٦/١٣).

<sup>(</sup>٣) في المنهاج شرح مسلم (١/ ٢٠) : وإن كان روايه فاسقًا .

<sup>(</sup>٤) من (ب) ، وفي (م)، (ع): كالجواب .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م) .

باطنًا حتى يستحب الرجعة(١).

وقال النووي في التقريب<sup>(۲)</sup> وغيره<sup>(۳)</sup>: «خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا: إنه يفيد الظن ما لم يتواتر».

زاد في شرح مسلم (أ) : "لأنَّ ذلك شأن الآحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيها من غير توقف على النظر فيه، بخلاف غيره فلا يعمل به حتى ينظر فيه، ويوجد فيه شروط الصحيح (أ) ولا يلزم عن إجماع الأمة على العمل بما فيهما (١) إجماعهم على القطع أبأنه (١) أ كلام

<sup>(</sup>۱) لم أقف عملى كلام أبن الصلاح رحمه الله في المقدمة، وإنما نقله عنه المنووي في كتابه المنهاج شرح مسلم (۱/ ۲۰) .

<sup>(</sup>٢) التقـريب (ص٤٠)، والإرشاد (٢٨/١) ، ونصه فيـه : « وهذا الذي اختاره الـشيخ خلاف الذي اختاره المحققون والأكثرون» .

<sup>(</sup>٣) مقدمة المنهاج (١٩/١) .

<sup>(</sup>٤) المنهاج شرح مسلم (١/ ٢٠)، وقد نقل المؤلف كلام النووي بمعناه .

<sup>(</sup>٥) رد عليه الشيخ على القاري فقال: «وهو لظاهره غير مستقيم، لأنّ مراده إن كان أعم من المجتهد وغيره ففيه: أنّ المجتهد لا يجب عليه أن يقلد غيره، وإن كان مقصوده المقلد فليس لـه إلا أن يتبع مجتهده، اللهم إلا أن يقال: مراده المقلد المجتهد وفي المذهب، فإنه إذا لم ير نصًا عن إمامه فله أن يقلد الشيخين في تصحيحهما، ويبني عليه مسألةً فرعيةً ٩. شرح نخبة الفكر (ص٤٣).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): بما فيها .

<sup>(</sup>٧) من المنهاج شرح مسلم (١/ ٢٠)، وفي النسخ: بأنَّ .

النبي (١) صلى الله عليه وسلم ١١١١ .

قال: «وقد اشتد إنكار ابن برهان (۳) على من قال بما قاله الشيخ، وبالغ في تغليظه» انتهى.

وكذا عاب ابن عبد السلام (1) على ابن الصلاح هذا القول، وقال: «إنّ بعض المعتزلة يرون أنّ الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته»، قال: «وهو مذهب رديء» (٥).

<sup>(</sup>١) وقد أجيب عنه بأنّ الإجماع على الأول يوجب الإجماع على الثاني، وظن الإجماع لا يخطىء، لأنّ الأمة معصومة عن الخطأ في إجماعها.

انظر: حاشية إمعان النظر (ص٣٤).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) بعد الصلاة والتسليم : قاله .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل، المعروف بـ: ابن برهان ـ بفتح الباء الموحدة، وسكون الراء، وبعد الهاء ألف ونون ـ الفقيه الحنبلي ثم الشافعي برع في المذهب وفي الأصول، وكان هو الغالب عليه . مات سنة (٥٢٠ هـ) .

وفيات الأعيان(١/٩٩)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/٢٠٧)، والبداية والنهاية (١/١٧) . (١٩٦/١٢) .

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن الشهير بـ: العز بن عبد السلام الإمام العلامة وحيد عصره، سلطان العلماء. لقبه بذلك تلميذه ابن دقيق العيد ـ السلمي الدمشقي ثم المصري، الشافعي . توفي سنة (٦٦٠ هـ) .

شذرات الذهب (٥/ ٣٠١)، والبداية والنهاية (١٣/ ٢٣٥)، وسمَّى جده «القاسم»، وطبقات الأسنوي (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) وفي (م) : روى .

وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح:

«ما قاله النووي، وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين أرحمهم الله أن مثل أقول ابن الصلاح أن عن جماعة من الشافعية كالإسفرايينين أبي أسحاق وأبي (١) حامد (١) والقاضي أبي الطيب (١) والشيخ (١) أبي إسحاق السيرازي، و(١) السر ضعى (من الحنفية) (١) ، والقاضي عبد الوهاب من

<sup>(</sup>١) من المحاسن (ص ١٠١)، وقد سقطت من النسخ .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٣) من محاسن الاصطلاح (ص ١٠١)، وفي النسخ: كأبى إسحاق .

<sup>(</sup>٤) أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني، إمام الشافعية في زمانه.

توفى سنة (٤٠٦ هـ) .

البداية والـنهاية (٢/١٢)، وتاريخ بغـداد (٣٦٨/٤)، وطبقات الشـافعيــة للأسنوي (١/٧٥) .

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): أبي الطبيب، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) من (د)، وفي بقية النسخ : وتلميذه .

<sup>(</sup>٧) من المحاسن( ص ١٠١) ، وفي النسخ : وعن .

 <sup>(</sup>A) أبو بكر شمس الأثمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ـ نسبة إلى سَرَخْس
بفتح السين وفتح الـراء وسكون الخاء بلدة قديمة من بلاد خراسان ـ كان إمـامًا علامة
من كبار علماء الأحناف . توفي سنة (٤٣٨ هـ) .

الفوائد البهية (ص١٥٨)، وتاج التراجم (ص ١٥٥) .

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ب) .

المالكية، أوجماعة من الحنابلة أ() كأبي يعلى () ، وأبي الخطاب () ، وابن الزاغوني () ، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم منهم ابن فورك، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة (ه) ، بل بالغ (ابن طاهر) () المقدسي في «صفوة التصوف» فألحق به ما كان على

<sup>(</sup>١) سقطت من (م) ، (ب)، (ع)، وفي (د) أخرت بعد قوله: وابن الزغواني .

 <sup>(</sup>۲) أبو يعلى بن الفراء، شيخ الحنابلة، القاضي الحبر محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي، صاحب التصانيف وفقيه العصر . توفى سنة (٤٥٨ هـ) .

شـــذرات الذهب (٣/ ٣٠٤) ،. وطبقــات الحنابلة (١٩٣/٢)، وذكــر وفــاته فيــه سنة (٣٩٠ هـ) .

<sup>(</sup>٣) أبو الخطاب محفوظ بن أحمـد بن الحسن الكلُواَذَاني ـ بفتح أولها وسكون اللام وفتح الواو وسكون الألفين بينهما ذال مـعجمة مفتوحة وفـي آخرها نون، هذه النسبة إلى كلواذان وهي من قرى بغـداد، وكان بينها وبين بغـداد فرسخ واحد، ولا وجـود لها اليوم ـ، البغدادي، الفقيه، أحد أئمة المذهب وأعيانه. توفي سنة (٥١٠هـ).

ذيل طبقات الحنابلة (٣/١١٦)، والنجوم الزاهرة (٥/٢١٢)، واللباب (٣/١٠٧). (٤) أبو الحسن علي بن عسبيد الله بن نصر بن الزاغوني ـ بفتح الزاي وسكون ألف وضم

الغين المعــجمة، وسكون الــواو، وفي آخره نون، هذه النســبة إلى قرية زاغــونة من أعمال بغداد، الفقيه شيخ الحنابلة . توفى سنة (٥٢٧ هـ) .

شذرات الذهب (٤/ ٨٠) ، والبداية والنهاية (٢١/ ٢٠٥) ، ووقع فيه تسمية أبيه بـ: عبد الله ، واللباب (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) إلى هنا ذكر المؤلف كـلام البلقيني بنصه في مـحاسن الاصطلاح (ص ١٠١) ثم بعد ذلك ذكر كلام البلقيني بالمعنى.

<sup>(</sup>٦) من الأصل (ص١٠١)، ومن الـتـدريب (١٣٣/١)، وفي النسخ: من ظاهر، وهو تحريف.

شرطهما وإن لم يخرجاه» انتهى .

وقد أشرت إلى ذلك بقولي من زيادتي: (وكم إمام جنحا) وعبارة ابن فورك فيما نقله إمام الحرمين في البرهان:

«الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته فإن (١) اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه، وحُمل الأمر (٢) على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد، وإن تلقوه بالقبول قولاً وفعلاً (٣) حكم بصدقه قطعًا» (١).

وعبارة الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني (٥): «أهل الصنعة مجمعون على أنّ الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع، وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها وكثرة رواتها ».

قال ابن حجر: وكأنه يشير بذلك إلى ما نقده بعض الحفاظ».

 $\{e_j^{(1)}\}$ قال الحافظ في نكته نكته على ابن الصلاح:

<sup>(</sup>١) وفي (ب): وإن.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي النسخ : الأثر . .

<sup>(</sup>٣)وفي بعض نسخ البرهان: وقطعا .

<sup>(</sup>٤) انظر البرهان للجويني (١/ ٥٨٥) بتصرف .

<sup>(</sup>٥) وفي (م): الإسفرائييني ـ بالهمزق .

<sup>(</sup>٦) من (ب).

<sup>(</sup>٧) نكت ابن حجر (١/ ٣٧٤)، وقد نقل المصنف كلامه بالمعنى.

"ما ذكره النووي من مخالفة الأكثرين والمحققين" غير متجه فقد وافق ابن الصلاح أيضًا جماعة، منهم من المحدثين: أبو عبد الله الحميدي" ، وأبو الفضل بن طاهر" ، وأبو نصر بن يوسف" ، بل نقله ابن تيمية عن أهل الحديث قاطبة ».

<sup>(</sup>١) نقل الشيخ طاهر الجزائري عبارة ابن حجر بلفظ:

<sup>«</sup> ما ذكره النووي مسلم من جهة الأكثرين، أما المحققون فلا ، فقد وافق ابن الصلاح أيضًا محققون» . توجيه النظر (ص١٢٧) .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتـوح بن عبد الله الأزدي الحميدي الأندلسي المَيُورَقي \_ بفتح الميم، وضم الياء وفتح الراء نسبة إلى ميورقة جزيرة بالاندلس \_

الحافظ المشهور، أصله من قرطبة من كبار تلامذة ابن حزم. توفي سنة (٤٨٨ هـ). وفيات الأعيان (٢/ ٢٨٢)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٦٠)).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الجوزقي ـ نسبة إلى جوزق قرية من قرى نيسابور ـ الشيباني، المعدل، الحافظ، الإمام، محدث نيسابور، توفي سنة (٣٨٨ هـ) تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٤)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٣٥٣)، وشذرات الذهب (٣/ ١٢٩) .

<sup>(</sup>٤) أبو الفضل محمـد بن طاهر بن علي المقدسي، ويعرف بـ: ابن القيسـراني الشيباني، الحافظ العالم المكثر الجوال، كان صوفيًا.

قال ابن عساكر: «مصنفاته كثيـرة، لكنه كثير الوهم، وله شعر حسن وكان لا يحسن النحو» . توفى سنة (٥٠٧ هـ) .

تذكرة الحفاظ (٣/ ١٢٤٢)، وفيات الأعيان (٤/ ٢٨٧) وشذرات الذهب (٤/ ١٨).

 <sup>(</sup>٥) أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد اليوسفي، روى عن بيان وجماعة وكان خياطًا دينًا .

وقال في شرح النخبة: « الخبر المحتف بالقرائن يفيد (١) العلم، خلاقًا لمن أبي ذلك.

قال وهو أنواع:

(منها) ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر (٢٠) ، فإنه احتف (٣) به قرائن:

(منها): جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول (١٠)، وهذا العلمين وحده أقوى في إفادة العلم (٥) من مجرد كثرة الطرق (٢)،

توفي بمكة وله سبعون سنة وذكره ابن العماد ضمن وفيات (سنة ٥٧٤ هـ) . شذرات الذهب (٢٤٨/٤)، ولم أقف له على ترجمة في غيره .

<sup>(</sup>١) وفي (ب): نفيد .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ص٢٦) : المتواتر .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ص٢٦): احتفت .

<sup>(</sup>٤) قال القاضي محمد أكرم النصربوري: «اقتضاء التلقي مع الجلالة والتقدم المذكورين لإفادة العلم ليس بضروري، فلابد لمن ادعاه من بيانه بالدليل، وما سيجيء من الأدلة على اقتضاء التلقى لها مدخول كما ستعرف».

قلت: نعم، ليس هو بدليل مستقل، وإنما هو من المرجحات والقرائن لإفادة العلم. إمعان النظر (ص٣٣)، وإرشاد الفحول (ص٤٨)، ومنتهى السؤل والأمل (ص٧٧).

 <sup>(</sup>٥) قال الصنعاني : «وقد أشار النووي أنّ مزية الصحيحين على غيرهما وجوب العمل بما فيهـما من غير توقف على النظر فيـه، فهذه هي المزية لا ما قاله ابن حـجر في أنها إفادة العلم» انظر : إسبال المطر (ص٢٤) .

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (ص٢٦) : لطرق القاصرة عن التواتر .

إلا أنّ هذا مختص (١) بما لم ينتقده (١) أحد (٣) من الحفاظ (١) ، وبما لم يقتع التجاذب (٥) بين (١) مدلوليه (٧) حيث لا

قال الشيخ طاهر الجزائري: «وهواحتراز حسن».

إمعان النظر (ص١٤)، وشرح القاري (ص ٤٢)، وتوجيه النظر (ص٩٥، ص١٢٥)

(٤) بعدها في الأصل (ص٢٦): مما في الكتابين .

(٥) أي: التخالف كما في نسخة، والمراد التعارض. قاله على القاري .

انظر : شرح النخبة للقاري (ص٤٣) .

(٦) وفي (ب) : من .

(٧) بعدها في الأصل (ص٢٦) : مما وقع .

وقوله (بين مدلوليه) قال الشيخ قاسم بن قطلوبغا: «لا حاجة إلى هذا، لأن الكلام في إفادة العلم بثبوت الخبر، لا في إفادة العلم بمضمونه».

قال النصربوري: «مراد المصنف بالتجاذب بين المدلولين ما لا يمكن وقوعه في نفس الأمر، بأن يكون في غير الأحكام مثلاً، إذ لا نسخ فالواقع أحدهما قطعًا فلا يمكننا الجمع بينهما وإن أمكن وقوعهما بطريق التقدم والتأخر كالتجاذب في الأحكام حيث لا يمكن الجمع».

قلت: وسبب إيراد الحافظ ابن حجر لهذا الاستثناء قد بينه القاري فقال:

«والظاهر أنه إنما احتاج إلى استثناء ذلك لأنه لما ادعى أنّ العلم اليقيني يحصل بما في الكتابين، ولا شك أنّ فيهما ما يوجب التناقض، فاضطر إلى هذا القول ليتم مقصوده ».

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ص٢٦) : يختص .

<sup>(</sup>٢) ومن (د)، وفي الأصل (ص٢٦): ينقده، وفي (م): يتعده، وفي (ب): يتقيده ـ

 <sup>(</sup>٣) كالإمام الدارقطني، حيث انتقد مائتين وعشرة من أحاديث الكتابين، وفيه إشارة إلى
 أنّ العلماء لم يتلقوا كل ما في الكتابين بالقبول .

ترجيح (١) ، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك(١) فالإجماع حاصل

قلت: هذا إذا كان التجاذب بين مدلولين في الصحيحين، ولكن ما الحكم إذا كان التجاذب بين مدلول ما في الكتابين مع ما ذكره غيرهما ؟؟ .

أجاب عن ذلك أيضًا على القاري فقال:

«إذا كان مدلول ما في الكتابين مخالفًا لما ذكره غيرهما من الخبر المحتف بالقرائن ينبغي ألا يفيد شيئًا منهما العلم، ويمكن أن يتكلف ويحمل كلامه على ما يشمله بأدنى اعتناء».

اليواقسيت والدرر (ق79/أ)، وإمعان النظر (ص٣٥)، وشرح نخبة الفكر لـلقاري (ص٣٥).

(١) بأن يكون أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا أو بأن يكون لأحد مدلوليه تقو بمدلول مذهب آخر. قاله القاري.

وقال القاضي النصربوري: «لا يخفى أنه إن وجد الترجيح فالمرجوح لا يفيد العلم، وإن لم يوجد فالحديثان لا يفيدان العلم وعلى كل تقدير فقد وجد في الصحيحين ما لا يفيد العلم، فينبغي ترك التقييد بقوله: حيث لا ترجيح ».

انظر: شرح القاري (ص ٤٣) ، وإمعان النظر (ص٣٥).

(٢) من المستثنيات نما لم يذكره الحافظ ابن حجر أمور ذكرها أهل العلم وهي:

١ ــ ما وقع مخالفًا لحديث أقوى منه، ولو كان في غير الصحيحين .

٢ ـــ وخبر الواحد في موضع البلوى .

٣ ــ وما لم يعمل به راويه .

قلت: « قولهم « في موضع البلوى » أي أنه لـو كـان ثـابتــاً لاشتهر وعم العلم به ، وهـذا الرأي فـي خـبر الآحــاد هو رأي بعـض المتكــلمين والأصوليين، وإلا فــالذي يجب أن يعتــقده المسلم هو أنّ أحــاديث الآحاد حجــة في العقــائد والأحكام، وأنها \_\_

{على}<sup>(۱)</sup> تسليم صحته .

(وما قيل من أنَّهم) (٢) إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته (٣) ، ممنوع (١) لأنهم ﴿إنما ﴿إنما ﴿أَنْهُم ﴿إنما ﴿إنما ﴿أَنْهُم ﴿إنما ﴿إنَّهُم عَلَى وَجُوبِ العمل بكل ما صح ولو لم يخرجاه (١) ، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أنّ لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة (١) والإجماع حاصل أن يقال: إنّ المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، قال:

قطعيــة الثبوت وليست بظنيــة كمـا يقول البــعض ، وهذا البحث كبيــر، راجعــه في مظانه » .

انظر: إمعان النظر(ص٣٧)، واليـواقـيت والدرر (ق٣١/ب)، وقواعـد التحـديث (ص٨٧)، وتوجيه النظر (ص٣٣)، وإعلام الموقعين (٤/ ٣٣٥)، وأصول السرخسي (ص٨٧)، والحديث (ص٣٦)، والحديث حجة بنفسه للألباني (ص٤٥) \_ ص٥٧).

<sup>(</sup>١) من الأصل (ص٢٧)، وقد سقطت من النسخ .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ص٢٧): فإن قيل .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ص٢٧): على صحة معناه .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ص٢٧): وسند المنع .

<sup>(</sup>٥) من (ب)، وقد سقطت من النسخ .

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (ص٢٧): الشيخان .

<sup>(</sup>٧) في الأصل (ص٢٧) كلام طويل بقدر ثلاثة أسطر أسقطه السيوطي، ولم يذكره .

(ومنها)(۱) المشهور(۲) إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة(۲) والعلل، وممن صررً بإفادته العلم(۱) الأستاذ أبو منصور(۵) البغدادي(۱).

زاد في نكته: «والإسفراييني وابن فورك»(٧) .

قال السيوطى رحمه الله:

وَسْمَ لَعَــَزِيــُـزِ وَالَّذِي رَوَاهُ تَــَكُلَّنَــَةٌ مَشْهُــُورُنــــَــَا رَآهُ ويطلق المشهور أيضًا على الحديث الذي اشتهر بين الناس، قال السيوطي : ويُطْلَقُ المَشْهُورُ لِلَّذِي اشتَهَر فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ شُرَوْط تُعْتَبَرُ إنظن الحُــلاص قرص (م. ٥٠)، ومرح إن الإمرطلاح (٣٨٩)، مرح إدرائه ما

انظر: الخسلاصة (ص٠٥)، ومحاسن الاصطلاح (٣٨٩)، وجسواهر الأصول (ص٣٣)، ونزهة النظر (ص٢٣، ص٦٨).

- (٣) من نزهة النظر (ص٢٧)، وفي النسخ: الرواية .
  - (٤) وفي الأصل (ص٢٧): النظري .
- (٥) أبو منصور عبد عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الإسفراييني البغدادي تلميذ أبي إسحاق الإسفراييني (ت ٤٢٩هـ).

سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٧٢، ٥٧٣).

- (٦) وفي النزهة (ص٢٧) عبارة: « والأستاذ ابن فورك» بعــد كلمة البغدادي ولعل النسخة من النزهة التي اعتــمد عليها الســيوطي قد سقط منهــا هاتان الكلمتان أو أنه حــذفها مختصرًا لأنه نقل العبارة في التدريب (١/ ١٣٤): وذكر (ابن فورك) .
- (٧) نكت ابن حــجــر (١/ ٣٧٢، ٣٧٥)، وقد ذكــر ابن فــورك في شــرح النخبــة أيضـــًا
   (ص٢٧) .

<sup>(</sup>١) أي: من أنواع الخبر الذي احتفت به القرائن .

 <sup>(</sup>۲) المشهور: اسم مفعول من شهرت الأمر ـ من باب قطع ـ إذا أعلنته وأوضحته، وعند
 المحدثين: هو ما رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر، من غير أن ينتهي إلى التواتر.

قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون غريبًا كحديث يرويه أحمد مثلاً ويـشاركه فيه غـيره عن الشافعي رضي الله تـعالى عنه (۱)، ويشاركه فيه غـيره عن مالك(۱) فإنه يفيد العـلم {عند سامعه(۱) بالاستدلال من جهة جلالة راويه(۱).

قال: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يتحصل العلم أ<sup>(٥)</sup> فيها إلا [للمتبحر]<sup>(١)</sup> في الحديث<sup>(٧)</sup> ، العارف بأحوال الرواة والعلل<sup>(٨)</sup> وكون غيره لا يحصل<sup>(٩)</sup> له العلم<sup>(١١)</sup> لقصوره عن الأوصاف المذكورة، لا ينفى حصول العلم للمتبحر<sup>(١١)</sup> المذكور<sup>(١٢)</sup> » انتهى.

<sup>(</sup>١) من (م) وقد سقطت من بقية النسخ، وليست في الأصل (ص٢٧) .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ص٢٧): ابن أنس .

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ص٢٧)، وفي النسخ : سامعيه .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ص٢٧): رواته، وقد أسقط السيوطي بعدها أربعة أسطر .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م)، وفي الأصل (ص٢٧): لا يحصل العلم بصدق الخبر منها .

<sup>(</sup>٦) من (د)، وفي النسخ : المتبحر .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (ص ٢٧): إلا للعالم بالحديث، المتبحر فيه -

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل (ص٢٧): المطلع على العلل.

<sup>(</sup>٩) وفي (ع): لا يحصل إلا العلم فيها .

<sup>(</sup>١٠) وفي (ب): لا الـعلم، وهو خـطأ، وفي الأصـل (ص٢٧)، بعد كـلمة العـلم: يصدق ذلك .

<sup>(</sup>١١) من النكت ، وفي النسخ: أعداد .

<sup>(</sup>١٢) نزهة النظر (ص٢٧) .

وفي نكت الزركشي (۱): «قال بعض المتأخرين: قد تكلم جماعة من الحفاظ على بعض أحاديثه ما فأين التلقي بالقبول!! وفيهما التعارض، والقطعي لا تعارض فيه، ونقل عن ابن برهان الأصولي أنه أنكر القول بأن عمل الأمة بحديث يقتضى القطع به».

وأيضاً: فإنا نقطع بالفرق بين حديث «إنما الأعمال بالنيات»(۱) ، وهو من أأشهر أ(۱) المتفق عليه، وبين غزاة النبي صلى الله عليه وسلم بدراً وأحداً وحنيناً، والعلميّات لا تتفاوت(۱) حتى ينظهر الفرق بين بعض آحادها وبعض، وإذا كانت خطبة حجة الوداع(۱) لم يحصل

<sup>(</sup>۱) نکت الزرکشی (ق ۱/۶) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان ـ باب كيف كان بدء الوحى ـ ١/٥) .

ومسلم (كتاب الإمارة ـ بــاب قوله صلى الله عــليه وسلم «إنمــا الأعمال بالــنية» ــ ٣/ ١٥١٥/رقم ١٩٠٧) .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب)، (ع): اشتهر .

<sup>(</sup>٤) وكذا في (د)، وفي (م): يتفاوت، وفي (ب): تفاوت.

<sup>(</sup>٥) الحديث في خطبة حجة الوداع:

أخرجه مسلم (كتاب المناسك ـ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ـ / ١٨٨/رقم (١٤٧).

وأبو داود (كتاب المناسك ـ باب صفة حجة النبي ـ ٢/ ٤٥٥).

وأحمد (٥/ ٧٢)، والدارمي (كتاب مناسك الحج ـ باب سنة الحج ١/ ٣٧٥) .

كلهم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، إلا أحمد فأخرجه من طريق أبى حرة الرقاشي عن عمه .

العلم بوقوعها، بل هي في أعداد أنا الآحاد، مع وقوعها في العالم المجتمعين في الحج !! فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلا واحدٌ أو اثنان(٢).

قال: والحق أن أحاديث أن الصحيحين تفيد الظن القوي واحتجاجه على ذلك: بأن تلقي الأمة بالقبول والعمل به عند عدم المعارض يقتضي القطع، فهذه الحجة لا تختص بالصحيحين، وقد تلقت الأمة الكتب الخمسة أو الستة بالقبول وسيأتي نقل الإجماع في ذلك، وأيضًا فقوله (0): (إنّ الأمة تلقت الكتابين بالقبول)!!

إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساده لأنّ الكتابين إنما صنفا في اللائة إذا الشالثة بعد عصر الصحابة، والتابعين، وتابعيهم وأئمة المذاهب المتبعة، ورؤوس حفاظ الأخبار، ونقاد الآثار، وإن أراد بالأمة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأمة لا كلهم، فلا يستقيم دليله الذي قرره من تلقى الأمة وثبوت العصمة لهم، والظاهرية: إنما

<sup>(</sup>١) من النكت، وفي النسخ: أعداد .

<sup>(</sup>٢) وفي النكت: «أو اثنين» .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب)، (ع): آحاد .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): لا يختص .

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): بقوله .

 <sup>(</sup>٦) وفي (م)، (ب)، (د): الآية ، وفي (ع): ضيقًا ، وما أثبت من نكت الزركشي
 (ق · ٤/ب) .

يعتدون بإجماع الصحابة خاصة (١) . وأيضًا : فإن أراد أنّ كل حديث منها تلقوه بالقبول فهو غير مستقيم فقد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث منها كالدارقطني (١) ، بل ادعى ابن حزم (٣) أن فيهما حديثين

- (۲) في كتابه «الإلزامات والتتبع» ، والدارقطني هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ـ نسبة إلى دار قطن محلة ببغداد ـ كان فريد عصره. انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة . توفي سنة (۳۸۰ هـ) . تاريخ بغداد (۲۱/ ۳۲)، وطبقات الشافعية (۲/ ۳۱۰)، وتذكرة الحفاظ (۳/ ۹۹۱)، والأنساب (٥/ ۲۷۳) .
- (٣) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حمزم الفارسي الأصل، الأموي المترمذي القرطبي الظاهري، الحافظ، الفقيه، كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وكان شافعيًا ثم انتقل إلى القول بالظاهر . توفي سنة (٤٥٦ هـ) .

تذكرة الحسفاظ (١١٤٦/٣)، وجذوة المقتبس (ص٣٠٨) ووقع فسيه اسمه عسلي بن سعيد، ووفيات الأعيان (٣/ ٣٢٥)، وقد ألسف في ترجست بتسوسع كال من الأستاذين/ سعيد الأفغاني، ومحمد أبو زهرة في كتابين.

<sup>(</sup>۱) انظر: الأحكام لابن حزم (٥٠٩/٤)، ونصه: «قال سليمان وكثير من أصحابنا: لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضى الله عنهم..».

موضوعين (۱) !! ولكن الحفاظ انتقدوه عليه (۲) ، وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث محمد بن بشار بندار وأكثرا من الاحتجاج به، وتكلم فيه غير واحد من الحفاظ وغير ذلك من رجالهما الذين تكلم فيهم، فتلك الأحاديث عند هؤلاء لا يتلقونها بالقبول، وإن أراد أن غالب ما فيها سالم من ذلك لم يبق له حجة، فإنه إنما احتج بتلقي الأمة وهي معصومة على ما قرره.

وأيضًا [فقد] حكى النه فيما سبق عن أبي علي الحافظ: أن كتاب مسلم أصح ورد عليه فيه القول فقد أجسرى فيهما الترجيح، والترجيح لا يكون مع القطعي بصحة الإجساع على أنه صلى الله عليه وسلم قاله.

[وأيضًا] (٥) فينتقض بفعل العلماء في سالف الأعصار من تعرضهم

<sup>(</sup>۱) وهما ضمن رسالة صغيرة ألفها ابن حزم، وقام بتحقيقهما أبو عبد الرحمن بن عقيل، وطبعت في مجلة (عالم الكتب) ـ المجلد الأول ـ العدد الرابع (ص٥٩٧ ـ ص٥٩٥)

<sup>(</sup>٢) وسسيأتي الكلام عسلى الحديثين (ص٦٣٧، ص ٦٣٨) . وقسد توسع د/ خليل مسلا خاطر في كتسابه مكانة الصحيمحين (٣٨٧ ــ ٤٦٨) في الرد على ابن حزم بطعنه في هذين الحديثين .

<sup>(</sup>٣) من (ب)، وقد سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) انظر : مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٠) .

<sup>(</sup>٥) من نكت الزركشي (ق٠٤/ب)، ومن (د)، وقد سقطت من بقية النسخ .

لأحاديث الصحيحين وترجيح بعضها على بعض باعتبار من سلم (۱) من الكلام على من لم أيسلم أمنه وغير ذلك من وجوه الـترجيحات، فلو كان الجميع مقطوعًا به لانسد باب الترجيح، فهذا يعارض الإجماع الذي قاله ابن الصلاح، أسلمنا دعوى الإجماع إ(۱)، لكن نمنع أتناوله أ(۱) محل النزاع لأن / ابن الصلاح بنى صحته على أن الأمة إذا (ق٨/أ) ظنت شيئًا لزم أن يكون في نفس الأمر، فيكون عنده النظن المجمع عليه بضميمة الإجماع معلومًا وإلا لم يتم له مقصده، ونحن نمنع ذلك ونقول: إنما منعناه (۱) أنها إذا أأجمعت أ(۱) على شيء أنه مظنون وظنها معصوم لئلا يلزم خطؤها في ظنها، وحينئذ لا يلزم ما قاله .

قال الزركشي: «هذا حاصل ما ردوا به» .

(قال)(1): «واعلم أنّ هذاالذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير الأصوليين من أصحابنا وغيرهم ، (و)(٧) قد جزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني».

<sup>(</sup>١) من نكت الزركشي (ق ٤٠/ب)، ومن (د)، وقد سقطت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٣) من نكت الزركشي (ق٠٤/ب)، وفي النسخ : تناول ـ

<sup>(</sup>٤) وفي (م): معناه .

<sup>(</sup>٥) من نكت الزركشي (ق٠٤/أ)، وفي النسخ: اجتمعت .

<sup>(</sup>٦) من السيوطي، وليست في النكت .

<sup>(</sup>٧) لميست في النكت .

فقال في كتابه أصول الفقه: «الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال<sup>(۱)</sup>، وإن حصل في (بعضها)<sup>(۱)</sup> فذلك اختلاف في طرقها أو رواتها، فمن خالف حكمه خبراً منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها<sup>(۱)</sup> الأمة بالقبول».

هذا لفظه، وجزم به أيضًا القاضي أبو الطيب الطبري(ئ في شرح الكفاية ، والشيخ أبو إسحاق(٥) في اللمع ، وسليم

<sup>(</sup>١) من النكت للزركشي (ق٤١/أ)، (د)، وفي (م): بحلال، وفي (ب): بخلال .

<sup>(</sup>٢) سقطت من النكت للزركشي .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): تلقته .

<sup>(</sup>٤) أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبيري من طبرستان ثم البغدادي، الفقيه الشافعي . توفي سنة (٤٥٠ هـ) .

تاريخ بغداد (٩/ ٣٥٨)، وطبيقات الفقهاء للشيرازي (ص١٢٧)، وطبقيات الشافعية للسبكي (٣/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسحاق إبــراهيم بن علي بن يوســف الشيرازي الفيروزابادي ــ مــنسوب إلى فيروزاباد ــ بالفتح ــ بُليدة من بلاد فــارس وتقع الآن في الجنوب الغربي من إيران، الإمام المحقق المتقن. توفى سنة (٤٧٢ هــ) .

تهذيب الأسماء واللغات للنووي (٢/ ١٧٢)، وطبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٨٨)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٢٤)، وكتابه اللمع في أصول الفقه، وهو مطبوع .

كشف الظنون (٢/ ١٥٦٢)، وذخائر التراث (١/ ٦٣٠) .

الرازي(١) في التقريب، وحكاه إمام الحرمين عن الأستاذ أبي بكر(١) بن فورك(١) ، ونقله الغزالي عن الأصوليين(١) ، ونقله الكيا (١) الطبري في كتابه المسمى بـ «تلويح مدارك الأحكام» عن الأكثرين .

قال: «لأنّ الأمة لا يجوز أن تطبق (١) على التصديق بالكذب لأنّ في ذلك إجماعًا على الباطل وهو منفي (٧) عنها».

وقال أبو المظفر أ<sup>(۱)</sup> بن السمعاني <sup>(۹)</sup> في القواطع: « خبر الواحد قد يوجب العلم في مواضع منها:

<sup>(</sup>۱) أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم ـ بالتصغير فيهما ـ الرازي الفقيه الشافعي الأديب . توفى سنة (٤٤٧ هـ) .

وفيات الأعيان (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٣٢)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٧٥)، واسم كتابه: « التقريب في الفروع».

كشف الظنون (١/ ٤٦٦) .

<sup>(</sup>٢) وفي (م): أبو بكر.

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان (١/ ٥٨٥) .

<sup>(</sup>٤) بحثت في كتبه: المستصفى، وشفاء الغليل ، والمنخول، فلم أقف على هذا النقل !!

<sup>(</sup>٥) من النكت للزركشي (ق٤١/أ)، (د) .

<sup>(</sup>٦) وفي النكت للزركشي (ق٤١/أ): تنطق .

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): معفى .

<sup>(</sup>۸) من نکت الزرکشی (ق۶۱/ب) .

 <sup>(</sup>٩) أبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني المروزي الحنفي ثم الشافعي .
 برع في مذهب أبني حنيقة ثم صار إلى مذهب الشافعي، فاضطربت مرو لذلك.
 توفى سنة (٤٨٩ هـ) .

أن تتلقاه العلماء بالقبول والعمل به فيقطع (١) بصدقه».

قال: «وسواء في ذلك عمل الكل<sup>(۲)</sup> أو البعض، خبر «حمل بن مالك في الجنين»<sup>(۲)</sup> ، وخبر ابن عوف في «الجزية من المجوس»<sup>(۱)</sup> ، وخبر أبي هريرة في «تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها»<sup>(۱)</sup> .

ثم قال بعد ذلك: «ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أنّ الأخبار

وكتابه الـقواطع هذا قال عنـه السبكي: لا أعرف فــي أصول الفقه أحـــن منه ولا
 أجمع .

طبقــات الشافعية لـــلأسنوي (٢/ ٣١)، وطبقات الــشافعية لابن شـــهبة (١/ ٢٩٩)، وطبقات الشافعية للسبكي (٤/ ٢١)، وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>١) وفي (د): فنقطع .

<sup>(</sup>٢) من نكت الزركشي (ق٤١/ب)، وفي النسخ :كل .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كتاب الديات \_ باب دية الجنين \_ ٢٩٨/٤)، والنسائمي (كتاب القسامة \_ باب قتل المرأة بالمرأة \_ ٢١/٨) ، وابن ماجة (كتاب الديات \_ باب دية الجنين \_ ٢٢/٨٨) كلهم من طريق ابن جريج حدثني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسًا عن ابن عباس عن عمر عن حمل بن مالك ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخاري (كـتاب الجزية ـ بـاب الجزية والموادعة مـع أهل الحرب ـ ٢/ ٢٠٠)، وأبـو داود (كتـاب الحراج ـ بـاب في أخـذ الجـزية مـن المجوسـي ـ ٣/ ٤٣١)، والترمذي (في كـتاب السير باب ما جاء في أخـذ الجزية من المجوس ـ ٤٣١/١٤)، وعزاه المزي للسنن الكبرى للنسائي (كتاب السير ـ ٣/١١٣).

انظر: تحفة الأشراف (٢٠٨/٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب النكاح \_ باب لا تنكح المرأة على عمتها \_ ٣/٢٤٥)، ومسلم (كتاب الـنكاح \_ بـاب تحــريم الجمع بـين المرأة وعمتهــا ١٠٢٨/٢ ــ رقــم ٣٣)، =

التي حكم أهل الصنعة بصحتها، ورواها الشقات الأثبات صوجبة للعلم».

وقال القاضي عبد الوهاب(١١) في الملخص:

"إذا تلقت الأمة الخبر بالقبول وصدّقت به فهو دليل على صحته لقيام الدليل على انتفاء الخطأ في (٢) إجماعها ولم يحك في ذلك خلافاً وإلى أن قال : فقد (٣) تبين (١) موافقة ابن الصلاح للجمهور، وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أنّ خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع ، واختاره الإمام ، والعزالي،

وأبو داود (كتاب المنكاح ـ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ـ ٢/٥٥٣)،
 والترمذي (كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ـ ٣/٤٢٣).

والنسائي (كتاب النكاح ـ باب الجمع بين المرأة وعمتها ـ ٩٦/٦).

وابن ماجـة (كتاب النكـاح ـ باب لا تنكح المـرأة على عمتـها ولا على خالـتها ـ (٦٢١) .

<sup>(</sup>١) أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي الفقيه المالكي .

كان فقيهًا أديبًا شاعرًا . توفي سنة (٤٢٢ هـ) .

وفيات الأعيبان (٢١٩/٣)، والديباج المذهب (٢٦/٢)، وفيه أنه تـوفي سنة (٣٣٠)، وطبقات النفقهاء للشيبرازي (ص١٦٨)، وشذرات الذهب (٣/٣٢٧)، وفهرس ابن خير (ص٢٥٦)، وبرنامج المجاري (ص٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) وفي (م) : من .

<sup>(</sup>٣) وفي (م): وقد..

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): بين .

والآمدي(١) ، وابن الحاجب، وغيرهم(١) » انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "فيما قاله النووي في شرح مسلم نظر !! وذلك أن ابن الصلاح لم يقل: إنّ الأمة أأجمعت أ<sup>(٣)</sup> على العمل بما فيهما، وكيف يسوغ له أن يطلق ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما، لا من حيث الجملة، ولا من حيث التفصيل،

(۱) أبو الحسن علي بـن أبي علي بن محمد التغلبي وبعضهم ينسبه فيقـول: الثعلبي، الملقب سيف الدين الآمدي ـ بالهمزة الممـدودة ـ والميم المكسورة، وبعدها دال مهملة ـ نسبة إلى آمد وهي مـدينة في ديار بكر وتقع الآن في جنوب تـركيا ـ ثم الحموي ثم الدمشقي الفقيـه الأصولي حسده جماعة من فقهاء البلاد وتعصـبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة وانحلال الطوية، والتعطيل ومذهب الفلاسفة.

وقال الذهبي: الآمدي المتكلم صاحب التصانيف . . . قد نفي من دمشـق لسوء اعتقاده، وصح عنه أنه كان يترك الصلاة.

وقال الحافظ ابن كثير: وقد تكلموا فيه بـأشياء الله أعلم بصحتهـا، والذي يغلب على الظن أنه ليس لغالبها صحة .

قال الحافيظ ابن حجر: وقد بالغ التاج السبكي في الحيط على الذهبي في ذكره الآمدي والفخر الرازي في هذا الكتاب.

وقال: هذا مجرد تعصب .

وفيات الأعيان (٣/ ٢٩٣)، وطبقات الشافعية للسبكي (٥/ ١٢٩) والبداية والنهاية (١٢٩/٥)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ٩٩)، وميزان الاعتدال (٢/ ٢٥٩)، واللسان (٣/ ١٣٤)، حسن المحاضرة (١/ ٤١٥)، وشذرات الذهب (٥/ ١٤٤).

- (۲) نکت الزرکشي (ق ۲۰ ۱/۱ ـ ق ۲۱ ۱/ب) .
- (٣) من الأصل (١/ ٣٧١) وفي كل النسخ : اجتمعت .

لأنّ فيهما أحاديث ترك العمل بما أدلت أ<sup>(۱)</sup> عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص، وإنما نقل ابن الصلاح: أنّ الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة.

ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم ما نصه (۱): «ما اتفقا(۱) عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة إله القبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة (۱) العلم كالمتواتر، إلا أنّ المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقى الأمة بالقبول يفيد العلم النظري».

# إلى أن قال:

«وذكر ابن تيمية في توجيهه (۱) [مقال] (۱) ابن الصلاح: إن إجماع الأمة معصوم عن (۱) الخطأ في الباطن، وإجماعهم على تصديق المخبر به كإجماعهم على وجوب العمل به، والواحد منهم

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: بما أدلت .

<sup>(</sup>٢) انظر: المنهاج (١/ ٢٠)، وفي نكت ابن حجر (١/ ٣٧١): ما صورته .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): ما بينا ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) من المنهاج (١/ ٢٠) .

<sup>(</sup>٦) نقل عن ابن تيمية رحمه الله كلام بهذا المعنى.

انظر: المسودة لآل تيمية (ص٢٤) .

<sup>(</sup>٧) التصويب من عندي، وفي (ب)، (ع)، (د): فقاله، وفي (م): فقال.

<sup>(</sup>٨) وفي (ب): من .

وإن [جاز عليه] أن يصدق في نفس الأمر على من هو كاذب أو إغالط] أن فمجموعهم معصوم عن هذا، كالواحد من أهل التواتر يجوز عليه مجرد (") الكذب(") والخطأ أو أ(") مع انتضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ عن مجموعهم ولا فرق».

ثم قال الحافظ:

ولا شك أأن إن إجماع الأمة على القول بمصحة الخبر أقوى في (ق٨/ب) إفادة العلم من مجرد / كثرة السطرق، (ومن القرائن المحتفة التي صرَّح بإفادتها العلم الإمامان، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، ومن تبعهم) (٨٠٠).

قال: «ثم بعد تقرير ذلك كله (لا نقول) (١٠) : إنَّ هذه الأشياء تفيد

<sup>(</sup>١) من الأصل (١/٣٧٧)، وفي (د): جار علي، وفي (م،ب،ع): وأنَّ عليه.

 <sup>(</sup>٢) من الأصبل (١/٣٧٧)، وفي (د): غالا، وفي (ب): أو بماليه، وفي (م)، و(ع):
 عالة .

<sup>(</sup>٣) من (ب)، وفي(م): بمجرد .

<sup>(</sup>٤) لأنه لا يشترط في آحاد المتواتر العدالة .

فتيح المغيث (٣/ ٣٥)، وقواعد التحديث (ص١٤٧)، والمستصفى (١/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>۵) من (د)، وفي (م): المجمعة، وفي (ب): المختصة، وفي (ع): المحققة.

<sup>(</sup>٦) من الأصل (١/ ٣٧٨)، وفي النسخ كلها: إنَّ .

<sup>(</sup>٧) من (د) ، وفي الأصل (١/ ٣٧٨): لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه.

<sup>(</sup>A) ليست من الأصل.

<sup>(</sup>٩) من (د) ، وفي الأصل (١/ ٣٧)، ولم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه .

العلم المقطعي كما يفيده [الخبر]() المتواتر، لأنّ المتواتر يفيد السعلم الضروري السذي لا يقبل الستشكيك، وما عداه مما ذكر يفيد السعلم النظري الذي يقبل التشكيك، ولهذا تختلف() إفادة السعلم عن الأحاديث التي عللت من () الصحيحين)() انتهى().

وقال ابن كثير<sup>(۱)</sup> : «وأنا مع ابن الصلاح فيما عوَّل عليه، وأرشد إليه»(۱) .

<sup>(</sup>١) من الأصل (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) : يختلف، وفي الأصل (١/ ٣٧٩) تخلفت .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (١/ ٣٧٩): في .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر: «والحلاف في التحقيق لفنظي، لأنّ من جوّز إطلاق العلم قيده بكونه نظريًا، وهمو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خصص ً لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أنّ ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها ».

ورد عليه تلميذه قاسم بن قطلوبغا فقال: «التحقيق خلاف هذا التحقيق».

ورد عليه أيضًا المناوي والقاري، والنصربوري في قوله (الخلاف لفظي)، وقالوا: الخلاف معنوي، وزاد المناوي: "نعم، إن أراد الإطلاق بالعلم الله يسفيد التواتر، وهو الضروري كان الخلاف لفظيًا ».

نزهــة النــظر (ص٢٦) ، وشــرح القــاري للنــخبــة (ص٥٦)، واليــواقبــت والدرر (ق٣٠/ب)، وإمعان النظر (ص٣٣)، وفتح المغيث (ص٤٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر: نكت ابن حجر (١/ ٣٧٤ ــ ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٦) انظر: اختصار علوم الحديث (ص٣٥) .

 <sup>(</sup>٧) قال أحمد شاكر : «اختلفوا في الحديث الصحيح: هل يوجب العلم القطعي اليقيني
 أو الظني؟ وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق، أما الحديث المتواتر لفظًا أو معنى \_\_

قلت: وهو الذي أختاره (۱) أيضًا، وقد أشرت إلى ترجيحه بقولي من زيادتي: (والقطع ذو تصويب)، وقولي: (سوى ما انتقدوا) من زيادتي أيضًا.

قــال في الإحكام: «إنّ خبــر الواحــد العدل عن مــثله إلى رســول الله يوجب العلم والعمل معًا ». ثم أطال في الاحتجاج له، والرد على مخالفيه في بحث نفيس .

الباعث الحـــثيــث (ص٥٣٥، ص٥٣٦)، والمستــصــفى (١/ ١٤٥)، والوصــول إلى الأصول (٢/ ١٧٢)، والإحكام (١٠٧/١ ــ ١٣٤) .

(١) وحكاه ابن تيمية عن أهل الجديث وعن السلف، وعن جماعة كثيرة من الشافعية والحنابلة والحنفية والأشاعرة .

قال صديق حسن خان رحمه الله: «... خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم، لأنّ الإجماع عليه قد صيَّره من المعلوم صدقه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به، ومتأول له (التأويل فرع القبول) ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم » يعني في إفادة العلم، وهو الذي أقول به، وأرجحه أيضًا، وهو مقتضى الإنصاف والعدل .

فتاوى ابن تيمية (١٧/١٨)، وإسبال المطر (ص٢٣)، وحاشية إمعان النظر (ص٣٤) وتوجيه النظر (ص١٢٥ ـ ١٣٧)، وقواعد التحديث (ص٨٥)، وكتاب وجوب الأخذ بخبر الآحاد،والحديث حجة بنفسه(ص٥٧ ـ ص٦٣)،ومكانة الصحيحين(ص ١٦٥).

قطعي الشبوت لا خلاف في هذا بين أهل العــلم ، وأما غيــره من الصحــيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع بل هو ظني الثبوت ».

قـلت: من هؤلاء البعض الذين أشار إليهم أحمد شاكـر: ابن برهان، والعز بن عبد السلام والنووي كما تقدم .

قال: «وذهب غيسرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، وهو الذي اختاره، وذهب إليه ابن حزم.

١٩ - (وَلَيْسُ ١٧ شَرْطًا عَدَدٌ وَمَنْ شَرَط رِواية أَثْنَيْنِ فَـصَاعِــدًا غَلَط

ش: الجمهور: أنه لا يشترط في الصحيح عدد، فيحكم بصحة خبر الواحد إذا كان عدلاً ضابطًا على ما تقدم .

وذهب المعتزلة إلى اشتراط العدد كالشهادة، وردوا خبر الواحد، ووافقهم من المحدثين إبراهيم بن عُليَّة (٢) ، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال، وفي كلام الحاكم إشارة إليه (٣) ، وجزم به ابن الأثير (١) في مقدمة جامع الأصول (٥) .

وقال أبو علي الجبائي<sup>(۱)</sup>: «لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد

<sup>(</sup>١) وفي (ش) من الألفية: (ليس) بدون واو، وكذلك في استقصاء الأثر .

 <sup>(</sup>۲) أبو إسحاق إبراهـيم بن إسماعيل بن عُليَّـة، البصري، الأسدي، قال الـشافعي: ابن
 علية ضال يضل الناس، وبنحوه قال أحمد .

وقال الذهبي: «جهمي هالك، كان يناظر، ويقول بخلق القرآن» مات سنة (۲۱۸هـ) تاريخ بغداد (۲/۲۰)، وميزان الاعتدال (۱/۲۰)، ولسان الميزان (۱/۳۲).

<sup>(</sup>٣) يعني إلى اشتراط العدد في الصحة .

انظر: معرفة علوم الحديث (ص٦٢) .

<sup>(</sup>٤) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني مجد الدين الجزري، الأربلي، الشافعي المشهور بـ: ابن الأثير، من مشاهير العلماء. توفي سنة (٢٠٦هـ) . بغية الوعاة (٢٧٤/٢)، وطبقات الشافعية للسبكي (٥/٣٥٣) والبداية والنهاية (١٥٣/١٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر: مقدمة جامع الأصول (ص ١٦٠ ، ص ١٦١) .

<sup>(</sup>٦) أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلاَّم الجُسَّائي ـ بضم وتشديد نسبة إلى قرية =

إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون (۱) منتشراً بين الصحابة، أو عمل به بعضهم، حكاه أبو الحسين (۱) البصري في المعتمد (۱) ، واحتجوا بقضية ذي اليدين إ فإنه صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره حيث قال : «كما يقول ذو اليدين ؟؟» أ(۱) فقالوا: نعم، رواه الشيخان (۱) ، وبأن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة رضي الله تعالى عنهما : « أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وقال: هل معك إغيرك أ(۱) فوافقه محمد بن مسلمة الأنصاري فأنفذه

<sup>=</sup> بالبصرة \_ البصري المعتزلسي، بل هو رأس المعتزلسة \_ الفرقة الضالة \_ هسلك سنة (٣٠٣ هـ) .

لسان الميزان (٥/ ٢٧١)، وفيسات الأعيان (٤/ ٢٦٧)، وشذرات الذهب (٢/ ٢٤١)، ومقالات الإسلاميين (ص٢٣٦)، والتنبيه (ص٣٩، ص٠٤).

<sup>(</sup>١) من (ب)، وفي (م) : ويكون .

<sup>(</sup>۲) وفي التدريب (۱/ ۷۳) : أبو الحسن .

 <sup>(</sup>٣) المعتمد (١/ ٦٢٢)، ونقله ابن الحاجب في مختصره، ورد عليه فقال: « وأما ما ليس
 من الشروط فالعدد خلاقًا للجبائي».

<sup>(</sup>٤) وكذا في (ب)، (د) وفيها: توقف، وفي بقية النسخ: وقف.

<sup>(</sup>٥) البخاري (كتاب السصلاة ـ باب إذا سلم في ركعتسين ـ ٢١٢/١)، ومسلم (كـتاب المساجد ـ باب السهو ـ ٤٠٣/١) ـ رقم ٩٧) .

<sup>(</sup>٦) من (د) ، وفي النسخ : وغيره .

لها أبو بكر، رواه أبو داود (۱) ، وبأنّ عمر لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: « إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع»، وقال: أقم عليه البينة، فوافقه أبو سعيد الخدري، رواه الشيخان (۱) ، وأجاب الأولون: بأنّ قصة ذي اليدين إنما حصل التوقف في خبره لأنه أخبر عن فعله صلى الله عليه وسلم ، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، بل لو بلغوا إحد إ (۱) التواتر فلعله (إنما تذكر عند إخبار) (۱) غيره وقد بعث

<sup>(</sup>۱) في (كتاب الفرائض ـ باب في الجدة ـ ٣١٦/٣)، وأخرجه الترمذي (كتاب الفرائض ـ باب مـا جاء في ميراث الجدة ـ ٤١٩/٤) ومالك فـي (كتاب الفـرائض ـ باب مـيراث الجدة ـ ٢/٩١٥)، وابن مـاجة (كـتاب الـفرائـض ـ باب مـيراث الجـدة ـ ٢/٢٧٤) وابن الجارود (باب ما جاء في المواريـث ـ رقم ٩٥٩)، والبيهقي ٢/٩٠٩)، وأبو يـعلى (١/١١١)، وعـبد الـرزاق (رقم ١٩٠٨) وغيـرهم ... كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة .. الحديث .

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ٨٢): "وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أنّ صورته مرسل، فإنّ قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يحكن شهوده للقصة .. ، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع .. ».

فالحديث ضعيف لانقطاع سنده، وقد أخرجه الدارمي (٢/ ٢٥٩) من طريق يزيد بن هارون أنا الأشعث عن الزهري قال: جاءت إلى أبي بكر.. الحديث، وهو معضل (٢) البخاري (كتاب الاستئذان \_ باب التسليم والاستئذان \_ ٤/ ٨٨)، ومسلم (كتاب الأداب \_ باب الاستئذان \_ ٢/ ١٩٤٤ \_ رقم ٣٤).

<sup>(</sup>٣) من (د) ، وفي النسخ : أحد، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) من (د) ، وفي النسخ : إنما يذكر عند أخبار .

(رسول الله)(۱) صلى الله عليه وسلم رسله واحداً واحداً، إلى الملوك، ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بأخبارهم عنه مع (عدم)(۱) اشتراط التعدد وأما توقف أبي بكر وعمر (رضي الله تعالى عنهما)(۱) فلإرادة التثبت (۱) إلا إ(۱) لعدم قبول خبرالواحد، وقد قال عمر في خبر الاستئذان: إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت (۱) ، رواه مسلم (۱) ، وقد (۱) قبل أبو بكر خبر عائشة رضي الله تعالى عنهما وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) وقبل عمر خبر ابن عوف رضي الله تعالى عنهما وحده في

<sup>(</sup>١) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>۲) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب) : التثبيت .

<sup>(</sup>ه) من (د) .

<sup>(</sup>٦) وفي (د): أثبت .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري (كتاب الاستئذان ـ باب التسليم والاستئذان ـ ۲٦/۱۱) ومسلم (كتاب الآداب ـ باب الاستئذان ـ ۳/١٦٩٦/۳) ، وأبو داود (كتاب الآداب ـ باب كم مرة يسلم الرجل ـ ٥/ ٣٧)، والبخاري أيضًا في الأدب المفرد (۲/ ٥٣١) كلهم من طرق عن أبي موسى رضى الله عنه به .

 <sup>(</sup>A) من هنا إلى قوله : (أصح من غيره . . ) في باب «الحكم على السند» قــد سقط من نسخة (د) .

<sup>(</sup>٩) قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة . . . . الحديث .

أخذه الجنوبة من المجوس أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup>، وفي الرجوع عن البلد<sup>(۲)</sup> الذي فيه الطاعون أخرجه الشيخان<sup>(۳)</sup>، وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم<sup>(۱)</sup> من دية زوجها أخرجه أبو داود<sup>(۱)</sup> ،

رواه البخاري في (كتاب الجنائز \_ باب موت يوم الإثنين \_ ٢٥٢/٣) ، ومسلم (كتاب الجنائز \_ باب في كفن الميت ٢/ ٦٥٠) ولسيس فيه سؤال أبي بكر لها، ومالك (٢/٤٢١)، وأحمد (١١٨/٦) .

فأما البخاري وأحمد فروياه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

ومسلم رواه من حديث أبي سلمة عن عائشة .

وأما مالك فسرواه مسندًا وليس فيه ذكر أبي بكر، وأخرى بلاغًا بذكـر أبي بكر، وسحولية : بالفتح منسوب إلى السَّحول ، وهي حرفة تقصير الثياب ودقها .

وأما بالضم فهو جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي .

مجمل اللغة لابن فارس (٢/ ٤٨٨) ، والنهاية (٢/ ٣٤٧)، ولسان العرب (٥/ ٤٠٤)

- (١) البخـاري (كتاب الجزية والمـوادعة ـ باب الجزيــة والموادعة مع أهل الــذمة والحرب ـ (٦/ ٢٥٧) .
  - (٢) وفي (ب): البلدان .
- (٣) أخرجه البخاري (كتاب الطب \_ باب ما يذكر في الطاعون \_ ١٤/٤)، ومسلم (كتاب السلام \_ باب الطاعون والطيرة \_ ٤/١٧٤ رقم ٩٨) .
- (٤) أَشْيَم: بوزن أحمد، الضِّبابي ـ بكسر المعجمة ، بعدها موحدة ، وبعد الألف أخرى \_ صحابي جليل رضي الله عنه .
  - الإصابة (١/ ٥٢)، والتجريد (ص٢٤)، وأسد الغابة (١/ ١١٩) .
- (٥) أخرجه في (كتــاب الفرائض ــ بــاب في المرأة تــرث من دية زوجــها ــ ٣/ ٣٣٩)، والترمذي (كتاب الفرائض ــ باب ماجاء في ميراث المرأة من دية زوجها ــ ٤/ ٤٢٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح) .

وخبر حَمَل (۱) بن مالك بن النابغة في الغرة (۲) أخرجه البيهقي (۳) ، وقبل عشمان خبر الفريعة أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم في سكنى المعتدة عن الوفاة أخرجه البيهقي (۱) ، وقبل علي خبر الصديق رضي الله تعالى عنهما في صلاة ركعتين لمن أذنب أخرجه

انظر : التجريد (ص ٢٤) .

(۱) حَمَل: بمهملة ، وميم مفتوحتين، صحابي جليل رضي الله عنه .
 المغنى (ص٨١)، والتجريد (ص١٤٠)، والإصابة (١/ ٣٥٥) .

(٢) من (ب) ، وفي (م): العرة .

(٣) السنن الكبرى (٨/ ١١٢)، وقد تقدم تخريجه (ص٣٥٦) .

(٤) السنن الكبرى (٧/ ٤٣٤) (كتاب العدد ـ باب سكنى المتوفي عنها زوجها، واسمها كاملا: الفريعة ـ بالتصغير ـ بنت مالك بن سنان الأنـصارية)، والحديث أخرجه أيضًا أبو داود (كتاب الطلاق ـ باب المتوفى عنها تنتقل ـ ٢/ ٧٢٣).

والترمذي (كتاب الطلاق ـ باب ما جاء أين تـعتد المتوفي عنها زوجها ـ ٣/ ٤٩٦)، وقال : حسن صحيح .

والنسائي (كتاب الطلاق ـ باب مقام المتوفى عنها زوجها ١٩٩/٦) .

كلهم من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب ابن عجرة أنّ الفريعة . . . . . الحديث ، رجاله ثقات، وقد رميت زينب بالجهالة ولا يثبت .

وابن ماجة (كتاب الديات \_ باب الميراث من الدية \_ ۸۸۳/۲) وعزاه المزي للنسائي في السنن الكبرى (كتاب الفرائض/ كما في تحفة الأشراف ١٧/١) كلهم من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يقول: الدية للعاقلة حتى قال له الضحاك . . . . الحديث، وهو حديث صحيح، وقد صححه الذهبي.

الأربعة (()) وابن حبان/ ، وقد استمدل الشافعي (() رضي الله عنه (ق/1) وغيره على قبول خبر الواحد بحديث الصحيحين (() عن ابن عسمر رضي الله تعالى عنهما : (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه (()) الليلة قرآن وقد أمر أن نستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا للكعبة ).

<sup>(</sup>۱) أبو داود في (كتاب الصلاة ـ باب الاستغفار ـ ٢/ ١٨٠)، والترمذي (كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة آل عمران ـ (٢٢٨)، وابن ماجة (كتاب إقسامة الصلاة ـ باب ما جاء في أنّ الصلاة كفارة ـ ٢/ ٤٤٦)، وغيرهم كلهم من طريق عثمان بن المغيرة عن عملي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليًا . . . الحديث ورجاله ثقات سوى الفزاري قال عنه الحافظ: صدوق، والحمديث صححه المزي، وجود سنمه موسى بن هارون ، وحسنمه ابن عدي، واستنكره البخاري، وعمن صححه من المحدثين المعاصرين الألباني .

تهذيب الـتهذيب (١/٢٦٧)، والميزان (١/٢٥٥)، وصحـيح الترغيب والـــترهيب للألباني (١/٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي ثـم المطلبي المكي الغَزِّي ، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، توفي سنة (٢٠٤ هـ) .

سيـر أعلام النبلاء (١٠/٥ ـ ٩٩)، وآداب الشـافعـي ومناقـبه لابن أبـي حاتم، والانتقاء لابن عبد البر (ص٦٦)، ومناقب الشافعي للبيهقي .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة ـ باب التوجـه نحو القبلة ـ ١/٨٣)، ومسلم (كتاب المساجد ـ باب تحويل القبلة ـ ١/٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) وفي (م) : على .

 $^{(1)}$ قال الشافعي  $\{$ رضي الله تعالى عنه

«فقد تركوا جهة (٢) كانوا عليها بخبر واحد ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم» ، وبحديث الصحيحين (٣) عن أنس رضي الله تعالى عنه:

"إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: حُرِّمت الخمر، قال: أهرق هذه القلال(1) يا أنسس قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل»، وبحديث إرساله عليًا رضي الله تعالى عنه إلى الموقف بقوله سورة براءة أخرجه الترمذي(٥) وحسنه، وبحديث يزيد بن شيبان: كنا

<sup>(</sup>١) سقطت من (ع) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (كــتاب التفسيــر ــ سورة المائدة ــ ٣/ ١٢٥) ، ومسلم (كتــاب الأشربة ــ باب تحريم الحمر ــ ٣/ ١٥٧١/ زقم ٥) .

<sup>(</sup>٤) القلال : جمع قلة، وهي الجرة العظيمة .

تاج العروس(٨/ ٨٥)، والفائق (٣/ ٢٢٤)، والنهاية (٤/ ١٠٤) .

<sup>(</sup>٥) في جامعه (كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة التوبة ـ ٢٧٥/٥) وقال: حسن غريب من حديث أنس، وأخرجه أيضًا أحمد (٣/١)،الأول من حديث أنس، ورجاله ثقات سوى سماك بن حرب .

قال الحافظ عنه في التقريب: صدوق ... تغير بآخره فكان ربما يلقن (ص١٣٧)، والثاني من طريق أبي بكر الصديق وفيه أبو إسحاق السبيعي، وهو تابعي ثقة، وصفه النسائي وغيره بالتدليس، واختلط بآخره ـ وقد عنعن في هذا السند .

بعرفة فأتانا ابن مربع (١) الأنصاري (٢) فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه. أخرجه الأربعة (٦) وحديث الصحيحين (١) عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلاً من أسلم ينادي في الناس: إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل

طبقات المدلسين لابن حجر (ص١١)، والمدلسون (ص٨٩) للشيخ حماد الأنصاري. فالحديث حسن كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، لأنّ الكلام في سماك لا يضر، وإنما ضعف في روايته خاصة عن عكرمة، كما أنّ حديث أبي بكر شاهد لحديث أنس.

<sup>(</sup>۱) وفي (ب) : الباء مشــددة ، وفي التقريب (ص١١٤) بكسر الميم وســكون الراء بعدها موحدة مفتوحة .

 <sup>(</sup>۲) (۱) هو زيد أو يزيد بن مربع بن قيظي، صحابي جليل رضي الله عنه .
 التقريب (ص١١٤)، والـتجريد (ص١٤٠)، والإصابة (٣/ ٢٦٢) وتهذيب التهذيب (٣/ ٤٣٥) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (كتاب المناسك ـ باب موضع الوقوف بعرفة ـ ٢٢١/١)، والترمذي (كتاب الحج ـ باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها ٢٢١/٣). وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (المناسك ـ باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ـ ٥/ ٢٥٥)، وابن ماجة (كتاب المناسك ـ باب الموقف بعرفات ٢/ ١٠٠١) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال: كنا وقوقًا . . . والحديث رجاله ثقات غير عمرو بن عبد الله .

قال الحافظ عنه: صدوق .

<sup>(</sup>٤) البخاري (كتاب الـصوم ـ باب إذا نوى بالـنهار صومًا ـ ٣٢٩/١)، ومسلم (كـتاب الصيام ـ باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ٢/ ٧٩٨/ رقم الحديث ١٣٥)

فلا يأكل شيئًا . . الحديث، وبحديث: « نضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها» وفي لفظ: « فاستمع منا حديثًا فبلَّغه غَيْرَه» أخرجه الأربعة (١) .

قلت: ويستدل له من القرآن بقوله تعالى: ﴿إِن جاءكم فاسق بنباً فتثبتوا﴾ (٢) فأمر بالتثبيت (٣) عند إخبار الفاسق، ومفهومه أنه لا يجب التثبيت (٤) عند إخبار العدل، وذلك صادق بالواحد لأن سبب نزول الآية إخبار الوليد بن عقبة (٥) عن بني المصطلق أنهم ارتدوا ومنعوا

<sup>(</sup>۱) أبو داود ـ(كتاب العلــم ـ باب فضل نشر العلم ـ ٢٨/٤)، والترمــذي (كتاب العلم ـ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ٣٣/٥ ـ وقال: حديث حسن) . والنسائى فى الكبرى (كتاب العلم) .

تحفة الأشراف ( ٢٠٦/٣)، والحديث أخرجه أحمد (٢/٣١)، والدارمي (١/ ٦٥)، وأبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت، وابن ماجة والدارمي من حديث جبير بن مطعم وأحمد من طريق عبد الله بن مسعود، والحديث صحيح، وللشيخ العبّاد الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية مؤلّف مستقل، في جمع طرق هذا الحديث

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : ٦.

وقراءة فتثبتوا لحمزة والكسائي وخلف كما في تقريب النشر (ص١٠٦). وفي (ب): فتبينوا .

 <sup>(</sup>٣)، (٤) هكذا بإثبات الياء في (م)، (ب)، (ع)، وقد سقطت الصفحة الموجودة بها
 الكلمة من (د)، ولعل (التثبت) أصوب .

<sup>(</sup>٥) من المسند (٤/ ٢٧٩)، وفي النسخ : ابن عيينة .

الزكاة، واعتماد السنبي علي الطبيعية على خبره (١)، وقيل: إن اشتراط رواية اثنين عن اثنين مذهب صاحبي الصحيحين نقله ابن العربي (١) في شرح

(١) الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق:

فعن الحــــارث بن ضرار ، وعلقمــة بن ناجية ، وجــابر بن عبد الله ، وأم ســـلمة ، وابن عباس .

أخرجه أحسمد (٢٧٩/٤)، وابن جرير (١٢٣/٢٦)، والطبـراني في الأوسط، وابن أبي حاتم وابن مندة ، وابن مردوية، وإسحاق وابن عساكر « كما ذكره السيوطي». قال ابن حجر : وسند إسحاق والطبراني فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف .

وذكر سند ابن مردويه فقال: من طريق عبد الله بن عبد السقدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن جابر .

وحكم السيوطي على سند ابن أبي حاتم، وابن منده، وابن مردويه بأنه (جيد) . قلت : ورواه أحمد وابس أبي حاتم والطبراني من طريق محمد بن سابق ثنا عيسى بن دينار ثني أبي أنه سمع الحارث بن أبي ضرار الخزاعي رضي الله عنه يـقول . . . . . الحديث .

وسنده ثقات سوى محمد بن سابق هو التميمي من رجال البخاري ومسلم وأصحاب السنن سوى ابن ماجة قال عنه الحافظ : صدوق .

فالحديث (حسن ) إن شاء الله .

الدر المستشور (٧/ ٥٥٥)، والكاف السشاف (٤/ ٣٦٠)، ولبساب النقسول (ص١٩٦) وتهذيب الكمال (٧/ ق٢٠١/١) والتقريب (ص٢٩٨)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٢٠٩)

(۲) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الإشبيلي .
 فقيه حافظ عالم أصولي محدث مشهور وأديب رائق . توفي سنة (٥٤٣ هـ) .
 بغية الملتـمس (ص٩٢) ، وتذكرة الحفاظ (٤/ ١٢٩٤)، وانظر ترجمته بـتوسع لعمار

بعيه المنتمس (ص١٩) ، ومداوره الحفاظ (١٩٩٧)، وانظر ترجمته بـــوســع تعمار الطالبي في كتــابه «آراء أبي بكـر بن العربي الكلامية» واسم شرحــه فيه: « المسالك \_

الموطأ (۱) ، ورده ابن رشيد (۱) وغيره بأنه لم يوجد عنهما نص بذلك ، وإن أخذنا (۱) بالاستقراء فباطل فإن أول حديث في البخاري (۱) وهو حديث (النية) تفرد به عمر رضي الله عنه عن النبي عارضي ، وتفرد به علمه عن عمر ، ومحمد بن إبراهيم عن علقمة ، ويحيى بن سعيد عن محمد .

وأعجب من ذلك ما ذكره الميانجي في كتاب: ما لا يسع المحدث جهله: « إنّ شرط الشيخين في صحيحيهما أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي عليها اثنان فصاعدا<sup>(ه)</sup>، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون

في شرح موطأ الإمام مالك»، والديباج المذهب (٢/ ٢٥٢)، ونفح الطيب (٢/ ٢٤٢) وسمى الشرح : «ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك» .

<sup>(</sup>١) وفي شرحه لصحيح البخاري أيضًا .

انظر : نزهة النظر (ص ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بـن عمر بـن محمد بن رشيد الفهـري، ويعرف بـ: ابن رُشيد من أهل سَبتة ، الخطيـب المحدث المتبحر في علوم الـروايــة والإسناد ، توفي سنة (٧٢١ هـ) .

الديباج المذهب (٢/ ٢٩٧)، وبغية الوعاة (١/ ١٩٩)، والبدر الطالع (٢/ ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب)، (ع) : وإن أخذ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع الصحيح (كتاب الإيمان ـ باب كيف بدء الوحي ـ ١/٥) .

 <sup>(</sup>٥) وادعى ابن حبان نقسيض هذه الدعوى فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي
 لا توجد أصلاً .

عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة»(١) .

قال الحافظ ابن حجر: « وهذا كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة، فلو قال قائل: ليس من الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما أبعد، ونقل الاستاذ أبو منصور البغدادي أنّ بعضهم اشترط في قبول الخبر أن يرويه (٢) ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن صبعة » (١) انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: «رأيت في تصانيف الجاحظ<sup>(١)</sup> ـ

قال ابن حجر: إن أراد به أنّ رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلاً فيمكن أن يسلم. وأما صورة السعزيز الذي حررناه فموجودة بألا يرويسه أقل من اثنين عن أقل من اثنين .

نزهة النظر (ص ٢٥)، وإمعان النظر (ص ٢٧) .

<sup>(</sup>١) انظر: ما لا يسع المحدث جهله (ص٩) .

<sup>(</sup>٢) من (ع) .

<sup>(</sup>٣) لا يوجد هذا النقل في النكت المحققة، فلعله من الكبرى .

<sup>(</sup>٤) أبو عثمان عمرو بـن بحر بن محبوب الجاحظ المصنف الحـسن الكلام، أحد شيوخ المعتزلة، وكان من أهل البصرة .

قال ثعلب: ليس بثقة ولا مأمون.

وقال الذهبي: وكان من أئمة البدع .

وقال ابن حجر: سبحان من أضله على علم . توفي سنة (٢٥٥ هـ) .

تاريخ بغـداد (۲۱۲/۲۱۲)، وميزان الاعتدال (۲۲۷/۳)، ولســان الميزان (۶/ ۳۵۵)، ووفيات الأعيان (۳/ ٤٧٠).

أحد المعتزلة \_ أنّ الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة ١١٥٠٠ .

وقيل: يشترط رواية اثنين فيما عمل فيه الأكثر بخلافه، لأنّ عمل الأكثر حجة مقدمة عليه كعمل الكل.

وقيل: يشترط فيما عــمل فيه أهل المدينـة بخلافه وعليه المــالكية ولهذا ردوا حديث «خيار المجلس» (٢) .

وقيل: يـشترط فـيما يعم بـه البلوى وعليـه الحنفيـة، ولهذا ردوا حديث «نقض الوضوء بمس الذكر»(٣).

<sup>(</sup>۱) نکت ابن حجر (۲٤۲/۱) .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح أخرجه البخاري (كتاب البيوع ـ باب البيعان بالخيار ـ ٢/ ١٢) .

ومسلم (كتاب البيوع ـ باب الصدقة في البيع ـ ٣/١١٦٤/ رقم ٤٦) .

وأبو داود (كتاب البيوع ـ باب في خيار المتبايعين ـ ٣/ ٧٣٢).

والترمذي (كتاب البيوع ـ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ـ ٣/ ٥٣٩) . والنسائي (كتاب البيوع ـ باب وجوب الخيار ـ ٢٤٧/٧) .

<sup>.</sup> وابن ماجة (كتاب التجارات ـ باب البيعان مختلفان ـ ٢٣٧/٢) .

كلهم عن حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

<sup>«</sup> البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . . . الحديث»، وابن ماجة من حديث سمرة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/٦)، وأبو داود (كتاب الـطهارة ـ باب الوضوء من مس الذكر ـ (٣) أخرجه أحمد (١٢٥/١) .

والترمذي (كتاب الطهارة ـ باب الوضوء من مس الذكر - ١٢٦/١) وقال: هذا حديث حسن صحيح .

والنسائي (كتاب الغسل ـ باب إلوضوء من مس الذكر ـ ٢١٦/١) .

وقيل: يشترط في ابتداء النصب بخلاف (ثوامنها)(۱) ، وقيل: يشترط في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة وعليه الكرخي، وقيل: يشترط (ق٩/ب) رواية أربعة في خبر الزنا كالشهادة عليه، وعليه عبد الجبار(١) من المعتزلة، وهذه الأقوال كلها داخلة في قولي (فصاعدًا)، والبيت كله من زيادتي .

#### (فائدة):

قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: «كسنت إذا حدثني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته فإن حلف لي صدقته» (٢) أخرجه أحمد، والأربعة، وابن حيان .

وابن ماجة (كتاب الطهارة ـ باب الوضوء من مس الذكر ـ 1/ ١٦١) .

والدارمي (١/ ١٥٠)، كلهم عن بسرة بنت صفيوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه والحديث عليه وسلم يقبول : « من مس ذكره فليتوضأ » وهذا اللفيظ للأول منهم، والحديث صححه أحمد والدارقطني وابن معين .

انظر : نيل الأوطار (١/ ٢٣٣) .

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ .

 <sup>(</sup>٢) أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهَمْداني الأسدابادي القاضي، إمام أهل الاعتزال في زمانه، وكان شافعيًا في الفروع. توفي سنة (٤١٥ هـ).

طبقات الشافسعية للسبكي (٣/ ٢١٩)، وتاريخ بغسداد (١١٣/١١)، وميزان الاعتدال (٦٣/١١)، ولميزان الاعتدال (٣٨٦/٢)، ولسان الميزان (٣٨٦/٣) .

<sup>(</sup>٣) وهو شطر من حديث صلاة ركعتين للتوبة تقدم تخريجه .

قال الحافظ ابن حجر في نكته:

«وهذا الصنع في الاستحلاف(۱) أنكر البخاري صحته عن علي(۱)، وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به، والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط(۱) انتهى.

وقال المزي عقب كلام البخاري هذا: « هـذا لا يقدح في صحة الحديث، لأنّ وجود المتابعـة ليس شرطًا في صحـة كل حديث صحـيح، على أنّ له متابعـًا »، وذكر له متابعـًا ...

قال الحافظ ابن حجر عقب كلام المزي هذا:

الله والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئًا لأنها ضعيفة جدًا، ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة في الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه ...». وتبع العقبلي البخاري في إنكار الاستحلاف، قال العقبلي: وقد روى علي عن عمر ولم يستحلفه .... وقد روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض ، فلم يحلف بعضهم بعضًا .

تهذيب التهذيب (١/ ٢٦٨)، والضعفاء للعقيلي (١/ ٦/١) .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (١/ ٢٤٧) بلفظ: «وأما صنيع علي في الاستحلاف».

<sup>(</sup>٢) فقال كما في الـتاريخ الكبير (٢/ ٥٤) في ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري روى عن علي قال: كنت إذا حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حلفته، فإذا حلف لي صدقـته قال ـ أي البخاري ـ : وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضة عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضاً .

<sup>(</sup>٣) نكت ابن حجر (١/ ٢٤٧) .

وقال أبو حيان (١) في تفسيره عن علـي رضي الله عنه أنـه كان يُحلِّف ـ الشاهد والراوي إذا اتهمهما(٢) .

وقال الخزالي في المنخول في الرد على من أنكر قبول خبر الواحد: فإن قيل: روي أنّ عليًا كان يُحلِّف الراوي {علنًا}(") ، قلنا: فحلِّفوا أنتم واقبلوا، ثم كان يحلفه عند التهمة، وكان لا يحلف() أعيان الصحابة() ». انتهى.

(فائدة): قوله (عدد) اسم ليس، و(شرطًا)خبر مقدم لأنه محط الفائدة و(من) مبتدأ و(غلط) بفتح اللام خبر مبتدأ محذوف ـ أي فهو غلط ـ أوالجملة خبر من أن ، (فصاعدًا) نعت على الحال، والفاء في مثله على تقدير فذهب صاعدًا .

<sup>(</sup>۱) أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي ـ بالحاء المهملة نسبة إلى نوع من التمر يسمى التوحيد (شيرازي الأصل وقيل: نيسابوري ، واسطي ). كان متفننًا في جميع العلوم، معتزليًا، شيخ الصوفية، فيلسوف الأدباء. توفي سنة (۳۸۰ هـ)، وقيل غير ذلك .

بغيـة الوعاة (٢/ ١٩٠)، وتهـذيب الأسماء لـلنووي (٢/٣٢٢)، طبقــات الشافعــية للأسنوي (١/ ٢٠١) .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): إذا اتهما .

<sup>(</sup>٣) من المنخول (ص٢٥٦) .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب) بعد كلمة لا يحلف: عند.

<sup>(</sup>٥) المنخول (ص٢٥٦) .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>۷) وفی (ب) : فصاعدًا .

# ٢٠ - والوَقْفُ عَنْ حكم (١) لِمَتْنِ أَوْ سَنَدْ بِأَنَّه أَصَحَ مُطْلَقًا أَسَد

(ش): المختار أنه لا يحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقًا، ولا على متن بأنه أصح الأحاديث مطلقًا، لأنّ ذلك مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجودًا على درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد، والكائنين في ترجمة واحدة (٢)، ولهذا أضطرب من خاض في ذلك إذ (١) لم يكن عندهم استقراء تام،

<sup>(</sup>١) وفي (ت): بالحكم .

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي: ﴿ إِذْ لَا يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُ أَنَّ هَـٰذَا الرَّاوِي حَازُ أَعْلَى الصَّفَـَاتَ حَتَى يُوازِي بينه وبين كَـٰلَ فَرِدُ فَرِدُ مِن الرَّوَاةُ بأن يُـكُونُ هَذَا الرَّاوِي أَكْمَلُ رَوَاةُ الأَحْـَادِيثُ عَدَالةً وضَبِطًا بالنسبة إلى كُلُ رَاوِ فِي الدّنيا للحديث النّبوي» .

فتح المغيث (ص١٦)، وتوضيح الأفكار (١/ ٣٠) .

<sup>(</sup>٣) ويعترض على إثباته هذا الاضطراب :

<sup>«</sup>بأنّ الحاكم وغيـره ذكروا أن هذا بالنسبة إلى الأمصـار أو إلى الأشخاص، وإذا كان كذلك فلا يبقى خلاف بين هذه الأقوال» .

وقد ردّ هذا الاعتراض الحافظ العراقي فقال:

<sup>«</sup> ليس بجيسد، . لأنّ الحاكم لم يقل: إنّ الخلاف مسقيد بذلك، بل قسال: لا ينبغي أن يطلق ذلك، وينبغى أن يقيد بذلك، فهذا لا ينفى الخلاف المتقدم » .

قلت:

ووقوع الاضطراب بين أقوال العلماء في ذلك لاختلاف اجتهادهم .

التقيـيد والإيضاح (ص١٠ـ طبعـة راغب)، وفتح المغيث (ص١٦)، وتذكـرة العلماء (ق/1/٤٦)، وتوضيح الأفكار (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) من التدريب (٧٦/١)، وفي النسخ : إذا .

وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عندهم (۱) ، وخصوصاً إسناد بلده لكثرة اعتنائه به، كما روى الخطيب في الجامع (۲) من طريق أحمد بن سعيد الدارمي (۱) سمعت محمود بن غيلان يقول (۱) : قيل لوكيع بن الجراح: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان، عن منصور (۱) عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة!! أيهم أحب إليك؟ قال: لا يعدل (۱) بأهل بلدنا أحد (۱) .

قال أحمد بن سعيد (٨) : (وأما أنا فأقول) (٩) : هشام بن عروة عن

<sup>(</sup>١) وفي التدريب (١/٧٦): عنده .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/ ٣٥٨) .

 <sup>(</sup>٣) (خ م د ت ق) أبو جعفر أحمد بن سعيـد بن صخـر الدارمي، السَرَخْسِي، ثـقة
 حافظ، مات سنة (٢٥٣ هـ) .

التقريب (ص١٣)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٤٨)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣١) .

 <sup>(</sup>٤) (خ م ت ق س) أبو أحمـد محمود بسن غيلان العـدوي، مولاهم المروزي، نـزيل بغداد، ثقة، مات سنة (٢٣٩ هـ).

التقريب (ص٣٣٠)، والتاريخ الكبير (٧/ ٤٠٤)، وتاريخ بغداد (١٣/ ٨٩)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٧٥)، وسير أعلام النبلاء (٢٢٣/١٢) .

<sup>(</sup>۵) سقطت من التدریب (۱/۲۷).

<sup>(</sup>٦) وفي الجامع: لا تعدل، وفي التدريب (٧٦/١): لا نعدل.

<sup>(</sup>٧) وفي (ع): أحدًا .

<sup>(</sup>٨) هو الدارمي .

<sup>(</sup>٩) من الجامع للخطيب (٢/ ٣٥٨)، وفي (م)، (ب)، (د): فإما أن أنا أقول.

أبيه عن(١) عائشة أحبُّ إليَّ هكذا رأيت أصحابنا يقدمون.

فالحكم (٢) حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم، ترجيح بغير مرجح .

قال الحافظ ابن حجر: « مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من أحيث أث حفظ الإمام الذي رجح، وإتقائه وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق، أفلا أث يخلو النظر فيه من فائدة، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة في ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم "(٥).

## (تنبيه):

عبارة ابن الصلاح (١): «ولهذا (٧) نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق».

قال العلائي، والحــافظ في نكته: «أما الإسناد فقد صــرح جماعة

<sup>(</sup>١) وفي (ع) قبل عن يوجد :كما .

<sup>(</sup>٢) من التدريب (٧٦/١) .

<sup>(</sup>٣) من الأصل .

<sup>(</sup>٤) من التدريب (٧٦/١)، وفي النسخ: ومالا .

<sup>(</sup>٥) نكت ابن حجر (٢٤٩/١) بالمعنى .

<sup>(</sup>٦) انظر مقدمته (ص٨٤) .

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): وبهذا .

بذلك، وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال: حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره، أن يكون المتن المروي به أصح من المتن المروي بالإسناد المرجوح، لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في الأول، أو كثرة المتابعات وتوافرها على الثاني أدون الأول أن فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة، وليس الخوض فيه بممتنع لأن الرواة (ت) قد ضبطوا، وعرفت أحوالهم، وتفاوت (ق١٠٠) مراتبهم، فأمكن / الاطلاع على الترجيح بينهم (ت)، قال (ف): وللناظر المتقن في ذلك ترجيح بعضها على بعض ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الإسناد على غيره (٥) انتهى .

وقد اقتصر (النووي)(٢) في التقريب(٧) ، والعراقي في الألسفية(٨) على ذكر الإسناد، وحذفوا الحديث كأنه لذلك.

إمْسَاكُنَّا عَن حُكْمِنا على سَنَد بِأَنَّه أَصَـعُ مُطْلَقًا وَقَـدُ

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) من (د) .

<sup>(</sup>٣) وكذا ف*ي* (د) .

<sup>(</sup>٤) وكذا في (ب) .

<sup>(</sup>۵) انظر: نکت ابن حجر (۱/۲٤۷ ، ۲٤۸) .

<sup>(</sup>٦) سقطت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) انظر: التقريب (ص٤١) .

<sup>(</sup>A) انظر الألفية (ص١٦٩)، وهو قوله:

لكن قال الحافظ ابن حجر في موضع آخر:

"سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد" عن الشافعي، عن مالك" عن نافع" عن ابن عمر أن يكون أصح الأحاديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد فيانه لم يرو في مسنده به غيره فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك».

{قلت} (ن) : وقد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك فقال

 <sup>(</sup>١) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المذهلي الشيباني المروزي ثم المبغدادي، أحد
 الأثمة الأعلام، وإمام المحدثين .

توفي سنة (٢٤١ هــ) .

سير أعلام النبلاء (١٧٧/١١)، وتاريخ بغداد (١٢/٤)، وطبقات الحنابلة (١/٤)، وسيرة الإمام أحمد لابنه صالح، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك، الأصبحي المدني، الإمام الحافظ، الفقيهُ، إمام دار الهجرة، توفى سنة (١٧٩ هـ).

تذكرة الحَـفاظ (٢٠٧/١)، والمنتـخب من كتـاب ذيل المذيل للـطبري (ص ٢٥٩)، والانتقاء (ص٩ ـ ص٦٣)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٤٣) .

 <sup>(</sup>٣) أبو عبد الله نافع القيرشي ثم العدوي، العمري، مولى ابن عمسر الإمام الثبت، عالم
 المدينة، توفي سنة (١١٧ هـ).

سير أعلام النبلاء (٥/ ٩٥)، وتذكرة الحسفاظ (١/ ٩٩)، والبداية والنهاية (٣١٩/٩)، وتهذيب التهذيب (٢١٢/١٠) .

<sup>(</sup>٤) من (د) .

في الحديث المذكور إنه أصح حديث في الدنيا(١) [فلهذا](١) ذكرت المتن في النظم مزيدًا على الألفية .

### (تنبيه):

قال الحافظ في نكته الكبرى (٣) المسماة بـ: الإفصاح: « قول ابن الصلاح: ( نرى الإمساك) قـول بالوقف عن القول لا بعدم القول».

انظر: مقدمة د/ ربيع بسن هادي، على المنكت (ص٤٥)، وكشف الظنون (٦/١١٦)، والرسالة المستطرفة (ص٢١٤)، ودراسة د/ شاكر محمود عبد المنعم لابن حجر (٢/٤٠١) وجزم بأن النكت التي حققها د/ربيع حاوية لنكت الحافظ على شيخه وعلى ابن الصلاح وهي التي تسمى به: الإفصاح، والذي أرجحه وأختاره أن للحافظ ابن حجر كتابين نكّت بهما على ابن الصلاح وعلى شيخه العراقي .

<sup>(</sup>۱) بغية الملتمس (ص٩٥) ونصه: « هذا حديث عزيز الوجود، ليس في الدنيا أصح منه، فقد تقدم قول الإمام البخاري رحمه الله: «أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر» فكيف وقد زيد بهذين الإمامين أيضًا الشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم ».

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: فلقد .

<sup>(</sup>٣) اسم الكتاب كاملاً: (الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح)، وهذه النكت أصلها أنّ الحافظ ابن حجر كان يقرأ على شيخه العراقي الفوائد التي جمعها على مصنف ابن الصلاح، وكان يعلق ما يراه مناسبًا على كلام شيخه وعلى مقدمة ابن الصلاح، ثم رأى أن يفرد النكت على شيخه وعلى ابن الصلاح بمؤلف مستقل سماه ( النكت على مقدمة ابن الصلاح ) .

٢١ - وآخَرُون حَكَمُوا فَاضْطَرَبُوا لِفَوْقِ عَشْرِ ضُمِّنتَهَا الكُتُبُ
 ٢٢ - فَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَيِّده (١) وَزِيْدَ مَا لِلشَّافِعِي فَأَحْمَده (١)

اضطرب الخائضون في الحكم بأصح الأسانيد على أقوال بضعة عشر:

(أحدها): وعليه البخاري<sup>(۱)</sup> أن أصحها<sup>(۱)</sup> ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر (رضي الله عنهما)<sup>(۱)</sup> للمعلوم من سعة علم ابن عمر

Y - النصوص التي يوردها السيوطي ويعزوها إلى النكت لابن حجر، سواء يصرح بأنها الكبرى أو لا يصرح، ثم لا نجد هذه النصوص في النكت يدل دلالة واضحة على أنها مقتبسة من الكبرى (الإفصاح)، وقد سبق الكلام بالتفصيل على المسألة في قسم الدراسة. وقد رجح الشيخ أحمد عصام الكاتب ما رجحته وقال: و الظاهر أنهما كتابان.

انظر: مقدمته لكتاب عقيدة التوحيد في فتح الباري (ص٦٥) .

- (١) يعنى ابن عمر رضى الله عنهما .
- (٢) يعني أحمد بن حنبل رضى الله عنه .
- (۳) معرفة علوم الحديث (ص٥٣)، ومقدمة ابن الصلاح (ص٥٥)، والاقتراح (ص١٥٨)
   واختصار علوم الحديث (ض٢٢)، وتوضيح الأفكار (١/ ٣٠).
  - (٤) وفي (م): أصحهما .
    - (۵) سقطت من (د) .

أحدهما: الكبرى وهي المسماة بـ: الإفصاح .

والأخرى: الصغرى وهي التي حققها د/ ربيع، ودليلي على ذلك أمران:

١ ــ تصريح السيوطي هنا بالتفرقة بين النكت الكبرى (الإفـصاح) والنكت الصغرى المحققة .

وزيادة ضبطه وإتقانه وورعه، ونافع مولاه من أثبت أصحابه، حتى فضّله النسائي أفي أ() أحاديث() على ابنه سالم() الذي هو أحد الفقهاء السبعة، ومالك نجم السنن لا يسأل عنه لجلالته().

وقد قال النسائي<sup>(۱)</sup>: أثبت أصحاب<sup>(۱)</sup> نافع مالك، ثم أيوب، ثم عبيد الله بن عمر، ثم عمر بن نافع ، ثم يحيى بن سعيد<sup>(۱)</sup> ، ثم ابن أبي عون أ<sup>(۱)</sup> ثم صالح بن كيسان، ثم موسى بن عقبة، ثم ابن جريج، ثم كثير بن فرقد، ثم الليث بن سعد، ثم أصحابه على طبقاتهم».

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ : من .

<sup>(</sup>٢) وهي ثلاثة أحاديث أولها حديث «فيما سقت السماء والأنهار والعيون» .

<sup>(</sup>٣) انظر : سير أعلام النبلاء (٥/ ١٠٠)، وتهذيب التهذيب (١٠١٤/١٠) .

<sup>(</sup>٤) وفي (م): بجلالته.

<sup>(</sup>٥) انظر:

تهذيب التهذيب (١٠/٤١٤)، وسير أعلام النبلاء (٩٩/٥).

<sup>(</sup>٦) بالنسبة لمعرفة ما قيل عنهم « أثبت الأصحاب » .

انظر: شرح علل الترمذي من (ص٣٣٣ ــ ص٣٩٣) .

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): ثم يحيى ثم يحيى بن سعيد .

 <sup>(</sup>A) من (د)، وفي النسخ: ابن عوف ـ وهو تصحیف ، ولا یعرف من أصحاب نافع
 و ممن أخذ عنه رجل یسمی ابن عوف، وإنما هو: عبد الله بن عون الراوي المشهور
 الذي روى له أصحاب الكتب الستة .

أروى أن الخطيب في الكفاية (٢): «عن يحيى بن أبكير أن قال لأبي زرعة الرازي: «يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة (٣) عن زوبعة (٥) ، أنه قال أبنا أن ترفع السنن (١) فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة (٨) ، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر»، وهذه الترجمة بها في الكتب الستة، والجوامع (٩) ، والمسانيد الجم الغفير.

والمعنى على هذا: أي أن رجال السند المذكور بلغوا غاية في الإمامة والحفظ والثقة، فما أن ترفع ذلك السند إلى النبي عَلِيْكُمْ حتى لكأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقطع بصحة السند المذكور، بل لكونه من أصح الأسانيد.

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) الكفاية (ص٥٦٥ ـ باب ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد)

<sup>(</sup>٣) وفي (م)، (ع): نكير وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) الزعزعة: تحريك الشيء، والزعزع: اسم لمسلويح إذا حرَّكت الأغصان تحريكا شديداً وقلعت الأشهار، والزوبعة: ربح تسدور في الأرض لا تقصد وجها واحسداً تحمل الغبار وترتفع إلى السماء كأنه عمسود، ومعناه والله أعلم: أي أن هذا السند بلغ من الصحة والقوة مبلغاً بحيث لا يُعد سنداً ضعيفًا محركاً مهزوزاً ، بل هو مسند ثابت ليس فيه متكلم فيه .

لسان العرب (٨/ ١٤٠، ١٤١)، وفقه اللغة (ص٢٧٣)..

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): زربعة .

<sup>(</sup>٦) من الأصل (ص٥٦٥)، وفي النسخ: أيما .

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): إنما ترفع الشيء. ولـم يظهر لي معنى للعبارة بما هو مـثبت في النسخ، ولعل في العبارة تصـحيفًا، والصواب هو: (إنما ترفع السند فتنـظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ).

<sup>(</sup>A) وفي الكفاية (ص٥٦٥): وأصحابه بين يديه .

<sup>(</sup>٩) وكذا في (د)، وفي (م)، (ب): الجامع.

قال ابن الصلاح<sup>(۱)</sup>: "وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي<sup>(۲)</sup> على ذلك أنّ أجلَّ الأسانيد: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث، على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجلُّ من الشافعي، وفي مسند الشافعي<sup>(۳)</sup> من ذلك أشيء أ<sup>(۱)</sup> كثير<sup>(۱)</sup> ، وليس في الكتب الستة من هذه الترجمة شيء ولا في<sup>(۱)</sup> مسند أحمد سوى الحديث الآتسي، وبنى عليه بعض المتأخرين<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص٨٦) .

<sup>(</sup>۲) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التسميمي البغدادي فقيسه أصولي من أثمة الأصول، وكان ماهرًا في فنون عديدة خصوصًا علم الحساب. توفي سنة (۲۹ هـ) بغية الوعاة (۲/ ۱۰۵)، والتحبير (۱/ ۲۰۵)، ووفيات الأعيان، (۳/ ۲۰۳)، وتذكرة الحفاظ (۳/ ۲۰۳) عَرَضًا .

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي ( ص٩ ، ٢١ ، ٣٣ ، ٥٢ ، ٩٣ ، ٩٣ ، ٩٣ ، ١٦٨ ، ١٧٢ ، ١٢٨ ، ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) من (ب).

<sup>(</sup>٥) ما سياتي من كلام ابن حجر لا يوجد بهذا اللفظ في النكت المحققة، وإنما يوجد بعضه كما ستأتي الإشارة إليه، وبعضه يوجد منه بالمعنى دون اللفظ، فلعل النص في النكت الكبرى .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٧) وهذا الإجمال سيأتي تفصيله بعد ذكره الحافظ ابن حجر .

وعبارة ابن حجر في نكته (۱): «وبنى الإمام صلاح الدين العلائي وغيره على ذلك، أن أجلها ما رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك» (۱) لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد، وتُسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب، «وليس في مسند أحمد على كبره بهذه (۱) الترجمة سوى حديث واحد، وهو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد» بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها ولا خارج المسند.

قال الإمام أحمد (٥): {ثنا} محمد بن إدريس الشافعي { رحمه الله } أنا الإمام أحمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع (٩) بعضكم على بيع

<sup>(</sup>١) ما سيأتي من كلام ابن حجر لا يوجد بهذا اللفظ في النكت المحققة، وإنما يوجد بعضه كما ستأتي الإشارة إليه، وبعضه يوجد منه بالمعنى دون اللفظ، فلعل النص في النكت الكبرى.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين موجود بلفظه في النكت المحققة (١/٢٦٦) .

<sup>(</sup>٣) من (د)، ومن التدريب (١/ ٧٨)، وفي (ب): على كثيرة بهذه .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين موجود بلفظه في النكت المحققة (١/٢٦٦) .

<sup>(</sup>٥) المسند (١٠٨/٢).

<sup>(</sup>٦) من (د)، وفي (ب) و (ع): بن.

<sup>(</sup>٧) من المسند (١٠٨/٢)، وقد سقطت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) من (ب) والمسند (١٠٨/١)، وفي (م): أن.

<sup>(</sup>٩) وفي (ب): يبيع .

بعض، ونهى عن النجش، وعن بيع حَبَلِ الحَبَلَة ، ونهى عن المزابنة» .

والمزابنة: بيع الثَمر بالتَمْو كيلاً، وبيع الكَرْم بالزَبيب كيلا.

أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> مفرقًا من حديث مالك / ، وأخرجه مسلم<sup>(۱)</sup> (ق1/ب) من حديث مالك إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر .

## (تنبيه):

اعترض مغلطاي على { أبي } (٢) منصور في ذكره الـشافعي برواية

<sup>(</sup>۱) لفظه: «لا يسع بعضكم على بيع بعض...». أخرجها البخاري (كتاب البيوع ـ باب النهي عن تلقي الـركبان ـ ۲/۱۹)، والنهي عن النجش أخرجه فـي (كتاب البيوع ـ باب النجش ـ ۲/۱۷). والنهي عن بيع حبل الحبلة (كتاب البيوع ـ باب بيع الغرر وحبل الحبلة ـ ۲/۱۷)، والـنهي عن المزابنـة (كتاب البيوع ـ بـاب بيع الزبيب بالزبيب بالزبيب ـ ۲/۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم أخرج حديث النهي عن النجش في (كتاب البيوع ـ باب تحـريم بيع الرجل على بـيع أخيه ..... ٣ /١١٥٦ / رقـم ١٣ )، وحديث النـهي عن المزابـنة أخرجه في (كتـاب البيوع ـ باب تحريم بيع الرطب بـالتمر ـ ٣/ ١١٧١ رقم ٧٧)، وحديث: لا يبـع بعضكم علـى بيع بعض، في (كـتاب البيوع ـ باب تحـريم بيع الرجل على بيع أخيه ـ ٣ / ١١٥٤ / رقم ٧).

وأما حديث: حبل الحبلة، فأخرجه (في كتاب البيوع ـ باب تحريم بسيع حبل الحبلة ـ٣/ ١١٥٣ / رقم ٥) ، من طريق ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: ابن، وفي التدريب (١/ ٧٩): التميمي، وهو أبو منصور التميمي الذي
 تقدم ذكره آنفاً .

أبي حنيفة (۱) عن مالك، إن نظرنا إلى الجلالة ، وبابن وهب (۱) والقعنبي (۳) إن نظرنا إلى الإتقان فإنهما عند المحدثين أوثق وأتقن (۱) من جميع من روى عن مالك (۱) .

وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح<sup>(١)</sup> : « أما أبو حنيفة فهو وإن

(١) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن كاوس، والذهبي قال: ابسن زوطى، وغيره يقول: ابن النعمان، التميمي، إمام أصحاب الرأي، وفقيه أهل العراق، ذو الرتبة الشريفة والدرجة المنيفة، توفي سنة (١٥٠هـ).

تاريخ بغداد (٣٢٢/١٣)، ومناقب أبي حنيفة للذهبسي، والانتقاء لابن عبــد البر (ص١٢٢) وأخبار أبي حنيفة للصيمري، والجواهر المضيئة للقرشي (١/٤٩).

(۲) وفی (ب): بابن. بدون واو .

أبو محمد عبد الله بـن وهب بن مسلم، القرشي بالولاء، الفقـيه المالكي المصري، أحد أثمة عصره، وصــحب الإمام مالك بن أنس ـ رضي الله عنه ـ عـشرين سنة، توفى سنة (١٩٧ هـ) .

وفيات الأعيان (٣٦/٣)، وطبقات الفقهاء للشيوازي (ص١٥٠)، وترتيب المدارك (٣٦/٢)، والديباج المذهب (١١٢/١).

(٣) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي، نزيل البصرة . قال أبو حاتم: ثقة حجهة، روى عنه البخاري ماثة وثلاثة وعشريه حديثًا، ومسلم سبعين حديثًا، توفي سنة (٢٢١ هـ) .

تهذيب التهذيب (٦/ ٣١)، والأنساب (١٠/ ٤٦٨)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٨٣) .

(٤) وكذا جاء تقديم ابن وهب في مالك عن أحمــد بن صالح، ومحمد بن عبد الحكم، وابن بكير وغيرهم، وكذا قدم القعنبي أبو حاتم والنسائي . ترتيب المدارك (٣/ ٢٣٢)، والتهذيب (٦/ ٣١).

هذا الاعتراض ذكره ابن حجر في نكته (١/ ٢٦٣) بنحو ما ذكر .

(٦) محاسن الاصطلاح (ص٨٦).

روى عن مالك كما ذكره المدارقطني، لكن لم تشتهر روايت عنه كاشتهار (۱) واية الشافعي (۱) أرضي الله تعالى عنهم أجمعين (۱) ، وأما ابن وهب والقعنبي فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي».

وقال العراقي<sup>(1)</sup>: \_ فيما رأيته بخطه \_ روايـة أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه<sup>(۵)</sup> وفي المدبج ليست من<sup>(۱)</sup> روايته عن نافـع عن ابن عـمر، والمسـألة مفـروضة في ذلـك قال: نعـم، ذكر الخطيب حديثًا كذلك في الرواية عن مالك<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) وفي (ب): كاشهار .

<sup>(</sup>٢) وفي (م) تقدم كلام البلقيني هذا على كلامه المذكور: (أما أبو حنيفة . . . . ).

<sup>(</sup>٣) من محاسن الاصطلاح (ص٨٦)، وقد سقطت من النسخ .

<sup>(</sup>٤) انظر: التقييد والإيضاح (ص١١)، وقد سقطت هذه العبارة من النسخة السلفية .

 <sup>(</sup>٥) يعرف باسم: غرائب مالـك (أي الأحاديث الغرائب التي ليست في الموطأ).
 قال ابن عبد الهادي: وهو كتاب ضخم، الرسالة المستطرفة (ص٢١٣).

والحديث لم أقف عليه في غرائب الدارقطني وإنما أشار إليه الخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ٤٤٥).

ورواه الدارقطني عن ابن مسخلد، فقال عن حماد بن أبي حنيفة عسن أبي حنيفة عن مسالسك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عسن ابن عباس عن النبي صلى الله عسليه وسلم قال: « الأيَّم أحقُ بنفسها مِن وليَّها ، والبِكْر تُستأذنُ في نفسها وصَمَتُها إقرارها ».

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): في .

 <sup>(</sup>٧) من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة عن مالك . . . الحديث بنحو ما تقدم سندًا ومتنًا . انظر: تاريخ بغداد (٣٧٦/٥) .

وقال الحافظ ابن حجر: «أما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن، لأن أبا حنيفة لسم تثبت روايته عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال(١) ».

وأيضًا فإنّ رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة ولم يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه.

وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي، فقد قال الإمام أحمد:

إنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة، قال: لأني رأيته فيه ثابتًا (٢) ، ولا يشك أحد أنّ ابن مهدي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي، فما أدري من أين وجد (١) النقل عن المحدثين أن ابن وهب والقعنبي أثبت أصحاب مالك (١) .

<sup>(</sup>۱) ففي سند الدراقطني حماد بن أبي حنيفة ضَعَّفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه . وقال الذهبي: مقل ضعيف الحديث على الرغم من أنَّ ابن خلكان قال في ترجمته: وكان من الصلاح والخير على قدم عظيم .

ميزان الاعتدال (١/ ٥٩٠)، ولسان الميـزان (٢/ ٣٤٦)، والمغني للذهبي (١/ ١٨٨)، وفيات الأعيان (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۲) وفي التدريب (۱/ ۸۰): ثبتا .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): وحد .

 <sup>(</sup>٤) انظر: نکت ابن حجر (١/ ٢٦٣، ٢٦٤) بتصرف .

وأخرج "ابن عدي" في مقدمة" (كتاب)" الكامل عن عبد الله ابن محمد بن جعفر القزويني: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: سمعت الموطأ من محمد بن إدريس الشافعي لأننى رأيته فيه ثبتًا، وقد سمعته من جماعة قبله».

وفي «الإرشاد<sup>(ه)</sup> للخليملي» قال أحمد بن حنبل: «كمنت سمعت الموطأ من بمضعة عشر رجلاً من حفاظ أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأنني وجدته أقومهم».

<sup>(</sup>۱) أبو أحمد عبد الله بن عبد الله بن عدي الجسرجاني، ويعرف بـ: ابن القطان، الإمام الحافظ الكبير . توفي سنة (٣٦٥ هـ) .

تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٤٠)، وتاريخ جرجان للسهمي (ص٢٦٦)، وطبقــات الشافعية للسبكي (٢/ ٢٣٣)، وشذرات الذهب (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): مقدمته .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٤) الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ١٢٥) .

<sup>(</sup>٥) «الإرشاد في معرفة المحدثين» هكذا سماه الفهبي، وابن العماد، وسماه حاجي خليفة، والكتاني: «الإرشاد في علماء البلاد» . . . ورتبه الشيخ قاسم بن قطلوبغا (ت ٨٧٩ هـ) على الحروف .

وانظر النص المنقول (ق١٥/أ) من منتخب الإرشاد للسلفي .

تـذكرة الحـفـاظ (١١٢٣/٣) وسيـر أعلام الـنـبلاء (١١/٦٦)، ودول الإسـلام (١/ ٢٦٢)، وشدرات الـذهب (٣/ ٢٧٤)، وكشـف الظـنون (١/ ٧٠)، والرسـالة المستطرفة (ص ١٣٠).

قال الحافظ: «فعلل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى التثبت، ولا شك أنّ الشافعي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي، قال: نعم، أطلق ابن المديني، والنسائي<sup>(۱)</sup> أنّ القعنبي أثبت الناس في الموطأ والسظاهر أنّ ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق هذه المقالة، فإنّ القعنبي عاش بعد الشافعي أمدة أ<sup>(۱)</sup>».

قال: ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها، فقد قال ابن معين (") مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي (ئ) ، قال: ويحتمل أن يكون وجه { التقديم } (۵) من جهة أنه سمع كثيراً من الموطأ من لفظ مالك بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه (۱) ، وأما ابن وهب فقد قال غير واحد: إنه كان غير جيد التحمل فيحتاج إلى

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي \_ بفتح النون والسين وبعد الألف همزة وياء النسب هذه النسبة إلى مدينة بخراسان يـقال لها (نسا) \_ الخراساني القاضى الحافظ الإمام صاحب السنن، توفى سنة (٣٠٣ هـ) .

تذكرة الحفاظ (۲۹۸/۲)، وتسهذيب الستهديب (۳۲/۱)، واللسباب (۳۰۷/۳)، والمغنى في ضبط أسماء الرجال (ص۲٦١) .

<sup>(</sup>٢) من (د) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك الحافظ في تهذيبه (٦/ ٨٧) ونص عبارته قال ابن معين: ما بقي على أديم الأرض أحد أوثق في الموطأ من عبد الله بـن يوسف، وقال أيضًا: أوثق الناس في الموطأ القعنبي ثم عبد الله بن يوسف أ.هـ.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): النفيس وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) من (ب) ، وفي النسخ: التقدم .

<sup>(</sup>٦) انظر: الإلماع (ص٦٩)، ومقدمة ابن الصلاح (ص٢٤٥) .

صحة النقل عن أهل الحديث أنه كان أتقن الرواة عن مالك(١) ، نعم كان كثير اللزوم له، قال: العجب من [ترديد](٢) المعترض بين [الأجلية والأتقنية {٣٠ ، وأبو منصور إنما عبَّر بأجل، ولا يشك أحد أنَّ الشافعي أجل من هؤلاء لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقدمه (١٠) ، وأيضًا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس، فقد كان أكابر المحدثين/ يـأتونه فيذاكرونه بأحـاديث أشكلت عليهـم (فيبين)(٥٠) (ق/۱۱) لهم ما أشكل، ويوقفهم على علل غامضة، فيقومون وهم يتعجبون، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل، قال: لكن في إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل نظر!! لأنّ الكلام(١) في ترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عـمر على غيرها إن كان المراد به مـا وقع في الموطأ فرواته فيه سواء من حيث الاشتراك في رواية مالك الأحاديث، ويتم ما عبر به أبو منصور من أنّ الشافعي أجلهم، وإن كان المراد به أعم من ذلك، فلا شك أنّ عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج

<sup>(</sup>١) وجدت كلامًا بهذا المعنى فيما يتعلق بالموطأ منقولاً عن محمد بن عبد الحكم ويحيى ابن بكير قالا: «عبد الله بن وهب أثبت الناس في الموطأ».

ترتيب المدارك (٣/ ٢٨٢)، والديباج المذهب (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>۲) من التدريب (۱/ ۸۱)، وفي (د): تزوير، وفي (ع): تزيد.

<sup>(</sup>٣) من التدريب (١/ ٨١)، وفي الأصل : ﴿ الْأَجَلَةِ ، والْأَنْقَيَّةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) وفي التدريب (١/ ٨١): لتقديمه .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٦) والعبارة في التدريب (١/ ٨١): لأنَّ المراد بترجيح .

الموطأ ما ليس عند الشافعي، فالمقام على هذا مقام تأمل، وقد نوزع في أحمد بمثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغيره كالربيع مثلاً، ويجاب بمثل(١) ما تقدم .

# « فوائد » :

# الأولى:

تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، وفيه من روايته عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير، ولم يتصل لنا منه (٢) إلا الحديث السابق (٦) ، قال الحافظ في أماليه: فلعله لم يحدث به عنه تامًا، أو حدث به وأبلغ (١) .

#### الثانية:

زعم الخليلي في الإرشاد (٥٠) في الحديث المذكور (١٦) م أنه (٧٠) لم يروه عن مالك إلا الشافعي، قال: (وكان يسأله)(٨) عنه الأئمة، كذا

<sup>(</sup>١) وفي (ب): مثل .

<sup>(</sup>٢) وفي بقية النسخ: منها .

<sup>(</sup>۳) تقدم (ص ۳۹۰).

<sup>(</sup>٤) وفي (د): وانقطع .

<sup>(</sup>٥) الإرشاد (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) تقدم ذكره .

<sup>(</sup>٧) من (د): ، وفي بقية النسخ: وأنه بواو .

<sup>(</sup>٨) وفي (د): وكانت تسأله .

نقله الزركشي في نكته (۱) ، وليس كما قال فإنّ البخاري أخرج الجملة الأولى من طريق عبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس (۱) ، وأخرجه مسلم (۱) من طريق يحيى بن يحيى، وأبو داود من طريق القعنبي والنسائي عن قتيبة، وابن ماجه عن سويد بن سعيد ستتهم عن مالك (۱) ، وقصة «النهي عن النجش» (۱) أخرجها البخاري عن القعنبي، وقتيبة، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وابن ماجه عن مصعب بن عبد الله الزبيري، وأبي إحذافة (۱) أحمد بن سليمان (۱) إلسهمي (۱) خمستهم عن مالك، وقصة «النهي عن حبل الحبلة» (۱) أخرجها البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود عن القعنبي،

نکت الزرکشی (ق۱۸/ب) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (كتاب البيوع ـ باب لا يبيع على بيع أخيه ١٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج ألفاظ الحديث (ص ٣٩٠، ص ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (كتاب البيوع ـ باب في التلقى ـ ٣/٧١٦).

والنسائي (كتاب البيوع ـ باب بيع الرجل على بيع أخيه ـ ٧/ ٢٥٨) ـ

وابن ماجه (كتاب التجارات ـ باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ٢/ ٧٣٣) .

<sup>(</sup>٥) أخرجها البخاري من طريق القعنبي تقدمت (ص٣٩٧)، ومن طريق قتسيبة (كتاب الحيل ـ باب ما يكره من التناجش ـ ٢٠٤/٤)، ومسلم تقدم تخريجه .

 <sup>(</sup>٦) وفي (ع): حذامة، وفي بقية النسخ: أبو خدامة وهو تصحيف والصواب من السنن
 (٢/ ٧٣٤).

<sup>(</sup>٧) وفي (د) : إسماعيل .

<sup>(</sup>۸) من (ب) .

 <sup>(</sup>٩) طريق البخاري تقدم الكلام عليها، وأبو داود (كتاب البيـوع ـ باب في بيع الغرر ـ
 ٣/ ٦٧٢)، والنسائي (كتاب البيوع ـ باب بيع حبل الحبلة ـ ٢٩٣/٧) .

والنسائي من طريق ابن القاسم ثلاثتهم عن مالك، وقصة « النهي عن المزابنة »(۱) أخرجها البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، والنسائي { عن قتيبة (۲) أربعتهم عن مالك وبعد هذا كله ف الأحاديث الأربعة في الموطأ (۳) ، فكيف يقال: إن الشافعي تفرد بها عن مالك!!

#### الثالثة:

ألف الحازمي<sup>(١)</sup> جزءًا سماه «سلسلة الـذهب» فيما رواه أحمد عن

 <sup>(</sup>۱) طريق البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس تقدم الكلام عليها ، وطريق عبد الله بن
 يوسف أخرجها (في كتاب البيوع \_ باب بيع المزابنة \_ ۲۲/۲) .

وطريق مسلم تقدمت، والنسائي (كتاب البيوع ـ باب بيع الثمر بالتمر ـ ٢٦٦/٧٠) (٢) من (ب)، (د) .

<sup>(</sup>٣) ١\_ حديث المزابنة في الموطأ (كتاب البيوع \_ باب ماجاء في المزابنة \_ ٢/ ٦٢٤) .

٢ ـ حديث النهي عن بيع حبل الحبلة في (كتاب البيوع ـ باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ـ ٢/ ١٥٣) .

٣ ـ وحديث النجش في (كـتاب البيوع ـ باب ما ينهى عنه من المـساومة والمبايعة ـ
 ٢/ ١٨٤) .

٤ ـ وحديث النهي عن بيع البعض . . . في (كتاب البيوع ـ باب ما ينهى عنه من المساومة ـ ٢/ ٦٨٣) .

<sup>(</sup>٤) أبو بكر مـحمد بن موسى بـن غثمان الحازمي ـ نـسبة إلى جده حارم ـ الـهمذاني، الإمام الحافظ البارع النسابة، توفي سنة (٥٨٣ هـ) .

تذكرة الحفاظ (١٣٦٣/٤)، ووفيات الأعيان (٢٩٤/٤)، وطبقــات الشافعية للسبكي (١٨٩/٤) .

الشافعي عن مالك من غير تقييد بروايته عن نافع عن ابن عمر، (ولم يقع من ذلك)(۱) غير الأربعة السابقة سوى خمسة أحاديث وأثر وهي ما أخرجه أحمد(۲) عن السافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كسعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر(۱) الجنة، حتى يرجعه الله أتبارك وتعالى أ(۱) إلى جسده يوم يبعثه»(۱).

وأخرج الحازمي في الجزء المذكور من طريق صالح بن أحمد بن حنبل(١) حدثنا أبي حدثنا الشافعي عن مالك: سمعت

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٢) المسند (٣/ ٥٥٥) .

 <sup>(</sup>٣) من المسند (٣/ ٤٥٥)، ومن (د)، وفي (م)، (ع): معلق بشجر، وفي (ب): طائر
 معلق من شجر الجنة .

<sup>(</sup>٤) من المسند (٣/ ٤٥٥) ، وقد سقطت من النسخ .

<sup>(</sup>٥) والحديث في الموطأ (كتاب الجنائيز \_ باب جامع الجنائز \_ ٢٤٠/)، وأخرجه أيضًا النسائي (كتاب الجنائز \_ باب أرواح المؤمنين \_ ١٠٨/٤) وابن ماجه (كتاب الزهد \_ باب ذكر القبر والبلسي \_ ٢٤٢/١) الأول : عن قتيبة بسن سعيد، والشاني : عن سويد بن سعيد كلاهما عن مالك بمثل ما تقدم، وفيه عبد الرحمن بن كعب مدني ثقة من كبار التابعين كما في التقريب (ص٢٠٨)، والحديث رجاله ثقات رجال البخاري ومسلم سوى الإمام الشافعي، فقد روى له البخاري تعليقًا. والحديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي، أكبر أولاد الإمام أحمد، قاضى أصبهان .

محمد بن عجلان (۱) يقول: « إذا أخطأ العالم «لا أدري» أصيبت مقاتله (۲) » .

وأخرجه (٣) ابن الصلاح في أدب الفتيا، ثم قال: هذا إسناد جليل عزيز جدًا لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة بعضهم عن بعض (١) .

وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا الاختلاط في أحاديث أبي هريرة ليس على إطلاقه فقد قال ابن حبان: « . . . . ما قال ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة فذاك مما حمل عنه قديمًا قبل اختلاط صحيفته عليه، وما قال عن سعيد عن أبسي هريرة فبعضها متصل وبعضها منقطع . . . . »، وفيه كلام للأثمة لا يضر، وهو صدوق حسن الحديث إن شاء الله كما قال الذهبي .

الثقات لابن حبان (٧/ ٣٨٦)، والمغني (٢/ ٦١٣)، وديوان السضعفاء (ص٢٨٢)، والكاشف (٣/ ٧٧)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٤١).

(۲) وفي (م) : مقابلته، وفي (ب) : معامله ، والتصويب من (د)، والـقولة هذه لابن عجلان روى ابـن حبان قولة عنه بـلفظ: «إذا أغفل العالـم«لا أدري»أصيبت مقالته »، قلت: ولعل الكلمة الأخيرة تصحفت عن (مقاتله) .

انظر: الثقات (٣٨٨/٧).

- (٣) من (د)، وفي بقية النسخ: بغير واو .
  - (٤) وفي (ب): لبعض .

<sup>=</sup> قال ابن أبي حاتم صدوق ثقة، توفي سنة (٢٦٦ هـ)، وقيل غير ذلك .

الجرح والتعــديل (٤/ ٣٩٤)، وطبقات الحنــابلة (١٧٣/١)، وتهذيب تــاريخ دمشق (٦٤٤/٣)، وشذرات الذهب (١٤٩/٢).

<sup>(</sup>۱) (٤م خت) أبو عبد الله مخمـد بن عجلان المدني القرشي، مولى فاطــمة بنت الوليد ابن عتبة ، توفى سنة (١٤٨ هـ) .

### الرابعة:

قال الزركشي في نكته (۱): «قال بعض الفضلاء: قلت للحافظ جمال الدين المزي: قال أحمد بن حنبل: سمعت الموطأ من أبضعة عشر أ(۱) من حفاظ أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم، فكيف اختار/ رواية ابن مهدي ويحيى بن يحيى (۱۱)، (ق١١/ب) والبخاري رواية عبد الله بن يوسف (١)، وأبو داود رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، والنسائي رواية قتية بن سعيد (۱)، وكيف لم يروه (۱)

<sup>(</sup>١) النكت (ق١٩) .

<sup>(</sup>٢) من النكت (ق١٩/أ)، ومن (د)، وفي بقية النسخ: سبعة .

<sup>(</sup>٣) أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي الفقيه، أصله من السبربر، وكان مالك يسميه عاقل الأندلس، وهو أحد رواة الموطأ عن مالك. توفي سنة (٣٣٤ هـ). جذوة المقتبس (ص٣٨٣)، ووفسيات الأعيان (٦/١٤٣)، وتهذيب التهذيب الرار (١٤٣/٦).

<sup>(</sup>٤) أبو محمد عبد الله بن يوسف التنيسي \_ بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحـتانية ثم مهملة \_ . الكلاعي \_ بفتح الكاف وآخرها عين مهملة \_ .

أصله من دمشق، ثقة، متقن، من أثبت الناس في الموطأ، توفي سنة (٢١٨ هـ) . تقـريب التـهذيب (ص١٩٤)، والأنـساب للسـمعانـي (٩٨/٣)، وتذكرة الحـفاظ (١/٤٠٤)، وتهذيب التهذيب (٦/٦)، ومعجم البلدان (٢/١٥) .

<sup>(</sup>٥) أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل الـثقفي، مولاهم، من أهل بغلان وهي قرية من قرى بلخ. وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن حجر، توفي سنة (٢٤٠ هـ) . تهذيب التهذيب (٨/ ٣٥٩)، والتقريب (ص٨/١١)، وتاريخ بغداد (٤٦٤/١٢) .

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): لم يرو .

أصحاب هذه(١) الكتب من طريق الشافعي ؟؟ فلم يذكر الجواب ١٠.

قلت: الجواب ما أشار إليه غيره أنهم سوى أحمد لو رووه من طريق الشافعي لكان بينهم وبين مالك فيه رجلان، السراوي عن الشافعي والشافعي، فإنهم لم يدركوه، فإنّ البخاري أقدم أصحاب الكتب الستة، وكان عمره وقت وفاة الشافعي عشر سنين فلم يكن إذ ذاك طلب العلم، فعدلوا إلى الرواية عن من أدركوه من أصحاب مالك أطلبًا إنّ لعلو الإسناد، وأما أحمد فكأنه اختار رواية ابن مهدي ويحيى بن يحيى لكونها من بلاده . . . وكثرة ممارسته لهما، فإن الشافعي إنما قدم بلاده طارئًا ولم يكن منها، ثم أسرع الخروج منها، مع تقدم وفاة ابن مهدي بست سنين، وذلك من وجوه العلو عند المحدثين .

#### الخامسة:

الحديث الذي رواه أبو حنيفة عن مالك أخرجه الخطيب في الرواية (١) عن مالك قال : أنا محمد بن علي بن أحمد الصلحي (١)

<sup>(</sup>١) من (د)، وليست موجودة لا في النكت ولا في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: طلب .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ، ولسم يظهر لي المعنى، ولم أقف على كلام الخطيب في الكفاية،
 وهو ما تبادر إلى ذهني في العزو!! .

<sup>(</sup>٤) أبو السعلاء محمد بن علي بن أحمد الواسطي، الصلحي - بكسر الصاد والحاء المهملتين بينهما اللام الساكنة هذه النسبة إلى فم الصلح، وهي بلدة على دجلة .

ثنا أبو زرعة أحمد بن الحسن بن علي الرازي(١) ثنا علي بن محمد بن مهروية(١) ثنا المسجر بـن الـصـلت(١) حدثنا الـقاسم(١) بـن الحـكم

وقال الخطيب : كان حافظًا ثقةً متقنًا . مات سنة (٣٧٥ هـ) .

سير أعلام النبلاء (٢١/١٧)، وتذكرة الحفاظ (٩٩٩/٣)، وتاريخ بغداد (١٠٩/٤)، وشذرات الذهب (٣/ ٨٤)، ولشيخنا الدكتور/ سعدي الهاشمي حفظه الله بحث مستقل في الرواة الذي يكنون «به: أبي زرعة» بلغ عددهم فيه سبعة وثمانين رجلا. انظر: مجلة الجامعة الإسلامية (العدد ٥٨ ـ السنة ١٥).

(٢) أبو الحسن علي بن محمد بن مهروية القزويني .

قال الذهبي: المحدث الإمام الرحال الصدوق . توفي سنة (٣٣٥ هـ) .

سيسر أعلام السنبسلاء (٣٩٦/١٥)، وتاريخ بغمداد (٦٩/١٢)، وتاريخ جرجمان (ص٣٦٣)، ولسان الميزان (٢٥٧/٤).

- (٣) أبو الضحاك المسجَّر بن الصلت العبدي هكذا سماه المزي فيمن روى عن القاسم بن الحكم العرني ، ولم أقف على ترجمة له .
- (٤) (بخ ت) أبو أحمد القاسم بن الحكم بن كثير العرني ـ بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها نون ـ قاضي همدان، وثقه أحمد ويسحيى، وأبو خيثمة ، وخلف بن سالم، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وابن حبان

وقال أبو زرعة: «صدوق» وكذا قال ابن حجر، وزاد: «فيه لين».

وقال أبو حاتم : «محله الصدق» .

والذي أختاره ما قــاله ابن حجر وهو آنه: (صدوق فيه لــين) لأنّ الذي أخرجه عن مرتبة الثقات هو تفسير الجرح الذي فيه حيث قال أبو نعيم: كانت فيه غفلة .

قال الذهبي: المسند البقية ، وقال السمعاني: المقرئ . مات سنة (٤٣١ هـ) . تاريخ بغداد (٣/ ٩٥)، والأنساب (٨/ ٣٢٥)، وتذكرة الحفاظ (٤/ ٩٤٩) .

 <sup>(</sup>١) أبو زرعة أحمد بن الحسن بن علي الرازي الصغير، قال الذهبي: الإمام الحافظ،
 الرحال، الصدوق.

العُرني (۱) أنا أبو حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: «أتى كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن راعية له كانت ترعى من غنمه فتخوفت على شاة الموت فذبحتها بحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله (۱) ».

قال الخطيب : «كمذا قال عن نافع عن ابن عمر وهو خطأ (٢) ،

وقال العقيلي: في حديثه مناكير لا يتابع على كثير من حديثه .

<sup>(</sup>١) من (ب)، (ع)، وفي بقية النسخ: العربي .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البخاري في (كتاب الذبائح والصيد ـ باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد ـ ٩/ ٦٣٠)، وابن ماجـة (كتـاب الذبائح ـ ٢/ ١٠٦٢)، ومـالك (كتاب الذبـائح ـ باب ما يجوز مـن الذكاة في حال الضـرورة ـ ٢/ ٤٨٩)، وأحمد (٢/ ٢٧) وابن الجارود في المنتقى (ص ٢٠)، والدارمي (٢/ ٩).

فأما البخـاري وابن ماجه فروياه من طريـق عبيد الله عن نافع عن ابــن لكعب بن مالك عن أبيه أنّ امرأة . . . الحديث .

ورواه مالك من حديث نـافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بـن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية . . . . . الحديث بنحوه .

ورواه أحمد وابن الجارود والدارمي من طريق يزيد بن هارون عن يحــيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن جارية لكعب بن مالك . . . . . بنحوه .

<sup>(</sup>٣) قلت: هذه التخطئة ليست بجيدة من الخطيب فيما يبدو لي، لأنّ هذه الرواية وإن لم تثبت من طريق أبي حنيفة فإنها ثابتة من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر كما تقدم آنقًا .

والصواب عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا ..... الحديث .

وهذا(۱) الإسناد رواه أصحاب الموطأ عن مالك، وأما الحديث الذي أشار إليه العراقي فأخرجه الحاكم(۱) في أ إن الذي أشار إليه العراقي فأخرجه الحاكم(۱) في أ قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الحافظ(۱) ثنا محمد ابن المضحاك(۱) حدثنا عمر بن عبد الرحيم بن أبي الورد(۱) ثنا بكار(۷) بن الحسن(۱) ثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة (۱)

<sup>(</sup>١) وفي (ب)، (د): وبهذا .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على الحديث في المستدرك في بابي النكاح والطلاق !!.

<sup>(</sup>٣) بياض في النسخ بقدر كلمتين، ولعل الساقط كلمة: المستدرك .

 <sup>(</sup>٤) أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الأسدي، الهَمَذَاني، الإمام المحدث الحجة الناقد، توفى سنة (٣٤٢ هـ).

سير أعـــلام النبلاء (١٥/ ٣٨٠)، والعبــر (٢/ ٢٥٩) ، وفيه: أحمد بن عــبيد الله، وشذرات الذهب (٢/ ٣٦١) .

<sup>(</sup>٦,٥) لم أقف على ترجمتيهما .

 <sup>(</sup>۷) بكار بن عثمان العنبري، الفقيه الحنفي، مات سنة (۲۳۳ هـ).
 أخبار أصبهان لأبي نعيم (۱/۲۳۷)، والوافي بالوفيات (۱/۱۸۷).

<sup>(</sup>٨) وفي (ب): شكار بن الحسن .

<sup>(</sup>٩) إسماعيل بن حماد بسن أبي حنيفة الكوفي القاضي، حفيد الإمام، ضعفه ابن عدي فقال: « ليس له من الرواية شيء، ليس هو ولا أبوه حماد ولا جده أبو حنيفة من أهل الروايات، وثلاثتهم في جملة الضعفاء ».

عن أبيه (۱) عن أبي حنيفة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضيل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الأيم أحق بنفسها مِنْ وَلِيها »(۱) .

قلت: كلام ابن عدي في الإمام أبي حنيفة ليس بصحيح مع توثيق أثمة كبار له من أمثال علي بن المديني، وشعبة، ويحيى بن معين وقال: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ، وقال مرة: كان ثقة صدوقًا . وقال صالح جزرة، ومطين في إسماعيل: ليس بثقة .

وقال ابن حجر: تكلموا فيه، وقال أيـضًا: وهو من دعاة المأمون في المحنـة بخلق القرآن ، وكان يقول في دار المأمون: هو ديني ودين أبي وجدي، وكذب عليهما ، مات سنة (٢١٢ هـ) .

الكامل لابسن عدي (٢٠٨/١)، وأخبار أبي حنيفة للصيمري (ص٨٠)، وتاريخ بغداد (٢٠٣/٦)، وديـوان الضعفاء (ص٢٠)، والمغني (١/ ٨٠)، ولـسان الميزان (١/ ٣٩٨)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٩٠) والجواهر المضيَّة (١/ ٣٩٨)، وتاج التراجم (ص١٧)، والفوائد البهية (ص٤٦)، وقد وثقة أصـحاب الكتب الـثلاثة الأخيرة، والمختار عندي فيه ما أثبته .

(١) أبوه : هو حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي .

قال الذهبي: ضعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه .

قلت: ونض ابن عدي قال: لا أعلم له رواية مستوية فأذكرها.

وقال في ديوانه: مقل ضعيف الحديث، ولم يذكر ابن أبي حاتم فيه جرحًا ولا تعديلًا .

الميزان (١/ ٩٠٠)، والكامل (٢/ ٦٦٩)، وديوان الضعفاء (ص٧٧)، ولسان الميزان (١/ ٣٤٧).

(۲) الحدیث مزوي من طرق عن مالك: فمالك (۲/ ۵۲۶)، وأحمد (۲۱۹/۱) ومسلم
 (کتاب النكاح ـ باب استئذان الثیب ـ ۲/ ۱۰۳۷) .

٢٣- وابن شبهاب عَنْ عَلِيٍّ عَن أَبِهُ عَنْ جَدَّهِ أَوْ سَالِمٍ عَمَن (١) نَبُهُ عَرَد عَن عُبَيْدِ الله عَن حَبْر البَشَر هو ابن عَبَاس وَهَذَا عَن عُمَر عُمَر عَن عُبَاس وَهَذَا عَن عُمَر عُمَر عَن عُبَة عَن عُبَه عَن عُمرة عَن ابن قَيس كسرة عَن مُرة عَن الله عَن عَن المَع عَن عَن عَن المَع الله عَن عَلَي عَن ابن مَن عُود (٥) المَل عَن عَلَي عَن ابن مَن عُود (٥) المَل عَن إبراه عِن عَن عَلْقَمَة عَن ابن مَن عُود (٥) الحَسَن عَن إبراه عَن عَن عَلْقَمَة عَن ابن مَن عَن عَن عَلْمَا وَوَاه عَن عَلَي عَن عَلْمَة عَن ابن مَن عُود (٥) الحَسَن عَن عَلْمَة عَن ابن مَن عَن عَلْمَة عَن ابن مَن عُود (٥) الحَسَن عَن عَلْمَة عَن ابن مَن عَن عَن عَلْمَة عَن ابن مَن عَن عَلْمَة وَقَالَ قَوْمٌ ذُوْ فِطَن (١)
 ٢٨- وَوَلَد ُ الفَاسِم عَن أَبِيْهِ عَن عَائِشَة وَقَالَ قَوْمٌ ذُوْ فِطَن (١)

## القول الثانسي:

إنَّ أصح الأسانيد ما رواه ابن شهاب الزهري(٧) عن زين العابدين

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع نسخ الألفية، وفي نسخ البحر: على من.

<sup>(</sup>٢) وقي (م): وما.

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع نسخ الألفية، وفي نسخ البحر: أبي سعيد وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): خير.

<sup>(</sup>٥) هكذا في (ت)، (س)، (ش)، وفي (د): ابن مسعود (بالتنوين).

<sup>(</sup>٦) وفي (ت): فطن ــ بفتح الفاء مع الطاء ــ.

<sup>(</sup>٧) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري المدني الإمام أعلم الحفاظ. وقال ابن عساكر: «أحد الأعلام من أئمة الإسلام»، توفي سنة (١٢٤ هـ)، وسيذكر المصنف ترجمته مفصلة.

تذكرة الحفاظ (١/ ١٠٨)، وترجمة له مقتطعة من تاريخ ابن عساكــر بتحقيق شكر الله بن نعمة الله قوجاني، وتهذيب التهذيب (٩/ ٤٤٥).

على بن الحسين (۱) عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعليه عبد الرازق (۲) فيما رواه أبو نعيم في المدخل، (ق 1/17) وأبو بكر بن أبي شيبة (۳) فيما رواه الحاكم (۱) .

قال ابن سعد(٥): «كان علي ابن الحسين ثقةً مأمونًا كثير الحديث

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بـ: زين العابدين ويقال له: علي الأصغر، توفي سنة (٩٤ هـ)، وقيل (٩٥ هـ) وستأتي أقوال أهل العلم عنه.

وفيات الأعيان (٣/ ٢٦٦)، وذيل المذيل لابن جرير (ص ٦٢٩)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مؤلاهم الصنعاني، الحافظ الكبير، صاحب التصانيف، توفى سنة (٢١١ هـ).

تذكرة الحفاظ (١/ ٣٦٤)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٥٤٨)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ٥٤٣)، وميزان الاعتدال (٢/ ٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي، مولاهم الكوفي، الإمام العلم، سيد الحفاظ، صاحب الكتب الكبار «المسند»، و«المصنف»، و«التفسير». توفى سنة (٢٣٥ هـ).

سير أعــلام النبلاء (١١/ ١٢٢)، وطبقات خليفة (ص ١٧٣)، والجــرح والتعديل (٥/ ١٦٠)، وتاريخ بغداد (١٠/ ٢٦)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٥٣)، وانظر مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٥)، ومحاسن الاصطلاح (ص ٨٥)، وعزاه للنسائي أيضاً، والتبصرة والتذكرة (٢٦/١) وفتح المغيث (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): ابن سعيد وهو تصحيف، وقوله هذا في الطبقات الكبرى (٥/ ٢٢٢).

عاليًا<sup>(١)</sup> رفيعًا ورعًا».

وقال الزهري: «لم أدرك من أهل البيت أفضل منه، وما رأيت أحدًا {كان} أفقه منه»(٢).

وقال أبو حازم (٣): «ما رأيت هاشميًا أفضل من علي بن الحسين»

وقال مالك: لم يكن في أهل بيت رسول الله على مثل علي ابن الحسين، وهو ابن أمة حتى إنَّ قريشًا رغبت في أمهات الأولاد واتخاذهن بعد زهادة فيهن حين ولد الحسين بن علي، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر.

وقال رجل<sup>(۱)</sup> لسعيد بن المسيب<sup>(۱)</sup>: «ما رأيت أحدًا أورع من فلان! قال: لا، قال: ما رأيت أورع منه».

<sup>(</sup>١) وفي (ب): عالبًا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (ق ٩٧١/ ب)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (ق ٩٧١/ ب)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال (٦/ ق ۹۷۱/ ب)، والتهذیب (٧/ ۳۰۵).

<sup>(</sup>٥) أبو محمد سعيد بن المسيب بن حَزْن، المخزومي، السلمي، فقيه المدينة، أجل التابعين، توفى سنة (٩٤ هـ).

تذكرة الحفاظ (١/ ٥٤)، وطبقات ابن سـعد (٥/ ١١٩)، والمعرفة والتاريخ (١/ ٢٦٨)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٢١٧)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٨٤).

قال ابن منجوية (من الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه

التقريب (ص ٥٨)، والتهذيب (٧/ ٣٠٥)، والمغني للفتني (ص ٦٤).

## أُوَّلُ جَامِعِ الحَدَيْثِ وَالْأَنْسِرُ ابْنُ شِهَابِ آمِراً لَسَهُ عُمَرُ

ولا يفهم منه أنَّ الحَـديثُ لَمَ يدوَّن قبل، بل دوِّنَ من عصر الصحابة ولكنه دوّن في عصر ابن شهاب تدوينًا رسميًا بأمر من عمر بن عبد العزيز.

انظر: المحدث الفاصل (ص ٣٦٣ - ٣٧٨)، والسنة قبل التدوين (ص ٣٣٢).

- (٤) وذكر ذلك عنه أيضًا مالك. انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٩٢).
- (٥) أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن منجوية الأصبهاني اليزدي ــ بفتح الياء وسكون الزاي، وبعــدها دال مهملــة، هذه النسبــة إلى مدينة يــزد من أعمال فــارس ــ نزيل نيسابور ومحدثها، الحافظ، كان إمامًا في علم الحديث، توفي سنة (٢٨٨ هــ). تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٨٥)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٣٣)، واللباب (٣/ ٤١١).

<sup>(</sup>۱) وفي (ب): جوبرة، وفي (د): وقالت جويرة بن أسماء، وفي بقية النسخ جويرة كذلك، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته وهو جويرية ــ تصغير جارية ــ ابن أسماء الضبعي ــ بضم المعجمة وفتح الموحدة ــ البصري، صدوق.

<sup>(</sup>٢) وذكر ذلك مالك عنه أيضًا. انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٩٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر: جامع بيان العلم (١/ ٩١) وسيأتي قـول المصنف في هذه المسألة حيث
 قال:

لمتون)(١) الأخبار، وكان فقيهًا فاضلاً ١٠٠٠ .

وقال عمرو بن دينار (T): «ما رأيت أنص (١) للحديث من الزهري (٥).

وقال معمر (٢): «[قال](٧) عمر بن عبد العزيز (٨): اثتوا ابن شهاب

تذكرة الحفاظ (١/ ١١٣)، وتقريب التسهذيب (ص ٢٥٩)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٢٥٠).

- (٤) وفي (ب): أيضًا.
- (۵) انظر: جـزء الزهري من تاريخ ابن عـساكـر (ص ٩٦)، وتهذيب الكمـال (٧/ ق ١٢٧٦/ أ)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٤٤٨).
- (٦) أبو عروة معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري، نزيل اليمن، الإمام الحمجة الحافظ أحد الأعلام وعالم اليمن، توفى سنة (ص ١٥٣ هـ).

تذكرة الحفساظ (۱/ ۱۹۰)، وسير أعلام النبلاء (۷/ ٥)، والطبسقات الكبرى (٥/ ٥٤٥)، تاريخ خليفة (ص ٤٢٦)، والسمعرفة والتاريخ (۱/ ١٣٩)، وفسيه أن وفاته سنة (١٥٢ هـ). سنة (١٥٢ هـ)،

- (٧) من (ب) و (د).
- (٨) أمير المؤمنين أبو حفص عـمر بن العزيـز بن مروان القرشي الأمـوي المدني ثم
   المصري، الخليفة الزاهد الراشد، أشج بني أمية، توفي سنة (١٠١ هـ).

سيسر أعلام النبلاء (٥/ ١١٤)، وطبقات ابن سعد (٥/ ٣٣٠)، وفوات الوفيات (٣/ ٣٣٠)، وتهذيب التهديب (٧/ ٤٧٥)، وقد أفرد ترجمته بالتأليف كل من ابن عبد الحكم، وابن كثير، وابن الجوزي وكلها مطبوعة.

<sup>(</sup>١) وفي (ب): نسبًا فالمتون.

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال (۷/ ق ۱۲۷۱/ ۱).

 <sup>(</sup>٣) أبو محسمد عمسرو بن دينار الجمحي مسولاهم المكي الأثرم، الإمام الحسافظ عالم
 الحرم، توفى سنة (١٢٦ هـ).

فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية (منه (١١)».

قال معمر: «وإنَّ الحسن أوضرباءه أ<sup>(۱)</sup> لأحياء يومئذ»، وهذه الترجمة ليس بها في الكتب الستة سوى حديثين:

حديث: «كان لي شارف<sup>(۳)</sup> من نصيبي من المغنم يوم بدر». الحديث بطوله أخرجه الشيخان، وأبو داود<sup>(٤)</sup>.

وحديث: «أنَّ النبي عَلَيْكُم طرقه وفاطمة ليلاً فقال: ألا تصليان؟!» الحديث (٥٠) أخرجه الشيخان، والنسائي.

 <sup>(</sup>۱) من (د)، وفي بقية النسخ: عنه، وهذا القول مروي في كتاب الزهري من تاريخ دمشق (ص ۱۱۱)، وتهذيب التهذيب الكمال (۷/ ق ۱۲۷۱/ أ)، وتهذيب التهذيب (۹/ ٤٤٩).

 <sup>(</sup>۲) من (د) وفي بقية النسخ: وفروعه، وفي كتاب الزهري من تاريخ دمشق
 (ص۱۱۱): ونظراؤه.

<sup>(</sup>٣) هي الناقة المسنة.

النهاية (٢/ ٤٦٢)، وإصلاح خطأ المحدثين للخطابي (ص ٦٢)، ولسان العرب (٩/ ١٧٣).

<sup>(3)</sup> فالبخاري في (كتاب المغازي \_ باب حدثني خليفة \_ ٣/ ١٠)، ومسلم (كتاب الأشربة \_ باب تحريم الخمر \_ ٣/ ١٥٦٨/ رقم الحديث ١، ٢)، وأبو داود (كتاب الخراج والإمارة \_ باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى \_ ٣/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة \_ باب تحريض النبي عَيَّا على صلاة الليل \_ ١/ ١٩٧)، ومسلم (كتاب صلاة المسافرين \_ باب ما روي فيمن نام الليل حتى أصبح =

### القول الثالث:

إنَّ أصح الأسانيد ما رواه «الزهري عن سالم بن عبـد الله بن عمر (۱) عن أبيه وعليه إسحاق بن راهوية (۲) ، وأحمد بن حنبل (۳) .

وسالم: أحد فقهاء المدينة السبعة الآتي ذكرهم في نوع التابعين، كان من أفضل أهل زمانه علمًا وتقى.

- ١/ ٥٣٧/ رقم ٢٠٦)، والنسائي (كتاب الصلاة \_ بـاب الترغيب في قيام الليل
   ٣/ ٢٠٥)، واللفظ الذي سـاقه الـمؤلف للبـخاري، ولـمسلم والنسـائي: «ألا
   تصلون..» الحديث.
- (۱) أبو عمرو أبو عبد الله سالم بن عبد الله بن أميسر المؤمنين عمر بن الخطاب، القرشي، العدوي، المدني، الإمام الزاهد الحافظ، مفتي المدينة، توفي سنة (٦٠٨هـ).
- سير أعــلام النبلاء (٤/ ٤٥٧)، والطبقات الــكبرى (٥/ ١٩٥)، وطبقات الفــقهاء للشيرازي (ص ٦٢)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٨٨).
- (٢) أبو يعقوب إسـحاق بن إبراهيم بن مخلد، الحنظلي المـروزي، المعروف بـ: ابن راهوية، أحد أثمـة المسلمين وعلم من أعـلام الدين، توفي سنة (٢٣٨ هـ)، وقيل غير ذلك.
- وفيات الأعيان (١/ ١٩٩)، وتاريخ بغداد (٦/ ٣٤٥)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٣٣٠) وتهذيب التهذيب (١/ ٢١٦).
- (٣) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٥٤)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ٨٤)، وشرح التبصرة والتذكرة (١/ ٣١)، وفتح الباقي (ص ٣١)، وفتح المغيث (ص ٢١).

وقال النسائي(١): «سالم أجل من نافع».

وقال عثمان بن سعيد الدارمي (٢): «قلت لابن معين: نافع عن ابن عمر أحب إليك أو سالم؟؟ فلم يمفضل، قلت: فنافع أو عبد الله ابن دينار؟؟ قال: ثقات ولم يفضل» (٣).

وقال حرب بن إسماعيل<sup>(1)</sup>: «قلت لأحمد بن حنبل: إذا اختلف سالم ونافع في ابن عمر من أحب إليك؟ قال: ما أتقدم عليهما<sup>(۱)</sup>». وهذه الترجمة بها في الكتب الستة الجم الغفير<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (٣/ ق ٤٥٨)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٤٦٣).

 <sup>(</sup>۲) أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني الدارمي، الحافظ محدث هراة،
 وأحد الأعلام الثقات، توفى سنة (۲۸۰ هـ).

طبقات الشافعية للسبكي (٢/ ٥٥)، وفيه سنة الوفاة (٢٥٥ هـ)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٢١)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٦٢١).

 <sup>(</sup>۳) تاریخ الدارمی عن یحیی بن معین (ص ۱۵۱)، والجرح والتعدیل (٤/ ١/ ٤٥٢)،
 وتهذیب الکمال (۸/ ق ۱٤۱۳/ ۱)، وتهذیب التهذیب (۱۰/ ٤١٤).

 <sup>(</sup>٤) أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني، الفقيه الحافظ صاحب
 الإمام أحمد، توفي سنة (٢٨٠ هـ).

تذكرة الحفاظ (۲/ ۲۱۳)، وطبقات الحنابلة (۱/ ۱٤٥)، والأنساب (۱۱/ ۲۹۰)، وتهذيب ابن عساكر (۶/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: تحقة الأشراف (٥/ ٣٦٥ - ٤١٠).

## القول الرابع:

أن أصح الأسانيد: الزهري، عن عبيد الله بن عتبة (١) عن ابن عباس عن عمر قاله النسائي، وحكاية هذا القول والقولين بعده من زيادتي.

وعبارة النسائي فيما نقله صاحب تهذيب الكمال(٢): «أحسن أسانيد تروى عن رسول الله عَلَيْكِ أربعة:

الزهري عن علي بن الحسين عن الحسين أبن علي أ<sup>(۱)</sup> عن علي أابن أبي طالب عن النبي علي الشي المرابع المرا

والزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر عن النبي عليالي الم

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله عسبيد الله بن عبد الله بن عشبة بن مسعود، الهسذلي المدني الضرير، الفقيه العَلَم، أحد الفقهاء السبعة. مات سنة (٩٨ هـ).

تذكرة الحفاظ (۱/ ۷۸)، والطبقات الكبرى (٥/ ٢٥٠)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٢٣) وطبقات الشيراري (ص ٦٠).

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال (۷/ ق ۲۷۱ ۱/ ۱).

<sup>(</sup>٣) تهذیب الکمال (۷/ ق ۲۷۱ ۱/ ۱).

<sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال (۷/ ق ۲۷٦ / ۱).

ومنصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي عَرِيْكُم ».

وهذا يدل علي أنَّ النسائي لم يحكم بالأصح مطلقًا بل إما مقيدًا بصحابي، أو على إرادة: «من أصح» وكذا يحمل عبارة غيره فيكون كل ما حكم عليه إبالأصحية (١) متساويا.

وقد أشار الزركشي<sup>(۱)</sup> إلى شيء من ذلك فقال بعد أن نقل القول الثالث<sup>(۱)</sup> عن إسحاق وأحمد: «لعلهما أرادا أصح بالنسبة إلى أسانيد الحجاز فقد روى الحاكم في المستدرك<sup>(1)</sup> عن إسحاق بن راهوية قال: إذا كان الراوي عن عمرو ابن شعيب<sup>(۱)</sup> ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر<sup>(1)</sup> ، وهذا يدل على جلالة الإسناد/ المشبه به عنده.

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>۲) انظر: نکت الزرکشی (ق ۱۷/ ب).

 <sup>(</sup>٣) وفي (م): القــول الرابع، وهو خطأ قد تــقدم أنه القول الشــالث المنقول عن إســحاق
 وأحمد.

<sup>(</sup>٤) المستدرك (كتاب العلم ـ ١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) أبو إبراهيم عـمرو بن شعيب بـن محمد بن عبـد الله بن عمرو بن العـاص القرشي السهمي، فقيه أهل الطائف ومحدثهم.

قال الحافظ في التقريب: «صدوق».

وقال الذهبي: «حديثه حسن وفوق الحسن». توفي سنة (١١٨ هـ).

تهذيب التهذيب (٨/ ٤٨)، وسير أعلام النبـلاء (٥/ ١٦٥)، والتقريب (ص٢٦٠) والمغنـي (٢/ ٤٨٤)، وتاريخ خليـفة (ص ٣٤٩)، وطـبقاتـه (ص ٢٨٦)، والجرح والتعديل (٦/ ٢٣٨)، وميزان الاعتدال (٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) من (د) وفي بقية النسخ: عن ابن عمرو.

وقال أحمد في حديث رواه عن يحيى بن سعيد (۱) القطان (۲) عن (ق ۱۲ / ب) سفيان الثوري (۳) عن سليمان التيمي (٤) عن الحارث بن سويد (٥) عن علي: ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد .

قال: «فهذا يدل على أنَّ كلامه مخصوص بالحجاز».

وكذا في (د).

 <sup>(</sup>۲) أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي مولاهم البصري القطان.
 قال ابن سعد: «كان ثقة مأمونًا رفيعًا حجةً»، توفى سنة (۱۹۸ هـ).

الطبقات الكبرى (٧/ ٢٩٣)، وتاريخ بغداد (١٤/ ١٣٥)، وتذكرة الحفاظ (١٨/ ٢٩٨)، وتهذيب التهذيب (١١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، الإمام الحافظ.
قال شعبة وابن عيينة وابن معين وغيرهم: "سفيان أمير المؤمنين" في الحديث،
توفى سنة (١٦١ هـ).

تهذيب التهذيب (٤/ ١١١)، وتقدمة الجرح والتعديل (١/ ٥٥ – ١٢٦)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) أبو المعتمر سليمان بن طرخان، القيسي مولاهم البصري، المتيمي – ولم يكن تيميًا بل نزل فيهم – حافظ ثقة كثير الحديث، وكان مِن العباد، توفي سنة (١٤٣هـ).

الطبقـات الكبرى (٧/ ٢٥٢)، وتذكرة الحـفاظ (١/ ١٥٠)، وسير أعــلام النبلاء (٦/ ١٩٥)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) أبو عائشة المحارث بن سويد التيمي الكوفي، عظَّم أحمد شأنه ووثقه ابن معين وغيره. مات في آخر خلافة ابن الزبير.

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (١/ ١٨٣)، والطبقات الكبرى (٦/ ١٦٧)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٥٦).

وهذه الترجمة ليس بها في الكتبة الستة سوى أربعة أحاديث:

- السقيفة». أخرجه الستة (١) .
- ٢- وحديث «لما مات عبد الله بن أُبيّ بن سلول دعي له رسول الله عليه الحديث. أخرجه البخاري، والترمذي والنسائي (٢).
- ٣- وحديث «لا تُطرُونِي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» الحديث. أخرجه البخاري، والترمذي في الـشمائل(٣) وهو طرف من حديث السقيفة.

<sup>(</sup>۱) البخاري في (كتاب المظالم \_ باب ما جاء في السقائف \_ ۲/ ٦٩)، ومسلم (کتاب الحدود \_ باب رجم المثيب في الزنـى \_ ۳/ ١٣١٧/ رقم ١٥)، وأبو داود (كتاب الحدود \_ باب في الرجم \_ ٤/ ٥٧٢/ رقم ٤٤١٨)، والتـرمذي (كـتاب الحدود \_ باب في تحقيق الرجم \_ ٤/ ٣٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٦ \_ الحدود \_ باب ما جاء في تحقيق الرجم \_ ٤/ ٣٨)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٦ \_ انظر: تحـفة الأشـراف ٨/ ٤٩)، وابن ماجـة (كتـاب الحدود \_ باب الـرجم \_ ٢/ ٨٥٣).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (كتاب الجنائز ـ باب ما يكره من الصلاة على المنافقين ١/ ٢٣٧)،
 والترمذي (كتاب التفسير ـ باب ومن سورة التوبة ـ ٥/ ٢٧٩)، وقال: حديث حسن صحيح غريب، والنسائي في الكبرى ـ تحفة الأشراف ـ (٨/ ٤٩).

 <sup>(</sup>٣) البخاري (كتــاب أحاديث الأنبياء \_ باب ﴿واذكر فــي الكتاب مريم﴾ \_ ٢/ ٢٥٤)،
 والترمذي (كتاب الشمائل \_ باب ما جاء في رسول الله ﷺ \_ ص ١٧٣).

٤- وحديث «لما قدم عيينة بن حصن نزل على ابن أخيه الحر(١)
 ابن قيس» الحديث موقوف، أخرجه البخاري(١).

### القول الخامس:

روى الخطيب في الكفاية عن وكيع (٣) قال: «لا أعلم في الحديث شيئًا أحسن إسنادًا من هذا: شعبة عن عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق عن مرة بن شراحيل عن أبى موسى الأشعري»(١).

(مرة)(٥): كان يعرف بمرة السطيب، ومرة الخمير ــ لعبادته ــ

<sup>(</sup>١) بضم الحاء المهملة.

انظر: الإكمال لابن ماكولا (٢/ ٩٢، ٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه في (كتاب الاعتصام ــ باب الاقتداء بسنن رسول الله عَيْظِيُّم ــ ٤/ ٢٥٨).

 <sup>(</sup>٣) أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي \_ بالهمز والتشديد \_ الكوفي الإمام
 الحافظ محدث العراق، توفي سنة (١٩٧ هـ).

تذكرة الحفاظ (۱/ ۳٦٠)، والطبقات الكبرى (٦/ ٣٩٤)، وتاريخ بغداد (١٣/ ٢٦٥)، وتهذيب التهذيب (١١/ ١٢٣)، واللباب (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) الكفياية (١٣/ ٥٦٤)، باب ذكر المحفوظ عن أثمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد.

<sup>(</sup>٥) توفي في حدود سنة (٩٠ هـ).

انظر: ترجمته في الطبقات الكبرى (٦/ ٢٣٠)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٦٧)، وتهذيب التهذيب (١/ ٨١٧).

هَمْداني كوفي، يكنى أبا إسماعيل، سجد حتى أكل التراب جبهته، (وعمرو بن مرة مرادي)(۱)، كوفي، يكنى أبا عبد الله.

قال سفيان بن عيينة (۱): «قلت لمِسْعر (۱): من أفضل من أدركت؟؟ قال: عمرو بن مرة» (۱)

وقال ابن مهدي: «حفاظ الكوفة أربعة: عمرو بن مرة،

### (۱) توفی سنة (۱۱۸ هــ).

طبقــات خليفة (ص ١٦٣)، وتاريـخه (ص ٣٤٩)، والمعرفة والــتاريخ (٢/ ٢١٥)، والجرح والتعديــل (٦/ ٢٥٧)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١٩٦)، وتهذيــب التهذيب (٨/ ١٠٢).

- (۲) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عـمران الهلالي الكوفي ثم المكي الإمـام الكبير،
   حافظ العصر، محدث الحرم، توفي سنة (۱۹۸ هـ).
- سير أعملام النبلاء (٨/ ٤٠٠)، والطبقات الكبرى (٥/ ٤٩٧)، والمعرفة والتاريخ (١/ ٦٤٥)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٦٢)، وتهذيب التهذيب (٤/ ١١٧).
- (٣) أبو سلمة مسعر ــ بكسر أوله وتخفيف ثانيه ـ ابن كدام بن ظهـير الهلالي الكوفي
   الأحول الإمام الحافظ الثبت، شيخ العراق، توفي سنة (١٥٥ هـ)، وقيل سنة (١٥٣ هـ).
   هـ).

سيـر أعلام النبـلاء (٧/ ١٦٣)، والطبقـات الكبرى (٦/ ٣٦٤)، وطبـقات خليـفة (ص/١٦٨)، وتلـذكرة (١/ ١٤١)، وتـذكرة الحفاظ (١/ ١٨٨).

(٤) انظر: المعرفة والتاريخ (٢/ ٦١٦).

ومنصور('') ، وسلمة بن كهيل<sup>('')</sup> ، وأبو حصين<sup>(''')</sup>» .

وقال أيضًا: «أربعة بالكوفة لا يختـلف في حديثهم، فمن اختلف عليهم فهو مخطيء، منهم عمرو بن مرة»(١).

وقال شعبة: «ما رأيت أحدًا من أصحباب الحديث إلا يدلس (٥)، إلا عبد الله بن عون، وعمرو بن مرة» (١).

وهذه الترجمة ليس بها في الكـتب الستة سوى حديث واحد وهو

<sup>(</sup>١) هو ابن المعتمر، تقدم.

 <sup>(</sup>۲) أبو يحيى سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي التنعي \_ بكسر المثناه الفوقانية وسكون
 النون \_ الكوفي، تابعي ثقة ثبت في الحديث، وكان فيه تشيع قليل.

توفي سنة (١٢٢ هـ)، وقيل غير ذلك.

تهذیب التهذیب (٤/ ۱۵۵)، والطبقات الکبری (٦/ ٣١٦)، والمعرفة والتاریخ (۲/ ۲۵۵)، والجرح والتعدیل (٤/ ۱۷۰).

 <sup>(</sup>٣) أبو حصين ــ بفتح المهملة ــ عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي، ثقة ثبت سنى وربما دلس. مات سنة (١٢٧ هـ).

تقريب التهذيب (ص ٢٣٤)، والجسرح والتعديس (٦/ ٢٤٠)، وسير أعلام السنبلاء (٥/ ٤١٢)، وتهذيب التهذيب (٧/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) تهذیب التهذیب (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): من أصحاب الأندلس، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (٥/ ١٩٧).

وقال الأرناؤوط معلقًا عليه: «هذا من مبالغات شعبة فإنَّ كثيـرًا من المحدثين غيرهما لا يوصفون بالتدليس كما يعلم من مراجعة كتب التراجم».

حديث: «كَمُلُ(١) مِن الرِّجَال كَثير» الحديث. أخرجوه إلا أبو داود(١).

## القول السادس:

قال حجاج بن الشاعر (٣): «أصح الأسانيد شعبة (١) عن قتادة (٥) عن

- (۲) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء \_ باب قول الله تعالى ﴿ وضرب الله مثلاً ... ﴾ الآية \_ ٢/ ٢٤٨)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة \_ باب فضائل خديجة \_ ٤/ ٢٤٨)، والترمذي (كتاب الطعام \_ باب ما جاء في فضل الـثريد \_ ٤/ ٢٧٥)، وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجة (كتاب الأطعمة \_ باب فضل الثريد على الطعام \_ (٢/ ١٠٩١).
- (٣) وفي (ب): ابن شاعر، وهو أبو محمد حجاج بن يوسف بن حجاج، واشتهر باسم حجاج بن الشاعر، الثقفى، البغدادي.
- قال ابن أبـي حاتم: «كان من الحفـاظ تمن يحسن ــ الحــديث ويحفظه»، تــوفي سنة (٢٥٩ هـ).
- الجرح والتعديل (٣/ ٢١)، وتاريخ بغداد (٨/ ٢٤٠)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٤٩).
- (٤) أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد، الأزدي العتكي، مولاهم الواسطي، الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، عالم أهل البصرة وشبخها، توفي سنة (١٦٠هـ). سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٠٢)، والطبقات الكبرى (٧/ ٢٨٠)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٢٨٣)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٩٣)، وذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص ٢٦٢)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٣٣٨)، والمتكلمون في الرجال للسخاوي (ص
  - (٥) أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي.

<sup>(</sup>۱) يقال: كَمِّلَ، بفتح الميم وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات، والكسر ضعيف. الدرر المبثثة للفيروزآبادي (ص ١٧٥)، ولسان العسرب (١١/ ٥٩٨)، والمنهاج شرح صحيح مسلم (١٥/ ١٩٨).

سعيد بن المسيب» \_ بمعنى عن شيوخه \_ هذه عبارة الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح(١) .

وعبارة الحاكم: «قال الحجاج اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني في جماعة فتذاكروا(٢) أجود الأسانيد فقال رجل منهم: أجود الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة(٣) عن أم سلمة(١) ».

ثم نقل عن أحمد ما سبق عنه (٥)، وعن ابن معين ما سيأتي (١)، وسعيد

قال ابن سعد: «كان ثقة مأمونًا حجة في الحديث، وكان يقول بشيء من القَدَرْ»، توفى سنة (١١٨ هـ).

الطبقـات الكبرى (٧/ ٢٢٩)، والجـرح والتعديل (٧/ ١٣٣)، ووفـيات الأعـيان (١/ ١٣٣)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٢٢)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٣٥١).

انظر: نكتب ابن حجر (۱/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) وكذا في نسخ أخرى لمعرفة علوم الحديث، وفي النسخة المطبوعة: فذكروا.

<sup>(</sup>٣) عامر بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، صهر النبي عَلَيْظُيُّ ، أخو أم المؤمنين أم سلمة، أسلم يوم الفتح، وعدّه البخاري وخليفة ويعقوب بن سفيان وابن أبي حاتم وابن أبي خيثمة وابن حبان من التابعين، ودفع ذلك ابن حجر وأثبت صحبته وكذا ابن الأثير، ولم أقف على سنة وفاته:

الإصابة (۲/ ۲٤۸)، والجسرح والتعديل (٦/ ٣١٩)، والثقمات (٥/ ١٨٧)، وأسد الغابة (٣/ ١١٨)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر (ص ٤١٥).

٠ (٦) انظر (ص ٤٣٣).

له رواية، عن أم سلمة بلا واسطة، وعن عامر عنها أن وعامر له صحبة، وليس في الكتب الستة من ترجمة شعبة عن قتادة (عن سعيد، عن عامر، عن أم سلمة شيء إلا ما في النسائي من طريق سعيد أبن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب) عن عامر عن أم سلمة «أن النبي عالي كان يُصْبِحُ جُنبًا ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا» أن .

وقال المزي في الأطراف: «تابعه شعبة عن قتادة»(٥).

وأما ترجمة شعبة عن قتادة عن سعيد عن شيوخه ففي الصحيحين، وأبي داود، والنسائي من هذا الطريق، عن سعيد، عن ابن عباس حديث: «العَائدُ في هبته كالعائد في قَيْئه»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: روايته عن عامر، وعن أم سلمة. تهذيب الكمال (٣/ ق ٥٠١).

 <sup>(</sup>۲) أبو النضر سعيد بن أبي عروبة مهران اليـشكري مولاهم البصري، ثقة، حافظ، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، مات سنة (١٥٦ هـ).

تقريب التهذيب (ص ١٢٤)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٧٧)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٣٣)، والاغتباط (ص ٣٧٤)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص ٧)، وعدَّه في الطبقة الثانية، والمدلسون لحماد الأنصاري (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٣) من (د)، وقد سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على الحديث في السنن الصغرى للنسائي فلعله يكون في الكبرى.

<sup>(</sup>٥) انظر: تحفة الأشراف (١٣/ ١٣).

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري (كتاب الهبة \_ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبت وصدقته \_ ٢/
 (٩٦) ومسلم (كتاب الهبات \_ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة \_ ٣/ ١٢٤١)
 وأبو داود (كـتاب الـبيـوع والإجارات \_ باب الرجـوع في الـهبـة \_ ٣/ ٨٠٨)،

وفي أبي داود (١١) من هذا الطريق (٢) ، عن سعيد عن سعد بن عبادة حديث: «أيُّ الصَدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قال: الماء».

قلت: ولو قيل بدل شعبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن شيوخه لم يبعد.

فقد قال ابن معين (٣): «أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي (١)، وشعبة».

سيسر النبلاء (٧/ ١٤٩)، وتقريب التهذيب (ص ٣٦٤)، والحليمة لأبي نعيم(٦/ ٢٧٨)، وتذكرة المحفاظ (١/ ١٦٤)، وللنسبة: معجم البلدان (٢/ ٤٥٥)، وبلدان الخلافة (ص ٢٥٥).

والنسائى (كتاب الهبة ــ باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده ــ ٦/ ٢٦٦)، ولم يعز المصنف الحديث لابن ماجة، فقد رواه أيضًا في (كتاب الهبات ــ باب الرجوع في الهبة ــ ٢/ ٧٩٧)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>١) السنن (كتاب الزكاة \_ باب فيضل سقي الماء \_ ٢/ ٣١٣) بلفظ: «أي الصدقة أعجب إليك». . الحديث .

<sup>(</sup>۲) يعنى طريق قتادة عن سعيد به.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ ابن معين (٢/ ٢٠٥)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٦٣).

<sup>(3)</sup> أبو بكر هشام بن أبي عبد الله سنبر، البصري الربعي، الدَسَتُوائي - بفتح الدال وسكون السين المهملتين، وضم التاء - لأنه كان يتَّجر في القماش الذي يجلب من دستوا (بليدة من أعمال الأهواز، وتقع اليوم بشمال غرب إيران، وأما الأهواز فتسمى الأحواز، وهي عاصمة إقليم عربستان في الوقت الحاضر).

الحافظ الحجة، رمي بالقدر، توفي سنة (١٥٤ هـ).

(ق ١٣/ أ) وقال أبو عوانة (١٠ :/ «ما كان عندنا في ذلك الزمان أحد أحفظ من سعيد بن أبي عروبة».

وقال أبو داود الطيالسي<sup>(۱)</sup>: «كان سعيد بن أبي عروبة أحفظ أصحاب أقتادة أ<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو حاتم (١٠) : «سعيد أعلم الناس بحديث قتادة».

وقال أبو زرعة: «أثبت أصحاب قتادة هشام، وسعيد» $^{(o)}$ .

وفي البخاري(٦) من رواية سعيد عن قتادة عـن سعيد بن المسيب

تاريخ بغداد (٢/ ٧٣)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٥٦٧)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٣١).

<sup>(</sup>١) أبو عوانة وضاح بن عبد الله مولى يزيد بن عطاء اليشكري الواسطي البزاز، الإمام الحافظ الثبت محدث البصرة، توفي سنة (١٧٦هـ).

سير أعـــلام النبلاء (٨/ ١٩٣)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٦٢٩)، والجــرح والتعديل (٩/ ٤٠)، وتقريب التهذيب (ص ٣٦٩)، وتهذيب التهذيب (١١/ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) أبو داود سليــمان بن داود بن الـجارود الــطيالسي البــصري، ثقة، حــافظ غلط في أحاديث، توفي سنة (٢٠٤ هــ)، وقيل غير ذلك.

تقریب التـهذیب (ص ۱۳۳)، وتاریخ ابن مـعین (۲/ ۲۲۹)، والطبقـات الکبری (۷/ ۲۹۸)، وتاریخ بغداد (۹/ ۲۶۱)، وتذکرة الحفاظ (۱/ ۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) وفي (ع): أبي قتادة.

 <sup>(</sup>٤) أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر، الحنظلي الـرازي، كان أحد الأثمة الحفاظ
 الأثبات، توفى سنة (۲۷۷ هـ).

<sup>(</sup>٥) انظر مصدر هذه الأقوال: تهذيب التهذيب (٤/ ٦٣، ٦٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري (كتاب المغازي \_ باب غزوة الحديبية \_ ٣/ ٤٢).

عن جابر: «أنهم كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا النبي عَلَيْكُم يوم الحديبية».

وفي النسائي (۱) من هذا الطريق، عن سعيد، عن أبي سعيد الخدري «أنَّ النبي عَلَيْكُم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بتمر جَنيْب»(۱) الحديث.

وفيه من هذا الطريق عن إسعيد إلا) عن ابن عمر.

وحديث: «لا يَنْظُرُ الله إلى امرأة لا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لا تَسْتَغْنِي عَنْه»(١) .

وحـديث : «أنه عَيَّا لَهُ مَخَلَ عَلَى جُــوَيْرِيَة (٥) يَوْمَ الجُـمُعَـة وَهِي صَائمة (٢٠) » الحديث.

<sup>(</sup>۱) النسائي (كتاب البيوع ـ باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً ـ ٧/ ٢٧١)، والحديث أخرجه البخاري أيضاً (كتاب البيوع ـ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ـ ٢/ ٢١٥)، ومسلم (كتاب المساقاة ـ باب بيع ـ الطعام مثلاً بمثل ـ ٣/ ١٢١٥).

<sup>(</sup>٢) الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر. النهاية (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) من (د).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى \_ كتاب عشرة النساء \_ (٤٦/ ١).
 انظر: تحفة الأشراف (٦/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) من التحفة للمزي (٤/ ٣٠٠)، وفي النسخ: جويرة وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٦) النسائي (السنن الكبرى كتاب الصيام ـ ٥٤/ ١).
 انظر: تحفة الأشراف (٦/ ٣٠٠).

## القول السابع:

أنَّ أصحها ما رواه محمد بن سيرين، عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعليه ابن المديني، والفلاس(١) وسليمان(١) بن حرب(١).

إلا أنَّ سليمان قال : «أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين» أوابن أنا المديني: عبد الله بن عون (٥) ، عن ابن سيرين»

<sup>(</sup>١) أبو حفص عمرو بن علي بن بحر الباهلي البصري الصيرفي الفلاَّس، الإمام المجود الناقد.

وقال النسائي: «ثقة حافظ، صاحب حديث»، توفي سنة (٢٤٩ هـ).

سيــر أعلام النبــلاء (۱۱/ ٤٧٠)، والجرح والتــعديل (٦/ ٢٤٩)، وتاريخ بــغداد (٢/ ٢٠٧)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٨٧)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٨٠).

<sup>(</sup>۲) وكذا في (ب)، (ع)، وفي (م): وسلمان، وهو أبو أيوب سليمان بن حرب بن بجيل، الأزدي الواشحي ـ بمعجمة ثم مهملة ـ البصري القاضي بمكة، ثقة إمام حافظ، توفى سنة (۲۲٤ هـ).

تقریب التهذیب (ص ۱۳۳)، والطبقات الکبری (۷/ ۳۰۰)، والجرح والتعدیل (۶/ ۲۰۰)، والجرح والتعدیل (۶/ ۲۳۰)، وسیر أعملام النبلاء (۱۰/ ۳۳۰)، وتهذیب التهذیب (۶/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>٣) الاقتراح (ص ١٦٠، ص١٦١)، وشرح التبصرة والتذكرة (١/ ٢٧)، وفتح المغيث (ص ١٩)، وخلاصة الفكر (ص ٦٦)، وتوضيح الأفكار (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) وفي (م): عوف.

حكاه ابن الصلاح(١).

قال: ابن سيرين: «ما رأيت رجلاً أشد توقيًا من عبيدة»<sup>(٢)</sup> .

وقال العجلي<sup>(٣)</sup>: «كان ابن سيرين من أروى الناس، عن عبيدة»<sup>(٤)</sup>.

وقال يعلى بن منصور: سألت إسماعيل بن علية (٥) ، عن حفاظ البصرة (١) ، فذكر أيوب، وابن عون، وسليمان التيمي، وهشام الدستوائي، وسليمان بن المغيرة (٧) ».

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب التهذیب (۷/ ۸٤).

 <sup>(</sup>٣) أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي نزيل طرابلس المغرب،
 الإمام الحافظ، توفى سنة (٢٦١ هـ).

تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٦٠)، وتاريخ بغداد (٧/ ٢١٤)، والـوافي بالوفيات للصفدي (٧/ ٧٩)، وشذرات الذهب (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذیب التهذیب (٧/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، الأسدي مولاهم البصري المعروف بـ: ابن علية، ثقة حافظ، توفي سنة (١٩٣ هـ).

تقريب التهذيب (ص ٣٢)، والطبقات الكبرى (٧/ ٣٢٥)، والجرح والتعديل (٢/ ٣١٥)، وتاريخ بغداد (٦/ ٢٢٩)، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٩٩)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذیب التهذیب (٤/ ٢٠٢)، (۱۱/ ٤٤).

 <sup>(</sup>٧) أبو سعيم سليمان بن المغيرة، القيسي مولاهم البصري، الإممام الحافظ الثبت،
 توفي سنة (١٥٦ هـ).

وقال ابن معين: «أيوب أثبت من ابن عون<sup>(١)</sup> ».

وفي الكتب الخمسة بهذه الترجمة ستة أحاديث وأثران موقوفان!!

منها من رواية ابن عون<sup>(۲)</sup>، وأيوب حديث: «الحَوَارِج فِيْهِمْ رَجُلٌّ مُخْدَجُ الَيدِ» الحديث. أخرجه مسلم<sup>(۳)</sup>.

ومن رواية ابن عون وحده حديث: «شَكَتُ فَاطِمةُ إَمَجُلَ} ﴿ يَدَيْهَا مِنَ الطَحْنِ ﴾ إلا يَدَيْهَا مِنَ الطَحْن ﴾ الحديث إلا الله عنها المناطقة الم

انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٣٩٨).

و(المجل) من مجلت يده تمجل: إذا ثخن جلدها وتعجَّر، وظهـر فيها ما يشبه البثر، وتنفطت، وتكوّن بين الجلد واللحم ماء، من العمل بالأشياء الصلبة الثخينة.

مـجـمل اللـغة (٣/ ٨٢٣)، والمخـصـص (١/ السـفـر الشاني/ ١١)، والنـهـاية (٤/ ٣٠٠).

(ه) من (د).

تذكرة الحـفاظ (۱/ ۲۲۰)، والطبقات الكـبرى (۷/ ۲۸۰)، وطبقات خلـيفة (ص ۲۲۲)، وتاريخه (ص ٤٤٥)، والجرح والتعديل (٤/ ١٤٤)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٢٠).

 <sup>(</sup>۱) وفي (م): ابن عوف وهو تصحيف، ولم أقف على هذا الكلام من قول ابن معين
 بل من كلام ابن أبي خيثمة، قال: «ثقة، هو أثبت من ابن عون».

<sup>(</sup>٢) وفي (م): ابن عوف.

 <sup>(</sup>٣) مسلم (كتاب الزكاة \_ باب التحريض على قتل الخوارج \_ ٢/ ٧٤٧).
 ومخدج اليد: أي ناقصها انظر: النهاية (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) من الأصلُّ، وفي النسخ: حل، وهو تحريف.

أخرجه الترمذي، والنسائي (١)، والباقي من رواية غيرهما (٢).

### القول الثامن:

أنَّ أصحها سليمان بن مِهْران الأعمش (٣) عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس (١) عن ابن مسعود، وعليه ابن معين فيما

ميزان الاعتدال (٢/ ٢٢٤)، والطبقات الكبرى (٦/ ٣٤٢)، والجرح والتعديل (٤/ ١٤٦)، وتخدرة الحفاظ (١/ ١٥٤)، وتهذيب الستهديب (٤/ ٢٢٢)، وطبقات المدلسين لابن حسجر (ص ٧)، والمدلسون لحسماد الأنصاري (ص ١٧).... من مجلة الجامعة الإسلامية، ونكت ابن حجر (٢/ ٦٤٠).

(٤) أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه عابد، توفي
 بعد الستين وقيل: بعد السبعين.

تقریب التهذیب (ص ۲۶۳)، وطبقات ابن سعد (۱/ ۸۲)، والمعرفة والتاریخ (۲/ ۰۵۷)، وتاریخ بغداد (۱۱/ ۲۹۱)، وتذکرة الحفاظ (۱/ ۵۵)، وتهذیب التهذیب (۷/ ۲۷۳).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (كتاب الدعوات \_ باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام \_ ٥/ ٤٧٧)، وقال: حديث حسن غريب من حديث ابن عون، والنسائى (في الكبرى \_ كتاب عشرة النساء / ٦٥). انظر: تحفة الأشراف (٧/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة الأشراف (٧/ ٤٢٩ - ٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) أبو محمد سليمان بن مهران ـ بكسر الميم ـ الكاهلي الكوفي الأعمش، أحد الأئمة الشقات عداده في صغار التابعين، ما نقموا عليه إلا التدليس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال: حدثنا، فالا كلام ومتى قال: عن، تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كالنخعي، وأبي صالح السمان وأبي وائل، وعده ابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين وفي النكت عدّه في الثالثة، توفي سنة (١٤٨ هـ).

رواه الحاكم (١) وفي الكتب الستة بهذه الترجمة أكثر من عشرين حديثًا (٢) .

# القول التاسع:

قال ابن معين: «عبد الرحمان بن القاسم<sup>(٣)</sup> عن أبيه عن عائشة ليس إسناد أثبت من هذا»، أسنده الخطيب في الكفاية (٤).

قال الحافظ ابن حجر: «فعلى هذا لابن معين قولان»(٥) .

قلت: بل الحمل على إضمار (من) أولى، وأنَّ المراد بقولهم

 <sup>(</sup>۱) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٥٤)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ٨٤)،
 وشرح التبصرة والتذكرة (١/ ٢٩)، واختصار علوم الحديث (ص ٢٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تحفة الأشراف (۷/ ۹٦ - ۱۰۵).

 <sup>(</sup>٣) أبو محمد عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني،
 من سادات أهل المدينة فقهًا وعلمًا وديانةً وفضلاً وحفظًا، توفي سنة (٣١هـ).

تهذيب التهذيب (٦/ ٢٥٤)، وطبقات خليفة (ص ٢٦٨)، والتاريخ الصغير للبخاري (ص ١٤٣)، والجرح والتعديل (٥/ ٢٧٨)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٢٦)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) الكفاية (ص ٥٦٣).

 <sup>(</sup>٥) لا يوجد هذا النص لابن حجر في النكت المطبوعة، وإنما ذكر القولين عن ابن
 معين. انظر: النكت (١/ ٢٥٠، ٢٥٢).

أصح الأسانيد كذا أنه من جملة أصحها، فيكون كل ما قيل فيه ذلك من الموصوف بالأصحية والجميع متساوية أو متقاربة بحيث لا يكون إبينها إ(١) كبير تفاوت، وهذه الترجمة بها في الكتب الستة عدد (كثير إ(١)، وحكاية هذا القول من زيادتي.

# القول العاشر:

قال سليمان بن داود الشاذكوني (٣): «أصح الأسانيد(١): يحيى بن

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي (ب): عنها، وفي (م)، (ع): بينهما.

 <sup>(</sup>۲) من (ب)، (د)، (ع)، وقد سقطت من (م).
 انظر: تحفة الأشراف (۱۲/ ۲٦٤ - ۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) أبو أيوب سليمان بن داود المنقري الشاذكوني \_ كان أبوه يتجر ويبيع المضربات الكبار التي تسمى باليمن شاذكونة فنسب إليها \_ البصري الحافظ، كذبه ابن معين وصالح جزرة، والإمام أحمد وغيرهم من الحفاظ.

وقال أبو حاتم: متروك. توفي سنة (٢٣٤ هـ).

لسان الميزان (٣/ ٨٤)، والجرح والتعديل (٤/ ١١٤)، وتاريخ بغداد (٩/ ٤٠)، والمغني للذهبي (١/ ٢٧٩)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٨٨)، وتنزيه الشريعة (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>فائدة): الشاذكونة: بفتح الذال المعجمة أو المهملة، وضم الكاف هي: ثياب غلاظ.

انظر: تاج العروس (٩/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): سليمان بن داود أن ذكر في أصح الأسانيد.

أبي كثير (١) عن أبي سلمة (٢) عن أبي هريرة»، حكاه الحاكم (٣) ، وبها في الكتب الستة العدد الكثير (١) .

# القول الحادي عشر:

قال خلف بن هشام البزار (٠): «سألت أحمد بن حنبل: أي

تقريب الستهذيب (ص ٣٧٨)، وطبقات المدلسين له (ص ٨)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٢٨)، وتهذيب التهذيب (١١/ ٢٦٨)، والمدلسون للأنسصاري (العدد ٥/ السسنة الأولى / ص ١٠١)، ولاسم أبى كثير انظر: تحفة الأشراف (١١/ ٦٤).

- (۲) أبو سلمة بن عبد الرحمين بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبيد الله وقيل:
   إسماعيل، ثقة مكثر، كان من كبار أثمة التابعين، توفي سنة (٩٤ هـ).
  - التقريب (ص ٤٠٩)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٦٣)، وتهذيب التهذيب (١٢/ ١٥).
    - (٣) في معرفة علوم الحديث (ص ٥٤)، والخطيب في كفايته (ص ٥٦٤).
      - (٤) انظر: تحفة الأشراف (١١/ ٦٣ ٨٢).
- (٥) أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البغدادي البزار المقريء، الإمام الحافظ الحجة المقري، وله اختيار في الحروف صحيح ثابت ليس بشاذ، توفي سنة (٢٢٩ هـ). سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٧٦)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٣٤٨)، وتاريخ بغداد (٨/ ٣٢٢)، والمعجم المشتمل (ص ١١٥)، ومعرفة القراء للذهبي (١/ ١٧١)، وتهذيب التهذيب (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>۱) أبو نصر يحيى بن أبي كــثير ــ واسم أبي كثير صالح بن المتــوكل ــ الطائي مولاهم اليمامي من صغار التابعين، ثقة، ثبــت، لكنه يدلس ويرسل كثيرًا، ويقال: لم يصح له سماع من صحابي، ووصفه النسائى بالتــدليس، وعده ابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين، توفى سنة (١٣٢ هـ).

الأسانيد أثبت»؟ قال: «أيوب عن نافع عن ابن عمر»(١٠) .

فإن كان من رواية حماد بن ريد(٢) عن أيوب فيالك(٣).

قال الحافظ ابن حجر: «أفلاحمد أن قولان».

قلت: والجواب كما تقدم، وبها في الكتب الستة عدد كثير (٥٠) .

# القول الثاني عشر:

قال ابن الممبارك(١) / ، والعجلي: «أرجع الأسانيـد وأحسنهـا: (ق ١٣/ ب)

- (١) وقد تقدم قول إسحاق بن راهوية في بيان جلالة هذا السند .
- (۲) أبو إسماعيل حسماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري، ثقسة ثبت فقيه،
   توفي سنة (۱۷۹ هـ)، وقيل غير ذلك.

تقريب التسهذيب (ص ٨٢)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٢٨٦)، وتاريخ خليفة (ص ٣٢١)، وحلية الأولياء (٦/ ٢٥٧)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٢٨)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٩).

- (٣) وفي (ب)، (ع): فبالك، وهو تصحيف.
  - (٤) من (ع).
  - (٥) انظر: تحقة الأشراف (٦/ ٦٠ ٨٢).
- (٦) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم الممروزي، فخر المجاهدين، الإمام الحافظ العلامة، قدوة الزاهدين، توفي سنة (١٨١ هـ).

تذكرة المحفاظ (۱/ ۲۷۶)، وتاريخ خليفة (ص ۱٤٦)، والجرح والتعديل (٥/ ١٧٩)، وحلية الأولياء (٨/ ١٦٢)، وتاريخ بغداد (١٠/ ١٥٢)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٨٢).

سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود» وكذا رجحه النسائى كما تقدم (١) ، وليس في الكتب إلستة (١) (بها (٣) سوى حديث واحد في «لعن الواشمات» (١) وفيها (٥)

(3) أخرجه البخاري (كتاب اللباس ـ باب المستوشمة ـ 3/ 33)، ومسلم (كتاب اللباس ـ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ـ ٣/ ١٦٧٨)، وأبو داود (كتاب الترجل ـ باب صلة الشعر ـ 3/ ٣٩٦)، والترمذي (الأدب ـ باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة ـ ٥/ ١٠٤)، وقال: «حسن صحيح، والنسائي (كتاب الزينة ـ باب المتنمصات ـ ٨/ ١٤٦)، وابن ماجة (كتاب النكاح ـ باب الواصلة والواشمة ـ 1/ ١٤٠).

كلهم من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إلا أنَّ أبا داود رواه من طريق جرير عن منصور به، ولفظ الحديث عند البخاري عن عبد الله ابن مسعود في قال: «لَعَنَ الله الواشمات والمُسْتَوشمات والمُتنَمِّصات والمُتفَلجات للحُسن، المُغَيِّرات خَلقَ الله، مالي لا أَلَعنُ مَنْ لَعَن رسول الله عَيْنِ وهو في كتاب الله.

والوشم: هو الغرز والنقش، وهو ما تجعله المرأة على ذراعهما بالإبرة ثم تحسفوه بالنؤور ـ على وزن صبور ـ وهو حجر كالاثمد.

والنمص: في الأصل هو النــتف، ومعنى الــنامصــة: هي التي تنتف الــشعــر من وجهها، والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك.

مجمل السلغة (٤/ ٨٨٦، ٩٢٦)، والمختصص (٤/ ٥٧)، والنهاية (٥/ ١١٩)، والفائق (٤/ ٢٦، ٢٧).

(٥) انظر: تحفة الأشراف (٧/ ١٠٩، ١١٠).

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) من(د).

<sup>(</sup>٣) من (د)، (ع).

من ترجمة منصور فما فوقه بدون سفيان الشوري أحاديث يسيرة دون العشرة.

## القول الثالث عشر:

قال أبو حاتم الرازي: «يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر (۱) عن نافع عن ابن عمر كأنها الدنانير، كأنك تسمعها من رسول الله عَلَيْكُ (۲) ، وبها في الكتب الستة العدد الكثير (۲) .

# القول الرابع عشر:

قال ابن معين (٤): «أرجحها يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن ابن القاسم عن عائشة»، وفي الكتب الستة بها حديثان؛ حديث «العُسَيْلَة» (٥). أخرجه البخاري والنسائي، وحديث

<sup>(</sup>۱) أبو عشمان عبيد الله بن عمر بن حمقص بن عاصم بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أحد الفقهاء السبعة، الإمام الحافظ الشبت، العدوي، المدني، مات سنة (۱٤۷ هـ).

تذكرة الحفاظ (١/ ١٦٠)، والتقريب (ص ٢٢٦)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: محاسن الاصطلاح (ص ۸۷)، والتدريب (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة الأشراف (٦/ ١٧٢ – ١٨٥).

 <sup>(3)</sup> انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٥٥)، ومحاسن الاصطلاح (ص ٨٦)،
 والتبصرة والتذكرة (١/ ٣١)، وتدريب الراوى (١/ ٨١).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (كتاب الطلاق \_ باب من أجاز طلاق الشلاث ٣/ ٢٧٠)،
 والنسائي (كتاب الطلاق \_ باب إحلال المطلقة ثلاثًا والنكاح الذي يحل به \_ ٦/ \_

«بئسما(۱) عدلتمونا بالكلب والحمار» {الحديث}(۱) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.

وقولي: (وقال قوم ذو فطن) يأتي شرحه مع ما بعده.

18۸)، والحديث أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه (كتاب النكاح \_ باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها \_ ٢/ ١٠٥٧/ رقم ١١٥)، ولفظ الحديث عند البخاري عن عائشة: «أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا فتروجت فطلق، فسسئل النبي عائشيًّة : أتحل للأول؟؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول».

والعُسيلة: تصغير (عسل) عند من يؤنثها.

والمعنى قال ابن الأثر: «شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقًا. . وإنما صغّره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل».

انظر: النهاية (٣/ ٢٣٧).

- (١) وكذلك في (د).
- (٢) من (د)، والحديث أخرجه البخاري (كتاب الصلاة \_ باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد \_ ١/ ١٠٠)، وأبو داود (كتاب الصلاة \_ باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة \_ 1/ ٤٥٧)، والنسائي (كتاب الطهارة \_ باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة \_ 1/ ١٠٢)، ولفظ الحديث عند الأول منهم عن عائشة وظيع قالت: «بِنُسمَا عَدَلْتُمُونَا بِالكلب والحمار، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ الله عَلَيْ يُصِلِّي وَأَنَا مُضْطَجَعَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ القَيْلَة، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدُ غَمَزَ رِجْلِي فَقَشَضْتُهُمَا».

# البَحَرُ اللَّذِي َ مَا يَرَدُ اللَّذِي مَا يَرَدُ اللَّذِي مَا يَرَدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْدُ اللَّذِي المَا يَدُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْدُدُ اللَّهِ الْمُؤْدُدُ اللَّهِ الْمُؤْدُدُ اللَّهِ الْمُؤْدُدُ اللَّهِ الْمُؤْدُدُ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللللْمِلْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُعَلِّمِ الللِّهِ اللللللِّهِ اللَّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ اللللللللِّهِ اللَّهِ اللللللِّهِ اللللللللِّهِ الللللللِّهِ الللللللِّلْمِلْ

للخَافِظْ جُلال الِّذِين أَبِيلِ لفَضَّ لِحَبِّدالِحَ ثِن بِنَ أَبِي َ حَرَّ السِسِّسِطِي الموسِد ١٩٥٠ - ١٩٥ ص

تحقيري ودراستة أبي أنش أنيس بأج مربى طاهرا لأنرونوسي أبناذ مسكاع د بكلية الحريث بالجامِعة الإشلامية بالدينة النبرية

أتجزع الثانيث

٣٠ لا يَنْبَغي التَّعْميمُ في الإسنَاد بَلْ خُصَّ بالصحبِ أو البِلادِ فَأَرْفَعُ الإسْنَاد للصدِّيق مَا ابْن أَبسي خَالد عن قَيْس نَمَا عَنْ سَالِم عِن أَبِهِ عَنْ جَلَهُ ٣٢- وَعُمَرٌ فَابْنُ شَهَابِ بَدِّهُ (١) ٣٣- وأَهْلُ (٢) بَيْت الْمُصْطَفَى جَعْفَرُ عَنْ آبَائِهِ إِنْ عَنْهُ رَاو مَا وَهَـنْ ٣٤ وَلَأْبِي هُ رَبْرَةَ الزُهْ رِي عَنْ سَعِيْد [أو] " أَبُو الزِّنَاد حَيْثُ عَنْ ٣٥- عَن اعْرَجِ وَقِيْلَ حَمَّادٌ بِمَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّد لَهُ نَمَى ٣٦- [لِمَكة](١) سُفْيَانُ عَنْ عَـمُرو وَذَا عَـنْ جَـابِر ولَـلْـمَــدينَـة خُــذَا ٣٧- ابنُ أَبِي حَكِيْم عَنْ عَبِيْدَة الْحَضْرَمِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ٣٨ وَمَارَوَى مَعْمَرُ عن هَمَّام عَنْ أَبِي هُريْسِرَة أَصَحُ لليَسمَن عَن الصِّحَابِ فَسائقٌ اتْفَانَسا ٣٩- لِلشَّام الأوزاعيُ عَنْ حَسَّانَا ضَمَّنتُها شَرحي عَنْهَا لا تُعد ٤٠ وغَـيْرُ هَـذَا مِنْ تَرَاجِم تُعَـدُ

هذه الأبيات كلها من زيادتي إلا المصراع الأول .

 $= 10^{(0)}$  الحاكم  $= 10^{(1)}$  بعد حكاية الأقوال في أصح الأسانيد

 <sup>(</sup>١) وفي (س): بدئه.
 (٢) وفي (س): وأهل.

<sup>(</sup>٣) من (ع)، (د)، (ش).

<sup>(</sup>٤) من (د) وفي بقية النسخ: بمكة ــ بالباء ــ .

<sup>(</sup>٥) وفي (ب); وقال.

 <sup>(</sup>٦) انظر: معرفه علوم الحديث ص ٥٥، ص ٥٥، وقد نقل المؤلف كلام الحاكم مع شيء
 من التصرف.

"ذكر كل واحد منهم" ما أدى إليه اجتهاده في ذلك، ولكل صحابي رواة من التابعين، ولهم أتباع وأكثرهم ثقات، فلا يمكن أن يقطع بالحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد بل ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص بأن يقال: أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا ولا يعمم" .

قال: فأصح أسانيد أبي بكر الصديق: إسماعيل بن أبي خالد (٢) عن قيس بن أبي حازم عنه، وبها في مسند أحمد والسنن الأربعة حديث واحد (١) في ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ ﴾ [المائدة: ٥٠٠] ولم أقف له على ثان إلى الآن في شيء من كتب الحديث.

<sup>(</sup>١) وفي (م)، (ع) بعد كلمة (منهم) زيادة: ضمهم.

<sup>(</sup>٢) هذا التسقييد الذي قال به الحاكم قال به كل من ابن الصلاح والعراقي وابن كثير والسخاوي، وزاد السخاوي بيان العلة من عدم التعميم فقال: «... لأنه حصر في باب واسع جدًا شديد الانتشار، والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاض والتقييد بالصحابي أو بالبلد أقل انتشارًا أو أقرب إلى حصر».

انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٤)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٣٠)، وفستح المغيث (ص ٢١).

 <sup>(</sup>٣) (ع) أبو عبد الله إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي، ثقة ثبت حافظ،
 توفي سنة (١٤٦هـ).

التقريب ص ٣٣، وطبقات ابن سعد (٦/ ٣٤٤)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٥٣)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٥٣)، وتهذيب التهذيب (١/ ٩١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (١/١)، وأبو داود (كتاب الملاحم \_ بـاب الأمر والنهي \_
 ٤/٥٠٩)، والترمذي (كـتاب الفتن \_ باب ما جاء فــي نزول العذاب \_ ٤٦٧/٤)، \_

«وأصح أسانيد عمر بن الخطاب: الزهري عن سالم عن أبيه عن جده»(١) ، وبها في الكتب الستة أحاديث(١) .

وقال أابن حزم أ<sup>(۱)</sup>: «أصح طريق تروى في الدنيا عن عمر: الزهري، عن السائب بن يزيد (١) عنه»، وليس في الكتب الستة بها أشيء أ<sup>(٥)</sup> سوى أثر موقوف في الطلاء (١). أخرجه النسائي (١).

وقال: حديث صحيح، والنسائي في (الكبرى/ كـتاب التفسير ــ ٣٠٣/٥، كما في تحقة الأشراف)، وابن ماجه (كتاب الفتن ــ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ــ ٢٠٢٧/٢).

<sup>(1)</sup> اكتفى السيوطي رحمه الله بذكر مثالين مما ذكره الحماكم، وإلا فإنه ذكر ثلاثة عشر سندًا مما يقال عنه: إنه من أصح الأسانيد.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على هذا السند في (ص ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: ابن حزام.

<sup>(</sup>٤) (ع) السائب بن يزيد بن سعيد الكندي، وقيل غير ذلك في نسبه، يعرف بـ: ابن أخت النمر صحابي صغير، وله أحاديث قليلة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. التقريب (ص ١١٦)، والمعرفة والتاريخ (١/٣٥٨)، والاستيعاب (٢/ ٢٠٥)، وأسد الغابة (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>a) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): في الطلاق وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۷) أخرجـه في سننه (كتاب الأشربة \_ باب الأخـبار التي اعتل بهـا من أباح الشراب \_
 ۸/ ۳۲٦)، وفي الكبرى أيضاً (كتاب الوليـمة \_ ۲/۱۲۷ \_ انظر: تحفة الأشراف \_
 ۸/ ۲۲).

<sup>(</sup>١) انظر: معزفة علوم الحديث (ص ٥٥).

 <sup>(</sup>۲) (بخ م ٤) أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
 الهاشمي، المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام، مات سنة (١٤٨هـ).

التـقريب (ص ٥٦)، والجـرح والتـعديل (٢/ ٤٨٧)، وتـذكر الحـفاظ (١/ ١٦٦)، وتهذيب التهذيب (٢/ ١٠٣).

 <sup>(</sup>٣) (ع) أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ذكره النسائي
 في فقهاء أهل المدينة من التابعين.

وقال ابن سعـد: كان ثقة كثير الحـديث، وليس يروي عنه من يحتـج به، توفي سنة (١١٨هـ) .

تهذیب الستهذیب (۹/ ۳۵۰)، وطبیقات ابن سعد (۵/ ۳۲۰)، وطبقات الفقهاء للشیرازی (ص ۲۶)، وتذکر الحفاظ (۱/ ۱۱۷)، وسیر النبلاء (۶/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٥) أي إلا عن القول في البيعة (الأعظمي ــ حاشية فتح المغيث ١٤/١).

<sup>(</sup>٦) كالبلقيني، والعراقي.

انظر: محاسن الاصطلاح (ص ٨٦)، والتبصرة (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د).

الحسين، وحكى الترمذي في {الدعوات} (۱) عن سليمان بن داود الهاشمي (۱) أنه قال في رواية الأعرج (۱) عن عبيد الله بن أبي رافع (۱) عن علي: «هذا الإستاد مثل الزهري، عن سالم عن أبيه (۱۰)»، وتقدم (۱) كلام أحمد في أصح إسناد عنه بالكوفة.

ثم قال الحاكم: وأصح أسانيد أبي هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب عنه، وروي قبل (٧) عن البخاري: أبو الزناد (٨) عن الأعرج

<sup>(</sup>١) وكذا في (ب)، وقد سقطت من (م).

 <sup>(</sup>۲) (عخ ٤) أبو أيوب سليمان بن داود بن علي البغدادي السهاشمي، الفقيه، ثقة جليل،
 قال أحمد بن حنبل: يصلح للخلافة، توفي سنة (۲۱۹ هـ).

التقريب ص ١٣٣، وتاريخ بغداد (٩/ ٣١)، وتهذيب التهذيب (٤/ ١٨٧).

 <sup>(</sup>٣) (ع) أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، المدني، ثقة، ثبت عالم، توفي سنة
 (١١٧هـ).

التقريب ص ٢١١، وطبقات ابن سعد (٥/ ٢٨٣)، والجرح والـ تعديل (٥/ ٢٩٧)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٩٧)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٩٠).

 <sup>(</sup>٤) (ع) عبيد الله بــن أبي رافع المدني مولى رسول الله عَلَيْظِيم كان كاتــب على وهو ثقة من الثالثة، ولم أقف على سنة وفاته.

التقريب (ص ٢٢٤)، والثقات (٥/ ٦٨)، وتاريخ بغداد (١٠/ ٣٠٤)، وتـهذيب التهذيب (٧/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر جامع الترمذي (كتاب الدعوات ــ باب رقم ٣٢ منه ــ ٥/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٧) يعني الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٨٣).

 <sup>(</sup>A) (ع) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي المدني المعروف بأبي الزناد، ثقة فقيه، مات سنة (١٣٠هـ) وقيل بعدها.

التـقريب (ص ١٧٢)، والجــرح والتعــديل (٥/ ٤٩)، وســير النــبلاء (٥/ ٤٤٥)، =

(عنه، وروى الهروي(١) في ذم الكلام(٢) بسنده عن البخاري قال: «أبو الزناد عن الأعرج(٢)) عن أبي هريرة (ديباج خسرواني)(١) ».

وحكى غيره عن ابن المديني: من أصح الأسانيد: «حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة»، وفي الكتب الستة بالتراجم الثلاثة العدد الكثير<sup>(ه)</sup>.

قال الحاكم: «وأصح أسانيد ابن عمر: مالك عن نافع عنه».

وتهذیب التهذیب (۵/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>۱) أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري كان يدعى شيخ الإسلام وكان إمام أهل السنة بهراة ـ بالفتح ـ: مدينة من أمهات مدن خراسان، ويسمى خطيب العجم وكان شديداً على الأشعرية، توفي سنة (٤٨١هـ).

طبقات الحنــابلة (٢/ ٢٤٧)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١١٨٣)، وطبقــات المفسرين (١/ ٢٤٩)، ومعجم البلدان (٥/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ذم الكلام للهروي (ق ٥/ أ).

<sup>(</sup>٣) سقطت العبارة بكاملها من (ب).

<sup>(</sup>٤) وفي (م)، (ب)، (د): حروانی وهو تحریف.

وفي تاج العروس، والخسرواني: نوع من الثيباب المصنوعة من الديباج تنسب إلى خسروشاه أو خسرو بن أنو شروان أحد ملوك العجم.

أساس البلاغة (ص ١١٠)، وتاج العروس (٣/ ١٧٦)، وتكملة المعاجم العربية (٤/ ٩٤، ٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر تحفة الأشراف (١/ ٥٠ – ٧١).

وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر {عن}(١) القاسم عنها.

قال ابن معين: «هذه ترجمة مشبكة بالذهب»(٢) ، وبها في الكتب الستة ثمانية(٢) أحاديث(١) .

قال: ومن أصح الأسانيد: الزهري عن عروة (٥) عنها (١) .

(قلت): هذا تصريح لما<sup>(۱)</sup> قدمته من أنَّ كلامهم على إضمار (من).

<sup>(</sup>١) من معرفة علوم الحديث (ص ٥٥)، وفي النسخ: (ابن القاسم).

<sup>(</sup>٢) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٥٥).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): ثابتة.

<sup>(</sup>٤) انظر: تحفة الأشراف (١٢/ ٢٨٠ – ٢٨٣)، فقد ذكرها، وتبقدم (ص ٤٣٩، ص ٤٤٠) انظر: تحفة الأشراف (١٢/ ٢٨٠ – ٢٨٣)، فقد ذكرها، وتبقد رواية يحيى بن سعيد الله به .

<sup>(</sup>٥) (ع) أبو عبد الله عروة بسن الزبير بن العوام بن خويلد القـرشي الأسدي المدني، ابن عمة النبي عَرِيْظُ صفية، الإمام عالم المدينة، الفقيه، أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة (٩٣ هـ)، وقيل غير ذلك.

سيــر النبلاء (٤/ ٤٦١)، وطبــقات ابن سعــد (٥/ ١٧٨)، وتهذيب التــهذيب (٧/ ١٨٠)، وانظر سيرته بتوسع في مقدمة كتاب مغازي رسول الله عليَّظ للعروة ــ جمع الأعظمي (ص ٣٠ – ٥٩).

 <sup>(</sup>٦) وفي الكتب الستة بهذه الترجمة عدد كبير جداً.
 انظر: تحفة الأشراف (١٢/ ٢٦ - ١١٨).

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): بما قدمته.

قال: "وأصح أسانيد ابن مسعود: الثوري الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة (٢) عنه (٣) » .

وأصح أسانيد أنس بن مالك : ﴿مالك﴾ عن الزهري عنه (٥٠) .

قال الحافظ ابن حجر في نكته: «وهذا مما ينازع فيه!! فإنَّ قتادة وثابتاً (٢) البناني أعرف (٧) بحديث أنس من الزهري ولهما من

(۱) (ع) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري الكوفي، ثقة حافظ، فـقيه، عــابد، إمام، حــجة . . . وكــان ربما دلس. قلت: وتدليســه لا يضر لإمامــته وقلة تدليسه. مات سنة (۱٦١ هـ).

التقريب (ص ١٢٨)، وتقــدمة الجرح والتعديل (١/ ٥٥ – ١٢٦)، وتذكــرة الحفاظ (١/ ٢٠٣)، وتعريف أهل التقديس (ص ٢٣).

- (٢) الثوري هو سفيان، ومنصور بن المعتمر، وإبراهيم: ابن يزيد النخعي وعلقمة: هو
   ابن وقاص الليثي.
- (٣) تقدم (ص ٤١٨، ص ٤٣٨) كلام النسائي عن هذا السند وكونه من أحسن الأسانيد،
   وانظر لمعرفة المرويات بهذا السند في الكتب الستة تحفة الأشراف (١٠٩,١٠٨/٧)
  - (٤) من التدريب (١/ ٨٤).
  - (٥) وذكر المزي بأن المرويات في الكتب الستة بهذا السند تسعة وتسعون حديثًا.
     انظر: تحفة الأشراف (١/ ٣٧٥ ٤٠١).
- (٦) (ع) أبو محمد ثابت بن أسلم البُناني \_ بضم الموحدة ونونين مخففتين \_ البصري ثقة
   عابد، مات سنة بضع وعشرين ومائة.

التقسريب (ص ٥٠)، والجزح والتعديل (٢/ ٤٤٩)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٢٥)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٢).

(٧) من (د)، وفي بقية النسخ: أعرب، وفي النكت (١/ ٢٥٩): أقعد وأسعد.

{الرواة (۱) جماعة : فأثبت أصحاب ثابت : حماد بن زيد، وقيل: حماد بن سلمة (۲) وأثبت أصحاب قتادة : شعبة، وقيل: هشام الدستوائي (۳).

وقال البزار (''): «رواية على بن الحسين بن علي، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص أصح إسناد ('') يروى عن سعد»، وليس في الكتب الستة بهذه الترجمة شيء.

مات سنة (١٦٧ هـ).

التـقريب (ص ۸۲)، والمعـرفة والتـاريخ (۲/۱۹۳)، وتذكرة الحـفاظ (۱/ ۲۰۲)، وميزان الاعتدال (۱/ ۰۹۰)، وبغية الوعاة (۱/ ۵۶۸).

(٣) نکت ابن حجر (١/ ٢٥٩).

(٤) أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي، المعروف بـ: البزار، من أهل البصرة،
 كان ثقة حافظًا، صنف المسند، وتكلم على الأحاديث وبين عللها.

وقال الدارقطني: «ثقة يخطىء ويتكل على حفظه»، توفى سنة (٢٩٢ هــ).

تاريخ بغداد (٤/ ٣٣٤)، وتـذكرة الحـفـاظ (٢/ ٣٥٣)، والوافي بالـوفيـات (٧/ ٢٦٨)، ولسان الميزان (١/ ٢٣٧).

(٥) وفي (د): أصح أسانيد يروي.

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: الرواية.

<sup>(</sup>٢) (خت م ٤) أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره.

وقال الحافظ ابن حجر (۱) في أعلم الدين (۱) أعيسى (۱) أبن الحضرمي (۱) بن كلثوم (۱) بن زياد بن ناجية بن الحارث، عن جده كلثوم، عن أبيه، عن جده ناجية (۱) حديثه في المعرفة، وهو أصح

قال أبو حاتم: لا بأس به.

الجرح والتعديل (٦/ ٢٧٤)، ولم أقف على كتاب ترجم له صاحبه فيه غيره !!

(٥) من (د) ، وقد سقطت من جميع النسخ.

(٦) هكذا أورد السيوطي هذا السند نقــلاً عن ابن حجر، فــعلى هذا يكون الضمــير في
 (جده) عائداً إلى (عيسى)، وفي (أبيه) عــائداً إلى (كلثوم) فيكون (أبوه) زياداً، وفي
 (جده) عائداً إلى كلثوم أيضاً فيكون جده (ناجية بن الحارث).

فأما (عيسى) فقد تقدمت ترجمته آنفاً، وأما (كلثوم بن زياد) فأظن أنه قد وقع في الاسم تصحيف، لأنني لم أقف على ترجمة لكلثوم بن زياد في جميع كتب الرجال التي بين يدي سوى ما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ١٦٤)، حيث ذكر راويا يسمى: أبا عمرو كلثوم بن زياد ولم يذكره بجرح ولا تعديل، والذي ظهر لي في تعيين «كلثوم» أنه كلثوم بن علقمة بن ناجية، ويسمى: كلثوم بن المصطلق وعداده في ثقات التابعين كما ذكره ابن حبان.

(وأبوه) هو علقمة بن ناجية ـ كما ذكره ابن حجر في ترجمة ابنه كلثوم ـ ولم أقف على ترجمة له!

وأما (جده) فهو: ناجسية بن الحارث الخزاعي صحابي، جعل أحمد في مسنده (٤/ ٣٣٣) صاحب بدن رسول الله عَيْمُ اللهِ عَيْمُ .

<sup>(</sup>١) لا يوجد هذا النص في النكت المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي (ع): الرئيسي، وهو تصحيف، وفي بقية النسخ كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>٣) وفي (م) كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٤) عيسى بن الحضرمي المصطلقي، روى عن الزهري وعن جمده كلثوم بن ناجمية بن الحارث.

إسناد بهذه (١) الترجمة.

قال الحاكم (٢٠): وأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر بن عبد الله، وبها في الكتب الستة عدد كثير (٢٠).

وقال أحمد بن صالح المصري (١) : «أثبت أسانيد أهل المدينة: إسماعيل بن أبي حكيم المدني (٥) مولى عثمان، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي (١) ، عن أبي هريرة »، أخرجه ابن شاهين (٧) في

الجرح والستعديل (٦/ ٢٧٤، ٧/ ١٦٣، ١٦٤)، وثقات ابن حبان (٥/ ٣٣٥)،
 وأسد الغابة (٥/ ٢٩٥)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٤٤٣)، والإصابة (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>١) وفي (ب)، (د): لهذه.

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة الأشراف (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٨).

 <sup>(</sup>٤) (خ د تم) أبو جعفر أحمد بن صالح المصري الطبري، ثقة حافظ، وقال الذهبي:
 الرجل حجة ثبت، لا عبره بقول من نال منه، توفي سنة (٢٤٨ هـ).

التـقريب (ص ١٣)، وتـذكرة الحـفاظ (٢/ ٤٩٥)، والجـرح والتعـديل (٢/ ٥٦)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٩).

 <sup>(</sup>٥) (م د س ق) إسماعيل بن أبي حكيم القرشي، مولاهم المدني، ثقة، مات سنة (١٣٠)
 هـ).

التقريب (ص ٣٣)، والثقات لابن حبان (٦/ ٣٦)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٨٩).

 <sup>(</sup>٦) (مع) عبيدة بن سفيان بن الحارث الحضرمي المدني، ثقة.
 وقال ابن سعد: كان شيخاً قليل الحديث، من الثالثة.

التقريب (ص ٢٣٠) وطبقات ابن سعد (٥/ ٢٥٢)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٨٣).

<sup>(</sup>٧) الحافظ الإمام أبو حفض عـمر بن أحمد بن عثمان البـغدادي، الواعظ المعروف بابن =

الثقات () وبها في الستة حديث واحد: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ اللهِ مَنَ السِبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ الخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه ()

قال الحاكم: وأصح أسانيد اليمانيين: معمر عن همام (٢) عن أبي هريرة.

وبها في الستة الجم الغفير<sup>(١)</sup> .

شاهين \_ وشاهين أحد أجداد جده لأمه \_ محدث العراق.

قال الدارقطني: ابن شاهين يلح على الخطأ، وهو ثقة.

وقال الداودي: ثـقة يشبـه الشيوخ إلا أنه كـان لحاناً، ولا يعـرف الفقه. تـوفي سنة (٣٨٥ هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٨٧)، ولسان الميزان (٤/ ٢٨٣)، وتاريخ بغداد (١١/ ٢٦٥)، وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ٢).

- (۱) الثقات (ص ۲۷)، وكمال العبارة بعد قوله: أثبت أسانيد أهل المدينة: (وإسماعيل له شأن).
- (۲) أخرجه مسلم (كتاب الصيد والذبائح \_ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع \_ ٣/ ١٥٣٤/ رقم ١٥)، والنسائي (كتاب الصيد \_ باب تحريم أكل السبع \_ ٢/ ٢٠٠/)، وابن ماجه (كتاب الصيد \_ باب أكل كل ذي ناب من السباع \_ ٢/ ١٠٧٧).
- (٣) (ع) أبو عتبة همام بن منبه بن كامل الصنعاني، أخو وهب، ثقة مات سنة (١٣٢هـ).
  التقريب (ص ٣٦٥)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٢٢٥)، وطبقات فقهاء اليمن للجعدي
  (ص ٥٧)، وتهذيب التهذيب (١١/ ٦٧).
  - (٤) انظر تحفة الأشراف (١٠/ ٣٩٤ ٤١٢).

وأثبت أسانيد الشاميين: الأوزاعي (١) ، عن حسان بن عطية (٢) ، عن الصحابة. وليس في الستة بهذه الترجمة شيء.

وقال الحافظ ابن حجر (٣):

«هذا مما خولف فيه فقد رجّح بعض أثمتهم رواية سعيد بن عبيد العزيز(1) ، عن ربيعة بن يزيد(٥) ، عن أبي إدريس

(١) (ع) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الفقيه، ثقة جليل.
 وقال ابن مهدي: ما كان أحد بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي.

مات سنة (١٥٧هـ).

التقريب(ص ٢٠٧)، وطبقات الفقهاء للشيرازي(ص ٧٦)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٩٨)، والبداية والنهاية (١/ ١١٥)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٣٨).

(٢) (ع) أبو بكر حسَّان بن عطية المحاربي مولاهـم، الدمشقي، ثقة، عابـد، مات بعد العشرين ومائة.

التقريب (ص ۱۸)، وتاريخ الفسوي (۲/ ۳۹۳)، والجرح والتعديل (۳/ ۲۳۲)، وحلية الأولىياء (۲/ ۷۰)، وتهذيب الشهذيب (۲/ ۲۰۱)، وتهذيب تاريخ دمشق (۲/ ۲۰۱).

- (٣) انظر انكت ابن حجر (١/ ٢٦٠).
- (٤) (بخ م ٤) أبو محمد سعيد بن عبد العزيز التنوخي، ثقة إمام، فيقيه أهل الشام مع
   الأوزاعي وبعده، وسواه أحمد بالأوزاعي، لكنه اختلط في آخر عمره.

مات سنة (١٦٧ هـ) وقيل بعدها.

طبقات الـفقهاء للشـيرازي (ص ٧٦)، والتقريب (ص ١٢٤)، وتذكـرة الحفاظ (١/ ٢١٩)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٤٩)، والاغتباط (ص ٣٧٤)، ضمن الكمالية.

(٥) (ع) أبو شعيب ربيعة بن يزيد الدمشقى، الإيادي ــ بكسر الألف وفتح الياء المنقوطة ــ

الخولاني<sup>(١)</sup> عن أبي ذر<sup>(٢)</sup>».

وبها في الستة حديث واحد: «باً عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظلمَ عَلَى نَفْسي» الحديث. أخرجه مسلم (٣) .

قال الحاكم(١٠) : «وأثبت أسانيد المصريين: الليث بن سعد(٥) عن

باثنتين من تحت وفي آخرها الدال المهملة \_ القصير، ثقة عابد. مات سنة
 (١٢١هـ).

التقريب (ص ۱۰۲)، وطبقات ابن سعد (۷/ ٤٦٥)، والجرح والتعديل (۳/ ٤٧٤)، وسير النبلاء (٥/ ٢٣٩)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٦٤)، واللباب (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>۱) (ع) أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني، ولد في حياة النبي عليه يوم حنين وسمع من كبار الصحابة، كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. مات سنة (۸۰هـ). التقريب (ص ١٦٢)، وأخبار القضاة لوكيع (٣/ ٢٠٢)، والاستيعاب (٤/ ١٦)، وأسد الغابة (٦/ ٨)، وتهذيب الستهذيب (٥/ ٨٥)، وتهذيب ابن عساكسر (١٠٦/٧).

<sup>(</sup>٢) هو جندب بن جنادة الصحابي الجليل نطقته.

<sup>(</sup>٣) مسلم (كتاب البر والصلة والآداب ــ باب تحريم الظلم ــ ٤/ ١٩٩٤/ رقم ٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٥) (ع) أبو الحارث الليث بن سعد الإمام الحافظ، شيخ الديار المصرية الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل، المصري، إمام حجة، كثير التصانيف. توفى سنة (١٧٥ هـ). تذكرة الحافظ (١/ ٢٢٤)، وذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم (٢/ ١٦٨)، وتاريخ بغداد (١٣/ ٣)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٤٥٩).

يزيد بن أبي حبيب (١) ، عن أبي الخير (٢) عن عقبة بن عامر».

وبها في الستة أحاديث<sup>(٣)</sup> .

«وأثبت أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد (۱) ، عن عبد الله بن بريدة (۱) عن أبيه (۱) ».

- (۱) (ع) أبو الحارث يزيد بن أبي حبيب سويد، الأزدي المصري، فقيمه مصر وشيخها ومفتيها، وقال الحافظ ابن حجر: «ثقة، فقيه وكان يرسل»، مات سنة (۱۲۸ هـ). حسن المحاضرة (۱/ ۲۹۹)، والتقريب (ص ۳۸۱)، وثقات ابن حبان (٥/ ٥٤٦)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٣١)، وتهذيب التهذيب (۱۱/ ۳۱۸).
- (۲) (ع) أبو الخير مرثد بن عبد الله اليَزَني ــ بفتح التحتانية والزاي، بعدها نون نسبة إلى ذي يزن بطن من حمير ــ المصري، ثقة فقيه. مات سنة (۱۹۰ هـ).
- التقريب (ص ٣٣١)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٥١١)، واللباب (٣/ ٤١١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٧٣)، وتهذيب التهذيب (١/ ٨٢)، وحسن المحاضرة (١/ ٢٩٦).
  - (٣) انظر: تحفة الأشرف (٧/ ٣١٦ ٣٢١).
  - (٤) (خت م) أبو عبد الله الحسين بن واقد المروزي القاضي، ثقة له أوهام.
     مات سنة (١٥٩ هـ).
- التقریب (ص ۷۰)، وتاریخ ابن معین (۲/ ۱۱۹)، والثقات لابن حبان (۱/ ۲۰۹)، وتهذیب التهذیب (۲/ ۳۷۳).
- (٥) (ع) أبو سهل عبــد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي قــاضي مرو، وعالم خراسان. توفي سنة (١١٥ هـ).
- تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۰۲)، والجرح والتعديل (٥/ ١٣)، وتهذيب التهذيب (٥/ ١٥٧)، وتهذيب دمشق (٧/ ٣٠٩).
  - (٦) أبوه: بريدة بن الحصيب الأسلمي صحابي مشهور.

وبها في مسلم والأربعة أحاديث<sup>(١)</sup> .

قال الزركشي: "وقد ذكر مثل/ مقالة الحاكم الأستاذ أبو منصور (ق ١١٤)) البغدادي في كتابه المسمى بـ "تحصيل أصول الفقه"، فقال بعد ذكره الأقوال السابقة: وأكثر أئمة الحديث أنَّ لكل واحد من الصحابة أتباعًا يختصون به، وللرواية عنه طرق بعضها أصح من بعض، ثم ذكر ما ذكره الحاكم بحروفه من إغير أن عزو إليه، وكذا أن فعل الإمام أبو المظفر بن السمعاني في كتاب أن "القواطع في أصول الفقه أن ، وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجازيين (شيئًا) حتى قال مالك: "إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه "ن .

وقال الشافعي: «إذا لم يوجـ للحديث في الحـجاز أصل ذهب

انظر تحفة الأشراف (٢/ ٨٠ – ٨٣).

<sup>(</sup>٢) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) وفي (د )، (ج) : وكذلك.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب)، (ج): كتابه.

<sup>(</sup>٥) انظر: نكت الزركشي (ق ٢٠/ ب).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د) ، (ج).

 <sup>(</sup>٧) ونقل الخطيب عنه قولة مشابهة، قال مالك رحمه الله: «إذا جاوز الحديث الحرمين ضعف سماعه». الجامع (٢/ ٣٤٣).

نخاعه»(۱) حكاه الأنصاري في كتاب ذم الكلام(۲) .

وعنه أيضاً: كل حديث ﴿ جاء (٣) ﴿ من العراق، وليس لـ أصل في الحجاز فلا تقبله، وإن كان صحيحاً ما أريد إلا نصيحتك (١٠) .

وقال الزركشي: «نـقل عن مالك أنه كان لا يحتـج بأحاديث أهل العراق، وهو القول القديم للشافعي، فإنه سئل<sup>(۱)</sup>: إذا روى<sup>(۱)</sup> سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثاً أنحتج به؟<sup>(۱)</sup>. فقال: إن لم يكن له أصل بالحجاز، وإلا فلا. ثم إن الشافعي رجع عن ذلك <sup>(۱)</sup>،

<sup>(</sup>١) والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص ٢٠٠) بلفظ: "إذا جاوز الحديث الحرمين فقد ضعف نخاعه".

وأخرجه أيضاً الخطيب في الجامع (٢/ ٣٤٣)، والذهبي في السير (١٠/ ٢٥).

قال أبو محمد ـ يعني ابن أبي حاتم ـ .: قال بعض أهل المدينة: النخاع: الخيط الذي في الصلب بين الفقار، أبيض شبه المخ أ هـ.

وانظر أيضاً: لسان العرب (٨/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) بحثت في الكتاب كله بأجزائه السبعة فلم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) وقد سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٤).

<sup>(</sup>ه) وفي (ب) : سبيل، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) من (م) ، (ج)، وفي بقية النسخ: إذا روى عن سفيان.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب) : احتج به.

 <sup>(</sup>A) وصحح ما ثبت إسناده لهم حيث قال: من عرف من أهل المعراق، ومن أهل بلدنا
 بالصدق والحفظ قبلنا حديثه، ومن عرف منهم ومن أهل بلدنا بالغلط رددنا حديثه =

وقال لأحمد (۱): إذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميًا كان أو بصريًا (۲) أو كوفيًا، ولم يقل: مكيًا أو مدنيًا لأنه كان يحتج به قبل هذا (۳). انتهى ».

وقال مسعر: قلت {لحبيب} (١) بن أبي ثابت (١) :

انظر خبر رجوعه وقوله هذا: معرفة السنن والآثار للبيهقي (١/ ق ١٣/ أ)،
 وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٤).

(١) وفي (ج): أحمد.

وانظر: آداب الشافعي (ص ٩٤)، والانتقاء (ص ٧٥)، وحلية الأولياء (٩/ ١٧٠)، وطبقـات الحنابلة (١/ ٢، ٢٨٢)، وتذكرة السـامع (ص ٢٩)، وسير أعــلام النبلاء (٠١/ ٣٣).

(٢) وفي (د)، (ج)، أو مصريًا.

(٣) قال البيهقي: إنما أراد أحاديث العراق، أما أحاديث الحجاز فالشافعي أعلم بها من غيره. انظر: الوافي بالوفيات (٢/ ١٧٣).

قلت: وهذا من إمامته وجلالته وعدله وإنصافه رحمه الله، وهذا الذي جعله واسع الاطلاع في مرويات وأحاديث أهل الأمصار كما قال البيهقي رحمه الله: «ولهذا كثر أخذه بالحديث، وهو أنه جسمع علم أهل الحسجاز والشام والسيمن والعسراق، وأخذ بجميع ما صح عنده، من غير محاباة منه، ولا ميل إلا ما استحلاه من مذهب أهل بلده..».

انظر: حاشية آداب الشافعي ومناقبه (ص ٩٥)، وكــذا كلام البيهقي هذا إيقاظ الهمم (ص ١٠٢).

- (٤) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: جندب، وهو تصحيف.
- (٥) (ع) أبو يحيى حبيب بن أبي ثابت بن قيس، الأسدي مولاهم، الكوفي ثقة فقيه
   جليل، وكان كثير الإرسال والـتدليس، وعمده ابن حجر في الثالثة من طبقات =

«أيما أعلم بالسنة أهل الحجاز أم أهل العراق؟ فقمال: بل أهل الحجاز»(۱) .

وقال الزهري: "إذا (سمعت)() بالحديث العراقي أفاردد به ثم اردد به أم اردد به أم اردد به أم اردد به أم الرح وقال (1) طاوس (م) : "إذا حدثك العراقي مائة حديث فاطرح تسعة أوتسعين أ(1)).

المدلسين، توفي سنة (١٩٩ هـ).

التــقريب (ص ٦٣)، وطبــقات المدلــــين (ص ٩)، وطبــقات ابن ســعد(٦/٣٢٧)، والمراسيل لابن أبــي حاتم (ص ٢٨)، وتاريخ الفسوي (٢/ ٢٠٤)، وتذكــرة الحفاظ (١٦/١١)، وتهذيب التهذيب (٢/ ١٧٨).

معرفة السنن والآثار (١/ ق ١٣/ ب).

<sup>(</sup>٢) وفي (م): سميت.

<sup>(</sup>٣) من تاريخ دمشق لابن عساكر (جـ ١/ ق ٦٩)، وفي جميع النسخ (فازود به) ولم أقف على معنى لكلمة (فازود) بالزاي في كتب اللغة التي بين يدي، وفي (ج)، التدريب (١/ ٨٥) (فارود به)، ومما يؤيد ما أثبته بلفظ (الرد) أن الزهري يضعف أحاديث أهل العراق.

انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) وفي (م): قال ــ بغير واو ــ.

<sup>(</sup>٥) (ع) أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليمني الجندي ــ بفتح الجيم والنون وفي آخرها دال مهملة، وهذه النسبة إلى الجند، وهي بــلدة مشهورة باليمن ــ الفقيه القدوة عالم اليمن، تابعي مشهور. مات سنة (١٠٦هـ).

سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٨)، وطبيقات ابن سعد (٥/ ٥٣٧)، واللباب (١/ ٢٤١)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٨).

<sup>(</sup>٦) من (د)، وفي بقية النسخ: وتسعون.

وقال هــشام بن عـروة: إذا حدثك الـعراقي بألـف حديث فـألق تسعمائة وتسعين، وكن من الباقى في شك.

وقال الزهري: إنَّ في حديث أهل الكوفة دغلاً كثيرًا<sup>(١)</sup> .

وقال ابن المبارك: حديث أهل المدينة أصح، وإسنادهم أقرب.

وقال الخطيب: «أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة فإن التدليس فيهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، ولأهل اليمن روايات جيدة، وطرق صحيحة إلا أنها قليلة،

ساقه البيهقي بإسناده إلى أحمد.

انظر: معرفة السنن والآثار (١/ ق ١٣/ أ).

إذًا فالعمدة في القبول وعدم القبول هو: الصحة، وبعضهم قيَّد بتقييد آخر، روى ابن عساكر بسنده إلى سليمان بن موسى قال: إن جاءنا العلم من الحيجاز عن الزهري قبلناه، وإن جاءنا من الجزيرة عن ميمون قبلناه، وإن جاءنا من العراق عن الحسن قبلناه.

انظر: ترجمة الزهري مستلة من تاريخ دمشق (ص ١٣٢، ص ١٣٣).

<sup>(</sup>۱) فَصَّل أحمد بن حنبل أكثر في سبب إعراض السلف عن أحاديث أهل العراق فقال:

«وإنما رغب بعض السلف عن رواية أهل العراق لما ظهر من المناكير والتدليس في
روايات بعضهم، ثم قام بهذا العلم جماعة منهم ومن غيرهم، فميزوا أهل الصدق
من غيرهم، ومن دلس ممن لم يدلس، وما دلس فيه عما لم يدلس، وصنفوا فيه
الكتب حتى أصبح من عمل في معرفة ما عرفوه، وسعى في الوقوف على ما علموه
على خبرة من دينه وصحة مما يجب الاعتماد عليه من سنة نبيه عربي الله الحمد
والمنة، وبه التوفيق والعصمة».

ومرجعها إلى الحجاز أيضاً، ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم، والكوفيون مثلهم في الكثرة غير أنَّ رواياتهم كثيرة الدغل<sup>(۱)</sup>، قليلة السلامة من العلل<sup>(۱)</sup>، وحديث الشاميين أكثره مراسيل، ومقاطيع، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن تيمية (١٠): «اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام».

 <sup>(</sup>١) الدغل: بالتحريك: الفساد، والمعنى أدخلوا في مروياتهم ما يخالفها ويفسدها.
 اللسان (١١/ ٢٤٤)، والنهاية (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>Y) وليس معنى ذلك أنه قد فقدت الثقة بعلم أهل العراق، نعم: راجت الموضوعات في العراق بنطاق واسع للأدوار السياسية التي مر بها العراق، ولكن ليس معنى ذلك أنه قد استغني عن علم أهلها ومروياتهم، فقد هبط بالكوفة وحدها ثلاثماثة من أصحاب الشجرة وسبعون من أهل بدر، وكان منهم عبد الله بن مسعود، وقد أنصف ابن تيمية حينما قال بعد أن ذكر كذب أهل الكوفة : "ومع هذا فقد كان في الكوفة وغيرها من الثقات الأكابر كثير".

طبقــات ابن سعد (٦/ ٩)، والمــنتقى من منــهاج الاعتدال (ص ٨٨)، وبــحوث في تاريخ السنة (ص ٢٦، ٢٧).

<sup>(</sup>٣) من الجامع (٢/ ٣٤٣، ٣٤٤)، وفي (ب): المواعيظ.

<sup>(</sup>٤) الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد الله الحرانى، توفى سنة (٧٢٨ هـ).

تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٩٦)، والكواكب الدرية، والذيــل علـى طبقات الحنابلة (٤/ ٣٨٧)، والدرر الكامنة (١/ ١٥٤).

#### فوائسد:

## الأولىي:

قال أبو بكر ﴿البرديجي﴾(١): الأحاديث(١) الصحاح التي أجمع أهل الحديث على صحتها من (جهة النقل)(٣) مثل:

(الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر)، والزهري عن سالم عن أبيه عن النبي على الله عن رواية مالك، وابن عيينة، أومعمر أنا،

<sup>(</sup>۱) وفي (ب): البرزنجي، وفي (ع): البرذنجي، وفي (ج): البردنجي، وهو تـصحيف، والبرديجي: هو أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرذعي ــ نسبة إلى (برذعة) بلدة بأقصى أذربيسجان، ويعرف بالبرديجي ــ بفتح الباء الموحدة وسكون الراء، وبعدها الدال المهملة، وبعدها الياء المثناة وفي آخرها جيم ــ هذه النسبة إلى (برديج) وهي بليدة بأقصى أذربيجان ــ نزيل بغداد، كان ثقة فاضلاً فهما حافظا، تـوفي سنة بليدة بأقصى أذربيجان ــ نزيل بغداد، كان ثقة فاضلاً فهما حافظا، تـوفي سنة (١٠٠هـ).

تاريخ بغداد (٥/ ١٩٤)، والأنساب (٢/ ١٤٨)، واللباب (١/ ١٣٦)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): أحاديث الصحاح.

 <sup>(</sup>٣) ونص العبارة في التدريب (١/ ٨٦): «أجمع أهل الفضل على صحة أحاديث الزهري عن سالم . . . » والجمل التي بين الأقواس غير موجودة في التدريب.

<sup>(</sup>٤) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: والمعمر.

(والزبيدي)(۱) ، وعقيل(۱) ، والأوزاعي، ما لم يختلف فيه، فإذا وقع الاختلاف في مثل هذا بين هـؤلاء الذين ذكرناهم توقف عنه(۱۱) ، وقد خالف نافع سالمًا في أحاديث، قال: ومثل: الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ومثل: الـزهري عن أبي سلمة(۱۱) عن أبي هريرة. من رواية الأوزاعي وهشام ما لم يقع الاختلاف والاضطراب فيه».

<sup>(</sup>۱) (خ م د س ق) وفي (د) والزبيسري بالسراء، والصنواب ما أثبته، والزبيدي هو أبسو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي ــ بالزاي والموحدة مصغر ــ الحمصي القاضي، ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري، مات سنة (١٤٦ هـ)، وقيل غير ذلك.

التقريب (ص ٣٢٢)، والمعرفة والستاريخ (١/ ١٣١)، والجرح والتعديل (٨/ ١١١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٦٢)، والسوافي بالوفسيات (٥/ ١٧٤)، وتهديب التهديب (٩/ ٢٠٤).

 <sup>(</sup>۲) (ع)، أبو خالد عـقيل بن خالد بن عقـيل الأموي الأيلي، من موالي عـثمان فطينه،
 الحافظ الحجة، وثقه غير واحد من الحفاظ، مات سنة (١٤٤ هـ).

تذكـرة الحـفاظ (١/ ١٦١)، وتاريـخ ابن مـعين (٢/ ٤١١)، وتهـذيب التـهـذيب (٧/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) وفي (د): عنهم.

 <sup>(</sup>٤) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، الحافظ أحد الأعلام
 بالمدينة، ثقة مكثر، مات سنة (٩٤ هـ).

التقسريب (ص ٤٠٩)، وسير النبــلاء (٤/ ٢٨٧)، وطبقات ابن ســعد (٥/ ١٥٥)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٥٩)، وتهذيب التهذيب (١٢/ ١١٥).

## قال الحافظ ابن حجر:

«وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم، فيقال: (ق 10/1) إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون هناك مانع من اضطراب/أو شذوذ (١) ».

### الثانية:

جمع الحافظ أبو الفضل العراقي الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ (بالتراجم) الخمسة التي حكاها هو في ألفيته (٢٠)، وهي (١١) المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم (١٠) ، وهي المقيدة (١١) ،

<sup>(</sup>٢) وهي قوله في الألفية:

| عن ننافع بمنا رواه النناسنك   | خاض به قـوم فــقـيـل مــالـك        | -1         |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| الشنافعي قلت: وعنه أحميد      | مولاه واختر حيث عنه يسند            | -4         |
| عن سالم أي عن أبيه البسر      | وجسزم ابسن حنسبىل بساليزهسري        | -14        |
| عن جنده وابن شنهاب عنه به     | وقسيـل زيـن الـعـــابـديـن عـن أبـه | <b>- £</b> |
| عنه أو الأعسمش عن ذي الـشــأن | أو فابن سيسرين عن السلماني          | -0         |
| عن ابن مستعود ولم من عممه     | النخمي عن ابن قيس علقسمة            | -٦         |

(انظر: الألفية ص ١٦٩، ص ١٧٠ ــ مع مجموعة نفائس)

- (٣) وفي (د): وفي.
- (٤) ونص العبارة في التدريب (١/ ٨٧): «جمع الحافظ العراقي في الأحاديث التي وقعت في المسنف، وهي المطلقة، وقعت في المسند لأحمد والموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف، وهي المقيدة . . إلخ».

<sup>(</sup>١) لا يوجد كلام الحافظ هذا في نكته المطبوعة ولا في النزهة فلعله من نكته الكبرى.

المقيدة(١) ، ورتبها على أبواب الفقه وسماها تقريب(٢) الأسانيد(٣) .

قال الحافظ ابن حجر: "وقد أخلى كثيرًا من الأبواب لكونه لم يجد فيها بتلك الشريطة، وفاته أيضًا جملة من الأحاديث على شرطه لكونه (1) تقيد بالكتابين إللغرض (1) الذي أراده من إكون (1) الأحاديث المذكورة تصير متصلة إالإسناد) (1) مع الاختصار البالغ، قال: ولو قدر أن يتفرغ عارف إبجمع (1) الأحاديث الواردة إلجميع (1) التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب ويضم إليها (1) التراجم المزيدة عليها (1)

<sup>(</sup>١) وهي ثلاثة عشر سندًا قيدها الحاكم بالصحابة والبلدان.

انظر: معرفة علوم الحديث (ص ٥٥، ٥٦).

<sup>(</sup>٢) من (ع)، (د)، وفي (م)، (ب): بقريب.

<sup>(</sup>٣) وقد طبع الكتاب بتحقيق جمعية النشر والتاليف الأزهرية، نشر دار المعارف بسورية به حلب و وبحاشيته طرح التثريب شرح التقريب، شرح للكتاب نفسه له ولابنه أبى زرعة، والكتاب طبع في ثمانية أجزاء في أربعة مجلدات.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): لأنه.

<sup>(</sup>٥) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: للحرص، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) من (د)، وفي بقية النسخ: لكون.

<sup>(</sup>٧) من (ب)، (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الأسانيد.

<sup>(</sup>A) من (د)، وفي بقية النسخ: بجميع.

<sup>(</sup>٩) من (د)، وفي بقية النسخ: بجميع.

<sup>(</sup>۱۰) وفي (ج): عليها.

<sup>(</sup>١١) وفي (د)، (ج): المزيدة عليه.

لجاء (١) كتابًا حافلاً حاويًا لأصح (الصحيح)(١) »(٣) .

## {الثالثــة}<sup>(۱)</sup> :

مما يناسب هذه المسألة أصح الأحاديث المقيدة كقولهم: (أصح شيء (٥) في الباب كذا)، وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرًا، وفي تاريخ البخاري (١) وغيرهما.

وقال النووي في الأذكار (٧٠ : «لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإنهم يقولون: (هذا أصح ما جاء في الباب) وإن كان ضعيفًا ومرادهم أرجحه أو أقله (٨٠ ضعفًا)، ذكر ذلك (٩٠ {عقب} (١٠٠٠) قول

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

 <sup>(</sup>٣) لا يوجد كــــلام الحافظ ابن حجــر هذا في النكت المطبــوعة ولا في النزهة فـــلعله في
 الإفصاح.

<sup>(</sup>٤) من (د)، (ج)، وقد سقطت من (م)، (ب)، وفي (ع): قوله.

<sup>(</sup>٥) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: من.

 <sup>(</sup>٦) انظر: التاریخ الکبیر (۱/ ص ۸۸ \_ رقم ۲٤٦، ص ۱۰۲ \_ رقم ۲۸۷، ص ۱۳۲
 – رقم ۳۹۹، ص ٤٤٠ \_ رقم ۱٤١١).

<sup>(</sup>٧) الأذكار (ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٨) وفي (د): وأقله.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (م)، (ب).

<sup>(</sup>١٠) من (د)، وفي بقية النسخ: عقيب.

الدارقطني: «أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد (١)، و وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح (٢)»، وهذه أمثلة

#### (١) ورد في فضلها أحاديث فمنها:

1- حديث «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن ـ باب فضل قل هو الله أحد ـ ٩/ ٥٨ سلفية)، وأبو داود (كتاب الصلاة ـ باب في سورة الصمد ـ ٢/ ١٥٢) كلاهما من حديث أبي سعيد، والنسائي في (كتاب فضائل القرآن ص ٨٢) من حديث قتادة بن النعمان فطني .

Y- ومنها حديث: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن . . . الحديث» أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن \_ باب فضل قل هو الله أحد \_ ٩/ ٥٨) عن أبي سعيد الخدري ولافته ، ومسلم (كتاب صلاة المسافرين \_ باب فضل قراءة قل هو الله أحد ١/ ٥٥٦) من حديث أبى الدرداء ولافته .

وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضلها.

وانظرأيضاً: التذكار للقرطبي (ص ٢٨٠)، وتحفة الذاكرين (ص ٢٧٤).

#### (٢) الحديث مروي من طريق أحد عشر صحابياً وهم:

١- إبن عباس.

٣- الفضل بن عباس. ٤- ابن عمر.

٥- على بن أبي طالب. ٢- جعفر بن أبي طالب.

٧- عبد الله بن جعفر. ٨- أبو رافع.

٩- أم سلمة.
 ١٠ عبد الله بن عمرو.

١١- رجل من الأنصار.

أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة \_ باب صلاة التسبيح \_ 7/ 7)، والترمذي (كتاب الصلاة \_ باب ما جاء في صلاة التسبيح \_ 7/ 7)، وابن ماجمه (كتاب إقامة الصلاة \_ باب ما جاء في صلاة السبيح \_ 1/ 1)، وابن خزيمة 1/ 17)،

والحاكم (١/ ٣١٩)، والبيهقي (٣/ ٥٢)، والطبراني في الكبير (١١/ ١٦١)، وأبو نعيم في قربان المتقين (كما في اللآلئ ـ ٢/ ٤٠)، وغيرهـم كثير من طرق كـثيرة والحديث صحيح بمجموع طرقه.

وقد صححه جماعة من المحدثين منهم:

المنذري، والآجري، وأبو داود، وأبو الحسن المقدسي، وابن ناصر الدين، والحاكم، والبيهقي، وابن حجر، ومن المحدثين المعاصرين الألباني.

انظر: صحيح الجامع (٦/ ٢٩٤).

وأفرد طرق الحديث في كتاب مستقل كل من:

ابن مندة (كـما في اللالـئ ــ ٢/ ٣٢)، والدارقطني (كـما في إتحاف الـسادة ــ ٣/ ٤٧٧).

والخطيب البغدادي كما في (تذكرة الحفاظ ــ ٣/ ١١٤٠).

وأبو سعد السمعاني أيضاً في (تذكرة الحفاظ ــ ٤/ ١٣١٧).

وأبو موسى المديني كما في (إتحاف السادة ــ ٣/ ٤٨١).

والتاج السبكي كما في (إتحاف السادة ــ ٣/ ٤٨١).

وابن ناصر الدين كما في (لحظ الألحاظ ص ٣٢٢) وقد طبع كتابه.

وابن حجر كما في (أجوبته عن أحاديث المصابيح ٣/ ١٧٩٧).

والسيوطي (انظر: كتاب دليل مخطوطات السيوطي (ص ٥٩/رقم ١٧)، وأخيرًا ألف في صلاة التسبيح من ناحية على صلاة التسبيح من ناحية حديثية وفقهية وهو كتاب: (التنقيم لما جاء في صلاة التسبيح) لجاسم بن سليمان الفهيد الدوسري، ومنه استفدت كثيرًا مما كتبت آنفًا، فانظره فإنه جزء نفيس.

والحكم بالأصحية لصلاة التسبيح فيه نظر؛ لأن الحديث وإن صح ففي فضائل بقية الصلوات ما هو أصح !!

منثورة (١) من ذلك (٢) :

(حديث) عبد الله بن زيد بن عبد ربه في «الأذان» قال الـ ترمذي

(٥) انظر: موارد الظمآن (ص ٥٩٤)، ولم يذكر فيه كلام ابن حبان على الحمديث، والحديث أخرجه الترمذي في جامعه (كتاب الدعوات/ باب قول الرسول عليه القاضي في أنف رجل ٥/ ٥٥٠)، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي عليه الله (ص ٤١).

وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ١٤٧ رقم ٣٨٤).

والحاكم في المستدرك (١/ ٥٤٩) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، كلهم من طريق سليمان بن بلال عن عمارة بن غرية عن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب مرفوعاً.

والحديث عزاه الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٦٤) لـــلطبرانــي، وقـــال: فيـــه يحيى بن عبد الحميد الحمّاني وهو ضعيف ولكن متابعة الحديث الذي قبله قد تقويه أهــ.

والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده.

انظر: حاشية مشكاة المصابيح (١/ ٢٩٤)، وحاشية فضل الصلاة على النبي (ص ٣٩) إلى (ص ٤٤).

<sup>(</sup>١) وكذا في (ج)، (د)، وفي (م)، (ب)، (ع): منشورة.

<sup>(</sup>٢) هذه الأمثلة التي سيذكرها المصنف رحمه الله غير مذكورة في التدريب.

<sup>(</sup>٣) سقطتا من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

وغيره: هو أصح شيء رواه عبد الله بن زيد(١) {رُوَا اللهِ عَبْدُ

(حديث) كثيـر بن زيد<sup>(۲)</sup> عن ربيح<sup>(۳)</sup> بن عـبد الرحمـن بن أبي

(۱) وهو حديث رؤية عبد الله بن زيد رئيس للأذان في المنام. الحديث أخرجه الترمذي في جامعه (كتاب الصلاة \_ باب ما جاء في بدء الأذان \_ ا / ٣٦١)، وقال: «حديث حسن صحيح ولا نعرف له \_ يعني عبد الله بن زيد \_ عن النبي عليه شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان».

قلت: والفرق واضح بين ما نـقله السيوطي وبين ما قاله الترمذي نـصاً \_ فإنَّ عبارة السيــوطي تفيد بأن أصح مــا رواه عبد الله بن زيد حديث الأذان، وأن هــناك ما هو دونه في الصحة من طريقه.

وأما عبارة الترمذي فتفيد نفي الصحة عن كل مرويات عبد الله بن زيد ولا عدف له سوى حديث الأذان هذا، وإلى هذا المعنى الثاني ذهب ابن عدي فقال: «لا نعرف له شيئاً يصح غيره»، وجزم البغوي بأن ما له غير حديث الأذان، ودفع كل هذه المدعاوي الحافظ ابن حجر فقال: «أطلق غير واحد أنه ليس له غيره وهو خطأ، فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد ».

الإصابة (۲/ ۳۱۲)، والتــلخيص الحبيــر (۱/ ۱۹۷، ۱۹۸)، وتعليق أحمــد شاكر على الترمذي (۱/ ۳۲۱).

- (۲) (د ت ق) أبو محمد كثير بن زيد الأسلمي المدني ابن مافئة \_ بفتح الـفاء وتشديد النون \_ صدوق يخطيء، مات في آخر خلافة المنصور، وكانت وفاته سنة (۱۵۸هـ). التقريب (ص ۲۸٤)، وميزان الاعتدال (۳/ ٤٠٤)، والمغني (۲/ ۵۳۰)، وتهذيب التهذيب (۸/ ٤١٣).
  - (٣) وفي (ب): ذبيح وهو تحريف.

سعيد(١): «لا وُضُوءَ لمَنْ لَمْ يَذْكُر اسَم الله عَلَيْه»(٢).

قال إسحاق بن راهوية: «هو أصح ما في الباب».

(۱) (دم ت ق) ربيح \_ بموحدة وبمهملة مصغرًا \_ ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري المدني، ويقال: اسمه سعيد، وربيح لقب، مقبول.

وقال أحمد: «ليس بمعروف».

وقال البخاري: «منكر الحديث».

وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به».

التقريب (ص ١٠٠)، وميزان الاعتدال (٢/ ٣٨)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٣٨).

(۲) الحديث أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة \_ باب ما جاء في التسمية عند الوضوء \_
 ۱/ ۳۷)، وقال أحمد بن حنبل: «لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد».

(قلت): وفي سنده أبو ثفال، ورباح بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم وأبو زرعة (قلت): وفي سنده أبو ثفال، ورباح بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم وأبو زرعة عنهما: مجهولان. وفيه أيضاً يزيد بن عياض، قال النسائي: متروك، وكذبه مالك. ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة – باب ما جاء في التسمية في الوضوء ١/ ١٤٠)، وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضاً وفيه يعقوب بن سلمة الليثي قال الحافظ: مجهول، وأبوه لين الحديث، ومن حديث سهل بن سعد أيضاً وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف، وأخرجه الدارمي في سننه (كتاب الوضوء – باب التسمية – ١/ ١٤١)، من طريق أبي سعيد بمثل حديث الباب وفيه كثير وربيح وقد تقدم الكلام عليهما (ص ٩٩٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة – باب التسمية على الوضوء – ١/ ٣٤)، من حديث أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وأبي هريرة من طريقين أحدهما تقدم الكلام عليه عند ذكر سند ابن ماجه والثاني من طريق محمد الظفري وليس بالقوي، والدارقطني في سننه (كتاب الطهارة – باب الحث على التسمية) من حديث أبي هريرة.

(حديث) عبيد الله بن مقسم (۱) عن جابر بن عبد الله رضي الله إلى الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عن الله عنهما: أنَّ النبي عَلِيْكُمْ سُتُل عن ماء البحر؟ فقال: «الطَهُور ماؤه الحلُّ مَيْتُهُ».

والحديث أخرجه خلق غير هولاء من حمديث من ذكر من المصحابة ومن حديث عائشة، وأبي سُبْرة ــ بفتح المهملة وسكون الموحدة ــ وعلي، وأنس ﷺ أجمعين. قال الحافظ ابن حجر: «والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة على أن له أصلاً».

وقال ابن أبي شيبة: «ثبت لنا أن النبى ﷺ قاله».

وقال ابن سيد الناس: «لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح». وقال الشوكاني: «لا شك أنها \_ أي طرق الحديث \_ جميعًا تنتهض للاحتجاج بها، بل مجرد حديث أبي هريرة ينتهض لأنه حسن، فكيف إذا عضد بهذه الأحاديث الواردة في معناه».

وقال الألباني: «ثم إن في هذا الإسـناد ضعفًا، ولكنه يتقوى بالشــواهد التي قبله لا سيما ولحديث أبى هريرة طريقان».

قلت: فالحديث بمجموع طرقه يــدل على أن له أصلاً، وأنه لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله تعالى.

التلخيص الحبير (١/ ٧٧ – ٧٥)، ونيل الأوطار (١/ ١٥٩ – ١٦١)، ومشكاة المصابيح (١/ ١٢٧ – ١٢٨).

(١) (خ م د س ق) عبيد الله بن مقسم القرشي مولى ابن أبي تمــر المدني، وثقه أبو داود
 والنسائي وأبو حاتم وابن حبان، من الرابعة.

انظر: تهذیب الستهذیب (۷/ ۵۰)، والتقریب (ص ۲۲۷)، والمعـرفة والتاریخ (۲/ ۷۳)، والثقات (۵/ ۷۳).

(٢) من (ع)، (ج).

قال أبو علي بن السكن (۱): هو أصح ما روي في هذا الباب (۱)، ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي (۱).

والحديث من رواية ابن جريج عن أبي الزبيـر به، قال في البدر الـمنير (1/ ٧/ ا): وهذا سند على شرط الصـحيح إلا أنه يخشى أن يكون ابن جريج لم يسـمعه من أبي الزبير فإنه مدلس، وأبو الزبير مدلس أيضاً، وقد عنعنا في هذا الحديث. حاشية الطبراني (٢/ ٣٠٣).

قلت: انتفى تدليس أبي الزبير بمتابعة عبيد الله بن مقسم له، والحديث حسن إن شاء الله

(٣) هو التلخيص الحبير، وقد تقدم العزو إليه.

(٤) أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة ـ باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ١/ ٦)،
 ومسلم (كتاب الطهارة ـ باب وجوب الطهارة ـ للصلاة ١/ ٢٠٤)، وأبو داود
 (كتاب الطهارة ـ باب فرض الوضوء ـ ١/ ٤٩) من حديث على، وأسامة بن =

<sup>(</sup>۱) أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البزار الحافظ الحجة. توفى سنة (٣٥٣ هـ).

تهذيب تاريخ دمشق (٦/ ١٥٦)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٩٣٧).

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۳)، وابن ماجه (كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر باب الوضوء بماء البحر باب الربير من طريق البحر باب الربير من طريق عبيد الله بن مقسم عنه، وهذا الطريق يعتبر متابعة لرواية أبي الزبير عن جابر فيما أخرجه الطبراني في الكبير (۲/ ۳۰٪/ رقم ۱۷۵۹)، والدارقطني (۱/ ۳۶٪)، والحاكم (۱/ ۳۶٪).

(حديث)(١) على نطق : «مِفْتَاحُ الصَلاةِ الطَهُور، وتَحْرِيمُهَا التَّكبير، وتَحْرِيمُهَا التَّكبير، وتَحليلُهَا التَسليم، قال الـترمذي: هـذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن (٢).

= عمير الهذلي، والنسائي (كتاب الطهارة \_ باب فرض الوضوء \_ ١/ ٨٧) من حديث أسامة بــن عمير وحده، وابن مــاجه (كتاب الطهــارة \_ باب لا يقبل الله صلاة بــغير طهور ١/ ١٠٠).

وقول الترمذي في حديث ابن عمر: (أصح شيء في هذا الباب) فيه نظر، لأنه أشار إلى حديث أبي هريرة، وحديثه أخرجه البخاري (كتاب الوضوء \_ باب لا تقبل صلاة بغير طهور \_ 1/ ٢٣٤)، ومسلم (كتاب الطهارة \_ باب وجوب الطهارة للصلاة \_ 1/ ٢٠٤ \_ رقم ٢) بلفظ: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».

- (١) حديث على سقط بكماله من نسخة (د).
- (٢) أخرجه في جامعه (كتاب الطهارة ــ باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور ١/ ٨/ رقم ٣)، وأبو داود (كتاب الطهارة ـ باب فرض الوضوء ١/ ٤٩/ رقم ٢١)، وابن ماجه (كتاب الطهارة ـ باب مفتاح الصلاة الطهور ١/ ١٠١/ رقم ٢٧٥)، والدارمي (كتاب الصلاة والطهارة ١/ ١٤٠/رقم ٣٩٣)، وأحمد في مسنده (١/٣٢١) كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية عن على به.

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (١/ ٩) \_ بعد أن ساق قول الترمذي: (أصح شيء في هذا الباب وأحسن) \_ قال: هذا هو الصواب، ورجح القاضي أبو بكر بن العربي حديث جابر، وهو غير جيد، فإنَّ حديث جابر رواه أحمد برقم (١٤٧١٥) ٣٤٠/ ٣٠) من طريق أبي يحيى القتات وهو صدوق \_ في حديثه لين آ.هد.

قلت: وكذلـك حديث (علي) فيـه عبد الله بن محـمد بن عقيــل وهو صدوق ـ في 😑

(حديث) أنس رضي الله إتعالى (١٠) عنه: «أن النبي عَلَيْكُم كَانَ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ قال: «اللهُمَ إِنِي أَعُوذ بكَ من الخُبُّث والخَبَائث».

قال الترمذي: «هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن»(٢).

حديثه لين كما قال الحافظ في التقريب (ص ١٨٨)، ولكن يبقى كلام أحمد شاكر رحمه الله تبعًا للترمذي صحيحًا ولكن بغير العلة التي ذكرها وإنما بسبب آخر، وهو أن حديث علي شخص رجال سنده مخرج لهم في البخاري ومسلم سوى أن هناد بن السري أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وسبب ثان هو أن سند حديث جابر فيه سليمان بن قرم مد بفتح القاف وسكون الراء مابن معاذ البصري النحوي سيئ الحفظ يتشبع (ص ١٣٥)، والحديث بسند علي حسن كما قال المباركفوري رحمه الله.

انظر: (تحفة الأحوذي ١/ ٤٠).

(١) سقطت من (م)، (ب).

(۲) الحديث أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة \_ باب ما يقول إذا دخل الخلاء \_ 1/ ١٠) وقال بعد أن ساق طريقًا آخر لحديث أنس من رواية حماد بن زيد عن ابن صهيب عنه به، قال: «هذا حديث حسن صحيح» وحديث أنس هذا أخرجه أحمد (٣/ ٩٩)، والبخاري (كتاب الوضوء \_ باب ما يقول عند الخلاء \_ 1/ ٢٤٢)، ومسلم (كتاب الحيض باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء \_ 1/ ٢٨٣/ رقم ٢٢٢)، وأبو داود (كتاب الطهارة \_ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء \_ 1/ ١٥)، والنسائي (كتاب الطهارة \_ باب القول عند دخول الخلاء 1/ ٢٠)، وابن ماجه (كتاب الطهارة \_ باب القول عند دخول الخلاء 1/ ٢٠)، وابن ماجه (كتاب الطهارة \_ باب ما يقول الرجل إذا دخل الحلاء 1/ ٢٠٠)، وابن ماجه (كتاب الطهارة \_ باب ما يقول الرجل إذا دخل الحلاء 1/ ٢٠٠)،

قلت: والحديث مروي من طرق عن صحابة فمن حديث علي أخرجه الـترمذي وابن ماجه كلاهمـا عن الحكم بن عبد الله النصري ــ بالنون ــ وقــد وقع في نسخة ابن ماجه المطبوعــة تصحيف فأبدل (بالبصري) بالباء وهو تصــحيف فليس هناك من = تلامذة أبي إسحاق من يسمى الحكم البصري، بل الصحيح هو الحكم بن عبد الله النصري \_ بالنون \_ قال الحافظ عنه: مقبول، وفيه أيضاً أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، وقد عنعن.

انظر: تهليب الكمال (٦/ ١٠٤٩/ أ)، والتقريب (ص ٧٩)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص ١١).

ومن حديث زيد بن أرقم عنــد أبي داود وابن ماجه وفيه قتادة الســدوسي عن النضر ابن أنس عــن زيد به وقــتادة مــدلس وقد عــنعن، وهـــو مــن المرتــبة الثــالثــة فــي المدلسين.

انظر: طبقــات ابن حجر (ص.١١)، ومن حديث ابــن مسعود رواه الإسمــاعيلي في معجمه، وقال المباركفوري: لم أقف عليه، وكذلك أقول: فإننى بحثت عنه فلم أقف عليه.

وبعد بيان علل هذه الطرق وبيان رتبة ثبوتها، وأنها دون الصحة، تبين صحة قول الترمذي في أن حديث أنس المروي عند الشيخين أصح شيء وأحسن، وكذلك تبين لنا صحة حكم الترمذي على حديث أنس من طريق أخرى عنه: حسن صحيح، وهو عين ما فصلته وبينته، فالحديث من طريق أنس صحيح، ومن طريق ابن مسعود حسن، وهذا عند من يذهب إلى أن معنى قول الـترمذي: (حسن صحيح) أي حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر.

انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٣)، والتبصرة والتذكرة (١/ ١٠٨)، وفتح المغيث (ص ٩١).

(حديث) أبي أيوب الأنصاري('): «إذا أَتَيْتُم الغَائطَ فَـلا تَسْتَقْبِلُوا القَبْلَةَ بِغَائطَ وَلا بَسْتَقْبِلُوا القَبْلَةَ بِغَائط وَلا بَول وَلا تَسْتَدْبرُوهَا وَلَكن شَّرِّقُوا أو غَرَّبُوا».

قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب {وأصح (٢) . }

(۱) الحديث أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة \_ باب ما يحقول إذا خرج من الخلاء \_ ١/

(۱۳) والحديث من طريق أبي أيوب أخرجه البخاري (كتاب الطهارة \_ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ١/ ٢٤٥)، ومسلم (كتاب الطهارة \_ باب الاستطابة ١/ ٢٢٤/ رقم ٥٩)، وأحمد (٥/ ٤١٥)، وغيرهم. والحديث مروي عن صحابة آخرين منهم عبد الله بن الحارث، وحديثه عند ابن ماجة (كتاب الطهارة \_ باب النهي عن استقبال القبلة ١/ ١١٥)، وإسناده صحيح، وحديث معقل بن أبي معقل أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة \_ باب كراهية استقبال القبلة ١/ ١٥)، وابن ماجه (كتاب الطهارة \_ باب كراهية استقبال القبلة ١/ ١٥) كلاهما عن عمرو بن يحيى \_ باب النهي عن استقبال القبلة \_ ١/ ١١٦) كلاهما عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد عن معقل به، وأبو زيد قبل: اسمه الوليد، مولى بني ثعلبة.

قال ابن حجر: مجهول كما في التقريب (ص ٤٠٧)، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم (كتاب الطهارة ـ باب الاستطابة ١/ ٢٢٤/ رقم ٦٠) ومن حديث سهل ابن حنيف أخرجه الدارمي (كتاب الطهارة ـ باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول (١/ ١٣٥)، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف. التقريب (ص ٢١٧).

وبهذا يتبين أن حديث أبسي أيوب هو أصحها وأحسنها كما قبال الترمذي رحمه الله، على الرغم من أن هناك طرقًا صحيحة ولكنها دون الطريق المختارة التي عبر الترمذي عنها بقوله: «أصح شيء في هذا الباب وأحسن».

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج)، ومن جامع الترمذي (١/ ١٤)، وقد سقطت من بقية النسخ.

## (حديث) عائشة وطي : «مَنْ حَدَّثَكُم أَنَّ النبي عَلَيْكِمْ كَانَ يَبُولُ وَلَّ النبي عَلَيْكِمْ كَانَ يَبُولُ وَلَا قَاعدًا».

قال الترمذي: «هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح»(١) .

(۱) أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة \_ بـاب ما جاء في النهي عن البول قائماً ۱/ ۱۷)، وأحمد في مسنده (٦/ ١٣٦)، والنسائي (كـتاب الطهارة باب البول في الـبيت جالساً ۱/ ٢٦)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها \_ باب البول قاعداً \_ 1/ ۱۱۲/ رقم ۷۰۳)، وابيههي (۱/ ۱۰۲)، وفيه متابعة إسـرائيـل لشريك عـن المقدام، كلهـم من طريق شريك عن المقدام بن شريح بن هانيء عن أبيه عن عائشة به سوى كلهـم من طريق شريك عن المقدام بن شريح بن هانيء عن أبيه عن عائشة به سوى ما تقدم عن البيهقي، وفيه شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي، صدوق يخطيء كثيراً. تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وهو يدلس أيضاً من الطبـقة الثانية من المدلسين، وقد روي له مسلم في المتابعات.

انظر: التقريب (ص ١٤٥)، وطبقات المدلسين (ص ٧).

قال الترمذي: "وفي الباب عن عمر، وبريدة، وعبد الرحمن بن حسنة».

قلت: أما حديث عمر فأخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة \_ باب في البول قاعداً \_ 1/ ١١٢/ رقم ٣٠٨)، والبيهقي (كتاب الطهارة \_ باب البول قاعد ١/ ١٠٢) كلاهما عن عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر به، وعبد الكريم ضعيف. التقريب (ص ٢١٧)، وحديث بريدة أخرجه البزار.

قال الشوكاني: "وحديث بريدة في هذا غير محفوظ». انظر: النيل (١/ ١٠٧).

وعن جابر أخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة ــ باب في البول قاعدًا ـ/ ١١٢) ، وفيه عدي بن الفضل.

قال فيه ابن معين وأبو حاتم: «متروك». كما في الميزان (٣/ ٦٢).

وحديث عائشة صححه الألباني، وقال: عـلى شرط مسـلم. الإرواء (١/ ٩٥/رقم ٥٧). قال ابن أبي حاتم (۱) في فضائل قزوين (۲): حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن سلمان (۳) حدثني رجل قال: قال رسول الله عَلَيْظِيْهِ: «اغزوا قزوين فإنه من أعلى أبواب الجنة» (۱) .

وقال أبو حاتم، والذهبي: صالح الحديث، وزاد الأخير: وفيه لين.

وقال ابن سعد: كان شيخًا قليل الحديث، وقال البزار: حدث بغيسر حديث، لم يشاركه فيه أحد، قلت: وربما لينه الذهبي لقلة حديثه وإغرابه فيها فـلا يشاركه فيها أحد. من السادسة.

تاریخ ابن معین (۲/ ۲۰)، وطبقات ابن سعد (۱/ ۳۲۰)، ومینزان الاعتدال (۱/ ۳۲۹)، وتهذیب التهذیب (۱/ ۴۲۵)، والتقریب (ص ۶۶)، وفیض التقدیر (۲/ ۱۸)، والتیسیر للعزیزی (۱/ ۲۰٤).

(٤) نقله عنه السيوطي في الجامع الصغير، ورمز له بالضعف. كما سيأتي.
 انظر: فيض القدير (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>۱) أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي، الإمام ابن الإمام، الحافظ ابن الحافظ، توفي سنة (٣٢٧ هـ).

فــوات الوفيــات (٢/ ٢٨٧)، وطبــقات الحنــابلة (٢/ ٥٥)، وتذكــرة الحفــاظ (٣/ ٨٢٨)، ولسان الميزان (٣/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه عنه الرافعي في كتابه التدوين في أخبار قزوين (ق ١/ ب).

<sup>(</sup>٣) هكذا هو مشبت أيضاً في تهذيب التهذيب (١-/ ٤٦٥)، والذي أثبته السيوطي في جامعه الصغير نقلاً عما ذكر من مصادر هو بشر بن سلمان، ووافقه على ذلك المناوي وكذلك في التدوين (ق ١/ ب)، وقال المناوي: بشر بيكسر الموحدة وسكون المعجمة به ابن سلمان الكوفي، وكذلك العزيزي، ولكن ابن حجر ذكره في التقريب (كما في النسخة الهندية والمحققة)، والمزي في تهذيب الكمال كما في النسخة الخطية ذكراه باسم: بشير بن سليمان، وعلى كل حال فقد اتفقوا في تعيين عينه وهو أنه والد الحكم، وقد روى له (بخ م ٤) (ووثقه) أحمد، وابن معين، والعجلي، وابن حبل، وابن حجر وزاد: يغرب.

قال الرافعي (۱) في تاريخه (۲): «قدمت هذا الحديث على إرساله لأن الخطيب قال: حدثنا أحمد بن محمد بن داود الواعظ حدثني إسحاق بن محمد سمعت أبا زرعة الرازي يقول: ليس في قزوين (ق 10/ ب) حديث أصح/ من هذا(۲))».

انظر: فيض القدير (٢/ ١٨)، والسراج المنير (١/ ٢٥٤)، وحاشية الحفني عليه، وضعيف الجامع الصغير (١/ ٣١٠)، وقوله (أصح من هذا) مع كونه ضعيفًا، لأن غالب ما روي من كون قزوين باب من أبواب السجنة موضوعات مختلفات، فالحديث بالنسبة لهذه المختلفات يعتبر أصح منها لأن الضعيف أرفع بكثير من الموضوع.

انظر: تنزيه الشريعة (٢/ ٦٢، ٦٣، ٦٤).

<sup>(</sup>۱) أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، الإمام العلامة صاحب شرح الوجيز الذي لم يصنف في المذهب مثله، توفي سنة (٦٢٣ هـ). فوات الوفيات (٢/ ٣٧٦)، وطبقات السبكي (٥/ ١١٩)، وطبقات الشافعية للإسنوي (١/ ٥٧١)، وطبقات الشافعية لابن شهبة (٢/ ٩٤)، وطبقات المفسرين (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٢) كتابه في التاريخ سماه: التدوين في أخبار قزوين. انظره (ق ١/ ب).

<sup>(</sup>٣) العبارة بين القوسين سقطت من نسخة (د)، والحديث عزاه السيوطي في جامعه الصغير إلى الخليلي في «تاريخ قزوين» أيضاً، وحكم عليه بالضعف، ووافقه على ذلك المناوي، وقال ـ بعد أن ساق كلام أبي زرعة ـ: أي ليس في الأخبار الواردة في فضل قزوين خبر أصح منه ولا يلزم من هذا كونه صحيحًا ولا حسنًا. أ.هـ. وكذلك وافقه العزيزي، والحقني، والألباني.

## الرابعية:

قال يعقوب بن سفيان (۱): «لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، وقد كان الصحابة والتابعون (۱) يرجعون إليه، ويدعون أرائهم، أسنده ابن عساكر (۱) في تاريخه (۱).

<sup>(</sup>١) أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوّان الـفارسي الفسوي، قال الحاكم: هو إمام أهل الحديث بفارس، محدث كبير القدر، وقد كانت وفاته قبل أبـي حاتم بشهر، توفي سنة (٢٧٧ هـ).

البدايــة والنهاية (١١/ ٥٩)، والجــرح والتعــديل (٩/ ٢٠٨)، وتذكرة الحــفاظ (٢/ ٥٨٢)، وما كتبه الدكتور العمري عنه في مقدمة تحقيقه لكتابه المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): والتابعين وهو لحن.

 <sup>(</sup>٣) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، المعروف بابن عساكر، الدمشقي، الملقب بـ«
 ثقة الدين، كان محدث الشام في وقته، ومن أعيان الفقهاء الشافعية.

توفی سنة (٥٧١ هـ).

وفيــات الأعيان (٣/ ٣٠٩)، وطبــقات الســبكي (٤/ ٢٧٣)، وتذكرة الحــفاظ (٣/ ١٣٢٨). ١٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) ونقلها عنه الحافظ ابن حــجر في التلخـيص الحبيــر (٤/ ١٨) وكمال عبــارته: فإنَّ أصحاب رسول الله عَيْمُا الله عَيْمُا والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. أ. هـ.

والحديث أخرجه النسائي (كتاب القسامة \_ باب ذكر حديث عمرو بمن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ٨/ ٥٧)، والمدارمي (كتاب الديات \_ بماب القود بين الرجال والنساء ٢/ ١١٠)، والحاكم (١/ ٣٩٥)، والبيهقي (٨/ ٢٨)، من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله \_

## الخامسة:

(روى الخطيب)(١) في الجامع(٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي (رضي

عَلِيْتُ كُنُّ إِلَى أَهُلُ الْيَمِنَ . . الحديث، وفيه ذكر الفرائض والسنن والديات.

قال أبو داود: قد أُسْنِدَ هذا الحديث ولا يصح، والذي في إسناده سليمان بن داود: وهم، وإنما هو سليمان بن أرقم.

(قلت): وهو ضعيف. كما في التقريب (ص ١٣٢).

وقال ابن حزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة.

وقال الألباني: أما حديث عمرو بن حزم فهو ضعيف فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف جدًا، وقد أخطأ بعض الرواة فسماه سليمان بن داود وهو الخولاني وهو ثقة، وبناء عليه توهم بعض العلماء صحته وإنما هو ضعيف، وروي من حديث أبي بكر بن حزم مرسلاً وهو ضعيف أيضًا لإرساله. أ.هـ.

(قلت): والذي تبين لي من صنسيع الألباني أنه لا يضعف الحديث بجسميع ألفاظه بل يصحح بعضها للشواهد والمتابعات.

قال الحافظ ابن حجر: وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة منهم الشافعي وابن عبد البر والعقيلي، وقبلهم عمر بن عبد العزيز والزهرى.

انظر: التلخيص الحبيــر (٤/ ١٧ – ١٨)، وإرواء الغليل (١/ ١٥٨)، (٧/ ٢٦٨. ٣٠٠، ٣٠٠).

- (١) سقطت من (ب).
- (٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/ ٢٢٥).

الله تعالى عنه)(۱): «(ليس)(۱) في المغازي أصح من كـتاب موسى بن عقبة (۱) مع صغره، وخلوه (۱) من أكثر ما يذكر في (۱) كتب غيره (۱) ».

\_\_\_\_\_

- (١) من (ب).
- (٢) سقطت من (ب).
- (٣) أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش، القرشي مولاهم الأسدي، الإمام الثقة الكبير، وكان بصيراً بالمغازي النبوية، ألفها في مجلد، فكان أول من صنف في ذلك. توفى سنة (١٤١ هـ).
- انظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١١٤)، والجـرح والتعديل (٨/ ١٥٤)، والثقات لابن حبان (٥/ ٤٠٤)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٣٨)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٣٦٠).
  - (٤) وفي (ب): وحلوه وهو تصحيف.
    - (٥) وفي (م); من.
- (٦) قال بنحو قولة الشافعي: مالك بن أنس ويحيى بن معين وغيرهما، وهذا الكتاب قال عنه الذهبي: «مغازي موسى بن عقبة في مجلد ليس بالكبير، وغالبها صحيح، ومرسل جيد، ولكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة».

انظر: سير النبلاء (٦/ ١١٦).

وقد روى كتابه في المغازي ابن أخيه إسماعيل بن عقبة (المتوفى سنة ١٥٨ هـ).

انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٣١٠)، والقطعة الباقية من المغازي توجد ببرلين، برقم (١٥٥٤) الأوراق (٧٤ - ٧٧)، وقد حققها المستشرق ساخاو، واختصر بعنوان «كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن عبد البر (٦٤٣ هـ)، وممن نقل من مغازي ابن عقبة واستفاد منه ابن حجر في الإصابة، وابن سيد الناس في عيون الأثر. انظر: تاريخ التراث (١/ ٤٥٨).

أوّلُ جَسامِعِ الحَسدِيثِ وَالأَثَرِ ابنُ شِهَابِ آمِراً (١) لَهُ عُسمَرُ وَاللّٰ اللهُ عُسمَرُ اللهُ عُسمَرُ فَو اقْتِراَبِ
 ٤٢ - وأوّلُ الجَسسامِعِ للأَبْوابِ جَماعَةٌ في العَصرِ ذُو اقْتِراَبِ
 ٤٣ - كَابِن جُسرَيجٍ وَهُشَيْمٍ مَالكِ وَمَعْمَرٍ وَوَلَدِ المُسبَاركُ

هذه الأبيات من زيادتي.

اعلم أن الآثار كانت في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدوّنة (٢) ، ولا مرتبة ؛ لسيلان أذهانهم ، وسعة حفظهم ، ولأنهم كانوا نهوا أولاً عن كتابتها كما في حديث مسلم (٢) خشية اختلاطها بالقرآن ، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة (١) ، وقد أراد عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) وكذا في (ب)، (ج)، وفي بقية النسخ: آمرٌ.

<sup>(</sup>٢) يعني تدوينًا رسميًا، وإلا فقد ثبت تدوين الآثار في عهد النبي عَلَيْظُيْم كما في قصة أبي شاه وغيـرها، ووقع تدوين الحديث والآثار من قبل بعض الصحابة كـعبد الله ابن عمرو وغيره.

انظر: المحدث الفـاصل (ص ٣٦٣)، ومقدمة ابن الصـلاح (ص ٢٩٦)، والتجريد (ص ٢٧٦ - الخطيب (ص ٣٠٣ - ص ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الزهد والرقائق \_ باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم \_ ٤/ ٢٢٩٨ \_ رقم ٧٢) عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَلَى عَيْر القرآن فليمحه...».

<sup>(</sup>٤) مع ثبوت معرفة كثير منهم للكتابة، وكتابة بعضهم للحديث، فقد كان لرسول الله عَرِيْكِ كَتَابِ للوحي بلغوا أربعين كَاتبًا، وكتاب للصدقة، وكتَـاب للمداينات، والمعاملات، وكتاب للرسائل.

(رضي الله تعالى<sup>(۱)</sup> عنه<sup>(۱)</sup>) في زمن خلافته تدوينها فلم يقدر<sup>(۱)</sup> له ذلك.

قال ابن سعد في الطبقات (۱): «أنا أ(۱) قبيصة بن عقبة ثنا (۱) سفيان، عن معمر عن الزهري قال: أراد عمر بن الخطاب أن يكتب السنن فاستخار الله تعالى شهرًا، ثم أصبح وقد عزم له، فقال: (قد) (۱) ذكرت قومًا كتبوًا كتابًا فأقبلوا عليه، وتركوا كتاب الله تعالى».

وقد تبرع بعض الذين يعرفون الكتابة والقراءة بتعليم إخوانهم، ومن أوائل هؤلاء المعلمين سعد بن الربيع الخزرجي، وبشير بن سعد بن ثعلبة، وأبان بن سعيد بن العاص وغيرهم، إلى جانب وجود الكتاتيب.

روى عثمان بن عبيد الله قال: قرأيت أبا هريرة يصفّر لحيته ونحن في الكتاب. ولغزوة بدر أثر في انتشار القراءة والكتابة حينما أذن رسول الله علينه الأسرى بدر بأن يفدي كل كاتب منهم نفسه بتعليم عشرة من صبيان المدينة الكتابة والقراءة». أ. هـ. مختصراً من كتاب السنة قبل التدوين (ص ۲۹۸ - ص ۳۰۰)، وفي رؤية عثمان بن عبيد الله لأبي هريرة.

انظر: الجرح والتعديل (٦/ ١٥٦)، ودفاع عن أبي هريرة (ص ٢٩٧).

- (١) وكذا في (ب) .
- (٢) سقطت من (د).
- (٣) وفي (م): تقدر (بمثناتين فوقيتين).
- (٤) الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٢٨٦).
- (۵) من (ب)، (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): أما.
  - (٦) وكذا في (م)، وفي بقية النسخ: أنا.
    - (٧) سقطت من (د).

وقال الهروي في ذم الكلام: «أخبرنا محمد بن عبد الله بن داود(۱)، أنا الحسن(۱) بن محمد، إثنا إ(۱) علي بن محمد بن عيسى(۱)، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب(۱)، عن الزهري أخبرني عروة بن الـزبير: أن عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنه)(۱) أراد أن يكتب السنن واستشار(۱) فيها أصحاب رسول الله علي الله علي فأشار عليه عامتهم بذلك، فلبث عمر شهراً يستخير الله تعالى في ذلك شاكا فيه، ثم أصبح يوماً وقد عزم الله (تعالى)(۱) له فقال: إني كنت ذكرت لكم من كتابة السنن ما قد علمتم، ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله إتعالى إلا كتباراً فأكبوا عليها وتركوا (كتاب قد كتبوا مع كتاب الله إتعالى إلى الكتاب الله العليها وتركوا (كتاب

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ق ١٢/ أ) بعدها: بن بهرام، وليست موجودة في النسخ.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ق ١٢/ أ): الحسين بن محمد بن أحمد بن زياد.

<sup>(</sup>٣) من (م)، ومن الأصل (ق ١٢/ أ)، وفي جميع النسخ: أنا.

<sup>(</sup>٤) وفي (د); أنا.

<sup>(</sup>٥) وفي (د): سعید.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د)، وفي الأصل (ق ١٢/ ١٢): رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): فاستشار.

<sup>(</sup>A) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٩) من (د).

<sup>(</sup>۱۰) وفي (ب): كتابًا.

الله تعالى)(۱)، وإني (والله لا ألبس(۱) كتاب الله بشيء) فترك كستابة السنن»(۱) .

قال بعض المتأخرين: «ليته دونها فإنها كانت تتواتر إلى الصحابة كما تواترت الكتب المصنفة عن أربابها إفيقطع أن بصحتها دون إلرحيل أن فيها، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز على رأس المائة أمر بتدوين الحديث».

قال البخاري في صحيحه (١) في «أبواب العلم»(٧): «وكتب عمر

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) من اللَّبْس أو اللَّبَس: وهو اختلاط الأمر، ومعنى قول الفاروق فيُطْقَتُك أي: لا أخلط مع كتاب الله شيئًا.

انظر: مجمل اللغة (٣/ ٨٠١)، ولسان العرب (٦/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: ذم الكلام للهروي (ق ١٢/ أ) وقد نقل السيوطي الأثر بالمعنى، وأخرج هذا الأثر الخطيب البغدادي في (تقييد العلم ص ٥٠) أيضًا، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١/ ٧٧) ولفظه: «والله إني لا أشوب كتاب الله بشيء أبدًا».

وروي عن عمر ﴿وَقُ أيضًا تحريقه لبعض ما كتب في عهده .

انظر: تقييد العلم (ص ٥٢)، وكسذلك روي عن أبي بكر الصديق ألا كله كما في تذكرة الحفاظ (١/ ٥).

ولكن قال الذهبي \_ في هذا الأثر عن أبي بكر \_: «لا يصح».

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: فقطع.

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي (ج): الدخيل، وبقية النسخ: الرجل وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) البخاري في صحيحه (كتاب العلم \_ باب كيف يقبض العلم \_ ١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

ابن عبد العزيز (۱) إلى أبي بكر بن حزم (۱): انظر ما كان من حديث رسول الله عَلَيْكُ فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء».

أوا (") أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (") بلفظ: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله عليه المسلم فاجمعوه».

وقال (°) مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن: أنا (۱) يحيى بن سعيد (۷) أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم: أن انظر (۸) ما كان من حديث رسول الله عالي أو سنة أو

الشقات لابن حبّان (٥/ ٥٦١)، وتهذيب التهذيب (٣٨/١٢)، وتاريخ خليفة (ص٢١).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنـصاري، ينسب إلى جد أبيه ولجده عمرو صحبة، ولأبيه محمد رؤية، وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها. توفى سنة (١٢٠ هـ).

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) أخبار أصبهان (١/ ٣١٢)، وتمام العبارة فيه:

٨٠٠٠ واحفظوه فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء٩٠.

<sup>(</sup>ه) وفي (ب): وكان؛ وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) وفي (م): ثنا...

<sup>(</sup>٧) هو الأنصاري.

انظر: تهذيب التهذيب (١١/ ٢٢٢)، وإسعاف المبطأ (ص ٣٠).

<sup>(</sup>A) وفي (ب): انظر ــ بدون أن ــ.

حديث (عمر)(١) أو نحو هذا فاكتبه(١) لي؛ فإني قد خفت دروس العلم، وذهاب العلماء.

وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (٣) من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكًا يقول: «كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه، ويكتب إلى المدينة يسألهم عن ما مضى، وأن يعملوا بما (٤) عندهم، ويكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع السنن، ويكتب إليه بها، فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم كتبًا قبل أن يبعث بها إليه.

(ق ۱۱/ أ)

وقال الهروي في ذم/ الكلام: «لم تكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الحديث<sup>(ه)</sup> إنما كانوا يؤدونها لفظًا ويأخذونها حفظًا إلا كتاب

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (م): واكتبه.

<sup>(</sup>۳) التمهيد (۱/ ۸۰).

<sup>(</sup>٤) وفي (م): بها.

<sup>(</sup>٥) هذا النفي ليس على إطلاقه، فقد ثبت أن بعض الصحابة كان يكتب الحديث مثل عبد الله بن عمرو بن العاص.

قال أبو هريرة: «ما من أصحاب النبي عَيْنِكُم أحـد أكثر حديثًا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كـان يكتب ولا أكتب». رواه البخاري (كتاب العلم \_ باب كتابة العلم \_ 1/ ٢٠٦).

قال ابن رجب: «اعلـم أن العلم المتلقى عن النبي عَيَّاكُمْ من أقـواله وأفعـاله كان الصحـابة رَفِيْهُ في زمن نبيهم عَيَّكُمْ يتداولونه بيـنهم حفظًا له ورواية، ومنهم من =

الصدقات (۱) ، والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف عليه الدروس، وأسرع في العلماء الموت، أمر أأمير (۱) المؤمنين عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزمي فيما كتب إليه: «أن انظر ما كان من سنة أو حديث (عمر) (۱) فاكتبه (۱) .

ثم أخرجه من طريق عـبيد الله بن عمرو عن يحيى بن [سـعيد]<sup>(٥)</sup> عن عبد الله بن دينار فذكره<sup>(١)</sup>.

كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص شخصه.
 علل ابن رجب (١/ ٣٦).

وانظر موضوع التدوين بتـوسع في: تقييــد العلم (ص ٧٤ – ص ١٠٣)، والعلم لزهير بن حرب (ص ١٩٢)، والسنة قبل التدوين (ص ٣٤٣ – ص ٣٦٠).

<sup>(</sup>١) فقد كتب رسول الله عَرَاجُهُم كتـاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره.

انظر: جامع بيان العلم (١/ ٨٥)، وتقييد العلم للخطيب (ص ٧٢)، وتاريخ بغداد له (٨/ ٢٢٨)، وإعلام السائلين (ص ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٤) وهناك رواية أخرى غير ما ذكره المؤلف وهي: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن، والقاسم بن محمد فكتبه له.

انظر: مقدمة الجرح والتعديل (ص ٢١)، وتقييد العلم (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) من الأصل (ق ٧٠/ ب)، وفي النسخ: يحيى بن شعبة.

<sup>(</sup>٦) انظر: ذم الكلام للهروي (ق ٧٠/ ب).

قال في فتح الباري(١): «يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي»(١)، ثم أفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري، وقد رأيته مسنداً.

قال أبو نعيم في الحلية (٢): حدثنا سليمان بن أحمد (١)، أنا أحمد بن يحيى (٥) ثعلب (١)، ثنا الزبير بن بكار (٧) حدثنى محمد بن الحسن بن زبالة (٨)

توفى سنة (۲۹۱ هـ).

التقريب (ص ١٠٦) وقد وقع في نسختي التقريب الهندية والمحققة تحريف وهو أنه مثبت فيهما: (قاضي المدينة) وليس كذلك، وتاريخ بغداد (٨/ ٤٦٧)، ومعجم الأدباء (١١/ ١٦١)، والعقد الشمين (٤/ ٤٢٧)، وسيسر أعلام النبلاء (١٢/ ٣١٢)، وشذرات الذهب (٢/ ١٣٣).

(٨) محمد بن الحسن بن زبالة ـ بفتح الزاى وتخفيف الموحدة ـ المخزومي المدني،
 كذبوه، مات قبل المائتين.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) أي: تدوينًا رسميًا.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم الطبراني. تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) من أصول الترجمة وفي النسخ: بن ثعلب، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٦) أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشياني مولاهم البغدادي المعروف بـ: ثعلب.
 قال الذهبي: «العلامة المحدث، شيخ اللغة والعربية، المقدم في الكوفيين».

تذكـرة الحفـاظ (۲/ ۲۹۲)، وتاريخ بغـداد (٥/ ۲۰۶)، ووفـيــات الأعيــان (١/ ٢٠٤)، وبغية الوعاة (١/ ٢٨٦).

 <sup>(</sup>٧) (ق) أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله الأسدي المدني قاضي مكة، ثقة، مات سنة (٢٥٦ هـ).

عن مالك بن أنس قال: «أول من دوَّن العلم(١) ابن شهاب».

وقد جمع أيضاً الشعبي (٢) ، فقد روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم، ورويت الأبواب أيضاً عن غيره ممن هو أقدم منه.

أخرج الرامهرمزي(٢) في كتاب المحدث الفاصل(١)، والخطيب

التقریب (ص۲۹۶)، وتاریخ ابن معین (۲/ ۵۱۰)، والکامل لابن عدی (۲/ ۲۱۸۰)
 وأحوال الرجال للجورجانی (ص ۱۳۵)، وتنزیه الشریعة (۱/ ۱۰۳).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>۲) (ع) أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي \_ بفتح المعجمة \_ ثقة، مشهور فـقيه
 فاضل.

قال مكحول: «ما رأيت أفقه منه». توفى سنة (١٠٣ هـ).

التقريب (ص ١٦١)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٢٤٦)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٩٩٠) وأخبار القضاة لوكيع (٢/ ٤١٣)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٧٤)، وطبقات فقهاء اليمن للجعدى (ص ٥٠).

<sup>(</sup>٣) أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بـن خلاد الفارسي الرامهرمـزي الحافظ الإمام القاضي، توفي سنة (٣٦٠ هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٠٥)، والفهرست لابن النديم (ص ٢٢٠)، والأنساب (٦٢٠)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) الذي هو مثبت في جميع النسخ بالضاد المعجمة، وكذلك سماه المناوي: (المحدث الفاضل).

انظر: اليواقيت والدرر (ق ١٤/ أ) والمشهور لدى العلماء الذين ترجموه باسم «المحدث الفاصل بين الراوى والواعي» بالصاد المهملة وهو الذي أثبته.

انظر: تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٠٥)، والفهرست (ص ٢٢٠)، والأعلام (٢/ ١٩٤)، =

في الجامع عن الحسين بن حميد بن الربيع (۱) قال: «قيل لوكيع: أنت تطلب الآخرة تصنف الأبواب، فتقول: باب كذا، وباب كذا، فقال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: باب من الطلاق جسيم، إذا اعتدت المرأة ورثت»(۱).

وقال سعيد بن منصور (٢) في سننه (٤): ثنا هشيم ثنا(٥) زكريا(٢) عن

قال ابن عدي: «والحسين . . عندي متهم فيما يرويه كما قال مطين».

مات سنة (٢٨٢ هـ).

ديوان الضعفاء (ص ٦٢)، وميزان الاعتدال (١/ ٥٣٣)، ولسان الميزان (٦/ ٢٨٠) والكامل لابن عدي (٦/ ٧٧٧)، والكشف الحثيث (ص ١٤٩)، وتنزيه الشريعة (١/ ٥٢).

- (۲) أخرجه الـرامهرمزي في المـحدث الفاصل (ص ۲۰۹ ــ التبـويب في التصنيف)،
   والخطيب في الجامع (۲/ ۳٤۲ ــ مبحث الأثر في ثبوت الأبواب).
- (٣) أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، نزيل مكة، ثقة مصنف. توفي
   سنة (٢٢٧ هـ).
- التقريب (ص ١٢٦)، وطبقات ابن سبعد (٥/ ٥٠٢)، والمعجم المستمل (ص ١٢٩)، والعقد الثمين (٤/ ٥٨٦)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٨٩).
  - (٤) السنن لسعيد بن منصور (القسم الثاني ــ المجلد الثالث ــ ص ٤٥ ــ كتاب الطلاق).
    - (٥) وفي الأصل: أنا.
- (٦) (ع) أبو يحيى زكريا بن أبي زائدة خمالد ويقال: هبيسرة بن ميـمون بن فـيروز، =

ومعجم المؤلفين (٣/ ٢٣٥)، وسماه: (الفاصل بين الراوي والواعي)، وكذلك هو مثبت في نسختي كوبريلي، وسوهاج الخطيتين من نسخ المحدث الفاصل. انظر: مقدمة د/ محمد عجاج الخطيب على كتاب المحدث الفاصل.

<sup>(</sup>١) الحسين بن حميد بن الربيع الكوفي الخزاز، كذبه مطين.

الشعبي قال: «باب من الطلاق جسيم، إذا ورثت المرأة اعتدت».

(قوله) الرامهرمزي من طريق مـجالد عن الشعبي قال: «باب من الفقه جسيم، إذا اعتدت المرأة ورثت»(۱).

[وأخرج] (٢) الخطيب في الجامع (٣) عن خالد بن دينار قال: «قلت لأبي العالية: أعطني كتابك، قال: ما كتبت إلا باب الصلاة، وباب الطلاق».

(قوله)(۱) من طریق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبیه، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زید، عن ابن عون، عن

الهمداني، الوادعي، الكوفي، ثقة، كان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بآخرة،
 مات سنة سبع أو ثمان أو تسع، وأربعين ومائة.

التقريب (ص ۱۰۷)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٢٤٧)، وتاريخ خليفة (ص ٤٢٥)، ومشاهيـر علماء الأمصار (ص ١٧٠)، وسير أعــلام النبلاء (٦/ ٢٠٢)، وتعريف أهل التقديس (ص ٦٢).

<sup>(</sup>۱) أي: ترث المرأة من زوجها إذا طلقها وهو مريض بعـد انقضاء عدتها، كما قضى بذلك عشمان بن عفان فطف لزوجة عبد الرحمن بن عـوف، ولنساء ابن مكمل، وللأنصارية زوجة حبان، وبه قال الزهري أيضًا.

انظر: الموطَّأ (٢/ ٥٧١، ٥٧٢)، والمنتقى للباجي (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع (٢/ ٣٤٢ \_ مبحث الأثر في ثبوت الأبواب).

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي (ج): وأخرج.

محمد قال: «سألت عبيدة عن مائة باب، قلت: حدثنا(١) منها، قال: {لا تحضرني (٢) ».

مات الشعبي سنة ثلاث أو أربع ومائة<sup>(١٢)</sup>.

ومات أبو العالية(١) قبله سنة تسعين.

ومات عبيدة قبلهما سنة اثنين وسبعين<sup>(٥)</sup>.

قلت: وقد وقع تدوين الفرائض قبل ذلك، فأخرج البيهقي(١) في

التقريب (ص ١٠٤)، وطبقات ابن سعد (٧/ ١١٢)، والزهد لأحمد (ص ٣٠٣)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٨٨)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٥٨)، وسير النبلاء (٤/ ٢٠٧)، وما يتعلق بإرساله.

انظر: جامع التحصيل (ص ٢٨٦).

<sup>(</sup>١) وفي (ب): حديثًا.

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لا تحضروني، وفي الأصل: لا يحضرني.

 <sup>(</sup>۳) انظر: تاریخ خلیفة (ص ۳۳۰)، والوفیات لابن قنفذ (ص ۱۰۵)، وذکر وفاته سنة
 (۱۰۵ هـ).

<sup>(</sup>٤) (ع) أبو العالية رفيع ـ بالتصغير ـ ابن مـهران الرياحي ـ بكسر الراء والتحتانية ـ ثقة كثير الإرسال. مات سنة (٩٠ هـ).

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات خليفة (ص ١٤٦)، والوفيات لابن قنفذ (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٦) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ــ نسبـة إلى بيهق قرى مجتمعة بنواحي نيسابور ــ الفـقيه الشافعي الحافظ الكبـير، من كبار أصحاب الحـاكم أبي عبد الله توفى سنة (٤٦٨ هـ).

وفيات الأعيان (١/ ٧٥)، وطبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٣)، وسير أعلام النبلاء (٣/ ٥٣٧)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١١٣٢)، ومعجم البلدان (١/ ٥٣٧)، وبيهق تتبع اليوم ما كان يعرف سابقًا بجمهورية الاتحاد السوفيتي.

انظر: بلدان الخلافة (ص ٤٣٢)، وأطلس العالم (ص ٧٠، ٧١).

سننه (۱) من طريق جعفر بن برقان قال: «سمعت الزهري يقول: لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس» (۱).

وأما الجمع مرتبًا على الأبواب فوقع في منتصف القرن الثاني، فأول من جمع كذلك: ابن جريج (٣) بمكة (١)، ومسالك أو ابن

انظر: فهرسه (ص ٢٦٣)، ولم يبق هذا الكتاب بتمامه ولكن بقيت منه أقسام منثورة فيها قسم حفظه لنا شرح أبي الزناد عبد الله بن ذكوان (ت ١٣١ هـ) في كتاب السنن الكبرى للبيه في (٦/ ٢١٠ – ٢٦٠)، ورسالة في الفرائض وجسهها زيد إلى معاوية بقي منها قسم في السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٤٧).

انظر: تاريخ التراث العربي (٢/ ١٨).

(٣) (ع) فقيه الحرم أبو الوليد أو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم، المكي، الفقيه، الإمام الحافظ، وكان يدلس، من الشالثة من طبقات المدلسين، توفى سنة (١٥٠ هـ).

تذكرة الحفاظ (۱/ ۱٦٩)، والجرح والتعـديل (٥/ ٣٥٦)، والعقد الثـمين (٥/ ٨٥)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٤٠٢)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص ١٠).

(3) لم يعثر على كتاب ابن جريج المعروف بــ (السنن)، وتوجد من أحاديثه مجموعة بتهذيب أبي عـبد الله محمد بن مخلد بــن حفص العطار (ت ٣٣١ هـ) بعنوان «ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس، ويحيى الأنصاري، وابن جريج، الظاهرية مجموع ١٧/٩٨ (القسم الأول من ٢٠٢ أ ــ ٢٠٩ ب، في القرن السادس الهجري) أ. هـ. وتوجد منه نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية.

انظر: تاريخ التراث (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (كتاب الفرائض ــ باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره ــ ۲۱۰ / ۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) كتاب الفرائض وقع لابن خير (ت ٥٧٥ هـ) إجازة.

إسحاق(١) بالمدينة(٢) ، وهشيم(٩) بواسط ، ومعمر(١) باليمن ،

(۱) (حت ٤) أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار، المطلبي مولاهم المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس من الرابعة ورمي بالتشيع والقدر، توفي سنة (۱۵۰هـ).

التقريب (ص ۲۹۰)، وطبقات ابن سعد (۷/ ۳۲۱)، وتاريخ خليفة (ص ١٦)، والجرح والتعديل (۷/ ۱۹۱)، ومقدمة عيون الأثر (۱/ ۹)، وميزان الاعتدال (۳/ ٤٦٨)، وطبقات المدلسين (ص ١٤).

(۲) كمتابه (المخازي) وصل إلينا قسم كبير منه برواية يونس بن بكير الشيباني (ت ١٩٩هـ)، توجد منه نسخة بفاس (٢٠٢)، ونسخة بقونية بتركيا، ونسخة في الرباط (١٧١٣) وثالثة في الظاهرية (مجموع ١١٠ ــ الأوراق ١٥٨ ـــ ١٧٤)، وقد حقق المجلد الأول منه د/ محمد حميد الله سنة ١٩٨١م.

انظر: تاريخ التراث العربي (١/ ٤٦١).

(٣) (ع) أبو معاوية هشيم \_ بالتصغير \_ بن بَشير \_ بوزن عظيم \_ ابن القاسم بن دينار
 السلمي الواسطي.

ثقة ثبت كثير التدليس \_ من الثالثة من طبقات المدلسين \_ والإرسال الخفي. مات سنة (١٣٣ هـ).

التقريب (ص ٣٦٥)، والمعرفة والتاريخ (١/ ١٧٤)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص ٢٣١)، وتذكرة الحفاظ (ص ٢٣١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٥٥)، وطبقات المدلسين (ص ١٢).

(٤) كتابه (الجامع) في الحديث، وقد روى هذا الكتـاب تلميذه عبد الرزاق وأضاف إليه أحاديث أخرى وجعل الكتاب ملحقًا بكتابه المصنف، وللجامع ثلاث نسخ بتركيا، ورابعة بالرباط.

انظر: تاريخ التراث (١/ ٤٦٥)، وعزا مقتبسات من الكتاب للإصابة لم أقف عليها.

وابن المبارك بخراسان (۱) ، والربيع بن صَبيح (۲) أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة (۳) بالبصرة ، وسفيان الثوري (۱) بالكوفة ،

- (۱) كتابه (المسند) برواية الحسن بن سفيان الفسيوي (ت ٣٠٣ هـ) ويوجد منه الجزء الثاني والشالث بالظاهرية (مجموع ١٨/ ٥ ــ من ١٠٧ أ ــ ١٢٤ ب)، وقد حقق الجزأين طالبان من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية عام (١٤٠٢ هـ).
- (۲) (خت ت ق) الربيع بن صبيح \_ بفتح المهملة \_ الـ سعدي البصري صدوق سيء
   الحفظ، وكان عابدًا مجاهدًا. مات سنة (۱۲۰ هـ).

التقريب (ص ۱۰۱)، وطبقات ابن سـعد (۷/ ۲۷۷)، وتايرخ خليفة (ص ٤٣٠)، والجرح والتعديل (٣/ ٤٦٤)، وحلية الأولياء (٦/ ٣٠٤).

(٣) وكتابه اسمه (المصنف).

انظر: الرسالة المستطرفة (ص ٤٠)، وقال أبو داود: «لم يكن لحماد بن سلمة كتاب إلا كتاب قيس بن سعد».

انظر: تذكرة الحفاظ (١/ ٢٠٣)، وقد كتب حديثه ثمانية عشر تلميذًا.

انظر: دراسات في الحديث النبوي للأعظمي (ص ٢٤٤).

(٤) ألف الثوري كتبًا عديدة، ذكر منها ابن النديم: كتاب الجامع الكبير، والجامع الصغير، وكتاب الفرائض.

انظر: الفهسرست (٣١٥)، وفهرسة ابن خير (ص ١٣٦)، ومسند الثوري تأليف أبى بشر الدولابي.

انظر: برنامج الوادي آشي (ص ٢٠٥)، والجزء الـرابع من حديث شعبـة والثوري مما أغرب به أحدهما على الآخر للنسائي.

انظر: برنامج التجـيبي (ص ٢١٩)، وطبع له تفسير في مــجلد واحد ــ برواية أبي جعفر عن النهــدي عنه ــ في الهند سنة (١٣٨٥ هـ) في هندستان برانتنك وركس، رامبور.

والأوزاعي(١) بالشام، وجرير بن عبد الحميد(١) بالري(٩) .

قال الحافظان العراقي، وابن حجر: «وكان هؤلاء في عصر واحد فلا يُدرى أيهم أسبق» ثم [تلا](١) المذكورين كثير من أهل عصرهم،

(۱) للأوزاعي كتب عديدة والذي ذكره ابن المنديم منها كتابين: كتاب (السنن) في الفقه، وكتاب (المسائل في الفقه)، ووصل إلينا من الكتابين مقتبسات، ومن هذه المقتبسات ما هو موجود في كتاب أبي يوسف الذي آلفه في الرد على سير الأوزاعي، وقد طبع مع الأم للشافعي، وطبع مستقلاً في مجلدة، وحقه أبو الوفا الأفغاني، وكذلك نقل بعض ما في كتب الأوزاعي ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل مقدمة الجرح والتعديل (١٨٧ - ٢٠٢). وهي عبارة عن رسائل تضم رأيه الفقهي.

انظر: الفهرست لابن النديم (ص ٣١٨)، والرد على سيسر الأوزاعي لأبي يوسف نشرته لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند، وتاريخ التراث العربي (٢/ ٢٢٠)، ودراسات في الحديث النبوي للأعظمي (ص ٢٧٨)، وقد كتبت رسالة دكتوراه باسم (فقه الأوزاعي) أعدها د/ الجبوري.

(۲) (ع) جرير بن عبد الحميد بن قرط \_ بضم القاف وسكون الراء \_ بعدها طاء مهملة، الضبي، الكوفي، نزيل الري، وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة (۱۸۸ هـ).

التقـريب (ص ٥٤)، والتاريخ لابسن معين (٢/ ٨١)، وتاريـخ بغداد (٧/ ٢٥٣)، ودول الإسلام (١/ ١٩٩)، وطبقات القراء لابن الجزري (١/ ١٩٠).

(٣) كتب عن الأشعث ومغيرة ومنصور وشيوخ آنحرين وقال ابن عمار: «وكانت كتبه صحاحًا، وكتب عنه الحديث خمسة تلاميذ». تاريخ بغداد (٧/ ٢٥٦)، والميران (١/ ٣٩٤)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٧٦)، ودراسات في الحديث النبوي للأعظمي (ص ٢٣٦).

(٤) من (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): بين، وفي (ب): بقي.

وكانت كتب هؤلاء ممزوجًا فيها الأحاديث بأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين إلى رأس المائتين، فرأى بعض الأئمة أن يفرد (۱) أحاديث النبي (۱) عراب الله بن موسى العبسي (۱) الكوفي (۵) مسنداً، وصنف مسدد البصري (۱) مسنداً وأسد ابن موسى الأموي (۸)

(a) أبو محمد عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي، ثقة كان يتشيع.
 مات سنة (٢١٣ هـ).

التقريب (ص ۲۲۷)، وتاريخ ابن معين (۲/ ۳۸۶)، وطبقات ابن سعد (۱/ ٤٠٠) وتذكرة الحفاظ (۱/ ۳۵۳)، وتهذيب التهذيب (۷/ ۵۰).

وكتابه (المسند) ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص ٦٢).

(٦) (خ د ت س) أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري، الإمام الحافظ أحد أعلام الحديث، توفي سنة (٢٢٨ هـ).

سير النبلاء (١٠/ ٥٩١)، وطبقـات ابن سعد (٧/ ٣٠٧)، وترتيب ثقات العجلي للسبكي (ق ٣٠٧/ ب)، والإكـمال (٧/ ٢٤٩)، والمسعجم المشـتمل (ص ٢٨٩)، والكاشف (٣/ ١٣٦).

- (٧) وهو مجلد لطيف، وله آخر قدره ثلاث مرات، وفيه كثير من الموقوف والمقطوع.
   الرسالة المستطرفة (ص ٦٢)، وهدية العارفين (٦/ ٤٢٨).
- (۸) (خت د س) أسد بن مـوسى بن إبراهيم بن الوليد الأموي، أســد السنة، صدوق يغرب، فيه نصب، مات سنة (۲۱۲ هـ).
- التقريب (ص ٣١)، والجرح والتعديل (٢/ ٣٣٨)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٤٠٢)، =

<sup>(</sup>١) وفي (د): تفرد.

<sup>(</sup>٢) وفى (د): أحاديث رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) وفي (م): وصنف.

 <sup>(</sup>٤) من (د)، وفي (ب): عبد الله بن موسى العقبي، وفي (م)، (ع)، (ج): العتبي،
 والصواب ما أثبته.

ونعيم بن حماد الخزاعي المصري (١) ثم اقتفى الأئمة آثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف أحاديثه(٢) على المانيد كأحمد بن حنبل(٣)

وحسن المحاضرة (١/ ٣٤٦).

له كتاب (الزهد) توجد منه نسختان: نسخة في الظاهرية (مجموع ١٠٠/ ١، من ١ أ ـــ ١٩ ب)، وأخرى في برلين (١٥٥٣) (١٤ ورقة).

انظر: تاريخ التراث (١/ ٥٧٤).

(۱) (خ مق د ت ق) أبو عبد الله نعيم بن حصاد بن معاوية الخزاعي المروزي، نزيل مصر، صدوق، يخطي، كثيرًا، فقيه عارف بالفرائض، مات سنة (۲۲۸ هـ) بسامراء، وقد مات في السجن بعد أن ابتلى بمحنة خلق القرآن فـثبت، ولم يقل بخلق القرآن.

التقريب (ص ٣٥٩)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٥١٩)، وتاريخ بغداد (٣١/ ٣٠٦)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤١٨)، وميزان الاعتدال (٤/ ٢٦٧)، وحسن المحاضرة (١/ ٣٤٧).

وكتابه (الفتن)، نسخة منه موجودة بالمتحف البريطاني (المخطوطات الشرقية ٩٤٤٩) وهي نسخة ناقصة تحتوي على خمسة أقسام فقط، وعاطف (٦٠٢) بتركيا وهي نسخة غير مسندة، ويقوم بتحقيقه على نسخة ألمانية مصورة عن نسخة في تركيا كاملة د/ عبد الفتاح الحلو.

انظر: تاريخ التراث (١/ ١٥٤).

(٢) وفي (د): حديثه.

(٣) كتابه المسند طبع في ست مجلدات طبعة المطبعة (الأميرية سنة ١٣١٣ هـ/ القاهرة)، وطبع في سبعة عشر جزءًا بتحقيق أحمد شاكر، وطبعة ثالثة بشرح أحمد البنا الساعاتي وترتيبه سماه «الفتح الرباني».

وإسحاق بن راهوية(١) ، وابن أبي شيبة(٢) وغيرهم.

(۱) وكتابه يسمى المسند \_ مخطوط بدار الكتب المصرية (۲/ ۱/ ۱٤٦) (حديث ٤٥٤ \_ مجلد ٤)، ونسخة ناقصة في الظاهرية/ عام (٩٤٠١) (٩ ورقات).

انظر: تاريخ التراث (١/ ١٦٤).

(٢) ابن أبي شيبة هو: أبو بكر عبد الله بن محمد (وقد تقدم)، له المسند كما ذكر الحافظان، وهو مرتب على مسانيد الصحابة، وقد ذكره «ابن خير» في فهرسه، وهو مرتب على أسماء الصحابة كما عنون بذلك ابن خير فقال: «ومن المسانيد المخرَّجة على أسماء الصحابة والشيرة المسند.

قال ابن عبد البر: «لم يكن عند سعيد بن نصر الجزء الأول من المسند، فيه حديث أبي بكر، وعمر، وعثمان ولي في فقرأته على أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان عن قاسم بن أصبغ، ووهب بن مسرة، وابن أبي دليم كلهم عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة، وزاد «ابن عطية» عنه \_ أي عن ابن عبد البر \_ قال: وهو عشرون كتابًا». أهـ.

وله (المصنف): رتبه على الأبواب الفقهية، وجمع فيه الأحاديث، وآثار الصحابة، وفتاوى التابعين، وأتباع التابعين.

قال ابن كثير فيه: «. . المصنف الذي لم يصنف أحد مثله قط، لا قبله ولا بعده». وقد طبع المصنف في خمسة عشر مجلداً، بالدار السلفية \_ بومباي \_ الهند سنة (١٣٩٩هـ)، وأولى قبلها سنة (١٣٨٦هـ)، ولكنها ناقصة.

ولم يصب من سوى بين الكتابين كسزكين لأمور:

١- ما ذكرته من النقل آنفًا.

٢- تصريح الإمام الـذهبي في كتابيه السـير والتذكرة بأن لابن أبي شيـبة المصنف والمسند.

٣- وجود قطعة كبيرة من المسند مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية قسم المخطوطات.

وقال الرامهرمزي في كتاب المحدث الفاصل (۱): «أول من صنف وبوب فيما أعلم: الربيع/ بن صبيح بالبصرة، ثم سعيد (۱۵ و ۱۱ ب) ابن أبي عروبة بها، وخالد بن جميل الذي يقال له: العبد، ومعمر ابن راشد باليمن، وابن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وصنف سفيان بن عيينة بمكة (۱۲) والوليد

انظر: برنامج التجيبي (ص ٢٢٩)، وبرنامج الوادي آشي (ص ٢٤٥).

قال الذهبي: "وعند عبد الرحمن سبط الحافظ السلفي من عواليه جملة: منها جزء ابن عيينة رواية المروزي عنه، وهذا الجزء في عشر ورقبات، وقد حققه أحد طلبة كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة عام (٢٠١ هـ - ١٤٠٣ هـ)، وجزء علمي ابن حرب برواية العبادان عنه، وجزءان لعلمي بن حرب برواية أبي جعفر الطائي، والثقفيات، وقد جمع عوالي ابن عبينة أبو عبد الله بن مندة، وأبو عبد الله الحاكم، وبعدهما أبو إسحاق الحبال».

انظر: سير النبلاء (٨/ ٤١٠).

كما بقيت أوراق من حديثه في: شهيد على (٥٤٦/ ١)، وفي الظاهرية مجموع (١/ ٥٤٦)، وبقي جزء من حديثه في ست ورقات في مكتبة الشيخ سليمان بن صالح البسام الخاصة بعنيزة.

انظر: فهرس ابن عطية (ص ٦٦)، وفهرس ابن خير (ص ١٣٧)، والبداية والنهاية (م / ٣٠)، وسير أعلام النبلاء (١١/ ١٢٢)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٣٢)، وتاريخ التراث (١/ ١٦١)، والرسالة المستطرفة (ص ٤٠).

<sup>(</sup>١) المحدث الفاصل (ص ٦١١).

<sup>(</sup>٢) وفي (د): سعد.

 <sup>(</sup>٣) لابن عيينة أجزاء حديثية عديدة فمنها ما وقع إجازة للقاسم بن يوسف التجيبي.
 (ت ٧٣٠ هـ)، ووقع لمحمد بن جابر الوادي آشي (ت ٧٤٩ هـ).

ابن مسلم(١) بالشام ، وجرير بن عبد التحميد بالتري ، وعبد الله

انظر: تاريخ التسراث (١/ ٤٠١)، وبحوث في تــاريخ السنة (٢٢٩)، ولابن عيــينة أيضًا كتــاب (التفسيــر) ذكره السمعــاني في الأنساب (٥/ ٤٣٩)، وابن النديم في الفهرست (ص ٣١٦).

وقال سزكين: «استخدمه ابن حجر في الإصابة (٢/ ٥١٥، ٣/ ٤٥١) والثعلبي في الكشف والبيان».

انظر: تاريخ التراث (١/ ١٤٠)، ودراسات في الحديث (ص ٢٦٢).

ثم إنَّ ابن خير ذكر بأن له (المصنف) في ثمانية عشر جزءًا. ذكره ابسن خير في فهرسه (ص ١٣٤)، وذكر الكتاني بأن له (الجامع)، وبأنه من أول الكتب المصنفة في الإسلام.

انظر: الرسالة المستطرفة (ص ٩، ص ٤١)، وذكر السغدادي بأن له (السنن) في الحديث.

انظر: هدية العارفين (٥/ ٣٨٧).

وذكر ابن خمير أيضًا بأن لأبي بشر الدولابي مسندًا لحديث سفيان بن عمينة. الفهرس (ص ١٤٧)، وأن مسند الحميدي رواه عن سفيان بن عيينة.

الفهرس (ص ١٤٤).

(۱) (ع) أبو العبـاس الوليد بن مـسلم القرشي مـولاهم الدمشقي، ثقـة، لكنه كشير التدليس والتسوية من الرابعة من طبقات المدلسين، مات سنة (۱۹۲ هـ).

التـقريب (ص ٣٧)، وتــاريخ ابن معـين (٢/ ٦٣٤)، وطبـقــات ابن سعــد (٧/ ٤٧٠)، وتاريخ الفسوي (٢/ ٤٢٠)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٠٢)، وميزان الاعتدال (٤/ ٣٤٧)، وطبقات المدلسين (ص ١٤).

وبالتسبة لما صنفه، قال ابن جوصاء الحافظ: «لم نزل نسمع أنه من كتب مصنفات (الوليد) صلح أن يلي القضاء، وهي سبعون كتابًا».

قال الذهبي: «كتبه أجزاء، ما أظن فيها ما يبلغ مجلدًا».

ابن المبارك إبمرو (١٠) بخراسان، وهشيم بن بشير بواسط (٢)، وصنف في هذا العصر بالكوفة: ابن أبي زائدة (٢)، وابن فضيل (١٠)،

- سير أعلام النبلاء (٩/ ٢١٥)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٠٣)، وله كتاب (المغازي)، و(السنن في الفقه) ذكرهما ابن النديم في الفهرست (ص ١٥٩، ٣١٨)، والبغدادي في هدية العارفين (٦/ ٠٠٠).
  - (١) من المحدث الفاصل (ص ٦١٢)، وقد سقطت من النسخ.
- (۲) قال عنه ابن حبان: «... ممن كثرت عنايت بالآثار وجمعه للأخبار حتى حفظ
   وصنف...».

انظر: مشاهير علماء الأمصار (ص ١٧٧)، وكتب عنه الحديث ثمانية، منهم: أحمد ابن حنبل.

انظر: دراسات في الحديث النبوي (ص ٣١٨)، وله من الكتب كتاب (الصلاة) ذكره أبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ١١٨) هذا بإحالة الأعظمي، وقد بحثت عنه بنفسي فلم أجده، وكتاب (التفسير) وكتاب (القراءات)، وكتاب (السنن في الفقه). انظر: الفهرست لابن النديم (ص ٣١٨)، وهدية العارفين للبغدادي (٦/ ٥١٠).

- (٣) (ع) أبو سعيد يحيى بن ركريا بن أبي زائدة الهمداني السوادعي مولاهم الكوفي، الحافظ الثبت المتقن، صاحب أبي حنيفة، توفي سنة (١٨٢ هـ). تذكرة الحفاظ (١/ ١٦٧)، والفهرست لادر النديم (ص ٣٦)، وتاريخ بغداد (١٤/
- تذكرة الحفاظ (۱/ ۱٦۷)، والفهرست لابن النديم (ص ٣٦)، وتاريخ بغداد (١٤/ ١١٤)، وميزان الاعدال (٤/ ٣٧٤)، وتهذيب التهذيب (١١/ ٢٠٨).
  - له كتاب (السنن في الحديث)، وكتاب (الشروط والسجلات).
    - انظر: هدية العارفين (٦/ ١٣٥).
- (٤) (ع) أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان \_ بفتح المعجمة وسكون الزاي \_ الضبي مولاهم الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيع، مات سنة (١٩٥ هـ). التقريب (ص ٣١٥)، والفهرست لابن النديم (ص ٣١٦)، والكاشف (٣/ ٨٩)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣١٥)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٤٠٥).

ووكيع ('')، ثم صنف عبد الرزاق ('') باليمن، وأبو قرة موسى بن طارق، {وتفرد (\*') الأبواب، وجودة الترتيب، وحسن التأليف (') ».

انظر: الفهرست لابن النديم (ص ٣١٧)، وهدية العارفين (٦/ ٥٠٠)، وتاريخ التراث (١/ ١٤١).

(٢) له (المصنف) طبع في أحد عشر مجلدًا طبعه المجلس العلمي ـ جوهانـسبرغ ـ جنوب أفريقيا، و(التفسير) ورجح سزكـين أنه صورة معدلة عن كتاب معمر بن راشد، وكـتاب (الصلاة) في الظاهرية مـجموع (٩٤)، وكـتاب (الأمالي في آثار الصحابة) بالظاهرية مجموع (٣/٣).

انظر: تاريخ التراث (١/ ١٤٥).

- (٣) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
- (٤) من (د)، ومن المحدث الفاصل (ص ٦١٤)، وفي بقية النسخ: تكثير.
  - (٥) سقطت من (د).

وله من الآثار: كتاب (تفسير القرآن)، و(الدعاء)، و(الـــزكاة) ويعرف بــ: (السنن)
 وهو مرتب على كتب الفقه، و(الزهد)، و(الصلاة)، و(الصيام)، و(الطهارة).
 انظر: الفهرست لابن النديم (ص ٣١٦)، وهدية العارفين (٦/ ٩).

<sup>(</sup>۱) له كتاب الزهد ــ مخطوط بالظاهرية (عام ــ رقم ۱۰۳۳ ــ حديث ۲۶۲) وقد طبع الكتاب في ثلاث مـجلدات بتحقيق عبد الرحمن بن عـبد الجبار الفريوائي، سنة (٤٠٤ هـ) بمكتبة الدار ــ بالمدينة، ومجموعة من (أحاديثه) بفيض الله ــ (۱/٥۰۷)، و(المصنف): ذكره ابن خير في فهرسه (ص ۱۲۲)، واقتبس منه أحمد بن حنبل في مسنده (۱/ ۲۰۸)، وابن حجر في الإصابة (۱/ ۲۳٤)، و(التفسير) استخدمه الشـعلبي في الـكشف والبـيان (ق ٤/ ب)، وله (السـنن). ذكـره ابـن النديم والبغدادي، وكتاب (المعرفة والتاريخ).

وذكر علي بن المديني أصحاب التصنيف بعد أن قال: "نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة فلأهل المدينة ابن شهاب، ولأهل مكة (۱) عمرو بن دينار، ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير، ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي(۱) والأعمش، ثم صار علم هؤلاء الستة إلى(۱) أصحاب الأصناف(۱)، فممن صنف من أهل المدينة مالك ومن أهل مكة ابن جريج وسفيان بن عيينة، ومن أهل البصرة سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وأبو عوانة الوضاح، وشعبة (۱)، ومعمر بن

<sup>(</sup>١) وفي (ب): المكة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) (ع) أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد، الهمداني الكوفي، الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها اختلط بآخره، وكان يدلس، وهو من المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، مات سنة (١٢٧ هـ).

سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٩٢)، وطبقـات ابن سعد (٦/ ٣١٣)، والجرح والتعديل (٦/ ٢٤٢)، والاغتباط (ص ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٤) روى هذا الخبر أيضًا ابن أبي حاتم عن علي بن المديني.
 انظر: مقدمة الجرح والتعديل (ص ١٢٩)، وبنحو هذا القول عن علي رواه الخطيب في الجامع (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) توجد مجموعة من أحاديثه في كتاب (غرائب أحاديث شعبة) لمحمد بن المظفر البزار (ت ٣٧٩ هـ) نسخة في فيض الله (٢٠٥/ ١)، وبالظاهرية مجمع (٩٤/ ١)، وقد حقق الكتاب الأخ بدر البدر ــ أحد خريجي كلية الحديث بالجامعة الإسلامية عام (١٤٠١ هـ)، وقد جمع أحاديثه أيضًا الحسن بن أحمد البزار (ت ٤٢٦ هـ). الظاهرية مجمع (٩٠).

انظر: تاريخ التراث (١/ ١٣٢).

راشد، ومن أهل الكوفة سفيان الثوري، ومن أهل الشام الأوزاعي، ومن أهل واسط هشيم بن بشير».

قال ابن المديني: «ثم انتهى علم هؤلاء الستة وعلم الإثنى عشر إلى ستة نفر: يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى بن آدم (۱)».

قال بعض أهل الدراية: «ثم صار علم هؤلاء كلهم إلى رجل واحد وهو(٢) يحيى بن معين(٣)». انتهى.

<sup>(</sup>۱) (ع) أبو زكسريا يحيى بن آدم بن سليــمان الكوفي، مــولى بني أميــة، ثقة حــافظ فاضل، مات سنة (۲۰۳ هــ).

وهو صاحب كتاب (الخراج)، طبع باعتناء ونشر د. ث. و جوينبول بمطبعة بريل في ليدن عام (١٣١٤هـ – ١٨٩٦م).

وطبعة ثانية بتحقيق أحمد شاكـر \_ رحمه الله \_ بالقاهرة \_ المطبعة السلفية \_ سنة (١٣٤٧هـ – ١٩٢٨م).

وثالثة بنشر: بن شمش، بليدن \_ بريل \_ عـام (١٩٥٨م)، وقد نشرته دار المعرفة \_ ببيروت \_ تصويرًا.

التقريب (ص٣٧٣)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٦٣٩)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٤٠٢)، وترتيب ثقات العجلي للسبكي (ق ٤٢/ ب)، وسير النبلاء (٩/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) وقد نقل المصنف هذا القول بالمعنى، وفي الأصل قبل قوله: وهو يحيى بن معين عبارة: «ولم ينتفع الناس به وهو . . .» المحدث الفاصل (ص ٦٢٠)، وانظر لقولة علي بن المديني المتقدمة: تقدمة الجرح والتعديل (ص ٣٣٤، ٣٣٥)، وتاريخ بغداد (١٤/ ١٧٨)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٣٠).

 <sup>(</sup>٣) قال علي بن المديني: «لا نعلم أحدًا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى
 ابن معين، وقد قدرت مكتبته بعد موته بثلاثين قمطرًا، والـقمَطْر على زنة هِزَبْر =

وقال الدارقطني (۱۰): «أول من صنف من البصريين سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وصنف ابن جريج، ومالك، وكان ابن أبي ذئب صنف موطأ ولم يخرج (۲۰)، والأوزاعي، والثوري، وابن عيينة».

وقال الخطيب في الجامع: «لم يكن العلم مدونًا أصنافًا، ولا مؤلفًا كتبًا وأبوابًا<sup>(٣)</sup> في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما

وهو: ما يصان فيـه الكتب، وينسج من قصب. وعشرين حُبَّسًا ــ وعاء من الفخار يوضع فيه الماء.

من كتبه: (التاريخ) طبع في (٤ مجلدات مع التحقيق والدراسة)، (وكلامه في الرجال) رواية الدقاق، و(تاريخ في تجريح الرواة وتعديلهم) برواية الدارمي، وهذه الكتب طبعت بتحقيق د/ أحمد محمد نور سيف حطبعه مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة، و(معرفة الرجال) لابن محرز عنه، و(سؤالات ابن الجنيد) عنه، و(جزء في حديث الصوفي) عنه، و(جزء المروزي) عنه، و(جزء الشيباني). انظر: تاريخ بغداد (١٤/ ١٨٢)، وطبقات الحنابلة (١/ ٥٠٤)، وتهذيب الأسماء (7/ 10)، والرسالة المستطرفة (ص ١٢٩)، ومقدمة د/ محمد نور سيف على كتاب التاريخ برواية الدارمي (1/ 1.5, 1.5)، وتاج العروس (7/ 1.5) لكلمة: قمطر.

سير أعلام النبلاء (٧/ ١٤٧).

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن النديم بأن له (السنسن)، ويحتوي على كتب الفقه مثل الصلاة والطهارة والطهارة والصيام والزكاة والمناسك وغير ذلك. الفهرست (ص ٣١٥)، ويبدو أنه صنف الموطأ قبل موطأ مالك، وليس بواضح هل كتاب (الموطأ) هو نفس كتاب (السنن) الذي ذكره ابن النديم أو هو كتاب آخر؟ وقد بقي كتاب (الموطأ) لعدة قرون. انظر: دراسات في الحديث النبوي الأعظمي (ص ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): وأبواب.

فعل ذلك {من} (۱) بعدهم ثم حذا المتأخرون حذوهم، واختلف في المبتديء بتصنيف الكتب، والسابق إلى ذلك !! فقيل: هو سعيد بن أبي عروبة، وقيل: هو ابن جريج»، ثم أسند {عن (۱) عبد الرحمن بن يوسف بن إخراش (۱) قال: «سعيد بن أبي عروبة (۱) كان حافظًا، يقال إنه أول من صنف الكتب».

وأسند عن عبد الرزاق قال: «أول من صنف الكتب ابن جريج، أوصنف أ<sup>(٥)</sup> الأوزاعي (١) حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه (٧)».

وقال الذهبي: «هذا والله الشيخ المعثر الذي ضل سعيه، فإنه كان حافظ زمانه، وله الرحلة الواسعة، والاطلاع الكثير، والإحاطة، وبعد هذا فما انتفع بعلمه، فلا عتب على حمير الرافضة»، توفى سنة (٢٣٨ هـ).

انظر: ميزان الاعتدال (۲/ ۲۰۰)، ولسان الميزان (۳/ ٤٤٤)، وتاريخ بغداد (۲/ ۲۸۰)، وتذكرة الحفاظ (۲/ ۲۸۶).

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: كمن.

<sup>(</sup>٢) من (ج)، وفي (ب)، (ع): عمن، وفي (م): عمر، وسقطت من (د).

 <sup>(</sup>٣) من (ب)، ومن الأصل وفي (ج): حراس بسين، وفي بقية النسخ: حراش بحاء
 مهملة. وابن خراش هو أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، الحافظ.

قال عبدان: «حدث بمراسيل وصلها ومواقيف رفعها».

وقال أبو زرعة: «كان رافضيًا».

<sup>(</sup>٤) وفي (م): سعيد بن أبي صالح.

<sup>(</sup>٥) من (ج).

<sup>(</sup>٦) من (د)، وفي بقية النسخ: والأوزاعي.

<sup>(</sup>٧) وفي (م): كتب.

وأسند عن سفيان قال: «{سمعت ابن جريج يقول: ما دون العلم تدويني أحد».

وأسند من طريق يعقوب بن سفيان قال: إ(۱) «سمعت إيوسف(۱) ابن محمد إ(۱۳) أو غيره (۱) من المكيين قال: خرج ابن جريج إلى باديتهم إفصنف إ(۱) كتبه على ورق العُشر (۱) وهو نبت بالحجاز \_ ثم حولها في البياض، (إفكان إ(۱) إذا قدم مكة فحدَّث حمل إليه كتابه) (۱) فيقول: أفدني!! ما كان في هذه الأبواب».

قال الخطيب: «وكان ممن سلك طريق ابن جريج في التصنيف

من (د)، وقد سقطت من النسخ الثلاثة.

 <sup>(</sup>۲) يوسف بن محمد بن إبراهيم العطار المكي، مفتي مكة.
 انظر: العقد الثمين (۷/ ٤٩٠)، والمعرفة والتاريخ (۱/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) من (د)، (ج)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: محمد بن يوسف بن محمد.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): وغيره.

<sup>(</sup>٥) وفي (م): وصنف، وفي (ب): مصنف، وفي (ع): وصنف الأوزاعي.

 <sup>(</sup>٦) العُشَرُ: كَـصُردْ، شجر مثل القطن. . . يحشى في المخاد لنعومته، وهو من كبار الشجر، وله صمغ حلو، وهو عريض الورق، ينبت صعدًا في السماء.
 انظر: تاج العروس (٣/ ٤٠٣)، ومجمل اللغة (٣/ ٦٧٠).

<sup>(</sup>٧) من (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): وكان، وفي (ب): كان.

 <sup>(</sup>A) هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل: (فكان إذا قدم مكة فحدث حمل إليه كتابه فيقول: أفدني ما كان في هذه الأبواب).

انظر: الجامع (٢/ ٣٣٨).

"واقتفى أثره في التأليف من أهل عصره سوى الأوزاعي، وابن أبي عروبة السربيع بن صبيح بالبصرة، وشعبة بن الحجاج، وحماد ابن سلمة (۱) بها أيضًا، ومعمر باليمن، وسفيان الشوري بالكوفة، وصنف مالك موطأه (۱) في ذلك الوقت بالمدينة، ثم من (۱) بعد هؤلاء سفيان بن عيينة بمكة وهشيم بن بشير بواسط (۱)، وجرير بن عبد الحميد أبالري أقلى وعبد الله بن المبارك بخراسان، ووكيع بن الجراح ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة (۱)، ومحمد بن فضيل (۱) بن غزوان بالكوفة، وعبد الله بن وهب بمصر (۱)، والوليد بن مسلم بدمشق ثم بالكوفة، وعبد الله بن وهب بمصر (۱)، والوليد بن مسلم بدمشق ثم

- (١) وفي (ب): بن أسلم، وهو تصحيف.
  - (۲) وفي (ب): موطأ.
  - (٣) سقطت من (ب)..
  - (٤) وفي (ب): بواسطة، وهو تصحيف.
- (٥) من (ج)، ولكن فيها: (ابن عبد الله) بدل (ابن عبد الحميد).
  - (٦) وفي (م): بن أبي وائل.
    - (٧) وفي (ب): ابن فضل.
- (٨) له من الآثار: كتاب (الموطأ) ذكره ابن عطية في فهرسه (ص ١٠٠).

قال الذهبي: "موطأ ابن وهب كبير ولم أره، وذكر البغدادي بأن له (موطأ صغيرًا)، وآخر (كبيرًا)، و(أهوال القيامة)، و(تفسير القرآن) و(الجامع في الحديث) وقد طبع في أربعة أجزاء و(المحالسات عن مالك)، و(البيعة)، و(المناسك)، و(المغازي)، و(الردة)، و(تفسير غريب الموطأ)».

انظر: سير النبلاء (٩/ ٢٢٥)، وهدية العارفين (٥/ ٤٣٨).

من بعدهم عبد الرزاق بن همام، وأبو قرة موسى بن طارق باليمن وروح بن عبادة بالبصرة (١) ، ثم اتسعت التصانيف، وكثر أصحابها في سائر الأمصار» (١) .

وقال ابن الأثير \_ في مقدمة جامع الأصول (")\_: / «ما زال هذا (ق ١٧ أ) العلم من عهد رسول الله عالي الشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين بعدهم، وتابع التابعين خلفًا بعد سلف، لا يشرف أحد منهم بعد حفظ كتاب الله تعالى إلا بقدر ما يحفظ منه، ولا يعظم في النفوس إلا بحسب (ما يسمع من الحديث) (")، فتوفرت الرغبات فيه، وانعكفت (") الهمم على تعلمه، حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل

<sup>(</sup>۱) (ع) أبو محمد رُوْح ـ بفتح الراء وسكون الواو وإهمال الحاء ـ ابن عبادة بن العلاء القيسي، البصري، ثقة فاضل له تصانيف وهي: كتاب (التفسير) استفاد منه الثعلبي برواية أبى الأزهر.

انظر: تهذيب التهذيب (١/ ١١)، و(الكشف والبيان)، وله (السنن والأحكام). قال البغـدادي: "في مائة ألف حديث". كما في سـير النبلاء (٩/ ٤٠٥)، وهدية العارفين (٥/ ٣٧١)، وتاريخ التراث (٦٦/١)، مات سنة (٢٠٥ هـ) أو (٢٠٧ هـ). وانظر: ترجمته في التقـريب (ص ١٠٤)، وتاريخ ابن معين (٢/ ١٦٨)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٢٩٦)، وتاريخ بغداد (٨/ ٤٠١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) انتهى مختصرًا من الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) مقدمة جامع الأصول (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (١/ ٣٩): إلا بحسب ما يُسْمَعُ من الحديث عنه.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (١/ ٣٩): (وانقطعت).

ذاوت العدد، أويقطع أن الفيافي والمفاوز "، ويجوب البلاد شرقًا وغربًا في طلب حديث واحد ليسمعه " من راويه، فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته، ومنهم من يقرن بتلك الرغبة (المعلم من ذلك الراوي بعينه إما لثقته في نفسه وصدقه في نقله، وإما لعلو إسناده، فانبعث العزائم إلى تحصيله، وكان اعتمادهم أولاً على الحفظ والضبط في القلوب والخواطر غير ملتفتين إلى ما يكتبونه، ولا معولين على ما يسطرونه محافظة على هذا العلم، فلما انتشر الإسلام، واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة في الأمصار (")، وكثرت الفتوح، ومات معظم الصحابة، وتفرقت أتباعهم وقل الضبط، احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة، والمدري إنها الأصل فإن الخاطر يغفل "، والذهن يغيب، والذكر

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: وتقطع.

 <sup>(</sup>٢) الفيافي: جمع (فيفاه) وهي: المفازة التي لا ماء فيها مع الاستواء والسعة.
 والمفاوز: جمع مفازة: وهي البرية القفر، المتسعة الخالية.

انظر: لسان العرب (٩/ ٢٧٤، ٥/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) وفي (م): يسمعه.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): الرغبات.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): لتفننه.

<sup>(</sup>٦) وفي (ج): الأقطار.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): تغفل.

يهمل، والقلم(١) يحفظ ولا ينسى، فانتهى الأمر إلى زمن جماعة من الأئمة مــثل: عبد الملك بن جــريج، ومالك بن أنس وغيــرهـما ممن<sup>(١)</sup> كان في عصرهما فدوّنوا الحديث حتى (قيل)(٣) : إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج، وقيل: موطأ مالك، وقيل: إن أول من صنف وبُّوب الربيع بن صبيح بالبصرة ثم انتشر جمع الحديث وتدوينه وكثر ذلك إلى أن دوّن البخاري ومسلم صحيحيهما ثم زاد انتشار هذا النوع من التصنيف والجمع وكثر في أيدي المسلمين وبلادهم وتفرقت أغراضهم وتنوعت مقاصدهم، إلى أن انقرض ذلك العصر الذي كانا فيه عن جماعة من الأئمة العلماء<sup>(؛)</sup> قد جمعوا وألفّوا مثل أبي داود<sup>(ه)</sup>، والترملذي، والنسائي وغيرهم من العلماء الذيلن لا يحصون كشرة، وكأن ذلك العصر خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى ثم من بعده نقص الطلب، وقل الحرص، وفترت الهمم، وكذلك(١٠) كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها فإنه مبتديء(٧) قليلاً

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: العلم.

<sup>(</sup>٢) وقى (د): مما.

<sup>(</sup>٣) من الأصل (١/ ٤٠)، (ج)، وفي النسخ: حتى أن قيل.

<sup>(</sup>٤) وفي (د) قبل هذه الكلمة: وهم.

<sup>(</sup>٥) وفى (د): تقدم ذكر الترمذي عليه.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (١/ ٤٢): يبتديء.

قليلاً ولا يزال ينمو<sup>(۱)</sup> ويزيد ويعظم إلي أن يصل إلى غاية في منتهاه، ويبلغ إلى أمد هو أقصاه، ثم يعود فكانت غاية هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم ومن كان في عصرهما من علماء الحديث، ثم نزل وتقاصر إلى زماننا هذا وسيزداد تقاصراً والهمم قصوراً». انتهى.

وقال أبو طالب المكي في كتاب قوت القلوب ("): «هذه المصنفات من الكتب حادثة بعد (سنة) (") عشرين أو ثلاثين ومائة، ويقال: إن أول ما صنف (أ) في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار وحروف من التفاسير بمكة، ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن، جمع فيه سننًا منشورة (أ) مبوبة (أ) ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك في الفقه، ثم جمع ابن عيينة كتاب الجامع، والتفسير في أحرف من علم القرآن، وفي الأحاديث المتفرقة، وجامع سفيان الثوري صنفه (ا) أيضًا في هذه المدة، وقيل: إنها صنفت سنة ستين ومائة). انتهى (أ)

<sup>(</sup>١) وفي (ب): ينمي، وفي (ج): ينمى.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا النص فى «قوت القلوب».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ج).

<sup>(</sup>٤) وفي (م): من.

<sup>(</sup>٥) وفي (ع): منثورة بالثاء المثلثة.

<sup>(</sup>٦) وفي (ع): محيرة.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): وصنفه.

<sup>(</sup>A) تقدم ذكر هذه الكتب (ص ٤٩٦ ـ ٤٩٩).

وقال الدارقطني(١): «أول من صنف مسندًا نعيم بن حماد».

قال الخطيب: «وقد صنف أسد بن موسى مسندًا، وكان أكبر (من نعيم)(٢) سنًا وأقدم سماعًا فيحتمل أن يكون نعيم سبقه في حداثته».

وفي تهذيب الكمال (٣): «قال أبو الحسن ﴿الميموني ﴿(١) عن أحمد ابن حنبل: أول من عرفناه يكتب المسند نعيم بن حماد».

وقال الخطيب: «(يقال)<sup>(ه)</sup>: إنَّ أول من جمع المسند وصنفه نعيم ابن حماد».

وقال/ الحاكم: «أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العَبْسي، وأبو داود الطيالسي»(١).

وقال العراقي (٧) : «يقال إن أول مسند صنف مسند الطيالسي».

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه العبارة من قولة الدارقطني، وإنما وقفت عليها من قولة الخطيب البغدادي وسيأتي ذكرها.

انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ٣٠٦)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذیب الکمال (۸/ ۱٤۲۷/ ۱).

<sup>(</sup>٤) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: اليموني.

<sup>(</sup>ه) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٦) انظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: التبصرة والتذكرة (١/ ١٠٦).

قيل: والذي حمل قائل هذا القول عليه (تقدم عصر أبي) داود على أعصار من صنف المسانيد، وظن أنه هو الذي صنفه وليس كذلك فإنما هو من جمع أبي بعض الحفاظ الخرسانيين (م) جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب (١) خاصة عنه (٧) ، وشذ عنه كثير منه (٨) .

قال الخطيب المبغدادي: «قال لنا أبو نعيم: صنَّف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي داود الطيالسي».

انظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ٣٨٢).

(٦) أبو بشر يونس بن حبيب بن عبد القاهر، مولاهم الأصبهاني، المتحدث الحجة، كان من أروى الناس عن أبي داود الطيالسي، مات سنة (٢٦٧ هـ).

سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٩٦)، وأخبار أصبهان (٢/ ٣٤٥)، والجرح والتعديل (٩/ ٢٣٧)، وغاية النهاية في طبقات القراء (٢/ ٤٠٦).

(٧) وهي الأحاديث التي سمعها منه في مجالس متعددة.

قال الذهبي: «سمع يونس بن حبيب عدة مجالس مفرّقة فهي المسند الذي وقع لنا». سير أعلام النبلاء (٩/ ٣٨٢).

(A) أي كثير من أحاديث أبي داود حتى قال البقاعي رحمه الله في نكته: «.. ولأبي داود من الأحاديث التي لم تدخل هذا المسند قدره \_ أي قدر المسند الذي جمعه يونس بن حبيب أو أكثر ، بل قد شذً عنه \_ يعني عن بعض حفاظ الخراسانيين \_ كثير من رواية يونس عن أبي داود».

انظر: نكت البقاعي (ق ٨١/ ب)، وفتح المغيث (ص ٨٦).

وقد طبع كتاب أبي داود الطيالسي.

<sup>(</sup>١) سقطت بكمالها من (ب).

<sup>(</sup>٢) وفي (ج): فظن.

<sup>(</sup>٣) وفي (م): صنف.

<sup>(</sup>٤) في (م): من جميع.

<sup>(</sup>۵) منهم أبو مسعود الرازي.

وقال ابن عدي (١٠): يقال إنَّ يحيى الحماني أول من صنف المسند إبالكوفة، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند المسند (٢) بمصر (٣) أسد السنة، وأسدٌ قبلهما، وأقدم {موتاً (١٠) .

وقال العقيلي (°): «عن علي بن عبد العزيز، سمعت يحيى الحمَّاني (١) يقول: لا تسمعوا كلام (٧) أهل الكوفة فيَّ؛ فإنهم يحسدونني

انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٦٤).

(٣) وفي (م): عصرًا.

(٥) أبو جعفر محمد بن عـمرو بن موسى العقيلي الحجازي، الإمام الحـافظ الناقد، مصنف كتاب (الضعفاء)، توفى سنة (٣٢٢ هـ).

سيــر أعلام النبلاء (١٥/ ٢٣٦)، وتذكــرة الحفاظ (٣/ ٨٣٣)، والوافي بالوفــيات (٤/ ٢٩١).

(٦) وفي (د): ابن الحماني.

والحماني هذا هو: يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني بكسر المهمة، وتشديد الميم الكوفي، حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة العديث. مات سنة (۲۲۸ هـ).

التقريب (ص ٣٧٧)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٤١١)، وتاريخ بغداد (١٤/ ١٦٧)، والأنساب (٤/ ٢٣٨)، والرسالة المستطرفة (ص ٦٢).

(٧) وفي (د): لكلام.

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب التهذيب (۱۱/ ۲٤٨، ۱۰/ ۱۰۹)، وكذلك قال ابن دقيق العيد في شأن أسد بن موسى الأموي: «إنه أول من صنف المسند».

<sup>(</sup>۲) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي (ج): منهما، وفي بقية النسخ: منها.

لأني أول من جمع المسند»(١) .

وكانت وفياة أسد سنة اثنتي عشرة ومائتين (٢) ، ومات (٣) نعيم، ومسدد والحِمَّاني جميعًا سنة (ثمان وعشرين (٤) والعبسي سنة) (٥) ثلاث عشرة (٢) والطيالسي سنة ثلاث ومائتين (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) وفي (م): سنة عشرة ومائتين، وما أثبته هو الصواب.

انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٤) أي: وماثتين.

انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٦٢)، وتاريخ خليفة (ص ٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) ومائتين.

<sup>(</sup>٧) هكذا ذكر ابن سعد في طبقاته (٧/ ٢٩٨)، وأرّخ سنة وفاته عمرو بن علي الفلاس وخليفة بن خياظ، وابن حجر سنة أربع ومائتين.

انظر: تاريخ خليـفة (ص ٤٧٢)، وطبـقاته (ص ٢٢٧)، وتهـذيب التهـذيب (٤/ ١٨٥).

# ٤٤ - وَأُوَّلُ الجَسَامِعِ بِاقْتِسِصَسَارِ عَلَى الصَحِيْحِ فَقَط (١) البُخَارِي

(ش): قال (الإمام)<sup>(۱)</sup> ابن الصلاح: «أول من صنف في الصحيح البخاري»<sup>(۱)</sup> وعبارة النووي في التقريب: (في الصحيح المجرد)<sup>(1)</sup> ، والسبب في ذلك: ما رواه عنه إبراهيم بن معقل النسفي<sup>(0)</sup> قال: كنا عند إسحاق بن راهوية فقال: لو جمعتم كتابًا مختصرًا لصحيح سنة

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٩).

 <sup>(</sup>٤) انظر: تقريب النووي (ص ٣٣)، وكون البخاري أول من صنف في الصحيح صرَّح به أبو علي بن السكن، ومسلمة بن القاسم وغيرهما.

انظر: قتح الصغيث (ص ٢٢) وقوله (المجرد) نص على ذلك النووي في الإرشاد (ق ١/ ب)، والطيبي في المخلاصة (ص ٣٦)، والبلقيني في المحاسن (ص ٨٩)، وأبو الفيض الفارسي في جواهر الأصول في علم حديث الرسول (ص ١٨)، والسيوطي في تدريبه (١/ ٨٨)، والقاسمي في قواعد التحديث (ص ٨٢)، وأورد البلقيني رحمه الله في المحاسن تفسيرًا لكلمة (المجرد) التي ذكرها النووي فقال: هالمجرد ما أي من الإسناد ما (ص ٨٩)، والمعروف عند أهل الشأن أن مقصد البخاري في تسميته كتابه (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله عربية وأيامه) كما في هدي الساري (ص ٨) هو الحديث الصحيح المسند.

 <sup>(</sup>٥) أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي، الحافظ، العلامة، قاضي نسف
 وعالمها، ومصنف (المسند الكبير)، مات سنة (٢٩٥ هـ).

تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٨٦)، والجواهر الصفية (١/ ١١١)، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٢٢)، وشذرات الذهب (٢/ ٢١٨).

النبي عَلَيْكُم قَال: «فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح»(١) .

وعنه أيضاً قال: «رأيت النبي على الله وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح»(٢).

قال: «وألفته في بضع عشرة سنة»(٣).

### تنبيــه(١):

اعترض مغلطاي (٥) على ابن الصلاح بأنَّ مالكاً أول من صنف الصحيح وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ بغداد (۲/ ۸)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (۱/ ۷۶)، وسير أعلام النبلاء (۱۲/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) ساقهما الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص ٧) بسنده.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد (٢/ ١٤)، وفيه قال البخاري: «صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة»، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: "فيما قرأت بخطه".

انظر: النكت (١/ ٢٧٦).

 <sup>(</sup>٦) (م د ت) أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل السمرقندي الدارمي،
 الحافظ، صاحب المسند، ثقة فاضل متقن، مات سنة (٢٥٥ هـ).

التقريب (ص ۱۸۰)، والجرح والتعديل (٥/ ٩٩)، وتاريخ بغداد (۱۰/ ٢٩)، والأنساب (٥/ ٢٨٤)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٩٤)، وسير النبلاء (١٢/ ٢٢٤).

قال: «وليس لقائل أن يقول: لعله أراد الصحيح المجرد فلا يَرِدُ كتاب مالك، لأنَّ فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك، لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري». انتهى.

قال الحافظ ابن حجر في نكته: "وقد أجاب شيخنا \_ يعني العراقي \_ عن ما يتعلق بالموطأ بما نصه: إنَّ مالكاً لم يفرد الصحيح أبل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع والبلاغات ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر فلم يفرد الصحيح(١) } إذًا».

قال الحافظ: «وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي،

إذًا فقد صرح ابن الصلاح رحمه الله بأن حديثين من أربعة ضعيفان.

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.

انظر: التقييد والإيضاح (ص ٢٥)، من المعلوم عند أهل الحديث أن الإمام مالكًا رحمه الله روى في موطئه مراسيل وبلاغات كما سمعها، ولم تقع له موصولة وقد وصلها ابن عبد المبر في كتاب التمهيد إلا أربع بلاغات لم يجد لها إسنادًا، ولا رآها في كتاب غير الموطأ، انظر: التقصى (ص ٢٤٢).

وقد وصل ابن الصلاح تلك البلاغات الأربع في رسالة مستقلة قال فيها عن هذه البلاغات الأربع: «والقول الفصل عندي في ذلك كله ما أنا ذاكره وهو أنَّ هذه الأحاديث الأربعة لم ترد بهذا اللفظ المذكور في الموطأ إلا في الموطأ، ولا ورد ما هو في معنى واحد منها بتمامه في غير الموطأ إلا حديث: «إذا نشأت بحرية» من وجه لا يثبت، والثلاثة الأخر: واحد وهو حديث «ليلة القدر» ورد معناه من وجه غير صحيح، واثنان منها ورد بعض معناهما من وجه جيد، أحدهما صحيح وهو حديث «النسيان» والآخر حسن، وهو حديث «وصية معاذ في الله في المدر.

وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة، وبعضها ليس على شرطه(١) بل وفي بعضها ما لا يصح، فقد مزج الصحيح بما ليس منه كما فعل مالك، قال: لكن الصواب في الجواب أن يقال: ما الذي أراده ابن الصلاح بقوله: أول من صنف الصحيح!! هل أراد الصحيح من حيث هو؟ (٢) . أو أراد الصحيح المعهـود الذي فرغ من تعريفه؟؟ والظاهر الثاني، وحينتًـذ فلا يرد ما ذكر لأنَّ الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحـابة صحيحًا فليس ذلـك على شرط الصحة المعـتبرة<sup>(٣)</sup> عند أهل الحديث، والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع، وبين ما في البخاري من ذلك واضح (١) لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب، وهو حجة عنده وعند من تبعه، والذي في البخاري من ذلك قــد حذف البــخاري أســانيدها عــمدًا ليخرجها عن موضوع الكتاب وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيهًا

انظر: رسالة في وصل البلاغات الأربع في الموطأ لابن الصلاح (ص ١١)، مع تحقيق ومقدمة أبي الفضل الغماري (ص ٤)، وهذا التحقيق من وجود الضعيف في بلاغات مالك يؤيد ما رواه العلماء عن ابن عبد البر من أنَّ من بلاغات مالك أحاديث لا تعرف.

<sup>(</sup>١) وفي (م): شرط.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): المعبرة.

<sup>(</sup>٤) وفي (م) : كلمة واضحة.

واستشهادًا {واستئناسًا}(۱) وتفسيرًا لبعض آيات، وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعًا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد (جمعها فيه)(۱) .

قال: / «والحاصل أن أول من صنف الصحيح يصدق على مالك (ق ١/١٨) باعتبار انتقائه، وانتقاده للرجال، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه كمصنفات سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، والثوري، وابن إسحاق، ومعمر، وابن جريج،

وهذا واحد من أمور كثيرة لا تجعل الموطأ في درجة صحيح البخاري، وقد وقفت على كلام لأبي الفضل عبد الله بن محمد الغماري قال فيه: «... لم يكن الموطأ في درجة البخاري لأمور:

١- أن تلك الأحاديث \_ في الموطأ \_ إنما ورد ما يصحح معناها فقط، ولفظها غير وارد إطلاقًا، وأحاديث البخاري صحيحة بلفظها ومعناها.

٢- أن صحيح البخاري صحيح في ذاته لا يحتاج إلى من يصل بعض أحاديثه، بخلاف الموطأ فإنه محتاج إلى من يصل منقطعاته ومرسلاته وبلاغاته، بحيث لا نظمئن إلى شيء منها حتى نقف على أسانيدها في التمهيد أو غيره.

٣- أن الموطأ فيه أحاديث مسندة لم تبلغ درجة الصحة، ولم يخرجها البخاري، فكيف يكون الموطأ في درجته؟! ١٠.

انظر: مقدمة أبي الفضل الغماري على كتاب ابن الصلاح في وصل البلاغات الأربع (ص ٤، ٥).

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: أو.

<sup>(</sup>٢) وفي جميع نسخ النكت للحافظ: جمعها فيها.

قال محققه د/ ربيع: «ولعل الصواب: جمعها فيه».

وابن المبارك، وعبد الرزاق وغيرهم.

ولهذا قال الشافعي (رضي الله تعالى عنه)(١): «ما بعد كتاب الله تعالى أصح من كتاب مالك»(١) فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف.

وأما أول من صنّف الصحيح المعتبر عند أثمة الحديث ﴿الموصوف﴾(٣) بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف فالبخاري ثم مسلم(١) جزم به ابن الصلاح.

وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرح الترمذي (٥٠): «والموطأ هو الأصل الأول، والبخاري هو الأصل الثاني وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما»، فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك، ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم، وإن

<sup>(</sup>١) سقطت من (م)، (ج).

 <sup>(</sup>٢) انظر: ترتيب المدارك (٢/ ٧٠)، والذي ذكره أكثر العلماء بلفظ: «ما في الأرض
 كتاب في العلم أكثر صوابًا من موطأ مالك».

قال الذهبي معلقاً على هذا القول: «هذا قاله قبل أن يؤلف الصحيحان»، وكذا قال العراقي.

انظر: التبصرة (۱/ ٤١)، وسيسر أعلام النبلاء (۸/ ۹۹)، والحلية (٦/ ٣٢٩)، وتذكرة الحفاظ (۱/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) من (ب)، (ج)، وفي (م)، (ع): الموصول.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): ثم جزم.

<sup>(</sup>٥) انظر: عارضة الأحوذي (١/ ٥).

أراد(١) الأصل في الصحة فكذلك أيضاً لكن على التأويل الذي أوّلناه.

وأما ما يتمعلق بمسند أحمد فسيأتي الجواب عنه في نوع الحسن، وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه العراقي بأنَّ فيه الضعيف والمنقطع (٢).

قال الحافظ: «لكن بقي مطالبة مغلطاي لصحة (٢) دعواه أن جماعة أطلقوا على مسند (١) الدارمي كونه صحيحًا فإني لم أر ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه، ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ المنذري (٥) ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح

وفي (ب): أراده.

<sup>(</sup>٢) انظر: التقييد والإيضاح (ص ٥٦).

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (١/ ٢٨٠)، (ج): بصحة.

<sup>(</sup>٤) هكذا سماه كل من ترجمه بـ: "مسند الدارمي"، وبعضهم يطلق عليه اسم "السنن"، وسوى بينهما الكتاني رحمه الله في الرسالة المستطرفة حيث قال: "وكسنن الدارمي فإنها تسمى مسند الدارمي" أ.هـ.

وأما السخاوي في فتح المغيث فقد نفى أن يكون المسند هو السنن.

انظر: تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۹)، وطبقات المفسرين للداودي (۱/ ۲۳۵)، وتهذيب التهذيب (٥/ ۲۹٤)، وفيتح المغيث (ص ٨٦)، والرسالة المستطرفة (ص ٧٤)، وفهسرست مرويات ابسن حجر (ص ١٠٩) وسسماه مسند الدارمي، وسيأتي (ص ١٣٥٤) ذكر المصنف أن للدارمي مسنداً وجامعاً فلعل الجامع هو (السنن)، فإن كان كذلك فهو من الأدلة على أنهما كتابان.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري، الشامي، ثم المصري، الحافظ الكبير، الإمام الثبت، توفى سنة (٦٥٦ هـ).

الجامع، وليس كما زعم فلقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري بل هي (١) بخط أبي الحسن (١) بن أبي الحِصني (١) ، وخطه قسريب من خط المنذري فاشتبه ذلك على مغلطاي، فليس (١) الحصني (٥) من أحلاس أ(١) هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك، كيف ولو أطلق

ذكره الذهبي في كتــابه (من يعتمد قوله في الجرح والشـعديل) (ص ٢١٠)، وقال: «المفيد».

انظر: الأنساب (٤/ ١٧٥).

- (٤) وفي الأصل (١/ ٢٨٠)، (ج): وليس.
- (٥) من الأصل (١/ ٢٨٠)، وفي النسخ: الحصين.
- (٦) من النكت (١/ ٢٨٠) (ج)، وفي كل النسخ: أجلاس (بالجيم)، قال محقق النكت: في هامش (ر) و(هـ): الحكِسْ ككتف: الكبير من الناس والشجاع.
   وانظر: القاموس (٢/ ٢٠٧)، ولسان العرب (٦/ ٥٥) بلفظ: أجلاس.

<sup>=</sup> تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٣٦)، وفوات الوفيات (١/ ٣٦٦)، وطبقات الشافعية للسبكي (٥/ ١٠٨).

<sup>(</sup>١) وفي النكت (١/ ٢٨٠): هو، قال المحقق: «كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: هي».

<sup>(</sup>٢) وفي (د): أبي الحسين أو أبي الخير (كلمة غير واضحة).

<sup>(</sup>٣) من الأصل (١/ ٢٨٠)، وفي النسخ: أبي الحسن بن الحصين، وأبو الحسن بن أبي الحصني هو: مكين الدين أبو الحسن بن عبد العظيم الحصني \_ بكسر الحاء المهملة ، وسكون الصاد المهملة وفي آخرها النون \_ هذه النسبة إلى حصن مسلمة ابن عبد الملك.

عليه ذلك من أي عتمد عليه (۱) لكان الواقع أي خالفه (۱) ، لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة، والمنقطعة، والمقطوعة، والموطأ في الجملة أنظف أحاديث، وأتقن رجالاً منه، ومع ذلك كله فإني لست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع، لتعاصرهما، ومن ادعى ذلك فعليه أالبيان (۱) . انتهى (۱) .



<sup>(</sup>١) وفي (م): تعتمد، وفي بقية النسخ: تعمّد، والتصويب من الأصل (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) من (د)، ومن الأصل (١/ ٢٨٠)، وفي (م): خلافه، وفي (ب) و(ع): بخلافه.

<sup>(</sup>٣) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٤) نکت ابن حجر (١/ ٢٧٦ - ٢٨١).

٥٥- وَمُ سَلِّمٌ مِنْ بَعْسَدِهِ وَالأُوَّلُ عَلَى الصَّوَابِ فِي الصَحِيْحِ أَفْضَلُ (١) عَلَى الصَّوَابِ فِي الصَحِيْحِ أَفْضَلُ (١) عَلَى الصَّوَابِ فِي الصَحِيْحِ أَفْضَلُ (١) عَلَى الصَّوْبَ فَي الصَحِيْحِ أَفْضَلُ (١) عَلَى الصَّوْبَ فَي الصَحِيْحِ أَفْضَلُ (١) عَلَى الصَّوْبَ فَي الصَحِيْحِ أَفْضَلُ (١) عَلَى الصَّوْبَ فِي الصَحِيْحِ أَفْضَلُ (١) عَلَى الصَّوْبِ فِي الصَّوْبِ فِي الصَحِيْحِ أَفْضَلُ (١) عَلَى الصَّوْبِ فِي الصَّوْبِ فِي الصَحِيْحِ أَفْضَلُ (١) عَلَى الصَّوْبِ فِي الصَوْبِ فِي الصَّوْبِ فِي الصَالِقُونِ السَّوْبِ فَي الصَالِقُ الْعَلَى الصَّوْبِ فِي الصَالِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الصَالِقُ الْعَلَى ا

(ش): فيه مسألتان:

## الأولىي:

أن مسلمًا تلا البخاري في تصنيف الصحيح (١) .

قال العراقي (٥): «وقد (٦) اعترض هذا بقول أبي الفضل أحمد بن سلمة (٧): كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمس ومائتين. وهذا تصحيف وإنما هو خمسين بزيادة الياء والنون

<sup>(</sup>١) سقط هذا البيت والذي يليه من نسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): ترتيبه بضم الموحدة.

<sup>(</sup>٣) وفي (س)، (ج): ووضعه.

<sup>(</sup>٤) كما ذهب إليه الجمهور، وهو الصحيح المشهور.

انظر: التبصرة والتذكرة (١/ ٣٩) ، وفيتح الباري كذلك (١/ ٣٩) ، ومقدمة ابن الصلاح (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: التقييد والإيضاح (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): قد.

 <sup>(</sup>٧) أبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري البزاز المُعَدَّل، الحافظ الحجة، رفيق مسلم في
 الرحلة إلى بلخ وإلى البصرة، توفى سنة (٢٨٦ هـ).

تذكرة الحفاظ (۲/ ۲۳۷)، والجرح والتعديل (۲/ ٥٤)، وتاريخ بغداد (٤/ ١٨٦ – ١٨٧)، وسير أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۷۳).

لأنه في سنة خمس كان عمر مسلم سنة، بل لم يكن البخاري صنَّف إذ ذاك فإنَّ مولده سنة أربع وتسعين ومائة»(١).

### الثانيـة:

اختلف في التفضيل بين الصحيحين من حيث الأصحية على أقوال:

#### أحدهـــا:

وعليه الجمهور، وهو الصواب: أن صحيح البخاري أصح.

قال أبو عبد الرحمن النسائي وهو شيخ أبي علي (١) النيسابوري ( $^{(1)}$ : «ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل  $^{(1)}$ .

قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: «والنسائي لا يعني بالجودة الا جودة الأسانيد كما هو المتبادر إلى الفهم من اصطلاح أهل الحديث، قال: ومثل هذا من (٥) مثل النسائي (غاية في)(١) الوصف مع

<sup>(</sup>۱) انظر: هدى السارى (ص ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الكمال (١/ ٣٣٠ \_ محققة).

 <sup>(</sup>٣) أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، الحافظ الإمام محدث الإسلام،
 أحد جهابذة الحديث شيخ الحاكم أبي عبد الله، توفي سنة (٣٤٩ هـ).
 تذكرة الحفاظ (٣/ ٤٠٤)، والبداية والنهاية (١١/ ٢٣٦)، وتاريخ بغداد (٨/

٧١)، وذكر سماعه من النسائي بمصر، وطبقات السبكي (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: هدي الساري (ص١٠ – ١١).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): ونكتًا.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

(ق ١٨/ب) شدة تحريه وتوقيه وتثبته / في نقد الرجال وتقدمه في ذلك على أهل عصره حتى قدمه قوم من الحذاق (١) في معرفة ذلك على مسلم ابن الحجاج، وقدمه الدارقطني في ذلك وغيره على إمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة (٢) صاحب الصحيح (٣)».

وقال الإسماعيلي<sup>(1)</sup> في المدخل: «أما بعد فإني نظرت في كتاب المجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري فرأيت جامعًا كما سمى لكثير من السنن الصحيحة، أودالاً أ<sup>(1)</sup> على جمل من المعاني الحسنة أ<sup>(1)</sup> المستنبطة التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم بالروايات وعللها<sup>(۱)</sup> علمًا بالفقه واللغة، وتمكنًا<sup>(۱)</sup> منها كلها،

 <sup>(</sup>١) لعله يقصد بذلك الذهبي حيث قال: «لم يكن في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى». سير أعلام النبلاء (١٣٣/١٤).

<sup>(</sup>٢) من (ب)، (ع).

<sup>(</sup>٣) سُعُل الدارقطني إذا حدّت النسائي وابن خزيمة بحديث أيهما تقدمه؟ فقال: أبو عبدالرحمن. سؤالات حمزة السهمي (ص ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي، إمام أهل جرجان والمرجوع إليه في الفقه والحديث وصاحب التصانيف، توفي سنة (٣٧١ هـ).

طبقــات الشافــعيــة للسبكي (٢/ ٧٩)، وطبــقات الشيــرازي (ص ١١٦)، وتاريخ جرجان (ص ٦٢١)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٩٤٧).

<sup>(</sup>۵) وكذلك في (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٦) من (د) ومن الأصل (١/ ١١)، (ج)، وفي بقية النسخ: الحسية وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) وفي (م): وعالمها وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۸) وفی (ب): ونکتًا.

وتبحرًا فيها، وكمان يرحمه الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك، فبرع وبلغ الغاية أفحاز أ(١) السبق، وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخير فنفعه (الله تعالى)(١) ونفع به.

قال: «وقد نحى نحوه في التصنيف جماعة منهم:

الحسن بن علي الحلواني (٢) لكنه اقتصر على اليسير (١) ، ومنهم أبو داود السجستاني (٥) وكان في عصر أبي عبد الله البخاري فسلك فيما سماه سننًا ذكر ما روي في إالشيء (١) وإن كان في السند ضعف ؛ إذا لم إيجد (١) في الباب غيره (١) ، ومنهم مسلم بن الحجاج وكان

<sup>(</sup>١) من الأصل (١/ ١١)، (ج) وفي النسخ: فجاز، وقد سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د).

 <sup>(</sup>٣) (خ م د ت ق) أبو علي الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال الحُلواني – بضم المهملة – نزيل مكة، ثقة حافظ له تصانيف، توفي سنة (٢٤٢ هـ).

التقريب (ص ٧١)، وتاريخ بغداد (٧/ ٣٦٥)، وتذكرة المحفاظ (٢/ ٥٢٢)، والعقد الثمين (٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل (١/ ١١): السنن.

<sup>(</sup>٥) (ت س) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها، توفى سنة (٢٧٥ هـ).

التـقـريب (ص ١٣٢)، وتاريخ بغـداد (٩/ ٥٥)، وتذكرة الـحفـاظ (٢/ ٥٩١)، والنهاية (١١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٦) من (ب)، (د)، (ج).

<sup>(</sup>٧) وفي (م)، (ب): نجد.

<sup>(</sup>A) انظر: رسالة أبي داود إلى أهل مكة (ص ٢٧)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٩٦).

يقاربه في العصر فرام مرامه، وكان يأخذ عنه أو عن كتبه إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله، وروى عن جماعة كثيرة لم يتعرض (۱) أبو عبد الله للرواية عنهم (۱) ، وكل قصد الخير،غير أن أحداً منهم لم يبلغ أمن التشديد (۱) مبلغ أبي عبد الله، ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ماله وصلة بالحديث المروي فيه أتسببه (۱) ولله الفضل يختص به من يشاء (۱).

وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري (٠) وهو عصري أبي علي النيسابوري أومقدم (عنه) (١) النيسابوري أومقدم (عنه) (١)

<sup>(</sup>١) وفي (د): يعرض.

 <sup>(</sup>۲) وتفرد مسلم بالرواية عنهم، وقد ألف أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن منجويه
 (ت ۲۸ هـ) كتابًا في رجال مسلم خاصة وهو مخطوط ببلدية الإسكندرية ـ رقم
 (ت ۱۲٤٥ بـ) (٥٦٤ هـ)، وقد طبع.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي النسخ: التشدد.

<sup>(</sup>٤) من الأصل (١/ ١١)، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٥) أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي الحاكم، محدث خراسان صاحب التصانيف، هو الحاكم الكبير شيخ الحاكم أبي عبد الله، توفي سنة (٣٧٨هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٧٦)، وذكر من يعتــمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي (ص ١٩٥)، والوافي بالوفيات (١/ ١١٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٦) من الأصل (١/ ١١)، وفي النسخ: مقدمًا.

<sup>(</sup>٧) ليست موجودة في الأصل.

أبو يعلى الخليلي في الإرشاد: «رحم الله محمد بن إسماعيل فإنه ألَّف الأصول ـ يعني أصول الأحكام (١) \_ من الأحاديث وبيَّن للناس، وكل من عمل بعده فإنما (٢) أخذه من كتابه، كمسلم بن الحجاج (٣).

وقال الدارقطني (١) لما ذكر عنده الصحيحان: «لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء».

وقال مرة أخرى: «وأي شيء صنع<sup>(٥)</sup> إمسلم<sup>(١)</sup>] ؟ إنما أخذ كتاب

<sup>(</sup>١) جملة اعتراضية من الحافظ. انظر هدي الساري (ص ١١)٠

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): كأنما.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد (٣ / ٩٦٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٢)، وجامع الأصول (١/ ١٨٨)، والبداية والنهاية
 (١١/ ٣٤)، وهدي الساري (ص ٤٩٠).

وقال المحاكم: «سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت أبي يقول: رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي.

بل لقد كان مسلم نفسه شديد الاعتداد بالبخاري وكان يصارحه بذلك.

قال محمد بن حمدون بن رستم: «سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله».

تاريخ بغداد (۲/ ۲۹)، وتهذيب الأسماء للنووي (۱/ ۷۰)، وطبقات السبكي (۲/ ۹)، وسير أعلام النبلاء (۱۲/ ۲۳۲)، وهدي الساري (ص ٤٨٨).

<sup>(</sup>٥) وفي (م)، (ب) كلمتان غير مقروءتين.

<sup>(</sup>٦) من (د)، (ج).

البخاري فعمل عليه مستخرجًا(١) ، وزاد فيه زيادات».

وهذا المحكي عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي (٢) في أول كتابه المفهم (٢) في شرح صحيح مسلم (١).

(۱) المستخرج مستق من الاستخراج، وهو أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلاً فيورد أحاديثه حديثًا حديثًا بأسانيد لنقسه من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه، أو شيخ شيخه وهكذا ولو في الصحابي.

فتح المنغيث للسخاوي (ص ٣٤)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ٩٥)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٥٦).

(٢) أبو العباس أحمد بن عمر بسن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي المحدث، نزيل الإسكندرية، توفى سنة (٦٥٦ هـ)، وقيل غير ذلك في وفاته.

الوافي بالوفيمات (٧/ ٢٦٤)، والديباج المدّهب (١/ ٢٤٠)، وحسن المحاضرة (١/ ٤٥٧)، وشذرات الذهب (٥/ ٢٧٣).

(٣) ليس هذا اسمه بل اسمه: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"، وهو شرح على مختصره له ذكر فيه أنه لما لخصه ورتبه وبوبه شرح غريبه، ونبه على نكت من إعرابه، وعلى وجوه الاستدلال بأحاديثه وقد طبع المفهم.

كشف الظنون (١/ ٥٥٧)، والوافي بالوفيات (٧/ ٢٦٤)، والحطة (ص ٢٣٦).

(٤) النص الذي وقفت عليه في أول كتاب (الصفهم ١/ ق ٧/ أ)، ورواه الخليلي في الإرشاد \_ كما في المنتخب (٢/ق ٢٠٥ / ب) \_ لا يقتضي الجزم بكون صحيح مسلم مستخرجًا على صحيح البخاري وإنما يفهم منه استفادة مسلم من كتاب الجامع الصحيح وغيره، وأنه نثره في صحيحه ومؤلفاته.

قال الـقرطبي رحمه الله: «وقال أحمد بن محمد الكرابيسي: رحم الله الإمام البخاري فإنه الذي ألف الأصول، وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من \_

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري(۱)، وفي نكته على ابن الصلاح(۱): «ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري: [كثير، ويكفي(۱)] من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم، وأنَّ مسلمًا كان يتعلم منه، ويشهد له بالتقدم والتفرد بعيرفة ذلك في عصره حتى هجر من أجله شيخه محمد بن يحيى الذهلي(۱) لما وقع بينه وبين البخاري(۱) وأرسل إلى الذهلي بجميع ما

كتابه، كـمسلم بن الحجاج فرَّق كتـابه في كتبه، وتجلد فيـه حق الجلادة حيث لم ينسبه إلى قائله...» أ.هـ.

وكون صحيح مسلم مستخرجًا على صحيح البخاري يحتاج إلى دليل ولم يصرح مسلم بذلك في مقدمة صحيحه ولا في كتاب من كتبه، نعم استفاد منه وبنى وسار على منواله كما قال ابن العربي: «والموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني، وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما».

انظر: عارضة الأحوذي (١/ ٥)، ونكت ابن حجر على ابن الصلاح (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>١) مقدمة الفتح (ص ١١).

<sup>(</sup>٢) النكت على ابن الصلاح (١ / ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

 <sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٣)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٨٩)، وسير أعلام النبلاء
 (١٢/ ٧٢٥).

<sup>(</sup>٥) ما وقع بين البخاري والذهلي بينه الحافظ الذهبي فقال: "المسألة هي أن اللفظ مخلوق، سئل عنها البخاري فوقف فيها، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك، فهم منه الذهلي أنه يوجّه مسألة اللفظ، فتكلم فيه، وأخذه بلازم قوله». ولا شك أن البخاري إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وحامل راية العقسيدة السلفية، وإلزامه ذلك ليس بلازم، وقد نفي هو نفسه عن نفسه ذلك القول، فقد =

کتب عنه (۱) علی ظهر جمال»(۲) .

· دخل عليه أبو عمرو الخفاف \_ وهو ببخارى \_ فسأله عن مسألة «اللفظ بالقرآن».

فسقال له: الحفظ ما أقول لك: من زعم من أهل نيسابور، وقدومس والري، وهمذان، وحلوان، وبغداد، والكوفة، والبصرة، ومكة، والمدينة أني قلت: الفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله، إلا أني قلت: أفعال العباد مخلوقة».

إذًا فقد نفى الإمام البخاري رحمه الله عن نفسه ذلك القول، وإلزامه بلازم قوله غير لازم عند جمهور المحققين، والبخاري لا يتمارى اثنان في سلامة عقيدته فهو الحافظ الكبير، والناصر لمذهب أهل السنة، وقد عرض عقيدته فيما يتعلق بالقرآن على الإمام أحمد، وأنه كلام الله ليس شيء منه مخلوق فأقره.

وقد قال في هذا المـوطن: «القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قــال: مخلوق فهو كافر».

ولعل الباعث للذهلي الذي حمله على صنيعه هذا تجاه البخاري شيء شخصي فقد روى الحاكم بسنده إلى الحسن بن محمد بن جابر: سمعت محمد بن يحيى قال لنا \_ لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور \_: «اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه، فذهب الناس إليه، وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى الذهلي، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه»!!

تاريخ بغداد (۲/ ۲۹، ۳۰)، وتهـذيب الأسماء واللغات (۱/ ۱۹)، وسـير أعلام النبلاء (۱۲/ ۵۵۳ – ٤٦٢)، وهدي الساري (ص ٤٩١ – ٤٩٤).

(١) انظر: هدي الساري (ص ٤٩٢)٠

وقال ابن حجر معقبًا: «وقد أنصف مسلم، فلم يحدث في كتابه عن هذا ولا عن هذا».

قلت: والأحسن من هذا أن لو حـدث عن هذا وعن هذا، وتجنب كلام الذهلمي في البخاري، لأن الحديث لا تعلق له بخلافات الشيوخ والأقران، والله المستعان.

(٢) انظر: هدي الساري (ص ١١)٠

وقال النووي في شرح مسلم: «من أخص ما يرجح<sup>(۱)</sup> به كتاب البخاري، اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم، وأعلم بصناعة الحديث، ودقائقه منه، وقد انتخب علمه، أولخص<sup>(۱)</sup> ما ارتضاه في هذا الكتاب، وبقي في تهذيبه وإتقانه ست عشرة سنة، وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة»<sup>(۱)</sup>.

قال الحافظ ابن حجر (" الهذا من حيث الجملة ، وأما من حيث التفصيل: فقد تقرر أن مدار الحديث (أ) على الاتصال وإتقان الرجال (أ) ، وعدم العلل ، وعند التأمل يظهر أن كتاب البخاري أتقن رجالاً وأشد (أ) اتصالاً وأسلم من العلل من كتاب مسلم ، وبيان (الأفراء) من أوجه:

#### أحدهــا:

أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة

<sup>(</sup>١) وفي (د): ما مدح.

<sup>(</sup>۲) من (د)، وفي بقية النسخ: ويخص.

<sup>(</sup>٣) المنهاج (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل: الإسناد.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل: وعدالة الرواة.

<sup>(</sup>٦) وفي (م)، (ب): وأسند.

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل: والدليل.

<sup>(</sup>٥) هدي الساري (ص ١١ \_ ١٢) والنكت (٢ / ٢٨٦ \_ ٢٨٩).

وبضعة (۱) أوثلاثون (۱) رجلاً، المتكلم فيهم بالضعف منهم ثمانون (ق ١/١٥) رجلاً، والفين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلاً، المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون رجلاً على الضعف من كتاب البخاري، ولا شك أن التخريج عن من لم يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج عن من تكلم فيه، «وإن لم يكن ذلك الكلام قادحاً».

### ثانيها:

أن الذين انفرد بهم البخاري عمن " تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس " بخلاف مسلم فإنه

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: وخمسة.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: وثلاثة.

<sup>(</sup>٣) وفي (م)، (ب): لمن.

<sup>(</sup>٤) انظر: مـرويات عكرمة عن ابن عـباس ــ في الجــامع للبــخاري وغيــره ــ «تحــفة الأشراف» (٥/ ١٠٧ - ١٨١).

وبالنسبة لعكرمة ومروياته في صحيح البخاري فقد جمع تلك المرويات، ودرسها دراسة دقيقة وناقش المتكلمين في عكرمة د/ مرزوق بن هياس الزهراني في رسالته للماجستير المقدمة لقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية والتي سماها: «عكرمة مولى ابن عباس وتتبع مروياته في صحيح البخاري»، ومن فوائد هذه الرسالة ما يلى:

أخرج () [أكثر] () تلك () النسخ التي رواها من تكلم فيه كأبي الزبير ()، عن جابر، وسهيل () عن أبيه (ا)، عن أبي

١- أن مرويات عكرمة عن ابن عباس وغيره من الضحابة وللشي أجمعين بلغت ثلاثة وستين حديثًا (١/د).

٢- من دراسة ترجمة عكرمة . . تبين أن عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس إمام وافر العدالة، تام الضبط، وأن ما قبل فيه باطل بالحجة الواضحة والبرهان الدامغ (نص كلام د/ مرزوق - ٢/ ٧٤٥).

٣- أن البخاري لم يدخل عكرمة في صحيحه لأنه راوية ابن عباس فحسب بل
 لأنه ثبتت عدالته عنده فانتقى من أحاديثه ما أثبته في صحيحه (٢/ ٧٤٥، ٧٤٦).

- (١) سقطت من (ب).
  - (٢) من (د).
- (٣) سقطت من (م).
- (٤) (ع) أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ــ بفتح المثناة، وسكون الدالة المهملة، وضم الراء ــ الأسدي مولاهم، المكي، صدوق إلا أنه مدلس من الطبقة الثالثة من المدلسين، مات سنة (١٢٦ هـ).

التقريب (ص ٣١٨)، وطبقات ابن سعد (٥/ ٤٨١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٢٦)، والعقد الثمين (٢/ ٣٥٤)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص ١١).

- (ع) أبو يزيد سهـيل بن أبي صالح ذكـوان السمان، المدني، صـدوق تغيـر حفظه
   بآخره، روى له البخاري مقرونًا وتعليقًا، مات في خلافة المنصور.
- التقريب (ص ١٣٩)، والتاريخ الكبير (٤/ ١٠٤)، وتاريخ الفسوي (١/ ٢٢٣)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٣٧).
- (٦) (ع) أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت وكان يجلب الزيت إلى الكوفة. مات سنة (١٠١ هـ).

هريرة، وحماد بن سلمة، عن ثابت، والعلاء بن عبد الرحمان دار عن أبيه در الرحمان عن أبي هريرة، ونحوه.

# ئالثها<sup>(۲)</sup>:

أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وعرف (٤) جيدها من غيرها، بخلاف مسلم فإنَّ أكثر من (٥) تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره من التابعين فمن بعدهم، ولا شك أنَّ المحدث (١) أعرف بحديث (٧) شيوخه ممن تقدم عن عصره.

التقريب (ص ۹۸)، والجرح والتعديل (۳/ ٤٥٠)، وتذكيرة الحفاظ (۱/ ۸۹)، والكاشف (۱/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>۱) (رم ٤)أبو شبل \_ بكسر المعجمة، وسكون الموحدة \_ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي \_ بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف \_ المدنى، صدوق ربما وهم، مات سنة بضع وثلاثين ومائة.

التقريب (ص ۲٦٨)، وتاريخ خليفة (ص ٤١٧)، والثقات لابن حبان (٥/ ٢٤٧)، وميزان الاعتدال (٣/ ٢٠١).

 <sup>(</sup>٢) (رم ٤) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، مولى الحرقة \_ بضم المهملة
 وفتح الراء بعدها قاف \_، ثقة.

التقريب (ص ٢١٢)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٣٠١)، والخلاصة (٢/ ١٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): وثالثهم.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل: فميز.

<sup>(</sup>۵) وفي (د): ما.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل: المرء. وفي الهدي: المحدث.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): أعرف حديث من شيوحه.

# رابعها(۱):

أن أكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم (يخرج)(١) البخاري أحاديثهم غالبًا في الاستشهادات، والمتابعات(١)، والتعليقات(١)، بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم الكثير في الأصول والاحتجاج، ولا يعرج البخاري في الغالب على من أخرج لهم مسلم في المتابعات، فأكثر من(١) يخرج(١) لهم البخاري في المتابعات يحتج بهم مسلم، وأكثر من(١)

<sup>(</sup>١) وفي (ب): ورابعها.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): في الاستشهاد والمتابعات.

<sup>(</sup>٤) الاستشهادات ويعبر عنها العلماء في كتب المصطلح بالشواهد وهي أن يُروك متن الحديث من طريق صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط.

والمتابعات \_ جمع متابعة \_ وهي أن يوافق راوي الحديث على ما رواه من قبل راو آخر فيرويه عن شيخه أو عمن فوقه.

والتعليقات: هي الأحاديث التي حذف من مبدأ أسانيدها واحد فأكثر على التوالي، والمتابعات والشواهد تأتي لتقوية الحديث.

النزهة والنخبة (ص ٣٦)، وفتح المغيث للسخاوي (ص ٢٠٣)، وقواعد التحديث للقاسمي (ص ١٣٤)، ومنهج النقد لنور الدين عتر (ص ٣٥١)، ومنهج النقد لنور الدين عتر (ص ٣٥١)، ومنهج وأصوله للطائي (ص ٩١).

<sup>(</sup>٥) وفي (د): ما.

<sup>(</sup>٦) وفي (ج): أخرج.

<sup>(</sup>٧) وفي (د): ما.

يخرج لهم مسلم في المتابعات لا يعرج (١) عليهم البخاري، فهذه الوجوه الأربعة المتعلقة بإتقان (٢) الرواة.

## خامسها:

وهو متعلق بالاتصال: أن مسلمًا يرى أنَّ {للمعنعن} (" حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اللقي (أ) والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت اجتماعهما (والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت اجتماعهما في صحيحه، حتى إنه ربما أخرج ذلك في تاريخه () وجرى عليه في صحيحه، حتى إنه ربما أخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلاً إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك معنعنًا ().

٠(١) وفي (د): لا يخرج.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل: بعدالة.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: للمتعننن.

 <sup>(</sup>٤) كما صرح بذلك في أول مقدمة صحيحه (١/ ٢٩، ٣٠)، وانظر: مقدمة النووي
 في شرحه لصحيح مسلم (١/ ١٤)، وتوضيح الأفكار (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): اجتماعها.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب)، (ع)، (ج): أوضح.

 <sup>(</sup>٧) لم أقف على ذلك في تاريخيه الصغير والكبير وعلى كل فهو مـذهب شيخه على
 ابن المديني كما نقل ذلك ابن رشيد السبتي في كتابه «السنن الأبين» (ص ٣١).

 <sup>(</sup>٨) انظر: هدي الساري (ص١١ - ١٢)، وهذه الأوجه الخمسة المتقدمة نقلها الصنعاني في توضيح الأفكار (١/ ٤٢، ٤٣).

### سادسها:

وهو متعلق بعدم العلة أن الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديث، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين وباقي ذلك يختص بمسلم، ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر().

وقال متعقباً: «.. لا يخفى أنّ هذه الوجوه أو أكثرها لا تدل على المدّعى، وهو أصحية البخاري، بل غايتها تدل على صحته، ثم إنه لا يخفى أيضًا أن الشيخين اتفقا في أكثر الرواة، وتفرد البخاري بإخراج أحاديث جماعة، وانفرد مسلم بجماعة ... فهذه ثلاثة أقسام:

الأول: ما اتفقا على إخراج حديثه فهما في هذا القسم سواء، لا فسضل لأحدهما على الآخر لاتحاد سند كل واحد منهما فيما رواه، والقول بأن هؤلاء أرجح إذا روى عنهم البخاري لا إذا روى عنهم مسلم عين التحكم.

والقسم الثاني: ما انفرد البخاري بإخراج أحاديثهم، فهذا القسم ينبغي أن يقال: إنه أصح مما انفرد به مسلم لأنه حصل فيه شرائط البخاري منفردة. وحيئنذ فيتعين أن يقال: ما في كتاب البخاري من الأحاديث التي انفرد بإخراجها أصح من التي انفرد مسلم بإخراجها وهذا القسم قليل كما عرفت، ولابد من تقييد ذلك بغير من تكلم فيهم، وهذا التقسيم هو التحقيق وإن غفل عنه الأثمة السابقون. . » أ. هم توضيح الأفكار (١/ ٤٢، ٤٣).

(١) هدي الساري (ص ١٢).

# القول الثانسي:

أن صحيح مسلم أصح، حكاه ابن الصلاح وعبارته: «وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري (۱) أستاذ (۱) الحاكم أبي عبد الله من أنه أنه أ(۱) قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا [الحديث] (۱) يمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته الا إلحديث أن الصحيح) مسروداً غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري، أفي أن تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به

 <sup>(</sup>۱) نقله عنه الحافظ أبو عـبد الله بن منده (ت ٣٩٥ هـ). كما سيـأتي في تاريخ بغداد
 (۱۰۱ /۱۳)، وفتح المغيث (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): إسناد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: فإنه.

<sup>(</sup>٤) من (ج).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) من الأصل، وفي (ج): وتراجم، وفي النسخ: من.

أن كتاب مسلم أصح صحيحًا فهذا مردود على قائله(١) انتهى»(٢) .

وقال الزركشي في نكته: «ما حكاه" عن أبي علي النيسابوري حكاه الخطيب<sup>(3)</sup> في تاريخ بغداد في ترجمة مسلم، عن محمد بن إسحاق<sup>(6)</sup> بن منده أيضًا أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث، وإليه يميل كلام أبي العباس القرطبي في خطبة تلخيصه لمسلم، ونقله عن جماعة وعزاه في اختصاره للبخاري إلى<sup>(7)</sup> أكثر المغاربة، وعزا ترجيح البخاري إلى/ أأكثر إنها المشارقة». (ق 19/ب)

قال: «وسئل ابن (عقدة (١٠) الحافظ (٩): أيهما أحفظ مسلم أم

وفي (د): على من يقوله.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٠، ٩١).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): ما مكان وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (۱۳/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، العبدي، الأصبهاني، الحافظ المجوّال، صاحب التصانيف، اختلط في آخر عمره. مات سنة (٣٩٥ هـ). ميزان الاعتدال (٣/ ٤٧٩)، وأخبار أصبهان (٢/ ٣٠٦)، والاغتباط (ص ٣٨٣)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٢٠٢)، ولسان الميزان (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): على.

<sup>(</sup>٧) من (ج).

 <sup>(</sup>A) من (م) وفي (ج) كلمة غير واضحة، وفي بقية النسخ: ابن عبد الحافظ، وكذلك في الأصل.

 <sup>(</sup>٩) أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، الحافظ العلامة أحد أعلام الحديث المعروف بـ: الحافظ ابن عقدة. وعقدة لقب لأبيه النحوي، ولقب بذلك لتعقيده في =

البخاري؟ فقال: كلاهما إعالم أ(١)، فأعيد عليه السؤال؟ فقال: يقع لمحمد الغلط في أهل الشام!!(١). وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها، فربما ذكر الرجل بكنيته ويذكره في موضع آخر باسمه يظنهما اثنين وأما مسلم فقل ما يوجد له الغلط في النقل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل (١).

وأيضًا صنَّف الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) مصنفًا تتبع فيه أوهام البخاري في تاريخه سماه «موضح أوهام الجمع والتفريق» طبع لأول مرة بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد أيضًا سنة (١٣٧٨ هـ). وهذه الأوهام والأخطاء المستدركة على البخاري في تاريخه لا تخدش في ثقته وإمامته، وإنما هي كما قال المعلمي رحمه الله: «من الخطأ الاجتهادي الذي يوقع فيه اشتباه الحال، وخفاء الدليل، وما قد يكون في ذلك مما يسوغ أن يعد خطأ في الرواية، فهو أمر هين، لا يسلم من مثله أحد من الأثمة وعلى كل حال فليس هو بالخطأ الخادش في الثقة».

انظر: مقدمة تحقيقه لكتاب «بيان خطأ البخاري».

التصريف، توفي سنة (٣٣٢ هـ).

سير أعــلام النبلاء (١٥/ ٣٤٠)، وتاريخ بغداد (٥/ ١٤)، وميــزان الاعتدال (١/ ١٣٦)، ولسان الميزان (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٢)، وجامع العلوم والحكم (ص ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) وقد بين ابن أبي حاتم الرازي ما وقع فيه البخاري من أوهام وأخطاء في كتابه التاريخ الكبير سماه: «بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه» وقد طبع الكتاب عن نسخة خطية وحيدة محفوظة بمكتبة أحمد الثالث باستنابول برقم (٦٢٤)، بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، طبع في نهاية التاريخ الكبير، طبعته دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن \_ سنة (١٣٦٠ هـ).

<sup>(</sup>٤) ومن هذا الوجه فلا مانع من تخريج عبارة أبي علي النيسابوري المتقدمة.

وقال المزي: «لو قيل: إنَّ مسلمًا كـان يعتمد على كتابه(۱) وعلى ضبطه، وأنَّ البخاري كان يعتمد على الضبط كان أولى (۲) .

وقال الحافظ ابن حجر ("): «قول أبي علي النيسابوري ليس فيه تصريح بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري خلاف ما يقتضيه إطلاق النووي في مختصره في علوم الحديث (")، وفي مقدمة (ه) شرح البخاري (۱) حيث يقول: «اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحاً وأكثرهما فوائد». وقال [أبو] (") على النيسابوري وبعض علماء المغرب: «صحيح مسلم أصح».

<sup>(</sup>١) وفي (ب): كتبه.

<sup>(</sup>۲) نکت الزرکشی (ق ۲۲/ أ).

<sup>(</sup>٣) هدى الساري (ص ١٢).

<sup>(</sup>٤) المنتخب من الإرشاد (ق ١/ أ)، أول الكلام المنقول فقط، وأما بقية كلامه فغير موجود في الإرشاد، والتقريب.

 <sup>(</sup>٥) شرح قطعة من أوله إلى آخر كتاب الإيمان، ذكر في شرح مسلم أنه جمع فيه
 جملاً مشتملة غلى نفائس من أنواع العلوم. طبعت قطعة منه قديماً.

انظر: كشف الظنون (١/ ٥٥٠).

 <sup>(</sup>٦) وممن أطلق عبارة التفضيل أيضًا القاضي بدر الدين بن جماعة، وتاج الدين
 التبريزي وتبعهم جماعة.

انظر: توضيح الأفكار (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٧) من (د) (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.

قال: «ومقتضى كلام أبي علي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا لأنَّ إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة» كما في حديث: «ما أظلت الخضراء ولا(١) أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»(٢) فهذا لا يقتضي أنه أصدق من كل

قأما حديث (عبد الله بن عمرو): فأخرجه أحمد (٢/ ١٦٣، ١٧٥)، والترمذي (كتاب المناقب ـ باب مناقب أبي ذر ـ 0/0 - 0/0 - 0/0 المقدمة ـ فضل أبي ذر ـ 0/0 - 0/0 والدولابي في الكنى (ص 0/0 ) كلهم من طريق الأعمش عن عشمان بن عمير عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن عبد الله ابن عمرو به، وفيه عثمان بن عمير ـ بالتصغير ـ أبو اليقظان الكوفي الأعمش.

قال الحافظ عنه: «ضعيف، واخستلط، وكان يدلس، ويغلو في التشسيع».التقريب (ص ٢٣٥).

وحـديث (أبي الدرداء): رواه أحمـد (٦/ ٤٤٢، ٥/ ١٩٧) من طريقـين عن أبي الدرداء، في الطريق الأولى علي بن زيد بـن جدعان وهو ضـعيف. التقريب (ص ٢٤٦).

وفي الثانية: شهر بن حوشب، وهـو صـدوق، كثير الإرسـال والأوهام، التقريب (ص ١٤٧).

وأما حديث (أبي ذر): فرواه الترمذي (كتاب المناقب ــ باب مناقب أبي ذر ــ ٥/ ١٦٦)، وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الــوجه، وفي سنده مرثد بن عبد الله الزمَّاني».

قال الحافظ عنه: «مقبول». التقريب (ص ٣٣١).

قال الذهبي: «الحديث سنده جيد».

قال الهيثمي: «رجال أحمد وثقوا، وفي بعضهم خلاف».

<sup>(</sup>١) وفي (م): أولا.

<sup>(</sup>٢) الحديث مروي من طرق عن عبد الله بن عمرو، وأبي الدرداء، وأبي ذر.

الصحابة حتى الصديق،بل نفر أن يكون فيهم أصدق منه فيكون منهم أصدق منه فيكون منهم أن يساويه.

قال: "ومما(") يدل على أن عرفهم في ذلك الزمان ماش على قانون اللغة أن أحمد بن حنبل(") قال: "ما بالبصرة أعلم \_ أو قال أثبت \_ من بشر بن المفضّل أما مثله فعسى(") "(") .

قال الشيخ ملا على بن سلطان القاري: «وهو حديث رجاله موثقون».

قلت: ليس كما قال الشيخ ملا علي القاري لما تقدم من الكلام في بعضهم، والحديث كما قال أبو عيسى رحمه الله: «حسن»، ولكن بمجموع طرقه إن شاء الله تعالى. والخضراء: هي السماء، والغبراء: الأرض، ولَهَ جَة: بفتح الهاء على الأقصح كما قال الزمخشري: «يعنى: لسانًا».

انظر: منجمع الزوائد (٩/ ٣٣٠)، وفيض القدير (٥/ ٤٢٣)، ومنزقاة المفاتيح (١١/ ٤٣٧)، والفائق (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>١) وفي (د): فيهم.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): وما يدل.

 <sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا النص في كتب من ترجم لبشر، وإنما وقفت عليه بلفظ: «إليه
 المنتهى فى التثبت بالبصرة» كما في:

تذكرة الحفاظ (١/ ٢١٠)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): فعيسي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) قال الصنعاني رحمه الله: "ولا يعزب عنك أنّ هذا التأويل الذي ذكره الحافظ خروج عن محل النزاع، فإنَّ الدعوى بأنَّ البخاري أصح الكتابين، وهذا التأويل أفاد أنهما مثلان، فما أتى التأويل إلا بخلاف المدعى على أنَّ قول القائل: "ما تحت أديم السماء أعلم من فلان" يفيد عرفًا أنه أعلم الناس مطلقًا، وأنه لا يساويه أحد في ذلك، وأما في اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة \_ أعني زيادة إنسان =

قال: "وقد رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي(١) ما يشعر بأن أبا على لم يقف على صحيح البخاري، وفي ذلك بعد عندي».

قال: "وأما<sup>(۱)</sup> ما حكاه ابن الصلاح عن بعض المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية، بل أطلق بعضهم الأفضلية وذلك فيما حكاه القاضي عياض في الإلماع<sup>(۱)</sup> عن أبي مروان الطُبني <sup>(1)</sup> بضم الطاء المهملة وسكون الباء الموحدة ثم نون<sup>(۵)</sup>.

توضيح الأفكار (١/ ٤٨).

جذوة المقتبس (ص ٢٨٤)، والصلة (٢/ ٣٦٠)، والأعلام (٤/ ١٥٨).

والطبني: هذه النسبة بالطاء المضمومة المهملة وضم الباء المنقوطة من تحتها بنقطة، وكسر النون المشددة، وقيل: بسكون الباء وتخفيف النون وهو المحفوظ =

عليه في العلم لا نفي المساوي له فيه \_ والحقيقة العرفية مقدمة، سيما في مقام المدح والمبالغة بقوله: «ما تحت أديم السماء»، ثم رأيت بعدها أنه قال البقاعي \_ كما في النكت الوفية (ق ٢٢/ أ، ب) وقد لخص المصنف كلامه ورتبه: «الحق أنَّ هذه الصيغة تارة تستعمل على مقتضى أصل اللغة فتنتفي الزيادة فقط، وتارة على مقتضى ما شاع من العرف فتنتفي المساواة . . أ. م.».

 <sup>(</sup>١) وقد سبقه الذهبي حيث قال: «لعل أبا علي ما وصل إليه صحيح البخاري».
 تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>۲) وفي (ب): وما حكاه.

<sup>(</sup>٣) بحثت في الإلماع من أوله إلى آخره فلم أقف على هذا النص!!

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): الطيني، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله بن علي السعدي التميمي من أهل قرطبة وأصلهم من طبنة من عمل إفريقية، من أهل الحديث والأدب، إمام في اللغة، شاعر. توفى سنة (٤٥٧ هـ).

قال: «كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، وقد (وجدت)(١) تفسير هذا التفضيل في فهرست(١) أبي محمد القاسم التجيبي(٣).

قال: «كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث (السرد)(١٠)»، وكان ابن حزم هو شيخ أبي مروان الذي أبهمه(٥) القاضي عياض».

قال الحافظ: «{فالحاصل(١٠)} أن(١٠) الذي فضله به المغاربة ليس راجعًا إلى الأصحية بل هو لأمور:

إلى الطبنة بلدة بالمغرب.

انظر: الأنساب (٩/ ٤٨)، واللباب (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ج).

<sup>(</sup>۲) انظر برنامج التجيبي (ص ۹۳).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): النجيبي وهو تصحيف، والتجيبي هو القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي السبتي النجار المحدث الرحال الحافظ وله رحلة في مجلدات، توفي سنة (٧٣٠هـ).

انظر: الدرر الكامنة (٣/ ٣٢٤)، وفهرس الفهارس (١/ ٢٦٤)، وترجمت في المقدمة التي عملها عبد الحفيظ منصور على برنامجه.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) من الأصل، وفي النسخ: اتهمه.

<sup>(</sup>٦) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

**أحدهـــا:** ما ذكره ابن حزم.

# والثانــي:

أنَّ البخاري كان أيرى إن جواز الرواية بالمعنى، وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على أختصاره إن بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران:

## أحدهما:

أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، فقد روينا عنه أنه قال(٣):

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: يروي.

<sup>(</sup>٢) من الأصل، (ج)، وفي بقية النسخ: اختصار.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٢/ ١١)، وسير أعـلام النبلاء (١٢/ ٤١١)، بلفـظ: «رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر».

اختلفت الأماكن التي كتب الإمام البخاري فيها صحيحه حتى إنَّ الناظر لأول وهلة يظن أنَّ في الأخبار الواردة في ذلك تعارضاً، وليس كذلك.

فعن عمر بن محمد بن بجير البجيري قال: «سمعت محمد بن إسماعيل يقول: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام».

وعن عبد القدوس بن همام قال: «سمعت عدة من المشايخ يقولون: حـول محمد ابن إسماعيل البخاري تراجم جامعة بين قبر النبي علين الم ومنبره».

وقال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: «صنفه ببخارى، وقميل بمكة، وقيل بالبصرة».

قال النووي رحمه الله: «ومعناه أنه كان يصنف فيه، في كل بلدة من هذه البلدان، فإنه بقى في تصنيفه ست عشرة سنة ـ كما تقدم ـ ».

"رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر (۱) ، (ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان)(۱)»، وكان (۱) لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه، ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى (١) في السياق.

ولابن حجر اختيار آخر وهو: أن البسخاري رحمه الله كتب الجامع في الأول في مسودات أثناء تنقله في هذه الأماكن ما خلا المدينة، وحينما دخل المدينة حوّله من المسودة إلى المبيضة.

ويبقى ما ورد من تصريحه في أنه ألفه في المسجد الحرام كما تقدم آنفاً أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر أيضًا فقال: «الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد، أنه ابستدا بتصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام، ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها، ويدل عليه قوله: أنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها...».

تاريخ بغداد (۲/ ۹)، وتهـذيب الأسماء لـلنووي (۱/ ۷۶)، وسير أعـلام النبلاء (۱۲/ ٤٠٤)، وهدي الساري (ص ٤٨٩)، ومكانة الصحـيحين (ص ٣٧)، والإمام البخاري وصحيحه للشيخ الدكتور عبد الغني عبد الخالق (ص ١٨٠ – ص ١٨١)، والإمام البخاري محدثًا (ص ٨٨، ٨٩).

قلت: ومما يؤيد اختيار النووي هذا ما رواه أبو عبد الله محمد بن علي قال: «سمعت البخاري يقول: أقمت بالبصرة خمس سنين مع كتبي، أصنف وأحج في كل سنة، وأرجع من مكة إلى البصرة».

<sup>(</sup>۱) وفي (ب): بخراسان.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) وفي (د): فكان.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

# الثانسي:

أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن إالواحد إ('') إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد ('') كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته (") لطال (') الكتاب، ومسلم (') لم يعتمد ذلك بل يسوق أحاديث الباب كلها سردًا عاطفًا بعضها على بعض في موضع واحد، ولو كان المتن مشتملاً على عدة أحكام فإنه يذكره في أمثل (أ) / المواضع وأكثرها ('') دخلاً فيه، ويسوق المتون تامة أمحررة إ ('') ، ألمواضع وأكثرها من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من المغاربة كعبد الحق (") وإنما يعتمدون على كتاب مسلم من المغاربة كعبد الحق (") وإنما يعتمدون على كتاب مسلم

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>۲) وفي (د): ليرد.

 <sup>(</sup>٣) فيها قولان عند أهل اللغة والثاني هو المعني هنا وهو: أخذ الشيء تامًا كاملاً لم
 ينقص منه شيء. لسان العرب (١٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) وفي (م): وطال.

<sup>(</sup>٥) من (ب)، وفي (م): سلم.

<sup>(</sup>٦) من (ب)، وفي (م): أمتن، وفي (د): أحسن، وفي الأصل ، (ج): أمس.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٨) من (د).

 <sup>(</sup>٩) أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله، الأزدي الأشبيلي، ويعرف بـ: ابن الخراط، الحافظ العلامة الحجة، توفى سنة (٥٨١ هـ).

في نقل المتون وسياقها دون البخاري لوجودها عند مسلم تامة}<sup>(١)</sup> .

وقد قال مسلمة (٢) بن قاسم القرطبي (٣) \_ وهو من أقران (١) الدارقطني \_ في تاريخه (٥) لما ذكر صحيح مسلم: «لم يضع أحد مثله»، وهذا

- (١) من (د).
- (٢) وفي (ب): سلمة.
- (٣) أبو القاسم مسلمة بن القاسم بن إبراهيم القرطبي الأندلسي المالكي.
   قال الذهبي: «ضعيف».

وقال ابن حــجر: «هذا رجل كبيـر القدر ما نسبـه إلى التشبيـه إلا من عاداه، وله تصانيف في الفن وكانت له رحلة لقي فيها الأكابر، توفى سنة (٣٥٣ هـ).

تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص ١٢٨)، وميزان الاعتدال (٤/ ١١٢)، ولسان الميزان (٦/ ٣٥)، وهدية العارفين (٦/ ٤٣٢).

(٤) الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد، وهو قسمان:

1- المُدَبُّج: أن يروي القرينان أحدهما عن الآخر.

٢- غير المدبج: أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه.

قال السيوطي:

إِنْ يَكُ فِي الإسْنَاد قَدْ تَقَارَبَا والسِّنِّ دَاثِمًا وَقِيلَ غَالبَا وَالسِّنْ دَاثِمًا وَقِيلَ غَالبَا فَإِنْ رَوَى كُلُّ مِن الْقِرنين عَنْ صَاحِبَه فَهُو مُدَبَّجٌ حَسَنْ

انظر: الباعث الحثيث (صُ ١٩٧)، والتبصرة والتُذكرةُ (٣/ ٦٧)، وألفية السيوطي شرح أحمد شاكر (ص ٢٣٩، ٢٤٠)، ومنهج النقد للعتر (ص ١٤١).

(٥) قال أبو جعفر المالقي عنه: «جمع تاريخًا في الرجال شرط فيه أن لا يذكر إلا من
 أغفله البخاري في تاريخه وهو كثير الفوائد في مجلد واحد.».

لسان الميزان (٦/ ٣٥).

<sup>=</sup> تذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٥٠)، والديباج المفهب (٢/ ٥٩)، والرسالة المستطرفة (ص ١٧٣، ١٧٨، ١٧٩)، وشذرات الذهب (٤/ ٢٧١).

محمول على حسن الوضع، وجودة الترتيب.

وقال الزركشي في نكته (۱): «اختص مسلم بأنه أحسن الأحاديث مساقًا، وأكمل سياقًا، وأقل تكرارًا، وأتقن اعتبارًا(۱) [بجمعه] طرق (۱) الحديث في مكان واحد إسناداً ومتناً، في ذكر المجمل ثم المبين له، والمشكل ثم الموضح (۱) له، والمنسوخ (۱) ثم الناسخ له».

وقال النووي في شرح مسلم (۱) : «انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل تناولاً من حيث إنه جعل لكل حديث موضعًا واحدًا يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه (۸) أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب النظر في وجوهه،

اللُّعْتِبَارُ سَبْرُكَ الْحَدِيْثَ هَلْ شَـَارَكَ رَاوِ غَيْرَهُ فِيْمَا حَمَلْ انظر: فتح الْمغيث (ص ٢٠٣)، وتوضيح الأفكار (٢/ ١١).

<sup>(</sup>١) النكت (ق ٢١/ ب).

 <sup>(</sup>۲) الاعتبار هو سبر طرق الحديث لمعرفة ما إذا شارك راوٍ آخر فيما تفرد به من
 رواية.

قال العراقي رحمه الله في ألفيته:

<sup>(</sup>٣) وكذا في (م)، (ج)، وفي (ب): يجمعه.

<sup>(</sup>٤) وفي (م): طرف بالموحدة.

<sup>(</sup>٥) وفي (م)، (ب): الموضع بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): والناسخ والمنسوخ.

<sup>(</sup>٧) المنهاج (١/ ١٤).

<sup>(</sup>۸) وفي (م): فيها.

ويحصل له الثقة أبجميع (١) ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري، فإنه يفرق طرق الحديث في أبواب متفرقة أمتباعدة (١) وكثير منها يذكره (١) في غير بابه الذي أسبق (١) الفهم أنه أولى به فيصعب على الطالب جمع طرقه والوقوف على ألفاظه (١) والإحاطة بمعناه، قال: وقد رأيت جماعة من الحفاظ غلطوا فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم النهى.

وقد أشرت إلى هذا الوجمه الذي امتاز به مسلم في {البيت} (۱۰) الثاني وهو من زيادتي (۸۰) .

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (١/ ١٥): فإنه يذكر تلك الوجوء المختلفة في أبواب.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): مبتاعة، وفي (م)، (ع): مشاعة، والصواب من (د)، (ج).

<sup>(</sup>٤) وفي (م): يذكرها.

<sup>(</sup>٥) وفي (ع): سيق، وفي الأصل: الذي يسبق إلى الفهم.

<sup>(</sup>٦) قد عمل الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ترقيماً لكتبه وأبوابه وأحاديثه، وجمع أرقام طرق الأحاديث في صحيح البخاري بحيث يسهل على الباحث معرفة طرق الحديث عند البخاري والوقوف على ألفاظه كما هو واضح في طبعة الجامع للبخاري وبحاشيته فتح البارى طبعة المطبعة السلفية بمصر.

<sup>(</sup>٧) من (د).

 <sup>(</sup>A) وهو قوله رحمه الله: .... تُرْتيبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَا

قال الحافظ ابن حجر (۱): «وإذا امتاز مسلم بهذه الفضيلة التي هي (۲) حسن الوضع فللبخاري في مقابلها من الفضل ما ضمنه في أبوابه من التراجم التي حيَّرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار (۳)،

- ١- المتواري على تراجم البخاري ــ لأبي المحسن زين الدين علي بن محمد بن منصور بن المُنيَّر (ت ٦٩٥ هـ). (مخطوطة بمكتبة بايزيد ١١١٥ ــ في ١١٣ ورقة).
- ٢- ترجمان التراجم لأبي عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد السبتي
   (ت٧٢١هـ).
  - ٣- مناسبات تراجم البخاري \_ لبدر الدين بن جماعة (ت ٧٣٣ هـ).
- ٤- فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة لمحمد بن منصور بن حمامة السجلماسي.
- ٥- رسالة شرح تراجم أبواب البخاري ــ للشماه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت ١١٧٦ هـ).
- ٦- تراجم البخاري \_ لولي الله الدهلوي (ت ١١٥٠ هـ). وقد طبع من هذه الكتب كتاب ابن جماعة بتحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيم السلفي في مجلد لطيف، طبعة الدار السلفية بومباي (عام ١٤٠٤ هـ)، وطبع كتاب ولي الله الدهلوي في جزء أيضًا صغير، طبعته مطبعة العاصمة بالقاهرة.
- انظر: مقدمة محقق كتاب ابن جماعة (ص ۱۱ ص ۱۳)، وهدي الساري (ص ۱۶)، وكشف الظنون (۱/ ٥٤٦)، وتاريخ التراث (۱/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>۱) هدي الساري (ص ۱۳).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) وقد كتبت كـتب في أبواب وتراجم الجامع الصحيح للبخاري ومناسبة كل ترجمة لمحتواها ومن هذه الكتب:

وما ذكره الإمام أبو محمد بن أبي جمرة (۱) عن بعض السادة (۱) قال: «ما قريء صحيح البخاري في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق، قال: وكان مجاب الدعوة وقد دعى لقارئه» (۳) .

# القول الثالث:

أنهما سواء قال الزركشي() : «حكاه بعض المتأخرين، قال: وإليه ميل أبي عباس القرطبي في مختصر البخاري إذ قال() : والأولى

 <sup>(</sup>١) أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة، محدث، مقرئ، توفي سنة (١٩٩ هـ)، وقد
 اختصر صحيح البخاري.

شجرة النور الزكية (ص ١٩٩)، ومعجم المؤلفين (٥/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: بهجة النفرس (۱/ ٦).

<sup>(</sup>٣) نعم كون البخاري رحمه الله دعى لقاريء جامعه العامل به هذا لا بأس به، أما كونه يتبرك بقراءته، وأنَّ قراءته سبب لدفع الكروب ورفع الشدائد فهذا كله مما لا أصل له في عقيدة أهل السنة بل هو ضرب من الوثنية الجاهلية، وما وقع كثير من الناس في الشركيات إلا من هذا الباب.

فقضاء الحاجات وكشف الكربات ونجاة المراكب ليس بقراءة صحيح البخاري أو سواه، ولا بتعليق التمائم، ولا بالاستغاثة بالأقطاب والأبدال والمقبورين من الصالحين كما تفعل بعض الفرق المنحرفة، وإنما تفرج الكربات وتعطى الحاجات بصدق الالتجاء إلى رب الأرض والسماوات الذي إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون.

<sup>(</sup>٤) النكت (ق ٢٢/ أ).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): وقال.

أن لا يقال في أحدهما أولى، بل هما فرسا رهان، وليس لأحد (بمسابقتهما يدان) (نا وحكى هذا القول أيضًا الطوفي (تا في (تا شرح الأربعين (نا).

قال الزركشي: «فإن قيل: ما فائدة هذا الخلاف مع أنَّ كلاً منهما يلزم العمل به قلت: {تظهر} (٥) فائدته في الترجيح عند التعارض، فيقدم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم، إذا قلنا بأرجحيته، ولهذا ذكره الآمدي وابن الحاجب، إفي أ(١) وجوه الترجيح (٧).

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: مسابقتهما.

<sup>(</sup>٢) أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي بضم الطاء، وسكون الواو، وبعدها فاء أصله من طوف قرية ببغداد الصرصري ثم البغدادي، الفقيه الأصولي، المتفنن، كان شيعيًا منحرفًا في الاعتقاد عن السنة، توفي سنة (٧١٦هـ) وقيل غير ذلك.

ذيل طبقات الحنابلة (٤/ ٣٦٨)، والدرر الكامنة (٢/ ٢٤٩)، وبغية الوصاة للسيوطي (١/ ٥٩٩)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب); العراقي.

 <sup>(</sup>٤) وكتابه شرح للأربعين النووية، وقد ملاه بالدسائس الخبيئة على أهل السنة،
 والأولى ألا يستدل بأقوال أمثال هؤلاء الروافض.

ذيل طبقات الحنابلة (٤/ ٣٦٨)، وكشف الظنون (٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) من الأصل (ق ٢٢/ أ) ، (ج)، وفي (د): يظهر.

<sup>(</sup>٦) من (د)، وفي بقية النسخ: هي.

<sup>(</sup>٧) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٢٤٧)، ومختصر ابن الحاجب (ص ٢٣٦).

### تنبيــه:

قال الزركشي (۱): « إقرر إ(۲) ابن السمعاني في القواطع: ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، وقال: قد قيل إنَّ ما فيه مقطوع بصحته (۳) . (انتهى إ(۱) .

وهذا يشعر بحكاية التفرقة بين الكتابين في القطع بالصحة (٥) .

### فائسدة:

من حرص مسلم على عدم مزج الحديث في كتابه بغيره، وضعه بغير تراجم، وقد وقفت على نسخة منه بخط الحافظ الصريفيني (١)

مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠١)، ومقدمة النووي على صحيح مسلم (١/ ١٩)، وتوجيه النظر (ص ١٢٥)، وقد تقدم كلام المصنف رحمه الله عن هذه المسألة بما لا مزيد عليه.

انظر: (ص ٣٢٨ - ص ٣٦٣).

<sup>(</sup>١) النكت (ق ٢١/ ب).

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: قول.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن الصلاح وغيره.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) وفي (م): في الصحة.

<sup>(</sup>٦) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني - بفتح الصاد وكسر الراء والفاء نسبة إلى صريفين قرية ببغداد - الحنبلي نزيل دمشق، الحافظ المتقن العالم، توفى سنة (٦٤١هـ).

بغير تراجم، وذكر ابن دحية (١) في ﴿شرح(٢) التحرير(٣) أن الذي ترجم أبوابه القاضي (١) .

تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٣٣)، والوافي بالوفيات (٦/ ١٤١)، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/ ٢٢٧)، وشذرات الذهب (٥/ ٢٠٩).

(۱) أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن دحية الكلبي، الأندلسي، الداني الأصل السبتي، المحدث، متهم في نقله، من أوعية العلم، وكان مدلسًا يستعمل (حدثنا) فيما هو إجازة.

قال ابن نقطة: «كان أبو الخطاب موصوفًا بالمعرفة والفـضل لم أره إلا أنه كان يدعى أشياء لا حقيقة لها».

وقال ابن النجار: «رأيت الناس مجتمعين على كذبه وضعفه وادعمائه سماع ما لم يسمعه ولقاء من لم يلقه».

وقال الحافظ ابن حجر: «كان حافظًا ماهراً في الحديث حسن الكلام فيه، فصيح العبارة تام المعرفة بالنحو واللغة، وله كتب نفيسة وكان ظاهري المذهب، كثير الوقيعة في الأئمة وفي السلف من العلماء، خبيث اللسان أحمق شديد الكبر قليل النظر في أمور الدين متهاونًا، وقد تُكلم في صحة نسبته لدحية الكلبي صاحب رسول الله عين المقلمي منة (٦٣٣ هـ).

ميـزان الاعتـدال (٣/ ١٨٦)، ولسان الميـزان (٤/ ٢٩٢)، وتذكرة الحـفاظ (٤/ ١٤٢)، وعنوان الدراية للغبريني (ص ٢٢٨).

- (۲) من (د)، وفي بقية النسخ: مرج وهو تحريف.
  - (٣) من (د)، وفي بقية النسخ: البحرين.
- (٤) هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٥٤٤ هـ)، وله شرح لصحيح مسلم سماه: "إكمال المعلم في شرح مسلم"، كمّل به شرح أبي عبد الله المازري (ت ٥٣٦ هـ) المسمى: بـ "المعلم بقوائد مسلم".

قال النووي في شرح مسلم (۱): «رتب مسلم كتابه على الأبواب فهو مبوب في الحقيقة، ولكن لم يذكر الأبواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب، أو لغير ذلك (۱)، قال: وقد ترجم جماعة (۱) أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد إما {لقصور} (۱) في عبارة الترجمة (۱)، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك».

### فائــدة:

في كيفية تصنيف الشيخين صحيحيهما، وإتقانهما!!(١٠) .

أخرج الخطيب(٧) ، عن السعداني(٨) قال: سمعت بعض أصحابنا

يوجد له نسخ خطية بالخزانة العامة بالرباط، وخزانة القرويين، والخزانة الملكية.
 انظر: أزهار الرياض للتلمساني (٤/ ٣٤٦)، وكشف الظنون (١/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>١) مقدمة المنهاج (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) وهي في الأصل عبارة ابن الصلاح.

 <sup>(</sup>٣) كأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (ت ٢٥٦ هـ) في شرحه على مختصره لصحيح مسلم، وأغلب من بوب صحيح مسلم هم العلماء الذين شرحوه.
 انظر لشروح صحيح مسلم: كشف الظنون (١/ ٥٥٦ – ٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: فالمقصورة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): بعبارة.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): واتفاقهما.

 <sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد (۲/ ۸)، وانظر: طبقات الحنابلة (۱/ ۲۷۶)، وسیر أعلام النبلاء (۱۲/ ۲۰۲).

 <sup>(</sup>٨) أبو بكر محمد بن أحمد بن سعدان السعدائي \_ بفتح السين وسكون العين وفتح =

(ق ٢٠/ب) يقول: قال محمد بن إسماعيل/: «أخرجت هذا الكتاب \_ يعني الصحيح \_ من زهاء(١) ستمائة ألف حديث».

وأخرج عن (١) الفربري (١) قال: قال لي محمد بن إسماعيل: «ما وضعت (١) في كتاب الصحيح حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت (٥) ركعتين (١) .

وأخرج ابن عدي(٧) عن إبراهيم بن معقل قال: سمعت محمد بن

الدال المهملات وفي آخرها النون هذه النسبة إلى (سعدان) اسم رجل ــ البخاري، من أهل بخارى.

انظر: الأنساب (٧/ ١٣٨)، واللباب (٢/ ١١٦).

(١) من (د)، وزهاء: أي قدر. لسان العرب (١٤/ ٣٦٣).

(٢) وفي (م): الفربزي، وهو تصحيف.

(٣) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري ــ بفـتح الفاء والراء وسكون الباء المنقوطة بواحدة وبعدها راء أخرى، هذه النسبة إلى فربر بلدة من بلاد خراسان ــ المحدث الثقة العالم، راوي «الجامع الصحيح» عن البخاري، سمعه منه بفربر مرتين، توفى سنة (٣٢٠ هـ).

سيــر أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۰)، والأنســاب (۱۰/ ۱۷۰)، ووفيات الأعــيان (٤/ ٢٩٠)، والوافى بالوفيات (٥/ ٢٤٥)، وإفادة النصيح (ص ١٠ – ص ٢٤).

- (٤) وفي (ب): ما صنفت.
- (٥) انظر: هدى السارى (ص ٧).
  - (٦) من (ج).
- (٧) مقدمة الكامل في ضعفاء الرجال (ص ٢١٠ ـ طبعة صبحي).

إسماعيل البخاري يقول: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال(١) الطول».

وقال أبو جعفر العقيلي: «لما ألف البخاري كتاب<sup>(۲)</sup> الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني وغيرهم إفاستحسنوه أ<sup>(۲)</sup> وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث.

قال العقيلي: «والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة»(١).

وأخرج الخطيب<sup>(٥)</sup> عن عبد الرحمن بن رساين<sup>(١)</sup> البخاري<sup>(٧)</sup> قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: "صنفت كتاب الصحيح ست عشرة سنة، خرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى».

وأخرج الخطيب (^) عن مسلم قال: «صنفت(٩) هذا المستند

<sup>(</sup>١) وفي (م) : محال.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) هدي الساري (ص ٧)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٥٤).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (۲/ ۱۶).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): رسابق، وفي (ج): رياش.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد (۱۳/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٩) من الأصل، وفي النسخ: صنف.

الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة ١٤٠١٠ .

وقال مكي<sup>(۱)</sup> بن عبدان<sup>(۱)</sup> : سمعت مسلمًا يقول: «عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أنَّ له علة تركته، وكل ما قال: إنه صحيح وليس (فيه)<sup>(٤)</sup> علة خرجته<sup>(٥)</sup> ».

وقال مسلم في كتاب الصلاة من صحيحه (١٠) : «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه».

قال ابن الصلاح: «هذا مشكل فقد وضع فيه أحاديث كشيرة (۱۷) مختلف في صحتها لكونها من رواية من اختلفوا أفي (۱۸) صحة حديثه». قال والجواب من وجهين:

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): المكي، وفي (ع): ضرب عليها بخط.

 <sup>(</sup>٣) أبو حاتم مكي بن عبدان بن محمد، التميسمي النيسابوري، المحدث الثقة المتقن.
 توفى سنة (٣٢٥ هـ).

سير أعلام النبــلاء (۱۵/ ۷۱)، وتاريخ بغداد (۱۳/ ۱۱۹)، وشذرات الذهب (۲/ ۳۰۷).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د).

 <sup>(</sup>٥) انظر: صيانة صحيح مسلم (ص ٦٨)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١/ ١٥)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٦) كتاب الصلاة \_ باب التشهد في الصلاة \_ رقم الحديث (٦٣).

<sup>(</sup>٧) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٨) من (د)، (ج).

أحدهما: أنَّ مراده [أنه](١) لم [يضع](١) فيه إلا ما وجد عنده فيها شرائط (الصحيح)(١) المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها(١) في بعضها عند بعضهم(٥).

الشانسي: أنَّ المراد ما لم يختلف<sup>(۱)</sup> الثقات فيه في نفس الحديث متنًا أو إسنادًا<sup>(۱)</sup> إلاً<sup>(۱)</sup> ما لم يختلف في توثيق رواته<sup>(۱)</sup> قال: «وهذا هو الظاهر من كلامه، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة «فإذا قرأ فأنصتوا»<sup>(۱)</sup> هل هو صحيح؟ فقال: عندي هو صحيح.

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب)، (ع): لم يصنع بالنون.

<sup>(</sup>٣) زيادة من السيوطي على ما في الأصل.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): إجماعها.

<sup>(</sup>٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٦) وفي (د): تختلف.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): ولا ما لم، وفي (د): لا ما لم.

<sup>(</sup>A) من الأصل (ج)، وفي النسخ: إلا ما لم .

<sup>(</sup>٩) وفي (ب): رواية.

<sup>(</sup>١٠) ظاهر العبارة يدل على أنَّ مسلمًا لم يخرج الحديث ألبتة ، وليس الأمر كذلك، بل قد أخرج أصل الحديث بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة (كتاب الصلاة بباب الانتمام بي ١/ ٣٠٩)، ومن حديث أنس (١/ ٣٠٨)، وليس فيه لفظة (فإذا قرأ فأنصتوا)، كما رواه البخاري أيضًا (كتاب الأذان بباب إنما جعل الإمام ليؤتم به ٢/ ١٧٢)، من حديث عائشة وأنس (٤٨٣).

فقالوا(١) لِمَ لَمْ تضعه هنا؟ فأجاب بذلك.

قال: «ومع هذا فقد اشتمل<sup>(۲)</sup> كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها أو إسنادها وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر، وقد استدركت وعللت»<sup>(۲)</sup>. انتهى.

وقال صاحب المفهم(1): «مراده إجماع من لقيه من أهل النقل والعلم بالحديث».

وقال الميانجي في إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (٥): «مراده

ورواه أحمد (٢/ ٣٧٦)، وأبو داود (كتاب الصلاة \_ باب التشهد ١/ ٥٩٦)، والنسائي (كمتاب الافتتاح \_ باب تأويل قول الله عز وجل ﴿وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ﴾ \_ ٢/ ١٤١)، وابن ماجه (كتاب الإمامة \_ باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا \_ 1/ ٢٧٦)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (ص ١٣١)، وفي السنن الصغرى (ق ٤٧/ ب)، من طرق عن أبي هريرة، وأبي موسى وعمر وغيرهم.

والحديث صحيح، وقد خرَّجه الألباني وتكلم على أسانيده بنفس طويل فانظره في إرواء الغليل (٢ / ١١٨ – ١٢٣، ٢٦٧، ٢٦٨).

<sup>(</sup>١) وفي (د): فقيل، وفي (ج): فقال.

<sup>(</sup>۲) وفي (د): اشتهر.

<sup>(</sup>٣) انظر: صيانة صحيح مسلم (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٤) هو أبو العباس القرطبي كما تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٥) إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (ق ٧).

وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح (۱): «قيل: أراد مسلم إجماع أربعة من الحفاظ: أحمد بن حنبل، وابن معين، وعشمان بن أبي شيبة (۱)، وسعيد بن منصور الخراساني».

## فائــدة:

ذكر مسلم في مقدمة صحيحه (٣) أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام:

الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون.

الثاني: ما رواه المستورون(٤) والمتوسطون في الحفظ والإتقان.

<sup>(</sup>١) محاسن الاصطلاح (ص ٩١).

<sup>(</sup>٢) (خ م د س ق) أبو الحسن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة الكوفي المحافظ الكبير، صاحب المسند والتفسير، توفي سنة (٢٣٩ هـ).

تذكرة الحفاظ (٢/ ٤٤٤)، وتاريخ بغداد (١١/ ٢٨٣)، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٣٧٩)، وشذرات الذهب (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) مقدمة الصحيح (١/ ٤).

<sup>(3)</sup> جمع مستور، والمستور عند المحدثين من عرفت عدالته الظاهرة \_ أي لم يوقف منه على مُفَسِّق \_ ولم تعرف عدالته الساطنة، وهي التي ينص عليها علماء الجرح والتعديل، وبعض العلماء يسوي بين مجهول الحال والمستور، ولم يقصد الإمام مسلم رحمه الله بالمستورين هنا إلا بما فسره هو بقوله: «المتوسطون في الحفظ والإتقان» لا بما عرَّفه المحدثون!!.

الثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون(١).

وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الشاني، وأما الثالث فلا يعرَّج عليه (۲) ، فاختلف (۳) العلماء في مراده بذلك.

فقال الحاكم، والبيه قي: "إنَّ المنية اخترمت مسلمًا قبل إخراج القسم الثاني، وأنه إنما ذكر القسم الأول»(١).

قال القاضي عياض<sup>(٥)</sup>: "وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم (ق ١/٢١) وتابعوه عليه، وليس الأمر كذلك بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بأسانيد الثانية على طريق المتابعة والاستشهاد / أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأولى شيئًا، وأتى بأحاديث طبقة ثالثة وهم أقوام

انظر تعریف المستور: فتح المغیث (ص ۳۲۰)، وشرح نخبة الفكر للقاري (ص ۱۵۳)، وتوضیح الأفكار (۲/ ۱۹۲)، وهدایة الطالب (ص ۲۶).

<sup>(</sup>۱) المتروك: صفة مستركة بين الرواة والأحاديث، فالمتروك من الرواة: هو المستهم بالكذب أو من عرف بالكذب بين الناس وإن لم يوقف على كذبه في حديث رسول الله على الله الله الله الله الله من جهته، ويكون مخالفًا للقواعد المعلومة، ويطلق عليه أيضًا: المنكر.

انظر: نخبة الفكر (ص ٤٤، ٥٥)، وإمعان النظر (ص ١١٦).

<sup>(</sup>٢) وفي (د): إليه.

<sup>(</sup>٣) وفي (ج): فاختلفا.

<sup>(</sup>٤) كما في المنهاج (١/ ٢٣).

<sup>(0) [</sup>كمال المعلم (1/ ق  $7/1 - \psi$ ).

تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون (عن الله ضعف أو اتهم ببدعة وطرح الرابعة (٢) كما نص عليه».

قـال: «والحاكم تأول أنَّ مـراده أن يفرد لكـل طبقـة كتـابًا ويأتي بأحاديثها (٣) خاصة منفردة وليس ذلك مراده».

قال: «وكذلك علل الحديث(<sup>١)</sup> التي ذكر أنه يأتي بها وقد وفّى بها

نبّه على ذلك د/ محمد عوّامة في تعليقه على مقدمة مسلم وشرح النووي (ق ٣٩) «مذكرة خاصة به ولم تطبع».

وقال الذهبي: "بل خرَّج حديث الطبقة الأولى، وحديث الثانية إلا النزر القليل مما يستنكره لأهل الطبقة الثانية، ثم خرَّج لأهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثيرة في الشواهد والاعتبارات، والمتابعات، وقل أن خرَّج لهم في الأصول شيئًا، ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة في "الصحيح" لجاء الكتاب في حجم ما هو مرة أخرى، ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة".

انظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٧٥).

- (٣) وفي (د): بأحاديث.
- (٤) العلل: أسباب حفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه.

قال العراقى رحمه الله:

وَهْيَ عِبَارَةٌ عِن أَسبَابٍ طَرَت فِيْهَا غُمُوضٌ وَخَفَاءٌ أَشَّرَتْ انظر: توضيح الأفكار (٢/ ٢٦)، وألفية العراقي (ص ١٨٠).

<sup>(</sup>١) من الأصل، و(ج)، وفي النسخ: فمن.

<sup>(</sup>٢) الإمام مسلم رحمه الله كما تقدم قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام وجعل ملحقًا بالقسم الثالث من كان الغالب على حديث المنكر أو الغلط وعد القاضي عياض هذا الملحق قسمًا رابعًا، فقول القاضي عياض رحمه الله: «أتى بأحاديث الطبقة الثالثة وطرح الرابعة» فيه نظر لأن مسلماً طرح القسم الثالث والملحق به الذي عده القاضي قسمًا رابعًا فليتنبه.

في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال، والإسناد والزيادة والنقص، وتصاحيف المصحفين، وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه، وإدخاله في كتابه كل ما وعد به».

قال: "وقد فاوضت في تأويلي هذا من يفهم هذا الباب فما رأيت مصنفًا إلا صوبَّه، وبان له ما ذكرت وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب، وطالع مجموع الأبواب».

قال: «ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان (۱) صاحب مسلم: (إنَّ مسلمًا أخرج ثلاثة كتب من المسندات. أحدها: هذا الذي قرأه على الناس، والثاني: يدخل فيه عكرمة (۱) وابن إسحاق صاحب

"صدوق يعلط". هذه عبارة ابن حجر، وقد ونقه ابن صعين، وابن المديني، وابو داود، والذهبي وغيرهم في غير روايته عن يحيى بن أبي كثير؛ لأن روايته عنه فيها اضطراب، ولم يكن له كتاب.

<sup>(</sup>۱) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري، الفقيه الزاهد، المجتهد، كان من أئمة الحديث، من الملازمين لمسلم، سمع الصحيح من مسلم بفوت، توفي سنة (٣٠٨ هـ).

التقييــد لابن نقطة (ق ۲۷/ ب)، ومقدمة المنهاج (۱/ ۱۰)، وســير أعلام النبلاء (۱/ ۳۱۱)، والوافي بالوفيات (٦/ ۱۲۸)، والبداية والنهاية (۱۱/ ۱۳۱).

 <sup>(</sup>۲) (خت م ٤) أبو عمار عكرمة بن عمار العجلي اليمامي، أصله من البصرة.
 «صدوق يغلط». هذه عبارة ابن حجر، وقد وثقه ابن معين، وابن المديني، وأبو

التقريب (ص ٢٤٢)، والكاشف (٢/ ٢٧٦)، والضعفاء للعقبيلي (٣/ ٣٧٨)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٢٦١).

المغازي أوأمثالهما أ<sup>(۱)</sup>، والثالث: يدخل فيه الضعفاء)<sup>(۱)</sup> فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه فتأمله تجده كذلك.

قال النووي في شرح مسلم $^{(7)}$ : «وما قاله عياض ظاهر جدًا» $^{(3)}$ .

### فائسدة:

قال ابن الصلاح (°): «قد عيب (۱) على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح، ولا عيب عليه في ذلك فجوابه من أوجه:

### أحدهـــا:

أن ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال الجرح

<sup>(</sup>١) من (ب)، (د)، وفي (م)، (ع): أو أمثالهما.

<sup>(</sup>٢) الكلام الذي بين القوسين لابن الصلاح. كما في صيانة صحيح مسلم (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٣) المتهاج (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) وقال ابن الصلاح: «كلام مسلم محتمل لما قاله عياض، ولما قاله غيره».

<sup>(</sup>٥) انظر: صيانة صحيح مسلم (ص ٩٤)، وتاريخ بغداد (٤/ ٢٧٤)، ومقدمة النووي على شرح صحيح مسلم (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) ممن عاب مسلمًا على ذلك: أبو زرعة الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة كما في صيانة صحيح مسلم (ص ٩٨).

مقدم على التعديل لأنَّ ذلك فيما إذا فسر سبب الجرح(١١).

[وقد] أوقد] تقال الخطيب البغدادي أن عنيره: «ما احتج به البخاري ومسلم وأبو داود من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب (1) .

 (٤) علم الجرح والتعديل من أهم مباحث المصطلح، لأنه يتوقف عليه في الدرجة الأولى تصحيح الحديث وتضعيفه.

وقد عرَّقه صديق حسن خان رحمه الله فقال: «هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ. والمكلام في الرجال جرحًا وتعديلاً ثابت عن رسول الله عَيْنَا من عن كثير من الصحابة والتابعين ممن بعدهم جوز ذلك: تورعًا، وصونًا للشريعة لا طعنًا في الناس، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة، والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال..».

وقال السيوطي في تدريبه: «وَجُوزٌ الجرح والتعديل صيانة للشريعة».

<sup>(</sup>١) ونص العبارة في الأصل (ص ٩٤): «.. لأن الذي ذكرناه محمول على ما إذا كان الجرح غير مفسر السبب، فإنه لا يعمل به...».

<sup>(</sup>٢) من (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكفاية (ص ١٧٨)، وفتح المغيث (ص ٣٠٧)، والرفع والتكميل (ص٦٦). وقد سبك السيوطي عبارة ابن الصلاح بالمعنى هنا، وذلك زيادة في تجلية كلام ابن الصلاح، لأن في كلامه في كتابه: "صيانة صحيح مسلم" (ص ٩٤) شيئًا من الغموض، حيث قال ما نصه: "وقد جليت في كتاب معرفة علوم الحديث حمل الخطيب أبي بكر الحافظ على ذلك، احتجاج صاحبي الصحيحين وأبي داود وغيرهم بجماعة على الطعن فيهم من غيرهم، ويحتمل أيضًا أن يكون ذلك فيما بين الجارح فيه السبب، واستبال مسلم بطلانه".

ومن أبرز وأهم فروع هذا العلم ما أشار إليه ابن الصلاح وهو (تعارض الجرح على والتعديل) لأنه قد اشتهر عند البعض ـ حين التعارض ـ: تقديم الجرح على التعديل مظلقًا.

وممن أطلق القول السيوطي نفسه حيث قال في ألفيته:

وَقَدَّم الجَرْحَ وَلَوْ عَدَّكُ مُ أَكْثَرُ فِي الأَقْوَى فَإِنْ فَصَّلَهُ فَصَّلَهُ فَصَّلَهُ فَصَّلَهُ فَصَلَهُ فَصَّلَهُ فَصَّلَهُ فَصَّلَهُ فَصَّلَهُ فَصَّلَهُ فَصَالًا مَنْ مَنْ زَكَاهُ وَخَهَهِ قُلدًم مَنْ زَكَاهُ

وليس كذلك، وللمحدثين أقوال كثيرة في ذلك، ومجموع هذه الأقوال تتلخص في . أربع صور:

الصورة الأولى: إذا تعارض تعديل مبهم، وجرح مبهم ـ قدم التعديل.

الصورة الثانية: إذا تعارض تعديل مفسر، وجرح مبهم ـ قدم التعديل.

الصورة الثالثة: تعديل مفسر، وجرح مفسر ـ قدم الجرح.

الصورة الرابعة: تعديل مبهم، وجرح مفسر ـ قدم الجرح.

انظر: أبحد العلوم (٢/ ٢١١)، وتدريب الراوي (٢/ ٣٩٨)، والألفسيسة له (ص ١٠٠)، ومذكرة في علم الجرح والتعديل د/ محمد أمين المصري رحمه الله (ص ٦).

وانظر أيضًا لعلم الجرح والتعديل الكتب التالية:

"قاعدة في الجرح والتعديل" للسبكي، و"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" للذهبي، و"الرفع والتكميل" للكنوي، و"الشرح والتفسيل في الجرح والتعديل" لمحمد أنور البدخشاني، و"الجرح والتعديل" للقاسمي، و"دراسات في الجرح والتعديل" د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي، و"الجرح والتعديل" لأبي لبابة، و"ضوابط الجرح والتعديل" د/ عبد العزيز العبد اللطيف.

## الثانسي:

أن يكون ذلك واقعًا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، بأن يذكر الحديث أولاً بإسناد نظيف (١) ويجعله أصلاً، ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد (١) بالمتابعة والاستشهاد أو لزيادة فيه أتنبه أ(٢) على فائدة فيما قدمه.

#### الثالث:

أن يكون ضعف (1) الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه، أباختلاط أوه عدث عليه (١) غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته كأحمد بن عبد الرحمان بن وهب ابن أخى عبد الله بن وهب (١) .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ص ٩٥): بإسناد نظيف، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) وفي (د): التوكيد.

<sup>(</sup>٣) من (د) و(ج)، وفي (م)، (ع): ننبه، وفي (ب): تنبيه.

<sup>(</sup>٤) هكذا نقلها السيـوطي من نسخته على الصـواب، وهي كذلك في مخطوطة الأصل من كتاب "صـيانة صحيح مسلم" (ق ٦/ب)، وقد حـرّفت في المطبوعة (ص ٩٥) إلى كلمة: (صنّف) هكذا مشكولة.

<sup>(</sup>٥) من (د) و(ج)، وفي بقية النسخ: باختلاف.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): عنه.

 <sup>(</sup>٧) (٩) أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، المصري، لقبه «بَحْشل» \_ بفتح
 الموحدة وسكون المهملة بعدها شين معجمة \_ صدوق تغير بآخره، مات سنة (٢٦٤).

التقريب (ص ١٤)، والجسرح والتعديل (٢/ ٥٩)، وميسزان الاعتدال (١/ ١١٣)، والاغتباط (ص ٣٦٧)، وتهذيب التهذيب (١/ ٥٤).

ذكر الحاكم: أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر ، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة (١) ،

(١) سعيد بن أبي عروبة تقدمت ترجمته، وأتكلم هنا عن اختلاطه.

أما سنة اختلاطه فقال دحيم: «اختلط مخرج إبراهيم بن عبـد الله سنة خمس وأربعين ومائة».

وقال عبد الوهاب الخفاف: «خولط سعيد سنة (٤٨) وعاش بعدما خولط تسع سنين».

وقال ابن السكن: «كان يزيد بن زريع يقول: «اختلط سعيد في الطاعون» يعني سنة (١٣٢).

وكان القطان ينكر ذلك ويقول: «إنما اختلط قبل الهزيمة».

وجمع الحافظ بين القولين فقال: "والجمع بين القولين ما قال أبو بكر البزار: "أنه ابتدأ به الاختلاط سنة (١٣٣ هـ)، ولم يستحكم، ولم يطبق به، واستمر على ذلك، ثم استحكم به أخيرًا، وعامة الرواة عنه سمعوا منه قبل الاستحكام، وإنما اعتبر الناس اختلاطه بما قال يحيى القطان".

وأما عن نوع اختلاطه فقال الأزدي: «اختلط اختلاطًا قبيحًا».

وعن مدة اختلاطه قال ابن حبان: «وبقى في اختلاطه خمس سنين».

قلت: وقول ابن حبان هذا مشكل لأنه إذا كان قد ابتدأ الاختلاط به سنة (١٣٣ هـ) واستمر إلى هزيمة إبراهيم بن عبد الله سنة (١٤٥ هـ) معنى ذلك أن اختلاطه دام أكثر من اثنتي عشرة سنة فكيف يقول ابن حبان «بقي اختلاطه خمس سنين» ؟! اللهم إلا إذا قصد شدة الاختلاط واستحكامه به بقي خمس سنين فلا تعارض حينئذ.

تهدذيب التهذيب (٤/ ٦٤، ٦٥)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٥١)، والاغتباط (ص٧٤)، والكواكب النيرات (ص ١٩٠).

وعبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، وغيرهما ممن اختلط آخراً ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك.

# الرابع:

أن يعلو<sup>(۱)</sup> بالضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيًا بمعرفة أهل الشأن<sup>(۱)</sup> إفي أ<sup>(1)</sup> ذلك، وهذا العذر<sup>(۱)</sup> قد رويناه عنه تنصيصًا، فقد روينا

انظر: الاغتباط (ص ٣٧٨).

(٢) الإسناد العالمي هو ما قل رجاله، أو قدم سماع الراوي فيه أو وفاته، والإسناد النازل هو كثرة الوسائط أو كثرة رجال السند، وطلب العلو في السند أمر محدوح مرغب فيه عند المحدثين لا سيما إذا كان رجال السند عدولاً ثقات.

ولذا قال أحمد بن حنبل: «طلب العلو سنة عمن سلف».

وقيل ليحيى بن معين في مرضه الذي مات فيه: «ما تشتهي؟» قال: «بيت خالي وإسناد عالى».

وقال العراقي:

وَطَلَّبُ العُلو سُنَّةٌ وَقَد فَضَّلَ بَعْضٌ النُّزُولَ وَهُو رَدْ

فتح المغيث (٣/ ٥)، واختصار علوم الحديث (ص ١٥٩)، ونزهة النظر (ص ٥٨)، ومسألة العلو والنزول لابن القيسراني (ص ٤٠).

- (٣) وفي (م): اللسان وهو تحريف.
- (٤) من الأصل، وقد سقطت من النسخ.
  - (٥) وفي بقية النسخ: القدر.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الصلاح في المختلطين.

أنَّ أبا زرعة أنكر عليه روايته عن أسباط بن نصر ('') وقطن أبن نسير أ('') وأحمد بن عيسى المصري ("') ، فقال: «إنما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إليَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك» (').

التقريب (ص ٢٨٢)، وميزان الاعتدال (٣/ ٣٩١)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٣٨٢).

(٣) (خ م س ق) أحمد بن عيسى المصري التستري \_ بالتاء المضمومة وسكون السين المهملة وفتح التاء المعجمة بنقطتين \_ بلد بالأهواز نسب إليها لكونه يتجر إليها، صدوق تكلم في بعض سماعاته.

قال الخطيب: «بلا حجة»، مات سنة (٢٤٣ هـ).

الكاشف (١/ ٦٧)، والتقريب (ص ١٥)، والأنساب (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>۱) (ختم ٤) أبو يوسف ويقال: أبو نصر أسباط بن نصر الهَمْدَاني \_ بسكون الميم \_ صدوق كثير الخطأ يغرب، ووثقه ابن معين، ولكن أبا نعيم ضعفه، وقال: «أحاديثه عامته سَقُطٌ مقلوب الأسانيد».

وقال مرة: «لم يكن به بأس».

وقال النسائي: «ليس بالقوي».

التقريب (ص ٢٦)، وتهذيب الكمال (٢/ ٣٥٧)، ورمز لمن روى له إلى (بخ) أي البخاري في الأدب المفرد، والمثبت هنا كما في التقريب والتهذيب لم يذكر (بخ) فلربما كان هذا من النساخ؟، والجرح والتعديل (٢/ ٣٣٢)، والكاشف (١/ ١٠٥).

 <sup>(</sup>۲) (م د س) أبو عباد قطن بن نسير ــ بنون ومهملة مصغر ــ البصري الغُبري ــ بضم
 المعجمة وفتح الموحدة الخفيفة ــ صدوق يخطىء.

 <sup>(</sup>٤) انظر: شروط الأثمة الخمسة للحازمي (ص ٨١)، ومقدمة النووي في المنهاج (١/
 ٢٥).

(ولامه أيضاً على التخريج عن سويد)(') .

فقال: «من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة(٢) بعلو(٢)؟!».

قال ابن الصلاح<sup>(1)</sup>: "وفيما ذكرناه دليل على أنَّ من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح إعند (ق ٢٠/ب) مسلم إ<sup>(0)</sup> فقد غفل/ أوأخطأ إ<sup>(1)</sup>، بل يتوقف ذلك على النظر في أنَّه

مات سنة (٢٤٠ هـ).

انظر: التقريب (ص ١٤٠)، وميزان الاعتدال (٢/ ٢٤٨)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٧٢).

- (٢) (خ م مد س ق) أبو عـمر حـفص بن ميـسرة العـقيلي ــ بالضم ــ الصنعـاني ثم العسقلاني، وثقه أحمد وابن معين . مات سنة (١٨١ هـ).
- انظر: تذهيب تهذيب الكمال (١/ ٢٤٢)، وتاريخ ابن معين (٢/ ١٢٢)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٤١٩).
- (٣) انظر: تهذیب الـتهذیب (٤/ ٢٧٥) ترجـمة سوید بن سـعید، ووجـه الصلة بین سوید وحفص: أنَّ سویدًا تلمیذ لحفص.
  - (٤) انظر: مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم (١/ ٢٦).
    - (٥) من (د)، (ج)، وقد سقطتا من بقية النسخ.
    - (٦) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>۱) (م ق) أبو محمد سـويد بن سعيد بن سهل الهـروي الأصل ثم الحَدْثَاني ــ بفتح المهملة والمـثلثة ــ ويقال له: الأنباري ــ بنون ثم موحدة ــ صــدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول.

كيف روى عنه (۱٬ ؟ (على)(۲) ما بيناه من انقسام ذلك».

#### فائـــدة:

أخرج الخطيب عن محمد بن يوسف الفربري أنه كان يقول: «سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل فما بقي أحد يروي عنه غيرى»(٣).

وقال الحافظ ابن حجر: «اتصلت لنا<sup>(۱)</sup> رواية الصحيح عن البخاري من طريق الفربري عنه<sup>(۱)</sup> ، ومن طريق إبراهيم بن معقل بن الحجاج

<sup>(</sup>١) في الأصل (ص ٩٩) بعدها: وعلى أي وجه روى عنه.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م)، (ب).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٢/ ٩)، ورواه عن الخطيب أبو الحسن بن قبيس الغسّاني فقال: «أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي بنيسابور قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الفقيه البلخي يقول (ح) وسمعت أبا العباس أحمد بن عبد الله الصفار البلخي يقول: سمعت أبا إسحاق المستملي يروي عن محمد بن يوسف الفربري أنه كان يقول: سمع الخبر المذكور» انظر: إفادة النصيح (ص ١٨).

قلت: فالقول المنقـول عن الفربري رواه عنه المستملي وللمـستملي تلميــذان كما هو واضح في هذا السند أخذا عنه هذا القول: الحرشي، والصفار.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) قال أبو عبد الله محمد بن عـمر بن رشيد (ت ٧٢١ هـ): «والطريق المعروف اليوم إلى البخـاري في مشارق الأرض ومغـاربها باتصال السمـاع طريق الفربري، وعلى روايته اعتمد الناس لكمالها وقربها وشهرة رجالها..».

انظر: إفادة النصيح (ص ١٨).

النسفي، وكان فاته منه (۱) أوراق (۲) رواها بالإجازة (۳) عن البخاري (۱) ، نبه على ذلك الجياني (۵) في تقييد المهمل، ومن طريق حماد بن

- (١) وفي (ب); من.
- (٢) ولفظه في الأصل: "وفاته منه قطعة في آخره رواها بالإجازة".
- (٣) الإجازة: هي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثًا أو كتابًا أو كتبًا من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه، كأن يدفع المحدث كـتابه ويقول: "ارو عني جميع ما فه".
- انظر: منهج النقد للعتــر (ص ١٩٠)، والمحدث الفاصل (ص ٤٣٥)، والإلماع (ص ٨٨).
- (٤) ولذلك قيل: إن رواية إبراهيم أنقص الروايات فإنها تنقص من رواية الفربري ثلاثمائة حديث.
- قال ابن حجر: «هذا غير مسلم، فسإنهم إنما قالوا ذلك تقليداً للحموي فإنه كتب البخاري ورواه عن الفربري وعدد كل باب عنه ثم جمع الجملة وقلده كل من جاء بعده نظراً منهم إلى أنه راوي الكتاب وله به العناية وليس كذلك، إلا أن حماد بن شاكر فاته من آخر البخاري فوت لم يروه فبلغ مائتي حديث، فقالوا: روايته ناقصة عن رواية الفربري وفات ابن معقل أكثر من حماد فعدوه كما فعلوا في رواية حماد». انظر: الحطة لصديق حسن خان (ص ٢٠١)، وإفادة النصيح (ص ١٩ ص ٢١)، وتقييد المهمل (١/ ق ٥٠/ أ).
- (٥) أبو علي حسين بسن محمد بن أحمد الغساني، ويعرف بالجَـيَّاني \_ بفـتح الجيم وتشديد الياء المعجمة بنقطتين من تحتها وفي آخرها النون \_ رئيس المحدثين بقرطبة، وكبار العلماء المسندين، توفى سنة (٤٩٨ هـ).
- الصلة (١/ ١٤٢)، والأنساب (٣/ ٤٥٠)، وبغيـة الملتمس (ص ٢٦٥)، وتذكـرة الحفاظ (٤/ ١٢٣٣).

شاكر (''وله فيه فوت أيضاً، ومن طريق أبي طلحة منصور بن محمد بن علي ('' بن قرينة البزدوي ('') وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وهو آخر من حدث عن البخاري بصحيحه ('') كما جزم به

- (۲) وفي (ب): من.
- (٣) أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدوي، ويقال: «البزدوي النسفي الشيخ الكبير المسند»، وثقه ابن ماكولا. مات سنة (٣٢٩ هـ).
- سيــر النبلاء (۱۵/ ۲۷۹)، والإكــمال (۷/ ۲٤۳)، المشــتبــه (۲/ ۲۲۸)، ولسان الميزان (۲/ ۲۰۰).
- (٤) قال الحافظ جعفر المستغفري: «منصور بن محمد يضعفون روايته من جهة صغره حين سمع، ويقولون: وجد سماعه بخط جعفر بن محمد مولى أمير المؤمنين دهقان توبن فقرؤوا كل الكتاب من أصل حماد بن شاكر».

انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٧٩)، ولسان الميزان (٦/ ١٠٠).

وتوبن: بالضم ثم السكون، وفتح الباء الموحدة، في آخره نون ـ قسرية من قرى (نسف)، ونسف هذه كان يطلق عليها (نخشب)، واسمها اليوم (قرشي)، وتوبن تقع اليوم ضمن مدن جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقًا.

انظر: تاريخ بخارى للنرشخي (ص ٦٣)، وبلدان الخلافة (ص ٥١٣)، وأطلس العالم (ص ٧٠، ٧١).

<sup>(</sup>۱) أبو محمد حسماد بن شاكر بن سوية النسفي \_ بفستح النون والسين وفي آخرها فاء نسبة إلى نسف \_ بلاد ما وراء النهر، الإمام المحدث الصدوق، توفي سنة (۱۱هـ). سيـر النبلاء (۱۵/ ٥)، والتقـييد لابن نقطة (ص ٣١٤)، والإكـمال (٤/ ٣٩٤)، والمشتبه (١/ ٣٧٧)، واللباب (٣/ ٣٠٨).

ابن ماكولا(۱) وغيره(۲) .

وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري الحسين بن إسماعيل المحاملي (٣) لكن لم يكن عنده عنه الصحيح، وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قَدْمَةٍ قدمها البخاري، وقد غلط من روى الصحيح من طريق المحاملي المذكور غلطًا فاحشًا.

فأما رواية «الفربري» فاتصلت إلينا عنه من طريق الحافظ أأبي

أبو نصر علي بن هبة الله بن على الجرباذقاني ثم البغدادي الأمير الحافظ البارع،
 مصنف الإكمال، قتل سنة نيف وسبعين وأربع مائة وقيل غير ذلك.

تذكرة الحفاظ (٤/ ١٢٠١)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٢٣)، وفـوات الوفيــات (٢١/ ١٢٣). (٣/ ١١٠).

وجرباذقاني: هذه النسبة إلى بلدتين إحداهما بين جرجان واسترباذ، والثانية بين أصبهان والكرج، ولم يتبين لى من أيتهما هو!!

انظر: الأنساب (٣/ ٢٣٤)، وبلدان الخلافة (ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: هدي الساري (ص ٤٩١)، والإكمال (٧/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي البغدادي، المَحَامِلي \_ بفتح الميم والحاء وسكون الألف وكسر الميم واللام هذه النسبة إلى المحامل التي يحمل فيها الناس في السفر \_ توفى سنة (٣٣٠ هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٢٤)، والفهرست لابن النديم (ص ٣٢٤)، وتاريخ بغداد (٨/ ١٩)، واللباب (٣/ ١٧١)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٥٨).

علي أ(١) بن السكن(١)، والحافظ أبي إسحاق(١) المستملي(١) وأبي نصر الأخشيكتي(٥)، وأبي زيد المروزي(١)، وأبي علي بن

- (١) من (د) و(ج)، وفي بقية النسخ: ابن علي، وهو تحريف.
- (۲) قال القاضي عياض: «أتقن ابن السكن روايته لصحيح البخاري، فأكثر منثور أحاديثه ومختل رواياته هي عنده مئقنة صحيحة، وأتقنها وصححها من ساثر الأحاديث الأخر الواقعة في الكتاب وغيره». إفادة النصيح (ص ٢٢).
- (٣) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملي البلخي، كان مستملي ابن طرخان، وينسب إلى بلخ، الثقة المتقن. توفي سنة (٣٧٦ هـ).
- إفادة النصيح (ص ٢٥)، والتقييـد لابن نقطة (ص ٢٢٠)، وشذرات الذهب (٣/ ٨٦)، ومعجم المؤلفين (١/ ٣).
  - (٤) كان سماعه من الفربري سنة (٣١٤ هـ).

وعن أبي الوليد الباجي قال: «أنا أبو ذر ثنا أبو إسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري، فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئًا، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض افادة النصيح (ص ٢٥، ص ٢٦).

- (٥) وفي (د): الأخسيكتي \_ بالسين المهملة وبالتاء المثناة من فوق \_ وفي الأنساب (١/ ١٣٢): الأخسيكثي \_ بفتح الألف، وسكون الخاء المعجمة وكسر السين المهملة، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفتح الكاف، وفي آخرها الثاء المثلثة \_ وهذه النسبة إلى أخسيكث، وهي من بلاد فرغانة \_ بالجنوب الغربي من الاتحاد السوفيتي سابقًا \_ فلا أدري هل النسبة المشبتة بالمتن صحيحة أو قد تصحفت من (الأخسيكثي)، واسم أبي نصر أحمد بن محمد بن أحمد الأخسيكتي. معجم البلدان (٤/ ٢٥٣)، وأطلس العالم (ص ٧٠، ص ٧١)، والفتح (١/٥).
- (٦) أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني ــ بفاء وشين معـجمة وبالنون نسبة
   إلى فــاشان: قــرية من قرى هراة، إحــدى مدن خــراســـان بالاتحاد الســوفيــتي ــ \_

شبويه (١) وأبي أحمد الجرجاني (١)، وأبي محمد السرخسي (١)، وأبي الهيشم الكُشْمِيهني (١) ، وأبي علي [الكُشَاني] (١) «وهو آخر من حدّث (١)

المعروف بالمروزي، الشافعي.

قال الشيرازي: «كان حافظًا للمذهب حسن النظر مشهورًا بالزهد، توفي سنة (٣٧١هـ). طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٣٧٩)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٣٧٩)، وتاريخ بغداد (١/ ٣١٤)، والعقد الثمين (١/ ٢٩٧).

(۱) أبو علي محمد بن عمر بن شبوية، الشُبُوِّي ــ بشين معجمة مفتوحة ثم باء موحدة مضمومة وبعدها واو مشددة مكسورة ــ كان فقيهًا فاضلاً من أهل مرو. توفى سنة (۳۷۵ هـ).

طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٨٠)، والإكمال (٥/ ١٠٧)، والأنساب (٨/ ٥٥).

- (۲) أبو أحمد محمد بن محمد بن يوسف المكي الجرجاني، كانت له رحلة إلى العراق والشام ومصر وخراسان وما وراء النهر، توفي سنة ثلاث أو أربع وسبعين وثلاثمائة. تاريخ جرجان للسهمي (ص ٤٢٧)، والأنساب (٣/ ٢٣٩).
- (٣) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حسمويه السرخسي ــ بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح
   الحاء المعجمة وآخره سين مهملة ــ نسبة إلى بلدة من بلاد خراسان.

الأنساب للسمعاني (٧/ ١١٨)، وفهـرس ابن خير (ص ٩٤)، وفهـرس ابن عطية (ص ٤٦)، وبرنامج التجيبي (ص ٧٨).

(3) أبو الهيئم محمد بن المكي بن محمد الكُشُم يُهني \_ بضم الكاف وسكون الشين المعجمة وكسر الميم وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفتح الهاء وفي آخرها النون نسبة إلى قرية من قرى مرو \_ كان فقيها أديبًا زاهدًا ورعًا، اشتهر في الشرق والغرب بروايته كتاب الجامع، لأنه آخر من حدث بهذا الكتاب غالبًا بخراسان، توفي سنة (٣٨٩ هـ)، وقسد سمع الصحيح من الفربري بفربر في ربيع الأول من سنة (٣٢٠ هـ).

الأنساب للسمعاني (١١//١١)، وإفادة النصيح (ص٣٣٦)، وشذرات الذهب (٣/ ١٣٢).

(٥) وفي (ب): الكسائي، وفي بقية النسخ: الكثالي، والصواب ما أثبته من (ج) ومن =

بالصحيح عن الفربري»(١) .

فأما رواية ابن السكن، فرواها عنه عبد الله بن محمد الجهني<sup>(۱)</sup>. وأما رواية المستملي فرواها عنه {الحافظ} (۱) أبو ذر<sup>(۱)</sup>.

وأما رواية الأخـشـيكتي فـرواها عنه إسـمـاعـيل بن إسـحـاق الصفار (°).

الأصول \_ بضم الكاف، وفـتح الشين، وفي آخرها النون هذه النسبة إلى المكشانية
 بلدة من بلاد السند \_ والكشاني هو أبو علي إسماعيل بن محمد بن أحمد.
 مات سنة (۳۹۱ هـ).

الأنساب (١١/ ١١١)، والإكمال (٧/ ١٨٥)، والمشتبه للذهبي (٢/ ٥٥٢).

- (٦) وفي (جـ): حديث، وهو تحريف.
  - (١) انظر: الإكمال (٧/ ١٨٥).
- (٢) أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد الجهني. ذكره ابن عطية في فهرسه (ص٤٨)ولم أقف له على ترجمة في غيره.
  - (٣) من (د).
- (٤) أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد الأنصاري الخزرجي الهروي ثم المكي الأشعري المحدث المصنف، توفي سنة (٤٣٥ هـ).

إفادة النصيح (ص ٣٩)، وتاريخ بغداد (١١/ ١٤١)، وتذكرة الحفاظ (٣/٣/١)، وكذلك روى عن المستملي غير أبي ذر أبو المحاسن الطبري (٢٠٥هـ)، وأبو القاسم الوهراني (٤١١ هـ)، وكان سماع أبي ذر من المستسملي صحيح البخاري يبلغ في سنة (٣٧٤ هـ). انظر: إفادة النصيح (ص ٢٨).

(°) لم أقف على ترجمته !

وأما رواية أبي زيد فرواها عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والحافظ أبو محمد الأصيلي<sup>(۱)</sup>، والإمام أبو الحسن القابسي<sup>(۱)</sup>.

وأما رواية الشبوي (٢) فرواها عنه سمعيد بن أحمد المصيرفي (١) ، وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني (٥) .

وأما رواية الجرجاني فرواها عنه أبو نعيم، والقابسي (٦).

تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص ٢٤٩)، وجذوة المقتبس (ص ٢٥٧).

(٢) أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي، فقيه على مذهب مالك من فقهاء القيروان، زاهد مشهور توفي سنة (٤٠٣ هـ).

الإكمال (٦/ ٣٨٠)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٧٩)، والمشتبه (٢/ ٤٩٦)، وشجرة النور الزكية (ص ٩٧/ رقم ٢٣٠).

(٣) وفي (د): الشمبوي.

(٤) أبو عثمان سعيد بن أحمد بن محمد النيسابوري.

قال الذهبي: «الشيخ العالم الزاهد» (ت ٤٥٧ هـ).

سير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٦ – ٨٩)، والوافي بالوفيات (١٥/ ١٩٧).

(٥) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني المغربي الوهراني.
 قال الذهبي: «الشيخ الثقة الجليل. حدَّث بصحيح البخاري» (ت ٤٤١ هـ).
 سير أعلام النبلاء (١٧/ ٣٣٣، ٣٣٣)، وجذوة المقتبس (ص ٢٧٥)، وبغية الملتمس (ص ٣٦٦).

(٦) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۱) أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي ــ من أهل أصيلة في المغرب ــ كان عــالمًا بالكلام والنظر، له كتــاب «الدلائل على أمهات المــسائل»، توفي سنة (۳۹۲ هـ).

وأما رواية الـسرخسي فـرواها عنه أبو ذر<sup>(۱)</sup> أوأبو الحسن<sup>[(۲)</sup> عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي<sup>(۲)</sup> .

وأما رواية الكشميهني فرواها عنه أبو ذر(١) ، وأبو سهل محمد بن

- (۱) سمع الهروي الصحيح من الحموي السرخسي بهراة سنة (۳۷۳ هـ) . إفادة النصيح (ص ٤١).
- (٢) من (د)، و(ج)، ومن الأصول، وفي (ب): أبو الخير، وفي بقية النسخ: أبو الحسين.
- (٣) أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي \_ نسبة إلى جده داود \_ البوشنجي \_ بباء معجمة بواحدة ثم واو ساكنة ثم شين معجمة، نسبة إلى بوشنج بين نيسابور وهراة \_ أحد أثمة الحديث رحل الناس إليه من كل فج عميق، توفي سنة (٤٦٧ هـ).

وقد سمع صحيح البخاري على أبي محمد بن حمّوية في سنة إحـدى وثمانين وثلاثمائة في صفر.

انظر: إفادة النصيح (ص ١٢٥).

(3) سمع وقرأ الهروي الصحيح على الكشميهني بكشميهن سنة (٣٨٩ هـ)، وقد حدّث عن أبي ذر من لا يحيط بهم الحصر، ومن أشهر الطرق المشرقية عنه في صحيح البخاري رواية ابنه «أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر عنه، وسمعه عليه من الأندلسيين العدد الكثير، ومن أشهر الطرق المعروفة اليوم بالمغرب التي اعتمدها الرواة رواية القاضي أبي الوليد الباجي عنه، وأبي العباس العذري، وأبي عبد الله بن شريح المقري، وأبي عبد الله بن منظور القيسي، وهذا الأخير اعتمد عليه الأندلسيون وعولوا عليه في صحيح البخاري، لصحبته له ومجاورته معه حتى كتب الجامع الصحيح للبخاري وعارض فرعه بأصله أ. هـ.

انظر: إفادة النصيح (٤٤، ٤٥، ٤٦).

أحمد الحفصى(١) ، وكريمة بنت أحمد المروزية(٢) .

وأما رواية الكشاني (٢) فرواه عنه (١) أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري (٥) .

(۱) أبو سهل محمد بن أحمد بن عبد الله الحفصي \_ بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء، وفي آخرها الصاد المهملة، هذه النسبة إلى حفص وهو اسم لبعض أجداد سهل \_ الكشميهني المروزي، شيخ سليم الجانب لا يفهم شيئًا من الحديث غير أنه صحيح السماع، توفى سنة (٤٦٦ هـ).

حمله نظام الملك أبو علي الوزير إلى نيسابور حتى يحدث بهذا الكتاب بها، وسمع منه أكثر علماء الوقت بنيسابور، وقريء عليه الكتاب في المدرسة النظامية.

الأنساب (٤/ ١٩٦)، ولم أقف له على ترجمة في غيره.

(٢) أم الكرام كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية، المجاورة بمكة الحرة الزاهدة، وكانت تضبط كتابها، وتقابل بنسخها، لها فهم ونباهة، روت الصحيح عن الكشميهني، وروت عن زاهر السرخسي.

قال القاضي عياض: "وقد بلغني أن أبا ذر الهروي كان يتكلم في سماع كريمة من أبي الهيثم الكشميهني ويستضعفه، ويقول: إن أباها كان يحضرها عند أبي الهيثم وهي صغيرة لا تضبط السماع» أ. هـ.

قلت: ولكن كل من ترجم لها وذكر سنده إليها أثبت سماعها للصحيح من أبي الهيثم بل لقد قال: الذهبي: «كسانت إذا روت قابلت بأصلها».. روت الصحيح مرات كثيرة مرة بقراءة أبي بكر الخطيب أيام الموسم..، توفيت سنة (٤٦٣ هـ). فهرس ابن عطية (ص ٤٦٠)، والإلماع (ص ١٤٤)، مستفاد الرحلة والاغتراب للسبتي (ص ٣٣٠)، وسير أعلام النبلاء (٢/٢٣٠)، وشذرات الذهب (٣/٤).

- (٣) من (ج) ومن الأصول كما تقدم ، والموجود في النسخ: الكسائي وهو تصحيف.
  - (٤) سقطت من (د).
- (٥) أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز النسفى المستغفري \_ نسبة إلى المستغفر =

(قلت)(۱): وقد وقع في الصحيح بالنسبة إلى هذه الروايات اختلاف وتفاوت يسير، فما كان منه بزيادة حديث كامل أو نقصه فهو محمول على أنه فَوْت حصل لمن سقط من روايته مع ثبوته في أصل المصنف، وما كان بتقديم بعض الأحاديث على بعض فهو محمول على أنه وقع من صاحب الرواية عند إنسخه (۱) بتقلب (۱) بعض الأوراق عليه، وما كان اختلاف ضبط لفظ واقع في الحديث كقوله في حديث هرقل: «هَذَا ملك هذه الأمة»(۱) بلفظ المصدر في رواية، وبلفظ الوصف في رواية، وبلفظ الجار المصرور في رواية، وبلفظ الجار المحرور في رواية، فهو محمول على أحد أمرين:

جد المنتسب إليه \_ الحافظ المحدث صاحب التصانيف كان صدوقًا في نفسه لكنه يروي الموضوعات في الأبواب ولا يوهيها. مات سنة (٤٣٢ هـ).

تذكرة المحفاظ (٣/ ١١٠٢)، والجمواهر المضية (٢/ ١٩)، وتاج التمراجم (ص ٢١)، والفوائد البهية (ص ٥٧)، ولنسبة المستغفري اللباب (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب)، (ع): عند نسخة بتاء.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): ينقلب.

<sup>(</sup>٤) حديث هرقل أخرجه البخاري (في أول جامعه الصحيح ــ باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله عِيْنِكِمْ ــ ١/ ٥)، ومسلم (كتاب المجهاد والسير ــ باب كتاب النبي عَيْنِكُمْ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ــ ٣/ ١٣٩٣)، وغيرهما.

وانظر: مجموعة الـوثائق السياسية لمحمد حـميد الله (ص ١٠٧، ١١١) فقد أطال النفس في تخريج هذا الحديث وتكلم على ألفاظه بدقة وتفصيل.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر: «.. لأكثر الرواة بالضم ثم السكون، وللقابسي بالفتح ثم =

إما أن يكون المصنف نفسه جعل عنده شك في كيفية اللفظ المروي فرواه تارة كذا وتارة كذا فسمعته (۱) منه بعض رواة الصحيح على وجه وبعضهم على وجه آخر، وإما أن يكون الشك حصل من الرواة فرواه كل على ما ظن أنه أخذه عن البخاري كذلك لكونه لم يضبطه حفظًا ولا خطًا وكذلك ما حصل الاختلاف فيه بزيادة كلمة أو جملة أو تقديم هذا القدر، وقد يكون الاختلاف بالنقص لسقوط كلمة من الناسخ وهما أو لكونها في الحاشية فاندرست، وقد يكون بتغير/ الإعراب وارتكاب ما هو لحن أو ضعيف في العربية لقلة ضبط

الكسر، ولأبي ذر الكشميهني وحده (يملك) فعل مضارع».

قال القاضي: «أظنها ضمة الميم اتصلت بها فتصحفت»، ووجهه السهيلي في أماليه بأنه مبتدأ وخبر، أي: هذا المذكور يملك هذه الأمة. وقيل: يجوز أن يكون (يملك) نعتًا، أي: هذا رجل يملك هذه الأمة.

وقال شيخنا يجوز أن يكون المحذوف هو الموصول على رأي الكوفيين أي: هذا الذي يملك، وهو نظير قوله: «وهذا تحملين طليق». على أن الكوفيين يجوزون استعمال اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول، فيكون التقدير (الذي يملك) من غد حذف».

قلت: لكن اتضاق الرواة على حذف الياء في أوله دال على ما ذهب إليه القاضي فيكون شادًا. على أنني رأيت في أصل معتمد، وعليه علامة السرخسي بباء موحدة في أوله به وتوجيهها أقرب من توجيه الأولى، لأنه حينئذ تكون الإشارة بهذا إلى ما ذكره من نظره في حكم النجوم، والباء متعلقة بظهر، أي هذا الحكم (ظهر بملك هذه الأمة) التي تختن. أ.ه.

انظر: فتح الباري (١/ ٤٢)، وعمدة القاري (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>١) وفي (د)، و(ج): فسمعه.

صاحب الرواية وإتقانه، فتتحمل (۱) له الأوجه المتكلفة، والصواب في مثل هذا الاعتماد على صاحب الرواية الموافقية للصواب. وأما روايات مسلم فقليلة.

قال النووي: «انحصرت طريقه عنه في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم، ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم، أونبه الحفاظ أن على أن لابن سفيان ثلاثة أفوات كان يقول فيها: (عن مسلم)، ولا يقول: (أنا مسلم).

قال ابن الصلاح  $(^{\circ})$ : "فلا ندري حملها عنه إجازة أو وجادة  $(^{\circ})$ "،

<sup>(</sup>١) وفي (م): فنتحمل، وفي (د): فيتحمل.

<sup>(</sup>٢) وفي (م): ويروي.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة، ولكن ذكره ابن عطية في فهمرسه (ص ٦٢) من طريق شيخه أبي علي الغساني بسنده إلى أبي بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر، قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن علي بن الحسين القلانسي عن مسلم حاشا ثلاثة أجزاء من آخر الديوان أولها حديث عائشة في الإفك.

<sup>(</sup>٤) زيادة تفصيل من السيوطي وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر: صيانة صحيح مسلم (ص ١١١ - ص ١١٣) باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٦) الوجادة: بكسر الواو مصدر وجد يجد وهو مولد غير مسموع من العرب، والوجادة أن يعشر التلميذ على كتاب أو حديث مكتوب بخط شيخ وفيه إسناده فيقول: «وجدت بخط فلان حدثنا فلان . . » وله أن يقول: «قال فلان . . » إذا أمن التدليس، ولا يجوز له أن يقول: «حدثنا»، ولا «أخبرنا»، والراجح في حكمه قبول العمل به، لا سيما في الأعصار المتأخرة إن ثبت لدينا صحة نسبة ذلك =

فوت في الحج<sup>(۱)</sup> قدر ثمان ورقبات، وفوت في الوصايا<sup>(۱)</sup> قدر عشر ورقات، وفوت في الإمارة<sup>(۳)</sup> قدر ثمان عشرة ورقة»<sup>(۱)</sup> .

وأفاد أبو عبد الله محمد بن رشيد في فوائد رحلته (٥) أن هذه

الكتاب أو تلك الصحيفة إلى من نسبت إليه، لأنه لو توقف العمل بالمروي على الرواية له لانسد باب العمل بالمأثور في الأزمنة المتأخرة.

وانظر: الإلماع (ص ١١٦)، وفتح المغيث (٢/ ١٣٥)، طبعة عبد الرحمن عثمان، وتوضيح الأفكار (٢/ ٣٤٣)، ومقدمة ابن الصلاح (٢٩٢)، والكفاية (ص٢٩٢).

(۱) (كتاب الحج ـ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ٢/ ٩٤٦). قال الجلودي: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج . . الحديث في دعاء النبي للمحلقين.

(۲) (کتاب الوصية ــ ۳/ ۱۲٤۹) قال مسلم رحمه الله: «حدثنا أبو خيشمة زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى العنزي (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله عليه عليه قال: «ما حق امريء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه .. » الحديث.

قال النووي رحمه الله: «... في الأصل المأخوذ عن الجلودي والأصل الذي بخط الحافظ العبدري ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث ...». المنهاج (١/ ١٣).

(٣) (كتــاب الإمارة \_ باب الإمــام جنة يقاتل به من وراءه ويتــقي به \_ ٣/ ١٤٧١ رقم
 الحديث ٤٣).

قال الجلودي: «حدثنا إبراهيم (عن) مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُمْ : «إنَّما الإمام جُنَّة» الحديث.

- (٤) المنهاج للنووي (ص ١١ ص ١٢) وقد اختصر السيوطي كلامه اختصاراً شديداً.
  - (٥) وفي (ب) زيادة: فيها.

الأفوات الثلاثة انعكست على القاضي أبي بكر بن العربي فأوهم إنها النها الله التي يقول فيها ابن سفيان حدثنا مسلم، وماعداها يقول فيه عن مسلم، وهو وهم منه.

وذكر (٢) الحافظ ابن حجر في فهرسته (٣) طريقًا ثالثًا من رواية أبي الحسن مكي بن عبدان النيسابوري عن مسلم، قال أبو علي الغساني: «فممن رواه عن أبي إسحاق بن سفيان أبو أحمد الجلودي (١) ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الكسائي (٥) ، ورواه عن الجلودي أبو سعيد عمر

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: أيها. (٢) وفي (ب): ذكر بغير واو.

<sup>(</sup>٣) تصفحت كتابه: «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» من أوله لآخره بمجلديه فلم أقف على هذا الطريق!!. وقد أفادني طالب علم نجيب بأنه وقف على طريق مكي بن عبدان في «المجمع» (٢ / ٣٢٦ ـ ٣٢٧) فوجدها لكتاب مسلم (ما استنكره أهل العلم على عمرو بن شعيب) وليس لكتاب الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد الجلودي ـ بضم الجيم واللام وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى الجلود وهي جمع جلد ـ الزاهد، من أهل نيسابور، كان شيخاً ورعاً زاهداً، كان ثوري المذهب، من كبار عباد الصوفية، توفي سنة (٣٦٨هـ).

الأنساب (٣ / ٣٠٩)، ومقدمة النووي على صحيح مسلم (١ / ٩).

<sup>(</sup>٥) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى الأديب الكسائي ــ بكسر الكاف وفتح السين المهملة وفي آخرها الياء هذه النسبة لبيع الكساء أو نسجه أو الاشتمال به ولبسه ــ كان أديبًا فاضًلا، توفى سنة (٣٨٥ هـ).

وكان يحدث بصحيح مسلم في كبر سنه من أصل جديد، فأنكر الحاكم عليه، فبين له السبب وأنه كان يحضر مجلس إبراهيم بن سفيان وهو صغير، ثم لما كبر لم يجد سماعه، فقال له أبو أحمد بنءيسى وكان قد سمع معه من إبراهيم -: «اكتبه =

ابن محمد الحربي (۱) وأبو العباس (۲) أحمد بن الحسن بن بندار الرازي (۳) ورواه عن الكسائي أبو محمد عبد الملك بن الحسن الصقلي (۱) وممن رواه عن القلانسي أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر (۵) ورواه عن الأشقر  $\{(1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1), (1,1$ 

الأنساب (۱۱/ ۱۰۲)، وميزان الاعتدال (۳/ ٤٥٠)، ولسان الميزان (٥/ ٢٦).

- (١) وفي (د): أبو سعيد محمد بن محمد السجزي.
  - (۲) وفي (د) كلمة غير مقروءة.
- (٣) أبو العباس أحمد بن الحسن بن بندار الرازي، الإمام.
   برنامج التجيبي (ص ٩٠)، ولم أقف له على ذكر عند غيره !!.
- (٤) وفي (د): بن الحسين، والصقلي هذا لم أقف على ترجمة له !!
- (٥) أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى بن الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي.
   فهرس ابن عطية (ص ٩٤)، ولم أقف له على ترجمة في غيره.
  - (٦) من (د) و (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.
    - (٧) سقطت من (م).
    - (٨) أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان.

قال ابن عطية: "سمعت أبا العلاء \_ رحمه الله \_ يقول: سمعت أبا عمر بن الحذاء يقول: سمعت أبي يقول: أخبرني ثقات من أهل مصر أن أبا الحسن الدارقطني كتب إلى أهل مصر: أن اكتبوا عن أبي العلاء بن ماهان كتاب مسلم الصحيح، ووصف أبا العلاء بالثقة والتمييز».

انظر: فهرس ابن عطية (ص ٦٢).

(٩) انظر: تقييد المهمل (١/ ق ٥٦/ ب، ق ٥٤/ أ، ب) بالمعنى.

<sup>=</sup> من كتابي، فإنك تنتفع به.. " فزاد إنكار الحاكم عليه.. قال: "ثم كتب إلى الحاكم بأنه قد وجد جزء من سماعه من إبراهيم، فكتب إليه الحاكم يطلبه منه، فلم يجبه بشيء ".

### فائسدة (١):

وقع في كتاب ابن الصلاح إذ قال: «إن مسلمًا شارك البخاري في أكثر شيوخه»(۱) .

قال (الحافظ) " ابن حجر في نكته الكبرى: "وفيه نظر لأن الطبقة الأولى من شيوخ البخاري " لم يلق مسلم منهم أحداً، وهم الذين حدثوه عن التابعين {كعبيد} الله () بن موسى ، ومحمد ابن عبد الله الأنصاري () وخلاد بن يحيى () ، وعلي بن

سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د)، (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعين في طبقات المحدثين (ص ٧٢ - ص ٨١).

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ: كعبد الله: وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) (ع) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله الأنصاري البحري القاضي، ثقة مات سنة (٢١٥ هـ).

التقريب (ص ٣٠٦)، وطبقات ابن سمعد (٧/ ٢٩٤)، ومشاهير علماء الأمـصار (ص١٦٣)، وتاريخ بغداد (٥/ ٤٠٨)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٧) (خ د ت) أبو محمد خلاد بن يحيى بن صفوان، السلمي الكوفي، الإمام المحدث الصدوق.

وقال محمد بن عبد الله بن نمير: «صدوق إلا أن في حديثه غلطًا قليلاً». توفى سنة (٢١٣ هـ)، وقيل غير ذلك.

سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٦٤)، والتاريخ الصفير (ص ٢٢٤)، والجرح والتعديل (٣/ ٣٤٨)، والمعجم المشتمل (ص ١١٦)، والعقد الثمين (٤/ ٣٤١).

عياش (۱)، وعصام بن خالد (۱) ومكي بن إبراهيم (۱)، وأبي عاصم النبيل (۱)، وأبي نعيم، وأبي اليمان، وأبي المغيرة (۱)، وغالب هؤلاء يخرج مسلم أحاديثهم في كتابه بواسطة، وقد أكثر من ذلك وكذلك الطبقة الثانية، وهم الذين حدثوا البخاري عن أتباع التابعين كمحمد

التقـريب (ص ٢٤٨)، وطبقـات ابن سعـد (٧/ ٤٧٣)، والجرح والتـعديل (٦/ ١٩٩)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٨٤)، والأنساب (١/ ٣٤٢).

- (۲) (خ) أبو إسحاق عصام بن خالد الحضرمي الحمصي، صدوق، مات سنة (۲۱۶هـ).
   التقريب (ص ۲۳۹)، وتهذيب التهذيب (۷/ ۱۹۶).
- (٣) (ع) أبو السكن مكي بن إبراهيم البلخي، كان ثقةً ثبستًا في الحديث، توفي ببلخ
   سنة (٢١٥ هـ).
- طبقات ابن سعد (٧/ ٣٧٣)، والجرح والتعديل (٨/ ٤٤١)، وتاريخ بغداد (٣/ ١١٥)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٢٩٣).
- (٤) (ع) أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، مات سنة (٢١٢هـ).
- التقريب (ص ١٥٥)، وطبقات ابن سمعد (٧/ ٢٩٥)، وتاريخ خليفة (ص ٤٧٤)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٦٦).
- (٥) وفي (أ): وأبو المغيرة، (ع) وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، الحمصي، محدث الشام، كان من الثقات العلماء، توفي سنة (٢١٢ هـ).
- تذكرة الحفاظ (١/ ٣٨٦)، والجرح والتعديل (٦/ ٥٦)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>۱) (خ ٤) أبو الحسن علي بن عياش بسن مسلم الألهانبي بفتح الهمزة وسكون اللام نسبة إلى ألهان بن مالك الحمصي، ثقة ثبت، توفي سنة (۲۱۹ هـ).

ابن يوسف الفريابي (۱) ، وأبي مُسْهِر (۱) ، وأيوب بن سليمان بن بلال (۱) ، وسعيد بن أبي مريم (۱) ، وأبي النعمان (۱) ، وحجاج بن المنهال (۱) ،

 (١) (ع) محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم الفريابي نزيل قيسارية من ساحل الشام، ثقة فاضل.

مات سنة (٢١٢هم). التقريب.

والفريابي: نسبة إلى فرياب أو فاراياب، وهي بلدة بنواحي بلخ بخراسان، وهي اليوم ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي الشيوعية سابقًا.

معجم البلدان (۱/ ٤٧٩)، والأمصار للذهبي (ص ٩٥)، وتاريخ بخارى (ص ٢٠)، وبلدان الحلافة (ص ٣٥٥)، وأطلس العالم (ص ٧٠، ص ٧١).

(۲) (ع) أبو مُسْهِر \_ بمضمومة وسكون مهملة وكسر هاء وبراء \_ عبد الأعلى بن مسهر الدمشقى، ثقة فاضل، مات سنة (۲۱۸ هـ).

التقريب (ص ١٩٥)، والكنى للدولابي (ص ١١٤)، والتــاريخ الكبير (٣/ ٢٩٧)، والمغنى للفتنى (ص ٢٣١).

(٣) (خ د ت س) أبو يحيى أيوب بن سليمان بن بلال القرشي المدني، لينه الأزدي والساجى بلا دليل. مات سنة (٢٢٤ هـ).

التقريب (ص ٤١)، وميزان الاعتدال (١/ ٢٨٧)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤٠٤).

(٤) أبو محمد سعيد بن أبي مريم الحكم بن محمد الجمحي مولاهم المصري الحافظ
 العلامة الفقيه، محدث الديار المصرية، توفي سنة (٢٢٤ هـ).

سير النبـلاء (١٠/ ٣٢٧)، والجرح والتـعديل (٤/ ١٣)، وتذكـرة الحفـاظ (١/ ٣٩٢)، وحسن المحاضرة (١/ ٣٤٦).

(٥) وفي (د): وأبي نعمان.

(٦) (ع) أبو محمد حجاج بن منهال الأنماطي ــ بفتح الألف وسكون النون ــ البصري،
 كان ثقة ورعًا، ذا سنة وفضل، توفي سنة (٢١٧ هـ).

وآدم بن أبي إياس (۱) ، ومسلم بن إبراهيم (۱) ، ومحمد بن كثير (۱) ، وسليمان بن حرب وغيرهم من أصحاب ابن جريج ، والأوزاعي وابن أبي ذئب (۱) ، والثوري ، وشعبة ، وهؤلاء أيضًا لا يحدث عنهم إلا بواسطة ، لكنه لم يكثر من تخريج أحاديثهم لاستغنائه بلقاء أصحاب

الكاشف (۱/ ۲۰۸)، وطبقات ابن سعد (۷/ ۳۰۱)، والمعجم المشتمل (ص۹۹)،
 وسير النبلاء (۱۰/ ۳۵۲)، والأنساب (۱/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>۱) (س دخ ت) أبو الحسن آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني أصله خراساني، نشأ ببغداد، ثقة عابد، مات سنة (۲۲۱ هـ).

التقريب (ص ١٨)، وتاريخ بغداد (٧/ ٢٧)، والأنساب (٩/ ٢٩٤)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٤٠٩).

 <sup>(</sup>٢) (ع) أبو عمر مسلم بن إبراهيم الفراهيدي مـولى للأزد، يعرف بالشحّام، كان ثقة
 كثير الحديث، مات بالبصرة (٢٢٢ هـ).

طبقات ابن سعد (۷/ ۳۰۶)، والجرح والتعديل (۸/ ۱۸۰)، وسير النبـلاء (۱/ ۱۸۰)، وتهذيب التهذيب (۱۸/ ۱۲۱).

 <sup>(</sup>٣) (ع) أبو عبد الله محمد بن كثير العبدي البصري، ثقة لم يصب من ضعفه، توفي
 سنة (٢٢٣ هـ).

التقريب (ص ٣١٦)، والجرح والتعديل (٨/ ٧٠)، والمغني في الضعفاء (٢/ ٦٢)، وسير النبلاء (١٠/ ٣٨٣).

 <sup>(</sup>٤) أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، القسرشي العامري، المدنى، ثقة فقيه فاضل توفى سنة (١٥٨ هـ).

التقريب (ص ٣٠٨)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٦٧)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٩٦)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٠٣).

من {هم}(۱) أقدم منهم، كأن يستغني عن حمديث الفريابي صاحب الثوري بحديث وكيع، وعن حديث آدم صاحب شعبة بحديث غندر(۱) ، وعن حديث محمد بن كثير صاحب الأوزاعي بحديث الوليد بن مسلم ونحو ذلك.

وأما<sup>(۱)</sup> الطبقة الشالثة من شيوخ البخاري، وهم أصحاب مالك، والحمادين، وابن عيينة ونحوهم<sup>(٥)</sup> فهؤلاء هم الطبقة العليا من شيوخ مسلم، وهم الطبقة الثالثة للبخاري.

وقد روى الشيخان جميعًا عن طبقة دون ذلك، وهم (۱) رابعة للبخاري ثانية لمسلم، كأصحاب ابن مهدي، وعبد الرزاق وغندر ونحوهم، وروى البخاري عن طبقة أخرى دون هؤلاء، وهم رفقاؤه، وروى مسلم عنهم قليلاً، وروى البخاري عن طبقة أخرى أدون

<sup>(</sup>١) وفي (ع)، (د): هو.

<sup>(</sup>۲) وفي (م): بحديث.

 <sup>(</sup>٣) (ع) أبو عبد الله محمد بن جعفر المدني البصري، المعروف بغندر، ثقة صحيح
 الكتاب إلا أن فيه غفلة، مات سنة (٢٩٣ هـ).

التـقريب (ص ٢٩٣)، وتاريخ ابن معـين (٢/ ٥٠٨)، والجـرح والتعـديل (٧/ ٢٢١)، وتاريخ بغداد (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) من (ب)، وفي (م): وأن.

<sup>(</sup>٥) انظر: المعين في طبقات المحدثين (ص ٦٤ - ص ٧١).

<sup>(</sup>٦) وفي (د): وهي.

<sup>(</sup>٧) من (د)، وفي بقية النسخ: العماري، وهو تحريف.

هؤلاء (۱۱ وهم تلامذته فجميع من أخرج لهم البخاري في صحيحه (ق ٢٧/ س) خمس طبقات (۱۲ (غير تلامذته) (۱۳ أكثر منها عن ثلاث لم يشاركه مسلم إلا في واحدة منها (۱۶ ) فتبين أنه لم يشاركه في أكثر شيوخه، وقد (۱۵ طلب البخاري الحديث ومَهَرَ فيه ومسلم رضيع (۱۵ . انتهى .

وتقدمت عبارة عن محمد بن يعقوب الحافظ شبيهة بها وهذه القصة معقولة جداً لأن البخاري رحمه الله ولد سنة أربع وتسعين ومائة، ومسلم ولد سنة أربع ومائتين، وقد قال البخاري: «ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقال له محمد بن أبي حاتم: كم كان سنك؟. فقال: عشر سنين أو أقل، وقد راجع أيضًا شيخه (الداخلي) في رواية أبي الزبير عن إبراهيم أو سأل: ابن كم كنت؟ فقال: ابن إحدى عشرة سنة».

قلت: وقد كان سن مسلم رحمه الله في هذا الوقت سنة واحدة، أي كان رضيعًا. سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٩٣/ ٥٥٨)، وهدي الساري (ص ٤٧٧، ص ٤٩٣).

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) وقد ذكرها الحافظ في هدي الساري (ص ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) وفي (ج): عنهن.

<sup>(</sup>٥) وفي (د): وقيل.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه العبارة، وإنما وقيفت على ما يشبهها وهو قول أبي العباس القرطبي في المفهم في شرح تلخيص صحيح مسلم في أول الكتاب (١/ ق ٧/ أ) قال: «قال أبو حامد بن الشرقي: رأيت مسلمًا بين يدي البخاري كالصبي بين يدي معلمه». أ.هـ.

#### فأئسدة (١):

قال الزركشي<sup>(۲)</sup>: «قد اتفقت الأئمة الستة على روايتهم في كتبهم المشهورة عن شيوخ من غير واسطة، كأبي موسى محمد بن المثنى<sup>(۱)</sup> وأبي كريب محمد بن العلاء<sup>(۱)</sup>، ومحمد بن بشار بندار<sup>(۱)</sup>  $\{e\}^{(1)}$  زياد

- (١) سقطت من (د).
- (٢) انظر: نكت الزركشي (ق ٢١/ أ).
- (٣) (ع) أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد العنزي \_ بفتح النون والزاي \_ البصري،
   المعروف بالزمن، ثقة، ثبت.

توفی سنة (۲۵۲ هـ).

التقريب (ص ٣١٧)، وتاريخ بغداد (٣/ ٢٨٣)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥١٢)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥١٢)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٤٢٥).

(٤) (ع) أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهَــمداني الكوفي، الحافظ الثقة محدث الكوفة.

مات سنة (٢٤٨ هـ).

سير أعلام النبلاء (١١/ ٣٩٤)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٤١٤)، والجرح والتعديل (٨/ ٥٢)، والوافي بالوفيات (٤/ ٩٩)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٨٥).

(٥) (ع) أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري، بندار، ثقة. مات سنة (٢٥٢ هـ).

التقريب (ص ٢٩١)، وتاريخ بغداد (٢/ ١٠١)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥١١).

(٦) من الأصل (ق ٢١/ أ)، (ج).

ابن محمد (۱) ، وعبد الله بن سعيد (۱) الأشج (۱) ، وعمر و بن علي الفلاس ، ونصر بن علي الجهضمي (۱) ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي (۱) ، وعباس بن عبد العظيم (العنبري) (۱) ».

(۲) (ع) أبو سعيد عبد الله بن سعيد بن الأشج الكندي الكوفي، محدث الكوفة ثقة،
 مات سنة (۲۵۷ هـ).

التقريب (ص ١٧٥)، والجرح والتعديل (٥/ ٧٣)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٠١).

- (٣) من (د)، وفي (ب): الأشح بحاء مهملة، وهو تصحيف.
- (٤) (ع) أبو عمرو نصر بن علي بن نصر الجهضمي، ثقة ثبت، مات سنة (٢٥٠ هـ). التقريب (ص ٣٥٧)، وتاريخ بغداد (١٤/ ٢٨٧)، والأنساب (٣/ ٤٣٥)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٤٣٠).
- (٥) (ع) يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي البغدادي، الحافظ، مات سنة (٢٥٢هـ). الكاشف (٣/ ٢٩٠)، وتاريخ بغداد (١٤/ ٢٧٧)، وطبقات الحنابلة (١/ ٤١٤)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٨١).
- (٦) من الأصول وفي النسخ (المنذري) وهو تحريف، والعنبري هو أبو الفضل العباس ابن عبد العظيم البصري الحافظ الإمام الثبت توفى سنة (٢٤٦ هـ).

تذكرة الحفاظ (۲/ ۵۲۶)، والجرح والتعديل (1/ ۲۱٦)، وتاريخ بغداد (۱۲/ ۱۳۷)، والأنساب (۹/ ۷۰۲)، وسير النبـلاء (۱۲/ ۳۰۲)، وتهذيب التهذيب (٥/ ۱۲).

<sup>(</sup>۱) لا يوجد في الرواة من اسمه «زياد بن محمد»، فلعل الاسم قد حدث فيه تقديم وتأخير، وصوابه: «محمد بن زياد» وهو الجمحي، مولاهم أبو الحارث المدني، ثقة ثبت ربما أرسل، من الثالثة، وقد روى له الجماعة.

التـقريب (ص ٢٩٨)، وثقـات ابن حبـان (٥/ ٣٧٢)، ورجال الصـحيـحين (٢/ ٤٣٨)، وتهذيب التهذيب (٩/ ١٦٩).

#### فائــدة:

ألف أبو عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن ليون التجيبي ألفية في علوم الحديث سماها(١) «الخلاصة» أخذًا من ابن مالك، ذكر في إتخرها إن أنه نظمها في سنة عشرين وسبعمائة، (لخص إن فيها كتاب ابن الصلاح مع زوائد(١) لطيفة فقال فيها، في هذه المسألة:

الكتب الصحيحة والاختلاف في أيها(٥) أصح:

وَمُسسُلِمٌ تَالِيسهِ لا نُمَسادِي مُ جَزْمًا وَذَا تَرْنِيبُهَا لابنِ الصَّلاح مُ كَذَا المُوَّطَأ بَمْ ضُهُمُ يُقَدِّمُ

وَعِلْمُ الصِّحْةِ لِلْبُحْدَادِيُ الْمُصحَاحِ فُمَّ المُصوَطَّأُ وَهَذِهِ الصحَاحُ وَمُصلِمٌ بِالْغَرْبِ قَدْ يُقَدَّمُ

<sup>(</sup>١) وفي (د): سماه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: أخذها.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: يخص.

<sup>(</sup>٤) وفي (م): رواة له، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۵) وفي (ب): أيهما.

٤٧- وأنْتَقُدُوا (١) عَلَيْهِمَا يَسِيْرا فَكُمْ تَرَى (٢) نَحْوَهُمَا نَصِيْرا

ش:

فأفاد حكاية قول: إن الموطأ أصح من الصحيحين (٣) .

قال النووي في (شرح البخاري)(١) :

«قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث، وطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدًا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم (٥)، فلا

<sup>(</sup>١) وفي (ب): وانعقدوا .

<sup>(</sup>۲) وفي (ح)، (س): نرى بالنون ـ

<sup>(</sup>٣) لم يقل أحد إن الموطأ أصح من الصحيحين، وإنما القول المشهور عن الإمام الشافعي في هذا المسقام هو: "ما بعد كتاب الله أكثر صوابًا من كتاب مالك"، وفي رواية "أصح من كتاب مالك" وسيأتي الكلام عليه في (ص ٢٤٩، ٧٨٤، ٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٥) وليس معنى ذلك أنه لم يصب في جميع انتقاداته، بل إنَّ منها ما هو انتقاد وجيه وعلمي، في محله كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري (ص٣٨٣): "وليست كلها قادحة \_ يعني العلل \_ بل أكثرها الجيواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسف...". وحفاظ الحديث بعد الدارقطني قد وضعوا انتقاداته نصب أعينهم، وقد رأوا له جهده واعتبروا انتقاداته فهذا أبو عمرو بن الصلاح قال في مقدمته (ص١٠١) في شأن الصحيحين وتلقي الأمة لهما بالقبول " . . سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني . . » ا ه ..

يغتر بذلك»(١).

وقال في شرح مسلم:

«قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلاً فيها بشرطهما(٢)، ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد ألف الدارقطني في ذلك(٢)

= وقال العراقي رحمه الله:

وَاقْطَعْ بِصِحْة لَمَّا قَدْ أَسْنَدَا كَذَا لَهُ وَقَيْلَ ظَنَّاً وَلَدَىٰ مُحَقَّقَ بِصِحْة لَمَّا قَدْ أُسنندا كَذَا لَهُ وَقَيْلٍ ظَنَّا وَلَدَىٰ مُحَقَّقَ بَعْضُ شَيَءٍ قَدْ رُوي مُحَقَّقَ بَعْضُ شَيَءٍ قَدْ رُوي مضعف....

ألفية العراقي ( ص ١٧١ ).

- (١) انظر: مقدمة النووي على شرح البخاري ( ص ٦٧ ).
  - (٢) من (د)، وفي بقية النسخ: بشرطها .
- (٣) ألف الدارقطني رحمه الله كتابين هما «الإلزامات»، و «التتبع» وقد حققهما الشيخ: مقبل بن هادي في رسالة ماجستير تقدم بها للجامعة الإسلامية وقد طبع الكتابان، وكلام النووي في مقدمته على شرح مسلم (٢٧/١)، يفيد أنهما كتاب واحد حيث قال: «وقد ألف الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى بالاستدراكات والتتبع»، ونقل الشيخ: محمد عوامة في تعليقه على مقدمة مسلم ومقدمة النووي عليه (ص٤٤) بأنَّ ابن الأبار ذكر في كتابه المعجم (ص ٣٠٧ طبعة مصر، ٢٩٥ طبعة أوريا) في ترجمة القاضي عياض وهو يعدد مقروءاته عملى القاضي: وما سمع عليه: «الصحيحان والاستدراكات على البخاري ومسلم، والتتبع، والإلزامات، وشلائتها للدارقطني.»، ولم أقف على ما نقله الشيخ في طبعة المعجم نشر دار الكتاب العربي بالقاهرة.

والمعروف أن للدارقطني كتابين: الإلزامات، والـتتبع، ولربما كان الكتاب الأخير هو الذي يطلق عليه البعض: الاستدراكات، لأنه في الحقيقة استدراكات ونقد لأحاديث

ولأبي مسعود (١) الدمشقي (٢) أيضًا عليهما استدراك، ولأبي علي الغساني (٣) في جزء العلل (١) من التقييد (٥) استدراك عليهما (٢)، وقد

الصحيحين، ويبقى الإشكال قائمًا في كلام ابن الأبار الذي ذُكر آنفًا وهـو قوله
 (وثلاثتها..).

انظر: فهرسة ابن خير (ص ٢٠٣، ص٢٠٤)، وهدي الساري (ص ٣٤٦)، ونكت ابن حجر (٣٠٢/١) .

- (١) وفي (ب): أبو مسعود .
- (۲) أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي الحافيظ، مصنف كتاب الأطراف، سافر الكثير، وروى قليلاً على سبيل المذاكرة، لأنه مات في الكهولة، مات سنة (٤٠١ هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٦٨)، وتــاريخ بغــداد (٦/ ١٧٢)، وتهذيــب تاريخ دمــشق (٢/ ٢٩٠).

- (٣) وفي (م): الغاني .
- (٤) انظر: تقييد المهمل (٢/ق ٣٩١ ـ ٧٨٦).
- (۵) ولأبي ذر الهروي أيضًا. انظر: منهج ذوي النظر (ص ٢٠).
- (٦) وقد استدرك وتكلم على أحاديث الصحيحين غير هؤلاء الثلاثة: القاضي أبو بكر
   ابن العربي، والخطيب البغدادي، والحافظ عبدالغني بن سعيد الأزدي .

انظر: هدي الساري (ص٣٥٠، ص٣٧٣، ص٣٧٧)، على الترتيب.

كما وأن للدارقطني نفسه جزءًا مستقلاً مفردًا تكلم فيه على بعض أحاديثهما وليس في كتابه التتبع .

انظر: هدي الساري (ص٣٦٠)، وبقيت أحاديث لم يتتبعها الدارقطني وهي من شرطه أوردها الحافظ ابن حجر في أماكنها من شرحه على البخاري وتكلم عليها، وبين ما قيل فيها (هدى السارى ص ٣٨٣).

أجيب عن ذلك أو أكثره (١)»

قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: "وكلامه في شرح مسلم هو الصواب، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض (۱۱)، وقال في غيرها: «كلام النووي في شرح البخاري يقتضي أنه ليس فيهما ضعيف، وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف فكان هذا بالنسبة إلى مقامهما (۱۱) وأنه يدفع عن البخاري ويقرّر على مسلم (۱۱) ».

قال: «وعدة الأحاديث المنتقدة عليهما مائتان (وعشرون حديثًا) (٥٠) اشتركا في اثنين وثلاثين، واختص البخاري بثمانين إلا اثنين، ومسلم عائة. أوعشرة أ(١٠) ».

<sup>(</sup>١) مقدمة النووي على شرحه لصحيح مسلم (١/ ٢٧) .

<sup>(</sup>٢) هدي الساري ( ص ٣٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) وفي ( م ): لمقامها .

<sup>(</sup>٤) قال السخاوي: « . . . وتكفل شيخنا ـ يعني ابن حجر ـ في مقدمة شرح البخاري بما يخصه منه، فكان فيهما مع تكلف في بعضه إجزاءً في الجملة» .

انظر: فتح المغيث ( ص ٤٨ ) . (١ / ٦٠ ـ طبعة علي حسين ـ ).

<sup>(</sup>٥) هكذا في جميع النسخ، والصواب في عدة المنتقد عليهما ما ذكره الحافظ وهي: مائتا حديث وعشرة أحاديث، والعدد التفصيلي المذكور يؤيد ما قىاله الحافظ، ويخطيء هذا الرقم!!.

انظر: هدي الساري ( ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) من (ج) .

قال الحافظ أبو الفـضل العراقي: «وقد جمعتهـا مع الجواب عنها في تصنيف<sup>(۱)</sup> ».

قال الحافظ ابن حجر في نكته (٢): «لم أظفر بهذا التصنيف، وذكر لي ولد الشيخ (٣) أنه ضاع من مسودته كراسان أولان فكان سبب إهمالها وعدم انتشارها (٤) »، وقد سرد في المقدمة ما في البخاري من

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ب)، وممن دافع عن أحماديث الصحيحين وأجاب عن الاعمتراضات الواردة عليها أبو مسعود الدمشقي في جزء صغير له،ذكر فيه نحو أربعة وعشرين حديثًا،قال عنه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في مقدمته على كمتابي الإلزامات، والتمتبع (ص ٦٥): "وقد لزم رحمه الله في إجابته الإنصاف، فهو يسصوب الدارقطني فيما يرى أنه أصاب فيه، ويرد عليه إن رأى أنه مخطيء، وبَين لأبي الحسن أوهامًا.. " والقاضي عياض، وغيرهما لاسيما شراح الصحيحين، ومن المعاصرين د/ ربيع بن هادي المدخلي في كمتابه "بين الإمامين مسلم والدارقطني" بالنسبة لأحاديث مسلم المنتقدة .

<sup>(</sup>٢) لا يوجد في النكت المطبوعة، فلعله من الكبرى .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو زرعة أحمد بـن عبد الرحيم بن الحسين العراقبي، الإمام ابن الإمام والحافظ
 ابن الحافظ الشافعي. مات سنة (٨٢٦ هـ).

شذرات الذهب (٧/ ١٧٢)، وذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد (ص٢٨٤)، وذيل التذكرة للسيوطي (ص ٣٧٥)، وبحث شيخي الدكتور: سمعدي الهاشمي فيمن تكنى "بأبي زرعة" (ص٢٤/ ضمن مجلة الجامعة الإسلامية/ العدد ٥٨/ السنة ١٥).

<sup>(</sup>٤) وقال السخاوي في شأن هذا التصنيف: «.. عدمت مسودته قبل تبييضها». انظر: فتح المغيث (ص ٤٨) .

الأحاديث ألمتكلم أ() فيها، وأجاب عنها حديثًا حديثًا ()، ورأيت فيما يتعلق بمسلم تعليقًا خاصًا بما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته ()، وألف الشيخ ولي الدين العراقي كتابًا في الرد عليه ()، وذكر بعض الحفاظ أنّ في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح/، بعضها (ق٢٢/أ) أبهم () أراويه أ()، وبعضها أفيه إرسال وانقطاع، وبعضها أفيه وجادة

(٥) المبهمات نوع من أنواع علم الحديث، عدّه ابن الصلاح النوع التاسع والخمسين وهو: من لم يذكر اسمه في الحديث من الرجال والسنساء، والإبهام يكون في السند "كعن فلان" ويكون في المتن "كجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم"، ومن أهم فوائده: زوال الجهالة لاسيما الجهالة التي يسرد معها الحديث حيث يكون الإبهام في الإسناد، وقد صنف فيه الخطيب، وابن بشكوال وغيرهما.

قال العراقي رحمه الله:

وَمَبْهُمُ السرُواتِ مَالَمْ يُسْمَى كَأْمَراَة في الحَيْضِ وَهْى أَسْمَى وَمْنَهُ نَحْوُ ابسسَن فُلانِ عَمَّه عَميتِه زوجسه إبسَ أُمهِ

انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص٥٧٥)، وفتح المغيث (٣/ ٢٧٤) السلفية بالمدينة، والتبصرة والتدكرة (٣/ ٢٣٠)، وفتح الباقي (٣/ ٢٢٠)، وتوضيح الأفكار (٢ ٤٩٧)، ومنهج النقد للعتر (ص١٤٩).

- (٦) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: رواية، وهو تصحيف .
  - (٧) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>١) من (د) و (ج)، وفي بقية النسخ: للمتكلم .

<sup>(</sup>٢) انظر: هدى السارى من (ص٢٤٦ ص ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر كتاب الدارقطني المسمى بـ «التتبع» .

<sup>(</sup>٤) لا أدري هل يقصد نفس الكتاب الذي تقدم ذكره له أو كتابًا آخر !!.

وهي في حكم الانقطاع، (وبعضها)(١) بالمكاتبة(٢)، وقد ألف الرشيد العطار(٣) كتابًا في الرد عليه والجواب عنها حديثًا {حديثًا {(١) .

قال الحافظ في المقدمة: «الجواب على ما انتقد عليهما على سبيل الإجمال، أن نقول (٥٠): لا ريب في تقديم البخاري (١٠) ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أثمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل، فإنهم لا يختلفون أنَّ على بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ كلمة غير مقروءة، والكتابة: أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئًا من حديثه، أو يبدأ الشيخ بكتاب ذلك مفيدًا للطالب بحضرته أو من بلد آخر، فهذا العمل جوزه المشايخ متى صح عنده أنه خطه .

انظـر: الإلماع (ص ٨٤)، ومـعرفة عـلوم الحديث (ص٢٥٦)، وجواهـر الأصول للفارسي (ص ٧٦).

<sup>(</sup>٣) أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد الله الأموي النابلسي، ثم المصري العطار المالكي، كان حافظًا ثبتًا انتهت إليه رياسة الحديث بالديار المصرية، ووقف كتبه، توفي بمصر سنة (٦٦٢ هـ).

تـذكرة الحـفـاظ (١٤٤٢/٤)، وحسـن المحاضـرة (٢٥٦/١)، وشــذرات الذهـب (٥/ ٣١١).

وكتاب اسمه: غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، وقد طبع هذا العام عام (١٤١٧هـ)، بتحقيق مشهور حسن سلمان في مجلدين .

<sup>(</sup>٤) من (د) .

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ: يقول.

<sup>(</sup>٦) وفي (ج): و.

الحديث (۱)، {وعنه (۱) } أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول: ما استصغرت {نفسي (۱) } عند أحد إلا عند علي بن المديني، ومع ذلك فكان ابن المديني (۱) إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: «دعوا قوله فإنه هو ما رأى مثل نفسه (۱) ، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعًا، وروى الفربري عن البخاري قال: «ما أدخلت في الصحيح حديثًا إلا

<sup>(</sup>١) حتى قال عنه أبو حاتم: «كان علي بن المديني علمًا في الناس في معرفة الحديث والعلل».

وقال النسائي: «لم يكن في عصر أحمد مثل هؤلاء الأربعة: أحمد، ويحيى، وعلى، وإسحاق، وأعلمهم على بالحديث وعلله».

وقال ابن رجب: «ابن المديني: أحد الأثمة الحفاظ المبرزين في علم الحمديث وعلله..».

ومؤلفاته في العلل تشهد على معرفته وتمكنه في علم الحديث وعلله، فله علل المسند (ثلاثون جزءًا)، والعلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي (أربعة عشر جزءًا)، وعلل حديث ابن عيينه (ثلاثة عشر جزءًا)، والعلل المتفرقة (ثلاثون جزءًا).

الجرح والتعديل (١٩٣/٦)، وشرح علل الترمذي (ص١٨٤)، والمنهج الأحمد (١/١٦١)، والعلل في الحديث للدكتور همام عبد الرحمن سعيد (ص٣٠).

<sup>(</sup>۲) من (د) و(ج)، وفي بقية النسخ: وعنده.

<sup>(</sup>٣) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.

 <sup>(3)</sup> تاريخ بـغداد (۱۷/۱۲، ۱۸)، وتهذيب الأسماء واللغات (۱/۲۹)، وسير الـنبلاء
 (11/۱۲)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (ص ۱۸۵).

<sup>(</sup>٥) هدي الساري (٤٨٣)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ٦٩).

بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته»(١).

وقال مكي بن عبدان سمعت مسلم بن الحجاج يقول: "عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أنّ له علة تركته" فإذا عرف ذلك، وتقرر (") أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما إفبتقدير (") توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضًا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة، وأما من حيث إلتفصيل (") فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقسامًا:

(الأول): ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة، وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود(١)، كما صرح الدارقطني في بعض

<sup>(</sup>۱) تاريخ بـغداد (۲/۹)، وطبقـات الحنابلـة (۱/۲۷۶)، وتهذيب الأسـماء (۱/۷۶)، ووفيات الأعيان (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) مقدمة المنهاج (١/ ١٥)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): ويقرر، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) من (د) و(ج) ومن الأصل، وفي بقية النسخ: فبتقرير بالراء.

<sup>(</sup>٥) وكذلك في (د) و(ج)، وفي بقية النسخ: التفضيل بضاد معجمة.

<sup>(</sup>٦) ولو صح التعليل به لأدرج ضمن موضوع مهم في علم مصطلح الحديث يسمى «بالمزيد في متصل الأسانيد»، وهو أن يزيد السراوي في إسناد حديث رجلاً أو أكثر (لم يذكره غيره وَهُمًا منه وغَلَطًا، وللخطيب كتاب أفرده في هذا الموضوع سماه: «تمييز المزيد في متصل الأسانيد»، وهو في ثمانية أجزاء، ولابن الصلاح انتقادات عليه.

الأحاديث، لأنّ الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع، والمنقطع(١) من قسم الضعيف، والضعيف لا يعل الصحيح، ومن أمثلة ذلك(١): ما أخرجاه(١) من طريق

#### (١) المنقطع له تعريفان:

١- تعريف عام وهـ و تعريف المحدثين والفقهاء المتقدمين وهو: «كل مـا لم يتصل سواء، نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره».

٢- وتعريف خاص وضبطه من بعدهم وهو: «ما أسقط من سنده رجل واحد قبل الصحابي، في موضع واحد أو مواضع متعددة على ألا يزيد السقط في الموضع الواحد عن رجلين، وألا يكون السقط من أول السند».

الكفاية (ص ٥٦)، والتسمهيد (١٢/١)، ومقدمة ابن الصلاح (ص١٤٤)، والستقييد والإيضاح (ص ٧٩)، وتوضيح الأفكار (٣٢٩/١).

- (٢) السيوطي رحمه الله مع اختصاره يتصرف في المنقول بالتقديم والتــــأخير فهذه الأمثلة التي يذكرها في كل قسم متأخــرة في الأصل عن هذه الأقسام إلا أنّ السيوطي رأى أن يقدم مع كل قسم مثاله، وهو ترتيب حسن.
- (٣) أخرجه البخاري (كـــتاب الجنائزــ باب الجريد على القبــر ــ ٢٣٦/١)، ومسلم (كتاب الإيمان ــ باب الدليل على نجاسة البول ١/ ٢٤٠/١١) .

انظر: معرفة علوم الحديث (ص١٤٩) (باب تصحيفات المحدثين في الحديث)، ومقدمة ابن السصلاح (ص١٤٧)، والمنهل السروي (ص٨٣)، والباعث الحشيث (ص١٧٦)، والتبصرة والتذكرة (٢/٢).

وفي وصف كتاب الخطيب انظر: موارد الخطيب للدكتور. العمري (ص٧١/ رقم ٤٥).

الأعمش عن مجاهد (١)، عن طاووس، عن ابن عباس في قصة القبرين.

قال الدارقطني في انتقاده: «قد خالف منصور (فقال: عن مجاهد عن ابن عباس، وأخرج البخاري حديث منصور)(۱) على إسقاط طاووس. قال: وحديث الأعمش أصح»(۳).

قال الحافظ: «وهذا في التحقيق ليس بعلة، فإنَّ مجاهداً لم يوصف بالتدليس<sup>(١)</sup>، وقد صح سماعه من ابن عباس، ومنصور عندهم أتقن

<sup>(</sup>۱) (ع) أبو الحجاج مسجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة ـ المخزومي مولاهم المكى، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، مات سنة (١٠١ هـ)، وقيل غير ذلك.

التـقريب (ص ٣٢٨)، وتـذكرة الحفـاظ (٩٢/١)، وطبقــات القراء لابــن الجزري (٢/١٤)، وتهذيب التهذيب (٤٢/١٠) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٣) التتبع (ص٤٤١) .

<sup>(</sup>٤) التدليس: في اللغة مشتق من الدلس ـ بالتمحريك ـ وهو اختلاط النور بالظلام، وسمي المتدليس بذلك لأنَّ فيه إخفاءًا وتغطية، والمتدليس ينقسم إلى قسمين أساسين:

١- تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه وعاصره وسمع منه ما لم يسمعه منه موهمًا سماعه منه وتحت هذا القسم أربعة قسام .

٢- تدليس الشيوخ: وهو أن يروي الراوي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو يسميه بغير ما يعرف به كي لا يعرف.

من الأعمش (۱) والأعمش أيضاً من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيف ما دار كان متصلاً، وقد أكثر الشيخان من تخريج مشل هذا، ولم يستوعب الدارقطني انتقاده. وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقلد بالمزيدة تضمن (۱) اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر إن كان ذلك الراوي صحابياً أو ثقة غير مللس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيناً أو صرح بالسماع إن كان مدلساً من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه (ظاهراً) (۱) فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له متابع

مقدمة ابن الصلاح (ص١٦٥)، ونكت المنزركشي (٩٣/١)، وجواهر الأصول للفارسي (ص٤٩)، وفتح المغيث (ص١٧٥)، وتوضيح الأفكار (٣٤٣/١).

<sup>(</sup>۱) جاء هذا عن غير واحد من الحفاظ فقد قال ابن أبي حاتم: وسئل أبي عن الأعمش ومنصور فقال: «الأعمش حافظ يخلط ويدلس، ومنصور أتقن لا يدلس ولا يخلط». وقال سفيان: «كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده فإذا قلت: منصور، سكت».

وممن نص على تقديم منصور يحيى بن معين، رويت عنه روايتان في ذلك عن ابن أبى خيثمة والدوري.

الجرح والتعديل (١٧٩/٤)، وتاريخ الدارمي عن ابـن معين (ص٥٧)، وتهـذيب التهذيب (٣١٣/١٠) .

<sup>(</sup>۲) وفي (د): يضمن .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ج) .

وعاضد، أو حفته (۱) قرينة في الجملة تقويه (۱)، [ويكون] (۲) (التصحيح) (۱) وقع من حيث المجموع.

«مثاله»(۰): ما رواه البخاري(۱) من حديث أبي مروان(۱) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة رضي الله (تعالى)(۱) عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «إذا صَلِيْتِ الصَّبْحَ فَطُوْفي عَلَى بَعيْرِكَ وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ...» الحديث.

(ق۲۲/ب) قال الدارقطني: «هذا منقطع<sup>(۹)</sup>، وقد وصله حفص بن غياث<sup>(۱۱)</sup>/،

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: ما حفته .

<sup>(</sup>۲) وفي (ب) : ويقويه .

<sup>(</sup>٣) من (د) و(ج)، وفي بقية النسخ: وبكون .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ج) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ج) .

<sup>(</sup>٦) البخاري (كتاب الحج \_ باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد -١/ ٢٨٢)

 <sup>(</sup>٧) (خ) هو يحيى بن أبي زكريا الغساني المواسطي أصله من الشام، ضعفه أبو داود وابن
 حبان وابن حجر .

قال ابن حـبان: «لا تجوز الرواية عـنه لما أكثر مـن مخالفـة الثقات في روايـته عن الأثبات» مات سنة (١٨٨ هـ) .

التقريب (ص٣٧٥)، وتهذيب التهذيب (١١/ ٢١١)، وميزان الاعتدال (٤/ ٣٧٦) .

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ج) .

<sup>(</sup>٩) وفي التتبع: «هذا مرسل».

<sup>(</sup>۱۰) (ع) أبو عمر حفص بن غياث \_ بمعجمة مكسورة وياء مثلثة \_ ابن طلق بن معاوية النخعى الكوفي، القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر.

عن هـشام، عن أبيـه، عن زينب، عـن أم سلمـة وصله مالـك في الموطأ(١)، عن أبي الأسود(٢)، عن عروة كذلك(٣)».

قال الحافظ: «حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان وقد وقع في رواية الأصيلي، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة موصولاً، وعليها<sup>(1)</sup> اعتمد المزي في الأطراف<sup>(0)</sup>، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب.

قال أبو علي الجياني: «وهو الصحيح»(١)، وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان (١)،

<sup>.</sup> وقال يعقوب بن شيبه: «تُبْتُ إذا حدث من كتاب ويتقى بعض حفظه»، توفي سنة (١٩٤ هـ) .

التقريب (ص ۷۸)، والكاشف (۲.٤٣/۱)، التاريخ لابن معين (۲/ ۱۲۲)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٣٨٩)، وأخبار القضاة لوكيع (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>١) الموطأ (كتاب الحج ـ باب جامع الطواف ـ ١/ ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٢) (ع) أبو الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الأسدي المدني يتسيم عروة، ثقة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة .

التقريب (ص ٣٠٨)، وتهذيب التهـذيب (٣٠٧/٩)، ونزهة الألباب لابـن حجر (ق/٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) كتاب النتبع (ص٣١٦) .

<sup>(</sup>٤) وفي (ج): وعليها .

<sup>(</sup>٥) انظر؛ تحفة الأشراف (١٣/ ٥٢/ رقم ١٨٢٦٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر: تقييد المهمل (٢/ق ٢٠٤١).

<sup>(</sup>٧) (ع) أبو محمد عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي يقال اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، =

ومحاضر (۱)، وحسان بن إبراهيم (۱) كلهم عن هشام، وهو المحفوظ (۱۳) من حديثه، وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها حاكياً الخلاف فيه على عروة كعادته، مع أنَّ سماع عروة (۱) من أم سلمة ليس

#### مات سنة (١٨٧ هـ) .

التقريب (ص ٢٢٣)، وتــاريخ ابن معين (٢/ ٣٧٩)، والتاريخ السكبير (٦/ ١١٥)، وتذكرة الحفاظ (٣١٢/١) .

- (۱) (خت م د س) محاضر \_ بضاد معجمة \_ ابن المـورع \_ بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة \_ الكوفي صدوق له أوهام، مات سنة (۲۰٦ هـ) . التقريب (ص٣٢٩)، وتاريخ ابن معين (٢/٢٥)، وتهذيب التهذيب (٢/١٠).
- (٢) (خ م د ) أبو هشام حسان بن ابراهيم بن عبد الله الكرماني العنزي \_ بفـتح النون بعدهـا زاي \_ قاضي كرمـان، وثقة أحمد والـدارقطني والـذهبي وقال ابـن حجر: «صدوق يخطىء» .

وقال ابن عدي: «حدث بإفرادات كثيرة وهـو من أهل الصدق إلا إنه يغلط»، مات سنة (١٨٦ هـ) .

الشقريب (ص٦٧)، والجسرح والتعديسل (٢/ ٢٣٨)، وميزان الاعستدال (١/ ٤٧٧)، والكاشف (١/ ٢١٥).

(٣) المحفوظ: مقابل الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفًا لمن هو دونه في القبول، والشاذ:
 أن يخالف الثقة رواية من هو أوثق منه.

معرفة علوم الحديث (ص١١٩)، ومقدمة ابن الصلاح (ص١٧٣)، وتوضيح الأفكار (١٧٣)، ومنهج النقد للعتر (ص ٤٠٥).

. (٤) وفي (ب): عن .

بالمستبعد (۱). قـــال: وربما عـلـل (بعض)(۱) النقاد أحاديث ادعـــى فيهـا الانقطاع لكونها مـروية بالمكاتبة والإجازة (۱)، وهذا لا يلـزم منه

(۱) قال مقبل بـن هادي محقق كتابي الإلزامات، والـتتبع للدارقطني بـعد أن نقل كلام الحافظ في الفتـح (٢٣٣/٤ ـ حلبي) قال: قال الحافظ: وسماع عـروة من أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة، وهو معها في بلد واحد أ.هـ .

قال مقبل: «أقول: البخاري يشترط تحقق اللقاء فهل تحقق؟ والظاهر عدم تحققه، إذ لو تحقق لصرح به الحافظ والله أعلم». التتبع (ص٣١٧).

(٢) سقطت من (ج) .

(٣) الإجازة: مصدر من باب الإفعال، أجاز يجيـز إجازة كأقام يقيم إقامة، والإجازة من جواز الماء الذي تـسقاه الماشية والحرث، يقـال: استجزته فأجازني، إذا سقاك ماء لماشيتك وأرضك، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح الإجازة: إذن الشيخ للطالب بأن يروي عنـه حديثًا أو كتابًا من غـير أن يسمع ذلك مـنه أو يقرأه عليـه، وهي أحد أقسام تحمل الحديث الثمانية المقررة لدى العلماء، والراجح فيها من مذاهب العلماء: جواز الرواية والعمل بها.

قال السيوطي في ألفيته (ص ١٢٩):

فَقْيٰـــلَ: لاَ يُرُونَى بِهَا وَضُعُفَا وَضُعُفَا وَقَيْلَ عَكْسُهُ، وَقَيْــلَ أَفْضَلُ وَالْحَقُ مَا وَيُعْمَلاً وَالْحَقَ أَنْ يُرُونَى بِهَا وَيُعْمَلاً

ثَالِثُهَا إِجَازَةٌ وَأَخُتَــــــــــــلَّهَا وَقَٰبِلَ لَا يُرُوكَى بَها وَلَكُن يُعْمَلُ مِن السسمـعِ والــتَسَاوِي نُقِلا

الكفاية (ص ٤٤٦)، والإلماع (ص ٨٨)، واختصار علوم الحديث (ص ١١٩)، والفية السيوطي (ص ١٢٩)، والوسيط (ص ١٠٠). (ص ١٠٠).

الانقطاع عند من يسوِّغ ذلك(١) ، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل(١) ذلك دليل على صحته عنده.

# القسم الثانسي

ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد!! فالجواب عنه أنه إن أمكن (الجمع)(") بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعًا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون [المختلفون](") في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد، أو متفاوتين، فيخرج الطريق الراجحة ويعرض عن المرجوحة(") أو يشير إليهما(")، في فيخرج الطريق الراجحة ويعرض عن المرجوحة(") أو يشير إليهما إلى في المجرد الاختلاف غير قادح إذ لا يلزم من

 <sup>(</sup>١) ممن يسوغ الرواية بالإجازة والعمل بها الحسن، والزهري، ومكحول وغيرهم، ومن
 بعدهم مثل ابن خزيمة حتى قال: «الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح».

وقال أبو الوليد الباجي: «لا.خلاف في جـواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها»

<sup>(</sup>قلت): والصواب فيها التفصيل بحسب أقسامها عند أهل العلم .

الإلماع (ص ٨٩)، والكفاية (ص ٤٥٦)، وفتح المغيث للسخاوي (٢/ ٥٨) .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): بمثل .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ج) .

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: المختلفين، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) وفي (م): على المرجوحية، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) وفي (ج): إليها .

<sup>(</sup>٧) من (د)، وفي بقية النسخ: فالتعديل بجمع، وهو تحريف ..

مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف.

#### الثاليث:

ما تفرد به بعض الرواة بزيادة لم يـذكرها أكثر منه أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعـليل به إلا إن كانت الزيادة مـنافية بحيث يتـعذر الجمع<sup>(۱)</sup>، وإلا فهي كالحديث المستقل فلا تؤثر إلا إن وضح بالدلـيل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر.

# الرابع:

ما ينفرد<sup>(٢)</sup> به بعض الرواة ممن ضعف، وليس في (صحيح)<sup>(٣)</sup> البخاري من هذا القبيل غير حديثين تبين<sup>(١)</sup> أنّ كلاً منهما قد توبع.

«أحدهما»: حديث إسماعيل بن أبي أويس(٥)، عن مالك، عن زيد

 <sup>(</sup>۱) فإن كان المخالف صاحب الزيادة ثقة كان الحديث شاذًا، وإن كان المخالف ضعيفًا
 كان الحديث منكرًا انظر لمزيد من الإيضاح في المسألة (ص ۷۷۹ و٣ / ۸۸۰).

<sup>(</sup>٢) وفي (د) و(ج): ما تفرد .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د) ، (ج) .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): متبين .

<sup>(</sup>ه) (خ م د ت ق ) أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني. قال اللهبي: «عالم أهل المدينة ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه، ولولا أنّ الشيخين احتجا به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن». قال: «ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى»، وقال أيضًا: «محدث مكثر فيه لين».

ابن أسلم (١) عن أبيه (٢):

«أنّ عمر (رضي الله تعالى عنه)(٢) استعمل مولى يدعى هُنيّاً». الحديث بطوله(١). قال الدارقطني: «إسماعيل ضعيف»(٥).

قال الحافظ: «لم ينفرد به بل تابعه معن بن عيسى(١) عن مالك ثم

وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين". التقريب (ص ٣٤)، وسير السنبلاء (١٠/ ٣٩١)، وهدي السساري (ص ٣٩١)، والجرح والتعديل (٢/ ١٨٠)، وميزان الاعتدال (٢٢٢/١).

(۱) (ع) أبو عبد الله أو أبو أسامـة زيد بن أسلم العدوي مولى عمر المـدني، ثقة عالم، وكان يرسل، مات سنة (١٣٦ هـ) .

التمقريب ( ص١١٢)، وتاريخ بن معين (٢/ ١٨٢)، والمسراسيل لابن أبي حاتم (ص٦٣)، والكاشف (٢/ ٣٢٦).

(۲) سقطت من (ب)، (ع) وأسلم هـو العـدوي مـولى عمر، ثقة مخـضرم مات (سـنة ۸۰ هـ).

التقريب (ص ٣١)، والكاشف (١١٦/١)، وتهذيب التهذيب (٢٦٦/١) .

(٣) سقطت من (د) .

(٤) البخاري (كتاب الجهاد ـ باب اذا أسلم قوم في دار الحرب ـ ٢/ ١٨٠) .

(٥) انظر سؤالات أبي عبد الله بن بكير للدارقطني (ق١/ب)، والمشهور عن الدارقطني
 من قوله في إسماعيل هو: «لا أختاره في الصحيح».

سير النبلاء (١٠/٣٩٣)، والميزان (١/٢٢٢)، وهدي الساري (ص ٣٩١).

(٦) (ع) أبو يحيى معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم المدني القزاز، ثقة ثبت. قال أبو حاتم: «هو أثبت أصحاب مالك»، مات سنة (١٩٨ هـ)».

التقريب (صُرِعَكَ)، وطبقات ابـن سعد (٥/٤٣٧)، والجرح والتعديل (٨/٢٧٧)، و سير النبلاء (٤/٤/٩) .

إسماعيل(١) ضعفه النسائي(٢) وغيره(٣).

وقال أحمد، وابن معين في رواية: «لا بأس به»(١) .

وقال أبو حاتم (°): «محله الصدق (وإن كان مغفلاً) (۱) »، وقد صح أنه (أخرج) (۷) للبخاري (۸) أصوله، وأذن له أن ينتقي (۹) منها، وهو مشعر بأنَّ ما أخرجه عنه من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري (۱۰۰).

<sup>(</sup>١) وفي (م)، (ب) كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٢) كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص ٢٨٥) .

 <sup>(</sup>٣) مثل يحيى بن معين في بعض رواياته، ومعاوية بن صالح، والنضر بن سلمة المروزي، والإسماعيلي، وأبي الفتح الأزدي، وغيرهم.

انظر تهذيب التهذيب (١/ ٣١١) .

 <sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص ٢٣٩)، وميزان الاعتدال (٢٢٣/١)،
 والتهذيب (١/ ٣١٠ \_ ٣١٢) .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٢/ ١٨٠) .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ج) .

<sup>(</sup>٨) وفي (د): البخاري .

<sup>(</sup>٩) وفي (ب): يقتفي .

<sup>(</sup>١٠) وكلام الحافظ في رواية البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس فيه إنصاف واعتدال، دون الأقوال التي أطلقت الضعف فيه .

«ثانيهما»: حديث أأبي بن عباس (۱) بن سهل بن سعد عن أبيه (۱) عن جـده قال: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللُحيَّف»(۱) .

قال الدارقطني: «أُبِيٌّ ضعيف»(،).

وقال أحمد: «منكر الحديث».

وقال النسائي والبخاري: «ليس بالقوي».

وقال العقيلي: «له أحاديث لا يتابع على شيء منها».

وتضاربت أقوال الذهبي فيه، فقال في «المغني»: «وثق»، وقال في «الميزان»: «أبي وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث»، وقال في «الكاشف»: «ضعفوه».

وقال الحافظ في «التقريب»: «فيه ضعف».

وقال ابن قطلوبغا: «وأُبيّ معروف»!!.

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: ابن أبي عياش، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>۲) (خ م د ت ق) عباس بن سهل بن سعد الساعدي، ثقة مات في حدود العشرين.
 التقريب (ص ١٦٥)، وطبقات ابن سعد (٥/ ٢٧١)، وتاريخ الفسوي (١/ ٥٦٧)،
 وسير النبلاء (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (كتاب الجهاد \_ باب اسم الفرس والحمار \_ ١٤٦/٢) .

 <sup>(</sup>٤) التتبع (ص٢٥٦)، وأبي هذا روى له (خ ت ق)، وهو أبي بن العباس بن سهل بن
 سعد الأنصاري الساعدي، ضعفه ابن معين أيضًا.

قال الحافظ: تابعه عليه أنجوه عبد المهيمن(١١) .

قلت: الصواب أن أبيًا ضعيف.

التقريب (ص٢٥)، وديوان النصعفاء (ص١٤)، والمغني (٣٢/١)، والميزان (٢٨١)، والميزان (٢٨١)، والكاشف (٩٨/١)، وتهذيب التهذيب (١٨٦/١)، وهدي الساري (ص٣٨٩)، ومن روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبعا (ق٦)، والضعيفة للألباني (٢٩٤/٢).

(١) (ت ق) أبو عمرو عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، من أهل المدينة.

قال ابن حبان: «ينفرد عن أبسيه بأشياء مناكير لا يتابع عليها مسن كثرة وهمه، فلما فحش ذلك في روايته بطل الاحتجاج به».

وقال البخاري: «صاحب مناكير».

وفي الميزان عنه: «منكر الحديث»

وقد قال أبو حاتم، وقال النسائي: «متروك الحديث (وفي رواية عنه) ليس بثقة». وقال الذهبي: «واه».

وقال الدارقطني: «ليس بالقوي (وفي رواية عنه) ضعيف».

قلت: فالحديث باق على ضعفه لتقرد أبي به، ومتابعة عبد المهيمن لا يعتبر بها، لأن الألفاظ التي جرح بها: (منكر الحديث)، (متروك)، (واه)، (ليس بقوي)، (ليس بشقة)، لا يعتبر بمن رمي بها كما صرح بمذلك السخاوي في فتح المغيث (ص٣٧٥) حيث قال: «والحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به، ولا يعتبر به»: زد على ذلك أن البخاري قال عنه: «منكر الحديث»، وقد نقل السخاوي عن البخاري قولته المشهورة حيث قال: «كل من قلت فيه: منكر الحديث لا يحتج به، وفي رواية عنه: «لا تحل الرواية عنه» والله أعلم تاريخ ابن معين (٢/ ٢٣٧)، والمجروحين لابن حبان (١٤٨/٢)، والضعفاء للبخاري (ص٧٠)، والميزان (١٤٨/٢)، والكاشف (٢/ ٢١٧)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٧٢).

## الخامس:

ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم فيمنه ما لا يؤثر قيدعًا ، ومنه ما يؤثر .

### السادس:

ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن ، فهذه أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع أو الترجيح ، قال : «فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح قد حررتها وحققتها ، وقسمتها ، وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل (۱) موضوع الكتاب إلا النادر» (۲).

وقال في النكست : « الكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه ، منها ما هو مندفع بالكلية ، ومنها ما قد يندفع :

(ق/١/٢٤) 1 - فمنها الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث / إذا انفرد بها ثقة من الثقات ، ولم يذكرها من هو مثله أو أضبط (٢) منه فاحتمال(١) كون هذا ﴿الثقة﴾(٥) غلط ظن مجرد .

<sup>(</sup>١) وفي ( م ) ، ( ب ) : أصلها .

<sup>(</sup>۲) هدي الساري ( ص ۳٤۷ - ص ۳٤۸) .

<sup>(</sup>٣) وفي ( د ) : أو أضبط ، وفي الأصل (١/ ٣٨١) : أو أحفظ منه .

<sup>(</sup>٤) وفي ( د ) : فاحتمل .

<sup>(</sup>٥) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : اللفظ .

وغايتها (۱) أنها زيادة ثقة ليس (۲) فيها منافاة لما رواه الأحفظ أو<sup>(۲)</sup> الأكثر فهي مقبولة (<sup>1)</sup> .

٢ - ومنها الحديث المروي من حديث تابعي مشهور عن
 صحابي سمع منه ، .

فيعلل بكونه روى عنه بواسطة كالذي يروى (٥) عن سعيد المقبري (١) عن أبي هريرة ويروى عن سعيد عن أبيه (٧) عن أبي هريرة، فإن (٨) مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي سمعه بواسطة ثم

التقريب ( ص ٢٨٧) ، والأنساب للسمعاني (١٢/ ٣٨٥) . والكاشف ( ١٢/٣) . (٨) وفي الأصل ( ١ / ٣٨١) : وأنّ .

<sup>(</sup>۱) وفي ( ب ) : وتمامها .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل ( ١ / ٣٨١) : فليس .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل ( ١ / ٣٨١) : والأكثر .

<sup>(</sup>٤) وفي (ع) ، (ب) ، (م) بعدها كلمة : له وليست في (د) والأصل (١/ ٣٨١) .

<sup>(</sup>ه) وفي ( ب ) : كالذي روى .

<sup>(</sup>٦) (ع) أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المَقْبـري - بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء نسبة إلى مقبرة كان يسكن بالقـرب منها - المدني ، ثقة تغير قبل موته باربع سنين ، مات في حدود العشرين والمائة .

التقريب ( ص ۱۲۲ ) ، والاغتساط ( ص ۳۷۶) ، وتاريخ ابن معين (۲/ ۲۰۰) و تهذيب التهذيب (۳۸/۶) ، الأنساب ( ۳۸۱/۱۲) .

 <sup>(</sup>٧) (ع) أبو سعيد كيسان بن سعيد المقبري المدني ، مولى أم شريك ، ويقال : هو
 الذي يقال له صاحب العباس ، ثقة ثبت ، مات سنة ( ١٠٠ هـ ) .

سمعه بدون تلك (۱) الواسطة (۲) ، ويلتحق بهذا ما يرويه التابعي عن صحابي ، فيروى (۳) من روايته عن صحابي آخر ، فإنَّ هذا يمكن أن يكون (١) سمعه منهما ، فحدث (٥) به تارة عن هذا وتارة عن هذا ، كما قال ابن المديني في حديث  $\{$  رواه عاصم  $\}$  (۱) عن أبي قلابة (۷) عن أبي الأشعث (۸) عن شداد بن أوس ، ورواه يحيى بن أبي كثير

- (٣) وفي ( م ) : فيرويه .
- (٤) وفي الأصل ( ١/ ٣٨٢) : فإن هذا يكون .
  - (٥) وفي الأصل (١/ ٣٨٢) : فيحدث .
- (٦) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : عن عاصم ، وعاصم هذا هو أبو عبد الرحمن
   عاصم بن سليمان الأحول البصري ، ثقة ، مات سنة (١٤٠ هـ) (ع) .

التقریب ( ص ۱۵۹) ، وتاریخ ابن معین (۲/ ۲۸۲) ، ونزهة الألباب ( ق $\sqrt{-1}$ )، وتهذیب التهذیب (  $\sqrt{-1}$ ) .

(٧) (ع) أبو قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامس الجرمي البـصري ثقة فـاضل كشـير الإرسال.

قال العجلي: «فيه نصب ، مات بالشام هاربًا من القضاء سنة ( ١٠٤ هـ) » . التقريب ( ص ١٧٤) ، وطبقات ابن سعد (٧/ ١٨٣) ، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٠١)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٦٥) ، والحلية (٢/ ٢٨٢) ، وتذكرة الحفاظ (١/ ٩٤) .

- (٨) ( م ٤ ) أبو الأشعث شراحيل بن آدة الصنعاني ، ( وقيل فيه شرحبيل ) ثقة، شهد فتح دمشق ، توفي زمن معاوية .
- الكاشف (٧/٢) ، وتاريخ البخاري (٤/ ٢٥٥) ، وتهـذيب التهذيب ( ٣١٩/٤) ، =

<sup>(</sup>١) سقط من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٢) تكررت هـذه العــــارة وهي : « أن يــكون التـــابعي إلى . . . . » في الــنسخ ،
 والتصويب من الأصل ( ١ / ٣٨١) .

عن أبي قلابة عن أبي أسماء (۱) عن ثوبان (۲) { رضي الله تعالى عنه أ(۳) قال : « ما أرى الحديثين إلا صحيحين (۱) لإمكان أن يكون أبو (۱) قلابة سمعه من كل منهما » (۱) .

- (٢) مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، رضي الله تعالى عنه .
  - (٣) من الأصل (١/ ٣٨٢).
- (٤) هما حديثان باعتبار الإسهنادين المذكورين من طريق أبي الأشعث ومن طريق أبي الأشعث ومن طريق أبي أسماء ، وإلا فإنهما حديث واحد بلفظ : « أفطر الحاجم والمحجوم» . فطريق أبي الأشعث رواها النسائي في سننه الكبرى (كتاب الصوم ٩٢ ج٣)

وطريق أبي أسماء رواها أبو داود ( كتاب الصيام - باب في الصائم يحتجم ) من حديث شداد بن أوس ، وثوبان مولى رسول الله عَيَّا من النبي عَيِّا أنه قال: « أفطر الحاجم والمحجوم » .

والحديث رواه الإمام أحــمد ( ٥/ ٢١٠) من طريق الحــسن عن أسامــة بن زيد ، والبخاري (كتاب الصوم - باب الحجامة والقيء للصائم - ١٧٣/٤) .

(ه) وفي ( م ) : أبي ، وهو خطأ .

انظر تحفة الأشراف (١٤١/٤) .

(٦) انظر: تهذيب ابن القيم لسنن أبي داود (٣/ ٢٤٤) ، وحدث خطأ في التهذيب حيث ذكرت الجملة عن علي بن المديني كالآتي « وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما . . . » ، والمعروف هو ما نقله السيوطي وهو: «أبو قلابة » ، وممن قال بمثل ما قاله المديني ، « عشمان بن سعيد الدارمي » حيث قال : صح عندي =

وتهذیب ابن عساکر (۲۹٦/٦) .

 <sup>(</sup>١) ( بخ م ٤) أبو أسماء عمرو بن مرثد الرحبي الدمشقي ، ويقال: اسمه عبد الله ،
 ثقة ، مات في خلافة عبد الملك .

التقـريب ( ص ٢٦٢) ، وتاريخ البخــاري (٩/ ٢٥) ، وسيــر النبلاء (٤/ ٤٩١) ، وتهذيب التهذيب ( ٨/ ٩٩) .

قال الحافظ: «وهذا إنما يطرد (١) حيث { يحصل } (١) الاستواء في الضبط والإتقان».

٣ - ومنها: ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسنداً ثم يشير إلى أنه يروى (٣) مرسلاً فذلك مصير (١) منه إلى ترجيح (٥) رواية من أسنده على من أرسله .

٤ - ومنها: ما تكون أعلته أن مرجوحة بالنسبة إلى صحته ،
 كالحديث الذي يرويه ثقات متصلاً ويخالفهم ثقة فيرويه منقطعًا ، أو
 يرويه ثقة متصلاً ويرويه ضعيف منقطعًا ، قال : « ومسألة التعليل

انظر : مختصــر سنن أبي داود للمنذري ( ٣ / ٢٤٣) والحديث تكلم عليه علي بن المديني نفسه ولكن من طرقه الأخرى في كتابه علل الحديث ( ص ٥٦) .

حدیث « أفطر الحاجم والمحجوم » ، من حدیث ثوبان ، وشداد بن أوس وأقول به» .

وسئل أحمد بن حنبل: أيما حديث أصح عندك في « أفطر الحاجم والمحجوم » ؟ فقال: « حديث « ثوبان » : حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ».

<sup>(</sup>١) وفي ( ب ) : وإنما تطرد .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) ، وقد سقطت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) وفي ( ب ) : بصير ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : إلى أنه .

<sup>(</sup>٦) وفي ( م ) : حلية وهو تحريف وفي ( ب ) ، (ع ) : يحليه ،والصواب من (د).

بالانقطاع وعدم اللحاق قل أن { تقع } (١) في البخاري بخصوصه لأنه معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء»

قال : « وإذا اعتبرت هذه الأمور من جملة الأحاديث التي انتقدت عليهما لم  $\{1,2,3,4\}$  ذلك مما انتقد عليهما سوى مواضع يسيرة جدا $\{1,2,4\}$  ، انتهى .

وقد أشرت إلى حاصل ما تقدم بنصف البيت الثاني ، وهو من زيادتي (١) .

### فائدة (٥):

روى (٦) البخاري في الإيمان (٧) من طريق الليث (٨) عن يزيد (٩)

<sup>(</sup>١) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : يقع .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : لم يستو بعده ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) نكت ابن حجر ( ١/ ٣٨١ - ٣٨٣) .

<sup>(</sup>٤) وهو قوله : ..... فكم ترى نحوهما نصيرًا ( ص٦٠٨) ( نصيرًا ) : أي من الحفاظ المحققين .

<sup>(</sup>٥) سقطت من ( د ) .

<sup>(</sup>٦) وفي ( ب ) : وروى .

<sup>(</sup>٧) الجامع (كتاب الإيمان - باب إطعام الطعام من الإسلام -١١/١).

<sup>(</sup>A) هو ابن سعد ، وقد تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٩) ويزيد هو ابن أبي حبيب وقد تقدم .

عن أبي الخير (') عن ابن عمرو أن رجلاً سأل النبي عليه أي الإسلام خير ؟ قال : «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف "، وقد روى مسلم من طريق عمرو بن الحارث ('') ، عن يزيد بهذا (") الإسناد نظير هذا السؤال ، لكن جعل (') الجواب فيه : « من سلم الناس من (لسانه ويده) (') » (۱) . فادعى ابن منده (() فيه الاضطراب (() ، وأجيب : بأنهما حديثان اتحد

التقريب ( ص ٢٥٨) ، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٨٢) وتهذيب التهذيب (١٤/٨) .

### (٨) الحديث المضطرب:

قال ابن الصلاح: « هو الذي تختلف الرواية فيه ، فيرويه بضعهم على وجه وبعضهم على وجه وبعضهم على وجه أخر مخالف له»، ولا يكون الحديث مضطربًا إلا بشرطين:

١ – أن تكون الطرق متكافئة في القوة .

٢ - عدم إمكان الجمع بين الروايات .

مـقدمـة ابن الصـلاح ( ص ٢٠٤) ، والاقتـراح ( ص ٢١٩) ، ونكت الزركـشي (قـ١١٧ / أ ) ، وفتح المغيث ( ص ٢٣٣) ، وتوضيح الأفكار (٢/ ٣٤) .

<sup>(</sup>١) هو مرثد بن عبد الله . تقدم .

<sup>(</sup>٢) (ع) أبو أمية عمسرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري ، ثقة فقيه حافظ ، مات قديمًا قبل الخمسين ومائة .

<sup>(</sup>٣) وف*ي* ( م ) : هذا .

<sup>(</sup>٤) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : لكن من جعل .

<sup>(</sup>٥) وفي ( د ) : من يده ولسانه .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( كتاب الإيمان - باب بيان تفاضل الإسلام ١/ ٦٥) .

<sup>(</sup>٧) رجعت إلى كتاب الإيمان له (٤٨/٢ – ٤٥٤) ، فــوجدته ذكر طرق هذا الحديث، ولم يذكر اضطرابًا ، ولكنه ذكر وجود خلاف في اللفظ .

إسنادهما، وهذا ليس راجعًا إلى واحد من الأقسام الستة (۱) التي ذكرها الحافظ، وكأنه رأى أنه (۱) من قسم المندفع بالكلية، ولهذا لم يسرده في المقدمة حين سرد الأحاديث واحدًا واحدًا مع تنبيهه عليه في الشرح.

### فائدة (٣) :

ادعى ابن حزم (1) أن في الصحيحين حديثين موضوعين فقال: « ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما أشياء (٥) لا تحتمل (١) مخرجًا إلا حديثين لكل واحد منهما حديث { تم } (١) عليه في تخريجه الوهم مع اتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما:

# (أحدهما: حديث شريك (^)

<sup>(</sup>١) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) وفي ( م ) : أن من .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) وذلك في رسالة صغيرة في وريقات قام بتحقيقها أبو عبد الرحمن بن عقيل ، طبعت ضمن محلة « عالم الكتب » - المجلد الأول - العدد الرابع ( ص ٥٩٢ - ٥٩٥)

<sup>(</sup>٥) وفي ( د ) و ( ج ) شيئًا .

<sup>(</sup>٦) وفي ( م ) : يحتمل .

<sup>(</sup>٧) وفي ( ب ) : لم ، وفي ( م ) ، (ع ) : ثم ، والصواب من ( د ) و ( ج ) .

 <sup>(</sup>٨) ( خ م د تم س ق ) أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، المدني ، وثقه أبو داود .

عن أنس في الإسراء (۱) ، فإن فيه : « جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى { إليه } (۱) » والمعروف أن الإسراء بعد الوحي، والنبوة [بمكة] وفيه: « أنَّ الجبَّار دَنَى فَتَدَلَّى » وإنما هو جبريل) (۱) ، قال: والآفة في ذلك من شريك .

والثاني: حديث ابن عباس ( رضي الله تعالى عنهما ) (٥٠ كان الناس (١٠ لا ينظرون إلى أبي سفيان (٧٠ ، ولا يقاعدونه . فقال للنبي

وقال ابن عدي : « روى عنه مالك وغيره فإذا روى عنه ثقة فإنه ثقة ».

وقال ابن معين : « لا بأس به» .

وقال الذهبي : « تابعي صدوق» .

وقال ابن حجر : «صدوق يخطيء » .

وقال النسائي : ليس بالقوي ، ووهاه ابن حزم من أجل حديثه هذا ولم يصب ، مات في حدود الأربعين .

التـقـــريب ( ص ١٤٥) ، وتاريخ ابن سعــين (٢/ ٢٥١) ، والمغني (١/ ٢٩٧) ، والميزان (٢/ ٢٦٩) ، وتهذيب التهذيب (٤/ ٣٣٧) .

- (١) الجامع الصحيح (كتاب المناقب باب كان النبي عَلَيْكُ تنام عيناه ولا ينام قلبه -٢٧٤/٢ ) .
  - (٢) من ( د ) ، ( ج ) .
  - (٣) سقطت من ( م ) ، ( ج ) ، وفي ( د ) : بمدة .
  - (٤) ما بين القوسين ( ) زيادة ، وتفصيل من السيوطي رحمه الله .
    - (٥) سقطت من ( د ) .
    - (٦) وفي ( د ) : كان المسلمون .
    - (٧) أبو سفيان صخر بن حرب صحابي مشهور أسلم عام الفتح .

انظر : الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ( ق ٥/أ ) والإصابة (٢/ ١٧٨) .

قال ابن حزم: هذا حديث موضوع لا شك في وضعه ، والآفة في ه من عكرمة بن عمار (١٠) ، ولا يختلف اثنان من أهل المعرفة بالأخبار في أن النبي عرفي الم يتزوج أم حبيبة إلا قبل الفتح بدهر ، وهي بأرض الحبشة ، وأبو سفيان يومئذ كافر (٥) ، وقد تابع ابن حزم

<sup>(</sup>١) اسمها : رملة .

انظر : الإصابة ( ٢٠٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) من الأصل ، وفي النسخ ، أزوحكها ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي سفيان بن حرب ١٩٤٥// المحابة - رقم ١٩٤٥// .

<sup>(</sup>٤) انظر : التبصرة والتذكرة (١/ ٧٠) .

<sup>(</sup>٥) قصة زواج النبي عَيْنِ من أم حبيبة وهي بأرض الحبشة رواها الإمام أحمد (٢/٧٦) ، وأبو داود (كتاب النكاح – باب الصداق – ٢/٥٨٣) ، والنسائي (كتاب النكاح – باب القسط في الأصدقة ١٩/٦) ، والحاكم في المستدرك (كتاب النكاح ) ، وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة (٤/ ١٩٠) ، وابن هشام في السيرة (١/٢٢٤) بسنده إلى ابن إسحاق ، وقد صرح كما في الاخير منها بالتحديث ، أخرجوه كلهم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها .

على ذلك صاحبه أبو عبد الله المحميدي ، وألف الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (١) في الرد عليه جزءًا سماه «الانتصار لأمالى الأنصار» قال فيه – ما ملخصه – :

« أما كلامه في شريك فلم يسبقه إليه (٢) أحد من أئمة الجرح والتعديل بل قبلوه ووثقوه ، وأدخلوا حديثه (٣) في تصانيفهم ، واحتجوا به ، منهم : مالك ، وابن معين ، وأكثر ما في الحديث أن قوله : (قبل أن يوحى إليه) وهم { و } بالوهم (١) لا يسقط حديث المحدث الثقة الحافظ .

وقد قال ابن معين : « لو تركنا أحداً لكثرة غلطه لتركنا حديث عيسى بن يونس أ (٥) على أن هذا الوهم ليس فيه ارتكاب كبيرة يترك

<sup>(</sup>۱) أبو الفضل محمد بن ظاهر بن علي المقدسي ، ويعثرف بابن القيسراني ، الشيباني، الحافظ العالم المكثر الجوال ، وقال ابن عساكر : «مصنفاته كثيرة لكنه كثير الوهم »، مات سنة (٥٠٧ هـ ) .

تذكرة الحفاظ (٤/ ١٢٤٢) ، ولسان الميزان (٥/ ٢٠٧) . والوافي بالوفيات (٣٠٧/٥) . (١٦٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) من ( ب ) ، وفي ( م ) : إلى .

<sup>(</sup>٣) وفي ( ب ) : أحاديثهم .

<sup>(</sup>٤) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : وهم بالوهم .

<sup>(</sup>٥) ( د س ق ) أبو موسى عيسى بن يونس بن أبان الفاخوري - بفتح الفء وضم المخاء المعجمة ، نسبة إلى بيع الخزف - ، الرملي ، صدوق ربما أخطأ . التقريب ( ص٢٧٣) ، والأنساب (١١٣/١٠) ، وتهذيب الكمال (ق٩٠١/٢/١).

لأجلها حديثه (۱) ، وإنما هو وهم في التاريخ ، ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك جماعة (۱) من أئمة (۱) المسلمين لاختلافهم في التواريخ ، في الوفيات وغيرها .

ولعله أراد أن يقول : (وذلك) () بعد أن يوحى إليه بنحو من كذا . . . . فسبق لسانه إلى ما قاله ، وهذا الوهم () يحتمل (أ) أن يكون من أنس ومن شريك ، ومن سليمان بن بلال () ، فلم خصه

نُسمَّ صَدُوقٌ أَوْ فَمَأْمُونٌ وَلا بَأْسَ بِهِ كَـٰذَا خِسِارٌ وتَــلا

إلى أن قال:

وَمَنْهُ مَنْ يُرْمَى بِبِدْعِ أَوْ يُضَمَّ إِلَى صَدُوقَ سُوءً حِفظ أَوْ وَهَمْ انظر : منهج ذوي النظر للترمسي (ص١١٢ ، صَّ١١٣) .

- (۲) وفي (م) : لتركه .
- (٣) سقطت من ( ب ) .
- (٤) سقطت من ( ج ) .
- (٥) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : وهو الوهم ويحتمل .
  - (٦) وفي ( ب ) : يحتمل بغير واو .
- (۷) (ع) أبو محمد سليمان بن بلال مولى آل الصديق ، ثقة ، إمام توفي سنة (۷) (ع) . الكاشف (۱/ ۳۹۱) ، وتاريخ ابن معين (۲۲۸/۲) ، وتهذيب التهذيب (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۱) ولكن ينبغي هنا أن يتنبه إلى أنَّ من قيل فيه من الرواة " ثقة يهم " فهو أنزل ممن قيل فيه « ثقة " ، ومن قيل فيه « صدوق يهم " أنزل ممن قيل فيه « صدوق " ، وأعلى منهما من قبل عنه « ثقه له أوهام » ، « صدوق له أوهام » ولذلك لما عد السيسوطي في « ألفاظ التعديل الصدوق جعله مرتبة رابعة ، وجعل في المرتبة الخامسة : صدوق يهم أو «له أوهام» قال رحمه الله :

من بينهم (1) ، وأما كون ضمير { دنا } (٢) لجبريل لا للجبار فالقولان في ذلك معروفان عن الصحابة ، والخلاف مشهور فيه (٣) فلا نحكم (1) بالخطأ على قول مقول ، فعلم أن المعترض على هذا الحديث لم يسلك طرق الحفاظ في تعليل الحديث ، وذلك أن الحفاظ إنما (0) يعللون الحديث من طريق الإسناد الذي هو المرقاة إليه ، وهذا علل من حيث اللفظ (1) ».

<sup>(</sup>١) والذي يغلب على السظن هاهنا أن يكون الخطأ والوهم من شمريك ، وفي عميارة الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٨٣/١٣) ، ما يشير إلى هذا حيث قال :

فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي ، إما من أنس وإما من شريك ، فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة » ، انتهى .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) وفي بقية النسخ : ومن .

<sup>(</sup>٣) والقولان:

الضمير في « دنا فتدلى . . . » يرجع إلى جبريل وبه قال ابن مسعود وعائشة وغيرهما .

٢ - أنه يرجع إلى الله عز وجل وبه قال ابن عباس .

انظر : جامع السبيان ( ٢٧ / ٤٤) ، ومعالم التنزيل للسغوي (٦/ ٢٥٧) ، والدر المنثور (٦/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٤) وفي ( ب ) : فلا يحكم .

<sup>(</sup>٥) وفي ( ب ) : لا .

 <sup>(</sup>٦) قلت : ليس شـرطًا أن تكون العلة من جـهة الإسناد ، بل هـناك تعليل من جهـة المتن، وهو لا يقل أهمية عن علة السند ، قال العراقي رحمه الله :

وهي تَجِيء غَالِبًا فِي السَنَدِ لَقَدَحُ فِي المَثْنِ بِقَطَّعِ مُسْنَدِ

وقال في التسبيصيرة ( ١/ ٢٣٠) : « العلة تكون في الإسناد وهو الأغلب الأكشر

ولم يقف على أنَّ لهذا اللفظ متابعات (١) ، قال : وأما كلامه في

وتكون في المتن . .» .

وكذلك كل من ألف في العلل أمثال : التسرمذي ، وابن أبي حاتم ، وابن رجب يقسم العلة إلى قسمين : علة في السند ، وأخرى في المتن .

وانظر : كتاب العلل في الـحديث للدكتور همام سـعيد (ص ١٣٤ ، ص ١٥٠ ، ص ١٧) .

(۱) تابع شريكًا على هذه الألفاظ كثير بن خنيس عن أنس أخرجه سعيد بن يحيى الأموي في كتاب المغازي وأخرج أيضًا فيه ، ومن طريقه البيه قي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس في قبوله تعالى : ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ قال: « دنا من ربه » ، قال الحافظ : «وهذا سند حسن ، وهو شاهد قوي لرواية شريك ».

قلت : وعلى الرغم من هذه المتابعة والشاهد فقد نقل الحافظ عن الأثمة توهيمهم لشريك ، ونقل عن الخطابي قوله :

\* وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك ، فلم يذكر فيه هذه الألفاظ ، الشنيعة ، وذلك مما يقوي الظن بأنها صادرة من جهة شريك ».

وإذا قلنا بخطأ هذه الألفاظ في الحديث فلا يعني ذلك أن الحديث غير صحيح ناهيك أن يكون موضوعًا كما زعم ابن حزم بل أصل حديث « الإسراء » صحيح ثابت أخرجه أحمد ( ١ / ٢٥٧) ، من حديث ابن عباس ؛ ومسلم ( كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله عين الله عين التفسير - باب ومن سورة النجم أنس ، وابن عباس ، والترمذي ( كتاب التفسير - باب ومن سورة النجم ( ٣٩٣/٥) من حديث ابن مسعود وابن عباس .

وقد تكلم على الحديث غير ابن حزم: الخطابي، وعبد الحق الأشبيلي، والقاضي عياض، ولكنهم لم يتكلموا فيه من جهة كون الحديث موضوعًا، ولكن من جهة خطأ شريك ووهمه في بعض ألفاظ الحديث كما تقدم.

عكرمة فهو ارتكاب طريق لم يسلكه أئمة أهل النقل وحفاظ الحديث، فإنا لا نعلم أحدًا منهم نسب عكرمة إلى الوضع ألبتة ، بل وثقوه واحتجوا به (۱) ، وأما الشبهة التي استند (۱) إليها فجوابها : أن أبا سفيان أراد بهذا القول تجديد نكاح أم حبيبة لأنه ظن أن النكاح يجدد بإسلام الولي (۱) ، وخفي ذلك عليه كما خفي على على بن (أبي طالب رضي الله عنه ) (۱) حكم المذي (۱) ، وعلى ابن عمر

انظر : الفتح (١٣/ ٤٨٠ ، ٤٨٤) ، وتوضيح الأفكار (١/ ١٣٠) وقال الذهبي عن الحديث : "إنه من غرائب الصحيح ». الميزان (٢/ ٢٦٩) .

(۱) (خت س ق ) أبو عمار عكرمة بن عمار العلجلي اليمامي ، أصله من البصرة ، صدوق يغلط ، وفي روايته عن يحبى بسن أبي كثير اضطراب ، ولم يكن له كتاب، من الخامسة ، مات قبل الستين .

التقريب (ص ٢٤٢) ، وتاريخ ابن معين (٢/٤١٤) ، والميزان (٣/ ٩٠) .

- (٢) وفي ( ب ) : أسند .
- (٣) وبمثل هذا علل المنذري كما نقله عنه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (تفسير سورة المستحنة ٦٤٧) ، وقد حقق أجزاء من الكتاب بعض طلبه كلية الحديث بالجامعة الإسلامية ، والصنعاني في توضيح الأفكار (١٢٩) .
  - (٤) سقطت من ( د ) .
- (٥) وذلك حين أمر المقداد بن الأسود وفي رواية عمار بن ياسر أن يسأل رسول الله علي: على الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله علي الله علي فإن أسأله ، قال المقداد: فسألت رسول الله علي فقال: « إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء ، وليتوضأ وضوءه للصلاة » .

الحديث أخرجه مالك في الموطأ (كتاب الطهارة - باب الوضوء من المذي

(رضي الله تعالى عنهما )(۱) طلاق الحائض (۲) ، والرجوع إلى التأويل أولى من إبطال الحديث المتصل (۳) الإسناد معتمد الرواة» (۱) انتهى كلام ابن طاهر (۵) ، وفي الحديث تأويلات أخر أوردتها في

١/ ٠٤) ، والبخاري (كتاب الغسل - باب غسل المذي والوضوء منه - ١/ ٥٩) ، ومسلم (كتاب الحيض - باب المذي - ٢٤٧٧/١) وأبو داود (كتاب الطهارة - باب في المذي - ١/ ١٤٢) ، والنسائى (كتاب الطهارة - باب ما ينقض الوضوء ، وما لا ينقض الوضوء من المذي - ١/ ٩٦) كلهم من طرق عن المقداد بن الأسود وعمار عن على بن أبي طالب - رضي الله عنهم .

- (١) سقطت من ( د ) .
- (۲) وهي قصة تطليقه لامرأته وهي حائض ، وأمر النبي عَلَيْكُ بمراجعتها . . .

  الحديث ، رواه البخاري (كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك

  الطلاق ٣/ ٢٦٨) ، ومسلم (كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض ٢

  الطلاق ١٠٩٦) ، وانظر بقية طرق الحديث وزياداته: التلخيص الحبير (٢٠٦/٢).
  - (٣) وفي ( د ) ; حديث متصل .
- (٤) ومن التأويلات أن غلطًا وقع في اسم المخطوبة فليست هي أم حبيبة ولكنها أختها (عزة ) وخطبته لها أختها أم حبيبة كما ثبت في الصحيحين فأخبرها بتحريم الجمع بين الأختين .
- قال محمد بن إبراهيم الوزير : « وقد ذكر له تأويلات كثيرة هذا أقربها » وإليه مال الصنعاني في توضيحه (١/ ١٣٠) .
- (٥) وخلاصة الكلام أن ابن حزم أخطأ رحمه الله \_ في الحكم على الحديثين بالوضع،
   كما قال العراقي رحمه الله : « وقد ادعى ابن حزم في أحاديث من الصحيحين ،
   أنها موضوعة ، و رد عليه ذلك » .
- وأما الحديثان فهما صحيحان ، وما قيل في حديث أم حبيبة فهو مؤول ، وما أنكر

التعليق على مسلم (١) .

# فائدة <sup>(۲)</sup> :

ونظير ذلك أن ابن الجوزي (٣) أورد في كتابه الموضوعات حديثًا من صحيح مسلم (١) .

على شريك في حديث الإسراء فهو حق ووهم شريك في ذلك وأخطأ ، وقد رد
 ابن كثير على ابن حزم في حديث أم حبيبة في جزء مستقل أيضًا .

انظر : التقييد والإيضاح ( ص ٤٢) ، وتوضيح الأفكار ( ١ / ١٢٩) .

(۱) اسم كتاب السيوطي - رحمه الله: ( الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ) .
 انظر : حسن المحاضرة ( ۱/ ۳٤٠) ، وكشف الظنون (٧٦٢) ودليل مخطوطات للسيوطي (ص٧٠) .

انظر : التأويلات المشار إليها في الديباج ( ق ١٩١/ب ) .

- (٢) سقطت من ( د ) .
- (٣) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري البغدادي الحنبلي ، عرف جدهم بالجوزي بجوزة كانت في داره بواسط لم يكن بواسط جوزة سواها ، الإمام الحافظ الواعظ ، عالم العراق ، مات سنة (٥٩٧ هـ) .

تذكرة الحــفاظ (٤/ ١٣٤٢) ، وذيل طبــقات الحنابلة (٣/ ٣٩٩) ، والبدايــة والنهاية (٢٨/١٣) .

(٤) هو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله ﷺ : « يوشك إنْ طَالتُ بِك مُدُةٌ أَنْ تَرَى قومًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثلُ أَذْنَابِ البَقَرْ ، يَغْـدُونَ فِي غَضَبِ اللّهِ ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطَ اللّه » .

أخرجه في (كتاب الجنة وصفة نعيسمها وأهلها – باب النار يدخلها الجبارون – ٤/ ٢١٩٣ / رقم ٥٣ ، ٥٤) ، من طريق زيد بن حباب وأبو عامر العقدي قالا : حدثنا أفلح بن سعيد ثنا عبد الله بن رافع – مولى أم سلمة ، قال : سمعت أبا هريرة . . . الحديث .

وآخر من صحيح البخاري برواية (١) حماد بن شاكر(٢) ، وسأنبه عليهما في نوع الموضوع إن شاء الله تعالى .

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ( ٣/ ١٠١) وتعقبه ابن حجر في «القول المسدد» قائلاً: « . . . وإنها لغفلة شديدة منه . . . فلقد أساء ابن الجوزي لذكره في الموضوعات حديثًا من صحيح مسلم ، وهذا من عجائبه » (ص ٣٧) . وكذلك تعقبه السيوطي في اللاليء ( ٢ / ١٨٣) ورد عليه فقال : « لا والله ما هو بباطل أي حديث أبي هريرة عند مسلم - بل صحيح في نهاية الصحة أخرجه مسلم ».

<sup>(</sup>١) وفي ( د ) : راويه .

 <sup>(</sup>٢) وهو حديث ابن عــمر : " كَيْــفَ يا ابْنَ عُــمَر إِذَا عَمَّرْتَ بَينَ قــوم يُخَـبَّتُونَ رَزْقَ سَنَتهمْ ".

وقال المصنف في التدريب (١/ ٢٨٠): « . . . هذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس وعزاه للبخاري ، وذكر سنده إلى ابن عمر ، ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة ، وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر ». وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات (٢٨٢/٢) .

٤٨- وَلَيْسَ فِي الْكُتُبِ أَصَحُ مِنْهُ مَا بَعْدَ القُرآنِ وَلِهَ ذَا قُدُمَا حَوَى شَرْطَهُ مَا كِهُ مَا حَوَى شَرْطَهُ مَا لِمُسْلَمٍ فَمَا حَوَى شَرْطَهُ مَا حَانَ عَلَىٰ شَرْطُ فَتَى عَيْرِهِ مَا حَدَد مَا عَدْ مَا عَدْ مَا حَوَى شَرْطَ فَتَى عَيْرِهِ مَا حَد فَشَرْطُ (١) أَوَّلُ فَضَان ثُمَّ مَا كَانَ عَلَىٰ شَرْطِ فَتَى عَيْرِهِ مَا حَد مَا يَعْد مِن اللَّهِ فَا لَهُ مُنْ مَا يَعْد عَلَهُ مُ سَاوِيًا أَوْ قُدَم اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ فَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْد مِن أَلِلْمَ فَوْقُ (١) مَا يَعْد عَلَهُ مُ سَاوِيًا أَوْ قُدُم اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلْمِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَيْ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ع

ش: قال ابن الصلاَح: « كتابا البخاري ومسلم أصح الكتب (ق٥٢/ أ) بعد كتاب الله العزيز » (٤) / ، زاد النووي في شرح مسلم: «باتفاق العلماء» (٥) .

قال الحافظ ابن حجر في الإفصاح (٢): «وفي الاتفاق نظر لما (نقف) (١) عليه من كلام شيخنا (٨) »، ولم نقف بعد على ما وعد به لانتهاء (ما رأيناه) (١) من مبيضة هذه (النكت إلى أثناء (١٠٠١) هذه المسألة ولم نقف على المسودة.

<sup>(</sup>١) وفي ( ح ) من الألفية : فشرط ﴿ بِفتح الطاء ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي المرجوح .

<sup>(</sup>٣) هذه الأبيات الأربعة سقطت من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) المقدمة (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٥) مقدمة المنهاج (١٤/١) .

<sup>(</sup>٦) وفي (ب) : الإيضاح .

<sup>(</sup>٧) وفي (ج) : تقف .

<sup>(</sup>٨) أي العراقي .

<sup>(</sup>٩) وفي (ج) : ما أوردناه .

<sup>(</sup>١٠) من (د) ، وفي بقية النسخ : (الكتب) ثم كلمتان غير واضحتين.

قال (ابن الصلاح)(۱): "وما رويناه (۲) عن الشافعي أرضي الله عنه أ(۳) من قوله: ما بعد كتاب الله أكثر صوابًا من كتاب مالك أرضي الله عنه أ(۱) ، ويروى بلفظ «أصح من كتاب مالك»(۱) فذلك قبل وجود الكتابين »(۱) ، وعلم أمما أ(۱) ذكرناه أن الصحة (مقولة بالتشكيك لا بالتواطىء)(۱)، وأن رتب الصحيح متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه ، والذي ذكره ابن الصلاح من ذلك سبع مراتب:

١- أعلاها: ما اتفق على إخراجه الشيخان.

۲- ويليه ما أخرجه البخارى وحده، (ووجه تأخره عن ما اتفقا
 عليه اختلاف العلماء {أيهما} (١٠) أرجح) (١٠) .

<sup>(</sup>١) وفي (ج) : الشافعي . وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) وفي (د) : وأما ما رويناه .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع) ، (د) ، (ج) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب) ، (د) ، (ج) .

<sup>(</sup>٥) زيادة أضافها السيوطي على ما ذكره ابن الصلاح .

<sup>(</sup>٦) المقدمة (ص ٩٠) ـ

<sup>(</sup>٧) من (د)، (ج) ، وفي بقية النسخ : ما .

 <sup>(</sup>A) من (د) ، وفي بقية النسخ : (بقوله بالتشكيك لا بالتواطيء) ، وهذه العبارة من
 العبارات التي زادها هاهنا ، وليست في التدريب .

<sup>(</sup>٩) من (د) ، (ج) ، وفي بقية النسخ : أنهما .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من السيوطي للتوضيح.

 $^{(1)}$  ويليه ما انفرد $^{(1)}$  به مسلم ( بناء على تفضيل كتاب البخارى عليه لأن شرطه أضيق) $^{(1)}$  .

٤- ويليه ما كان على شرطهما ولم يخرجه (٣) (واحد منهما.
 ووجه تأخره عن ما أخرجه أحدهما تلقي الأمة لذلك بالقبول)(٤) .

٥- ويليه ما كان(٥) على شرط البخاري (فقط)(١) .

-7 ويليه ما كان على شرط مسلم (فقط) $^{(4)}$ .

٧- ويليه ما كان صحيحًا عند غيرهما (لا)<sup>(٨)</sup> على شيرط واحد منهما<sup>(٩)</sup>.

وهذا كله بحسب الغالب ، وقد يعرض (للمفوق الانا) ما يجعله

ا.وقی (د) : مما .

<sup>(</sup>٢) زيادة من السيوطي للتوضيح .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ص ٩٩) : ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من السيوطي للتوضيح.

<sup>(</sup>٥) وقى (د) : مما.

<sup>(</sup>٦) زيادة من السيوطي.

<sup>(</sup>٧) زيادة من السيوطي.

<sup>(</sup>٨) وفي (ج) : فما.

<sup>(</sup>٩) المقدمة (ص ٩٩ ، ص ١٠٠) .

<sup>(</sup>١٠) من (د) ، (ج) ، وفي بقية النسخ : للفرق ، وهو تحريف.

مساويًا أو فائقًا؛ كأن أيتفقا أ(١) على إخراج حديث غريب (٢) ، ويخرج مسلم أو غيره حديثًا مشهورًا أو بما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، ولا يقدح ذلك (٣) في التأصيل المتقدم ، لأنّ ذلك باعتبار الإجمال، وقد أشرت إلى هذا بالبيت الأخير وهو من زيادتي (١٠) .

## تنبيهات (٥):

الأول<sup>(١)</sup> والثاني :

قال الزركشي في نكته: - «قيل فات ابن الصلاح أن يقول: أعلاه ما اتفق عليه الأئمة الستة فهو أعلى من حديث اتفقا عليه أوحدهما إلان، وقد أفرده بالتصنيف ابن بنت أبي سعد (م) ومغلطاي (٨)،

قال السيوطي رحمه الله :

الأُوَّلُ المُطلَقُ فَرْدًا وَالْذَى لَهُ طَرِيْقَانِ فَقَطْ لَهُ خُدْدِي النَّطُو (ص ٦٥)، والتذكرة لابن منهج ذوي النظر (ص ٦٧)، ومـقَدمـة ابن الصـلاح (ص ٣٩٥)، والتذكرة لابن

منهج دوي النظر (ص ١٧)، ومــقدمــه ابن الصـــارخ رص ١٠٠ (١٠٠ والنداـــــره لـــا بر الملقن (ق٢)، وتوضيح الأفكار (٢/ ١٠١).

- (٣) من (د).
- (٤) وهو قوله :

# وَرَبُّمَا يَعْرِضُ لِلْمَفُوْقِ مَا يَجْعَلُهُ مُسَاوِيًّا أَوْ قُدِّمَا

- (٥) سقطت من (د).
- (٦) وفي (ب) : الأولى.
  - (٧) من (د).
- (A) سمّاه: «الأحكام مما اتفق عليه الأثمة الستة».
- (\*) هو تاج الدين أبو العباس أحمد بن عثمان بن علي، مات في الطاعون العام سنة (٧٤٩هـ).
   الدرر الكامنة (١ / ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ : كأن اتفقا .

<sup>(</sup>٢) الغريب: ما تـفـرد بـروايتـه شـخـص في أي موضع وقع التفرد به.

[قلت] (^): هذا الكلام الأخير ممنوع.

وقال العراقي في نكته: «قد اعترض على ابن الصلاح بأن الأولى

انظر: لحظ الألحاظ (ص١٣٩).

<sup>(</sup>١) انظر: شروط الأئمة الستة للمقدسي (١٣ – ٢٠).

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: منها .

<sup>(</sup>٣) وفي (م): مما لا.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): تقدم.

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ: فلا يعلق.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٧) نكت الزركشى (ق ٣٥/ أ، ب).

<sup>(</sup>٨) سقطت من (د).

أن يقول: صحيح على شرط الستة، {وقيل} (أن في الاعتـراض أيضًا: الصواب أن يقول: أصحها ما رواه الكتب الستة.

والجواب: أنَّ (أ) مَن لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة!! نعم ما اتفق الستة على توثيق أرواته (أأ) أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وإن اتفق عليه الشيخان (أ).

وقال ابن حجر في نكته: «اعترض على ابن الصلاح في هذا الترتيب بأنّ الأولى أن يكون القسم الأول ما بلغ مبلغ التواتر (٥) أو قاربه في الشهرة والاستفاضة (١) ، منه (١) ! ! .

وفي الاصطلاح: هو الحديث الوارد عن جماعة غير محصورين في عدد معين ولا صفة مخصوصة بل حيث يرتقون إلى حد تحيل العادة معه تواطأهم على الكذب أو وقوع الغلط منهم اتفاقًا من غير قصد (قاله السخاوى).

قال السيوطي:

وَمَا رواه عَدَدٌ جَمُّ يَجِبُ إَحالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الكَذِّب

مقدمة ابن الصلاح (ص٣٩٣)، وفتح المغيث للسخاوي (٣/ ٣٥- سلفية)، وشرح نخبة الفكر لعلي القاري (ص١٩)، والتبصرة والتذكرة (٢/ ٢٧٥)، وفستح الباقي (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) من (د) ، (ج)، وفي بقية النسخ : رواية.

<sup>(</sup>٤) أنظر: التقييد والإيضاح (ص ٤١).

<sup>(</sup>٥) المتواتر لغة : ترادف الأشياء المتعاقبة واحدًا بعد واحد بينهما فترة.

<sup>(</sup>٦) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الاستيــفاء، وهو تحريف، ووقع أيضًا تحريف في \_

والجواب عن ذلك بأنا لا نعرف حديثًا وصف بكونه متواترًا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما (۱) ، قال: وقد رد شيخنا العراقي اعتراض من قال: الأولى أنّ القسم الأول إما رواه أصحاب (۱) الكتب الستة برد. فيه نظر!!.

والحق أن يقال: إنَّ القسم الأول وهو ما اتفقا عليه(٣) {يتفرع} (١٠)

= نسخة النكت المطبوعة فليتنبه.

والاستفاضة: من فاض الماء يفيض فيضًا، سمي بذلك لانتشاره، وهو المشهور على رأي جماعة، وكان في البحديث الذي روته الجماعة، وكان في ابتدائه وانتهائه سواء.

قال السيوطي:

وَسْمَ العَـــزِيْــزِ والــذى رَوَاهُ فَــلاَئَــةُ مــشــهــــورنـــا رَآهُ قَــومُ يُسَاوِىَ المُسْتَفَيْضَ وَالأَصَحْ هَذَا بِأَكْــشَــرِ وَلَكِـنْ مَــا وَضَحْ قَــواعد التــحديث (ص ٢٢)، وحـاشيــة الـفكر مع شرَّحـها (ص ٢٢)، وحــاشيــة الأجهوري والزرقاني على البيقونية (ص ٤٣)، وحاشية النبهاني عليها (ص ٢١).

- (۱) قال الصنعاني: «ولا يخفى ما في جمواب الحافظ ابن حجر، فإنه لو سلم أنّ كل متواتر في الصحيحين فسلا خفاء في أنه أرفع رتب الصحة، فسحينتذ فالمستعين أن يقال: أعلى المراتب في الصحة ما تواتر في الصحيحين من أحاديثهما».
  - (۲) من (د) وفي (ج): ما أورده، وفي بقية النسخ: ما قد أورده ماضي من.
    - (٣) سقطت من (ب).

توضيح الأفكار (١/ ٨٧).

### فروعًا:

أ- أحدها: ما وصف بكونه متواترًا.

ب- ويليه ما كان مشهورًا كثير الطرق.

جـ- ويليه ما وافقهما الأئمة الذين التزموا الصحة على تخريجه.

د- ثم(١١) الذين إخرجوا السنن.

هـ - ثم (٢) الذين إ (٣) انتقدوا السند.

و- ويليه/ ما وافقهما عليه بعض من ذكر.

ز- ويليه ما انفردا بتخريجه، فهذه أنواع القسم الأول، وهو ما اتفقا عليه إذ يصدق على كل أمنها أ<sup>(1)</sup> أنهما اتفقا على تخريجه، وكذا نقول فيما انفرد<sup>(0)</sup> به أحدهما أنه يتفرع على هذا الترتيب، فتبين بهذا أنّ ما اعترض به عليه أولاً وآخراً مردود.

#### الثالث:

قال ابن حـجر أيضا: «جميع ما قدمنا الكلام عليه من المـتفق،

<sup>(</sup>١) ، (٢) ليست موجودة في الأصل، وأرى أنَّ تمام معنى العبارة بوجودها.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) من الأصل (١/ ٣٦٤)، وفي النسخ: منهما.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب)، (د): فيما تفرد.

هو منا اتفقا(۱) على تخريجه من حديث صحابي واحد، وأما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن (۱) أو معناه، فهل يقال في هذا: إنه من المتفق؟؟ فيه نظر على طريقة المحدثين، والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق، إإلا أن الجوزقي منهم استعمله في كتاب «المتفق» له في عدة أحاديث (۱) وما يتمشى له ذلك إلا إن على طريقة الفقهاء (۱) ، ولينظر في مأخذ ذلك، وذلك أن كون ما

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: اتفقا.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: توضيح الأفكار (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) أي حيث إنَّ بعض المشتغلين بالفيقه من غير المحدثين لا يدققون في طرق الأحاديث وثبوتها، ولا يعتنون بدقائق النكت الحديثية كالتفرقة بين ما رواه الشيخان عن طريق صحابي واحد، أو ما رواياه واتفقا في المتن فقط، ولذلك ينسب أمثال هؤلاء إلى التساهل.

قال اللكنوي رحمه الله تعالى: «... ومن ههنا نصوا على أنه لا عبرة للأحاديث المنقولة في الكتب المبسوطة ما لم يظهر سندها، أو يعلم اعتماد أرباب الحديث عليها، وإن كان مصنفها فقيها جليلاً يعتمد عليه في نقل الأحكام وحكم الحلال والحسرام، ألا ترى إلى صاحب «الهداية» من أجلة الحنفية، والرافعي شارح «الوجيز» من أجلة الشافعية، مع كونهما ممن يشار إليه بالأنامل، ويعتمد عليه الأماجد والاماثل، قد ذكرا في تصانيفهما ما لا يوجد له أثر عند خبير بالحديث يستفسر، كما لا يخفى على من طالع «تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي، وتخريج عنه المهداية المهداية المنابع، وتخريج عنه المهداية المه

اتفقا على تخريجه أقوى مما انفرد به واحد منهما له فائدتان:

#### إحداهما:

أنَّ اتفاقهـما على التخريج عن راو من الرواة يزيد قوة فحـينئذ ما يأتي من رواية ذلك الراوي الذي اتفـقا على التـخريج(١) عنه أقوى(١) مما يأتي من رواية ما انفرد به [أحدهما](١) .

#### الثانية:

أنّ الإسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به واحد منهما، ومن هنا يتبين أنّ فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد، نعم قد يكون في ذلك الجانب قوة من جهة أخرى، وهو أنّ المتن الذي تعدد (١٠) طرقه أقوى من المتن الذي ليس له (٥) إلا طريق واحد، إنعم إلا فالذي

أحاديث الرافعي لابن حجر العسقلاني، وإذا كان حال هؤلاء الأجلة هذا، فما " بالك بغيرهم من الفقهاء الذين يتساهلون في إيراد الأخبار، ولا يتعمقون في سند

بالك بغيرهم من الفقهاء الذين يتساهلون في إيراد الأخبار، ولا يتعمقون في سند الآثار؟!».

انظر: الأجوبة الفاضلة (ص ٢٩، ص ٣٠).

<sup>(</sup>۱) من الأصل (۱/ ٣٦٥)، وفي النسخ يوجد بعدها كلمة: (بمستنه)، ولا معنى لوجودها، ولذلك حذفتها.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: بعدهما.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب): وفي الأصل (١/ ٣٦٥): تتعدد.

<sup>(</sup>٥) وفي (م) ، (ٻ): فيه .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م)، (ج)، وليست موجودة في الأصل .

يظهر من هذا لا يحكم (۱) لأحد الجانبين بحكم كلي، بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد (إذا لم يكن) (۱) فردًا غريبًا أقوى (مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر، وقد يكون العكس (۱) إذا (كان ما) (۱) اتفقا عليه من صحابي واحد فردًا غريبًا، فيكون ذلك (۱) أقوى منه (۱) ) (۱)

## الرابع (^):

قال الزركشي: "إنما يظهر نزول ما انفرد به مسلم عن ما انفرد به البخاري في حديث نص البخاري على تعليله فأخرجه مسلم، أما حديث لم يتعرض له البخاري وأخرجه مسلم فكيف يكون نازلا، وتَرْك البخاري له لا يقدح فيه لأنه لم يلتزم (٩) كل الصحيح (١٠) ».

قال: والتحقيق أن هذه (المرتبة)(١١) وما قبلها غير جارية على

<sup>(</sup>١) وفي (د): لا نحكم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ج).

<sup>(</sup>٥) وفي (د): ذاك.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب)، وهي مثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) نکت ابن حجر (١/٣٦٣- ٣٦٥).

<sup>(</sup>٨) من (د)، وفي بقية النسخ: الثالث. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) من (د)، وفي بقية النسخ: يلزم.

<sup>(</sup>١٠) وفي (م)، (ب): كالصحيح.

<sup>(</sup>١١) وفي (ج): الرتبة.

الإطلاق، بل قد يكون بعضها كما ذكر، وقد يكون بعضها بخلافه، وإلى ذلك يشير كلام البيهقي في المدخل حيث قال: «فإن كان مما أخرجه الشيخان في كتابيهما وهو الدرجة الأولى من الصحاح إبينه إ(۱) ، ثم قال: وإن كان مما (أخرجه)(۱) أحدهما دون الآخر، وبعضه دون الدرجة (۱) الأولى في الصحة».

قال: «ويدل لذلك أنهم قد<sup>(3)</sup> يقدمون بعض ما رواه مسلم على ما رواه البخاري لمرجح<sup>(6)</sup> اقتضى ذلك، ومن رجَّح كتاب البخاري على مسلم إنما أراد ترجيح الجملة على الجملة لا كل واحد واحد من أحاديث على كل واحد من أحاديث الآخر، ومع ذلك فلا يستقيم إطلاق (ترجيح)<sup>(7)</sup> ما انفرد به البخاري على مسلم<sup>(8)</sup> انتهى.

{قلت} (^^) : هذا { لا ينقض } (<sup>0</sup>) ما تقدم تأصيله (··) !! لأنَّ هذا

<sup>(</sup>١) من (د) ، وقد سقطت من (ج).

<sup>(</sup>٢) وفي (ج) : خرجه .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): المرجع.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ج).

<sup>(</sup>٧) نكت الزركشي (ق٥٥/أ، ب).

<sup>(</sup>A) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٩) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ : لا ينقص.

<sup>(</sup>۱۰) وفي (د) تفصیله.

هو القيد الذي أشرنا إليه بأنه قد يعرض للمفوق (١) ما يجعله مساويًا أو {فائقًا}(٢) .

وقد قال الحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup> في نكته: «هذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح للصحيح<sup>(۱)</sup> ماشية على قواعد الأئمة، ومحققي (ق٢٦/ أ) النقاد، إلا أنها قد لا تطرد!! لأنَّ الحديث/ الذي ينفرد به مسلم مثلاً \_ إذا فرض مجيئه<sup>(۱)</sup> من طرق أكثيرة أ<sup>(۱)</sup> حتى يبلغ<sup>(۱)</sup> التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة \_ مثلاً \_ لا يقال فيه: « إنَّ ما انفرد البخاري بتخريجه إذا كان فردًا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فيحمل<sup>(۱)</sup> إطلاق ما تقدم من التقسيم على الأغلى الأكثم »<sup>(۱)</sup>.

### الخامس:

قال الزركشي: «جعل غير ابن الصلاح السابع ما حكم بصحته

<sup>(</sup>١) وفي (د): لَلْفُرق، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: بعده.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) وفي (م): في الصحيح.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): محبه.

<sup>(</sup>٦) من الأصل (١/٣٦٦) وفي (ج): من طريق تحيره. وفي النسخ: تجبره.

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (١/ ٣٦٦): تبلغ.

<sup>(</sup>A) وفي الأصل (١/ ٣٦٦): فليحمل.

<sup>(</sup>٩) نکت ابن حجر (١/٣٦٦).

أهل السنن الأربعة»(١) .

وقال غيره: "بقي" من أقسام الصحيح ما فقد شرط الاتصال عند من أيعده إن صحيحًا الله وما فقد تمام الضبط ونحوه مما نزل (٥٠) إلى رتبة (١٠) الحسن عند من يسميه صحيحًا، وما أخرجه الأثمة الذين التزموا الصحة».

قال ابن عبد البر: « وأصل مذهب مالك رحمه الله، والذى عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء». انظر: التمهيد له (١/١).

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا النص في النكت!!.

<sup>(</sup>٢) وفي (م): هي .

<sup>(</sup>٣) من (د) ، و(ج)، وفي بقية النسخ : بعده .

<sup>(</sup>٤) كالمرسل عند مالك فإنه يحتج به.

<sup>(</sup>ه) وفي (د): ينزل.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): مرتبة.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د).

<sup>(</sup>A) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: ينبغي.

<sup>(</sup>٩) من (ج) ، وفي النسخ أصحهما بالتثنية، وليس للعبارة معنى بها.

عليه الثلاثة، ثم ابن خريمة ، وابن حبان ، أو الحاكم (۱) ، ثم ابن حبان، والحاكم ثم ابن خبان، والحاكم ثم ابن خبان فقط، ثم الحاكم فيقط، إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، ولم أر من تعرض لذلك، ثم فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض.

#### (فائدة)<sup>(۲)</sup>:

قال الحاكم في المدخل (٢): «الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام، خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها، فالأول من المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلم ـ وهو الدرجة الأولى من الصحيح ـ وهو أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابى زال (١) عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، أوله راويان (١) ثقتان، ثم

<sup>(</sup>١) وفي (ج): أو والحاكم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب)، (د).

<sup>(</sup>٣) المدخل إلي الإكليل، وله المدخل إلى الصحيحين، وقد وقع له رحمه الله أوهام في الأول وفي "معرفة علوم الحديث"، نبه على أوهامه في "المدخل إلى الإكليل" الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت ٤٠٩هـ) كما في تذكرة الحفاظ (٢٠٤٨/٣).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب)، (ع)، (ج): زائل.

<sup>(°)</sup> من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: روايتان.

يرويه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة.

ثم قـال: والأحاديث المروية بهـذا الشرط لا يبلغ عـددها عشـرة آلاف.

الثاني: مثل الأول، إلا أنه ليس [لراويه]() الصحابي إلا راو واحد، مثاله(): حديث عروة بن مضرس لا راوي له غير الشعبي() ، ولم يخرجا هذا النوع في الصحيح.

وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي (كتاب الحج ـ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة - ٢٦٣/)، وابن ماجة (كتـاب الحج - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع - ٢/٤٠٠١)، وأحمد (٤/٥١)، والدارمي (٢٨٦/١)، وابن الجارود (ص ١٦٥) والحاكم (٢/٣٨١)، والبيهقي (١١٦/٥).

كلهم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن المضرس به وهو حديث صحيح. صححه الحاكم .

وقال : «هذا حديث على شرط كافة أثمة الحديث»، وصححه الذهبي أيضًا.

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لرواية.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): حديثا ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وهو حديث «أتيت رسول الله عاير الله الطوقف... » الحديث.

الثالث: (مثل الأول)() إلا أأنَّ راويه أنَّ من التابعين ليس له إلا راو واحد.

مثل: محمد بن جبير" وعبد الرحسمن بن فروخ" ، وليس في

وقد تابع الشعبي في الرواية عن عـروة رضي الله عنه عروة بن الزبير، وحديثه رواه الحاكم (١/ ٤٦٣) ولكن فــي سنده: يوسف بن خالد السمــتي البصــري قال عنه الحافظ في التقــريب (ص ٣٨٨): «تركوه، وكــذبه ابن معــين وكان من فــقهــاء الحنفية».

قلت: فصار وجود المتابعة كعدمها لأن من هذه حاله لا يعتسبر بحديثه، وإذًا فلا تثبت هذه المتابعة من عروة بن الزبير للشعبي، وتبقى دعوى الحاكم بتفرد الشعبي عن عروة ابن المضرس قائمة.

وانظر: المنفردات والوحدان لمسلم (ص٤).

- (١) زيادة من السيوطي.
- (٢) من (د) ، (خ)، وفي بقية النسخ: إلا أنه راوية.
- (٣) (ع) محمد بن جبير بن مُطْعِم ـ فاعل الإطعام ـ ابن عدي بن نوفل النوفلي ، ثقة عارف بالنسب، مات على رأس المائة.

التقريب (ص ۲۹۲)، وطبيقات ابن سعد (۲۰۵/۵)، وطبقيات خليفه (ت٢٤١)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٩١)، وسير النبلاء (٤/ ٥٤٣).

- (٤) وفي (ب): فروح بحاء مهملة، وهو تصحيف.
- (خت) عبد الرحمن بن فَرَّوخ ـ بفتح الفاء وتشديد الراء المـضمومة ثم خاء معجمة ـ العدوي مولاهم ، مقبول، من الثالثة، ولم يصرح البخاري بذكره.
- التقريب (ص٢٠٨)، والشقات لابن حبان (٧/ ٨٧)، والتساريخ الكبير (٥/ ٣٣٨)،

الصحيح من هذه الروايات(١) شيء ، وكلها صحيحة .

الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي يتفرد (۱) بها ثقة من الثقات، كحديث: العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في « النهبي عن الصوم إذا انتصف شعبان »، تركه مسلم لتفرد العلاء به (۱) ، وقد أخرج بهذه (۱) النسخة أحاديث كثيرة (۱) .

الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تأت الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب

وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٥١)، ليس لهما من الرواة غير عمرو بن دينار إمام أهل مكة. المدخل للحاكم (ص ٩٠).

<sup>(</sup>١) وفي (ج): الأحاديث.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): ينفرد.

 <sup>(</sup>٣) والمحديث صحيح أخرجه الإمام أحسمد (٢/ ٤٤٢)، والترمذي (كتاب الصوم - باب
 ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان - ٣/٣).

وقال: «حديث حسن صحيح لا نعرف» إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ»، وابن ماجة (كتاب الصيام ـ باب ما جاء في النهي أن يشقدم رمضان بصوم . . - (٥٢٨/١)، والدارمي (كتاب الصيام ـ باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان ـ / ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): هذه.

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة هي اختصار لقول الحاكم، حيث قال ما نصه: ﴿وقد خسرج مسلم الحاديث العلاء اكثرها في الصحيح، وترك هذا وأشباهه مما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبي هريرة». المدخل للحاكم (ص٩١).

عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم (۱) عن أبيه (۲) عن جده (۲) ، وإياس بن معاوية ابن قرة (۱) عن أبيه (۱) عن جده (۱) ، أجدادهم صحابة ، وأحفادهم ثقات، فهذه الخمسة مخرجة في كتب الأئمة، محتج بها،

(٢) (خت ٤) أبوه: حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري.

قال النسائي: ﴿ لا بأس به ، .

وقال العجلى : «ثقة»، وذكره ابن حبان في الثقات.

الكاشف (٢٤٩/١)، والجرح والتعديل (٢/ ٢٠٧)، والشقات لابن حبان (١٦١/٤)، ومن روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغا (ق٦١/١).

(٣) جده : معاوية بن حيدة القشيرى رضى الله عنه.

(٤) (خت مق) أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة البصري القاضي، المشهور بالذكاء،
 ثقة ، مات سنة (١٢٢هـ).

التقريب (ص٤٠)، وتاريخ ابن معين (٢/٤٦)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٩٠).

(٥) (ع) أبو إياس معاوية بن قرة بن إياس المزني البصري، ثقة عالم، مات سنة
 (١٣٣هـ).

التقريب (ص ٣٤٧)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٢٢١)، وتاريخ خليفة (ص ٢٥٧)، والجرح والتعديل (٣٧٨/٨)، وسير النبلاء (١٠٥٣/٥)، ومن روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغا (ق ٩/ ب).

(٦) جده : هو قرة بن إياس بن هلال المزنى رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱) (خت ٤) أبو عبد الملك بهز بن حكيم بن معاوية الفشيرى، صدوق، مات قبل (١) (خت ٤). التقريب (ص٤٨)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٦٤). وفيه قبال ابن معين: «ثقة» ، تهذيب التهذيب (٤٩٨/١).

ولم يخرج منها في الصحيحين<sup>(۱)</sup> (غير القسم الأول)<sup>(۱)</sup> ، وأما الأقسام المحتلف فيها فهي المراسيل، وأحاديث المدلسين إذا<sup>(۱)</sup> لم يذكروا السماع، (وما أسنده)<sup>(1)</sup> ، ثقة وأرسله<sup>(۱)</sup> ثقات، (وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين)<sup>(۱)</sup> ، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين<sup>(۱)</sup> . انتهى كلام الحاكم.

قال الحافظ ابن حجر في النكت: «وكل من هذه الأقسام التي ذكرها مدخول، ولولا أنَّ جماعة من المصنفين كالمجد ابن الأثير (^).....

<sup>(</sup>١) وفي (ج): في الصحيح. وإلى هـنا نص الحاكم أبي عبد الله رحمـه الله ، وأما ما بعده وهو قوله (غير القسم الأول) فمن السيوطي، وإلا فإنَّ العبارة بدون ما أضافه السيوطي ممـا يُوَهَّمُ الحاكم فيه وهو قوله: (... ولم يخرَّج في الصحـيحين منها حديث...) لأنه هو نفسه ذكر القسم الأول (ص ٦٦٢) مما هو على شرطهما.

<sup>(</sup>٢) كلمات من السيوطي ليست في الأصل ، وإنما نقل المعنى وصاغها بأسلوبه.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب)، (ع): إذ.

<sup>(</sup>٤) كلمات من السيوطي ليست في الأصل، وإنما نقل المعنى وصاغها بأسلوبه.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): وما أرسله، وفي (د): كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٦) كلمات من السيوطي ليست في الأصل ، وإنما نقل المعنى وصاغها بأسلوبه.

<sup>(</sup>٧) المدخل في أصول الحديث (ص ٨١~ ص ٩٦).

 <sup>(</sup>A) والبيهقي كمذلك حيث قال في (كتاب الزكاة \_ باب ما ورد فيسمن كتمه \_ ٤/١٠٥)
 من سننه عند ذكر حديث بهز بسن حكيم عن أبيه عن جمده، وهو حديث : ففي =

في مقدمة جامع الأصول<sup>(۱)</sup> تلقوا كلامه فيها بالقبول ـ لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن، واسترواحهم إلى تقليد المتقدم دون (ق٢٦/ ب) البحث والنظر ـ لأعرضت عن/ تعقب كلامه فأما<sup>(۱)</sup> القسم الأول الذي ادعى أنه شرط الشيخين فمنقوض بأنهما لم يشترطا ذلك، ولا يقتضيه تصرفهما، وهو ظاهر بين لمن نظر في أكتابيهما أ<sup>(۱)</sup>، وأما

كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون... " الحديث .

قال: « فأما البخاري ومسلم رحمهما الله فإنهما لم يخرجاه جريًا على عادتهما في أنَّ الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديشه في الصحيحين، ومعاوية بن حَيْدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه، فلم يخرجا حديثه في الصحيح». وانظر كذلك: فتح المغيث (ص ٤٢).

وقد تبع الحاكم والبيهقي في تحميل الشيخين هذا الشرط الذي لم يشترطاه القاضي أبو بكر بن العربي أيضًا ، حيث قال في العارضة (٨٧/١) في أول شرحه لحديث: «هو الطهور ماؤه .. ٤ قال: «وقد قال البخاري : هو صحيح ، ولكن لم يخرجه لأنه رواه واحد عن واحد».

- (١) مقدمة جامع الأصول (١/ ١٦٠).
  - (۲) وفي (د) وأما.
- (٣) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: كتابهما، وكذلك رد على الحاكم في دعواه هذهكل من الحازمي والمقدسي.

قال المقدسي : «البخاري ومسلم لم يشترطا هذا الشرط ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك ، والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن».

انظر: شروط الأثــمة للحازمي (ص ٤٠) ، وشــروط الأثمة الســتة للمــقدسي (ص ١٦).

ومما ينقض كلام الحاكم ودعواه في شـرط الشيـخين أن أول حديـث في جامع

زعمه بأنه ليس في الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد!!، فمردود، فإنَّ البخاري أخرج حديث مرداس الأسلمي،

البخاري وهو حديث «إنما الأعمال بالنيات» ، وآخر حديث فيه وهو حديث «كلمتان خفيفتان» فردان غريبان باعتبار المخرج.

بل في الصحيحين ما يزيد على مائتي حديث من الأفراد والغرائب جمعها الحافظ الضياء المقدسي في مؤلف سماه فغرائب الصحيح وأفراده وستأتي الإشارة إليه . انظر: شذرات الذهب (٥/ ٢٣٥)، وذكر بأن كتاب الأفراد له في جزء وغرائبه في تسعة أجزاء، والرسالة المستطرفة (ص ١١٣).

ثم وقفت على كلام الدكــتور نور الدين بن عتر يخرج فيــه للحاكم في دعواه ويرد على الحازمي والمقدسي.

فقال: « ولكن الحازمي ظن أن الخاكم يذهب إلى أنَّ شرط الشيخين هو إخراج الحديث المصروي عن عدلين إلى نهاية السند، وتبعه في هذا الظن بعض العلماء كأبي العباس القرطبي. والحقيقة أنه لم يرد ذلك ويبعد من الحاكم أن يذهب ذلك المنهب، ولو أراد ما فهمه المعترضون لقال: الحديث الذي يرويه صحابيان . . . الخ، وكيف يصدر من الحاكم ذلك الذي قاله الحازمي ، وقد وضع كتابه «المستدرك» ، واستدرك فيه على الشيخين أحاديث على شرطهما لم يخرجاها فكيف يمكن أن يريد ذلك المعنى ؟ ويبعد في المذهب هذا البعد . . ؟ » .

انظر : كتاب الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص١٠، ص٦١).

قال: وما رد به الدكتور على الحازمي والمقدسي غير جيد ؛ لأنه تأويل منه لمراد الحاكم، ومخالفة لما ذهب إليه حفاظ الحديث حيث بينوا أنَّ مراد الحاكم هو ذاك الذي عبَّر له لفظا، ومن هؤلاء الحفاظ الذين بينوا مراد الحاكم من شرط الشيخين، وأنه كما فهم الحازمي والمقدسي لا كما تأوله د/ العبر، السخاوي، بل نقل عن الحاكم ما يدل على رجوعه عن رأيه فيما يتعلق بالقسم الأول،

وليس له راو إلا قيس بن [أبي] (۱) حازم (۱) ، في أمثلة كثيرة مذكورة (في أثناء الكتاب) ، وأما قبوله: ليس في الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد!! فمردود أيضًا فقد أخرج (۱) البخاري

قال رحمه الله: "وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضاً لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا، فقال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويًا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو على شرطهما جميعا...». انظر: فتح المغيث (ص ٤٣).

وقال د/ ملا خاطر: «فالذى يظهر أن الحاكم رحمه الله قد تراجع عن هذا القيد وذلك لما وجده في الصحيحين من وجود بعض الصحابة لا يروي عنهم إلا واحد». انظر: مكانة الصحيحين (ص ١٢٢).

- (١) من (د) وسقطت من بقية النسخ.
- (٢) هذا الكلام من الحافظ ابن حجر كلام مجمل، وقد ورد عنه كلام في هذا الأمر جيد لأن فيه تفصيلاً ودقة أكثر مما قاله هنا، قال تعقيباً على رد الحازمي وابن طاهر المذكور آنفًا: «.. وهو \_ أي كلام الحاكم \_ وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرجا لهم فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط». انظر: فتح المغيث (ص٤٣).
- (٣) من (د) وحديث مرداس: «يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير...» الحديث.

أخرجه البخاري في (كتـاب الرقاق ـ باب ذهاب الصحالين - ٢٥١/١١) وأحـمد (١٩٣/٤)، والقضاعي في مسنده (٢٥١/١٥)، والطبراني في الكبـير (٧٠٨/٢٠)، والبيهـقي (١٢٢/١٠) كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خـالد وبيان عن قيس عن مرداس به.

(٤) وفي (ج): خرج.

حديث الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم (۱)، ولم يرو عنه غير الزهري (۲)، في أمثلة قليلة لذلك، (كعبد الله بن وديعة (۲)، وربيعة (٤)

(۱) (خ) عمر بن محمد بن جبير بن مُطْعِم، ثقة، ما روى عنه غير الزهري، من السادسة.

التقريب (ص ٢٥٦)، والشقات لابن حبان (١٨٤٧)، وتهذيب الكمال (٤/ ق / ١٨٤٧)، وتهذيب الكمال (٤/ ق

(٢) والحديث أخرجه البخاري (كتاب الخمس ـ باب فرض الخمس ـ ١٩٩/) بسنده إلى ابن شهاب .

قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم: «أنه بينا هو مع رسول الله عليه الناس مقبلاً - من حنين علقت رسول الله عليه الأعراب... » الحديث.

قال المزي رحمه الله \_ بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده العالي في تهذيبه \_ قال: «ورواه \_ يعني هذا الحديث \_ البخاري من وجه آخر» . (٦/ق ١/٥١٢).

قلت: أخرجه البخارى في (كتاب الجهاد - باب الشجاعة في الحرب والجبن - / ١٤١) من حديث شعيب عن الزهري بنحو ما سبق.

(٣) (خ ق) عبد الله بن وديعة بن خدام الأنصاري المدني، ذكره ابن حبان في الثقات،
 وذكر الحاكم عن الدارقطني: أنه ثقة.

وقال الحافظ في التقريب: ﴿مختلف في صحبته، قتل بالحرة».

تهذيب التهذيب (٦٨/٦)، والتقريب (ص ١٩٣)، الثقات لابن حبان (٥٤٥٥)، والكاشف (١٤٠).

وتفرد بالرواية عنه أبو سعيد المقبري. كما في تهذيب الكمال (٤/ق ٧٤٨أ).

(٤) (م س) ربيعة بن عطاء الزهري مولاهم المدني مولى ابن سباع، ثقة من السادسة.
 التقريب (ص ١٠٢)، والجرح والتعديل (٣/ ٤٧٧)، والتاريخ الكبير (٣/ ٢٨٩)،

ابن عطاء<sup>(١)</sup> ).

وأما قوله: إنَّ الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيء، فليس كذلك، بل فيهما قدر مائتي (٢٠ حديث قد [جمعها] (٣) الحافظ ضياء الدين المقدسي (٤) في جزء مفرد يسمّى: (غرائب (٥٠)

١- أن النص قد نقله السيوطي من النكت الكبرى، وأن فيها مادة علمية مشتركة مع النكت المطبوعة (الصغرى) التي هي كما قال عنها الحافظ ابن حجر: «تتمة التنكيت على كتاب ابن الصلاح». انظر: مقدمة الحافظ في النكت (١/ ٢٢٢).

٢- أو أن السيوطي عنده نسخة من النكت (الصغرى) فيها هذه الزيادة، وليست هي
 التي اعتمد عليها المحقق د/ ربيع، على الرغم من أنها خمس نسخ.

٣- وإما أن هذه الزيادات هي إضافات وتعليقات من الحافظ السيموطي على متن
 النكت لابن حجر.

- (٢) من (د)، (ج) ، وفي (م); قدرة هي.
  - (٣) وفي (ع) قد جمعهما.
- (٤) ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، الحافظ الحجة محدث الشام شيخ السنة، صاحب التصانيف النافعة، توفى سنة (٦٤٣ هـ).

تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٠٥)، وفوات الوفيات (٣/ ٤٢٦)، والبداية والنهاية (٢٢/ ١٦٩)، وشذرات الذهب (٥/ ٢٢٤).

(٥) انظر : الرسالة المستطرفة (ص ١١٣) واسمه فيه: (غرائب الصحيح وأفراده).

وتهـذيب التهـذيب (٣/ ٢٦٠)، وتفـرد بالرواية عنه: بكيـر بن الأشـج. كمـا في تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>١) ما بين القسوسين لا يوجد في النكت المطبوعة، فوجـودها هنا يحتمل أحــد أمور ثلاثة:

الصحيح (۱) ، وأما {قوله} (۱): إنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الابن بذلك عن أبيه (فليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد، بل كون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما، وإلا ففيهما أو في أحدهما، من ذلك رواية على بن الحسين (۱) بن علي عن أبيه عن جده (۱) ، ورواية محمد بن زيد (۱) بن عبد الله بن عمر (۱) عن أبيه عن جده ، ورواية أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده ، ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (۱) عن جده (۱) ، ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (۱) عن جده (۱) ، ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (۱) عن جده (۱)

التقـريب (ص ۲۹۸)، والتاريخ الكبـير (۱/۸۶)، والجرح والتـعديل (۷/۲۰۲)، وسير النبلاء (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لا يوجد في النكت المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) من (د) و(ب)، وفي (م) و (ع)، (ج): الحسن.

 <sup>(3)</sup> انظر الروایات مسن هذا الطریق: تحقق الأشراف (۷/ الأرقام ۱۰۰۷، ۱۰۰۷، ۱۰۰۷،
 ۲۰۰۷، ۱۰۰۷، ۲۰۰۷، ۲۰۰۷،

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) (ع) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر المدني، ثقة، من الثالثة.

 <sup>(</sup>٧) (خ م س ق) زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة، ولد في خلافة جده.
 التقريب (ص ١١٣)، والجرح والتعديل (٥٦٦/٣)، وتهذيب التهذيب (٢١٦/٣)،
 ولم أقف على الرواية في الصحيحين أو أحدهما من هذا الطريق.

<sup>(</sup>A) تقدم الكلام على هذه الرواية (ص ٦٢٨)، وقد أخرجها مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>٩) (ع) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حجة، توفي سنة (١٣٤ هـ).

أبيه (۱) ، عن جده (۱) ، ورواية الحسن (۱) وعبد الله (۱) ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما (۱) عن جدهما (۱) ، ورواية حفص بن

الكاشف (١/ ١١١)، والتاريخ الكبير (١/ ٣٩٣)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٣٩).

(۱) (م س) عبد الله بن أبي طلحة واسمه: زيد بن سهل الأنصاري المدني. ولد على عهد النبي عَرَّاكُمْ ، وثقه ابن سعد، مات سنة (۸٤ هـ) وقيل: استشهد بفارس، وهو أخو أنس لأمه.

التقريب (ص ۱۷۷)، والثقات لابن حبان (۱۳/۵)، وتاريخ ابن معين (۲/ ۱۳).

- (٢) هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وانظر الروايات بهـذا الإسناد: تحفـة الأشراف (٣/ ٢٤٨، ٢٤٩).
- (٣) (ع) أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، وأبوه:
   ابن الحنفية، ثقة فقيه. مات سنة مائة أو قبلها بسنة.

التقريب (ص ٧٢)، وطبقات ابن سـعد (٣٢٨/٥)، والمعرفة والتاريخ (١٣٥١)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٦٣)، وسير النبلاء (٤/ ١٣٠).

(٤) (ع) أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي .

قال ابن سعد : «ثقة قليل الحديث». مات سنة (٩٨ هـ).

الخلاصة للخزرجمي (٣٢٧)، وطبقات ابسن سعد (٣٢٧)، والتــاريخ الكبــير (٥/١٨٧)، وسير النبلاء (١٢٩/٤).

(٥) أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ابن الحنفية المدني، ثقة
 عالم مات بعد الثمانين.

التقريب (ص ٣١٢)، وتسمية من روي عنه من أولاد المعشرة لابن المديني (ص٩٧)، وطبقات ابن سعد (٩١/٥).

(٦) علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث المسروي من هذا الطريق رواه البخاري

عاصم بن عمر بن الخطاب<sup>(۱)</sup> عن أبيه<sup>(۱)</sup> عن جده<sup>(۱)</sup> ، ورواية سعيد ابن المسيب (بن حزن)<sup>(۱)</sup> عن أبيه عن (جده<sup>(۱)</sup>) ، وغير ذلك مما تفرد به بعضهم)<sup>(۱)</sup>.

وأما الأقسام المختلف فيها وليس(١) في الصحيحين شيء منها.

فالأول كما قال، نعم قد يخرجان منه في الشواهد.

(كتاب المغازى ـ باب غزوة خيسبر ـ ٣/ ٥٢) وهو حديث «نهى النبي عليه عن متعة النساء يوم خيبر... الحديث.

(۱) (ع) حفص بن عاصم بن عـمر بن الخطاب، ثقة، متفق على الاحـتجاج به، توفي في حدود سنة تسعين.

الكاشف (١/ ٢٤٠)، والتاريخ الكبير (٢/ ٣٥٩)، وسير النبلاء (١٩٦/٤)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٠٤).

- (۲) (خ م د ت س) أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه.
- (٣) عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث من هذا الطريق هو حديث الأذان قال رسول الله عليه على المُؤذنُ الله أَكْبَر ... » الحديث . رواه مسلم في (كتاب الصلاة ـ باب استحباب القول مثل المؤذن ـ ١/ ٢٨٩).
  - (٤) المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي رضي الله عنهما.
    - (٥) من (د).
    - (٦) وفي (ب): فليس.
- (٧) ما بين القوسين لا يوجد في النكت (٣٦٨/١)، ونص العبارة في النكت: «.. مع تفرد الابن بذلك عن أبيه فمنتقض برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده، وبرواية عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي وغير ذلك، وفيما يتعلق بعدم وجود النص السابق ذكرته آنفاً.

وفي الثاني نظر يعرف (١) من كلامنا في التدليس.

(وأما الثالث فقد (٢) اعترض عليه العلائي بأنّ في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها، ولا يرد عليه!! لأن كلامه فيما هو أعم من الصحيحين (٣).

وأما الرابع فقال العلائي: « هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول، وليس من المختلف فيه ألبتة، قال : ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواة الصحيحين، وليس كونه حافظًا شرطًا وإلا لما احتج بغالب الرواة» .

وقال الحافظ ابن حجر: «الحاكم إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث، وبين أبى حنيفة ومالك، قال: وحيث يقع في الصحيحين

<sup>(</sup>١) وفي (ج): يعلم.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): وقد.

<sup>(</sup>٣) قنضية تعارض الوصل مع الإرسال رجع العلائي نفسه ما ذهب إليه الغزالي في «المستصفى». حيث قال: «والمختار على قياس رد المرسل أنَّ التابعي إذا عرف بصريح خبره، أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل مرسله، وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعراب الذين لا صحبة لهم، وإنما ثبت لنا عدالة أهل الصحبة».

قال العلائي: ﴿فَهَذَا القُولُ أَرْجِعُ الْأَقُوالُ فِي هَذَهُ الْمُسْأَلَةُ وَأَعْدَلُهَا ۗ.

المستصفى (١/ ١٧٠)، وجامع التحصيل (ص ٣٤).

الإخراج لغير الحافظ، يكونان قد أخرجا له أصلاً يقويه».

وأما الخامس: ففي الصحيحين أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم بالحديث)(1) ، فلم يطرحسوا اللبدعة أ(1) لكنهم من غير الدعاة ولا الغلاة(1) ، وأكثر ما يخرجان من هذا القسم في غير الأحكام ، إنعم أ(1) وقد أخرجا لبعض (الغلاة الدعاة)(0) ، كعمران بن حِطان(1) ، وعباد بن يعقوب(١) وغيرهما، إلا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لا يوجد في النكت.

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: للمبتدعة.

 <sup>(</sup>٣) الدعاة إلى بدعهم سيذكر مثالاً على ذلك ، وأما الغلاة فكغلاة الروافض الذين ادعوا
 حلول الإلهية في على أو غيره.

قال الذهبي: « أما البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلا ولا كرامة - أي لا تقبل مروياتهم -، لا سيما ولست أستحضر الآن من هذا الضرب رجلاً صادقًا ولا مأمونًا، بل الكذب شعارهم، والنفاق والتقية دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلاه.

هدي الساري (ص ٣٨٥)، وفتح المغيث (ص ٣٢٩)، والميزان (١/٤).

<sup>(</sup>٤) من (د) ، (ج) وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) وفي (د): الدعاة الغلاة.

 <sup>(</sup>٦) (خ د س) عمران بن حطّان ـ بكسـر الحاء وتشديد الطاء المهـملتين ـ السدوسي، ضدوق، إلا أنه كان على مذهب الخوارج، ويقال: رجع عن ذلك.

مات سنة (٨٤ هـ).

التقريب ( ص ٢٦٤)، وطبقات خليـفة (ص ٢٠٨)، وميزان الاعتدال (٣/ ٢٣٥)، وتهذيب التهذيب (٨/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٧) (خ ت ق) عبــاد بن يعقوب الأســدي الرواجني الكوفي، من غلاة الشيــعة ورؤوس

## أنهما لم يخرجا لأحد منهم إلا ما توبع عليه(١) ، قال : وقد فات

البدع، لكنه صادق في الحديث، روى عنه البخاري حديثًا في الصحيح مـقرونًا بآخر.

وقال أبو حاتم: «شيخ ثقة».

وقال ابن خزيمة: «حدثنا الثقة في روايته، المتهم في دينه عباد».

وقال الدارقطني: "عباد شيعي صدوق"، مات سنة (٢٥٠هـ).

ميزان الاعتدال (٢/ ٣٧٩)، والجرح والتعديل (٦/ ٨٨)، وهدي الساري (ص ٤١٢).

(۱) مثال ما أخرجه البخاري من طريق عمران بن حطان حديث «الحرير» فقد رواه بسنده الى عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير؟ فقالت: ائت ابن عباس فسله، قال: فسألته فقال: سل ابن عمر قال فسألت ابن عمر فقال: أخبرني أبو حفص ـ يعني عمر بن الخطاب ـ أن رسول الله عين قال: «إنّما يكبس الحرير في الدُنيا مَنْ لا خَلاق لَهُ في الآخرة...» الحديث.

رواه في: (كتاب اللباس ـ باب لبس الحرير للرجال ـ ١٠/ ٢٨٥)، وأراد البخاري في سياقه لرواية ابن رجاء تصريح يحي بتحديث عمران له بهذا الحديث.

قال الحافظ: «وليس له في البخاري سوى هــذا الموضع وهو متابعة وآخر في باب نقض الصور».

قلت: أخرجه البخاري في (كتاب اللباس) وساقه بسنده إلى عمران بن حطّان أن عائشة رضي الله عنها حدثته «أن النبي عليّا لله يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه». (انظر: فتح الباري - ١٠/٢٨٩).

وقد نقل الحافظ ابن حجر عدة تأويلات لإخراج البخاري حديث عمران:

١- أن البخاري حمل عنه قبل أن يرى رأى الخوارج (واستبعده الحافظ نفسه).

٢- أو أن عمران رجع آخــر عمره عن رأي الخوارج حكاه أبو زكــريا الموصلي في

قال في هدي الساري (ص ٤٣٣): « فأن صح كان عذرًا جيدًا » ، وقال في الفتح نفسه (١٠/ ٢٩٠): « وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته وهو بعيد ».

٣- أو أن البخاري أخرج حديثه في المتابعات.

قال الحافظ: «فلا يضر التخريج عمن هذه سبيله في المتابعات».

تاريخ الموصل، والحافظ نفسه له قولان في هذا التأويل.

وقد رجح السخاوي هذا الوجه فقال: «(ثالثها) وهو المعتمد المعول عليه ، أنه لم يخرج له سوى حديثًا واحدًا مع كونه في المتابعات ، ولا يضر التخريج لمثله».

قلت: كلام ابن حجر والسخاوي لا اعتراض عليه فيما يتعلق بالحديث الأول الذي رواه البخاري في المتابعات، وأما الحديث الثاني لعمران الذي رواه البخاري أصلاً فيبقى الاعتراض على البخاري فيه وارداً، وأما السخاوي فكلامه يدل على أنه لم يقف على حديث عمران الثاني.

انظر: (هدي الساري ٤٣٣)، والفتح (١٠/ ٢٩٠، ٣٨٥)، وفتح المغيث للسخاوى (ص ٣٢٩).

وأما حديث عباد بن يعقوب الرواجني فقد أخرجه البخاري (كتاب التوحيد ـ باب وسمى النبي الصلاة عملاً ـ ١٣/ ٥١٠) رواه بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ رجلاً سأل النبي عَيَّا أي الأعمال أفضل... » الحديث فقد رواه مسلم من طرق غير طريق عباد عن ابن مسعود بنحوه.

ومن دقة البخاري روايته الحديث عن عبَّاد مقرونًا للكلام المتقدم فيه .

قال أبو مسعود الدمشقي: «ولم يرو البخاري عن عباد بن يعقوب غير هذا الحديث، وهو الرواجني وكان من كبار الشيعة».

انظر: هدي الساري (ص ٤١٢)، والفتح (١٣/ ٥١٠)، وتحفق الأشراف (٧/ ٣٠).

الحاكم [من] (۱) الأقسام المختلف فيها قسم آخر نبّه عليه القاضي عياض (۱) والنووي في شرح مسلم!! وهو رواية المستورين فإن واياتهم مما اختلف في قبوله (۱) ورده (قال: ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك بأنَّ هذا القسم وإن كان مما اختلف في قبول حديثهم) (۱) ورده ، إلا أنه لم يطلق أحد على حديثهم اسم الصحة بل الذين قبلوه جعلوه من جملة الحسن بشرطين:

وَفِي الْأَصَحِ بُقْبَلُ المَسْـتُوْرُ فِي ظَاهِرِهِ عَـدُلٌ وَبَاطِـنٌ خَفِـى وعند بعض المحدثين لا يقبل حتى يتبين حاله.

قال السخاوي: «والتحقيق أنَّ رواية المستور.. لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله،، وقد تقدم (ص ٥٧١)، بحث المستور من وجوه أخر فانظره.

وانظر لبحث المستور زيادة على ما تقدم: تدريب الراوي (٣١٦/١) وألفية السيوطي مع منهج ذوي النظر (ص ٢٠٤)، والألفية بشرح أحمد شاكر (ص ١٠٣).

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر: إكمال المعلم (١/ ق ٤/ب).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (٢٨/١)، وعرَّف فيه النوري المستور بقوله: «المستور هو منجهول العدالة باطنًا مع وجودها ظناهرًا»، ورواية المستور مقبنولة عند البعض بناء على تحسين الظن به لعدالته الظاهرة، قال السيوطى:

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): قبول حديثهم.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

(ق۲۷/ ۱)

١- أن لا تكون رواياتهم/ شاذة.

٢- وأن يوافقهم غيرهم على رواية ما رووه، فقبولها حينئذ (١١) إنما هو
 باعتبار المجموعية كما قرر في نوع الحسن (١١) انتهى.

وقال أبو علي الحسين بن محمد الجياني فيما حكاه إعنه إ<sup>(۱)</sup> النووي في شرح مسلم: «الناقلون سبع طبقات، {ثلاث} (<sup>(1)</sup> مقبولة، أوثلاث إ<sup>(0)</sup> مردودة (<sup>(1)</sup> ، والسابعة (<sup>(۱)</sup> مختلف فيها

فالأولى (من المقبولة)(^): أئمة الحديث وحفاظهم، يقبل تفردهم وهم الحجة على من خالفهم(٩).

والثانية: دونهم في الحفظ والضبط، لحقهم بعض وهم (١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) من (د).

<sup>(</sup>٢) انظر: نكت ابن حجر (١/٣٦٧) مع زيادات كثيرة في المنقول. .

<sup>(</sup>٣) من (د)، (ج) ، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) ، (٥) من (د)، (ج) ، وفي بقية النسخ: ثلاثة.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل: وثلاث متروكة . (المنهاج ٢٨/١).

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): والسابقة وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) زيادة من المصنف.

<sup>(</sup>٩) كشعبة بن الحجاج (ت ١٦٠ هـ)، وعبد الرحمن بن مهدي (ت ١٩٨ هـ)، ويحيىابن معين (ت ٢٣٣ هـ).

تراجمهم في تذكرة الحفاظ (١/ ٣٢٩، ٣٢٩ - ٢ / ٤٢٩) على الترتيب.

<sup>(</sup>١٠) كـحفـص بن غيـات النخـعي (ع)، ثقـة فقـيـه تغـير حـفظه قليـلاً في الآخـر = (ت ١٥٤هـ).

والثالثة: قوم ثبت صدقهم، (ومعرفتهم)()، لكن جنحوا إلى مذاهب() الأهواء، من غير أن يكونوا غلاة ولا دعاة()، فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعليهم يدور نقل الحديث، (والأولى من المردودة)() من وسُم بالكذب ووضع

التقريب (ص ٧٩)، وشــرح علل الترمذي (٢/٥٩٣) وسليمــان بن داود الطيالسي (خت م ٤).

قال ابن رجب: «حدّث من حفظه فوهم، وكان حفظه كثيرًا»، (ت ٢٠٤هـ). التقـريب (ص ١٣٣)، وشرح علـل الترمذي (٩٦/٢)، وعـبد الرزاق بن هـمام الصنعاني (ع)، ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير، (ت ٢١١هـ). انظر: التقريب (ص ٢١٣)، وشرح علل الترمذي (٢/ ٥٨٥).

- (١) زيادة من المصنف.
- (٢) وفي (ب): مذهب.
- (٣) مثل: سعيد بن أبى عروبة (ع) ثقة حافظ.

قال أحمد: اكان يقول بالقدر ويكتمه، (ت ١٥٦هـ).

انظر التقريب (ص ١٣٤)، وتهذيب التهذيب (١/ ٦٥). وعلقمة بن مرثد الحضرمي، (ع) ثقة.

قال السخاوي: ﴿رَمَّى بِالْإِرْجَاءُ مِنْ السَّادَسَةِ.

انظر: التقريب (ص ٢٤٣)، وفتح المغيث (ص ٣٣١).

ومسعر بن كدام، (ع) ثقة ثبت.

قال ابن حبان: ٩ كان مرجئًا ٩، من السادسة.

انظر: التقريب (ص ٣٣٤)، وتهذيب التهذيب (١١٥/١٠).

(٤) زيادة من المصنف.

الحديث (۱)، والثانية من غلب عليهم (۱) الوهم والغلط (۱)، والثالثة قوم غلوا في البدعة، ودعوا إليها أوحرفوا (۱) الروايات ليحتجوا بها (۱۰).

(١) مثل: داود بن المُحَبَّر (قد ق) ، (ت ٢٠٦هـ).

انظر: التقريب ( ص ٩٧)، والكشف الحثيث ( ص ١٧٤).

وجعفر بن الزبير الحنفي (ق)، كذبه شعبة، ( ت ١٦٧ هـ).

انظر: التقريب ( ص ٥٥)، والكشف الحثيث (ص ١٢٦).

ومحمد بن عبد الله الأنصاري (فق) ، كذبوه ، من الثامنة.

انظر: التقريب ( ص ٣٠٤)، والكشف الحثيث (ص ٣٨٢).

(۲) وفي (ب)، (د): عليه.

(٣) مثل: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي (ت ق)، ضعيف .

قال ابن حبان: «كان فاحش الخطأ»، من السابعة.

انظر: التقريب (ص ٣٢)، والمجروحيين (١/ ١٢٢)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٧٩).

وعبد الكريم بن أبي المخارق (خت م ل ت س ق)، ضعيف.

قال ابن حبان: ﴿وكان كثير الوهم، فاحش الخطأ فيما يروي، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره؛ (ت ١٢٦ هـ).

انظر: التـقـريب (ص ٢١٧)، والمـجـروحـين (٢/ ١٤٤)، وتهـذيب التـهـذيب (٦/ ٣٧٦)، وأبي سعيد مسلمة بن علي الخشني (ق)، متروك.

قــال ابن حبــان: «كــان ممن يقلب الأســانيــد، ويروي عن الثــقات مــا ليس من أحاديثهم توهمًا فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به، مات سنة تسعين.

انظر: التقريب (ص ٣٣٧)، والمجروحين (٣/ ٣٣)، وتهذيب التهذيب (١٤٦/١٠).

- (٤) وفي (م) كلمة غير واضحة، وفي (ع): فحرموا، وفي (د)، (ج): فحرفوا.
  - (٥) مثل: عباد بن يعقوب الرواجني (خ ت ق) وكان رافضيًا (ت ٢٥٠ هـ).

وأما السابعة: المختلف فيها، فقوم مجهولون (١) انفردوا بروايات فقبلهم قوم، (وردهم)(٢) آخرون»(٣).

قال العلائي (١٠): «هذه الأقــــام التي ذكــرها ظاهــرة لكنهــا في الرواة».

وقال ابن العربي في شرح الترمذي: «الصحيح من الحديث ها على عشر مراتب!!

أولها: صحيح مطلق وهو الذى لا خلاف فيه، ولا كلام عليه، وهو قليل جدًا، عزيز في الباب.

الثاني: صحيح بنقل عدل واحد.

وعطية بن سعيد العوفى (بخ د ت ق)، كان شيعيًا مدلسًا (ت ١١١ هـ). وعمران بن حطان (خ د س) كان على مذهب الخوارج وكان داعية إليه.

انظر: التقريب على الترتيب (ص ١٦٤، ٢٤٠، ٢٦٤).

<sup>(</sup>۱) مثل: زياد السنهمي (مد)، منجهول، من الشالثة، وزياد الطائي، (ت)، مجهول، أرسل عن أبي هريرة، من السادسة، وعبد الرحمن بن ثعلبة بن عمرو الأنصاري (ق)، مجهول، من الثالثة.

انظر التقريب (ص ١١١، ص ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل: ووقفهم آخرون.

<sup>(</sup>٣) المنهاج (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: استقصاء الأثر (ق ٢٦/ب).

<sup>(</sup>٥) وفي (د): من الأحاديث.

الثالث: صحيح شاذ بغير شواهد (۱)، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين، (بنقل عدل واحد عن الصحابي) (۱)، أو نقل عدل واحد عن التابعين، ويدخل عليهما ثالث، وهو حديث تفرد به واحد من الأئمة، فهذه خمسة أقسام ذكر جميعها الترمذي، واقتصر البخاري ومسلم على الأربعة دون الشاذ

السادس: {المراسيل} (٣) ذكر الإمامان منها شيئًا يسيرًا، وأهل الحديث ينكرونها، والصحيح قبولها على وجه بيناه في أصول الفقه.

السابع: الحديث المُدَلَّس اتفق العلماء على ذكره والعمل به(١٠).

<sup>(</sup>١) الشاهد. قال الحافظ ابن حسجر: «أن يروي متن الحديث من طريق صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط».

قال السيوطي:

وَإِنْ يَكُنْ مَتَنَّ بِمَعْنَاهُ وَرَدَ فَشَاهِدٌ وَفَاقِدٌ ذَيْنِ انفرد

انظر: نخبة الفكر مع شرَح القاري (ص ٩٢)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١٨٢)، وفتح المغيث (ص ٢٠٤)، وألفية السيوطي بشرح أحمد شاكر (ص٥١)، ومنهج ذوى النظر (ص ٧٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) قوله (اتفق العلماء. . ) فيه نظر، فالعلماء قد اختلفوا في حكم حديث المدلس بحسب اقسام التدليس، فتدليس الإسناد للعلماء في قبوله ورده مذاهب:

<sup>(</sup>أولهما): منهم من رد حديث المدلسين مطلقًا صرحوا بالسماع أم لا، قال عبد الوهاب من أثمة المالكية في «التلخيص»: «التدليس جرح قمن ثبت تدليسه

الثامن: صحيح خولف(١) فيه راويه، وفي كل كتاب جملة منها.

التاسع: حديث مبتدع لا يدعو إلى بدعته، وفي الصحيح منه جملة في الشواهد، ونادر في الأصول لا سيما في غير الأحكام.

العاشــر: حديث فــيه راو صــدوق غيــر حافظ، وليس بصــحيح الترمذي أمثله أ<sup>(٢)</sup>، وفي الصحيح مثله في الشواهد» انتهى.

لا يقبل حديثه مطلقًا».

(ثانيها): ومنهم من قبله مطلقًا، صرَّح المدلس فيه بالسماع أم لا،حكاه الخطيب عن خلق كثيرين من أهل العلم.

(ثالثها): التفصيل بين من كان لا يدلس إلا عن الثقات، كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا وإلا فلا . وعزاه ابن عبد البر لأكثر أثمة الحديث.

(رابعها): ومنهم من توسط فعقبل ما صرح فيه المدلس بالسماع، أما إذا عنعن فلا، وهو المذهب الراجح والوسط.

ثم القسم الشاني من التدليس: (تدليس الشيوخ) وحكمه مختلف لدى المحدثين فمنه ما هو خفيف محتمل كقول البخاري في شيخه الذهلي \_ يخفيه \_ فيقول: حدثنا محمد ولا ينسبه، ومنه ما هو مردود ومطروح كتدليس الضعيف وما شابهه.

ثم تقسيم العلائي للمدلسين إلى خمس مراتب منها المحتمل المقبول ومنها ما لا يقبل إلا بشروط ومنها ما لا يقبل ألبتة، واتباع ابن حجر له في هذا التقسيم في طبقاته. كل ذلك لا يؤيد ما قاله ابن العربي من أنّ: «المدلس اتفق العلماء على ذكره والعمل به». انظر جامع التحصيل (١٢٩)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص١)، وفتح المغيث للسخاوي (ص١٨).

(١) وفي (ب): مؤلف.

(٢) من (د)، (ج) ، وقد سقطت من بقية النسخ.

٥٢ - وَشَرْطُ ذَيْنِ كَسُونُ ذَا الإِسْنَادِ لَدَيْهِ مَا بِالجَسْعِ والإِفْرَادِ

[ش](''): هذا البيت من زيادتي أشرت فيه إلى المراد بقولهم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وقد كثر اختلاف الناس في المراد بشرط البخاري ومسلم، وأنا ألخص ما وقفت عليه من كلامهم في ذلك.

قال الحاكم في المدخل: «شرط البخاري ومسلم أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي (زائل عنه اسم الجهالة)(")، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يسروي عنه [التابعي المشهور](") بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع إللتابعين (") حافظ متقن وله رواة من أأهل (") الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ (") البخاري أو مسلم حافظًا مشهوراً بالعدالة في روايته (")، (ثم يتداوله (") أهل الحديث (بالقبول)(") إلى وقتنا كالشهادة على يتداوله (") أهل الحديث (بالقبول) إلى وقتنا كالشهادة على

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب)، (د).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) وفي (ع) شطب عليها.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب)، (ع)، (ج): شرط.

<sup>(</sup>٧) المدخل في أصول الحديث ( ص ٨٧).

<sup>(</sup>٨) وفي (ب): تداوله.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ج) .

الشهادة)(١) وقد ردّ الأئمة على الحاكم ما قاله(٢) .

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإلمام (٢٠): «هذه الدعوى لم تثبت وقد أبطل ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد (١٠) في الكتاب الذي بَيَّن فيه أوهام المدخل (٥٠)».

(٣) وهو مختصر لكتابه «الإمام في أحاديث الأحكام».

انظر: الرسالة المستطرقة (ص ١٨٠).

(٤) أبو محسمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأردي المصري، الحافظ الإمام المتــقن النسابة، توفي سنة (٤٠٩ هـ).

تذكرة الحقاظ (٣/ ١٠٤٧)، والبنداية والنبهاية (٢/ ٧١)، وحسن المحاضرة (٢/ ٣٥٣).

(٥) قال الحافظ عبد الغني الأزدي: «لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل إلى الصحيح، بعث إلي يشكرني، ويدعو لي فيعلمت أنه رجل عاقل».
 تذكرة الحفاظ (٣/ ٤٨/٣).

وكتابه اسسمه: «كسشف الأوهام التي في كستاب المدخل الـذي صنفه الحــاكم» وله نسختان:

إحداهما بتركيا \_ سراي أحمد الثالث (١٤/٦٢٤)، والثانية بمكتبة الأوقاف \_ ببغداد (٢٨٨٦). تاريخ التراث (١/٢٧٤).

وقد قرأت كتاب الأزدي من أوله إلى آخره، فلم أقف على عبارة صرَّح فيها ببطلان

<sup>(</sup>١) ليست موجودة في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) تقدم مناقشة الحافظ ابن حجر لهذه الدعوى من الحاكم، والكلام حول هذه المسألة
 (ص ٦٦٨).

وقال الحازمي: «هذا الذي<sup>(۱)</sup> قاله الحاكم قول من لم يمعن [الغوص] (۱) في خبايا الصحيح/ ولو عكس القضية كان أسلم قال: (ق٢٧/ ب) وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم ابن حبان. فإنه قال: «وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر (۱) من رواية عدلين روى عن كل واحد منهما عدلان حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استحال هذا وبطل ثبت أنَّ الأخبار كلها أخبار آحاد (۱)

وتعريف أعم منه: هو الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثـرة مبلغ التواتر سواء كان المخبر واحدًا أو اثنين أو أكثر...

وأخبار الآحاد حجة ويجب العمل بها إذا صحت وعلى هذا جمهور المسلمين، ولا عبرة بمن خالف في ذلك.

انظر في خسر الآحداد: كتساب الرسالة للإمسام الشافسعي (ص ٢٢٨)، والمسسودة لأل تيمية (ص ٢٣١)، والكفاية للخطيب (ص ٥٣)، ومسقدمة جامع الأصول لابن الأثير (١/ ١٢٠)، وقواعد التحديث (ص ١٤٦)، وأفرد

دعوى الحاكم فيما يتعلق بشرط الصحيحين.

انظر: الأوهام التي في مدخل الحاكم (ق ٦/ ٢٠٠ – ٢٠٦) نسخــة أحمد الثالث باستنبول ـ رقمه بالجامعة الإسلامية ـ قسم المخطوطات (١٨١٨).

<sup>(</sup>١) سقطتا من (ب)، وفي (ج): هذا القول الذي.

<sup>(</sup>٢) من (د) ، (ج) وفي بقية النسخ غير واضحة.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٤) خبر الآحاد هو الخبر الذي جاء من طريق راو واحد.

(فمن رد خبر الواحد فقد رد السنة كلها)(١) ».

قال الحازمي: ومن سبر (٢) مطالع الأخبار عرف (صواب ما ذكره ابن حبان) (٣)، قال: ثم إن في الصحيح من الأحاديث الغرائب التي تفرد [بها] (١) بعض الرواة جملة ناقضة دعواه (٥) انتهى.

واعتنى جماعة بالحاكم فقالوا: "إنَّ الحازمي ظن أنَّ مراد الحاكم: أن كل حديث في الكتابين يشترط أن يرويه اثنان وليس (ذلك) (٢) مراده، (إنما مراده) (٧) أن كل راو فيهما يشترط أن يكون له راويان ليخرج بذلك عن حد الجهالة، لا أن (٨) يتفقا على راوية ذلك

الألباني أخبار الآحاد في جزء صغير، وكذلك فعل عبد العزيز بن راشد النجدي.

<sup>(</sup>١) زيادة من السيوطي وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) وفي (م): ستر ، وفي (ب): سر ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) والعبارة وردت في شروط الأثمة بلفظ: "ومن سبر مطالع الأخبار عرف أنَّ ما ذكره ابن حبان أقدرب إلى الصواب" ، وظاهر عبارة ابن حبان أنه ينفي وجود نوع العزيز هذا إذا لم يُتأول كلام ابن حبان في أنه قصد لكل راو راويان من غير زيادة ولا نقصان فإن هذا نادر فعلاً ومن هنا قال الحازمي : "أقرب" ولم يقل: هو الصواب لاحتمال كلام ابن حبان هذا التأويل وغيره.

<sup>(</sup>٤) من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) شروط الأثمة الخمسة للحازمي (ص ٤١ ، ٤٢).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ج).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٨) وفي (ب) : لأن.

الحديث بعينه .

قال ابن الأثير: «ما حكم الحاكم على الكتابين بهذا الحكم إلا(1) بعد الاختبار(17) وغاية ما قيل عليه إن في الكتابين أحاديث على غير هذا الشرط، وهذا ناف والحاكم مثبت(17) على أنه أيمكن أ(1) تأويله بأن المراد أن يكون للصحابي راويان يروي الحديث عنه أحدهما ثم يكون لهذا الراوي راويان ويروي(10) الحديث عنه أحدهما، وكذلك يكون لهذا الراوي راويان ويروي(10) الحديث عنه أحدهما، وكذلك لكل واحد ممن روى ذلك الحديث المحدور، عن قوم مشهورين بالرواية»(١).

وكذا قال بعض المتأخرين: «مراد الحاكم بقوله: وله راويان

انظر: المغنى في أصول الفقه للخبازي (ص ٢٣٠).

<sup>(</sup>١) وفي (ب): لا.

<sup>(</sup>٢) وكذا في الأصل ، (م) ، (د)، وفي (ب): الاختيار.

<sup>(</sup>٣) أي والمثبت مقدم على النافي .

<sup>(</sup>٤) من (د) ، (ج) وفي بقية النسخ: تمكن بالتاء.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): ونروي ، وفي (ع): وتروي بالتاء المثناة الفوقانية.

 <sup>(</sup>٦) في (د) زيادة وهي: (ويكون الفرض من هذا الشرط تزكيمة الرواة، واشتهار ذلك الحديث).

<sup>(</sup>٧) مقدمة جامع الأصول (١/ ١٦٢)، وقد نقل المصنف كلامه بالمعنى كعادته، ولم يذكر التأويل الثاني لعبارة الحاكم، وقد ذكرها ابن الأثير فقال: «أن يكون الحديث قد رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان، ورواه عن ذينك الراويين أربعة، عن كل راو راويان، وكذلك إلى البخاري ومسلم».

ثقتان أي: للراوي راويان شقتان، أي للراوي راويان (۱) لا للحديث الممذكور، لأنا وجدنا أحاديث في الصحيحين لا يرويها إلا راو واحد، فإن كان أراد أن كل حديث يرويه الراوي يكون له راويان فالاعتراض عليه متوجه وإن كان أراد أن (۱) راوي كل حديث مشروط (۱) أن يكون له راويان، سواء كان في هذا الحديث أم في غيره، فالاعتراض غير وارد.

وقال أبو علي {الغساني} (°) ونقله عنه القاضي عياض: «ليس مراد الحاكم أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه، ثم عن تابعيه، فمن بعده فإنَّ ذلك يعز وجوده، وإنما المراد أن هذا الصحابي، وهذا التابعي قد روى عنه رجلان، خرج بهما عن حد الجهالة (°).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): مشروطتان وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وفي (د)، (ج)، بأن.

<sup>(</sup>ه) من (ب) ، (ج) .

<sup>(</sup>٦) المجهول: هو من لم تعرف عينه أو حاله من رواة الحديث، ويطلق المجهول أيضًا عند البعض كابن حجر على المبهم والمهمل في سند الحديث، وعلى التعريف الأول فإن له ثلاثة أقسام:

١\_ مجهول العين

٢- مجهول الحال في الظاهر والباطن.

٣- مجهول الحال في الباطن مع بيان عدالته الظاهرة.

قال الحافظ ابن حجر: «وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم: (كالشهادة على الشهادة) [لأن الشهادة](۱) يشترط فيها التعدد، ولعل الحاكم أراد بالتشبيه بعض الوجوه، لا كلها، كالاتصال، واللقاء وغيرهما»(۱).

قلت: ويؤيد أن هذا مراد الحاكم، أن تلميذه البيهقي صرّح به .

فقال في رسالته إلى الجويني: «رأيت الشيخ حكى " عن بعض أصحاب أن الحديث أنه اشترط في (ن) قبول الأخبار رواية عدلين حتى يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي عندنا(1) في مذهب الإمامين البخاري ومسلم أنهما إنما يشترطان أن يكون للصحابي الذي روى الحديث راويان(١) فأكثر ليخرج بذلك عن حد الجهالة، وهكذا من دونه إن انفرد أحد أالراويين أ(١) عنه بحديث، وانفرد الآخر بحديث

فتح المغيث (ص ٣١٤ – ٣٢٢)، وألفية السيوطي مع منهج ذوي النظر (ص٢٠٠، ص١٠٥)، والكفاية (ص ١٤٩) ونزهة النظر (ص٦٥).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ج).

<sup>(</sup>٢) النكت لابن حجر (١/ ٢٣) .

<sup>(</sup>٣) وفي (م): حكي.

<sup>(</sup>٤) من (ج) وفي جميع النسخ: الأصحاب.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>A) وفي (ع): الروايتين، وفي (م)، (ب)، (د): والروايتين، والتصويب من عندي.

[آخر] (۱) قبلاه، وإنما يتوقفان (۱) في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد» (۱).

وقال (2) في السنن ـ في عقوبة كاتم ماله عن الزكاة ـ: «لم يخرج (4) (ق٨٦/ 1) الشيخان حديث بهز بن حكيم/ عن أبيه عن جده على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيح، ومعاوية (٧) بن حيدة لم يثبت عنه رواية ثقة غير ابنه، فلم يخرجا حديثه في الصحيح» (٨).

وقال أبو عبد الله بن الـمواق(٩): «ما حـمل الغساني عليـه كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحدًا روى

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): يتفقان.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا النص في رسالة البيهقي إلى الجويني المطبوعة ضمن الرسائل المنيرية.

<sup>(</sup>٤) وفي (ع): وقاله.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): لم تخرج.

<sup>(</sup>٦) من (ج).

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): ومعونة وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) السنن الكبري (٤/ ١٠٥)، وقد تقدم هذا النص.

<sup>(</sup>٩) أبو عبد الله محمد بن يحيى بن المواق الحافظ الناقد المحقق (ت ٧٢١ هـ).

وله كتاب تعقب فيه على ابن القطان في الوهم والإيهام سماه : «المآخذ الحِفَال السامية عن مآخذ الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من

عنهما أنهما صرحا بذلك، ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجًا عنهما، فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصب لأنَّ الأمرين معًا في كتابيهما أوإن كان أخذه من كون ذلك أكثريًا في كتابيهما إ\(^\) فلا دليل فيه\(^\) على كونهما اشترطاه، ولعل وجود ذلك أكثريًا إنما هو لأن من روى\(^\) عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يرو عنه إلا واحد في الرواة\(^\) مطلقًا، لا بالنسبة إلى من خرج له منهم في الصحيحين (به)\(^\) الأنهما إذا صح عنهما اشتراط\(^\) ذلك كان في إخلالهما به دركًا عليهما\(^\).

قال الحافظ ابن حجر: «وهذا كلام مقبول، وبحث قوي».

وقال في المقدمة: «ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضًا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط»(٧).

الإخلال والإغفال وما انضاف إليه من تتميم وإكمال».

الرسالة المستطرفة (ص ١٧٨)، والرحلة العياشية (٢/٢٤٦).

<sup>(</sup>١) من (ع)، (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) بعد (فلا دليل فيه): بل على كونهما .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): لم تخرج.

<sup>(</sup>٤) وفي (ج): الرواية.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): فمن.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): اشترط.

<sup>(</sup>٧) هدي الساري (ص ٩).

قلت (١): ولا ينتقض أيضًا ببعض الصحابة المشار إليهم لما سأبينه في محله، فصح كلام الحاكم، والبيهقي، ولله الحمد (١).

وقال الميانجي في إيضاح ما لا يسع المحدث جهله: «الذي شرطه الشيخان في صحيحهما أنهما لا يدخلان في كتابهما إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة فصاعداً، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة»(")، هذه عبارته، وما ذكره غريب جداً كما أشار إليه الزركشي().

قلت (٥): وما أدري من أين له ذلك وقد كنت أقول: لعله سرى إليه من فهمه كلام الحاكم على غيسر وجهه، حتى رأيت كتابه، فرأيته ساق أولاً(١) كلام الحاكم معزواً(٧) إليه وجعله شرط مطلق الصحيح،

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) هذا التأييد من الإمام السيوطي لكلام الحافظ ابن حجر هو من الإضافات المهمة في الكتاب والتي لم يتعرض لذكرها في التدريب.

<sup>(</sup>T) إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (ق 1/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: نكت الزركشي (ق ٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) وهذا الإنكار منه على (الميانجي) مما أضافه هنا ولم يتعرض له في التدريب.

<sup>(</sup>٦) وفي (ج): أولاً ساق.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): معرفًا.

ثم قال: فأما الذي أشرط أ(١) الشيخان وذكر ما تقدم بنصه.

وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: "إن الأثمة الخمسة لم ينقل عن واحد منهم (أنه قبال: شرطت في كتابي هذا أن أخرج على كذا(۱)، لكن لما سبرت كتبهم علم بذلك شرط كل واحد منهم)(۱)، فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته(۱) إلى(۱) الصحابي المشهور، فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد، وصح ذلك الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه إلا أن مسلماً أخرج حديث قوم ترك البخاري حديثهم، لشبهة وقعت في نفسه، كحماد بن سلمة(۱)، وسهيل بن أبي صالح(۱)، وداود

<sup>(</sup>١) وفي (ب)، (ع): شرطه.

<sup>(</sup>٢) سوى ما اشتهر عن البخاري من كونه شرط اللقيا مع المعاصرة، واكتفاء مسلم بالمعاصرة فقط.

<sup>(</sup>٣) سقطت كل هذه من (ب).

 <sup>(</sup>٤) وسيأتي نقد أبي الفضل العراقي لكلام ابن طاهر في قوله (..المجمع على ثقة نقلته).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): على وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) وفي (جـ): مسلمة.

 <sup>(</sup>٧) (ع) أبو يزيد سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان المدني صدوق تغير حفظه بآخره
 روى له البخاري مقرونًا وتعليقًا، مات في خلافة المنصور.

التقريب (ص ١٣٩)، والمعرفة والتاريخ (٢٣/١)، والاغتباط (ص ٣٧٥)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (١٢١/١) وتهذيب التهذيب (٢٦٣/٤).

ابن أبي هند (۱)، وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم، والبخاري لما تُكُلِّم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة، ترك إخراج حديثهم استغناءًا بغيرهم، فتكلموا في سهيل في سماعه من أبيه (۱)، فقيل صحيفة، وتكلموا في حماد بأنه أدخل في حديثه ما ليس منه (۱)،

وقال ابن حبان: «روى عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه.. وكان يهم إذا حدث من حفظه »، وفي رواية عن أحمد قال : «كان كثير الاضطراب والخلاف».

مات سنة (٣٩) وقيل : (٤٠) ومائة. تهذيب التهذيب (٣/ ٢٠٤).

(٢) قال ابن عدي : «حدث سهيل عن عبد الله بن مقسم عن أبي صالح وهذا يدلك على تمييز الرجل، وتمييز بين ما سمع من أبيه ليس بينه وبين أبيه أحد، وبين ما سمع من سمي والأعمش وغيرهما من الأئمة..»

انظر: الكامل (٣/ ١٢٨٧) ، ميزان الاعتدال (٢٤٣/٢)، وتهذيب التهدديب (٤/ ٢٦٤)، وشروط الأئمة الستة (ص ١٢).

(٣) ومن هذا المدخول في حديثه على حد زعم من دعى ذلك ما رواه الدولابي ثنا محمد بن شجاع المبلخي بن الثلجي حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال: «كان حماد بن سلمة لا يعترف بهذه الأحاديث التي في الصفات حتى خرج مرة إلى عبادان فجاء وهو يرويها فسمعت عباد بن صهيب يقول: إنَّ حمادًا كان لا يحفظ وكانوا يقولون: إنها دست في كتبه، وكذلك قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه».

وقد دافع الذهبي وابن حجر عن حماد بن سلمة فيما قيل إنه قد أدخل في حديثه ما

<sup>(</sup>۱) (خت م٤)، أبو بكر داود بن أبي هند دينار بن عُذَافِر ـ بضم مهمله وخفة ذال معجمة وكسر فاء ـ ويقال: طهمان القشيري مولاهم البصري وثقه أحمد بن حنبل وابن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي وغيرهم.

وعند مسلم ما صح هذا النظر فأخرج أحاديثهم لإزالة الشبهة عنده (١) انتهى.

وتعقب الحافظ أبو الفضل العراقي صدر كلامه فقال: «ما قاله ليس بجيد لأنَّ النسائي ضعف جماعة أخرج إلهم] (١) الشيخان أو أحدهما (١) ، وأجيب بأنهما أخرجا من أجمع على إثقته] (١) إلى حين إتصنيفهما] (١) ، فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين.

قال الذهبي \_ بعـ د أن ساق رواية الدولابي: «ابن الثلجي ليس بمصدق عـ لمى حماد وأمثاله وقد اتهم نسأل الله السلامة » .

وقال ابن عدي : «الثلجي كذاب، وكان يضع الحديث، ويدسه في كتب أصحاب الحديث بأحاديث كفريات، فهذه الأحاديث من تدسيسه».

وقال الحافظ: «وعباد ليس بشيء وقد قال أبو داود: لم يكن لحماد بن سلمة كتاب غير كتاب قيس بن سعد \_ يعني كان يحفظ علمه \_ فكيف يستطيع أحد أن يدخل في أحاديثه ما ليس منها».

الكامل (٢/ ٦٧٦)، وميزان الاعتدال (١/ ٥٩٠)، وتهذيب التهذيب (٣/ ١٥).

(١) انظر: شروط الأثمة الستة لابن طاهر (ص ١١ ـ ص ١٢)، وقد اختصر المصنف
 كلام المقدسي في بعض المواطن كعادته.

ليس منه .

<sup>(</sup>٢) من (د) ، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) التبصرة والتذكرة (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) وكذلك في (د) ، (ج)، وفي (م)، (ب): ثقة.

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ : تصنيفها بغير ميم.

وقال<sup>(۱)</sup> الحافظ ابن حجر/: «تضعیف النسائي إن كان باجتهاده أو (ق٨٠/ ب) نقله عن معاصر فالجواب ذلك وإن نقله عن متقدم فلا، قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي أبنيا أ(١) عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه».

وقال الحازمي في كتاب شروط (٣) الأئمة: «مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه، وفي من روى (١) عنهم وهم ثقات أيضًا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم (٥) إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات.

قال: وهذا باب فيه غموض، (وطريق إيضاحه) (٢٠ معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل، ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم أنَّ أصحاب الزهري مشلاً ٤٧٠ على خمس طبقات (٨٠)،

<sup>(</sup>١) وفي (ب): قال.

<sup>(</sup>٢) من (ب)، وفي بقية النسخ: بينا.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): مشروط.

<sup>(</sup>٤) من (ب)، وفي (م): روي.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل: يلزمهم.

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٧) من (د).

<sup>(</sup>٨) نقلهــا ابن رجب في شرح علل التــرمذي (١/٣٩٩ – ٤٠١)، وذكــر أيضًا أقــوال

ولكل طبقة منها مزية على التي تليها:

(فالأولى): في غاية الصحة، نحو مالك وابن عيينة، وعبيد الله بن عمر ويونس<sup>(۱)</sup> وعقيل ونحوهم، وهي مقصد<sup>(۱)</sup> البخاري.

(والثانية): شاركت الأولى في التثبت (")، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم (ئ) من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والثانية: لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه فكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهذا شرط مسلم نحو: الأوزاعي، والليث بن سعد، والنعمان بن راشد (٥)، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر (١٠)،

الأئمة في أثبت أصحاب الزهرى.

انظر: شرح العلل (٢/ ٤٧٨ - ٤٨٦).

<sup>(</sup>۱) (ع) أبو يزيد يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي ـ بفتح الهمـزة وسكون التحتانية بعدها لام ـ مولى آل أبي سـفيان، ثقة، إلا أنّ في روايته عـن الزهري وهمًا قليلاً وفي غير الزهري خطأ، مات سنة (١٥٩ هـ).

التقريب (ص ٣٩١)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٦٨٩)، والميزان (٤/ ٤٨٤)، وتهذيب التهذيب (١١/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>۲) وفي (د): معتمد.

<sup>(</sup>٣) وفي (د): التثبيت.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): منهم بالميم والنون.

 <sup>(</sup>٥) (خت م ٤) أبو إسحاق النعمان بن راشد الـجزري الرقي مولى بني أمية، صدوق
 سىء الحفظ، من السادسة.

التقريب (ص ٣٥٨)، والمغني للذهبي (٢/ ١٩٩)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٦) (خ م مد ت س) عبـد الرحمن بن خالد بن مسافـر الفهمي، أمير مـصر، صدوق،

(وابن أبي ذئب) <sup>(۱)</sup> .

(والثالثة): جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود، والنسائي<sup>(۲)</sup>، نحو سفيان بن حسين<sup>(۳)</sup>، وجعفر بن برقان، وإسحاق بن يحيى الكلبي<sup>(3)</sup>.

مات سنة(١٢٧ هـ).

التقريب (ص ۲۰۱)، والجرح والتعديل (٥/ ٢٢٩)، تهذيب التهذيب (٦/ ١٦٥).

- (١) ليست في الأصل، وهي زيادة من السيوطي.
- (٢) لمعرفة شرطي أبي داود والنسائي. انظر: رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، وشروط الأئمة الستة للمقدسي (ص ١٣)، وشروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص ١٧)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٩٥، ١٠٢).
- (٣) (خت م ٤) أبو محمد وأبو الحسن سفيان ين حسين بن حسن الواسطي، ثقة في غير الزهري باتفاقهم، مات بالري مع المهدي، وقيل: في أول خلافة الرشيد. التقريب (ص ١٢٨)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٢١٠)، والشقات لابن حبان (٦/ ٤٠٤)، وتهذيب التهذيب (١٠٧/٤).
  - (٤) ( خت ) إسحاق بن يحيى بن علقمة الكلبي الحمصي المعروف بالعوصي.

قال الذهلي في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري، قال: «مجهول لم أعلم له راوية غير يحيى بن صالح الوحاطي فإنه أخرج له أجزاء من حديث الزهري فوجدتها مقاربة».

وقال الذهبي: «لا يعرف».

وقال الدارقطني: «أحاديثه صالحة، وذكره ابن حبان في الثقات».

وقال الحافظ في التقريب: «صدوق».

تهذيب التهذيب (١/ ٢٥٥)، والكاشف (١/ ١١٤)، وميزان الاعتدال (١/ ٢٤٠)،

(والرابعة): قوم شاركوا أهل الشالشة في الجرح والتعديل، وتفردوا(۱) بقلة ممارستهم(۲) لحديث الزهري(۳) لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيرًا وهم شرط الترمذي(۱).

قال: وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود لأن الحديث إذا كان ضعيفًا، أو من (٥) حديث (١) {أهل} (٧) الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه {وينبه} (٨) عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد

قال د/ نور الدين عتر: «هذا ما جعل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقرر أن شرط النسائي أشد، وسبق الحازمي فجعل كتاب الترمذي أحط من أبي داود لروايته عن هذه الطبقة. . . وقد حققنا أنّ شرط الترمذي أبلغ من شروط سائر السنن، وذلك لأنا وجدناه يشترك معهم في التخريج عن هذه الطبقة، ولم ينفرد بها».

انظر كلامه على شرخ علل الترمذي (١/ ٤٠٠).

والتقريب (ص ٣٠).

<sup>(</sup>١) من (ب)، وفي (م): ويفردوا.

<sup>(</sup>٢) من (ب)، وفي (م): تمارسهم.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٤) انظر شرط الترمذي في: شروط الأئمة الستة للمقدسي (ص ١٥)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (١/٤٠٠)، والإمام الترمذي للدكتور العتر (ص٥٥).

<sup>(</sup>٥) وفي (ج): أو كان من .

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): أو حديث.

<sup>(</sup>٧) من (د).

<sup>(</sup>۸) وفي (م): وبينه.

والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة، ومن هذه الطبقة: (زمعة بن صالح)(۱)، ومعاوية بن يحيى الصدفي(۲) أوالمثنى أ(۱) ابن الصباح(٤).

(والخامسة): قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج الهم (٥) إلانه على سبيل الاعتبار

(م مد ت س ق) أبو وهب زمعة \_ بسكون الميـم \_ ابن صالح الجنّدى \_ بفـتح الجيم والنون \_ اليماني، نزيل مكة، ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون، من السادسة.

وقال النسائي: «كثير الغلط عن الزهري».

التقريب (ص ۱۰۸)، والضعفاء للنسائي (ص ٤٤). والمجروحين لابن حبان (١/٣١)، والميزان (٢/ ٨١).

(٢) (ت ق) أبو روح معاوية بن يحيى الصدفي الدمشقي، ضعفوه، (ما حمدث بالشام أحسن مما حدث بالري)، من السابعة.

الكاشف (٣/ ١٥٩)، والتـقريب (ص ٣٤٢)، والضـعفـاء للبخـاري (ص ١٠٨)، والميزان (٤/ ١٣٨).

- (٣) من (ب)، (ج).
- (٤) (د ت ق) أبو عبد الله أو أبو يحيى المثنى بن الصباح ـ بالمهملة والموحدة الثقيلة ـ اليماني الآبناوي ـ بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون ـ ضعيف، اختلط بآخره ، وكان عابدًا، مات سنة (١٤٩ هـ).

التقريب (ص ٣٢٨)، والمجروحين (٣/ ٢٠)، والميزان (٣/ ٤٣٥)، والاغتباط (ص ٣٨٢).

- (ه) من (د)، (ج).
- (٦) محذوفة من (ب).

<sup>(</sup>١) وفي الأصل عداده في الطبقة الثالثة.

والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا كبحر بن كنيز (۱) السقا(۲) والحكم بن عبد الله(۳) الأيلي (۱) وعبد القدوس بن حبيب (۵) ، ومحمد بن سعيد المصلوب (۲) ، وقد يخرج البخاري أحيانًا عن أعيان الطبقة الثانية، ومسلم عن أعلام (۷) الطبقة الثالثة،

التقريب (ص ٤٢)، والمجروحين (١/ ١٩٢)، والميزان (٢/ ٢٩٨).

(٢) وفي (ب): بحر بن كنز البقاء، وفي (ب): كبحر بن كثير.

(٣) أبو عبد الله الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي.

قال أحمد: «أحاديثه كلها موضوعة».

وقال السعدي، وأبو حاتم: «كذاب».

وقال النسائي والدارقطني وجماعة: «متروك الحديث».

وقال البخاري: «تركوه».

الميـزان (۱/ ۵۷۲)، والضعفاء للبـخاري (ص ۳۱)، وتاريخه الكبـير (۲/ ۳٤۵)، والضعفاء للنسائي (ص ۳۰)، والجرح والتعديل (۳/ ۱۲۰).

(٤) من (الأصل)، و (د)، وفي بقية النسخ: الآملي.

(٥) أبو سعيد عبيد القدوس بن حبيب الكلاعي الوحاظي من أهل الشام، كان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابة حديثه، ولا الرواية عنه.

وكان ابن المبارك يقول: «لأن أقطع الطريق أحب إلى من أن أروي عن عبد القدوس الشامي».

المجروحين لابن حبان (٢/ ١٣١)، والميزان (٢/ ٦٤٣) وتنزيه الشريعة (١/ ٨١).

(٦) محمد بن سعيد الدمشقي المصلوب، كذّابٌ، صلب في الزندقة.
 تنزيه الشريعة (١/٥٠١)، والمجروحين (٢٤٧/٢)، والميزان (٣/٥٦١).

(٧) وفي الأصل: أعيان.

<sup>(</sup>۱) (ق) أبو الفضل بحر \_ بفتح أوله وسكون المهملة \_ ابن كنيز \_ بنون وزاى \_ السقاء، البصرى، ضعيف مات سنة (۱۲۰ هـ).

وأبو داود عن مشاهير الرابعة، وذلك لأسباب تقتضيه، وبهذا يعتذر لمسلم في إخراج حديث حماد بن سلمة فإنه لم يخرج رواياته إلا عن المشهورين كثابت (۱) البناني، وأيوب السختياني وذلك لكشرة ملازمته ثابتًا إلبناني إ(۱) وطول صحبته إياه (۱) بخلاف أحاديث حماد عن آحاد البصريين، فإنَّ مسلمًا لم يخرجها لكشرة غرابتها (۱) وقلة ممارسته (۱) لها، وعلى هذا ينبغي أن يسبر حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته فمهما (۱) حصل الفهم بحال الراوي على النحو المذكور وكان الراوي محتويًا على الشرائط المذكورة تعين إخراج حديثه منفردً به كان أو مشاركًا، ولا يقال: يلزم البخاري أن يخرج عن أعلام الطبقة الثالثة لوجود الصحة لأنه لم يلتزم إخراج كل عن أعلام الطبقة الثالثة لوجود الصحة لأنه لم يلتزم إخراج كل الصحيح (۱) انتهى.

(ق۲۹/ ب)

قال الحافظ ابن حـجر في المقدمة/: «وهذا المـثال الذي ذكره

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) قال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وعلى بن المديني: «حماد أعلم الناس بثابت».

تاريخ ابن معين (٢/ ١٣١)، وتهذيب التهذيب (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): ممارسة.

<sup>(</sup>۵) من (ب).

<sup>(</sup>٦) وفي (د): غرائبها.

<sup>(</sup>٧) شروط الأئمة الخمسة (ص ٥٦ - ص ٦٢).

هو في حق المكثر (۱) فيقاس على هذا أصحاب نافع (۲)، وأصحاب الأعمش (۳)، وأصحاب قتادة وغيرهم، فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة، والعدالة، وقلة (۱) الخطأ، لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري (۵)، ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له (۱) إما شاركه إ(۱) فيه غيره، وهو الأكثر (۸).

وقال النووي: « المراد بقولهم ( على شرط الشيخين ) أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنهما ( السلم الهما شرط في

<sup>(</sup>١) وفي (ج): المكثرين.

<sup>(</sup>٢) وقد قسمهم ابن المديني تسع طبقات.

انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (١/١٤).

<sup>(</sup>٣) وهم سبع طبقات كما قال النسائي.

انظر: طبقات النسائمي (ص ١٥، ص ١٦)، وشرح علل التسرمنذي لابن رجب (١/٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): وقبله.

<sup>(</sup>٥) (ع) أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، القاضي، ثقة ثبت، مات سنة (١٤٤ هـ) أو بعدها.

انظر: التقريب (ص ٣٧٦)، والتاريخ الكبير (٨/ ٢٧٥)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) من (د).

<sup>(</sup>٧) من (ب)، (ج) وقد شطبت من (م).

<sup>(</sup>۸) هدي الساري (ص ۱۰).

<sup>(</sup>٩) وفي (د): لأنه.

كتابيهما، ولا في غيرهما»(١).

قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وهذا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح حيث قال في المستدرك(٢): أودعه ما رواه(٣) على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته(١) في كتابيهما، قال: وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه بحديث على شرط البخاري مثلاً ثم يعترض عليه بأنَّ فيه فلانًا ولم يخرج له البخاري(٥)، وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك.

قـال: وليس ذلك منهم بجـيـد، فإن الـحاكم صـرّح في خطبـة

<sup>(</sup>١) الإرشاد للنووي (ق ٦/١).

<sup>(</sup>٢) يعنى في أثناء كلامه عن كتاب المستدرك للحاكم.

<sup>(</sup>٣) وفي (ج): أودعته ما أراه.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): عن رواية.

<sup>(</sup>٥) مثال على ذلك أنه روى في كتابه «الإمام» حديث أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: «فرض رسول الله عَيْظِيْ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث... » الحديث.

قال: «رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه».

قال ابن دقيق العيد: "ولم يخرج البخاري، ولا مسلم لأبي يزيد ولا لسيار شيئًا، ولا يصح أن يكون على شرط البخاري، إلا أن يكون أخرج لهسما، وكأنه أراد بكونه على شرط البخاري أنه من رواية عكرمة، فإنّ البخاري احتج بروايته في مواضع من كتابه انتهى.

المستدرك بخلاف ما فهموه عنه.

فقال: « وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما»(۱) ، فقوله: (بمثلها) أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم، ويحتمل أن يراد [بمثل](۱) تلك الأحاديث وإنما تكون(۱) مثلها(١) إذا كانت بنفس رواتها(۱) ، وفيه نظر(۱)!!

قال (٧): وتحقيق المثلية أن يكون بعض من لم يخرج عنه من الصحيح مثل من خرج عنه فيه، أو أعلى (٨) منه عند الشيخين وتعرف (٩) المثلية عندهما (١١) إما بنصهما (١١) على أنّ فلانًا مثل فلان، أو

انظر: التلخيص الحبير (٢/٤١٦) نقله عن الإمام.

<sup>(</sup>١) المستدرك (١/٣).

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: بمثلك وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) وفي (د): يكون.

<sup>(</sup>٤) وفي (م): بمثلها.

<sup>(</sup>٥) وفي (ج): برواتها.

<sup>(</sup>٦) التبصرة والتذكرة (١/ ٦٦)، والتقييد والإيضاح (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٧) قوله هذا الظاهر أنه في كتابه «الشرح الكبير» على ألفيته.

لأنه قال في التبصرة: «وقد بينت المثلية في الشرح الكبير» (٦٦/١)، وهذا النص لا يوجد في التبصرة والتذكرة الشرح الموجود بين أيديناً.

<sup>(</sup>A) وفي (ب)، (د): أو على.

<sup>(</sup>٩) من (د)، وفي بقية النسخ: ويعرف.

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۱۱) وفي (د): بنصيهما.

أرفع منه، وقلما يوجد ذلك، وإما بالألفاظ الدالة على مراتب القبول(١) كأن يقولا في بعض من احتجا به ثقة، أو ثبت، أو صدوق، أو لا بأس به، أو غير ذلك من ألفاظ التعديل، ثم يوجد(١) عنهما(١) أنهما قالا ذلك أو أعلى منه في بعض من لم يحتجا به في كتابيهما، في ستدل بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتجا به؛ لأن مراتب الرواة إمعيار إ(١) معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>١) وفي (ج): التعديل.

<sup>(</sup>٢) وفي (د): توجد.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): لا يكفون.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٧) من (ب)، وفي بقية النسخ: غريبًا.

<sup>(</sup>۸) وفي (د): وبلده.

<sup>(</sup>٩) وفي (د): وعلمهم.

<sup>(</sup>١٠) كأن العراقي رحمـه الله لما رأى الحاكم يروي أحاديث صحيحـة ليست على شرط

وقال الزركشي<sup>(۱)</sup> بعد أن أورد صدر كلام العراقي: «القوم معذورون، فإن الحاكم قال عقب أحاديث أخرجها: هو صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بفلان وفلان \_ يعني المذكورين في سنده<sup>(۱)</sup> \_، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال الصحيح، وهو خلاف ما ذكره في مقدمة كتابه، ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه، وقال لما أخرج التاريخ والسير: ولابد لنا من كلام ابن إسحاق والواقدي<sup>(۱)</sup>».

البخاري ومسلم وأنه يقول بعد روايتها: صحيحة ولم يخرجاها، ذهب إلى أن صاحبي الصحيحين يخرجان أحاديث من طريق رواة توفرت فيهم من شروط القبول، من العدالة والضبط ما توفرت في رواة الصحيحين، ولذا حكم بأن في صفات الرواة لا بهم أنفسهم.

مثال على هذا: الحديث المروي من طريق زياد بن علاقة \_ بكسر المهملة وبالقاف \_ عن أسامة بن شريك قال: أتيت رسول الله علي وأصحابه عنده كأنما علي رؤوسهم الطير.. الحديث.

قال الحاكم رحمه الله بعد ذكره لهذا الحديث: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه...» المستدرك (١٢١/١) والأمثلة كثيرة من هذا النوع.

- (١) لم أقف على كلامه هذا في نكته !!.
  - (۲) وقى (د): مسئده.
- (٣) (ق) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي، نزيل بغداد متروك مع سعة علمه، مات سنة (٢٨٧ هـ).

التقريب (ص ٣١٢)، والفهرست لابن النديم (ص ١٤٤)، وميزان الاعتدال (٣/ ١١٠)، وتهذيب التهذيب (٣٦٣/٩)، ووجه مخالفته للاصطلاحين كما أشار

[قال الحافظ ابن حجر] (۱): « ما اعترض به شیخنا علی ابن دقیق العید، والذهبی، لیس بجید لأنّ الحاکم استعمل لفظة (مثل) (فی) (۱) أعم من الحقیقة والمجاز فی الأسانید والمتون، دلت علی ذلك صیغه (۱) فیإنه تارة یقول (۱): علی شرطهما، وتارة: علی شرط البخاری، وتارة: علی شرط مسلم، وتارة: صحیح الإسناد لا یعزوه (ق۲۹/ ب) لأحدهما، ویوضح ذلك (۱) قوله فی باب التوبة لما أورد حدیث (۱) مرفوعًا أبی (۱) عثمان (۱) عن أبی هریرة (رضی الله إتعالی) (۱۱) عنه (۱۱)) مرفوعًا

الزركشي، هو أن ابن إسحاق والواقدي ليسا من رجال البخاري ولا مسلم اللهم إلا
 أن الأول منهما روى له البخاري تعليقًا ،ومسلم في المتابعات.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) وفي (م): دل.

<sup>(</sup>٤) وفي (ج): صنيعه.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): فإنه يقول تارة.

<sup>(</sup>٦) وفي (ع): ذلك مكررة.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>A) من الأصل، وفي النسخ: ابن.

<sup>(</sup>٩) ( د ت س) أبو عشمان هو التبان \_ بـ مثناة ثم موحدة ثقيلة \_ ، مولى المغيرة بن شعبة، قيل: اسمه سعد، وقيل: عمران، مقبول، من الثالثة.

التقريب (ص ٤١٧)، والكاشف (٣/ ٣٥٧)، وتهذيب التهذيب (١٦٣/١٢).

<sup>(</sup>۱۰) وكذلك في (ب).

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من (د).

«لا تنزع الرحمة" إلا من شقي» (") هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا (ليس)(") هو النهدي (أن)، ولو كان() هو النهدي إلى أب الحكمت (أن) بالحديث على شرط الشيخين، فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به (١) على شرطهما، وهو عين ما ادعاه ابن دقيق العيد وغيره، وإن كان الحاكم (١) قد فعل (ا) غير (١) هذا في بعض الأحيان، فيصحع على شرطهما ما لم (١١) يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه عليه به (١) حينئذ (١١) الاعتراض (١٠٠).

<sup>(</sup>١) وفي (ب): الترجمة. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) المستدرك (٢٤٨/٤)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) وفي (م): الهندي.

<sup>(</sup>٥) وفي (م)، (ب): وكان.

<sup>(</sup>٦) من المستدرك (٢٤٩/٤)، وهو في جميع نسخ البحر، والنكت: لحكم.

<sup>(</sup>٧) سقطتا من (ب).

<sup>(</sup>٨) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل (١/ ٣٢١): قد يغفل عن هذا.

<sup>(</sup>۱۰) سقطتا من (ب).

<sup>(</sup>١١) وفي (د): مما لم.

<sup>(</sup>١٢) سقطت من (ب)، وفي (د): به عليه.

<sup>(</sup>۱۳) سقطت من (د).

<sup>(</sup>١٤) إلى هذا الموضع موجود بمعناه في نكت ابن حجر (١/٣١٩ - ٣٢١).

قال: « وأيضا فلو قصد بكلمة (مثل) معناها الحقيقى حتى يكون المراد: احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرجا عنهم، لم يقل قط على شرط البخاري فإن شرط مسلم دونه فما كان على شرطه فهو على شرطهما؛ لأنه حوى شرط مسلم وزاد» (۱).

قال: «أ ووراء ذلك أن أن يروي إسنادًا ملفقًا أن من أرجالهما أن كسماك أن عن عكرمة عن ابن عباس أرضي الله تعالى عنهما أن أن فسماك على شرط مسلم فقط وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد (١) منهما » (٨)، « أوأدق أن هذا أن

<sup>(</sup>١) هذا النص لا يوجد في النكت المطبوعة، فلعله من الكبري.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: كلمتان مطموستان.

 <sup>(</sup>٣) وفي النسخ: إسناد ملفق، وقد نقل العبارة طاهر الجزائري في توجيه النظر
 (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: رجالها، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) (خت أ٤) سماك ـ بكسر أوله، وتخفيف الميم ـ ابن حـرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الـكوفي، أبو المـغيـرة، صـدوق، وروايتـه عن عكرمـة خاصـة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن، مات سنة (١٢٣ هـ).

التقريب (ص ١٣٦)، والميزان (٢/ ٢٣٢)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٨) موجود في النكت بمعناه (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٩) من (د): وفي بقية النسخ: وأخف.

يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم (۱)، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته (۱) أنه على شرط من خرج له غلط كأن يقال في هشيم (۱) عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما فيقال: بل ليس على شرط واحد منهما لأنهما (۱) إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعيف (۱) فيه ، لأنه كان رحل إليه (۱) فأخذ (۱) عنه عشرين حديثًا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته، وكان ثمّ ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها

<sup>(</sup>۱) لمعرفة الرواة الذين ضعفوا في شيوخ معينين، انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ ۲۲۱ - ۲۷۲)، ولأخي في الله، زميل الدرب، ورفيق الطلب د/ صالح ابن حامد الرفاعي كتاب (الرواة الذين ضعفوا في شيوخ معينين) طبع، وقد نال به درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية بتقدير ممتاز.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): فنسبته.

<sup>(</sup>٣) من (ب)، وفي (م): هاشم.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): لأنه.

<sup>(</sup>٥) وفي (د)، (ج): ضُعُف.

<sup>(</sup>٦) قال الفضل بن زياد: «سألت أحسمد أين كتب هشيم عن الزهرى؟ . قال: بمكة ، ثم رجع الزهري فمات بعد قليل».

انظر: تاریخ بغداد (۱۶/۸۷).

<sup>(</sup>٧) وفي (د): يأخذ.

بذهنه، ولم يكن أتقن أ<sup>(1)</sup> أحفظها أ<sup>(1)</sup> فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها أ<sup>(1)</sup>، وكذا همام ضعيف في ابن جريج شيئًا فعلى كلاً منهما أخرجا له، لكن أ<sup>(0)</sup> لم يخرجا له عن ابن جريج شيئًا فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه، ولو في موضع من أ<sup>(1)</sup> كتابه التهى أنتهى أ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) وفي (ب)، (ع) اتفق وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) وفي (ع): حفظهما.

<sup>(</sup>٣) قال الحسين بن فهم: «أخبرني الهبروي أنَّ هشيمًا كتب عن البزهري نحوًا من ثلاثمائة حديث فكانت في صحيفة، فجاءت الربح فرمت الصحيفة فنزلوا فلم يجدوها، وحفظ هشيم منها تسعة أحاديث، والعدد المبذكور معارض بمبا ذكره الحافظ، ولم يظهر لي شيء في التوفيق بين الروايتين وهناك أحاديث سمعها هشيم من الزهري ولم يكتبها وعددها مائة حديث». انظر: تاريخ بغداد (٨٤/٨٤).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من نصّ على هذا في كتب الرجال غير الحافظ في هذا الموطن، وهذا النص ينقض أو يخصص ما جاء عن الإمام أحمد من أنه قال: «همام ثبت في كل مشايخه».

انظر: ميزان الاعتدال (٣٠٩/٤)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٧) هذا النص لا يوجد في النكت المطبوعة فلعله من الإفصاح.

<sup>(</sup>٨) وقد صرّح الـحافظ ابن حجر بكون مـعنى قول الحاكم (على شرطهـما) أى بالرواة

وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم «من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه، وعلى أي وجه اعتمد عليه»(١).

وقال الحافظ جمال الدين المزي: «أوصطلاح أن المتقدمين إذا قالوا: (على شرط البخاري ومسلم) أن ذلك مخرج على نظير رجال الصحيحين، واصطلاح المتأخرين: إذا كان على رجال الصحيحين»(").

أنفسهم حيث قال: « (شرطهما): المراد به رواتهما مع باقى شروط الصحيح». انظر: نزهة النظر (ص ٣١).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب «صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص ٩٩)، مع تصرف يسير من السيوطي في عبارته.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب)، (ع): اصلاح.

<sup>(</sup>٣) والذي ترجّع عندي هو ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد والذهبي وابن عبد الهادي في (الصارم المنكي ١٦١)، والزيلعي في (نصب الراية ٤/٤)، والعلائي نقله عنه الصنعاني في (توضيح الأفكار ٢٧/١) وهو أن مراد الحاكم من قوله (على شرطهما)، وقوله في مقدمة المستدرك (٣/١): (...احتج بمثلها) أي الرواة بأعيانهم المخرج لهم في الصحيحين، ورب قائل يقول: إن ضمير بمثلها عائد على الأحاديث، أقول: نعم، هو كذلك، والمثلية في الأحاديث تحمل على وجود الرواة أنفسهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لا نحكم على حديث ما بكونه على الشرط لمجرد وجود رواته في الكتاب، بل لا بد من مراعاة كيفية رواية الشيخين عنهم.

وقال الإسماعيلي في المدخل<sup>(۱)</sup>: «لما كان مراد البخاري أإيداع أ<sup>(۱)</sup> لمن الصحيح في كتابه صار من يروي عنه رواية موثوقًا به ، فجاز<sup>(۱)</sup> لمن حذا حذوه أن يحتج به بعينه، وإن كان في غير ذلك الخبر، فإذا روى<sup>(1)</sup> عن مالك، والليث، وعقيل، ويونس، وشعيب، ومعمر<sup>(0)</sup> وابن عيينة عن الزهري، فقد صار هؤلاء بأجمعهم من شرطه في الزهري، وحيث وجدوا، إذا صحت الرواية عنهم فأيهم جيء به بدلاً عن الآخر كان شرط البخاري فيه موجودًا».

<sup>(</sup>١) كل من ترجم له لم يذكروا له هذا الكتاب، إلا أنهم أثبتوا له كتاب: «المستخرج على الصحيح»، وهو المشهور عنه.

قال الذهبي: «هو في أربع مجلدات»، وقد تقدم الكلام عليه.

فلا أدري هل يقصد المصنف بالمدخل المستخرج أو هو كتاب آخر للإسماعيلي وقف عليه؟؟.

وقد رجح شيخي المشرف د/ سعدي الهاشمي القول بأنهما كتابان.

انظر لكلام الذهبي: سير أعلام النبلاء (٢٩٢/١٦).

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: إبداع وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) من (ب)، وفي (م): فحار بالحاء المهملة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وفي (م): روي.

<sup>(</sup>۵) وقد سقطت الواو من (ب).

قال ابن الصلاح: «عدد أحاديث صحيح<sup>(٣)</sup> البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بالأحاديث المكررة وقيل إنها بإسقاط المكرر أربعة آلاف»(١).

وتبعه النووي في مختصره (٥) ، وقال (١) في شرح البخاري: «جملة ما في البخاري من الأحاديث المسندة بالمكرر.» فذكر العدد (٧) سواء.

قال الحافظ ابن حجر: « فأخرج بقول المسندة الأحاديث المعلقة، وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد أموصل أ(^) »(٩) .

<sup>(</sup>١) وفي (ح) ، (س): ومسلم .

<sup>(</sup>٢) سقط من (د).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٤) المقدمة (ص٩٢) .

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص٣٤)، والإرشاد (ق٥/ب).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) وفي (ب)، (ع): العدة .

<sup>(</sup>٨) وفي (ب): يوصل، وفي (ع): (بوصل) بغير نقط .

<sup>(</sup>٩) هدي الساري (ص٤٦٥) .

قال: « وما ذكراه (۱) من العدة قلدا فيه الحَمُّويي، فإنه كُتِب البخاري عنه وعد كل باب منه، ثم جمع الجملة، وقلده كل من جاء (۱) بعده، نظرًا إلى أنه راوي الكتاب وله به العناية التامة، قال: وقد عددتها وأحررتها (۱) فبلغت بالمكررة سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلثمائة وسبعة وأتسعين (۱) حديشًا، وبدون المكررة ألفين وخمسمائة وثلاثة عشر حديشًا، وفيه من التعاليق ألف وثلثمائة وواحد وأربعون، وأكثرها مخرج في أصول متونه، والذي لم أيخرجه (۱) مائة وستون وفيه من المتابعات والمتابعات والمقاطيع (۱).

<sup>(</sup>١) أي ابن الصلاح والنووي .

<sup>(</sup>٢) وقد روى ذلك أبو الفضل بن طاهر في كتابه «جواب المتعنت» عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي .

انظر: هدي الساري (ص٤٦٥) .

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: صورتها بالصاد والواو تحذف .

<sup>(</sup>٤) من الأصل وفي (د): وسبعون، وفي بقية النسخ: وستون.

<sup>(</sup>٥) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: تخرجه بالتاء .

<sup>(</sup>٦) وقال في الهدي: فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثًا، وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. انظر هدى السارى (ص٤٦٩).

وقال د/ تقي الدين النبوي في كتابه «الإمام البخاري» (ص١٠١ - ١٠٣) «.. قال شيخنا: ما ذكره الحافظ من المجموع هكذا حكاه بعد قريب من ثلاثين سنة في آخر «الفتح» لأن تأليف الفتح في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين وذكر في آخر

قال العراقي: «وهذا<sup>(۱)</sup> العدد بالنسبة إلى رواية الفربري<sup>(۲)</sup> ، وأما رواية حماد بن شاكر فهمي دونها بمائتي حديث، وأنـقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل<sup>(۲)</sup> النسفي فإنها تنقص عن رواية الفربري<sup>(٤)</sup> ثلاثمائة حديث»<sup>(٥)</sup>.

وقال الحافظ ابن حجر: «كلام العراقي أن المنقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف!! وليس كذلك بل كتاب البخاري في جميع الروايات الشلاث في العدد سواء، وإنما (فات)(١٠) حمادًا وابن معقل لما سمعا الصحيح على البخاري شيء من أواخر الكتاب فروياه عنه بالإجازة، نبَّه على ذلك ابن طاهر، وأبو على الجياني،

<sup>&</sup>quot;الفتح" أيضًا العدد الذي ذكر في المقدمة، ولي فيه تأمل لأنه قال أولاً: مجموعه بالمكرر سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون، ثم قال: وجملة التعماليق: ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون، وجملة ما فيه من المتابعات ثملاثمائة وواحد وأربعون، فيكون المجموع تسعة آلاف وتسعة وسبعون أو اثنان وثمانون، هكذا صورته: (٧٣٩٧ ـ ١٣٤١ ـ ٤٣١ ـ ٩٠٧٩).

<sup>(</sup>۱) وفي (ب): وهذه ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) وقد وقعت أوهام في رواية الفربري وعلل، بيَّنها الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الهمادي المعروف بابن المبرد (٩٠٩ هـــ) في كتاب سمّاه «الاختلاف بين رواة البخاري عن الفربري»، منه نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية برقم ١٧٩٥.

<sup>(</sup>٣) من الأصل، وفي النسخ: المعقل.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ج)، وفي بقية النسخ: رواية إبراهيم الفربري.

<sup>(</sup>٥) التقييد والإيضاح (ص٢٧) .

<sup>(</sup>٦) من (د) ، (ج) وفي بقية النسخ: فادت وهوخطأ .

فالنقص إنما حصل من طريان(١) الفوت لا من أصل التصنيف(١).

وقال الميانجي في إيضاحه: «الذي اشتمل عليه (كتاب)<sup>(\*)</sup> البخاري من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة آلاف حديث وستمائة ونيف، إاختارها (أنه من ألف حديث وستمائة ألف حديث ونيف (٥) ».

وذكر ابن الصلاح في شرح مسلم وتبعه النووي في التقريب،

<sup>(</sup>۱) طريان: مصدر على زنة (فَعَلان) بالستحريك، وأصل الكلمة مهموزة تـقول: طرأ يطرأ، وقد تترك الهمزة فيقال: طرا يطرو طروا، والمعنى حصول الأمر فجأة . لسان السعرب (١/٤١١)، وتاج العـروس (١/٩١)، وجواهر القـاموس للقـزويني (ص.١٥٨) .

<sup>(</sup>۲) نکت ابن حجر (۱ / ۲۹۶).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب١.

<sup>(</sup>٤) انظر: صيانة صحيح مسلم (ص٩٩).

<sup>(</sup>٥) في (ب) بعد (ونيف): أخبارهما، انظر: إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (ق٨/ب) وقال السخاوي رحمه الله: المعتمد في العدة سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديثًا بزيادة مائة واثنين وعشرين، كل ذلك سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم، والخالص من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان، وإذا ضمت المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه، وهي مائة وتسعة وخمسون صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وأحدًا وستين حديثًا». انظر: فتح المغيث (ص٢٩، ص٣٠). وقد قام محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله بترقيم أحاديث البخاري وترقيم أبوابه وكتبه فبلغ عدد الأحاديث عنده سبعة آلاف حديث وخمسمائة وثلاثة وستين حديثًا.

أنّ عدة أحاديث مسلم أربعة آلاف دون المكرر، وقد نبهت على ذلك من زيادتي (١) .

قال العراقي: "وهو يزيد بالمكرر" على البخاري لكثرة طرقه قال " : وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه اثنا عشر ألف حديث» (1) .

وقال الميانجي: «ثمانية آلاف»(°) والله(٢) أعلم.

.  $^{(v)}$ قال ابن حجر :  $^{(v)}$ وعندي في هذا نظر

وفي نكت الزركشي «لعل قول الميانجي أقرب» (^ ) .

## فائـــدة:

تأملت فظهر لي أن مقصد البخاري في التكرير يزيد على مقصد مسلم، وذلك أن البخاري يكرر لأجل استنباط الأحكام، فيورد

<sup>(</sup>١) وهو قوله: ومسلم أربعة الآلاف . . . (ص٧١٩) .

<sup>(</sup>٢) وكذلك في (د)، وفي (م)، (ب): المكرر .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) التقييد والإيضاح (ص٢٧) .

<sup>(</sup>٥) إيضاح ما لا يسع المحدث جهله (ق٨/ب) .

<sup>(</sup>٦) وفي (د): فالله أعلم.

<sup>(</sup>٧) النكت على ابن الصلاح (١ / ٢٩٦).

 <sup>(</sup>۸) نكت الزركشي (ق۲۰/ب)، وقد قام محمد فؤاد عسبد الباقي المصري بتعداد أحاديث مسلم من أول الكتاب إلى آخره فبلغها بدون المكرر (٣٠٣٣) حديث .

الحديث في عدة أبواب لأجل(١) ما اشتمل عليه من الأحكام المتعددة، ويكرر الأجل أغراض (متعلقة (١) بعلم الإسناد، ومسلم إنما(١) يكرر لهذه (٤) الأغراض فقط دون الأول لأنه لم يعتن بالتراجم، ولأنه يذكر الطرق كلها في موضع واحد، وقد ألف الحافظ أبو الفضل بن طاهر (٥) في فوائد تكرير البخاري الأحاديث جزءًا أسماه « [جواب الأحاديث جزءًا أسماه « المتعنت»(٧) قال فيه: «اعلم أن البخاري كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويـستدل به في كل بـاب بإسناد آخر، ويـستخرج منه بـحسن (ق٣١٥/ س) استنباطه وغزارة فقهه (٨) معنى / يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقل ما يورد حديثًا في موضعين بـإسناد واحد ولفظ (واحد)(٩) ، وإنما يورده من طریق أخرى لمعان یذكرها(۱۰۰ والله أعلم بمراده.

<sup>(</sup>١) وفي (د): مما .

<sup>(</sup>٢) من (د) وفي بقية النسخ: معلقة .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): إنها .

<sup>(</sup>٤) وفي (ج): لأجل هذه ـ

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): ابن الطاهر .

<sup>(</sup>٦) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: حراب.

<sup>(</sup>٧) جواب المنتعنت عملي البخاري. انظر: هدي الساري (١/ ١٥)، وهمدية العمارفين . (AY/Y)

<sup>(</sup>۸) وفي (ب) وفقهه، وفي(ج): فهمه .

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) وفي (د) تذكرها .

فمنها: أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده (۱) عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم (۱) جرا إلى مشايخه فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصناعة (۱) أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة إزائدة إنه .

ومنها: أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة في كل حديث منها معان متغايرة في ورده في كل باب من أطريق أ(أ) غير الطريق الأولى.

<sup>(</sup>١) وفي (ج): يخرجه .

<sup>(</sup>٢) هلّم جرًا: كلمة (هلم): هذه الكلمة مركبة من (ها) للتنبيه وحذفت ألفها لكثرة الاستعمال ـ ومن (لم) من قولهم : الم الله شعثه: أي جمعه، ، ونصبت (جرا) على المصدر أو الحال.

والذي وقفت عليه في معنى العبارة معنيان:

أ \_ (هلم جرا): أي تعالوا على هينتكم .

<sup>(</sup>٣) وفي (د): الصنع ، وفي (ج): الصنعة.

<sup>(</sup>٤) من (د)، (ج) .

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي(ج): فيورد في كل باب من غير الطريق ٠٠٠٠

ومنها: أحاديث<sup>(۱)</sup> يرويـها بعض الــرواة تامة، ويرويـها بعضــهم مختصرة فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها .

ومنها: أنّ الرواة ربما اختلفت عباراتهم، فحدث راو بحديث فيه كلمة إنحتمل الرواة ربما احتلفت عباراتهم، فحدث راو بحديث فيه كلمة إنحتمل الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر، فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابًا مفردًا.

ومنها: أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير عنده في الموصول(1).

ومنها: أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك.

ومنها: أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد ونقصه بعضهم (٥)، فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أنّ الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر، ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين.

<sup>(</sup>١) وفي (ب): الأحاديث .

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: يحتمل بالياء .

<sup>(</sup>٣) من (د)، (ج)، وفي (ع) : وحلت .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل : الوصل .

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): بعض .

ومنها: أنه ربما أورد حديثًا عنه الويه، فيورده من طريق (١) أخرى مصرحًا فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن (١).

ومنها: أنه عمل قبل كتاب الصحيح كتابًا(") (يقال له المبسوط)(") وجمع فيه جميع حديثه على الأبواب، ثم نظر إلى أصح الحديث على ما رسمه، فأخرجه بجميع طرقه، فربما صح الحديث عنده في من طرق فأخرجه بجميع طرقه الصحيحة، فلو أخرج طريقًا واحدًا منها لاستدرك عليه الباقي، ولو أخرجها كلها في موضع واحد احتاج في الباب الآخر إلى حديث موافق لذلك المعنى الذي سطر له الباب، فكأنه رأى أن يوردها على المعاني التي فيها في كل باب يدخل ذلك

<sup>(</sup>١) وفي (م): طرق .

<sup>(</sup>٢) نقله عنه الحافظ في هدي الساري (ص١٥) .

<sup>(</sup>٣) كتاب « المبسوط» ذكره الخليلي في الإرشاد وأنّ مهيب (وهب) بن سليم رواه عنه في كتاب العلل، وذكره أبو القاسم بن منه أيضًا، وأنه يرويه عن محمد بن عبد الله ابن حمدون عن أبى محمد عبد الله بن الشرقى عنه.

انظر: كشف الظنون (٢/ ١٥٨١) نقلاً عن الإرشاد .

قلت: أبو القاسم ابن مندة توفي سنة (٤٠٧ هـ). وهذا يسعني وجود كـتاب: «المبسوط» في ذلك الوقت .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

الحديث فيه، قال: ومن أمثلة ما كرره حديث «إنما الأعمال بالنيات» أورده في أول الكتاب عن الحميدي عن سفيان بن عينة (۱) ثم في (الإيمان) عن القعنبي عن مالك (۱) ، ثم في (النكاح) عن يحيى بن قزعة (۱۳) ، عن مالك (۱۱) فكرره من حديث مالك إلا أنه أورده عن شيخ آخر، ثم في (العتق) عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري (۱) ، ثم في (الهجرة) عن مسدد عن حماد بن زيد (۱۰) ، ثم في ترك (الحيل) عن أبي النعمان (۱۸) عن حماد بن زيد فكرره عن حماد بن زيد إلا أنه عن أبي النعمان (۱۸) عن حماد بن زيد فكرره عن حماد بن زيد إلا أنه

<sup>(</sup>١) كتاب بدء الوحي ـ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١ / ٩).

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان ـ باب ما جاء أنّ الأعمال بالنيّة والحسبة \_ (١/ ١٣٥) .

<sup>(</sup>٣) وفي (م): قرعة، وهو تصحيف، وابن قزعة هو يحيى بن قَزَعة ـ بفتح القاف والزاي ـ القرشي المكني المؤذن، وثقه ابن حبان، والذهبي، وروى له البخاري في غير موضع من صحيحه في الأصول، وقال ابن حجر: مقبول، (خ) والذي أميل إليه هو (التوثين لما تقدم . انظر: التقريب (ص٣٨٧)، والثقات لابن حبان (٩/ ٢٥٧)، والجمع بين رجال الصحيحين (٢/ ٧١)، والكاشف (٣/ ٢٦٥)، تهذيب التهذيب (١١/ ٢٦٥))

<sup>(</sup>٤) كتاب النكاح ـ باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى (٩/ ١١٥) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٦) كتاب العتق ـ باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق (٥/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٧) كتاب مناقب الأنصار ـ باب هجرة النبي عَلَيْكِيلُم وأصحابه إلى المدينة ـ (٧/ ٢٢٦) .

 <sup>(</sup>A) (ع) أبو الفضل محمد بـن الفضل السدوسي، البصري، لقبه عارم، شقة ثبت تغير
 في آخر عمره، مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين وماثتين.

التقريـب (ص٣١٥)، وطبقات ابن سعد (٧/ ٣٠٥)، والجرح والـتعديل (٨/ ٥٥)، تذكرة الحفاظ (١/ ٤١٠) .

حدث به عن شيخ آخر (۱۱) ، ثم (۱۱) في (النذور) عن قستيبة عن عبد الوهاب الثقفي (۱۱) ، فصار هذا الحديث مكرراً في كتابه في سبعة مواضع، ولم يعده بإسناد واحد ألبتة، فيقاس عليه غيره انتهى .

## فائـــدة :

ذكر الحافظ أبو بكر الجوزقي في كتابه المسمى (٤) بالمتفق: «أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان وثلاث مائة وستة وعشرون حديثًا ».

قال الحافظ ابن حجر في نكته: «فعلى هذا جملة ما في الصحيحين خمسة آلاف حديث/ وستمائة حديث وخمسون حديثًا (ق٣١٥) تقريبًا، هذا على مذهب الجوزقي لأنه يعد المتن إذا اتفقا على إخراجه

<sup>(</sup>١) كتاب الحيل ـ باب في ترك الحيل وأن لكل امرىء ما نوى في الأيمان وغيرها (٣٢٧/١٣).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د) .

 <sup>(</sup>٣) كتاب الأيمان والنفور باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز، وما يكون منه الأدم (١١/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>ع) وعبدالوهاب الثقفي هو ابن عبد المجيد بن الصلت أبو محمد السبصري، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين ولم يحدث في تلك الحالة، من الثامنة، مات سنة (١٩٤هـ) التقريب (ص٢٢٢)، والاغتباط (ص٣٦٩ ـ ضمن الكمالية)، والمتاريخ الكبير (٦/٧٧)، وضعفاء العقيلي (٣/٧٥)، وميزان الاعتدال (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) للجوزقي كتابان في (المتفق والمفترق)، \* المتفق الصغير "، و\* المتفق الكبير" في نحو ثلاثمائية جزء حديثية. فيهرس ابن عطية (ص٧٠)، وطبيقات الشافعية للأسنوي (١١/٣٥٤)، والرسالة المستطرفة (ص١١٥).

أولو من أ(1) حديث صحابيين (1) حديثًا واحدًا كما (1) إذا أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة أرضي الله عنه أ(1) ، وأخرجه مسلم من طريق أنس أرضي الله عنه أ(1) ، وهذا غير جار على اصطلاح جمهور المحدثين، لأنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على ما اتفقا على إخراج إسناده ومتنه معًا، وعلى هذا فتنقص (0) عدة المتفق عليه عما ذكره الجوزقي قليلاً ويزيد عدد الصحيحين في الجملة فلعله يقرب (1) من ستة الاف (٧) بلا تكرير) (٠).

<sup>(</sup>١) من (د) ، (ج)، وكلمات غير واضحة في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) وفي (م): صحابين بياء واحدة .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب) له كان.

<sup>(</sup>٤) من الأصل (١/ ٢٩٨) وليستا في النسخ .

<sup>(</sup>٥) وفي (ب) : فتقض .

<sup>(</sup>٦) من الأصل (٢٩٨/١)، وفي (م): يرب، وفي (ع): بترب، وفي (د): تقريب .

<sup>(</sup>٧) جمع الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي كتابًا في المتفق عليه سماه «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» وبلغ عدد الأحاديث المتفق عليها فيه ثمانية وستين وثلاثمائة وألف (١٣٦٨) حديث، وجمعها محمد فؤاد عبد الباقي في كتاب «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليها الشيخان» فبلغ عددها سنة أحاديث وألفى حديث.

<sup>(</sup>۸) نکت ابن حجر (۱/۲۹۸) .

٥٥- مِنَ الصَّحِيْحِ فَوَّنَا كَثْيْرًا (') وَقَالَ نَجَلُ أَخْدُم ('') يَسِيْراً ٥٥- مِنَ الصَّحِيْحِ فَاحْمِلِ أَخْذًا مِنَ الحَاكِمِ أَي فِي المَدْخَلِ ٥٥- مُرادُهُ أَعْلَى ('') الصَّحِيْحَ فَأَحْمِلِ أَخْذًا مِنَ الحَاكِمِ أَي فِي المَدْخَلِ ٥٧- السَنَّووِيْ لَمْ يَفُتِ الْخَمْسَةِ مِنْ مَا صَحَّ إلا التَّوْر ('' فَاقْبَلَهُ وَدِنْ ٥٥- وَاحمِلْ مَقَالَ (' عُشْرِ (' أَلْفِ أَلْفِي أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِي أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفُ أَلْمُ أَلْفِي أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفُ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِي أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفُ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفُ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفِ أَلْفُ أَلْفِ أَلْالْفِ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفِ أَلْفُ أَلْفِ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفِ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفِ أَلْفُ أَلْفِ أَلْفُ أَلْفُ

## ش:

لم يستوعب الشيخان في كتابيهما كل (^) الصحيح ولا الـتزما ذلك ففاتهما منه شيء كثير، وقد قال ابـن عدي: سمعت الحسن ابن الحسين البزار (٩) يقول:

<sup>(</sup>١) وفي (س): فوته كثير . . . ويسير .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): احزم، وفي (ج): أخزم .

<sup>(</sup>٣) وفي (س) على ابدون ألف؛ .

<sup>(</sup>٤) وفي (ح): النزر «بفتح الواء».

<sup>(</sup>٥) وفي (س): مقال .

<sup>(</sup>٦) وفي (س): عشر ٩ بفتح الراءً٠.

<sup>(</sup>۷) وفي (ح) أحوى «بفتح آخره» .

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٩) وفي الأصل: الحسن بن الحسين البخاري، والمشبت في النسخ هو الذي أشبته وهو
 الصحيح.

والحسن هذا: همو أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد القاضمي الإستراباذي ـ بكسر الألف وسكون السين المهملة وكسر التاء ـ نزل بغداد، وحدث بها.

قال الخطيب : كان صدوقًا فاضلاً صالحًا . . لقسي شيوخ الصوفية ، وكان يفهم الكلام على مذهب الأشعري، مات ببغداد سنة (٤١٢ هـ) .

سمعت إبراهيم (١) بن معقل النسفي يقول سمعت البخاري يقول: « ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح بحال (١) الطول» (٣).

وقال مسلم: « ليس كل شيء عندي صحيح (١) وضعته هاهنا (٥) ».

وقال الحاكم في خطبة المستدرك: « لم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه»(١).

وكذا قال البيهقي في المدخل: «قال (٢٠٠): وقد بقيت أحاديث صحاح لم يخرجاها وليس في تركهما إياها دليل على ضعفها، وعذر البخاري كيلا يطول الكتاب فيُملّ).

<sup>=</sup> تاریخ بغداد (۳/ ۳۰۰)، وتاریخ جرجان (ص۳۵۷)، وتذکرة الحفاظ (۳/ ۲۰۷۱)، والأنساب (۱/ ۱۹۹).

بياض في نسخة (د) .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل ، (ج): الحال.

<sup>(</sup>٣) مقدمة الكامل لابن عدي (١/ ١٤٠)، ونقله الحافظ في هدي الساري عن ابن عدي (ص٧) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٥) قاله حين سفل عن حديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» لم لم تضعه ها هنا؟
 صحيح مسلم ( كتاب الصلاة \_ باب التشهد في الصلاة ) (٢٠٤/١) .

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١/ ٢)، بلفظ ( غير ما أخرجه).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب) .

وقال الحازمي: «لم يلتزم (۱) البخاري أن يخرج كل ما صح من الحديث، وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه، ولم يُنسب إلى شيء من جهات الجرح وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيّهًا (۱) وثلاثين ألفًا، لأنّ تاريخه يشتمل على نحو من أربعين ألفًا وزيادة (۱) ، وكتابه في الضعفاء (۱) دون السبعمائة نفس، فالثقات عنده أكثر، ومع ذلك فالذين خرجهم في جامعه دون ألفين، فكذا لم يخرج كل ما صح من الجديث (۱).

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع نسخ البحر، وفي الأصل (ص٦) يلتزم .

 <sup>(</sup>۲) بتشدید الیاء: أي زیادة، وعند حُذاق البصریین والکوفیین أن النیف من واحد إلى
 ثلاث، وعوام الناس یخففون فیلقولون: ونیف، وهو لحن عند الفصحاء. لسان العرب (۹/ ۳٤۲)، وتاج العروس (٦/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) طبع التاريخ الكبير بالهند بتحقيق عبد السرحمن بن يحيى المعسلمي وإشراف دائرة المعارف العثمانية، وقد بلغت التراجم فيه حسب الترقيم أربعة عشر ألفًا وسبعة وسبعين ترجمة (١٤٠٧٧).

وكتابه التــاريخ الصغير طبع، وله أربع طبعات (١) طبعة الهنـــد سنة ١٣٢٥هـ، (٢) وطبعة طنطا سنة ١٩٣١ه، (٣) وطبعة المكتــبة الأثرية بالباكستان، (٤) وطبعة بتحقيق محمود زايد بحلب سنة ١٩٧٧م.

<sup>(</sup>٤) مطبوع، له أربع طبعات، الأولى في إسلام أباد الهند سنة ١٣٤٩هـ، والثانسية في حيدرأباد الدكن سنة ١٣٢٣هـ، والثالثة بحلب سنة ١٩٧٦م بتحقيق محمود زايد، والرابعة بالمكتبة الأثرية بالباكستان

وقد بلغ عدد التراجم في الأخيرة تسع عشـرة وأربعمائة ترجمة، وفي السورية ثمان عشرة وأربعمائة ترجمة .

<sup>(</sup>٥) شروط الأثمة الخمسة (ص٦٢).

وقال النووي في شرح مسلم: «ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا إخراج أحاديث تركا إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما، وذكر الدارقطني وغيره أنّ جماعة من الصحابة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا يطعن في ناقليها(۱) ، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئًا إفيلزمهما إ(۲) إخراجها على مذهبهما.

وذكر البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه، وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أنّ الإسناد واحد، وصنف الدارقطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما(")، وهذا إلإلزام](نا ليس بلازم في الحقيقة فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلاً في بابه ولم يخرجا له نظيرًا ولا ما يقوم مقامه فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانًا أو إيثارًا

<sup>(</sup>١) وفي (م) : ناقلها .

<sup>(</sup>٢) من (د) ، وفي بقية النسخ: فيلزمهم .

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: ألزموها .

<sup>(</sup>٤) من الأصل، وفي النسخ الالتزام .

لترك الإطالة، أو رأيا أنَّ غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك» (٠٠٠).

وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب المعروف بابن الأخرم(٢) : «قلما يفوت البخاري ومسلمًا من ما ثبت/ من الحديث الصحيح<sup>(٣)</sup> يعني في كتابيهما».

> قال ابن الصلاح متعقبًا عليه: «ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، والمستدرك للحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير، وقد قال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح<sup>»(۱)</sup> .

> زاد غير (٥) ابن الصلاح: وروى الإسماعيلي عن البخاري أنه قال: «لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركت من الصحيح أكثر »(١).

(ق ۳۱ س)

<sup>(</sup>١) المنهاج (١/ ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن الأخرم النيسابوري، ويعرف أبوه «بابن الكرماني، ، الإمام الحافظ الكبير، كان من أنحى الناس ما أخذ عليه لحن قط، وكان ابن خزيمة يقدمه على كافة أقرانه نوفي سنة (٣٤٤هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٦٤)، والنجوم الزاهرة (٣/ ٣١٣)، وشذرات الذهب (٢/ ٣٦٨) (٣) مقدمة ابن الصلاح (ص٩٢)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٤٣)، وفتح المغيث (ص٢٧).

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن الصلاح (ص٩٢) .

<sup>(</sup>٥) وفي (ب) على .

<sup>(</sup>٦) نقله عنه الحافظ في هدي الساري (ص٧) .

وفي المدخل للحاكم عن الإمام (١) أحمد بن حنبل قال: «صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر »(٢) انتهى.

واعتنى جماعة بابن الأخرم فسلكوا في الجواب عنه مسالك:

أحدها<sup>(۱)</sup> أن هذا العدد الذي ذكره البخاري وأحمد محمول على المبالغة في المنهل الروي ولم المبالغة في المنهل الروي ولم يرتضه<sup>(1)</sup> ، والزركشي في (نكته)<sup>(0)</sup> وضعفه، وقال: <sup>(1)</sup> بل أراد التحديد.

<sup>(</sup>١) سقطت من جميع النسخ .

<sup>(</sup>۲) المدخل إلى الإكليل (ص ٨٨) قال الحاكم: «سمعت آبا جعفر محمد بن أحمد الرازي سمعت أبا عبد الله محمد بن مسلم بن وارة يقول: كنت عند إسحاق بن إبراهيم بنيسابور فقال رجل من أهل العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ...» وفيه مجهول وهو «رجل من أهل العراق»، إلا أن القصة لها طرق أعرى.

تاريخ بغداد (۲۰۱/۳۳)، وطبقات الحنابــلة (۲/۱۰)، والأنــساب (۳٦/۱)، وتلقيح فــهوم أهل الأثر (ص٣٦١)، وصيد الخاطر (ص٢٢٢)، وتهذيب التهذيب (٧/٣٣).

<sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة في (م) .

<sup>(</sup>٤) من (د)، ولم أقف على النص في المنهل !!.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

قال: فهذا مع أول كلامه ينفي إرادة المبالغة، ويقتضي (٢) إجراء كلام الأئمة على ظاهره، وقد قال سعيد بن أبي مريم: سمعت مالك ابن أنس يقول: كتبت بيدي مائة ألف حديث، وذكر عن أحمد بن حنبل أنه كتب ألف ألف حديث، أسقط منها ثلاث مائة ألف حديث، وخرج مسنده من سبعمائة ألف حديث.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد (۱/ ۳۳۲) وطبقات الحنابلة (۱/ ۲۰۱)، والأنساب (٦/ ٣٥) .

وقال البيهقي معقبًا على قول أحمد هذا: إنما أراد ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة، وفتاوى من أخذ عنهم من التابعين. انظر تهذيب التهذيب (٧/ ٣٣).

وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ: «لم يكن في هذه الأمة أحفظ من أبي زرعة، كان يحفظ سبعمائة ألف حديث، وكان يحفظ مائة وأربعين ألفا في التفسير والقراءات».

قال الحافظ يحيى بن مندة: « وبلغني بإسناد هو لي مسموع أنّ أبا زرعة قال: أنا أحفظ ستمائة ألف حديث صحيح وأربعة عشر ألف إسناد في التفسير والقراءات، وعشرة آلاف حديث مرورة قيل له: ما بال المزورة تحفظ؟ قال: إذا مرّ بي منها حديث عرفته ».

انظر : تهذيب الكمال (٥/ق٨٨٧)، وشرح علل الترمذي (٢٢٣/١).

<sup>(</sup>۲) وفي (د): ومقِتضي .

<sup>(</sup>٣) خصائص المسند لأبي موسى المديني (ص٢٢) والمصعد الأحمد (ص٣١) .

وقال أبو زرعة الرازي: «تسوفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة (ألف إنسان)(١) من رجل وامرأة(٢)،

ذكر ذلك العراقي في المتقييد والإيضاح (ص٣٠٥ ـ ص٣٠)، وابن حجر في الإصابة (٢/١)، ويروى عن أبي زرعة رحمه الله في عدة الصحابة المدين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ورووا عنه نص أدق من المنقول هنا فقد سأله رجل فقال: يا أبا زرعة أليس يقال: حديث النبي عَرِيْكُ أربعة ألاف حديث ؟.

قال: ومن قال ذا ؟ قلقل الله أنيابه ، هذا قول الزنادقة، ومن يحصي حديث رسول الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفًا من الصحابة ممن روى عنه وسمسع منه. قيل: يا أبا زرعـة، هؤلاء أين كانوا وسمعوا منه ؟. قال: أهل المدينة، وأهل مكة، وممن بينهما، والأعراب، ومن شهد معه حجة الوداع.

قال البلقيني: « فائدة: عن الشافعي رضي الله عنه: روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو ستين ألفًا .

ولكن ما ذكره أبو زرعة زيادة كثيرة، وتعقب العراقي أبا زرعة على هذا النص أيضًا فقال: « وفي هذا التحديد بهذا العدد المذكور نظر كبير، وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البوادي والقرى والموجود عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك التحديد في ذلك، وأنهم يزيدون على مائة ألف . . . ».

وقال ابن حجر: «جمعت كتابًا كبيرًا في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم، ومع ذلك فلم يحصل لنا من ذلك جميعًا الموقوف على العشر من أسامي الصحابة بالنسبة إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازي».

ولابن فتحون توجيه آخر لإحصاء أبسي زرعة الرازي فهو يرى أن العدد الذي ذكره أبو زرعة خاص بالصحابة الرواة وليس جملة الصحابة .

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة لابن مندة .

وكل قد روى عنه سماعًا أو أرواية إ() فَعِلْمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير (٢) ».

وقال إسحاق بن راهوية: «أعرف مكان مائة ألف حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبي صحيحة، وأحفظ أربعة ألاف حديث مزورة»(").

وقال مسلم: «صنّفت هذا المسند<sup>(1)</sup> الصحـيح من ثلاثمـائة ألف حديث مسموعة»<sup>(0)</sup> .

وقال الدكتور أكرم العمري: «وعلى أية حال فإن عدد الصحابة في أقصى تقدير يتجاوز المائة ألف وهو تقدير أبي زرعة الرازي، وقد ذكر أن لهم سماعًا أو رؤية فهذا العدد إذًا يمثل من لهم سماع، ومن لهم رؤية وليس لهم سماع، فلا يمثل هذا العدد إذًا حصرًا للصحابة الرواة ».

قلت: وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر فهو بالنسبة إلى الصحابة المذكورين في الإصابة فقط، وليس حصراً منه لأعداد الصحابة، فلا ينقض قوله: (فلم يحصل لنا . . . النخ )كلام أبى زرعة السابق.

انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص٤٣٢)، والتقييد والإيضاح (ص٣٠٥)، ومحاسن الاصطلاح (٣٠٥)، وتاريخ دمشق (١٠/ق٢/ب)، وانجتصار علوم الحديث (ص١٨٥)، وكتاب بقى بن مخلد د/العمري (ص١٨٥).

- (١) من الأصول، ومن (د)، وفي بقية النسخ: ورواية .
  - (۲) نکت الزرکشی (ق۲۱/ب).
- (٣) تاريخ بغداد (١/ ٣٥٢)، وسير أعلام النبلاء (١١/ ٣٧٣) .
  - (٤) سقطت من (د).
- (٥) رواه الخطيب البغدادي بسنده إلى مسلم . تاريخ بغداد (١٠١/١٣) .

وقال أبو داود: « كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن»(۱) .

وقال الحاكم في المدخل: «كان<sup>(۲)</sup> الواحد من الحفاظ يحفظ خمسمائة ألف حديث<sup>(۳)</sup>.

وسئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أنّ أبا زرعة يحفظ مائتي ألف حديث هل حنث ؟؟ قال: لا، ثم قال: احفظ مائتي ألف حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد، وفي المذاكرة ثلاثمائة ألف حديث .

قال الخطيب: حدثني عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني ـ لفظا ـ قال: سمعت محمد بن إسحاق بن مندة الحافظ يقول: سمعت أبا العباس محمد بن جعفر بن حمكويه الرازي يقول: سئل أبو زرعة . . .

قال الذهبي بعــد أن روى هذه القولة: «هذه حكاية مرسلة ، وحــكاية صالح جزرة أصح» .

[قلت] ورواية صالح هي أنه سمع أبا زرعة السرادي يقول: كتبت عن إبسراهيم بن موسى الرازي مئة ألف حديث، وعن أبي بكر بن أبي شيبة مئة ألف، فقلت له: بلغني أنك تحفظ مئة ألف حديث تـقدر تملي علي الف حديث من حفظ ؟ قال: لا، ولكن إذا ألقى على عرفت.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد (٩/ ٥٧)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٩٣) .

<sup>(</sup>٢) وفي (م): كأنَّ .

<sup>(</sup>٣) المدخل في أصول الحديث (ص٨٨) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (۱۰/ ٣٣٥) .

قال الحاكم: «وسمعت أبا بكر بن أبي دارم(۱) الحافظ بالكوفة يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد(۱) يقول: أحفظ لأهل البيت ثلاثمائة ألف حديث»(۱).

والرواية التي حكم عليها الذهبي بالإرسال جاءت رواية بمعناها عن أبي زرعة من طريق أبي أحمد بن عدي سمعت أبي يقول: كنت بالري وأنا غلام في البزازين، فحلف رجل بطلاق امرأته: أنّ أبا زرعة يحفظ مئة ألف حديث، فذهب قوم أنا فيهم إلى أبي زرعة فسألناه، فقال: ما حمله على الحلف بالطلاق ؟ قيل: قد جرى الآن منه ذلك فقال أبو زرعة : ليمسك امرأته فإنها لم تطلق عليه .

تاريخ بغداد (١٠/ ٣٣٤)، وسير النبلاء(١٣/ ٦٨، ٦٩)، ومقدمة الكامل (ص٢١٣)

- (۱) أبو بكر أحمد بن محمد بن السري التميمي الكوفي محدث الكوفة، كان يترفض، وقد اتهم في الحديث وقال عنه في الميزان: المحدث الكوفي الرافضي الكذاب، توفي سنة (٣٥٢هـــ)، تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٨٤)، والميزان (١/ ١٣٩)، وتنزيه الشريعة (٣/ ٣٢).
- (٢) أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، يلقب بعقدة، حافظ العصر ومحدث البحر، ولو صان نفسه وجود لضربت إليه أكباد الإبل، ولضرب بإمامته المثل، لكنه جمع فأوعى، وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين، ومقت لتشيعه، فقال الدراقطني: «يكثر من المناكير». واتهمه البعض بالكذب ودفع ذلك الدارقطني والذهبي. مات سنة (٣٣٢ هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٣٩)، والميزان (١/ ١٣٩)، ونــزهة الألباب (ق٨٩/ب)، وتنزيه الشريعة (١/ ٣٢).

والآثر هذا بهذا الإسناد مطروح وواه لكذب أبي بكر بن أبي دارم، ولغلوه في الرفض، ولأن هذا الكلام مما فيه تأييد لبدعته .

(٣) واللفظ في الأصل: « سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد يقول: ظهر
 لأبي كريب بالكوفة ثلثمائة ألف حديث ».

قال: «وسمعت أبا بكر<sup>(۱)</sup> يقول: كتبت<sup>(۱)</sup> بأصبعي<sup>(۳)</sup> عن مطين<sup>(1)</sup> مائة ألف حديث»<sup>(ه)</sup> .

وقال علي بن خشرم (١): «كان إسحاق بن راهوية يملي سبعين ألف حديث حفظًا (١)». فهذه العبارات عن هؤلاء الأئمة صريحة في إرادة حقيقة العدد دون المبالغة، خصوصًا مسألة أبي زرعة في الطلاق.

المسلك الثاني: أن مرادهم بالأحاديث في هذا العدد ما هو أعم من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف.

<sup>(</sup>۱) أبو بكر بن أبي دارم تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) وكتبت .

<sup>(</sup>٣) وفي (د)، (ج) بأصابعي.

<sup>(</sup>٤) وفي (د) مطر .

<sup>(</sup>٥) المدخل للحاكم (ص٨٩) .

<sup>(</sup>٦) وكذلك في (د)، وفي (م)، (ب): حزم وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا النص ولكن وقفت على نص مروي عن علي بن خشرم بمعناه رواه الخطيب بسنده إلى إسحاق بن راهوية قال: كنت لا أسمع شيئًا إلا حفظته، وكأني أنظر إلى سبعين ألف حديث أو قال: أكثر من سبعين ألفًا في كتبي.

تاريخ بغداد (٦/ ٣٥١)، وسير النبلاء (٢ / ٣٧٢)، وكدلك روى الحاكم في المدخل (ص٨٨)هذا النص بمعناه وقال: عن إسحاق، قال الحاكم: سمعت أبا بكر محمد بن جعفر التركي سمعت محمد بن إسحاق بن راهوية يملي سبعين ألف حدث حفظ .

وبهذا جزم البيهقي فقال: «في قول أحمد صح من الحديث<sup>(۱)</sup> سبعمائة ألف وكسر أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعي*ن*»(۲) .

قلت(١٣) : ويؤيده ما روي عن أبي بكر محمد(١٤) بن عمر الرازي الحافظ قيال: « كان أبو زرعة يتحفظ سبعهائة ألف حديث، وكان يحفظ مائـة وأربعين ألفًا (٥) في التفسير والقرآن» (٦) ، ولا يـوجد فـي التفسير والقرآن مرفوع يبلغ(٧) ألف حديث/ ، وإنما يبلغ(٨) هذا الـقدر بآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم والسلف .

> المسلك الثالث: أن المراد بهذا العدد(٩) الأسانيد المكررة والطرق المتعددة، فربما عدّ الحديث الواحد(١٠٠) المروي بإسنادين حديثين.

(1/443)

<sup>(</sup>١) وفي (د): من الحديث صحح.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (٥/ ق٨٨٧) ، وتهذيب التهذيب (٧/ ٣٣) .

<sup>(</sup>٣) وفي (د) بياض .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٥) من (د).

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال (٥/ ق/٨٨٧ أ) .

<sup>(</sup>٧) وفي (م)، (ب): مبلغ .

<sup>(</sup>٨) وفي (ج): مبلغ .

<sup>(</sup>٩) وفي (د) كتبت قريبًا في كلمة: (القدر) .

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ب) .

قال الفقيه نجم الدين القمولي (۱) فيما نقله الزركشي: «مجموع ما صح من الحديث أربعة عشر ألف حديث (صحيح)(۱). قال: وأما قول البخاري أحفظ مائة ألف حديث صحيح، فمراده والله تعالى (۱) أعلم بما ذكره: تعدد الطرق(۱) والأسانيد وآثار الصحابة والتابعين وغيرهم فسمى (۱) الجميع حديثاً وقد كان السلف يطلقون الحديث على ذلك. قال: وهذا (۱) أولى من تأويله أنه أراد المبالغة في الكثرة، بل هو متعين لا يجوز العدول عنه».

وقال الزركشي : «الأقدمون يطلقون العدد من الأحاديث على

<sup>(</sup>۱) نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الحزم القمولي \_ نسبة إلى قمولة بصعيد مصر \_ الشافعي، إمام في الفقه، عارف بالأصول والعربية له شرح مقدمة ابن الحاجب وغيره، مات سنة (٧٢٧هـ) .

طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٣٣٢)، وطبيقات الشافعية للسبكي (٥/ ١٧٥)، والبيداية والنبهاية (١٣١/ ١٣١)، والدرر الكامنة (١/ ٣٠٤)، وحسن المحاضرة (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د)، (ج).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): الطريق .

<sup>(</sup>٥) وفي (م): فسمي .

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): وهذه .

الحديث الواحد المروي بعدة أسانيد، وعلى هذا(١) يسهل الخطب(١) فرب حديث له مائة طريق(٣) أو أكثر(١) .

قال: ويؤيد هذا التأويل أنه صح عن جماعة من الحفاظ أنّ الأحاديث لا تنتهي (٥) إلى هذا العدد فقد ذكر أبو العرب(١) في مقدمة

تاريخ بغداد (٦/ ٩٤) ، وتهذيب التهذيب (١/ ١٢٤).

إذًا فتعدد طرق الحديث الواحد هو السبب في كشرة المرويات المأثورة عن الحفاظ ، وهذا هو القول السفصل الذي يجب أن يقال بـه ولا يقال بسواه، فسإننا لو قلنا بأنّ الوارد من عدد الأحاديث الكثيرة كلها أصول فإنه يخطر ببال المرء: أين ذهبت إذًا مثات الألوف من الأحاديث، إذًا ضاع من السنة شيء كثير، وهذا مما لا يسقوله مسلم.

<sup>(</sup>١) وفي (ب): على بسقوط الواو .

<sup>(</sup>٢) وفي (د): تساهل الخطيب .

<sup>(</sup>٣) ذكر عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي السلمي قال: سألت إبراهيم بن سعيد الجمه عن حديث لأبي بكر الصديق ؟ فقال لجاريته : أخرجي إلي الجزء الثالث والعشرين من مسند أبي بكر. فقلت له: لا يصح لأبي بكر خمسون حديثًا من أين ثلاثة وعشرين جزءًا ؟؟ . فقال: كل حديث لم يكن عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم .

<sup>(</sup>٤) وفي (د): وأكثر .

<sup>(</sup>۵) وفي (ب) لا ينتهي .

تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٨٩)، والديباج المذهب (٢/ ١٩٨)، والوافي بالوفيات (٢/ ٣٩)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٣٩٤).

كتابه «الضعفاء»(۱) عن علي بن تقي قال: سألت يحيى بن سعيد القطان: كم جملة المسند؟ فقال لي: ثمانية آلاف حديث.

قال: وسمعت إسحاق بن راهوية يـقول: سألت (١٠ جماعـة من أهل البصرة عن جملـة المسند الذي روي عن رسول (١٠ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا (١٠): سبعة آلاف ونيف (١٠).

وقال الحافظ ابن حجر: «يؤيد أنّ مراد البخاري المكرر، أن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا، بل وغير الصحاح لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء (٢) وغيرها لما (٧) بلغت مائة ألف بلا تكرار (٨) ، بل ولاخمسين ألفًا، أويبعد (٩) كل البعد أن يكون رجلاً واحداً حفظ ما فات الأمة جميعه، فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه، وهي موجودة (١٠) .

<sup>(</sup>١) نقل عنه الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ١٥٦، ١٥٩ - ٣/٥٩) .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): سمعت .

<sup>(</sup>٣) وفي (د): النبي .

<sup>(</sup>٤) وفي (ج): قالوا .

<sup>(</sup>٥) نكت الزركشى (ق7٤).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): والأخبار .

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): مما .

<sup>(</sup>٨) وفي (ب): بلا تكرير .

<sup>(</sup>٩) وفي (ب)، (ع): يتعمد، وفي (د): وبعد .

<sup>(</sup>١٠) ما يتمعلق بحفظ السبخاري مائة ألف حديث صحيح، وماثتي ألف حديث غير صحيح انظر: هدي الساري (ص٤٨٧) .

وقال في نكته: «ذكر الجوزقي في كتابه «المتفق»: أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثًا حديثًا () فكان [مجموع]() ذلك خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقًا.

قال: فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله بلغ هذا القدر أيضاً (٢) ،أو يزيد، وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضاً أو يقرب منه، فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين تمت العدة التي ذكر البخاري أنه يحفظها بل ربما زادت على ذلك فصحت دعوى ابن الأخرم (١) انتهى.

وقد تبعت(٥) الزركشي في جعل الثاني والثالث(١) مسلكين، وهو

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) من (د).

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة سقطت من (د)، وهي مثبتة في بقية النسخ، وفي الأصل أيضًا .

<sup>(</sup>٤) نکت ابن حجر (۱/۲۹۷، ۲۹۸) .

<sup>(</sup>ه) وفي (د) تتبعت .

<sup>(</sup>٦) أي في جعمل المراد من الأعداد الممذكورة ما هو أعم ممن المرفوع والموقوف وأقاويل السلف، أو أنّ المراد الأسانية المكررة والطرق المتعددة فهما مسلمكان وتخريجان لما ذكر عن الأئمة في عدد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أحسن من جعل ابن الصلاح ومن تبعه إياهما مسلكًا واحدًا(١) كما(١) يظهر للمتأمل .

المسلك الرابع: أنّ مراد ابن الأخرم - « بقلة ما فاتهما» - أي مما هو على شرطهما، وهو الدرجة العليا من الصحيح، إلا من الصحيح، الصحيح، وقد تقدم أنّ الصحيح مراتب، وتقدم في كلام الحاكم في المدخل أنّ الأحاديث المروية على شرط البخاري ومسلم لا يبلغ عددها(١٠) عشرة آلاف(٥).

وقال الزركشي : «مراد ابن الأخرم الصحيح المجمع عليه»(١) .

وقال الحافظ ابن حجر: « قول ابن الأخرم أن الذي يفوتهما من (ق٣٧/ب) الحديث الصحيح قليل يعني مما يبلغ شرطهما بالنسبة إلى ما / خرجاه»(٧) .

<sup>(</sup>۱) حيث قال في مقدمته (ص۹۲) \_ بعد أن نقل كلام السخاري: «أحفظ مائة ألف....» قال: « إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عدَّ الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م)، وفي (ب): لا مطلق.

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) المدخل (ص٨٧) .

<sup>(</sup>٦) نكت الزركشي (ق71/أ) .

<sup>(</sup>۷) نکت ابن حجر (۱ / ۲۹۸).

و {قد} (۱) تقدم أنّ الذي أخرجه الشيخان نحو ستة آلاف، وسيأتي من كلام الحافظ ابن حجر أنّ الذي حواه المستدرك مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما دون الألف، وذلك قليل بالنسبة إلى ستة آلاف، ويبعد أن يسوجد على هذا الشرط شيء خارج المستدرك، وإن وجد فقليل جدًا، فصح ما قاله ابن الأخرم ولله الحمد، وقد أشرت إلى هذا المسلك من زيادتي .

وقال النووي في التقريب: «الصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة \_ أعني الصحيحين، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي \_ من الصحيح إلا اليسير»(١) .

قال العراقي: «وفي هذا الكلام نظر، لما تقدم عن البخاري في عدد ما يحفظه (٣) »، ثم أجاب بما تقدم من حَملِه على المكرر أوالموقوف أ(١) .

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: « قول النووي (لم يفت الخمسة إلا القليل) مراده من أحاديث الأحكام خاصة، أما غير الأحكام فليس بقليل (٥) »(١) .

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) التقريب (ص٣٤)، والإرشاد (ق٥/ب) .

<sup>(</sup>٣) التبصرة والتذكرة (٢/١٤) وقد نقل المصنف كلام العراقي بالمعني .

<sup>(</sup>٤) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الوقوف .

<sup>(</sup>٥) وكذلك في (ب)، وفي (م)، (د): تقليل.

<sup>(</sup>٦)نکت ابن حجر (۱ / ۲۹۸).

وقال في تذكرته (۱): - ومن خطه نقلت -: «سبق النووي إلى هذا القول أبو الحسن عبد {الله إ(۱) بن محمد الفرضي (۱) ، فقال في مصنف أبي علي بن السكن: لم يبق عليه إلا القليل، لأن ابن السكن جمع الأحاديث التي في الصحيحين، وكتابي أبي داود والنسائي وسماها السنن الصحاح».

<sup>(</sup>١) لعله يقصد كتابه « التذكرة الحديثية» وتقع في أكثر من عشر مجلدات ضخمة.

قال السخاوي: ﴿وقفت على أكثرها﴾.

انظر : الجواهر والــــدرر (ق٢٥٦/أ)، وابن حجر ودراسة مصنفاته د/شـــاكر محمود عبد المنعم (ص٣٣٠) .

<sup>(</sup>٢) من (د).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على «ابن الفرضي» كنيته أبي الحسن، وإنحا ابن الفرضي المشهور بهذه النسبة وبهذا الاسم هو: أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي القرطبي الحافظ مؤلف «تاريخ الأندلس» .

قال ابن فرحون: «كان فقيهًا عالمًا بجميع الفنون، حافظًا للحديث، متقنًا لعلومه، أديبًا بارعًا ». توفي سنة (٤٠٣ هـ).

الديباج المذهب (١/ ٤٥٢) ، وبغية الملتمس (ص٣٣٤) ، وجذوة المقتبس (ص٢٥٤) ونفح الطيب (١٢٩/٢) .

## فوائـــد:

(الأولى): قول ابن الصلاح، وقد تقدم (١) ذكره: (ربما عد الحديث الواحد المروي بإساندين حديثين) محله إذا كان من الصحابة أو التابعين، قاله الحافظ المزي، ونقله الزركشي في نكته (٢).

(الثانية): في نكت الزركشي، ذكر أبو سعد (٣) إسماعيل ابن أبي القاسم البوشنجي (١) في كتاب «الجهر بالبسملة» (٥) عن البخاري أنه صنف كتابًا أورد فيه مائة ألف حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) وفي (ب): يقدم .

<sup>(</sup>٢) نكت الزركشي (ق٢٦/١) .

<sup>(</sup>٣) وفي (م): أبو سعيد .

<sup>(3)</sup> من الأصل، وفي (د): بياض، وفي (ب): البويسجي وهو خطأ، وفي (م)، و(ع): الفوسجي، والبوشنجي: هو أبو سعد إسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل البوشنجي \_ بضم الباء الموحدة وفتح الـشين المعجمة وسكون الـنون، وفي آخرها الجيم، هذه النسبة إلى (بوشنج) بلدة على سبعة فراسخ من (هراة) بأفغانستان \_ إمام فاضل ، حسن المعرفة بمذهب الشافعي، توفي سنة (٥٣٦هـ).

طبقات الشافعية للسبكي (٤/ ٢٠٥)، والأنساب للسمعاني ، (٢/ ٣٥٩)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢٠٩)، وشذرات الذهب (١١٢/٤) .

<sup>(</sup>٥) ذكره البغدادي في إيضاح المكنون (٣٨٨/١).

وهناك كتب أخرى ألفت في موضوع الجهر بالبسملة منها:

١-جزء الجهـ بالبـملة للـدارقطني (ت٣٨٥هـ) انظر: نصب الراية (٣٥٨/١).
 ٣٥٩).

٢- وكتاب: «الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» للخطيب البغدادي
 (ت٣٤٦هـ).

قال الزركشي: وهو غريب، ولعله أراد لو صنف »(١).

قلت: قد تقدم في كلام ابن طاهر أن البخاري عمل قبل الصحيح كتابًا يقال له «المبسوط»، وجمع فيه جميع حديثه على الأبواب، فالظاهر أنه هو.

وقد ذكره الحافظ ابن حجر (۲) في المقدمة حين عدد تصانيفه فقال: «ومن تصانيفه: الجامع الكبير، (ذكره ابن طاهر، والمسند الكبير، والتفسير الكبير)(۲)، ذكره الفربري، وكتاب المبسوط ذكره الخليلي في

٣- وللخطيب أيضًا كتاب : « البسملة وإنها من الفاتحة» قال الذهبي جزء .

تذكرة الحفاظ (۱۰/ ۱۱٤٠).

٤- وكتباب: «الجهر بالبسفلة» لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي
 (ت٤٦٨هـ). كشف الظنون (١/ ٦٢٣) .

فائدة: مسألة الجهر بالبسملة من المسائل الخلافية، والذي أرجحه قراءتها، وعدم الجهر بها.

انظر للمسألة: كتاب التـحقيق لابن الجوزي (ص٢٩٨ - ص ٣١٤)، ونصب الراية (س٣١٠ - ٣٢٣).

<sup>(</sup>١) نكت الزركشي (ق٢/أ) .

<sup>(</sup>٢) وفي (د): ابن الحاجب .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) . . .

«الإرشاد»، وأن مهيب بن سليم رواه عنه»(۱) ، أفلعل أ(۱) الكتاب الذي أشار إليه أبو سعد الشاعد هذه الثلاثة (١) .

(الثالثة): قال الحافظ ابن حجر في نكته: «ذكر أبو جعفر محمد ابن الحسين البغدادي في كتاب « التمييز » له عن الثوري ، وشعبة ، ويحيى بن سعيد القطان، وابن مهدي ، وأحمد بن حنبل، وغيرهم أن جملة الأحساديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحيحة بلا تكرار (١) أربعة آلاف وأربعمائة حديث، وعن إسحاق بن راهوية أنه سبعة آلاف ونيف .

قال أحمد بن حنبل: وسمعت ابن مهدي يقول: الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة، وكذا قال ابن راهوية عن يحيى بن سعيد.

<sup>(</sup>١) هدي الساري (ص٤٩٢) .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب)، (ع): ولعل .

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ أبو سعيد .

 <sup>(</sup>٤) وهذا تخريج لطيف من السيوطي لكلام البوشنجي لم أقف عليه من كلام السيوطي
 في غير هذا الموطن، ولم أقف على أحد من أهل العلم نبه على ذلك غيره.

<sup>(</sup>٥) لعله أبو جعفر محمد بن الحسين البُرجُلاني \_ بضم الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الراء وضم الجيم وفي آخرها نون، هذه النسبة إلى قــرية من قرى واسط \_\_ كان صاحب رقائق وحكايات، وله كتاب «الزهد والرقائق»، ومات سنة (٢٣٨هـ).

تاريخ بغداد (٢/ ٢٢٣) ، رالانساب (٢/ ١٣٩)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) وفي (د): تكرير، وكذلك في الأصل .

وقال أبو داود السجستاني عن ابن المبارك : تسعمائة .

قال (۱): ومراده (۲) بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من (۳) أقواله المصريحة في الحلال والحرام، وقال كل منهم بحسب (۱) ما وصل إليه، ولهذا اختلفوا (۱) انتهى .

وقد سبقه إلى بيان ذلك ابن طاهر فقال في كتابه «جواب المتعنت» وقد أورد عن أبي داود أنه قال: أقمت (١) بطرسوس (٣) عشرين سنة، (ق٣٣١) واجتهدت/ في المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث (٨) ما نصه: «ربما اعتقد من لا علم له بالحديث أن هذا القول من أبي داود في مبلغ المسند حصر منه له ؟؟ وليس كذلك فإن أبا داود اجتهد فيما وقع إليه

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) وفي (د)، (ج): ومرادهم.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): في .

<sup>(</sup>٤) وفي (م)، (ع): أيحسب .

<sup>(</sup>ه) نکت ابن حجر (۱ / ۱۹۹<u>– ۳۰۰</u>).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د) .

 <sup>(</sup>٧) طَرَسُوس: بفتح أوله وثانيه، وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة، بوزن «قَرَبُوس»،
 كلمة عجمية رومية، وهي مدينة بالشام بين أنطاكية وحلب.

معجم البلدان (٢٨/٤) .

<sup>(</sup>٨) والذي نص عليه أبو داود في كتبه غير ما ذكر عنه هنا.

قال في رسالته إلى أهل مكة (ص٣٢) : «ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمانمائة حديث، ونحو ستمائة حديث من المراسيل » .

من المسند وهو الأمر والنهي فقط غير ما رأى النبي (۱) صلى الله عليه وسلم يفعله أو رآهم يفعلون ولم ينههم، وغير ذلك مما نقل في وقته، وأبو داود حصر ما وقع إليه من هذا المعنى فكان ما قال (۱) ، وأما الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما لا يحيط به عالم، ثم روى (۳) بسنده (۱) قول أحمد بن حنبل: صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر.

قال: فهذه الحكاية تجمع ثلاثة من حفاظ الإسلام، أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلم (٥) بن واره(١) الرازي(٧) شهدوا على هذا المبلغ».

<sup>(</sup>١) وفي (د): رسول الله .

<sup>(</sup>٢) وقد نص هو رحمه الله على أنه لم يحصر جميع الأحاديث في سننه فقال: «فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه . . . » . رسالته إلى أهل مكة (ص٣٥) .

<sup>(</sup>۳) وفي (د) بياض .

<sup>(</sup>٤) وقى (ب)، (د): مسئده .

<sup>(</sup>٥) وفي (ب) سلم .

<sup>(</sup>٦) وفي (م) داره وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) أبو عبد الله محسمد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي، الحافظ الكبير الثبت، قال أبو بكر بن أبي شيبة: أحفظ من رأيت: ابن الفسرات، وابن وارة، وأبو زرعة». مات سنة (٢٧٠هـ).

تذكرة الحفياظ ( ٢/٥٧٥ )، والمعجم المشتمل ( ص٢٧١ ) ، وتذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي (ق٨٤/١) .

قال الحاكم: « وكيف يجوز أن يقال إن حديث رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عشرة آلاف حديث، وقد روى عنه من الصحابة أربعة آلاف رجل وامرأة (۱) صحبوه نَيِّهًا وعشرين سنة بمكة ثم المدينة؛ حفظوا عنه أقواله، وأفعاله، ونومه، ويقظته، وحركاته، وسكناته (۱) ، وقيامه، وقعوده، واجتهاده، وعبادته، ومسيره (۱) ، ومغازيه (۱) ، وزجره، وخطبه (۵) وأكله، وشربه، ومشيته (۱) ، وسكوته، وملاعبته (۱) أهله، وتأديبه فرسه، وكتبه إلى المشركين (۱) وعهوده، ومواثيقه (۱) ، وألفاظه (۱) ،

<sup>(</sup>۱) وقد ألف بقي بن مخلد كتابًا في «ذكر عدد ما لكل من الصحابة من الحديث والرواة من الصحابة عن السببي صلى الله عليه وسلم» وبلغ عددهم ألف وثلاثة عشر صحابيًا . انظر الكتاب (ص ٧٣٨)، وكذلك لابن حزم رسالة مطبوعة في «أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد» .

<sup>(</sup>۲) وفي (د): وسكونه .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في جـميع النسخ، وفي الأصل: وسـيرته، وبعدها. في الأصل أيـضًا كلمة:
 «وسراياه» المدخل (ص٨٧).

<sup>(</sup>٤) بعدها في الأصل كلمة : « ومزاحه» (ص٨٧).

<sup>(</sup>٥)وفي الأصل: ﴿ وخطبته (ص٨٧) .

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (ص٨٧): قومشيعة .

<sup>(</sup>٧) وفي (م): وصلاحيته، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل (ص٨٧): ٩ وكتبه إلى المسلمين والمشركين.

<sup>(</sup>٩) بالنسبة لرسائل النسبي عَلَيْظِيم وكتبه وعهوده انظر: «المصباح المضيء في كُتَّاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي، لأبي عبد الله محمد بن حديدة، و«مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، لمحمد حميد الله .

<sup>(</sup>۱۰) وفي (ج) : وألحاظه .

وأنفاسه، وصفاته (۱) ، هذا (۱) سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة، ما سألوه (۱) عن العبادات (۱) والحلال والحرام وتحاكموا فيه إليه، وهؤلاء الصحابة الراوون (عنه عليلي سوى من صحبوه، وماتوا قبله، وقتلوا بين يديه) (۱) في الصفوف، ولم تظهر لهم رواية وأنه صلى الله عليه وسلم وقف عام الفتح بمكة وبين يديه خمسة عشر ألف عنان (۱)، وقد كان الواحد من الحفاظ يحفظ خمسائة ألف حديث (۱).

قال ابن طاهر: "وهذا الحصر من الحاكم على ما انتهى إليه علمه، وقد ورد عن إمام الحفاظ أبي زرعة الرازي ما يزول به وَحَرُ (١) الصدر في هذا المعنى "، ثم أسند عنه ما تقدم ذكره في المسلك الأول.

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ع)، وفي (ب): وصفائه، وقد ألف فيما تقدم من الصفات والخصال كتب كثيرة منها: «دلائل النبوة للبيهقي»، و«دلائل النبوة» لأبي نعيم، و«شمائل النبي» للترمذي، ولابن كثير، وغير ذلك، والذي ذكر قد طبع .

<sup>(</sup>۲) وفي (ب) وهذا .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ص٨٨): « سألوا » .

<sup>(</sup>٤) وفي (ج): العادات .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين الكبيرين سقط من المطبوعة (م) من (ص٨٨).

 <sup>(</sup>٦) سقطت الكلمة من (ب) والعنان : السير الذي تمسك به الدابة.
 انظر: لسان العرب (٢٩١/١٣)، وتاج العروس (٢٨٣/٩).

<sup>(</sup>٧) المدخل إلى الإكليل (ص٨٧ ، ص٨٨) .

 <sup>(</sup>A) وفي (د) وجه، والوَحَرُ: هو الغيظ والحقد وبلابل الصدر ووساوسه، والوحر في الصدر مثل الغِلَ . لسان العرب (٥/ ٢٨١).

(الرابعة): قال الميانجي: «اشتمل الصحيحان على ألف حديث ومائتي حديث من الأحكام»(١).

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: « الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام بنحو ألفى حديث»(١) .

(الخامسة): قال أبو داود: « ذكروا عن ابن المبارك أنه قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث!! .

فقيل له: إنَّ أبا يوسف<sup>(٣)</sup> قال: إنها<sup>(١)</sup> ألف ومائة.

قال: أبو يوسف أخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا عني الأحاديث الضعفة»(٥) .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في كتابه أحكام القرآن !! .

<sup>(</sup>٣) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، القاضي، تفقه بأبي حنيفة،وهو أجل أصحابه.

قال الفلاس: "صدوق كثير الغلط».

وقال البخاري: «تركوه».

وقال ابن عــدي: «ليس في أصــحاب الرأي أكثر حــديثًا منه، إلا أنــه يروي عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة وغيره».

وذكر العقيلي بسند صحيح عن ابن المبارك أنه وهًاه . توفي سنة (١٨٢ هـ).

الميزان (٤٤٧/٤)، ولسان الميزان (٦/ ٣٠٠)، والتاريخ الصغير للبخاري (ص١٢٣) وتاريخ بغداد (٢٤٢/١٤)، وتاج التراجم لابن قطلوبغا (ص٨١).

<sup>(</sup>٤) وفي (د): هي .

<sup>(</sup>٥) رسالة أبى داود إلى أهل مكة (ص٢٦) .

قال(١) الزركشي: « المراد بذلك أصول الأحكام(١)».

وروى الخليلي في الإرشاد من طريق البويطي (") قال: سمعت الشافعي (رضي الله تعالى عنه)(ا) يقول: أصول الأحكام (ه) نيف وخمسمائة حديث كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثًا، وكلها عند ابن عينة إلا ستة أحاديث)(1).

## (٦) الإرشاد (١ / ١٩٤).

<sup>(</sup>١) وفي (ج): وقال .

<sup>(</sup>۲) نکت الزرکشی (ق۲/أ) .

 <sup>(</sup>٣) أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي - من بويط وهي قرية من صعيد مصر
 الأدنى، كان خليفة الشافعى في حلقته بعده.

قال الشافعي: «ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب، وليس أحد من أصحابي أعلم منه»، مات سنة (٢٣٢ هـ) .

طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢٠)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص٧٩)، وطبقات الشافعية للسبكي (١/ ٢٧٥)، وتهذيب التهذيب (٤٢٧/٩).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ع)، (د)، (ج).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

وقد رواه البيهقي أيضًا في مناقب الشافعي (١/ ٥٩١) بسنده بلفظ مغاير لما هو مثبت هنا .

قال: « سئل الشافعي فقيل له: كم أصول الأحكام؟ فقال: خمسمائة. قيل له: فكم أصول السنن؟ فقال: خمسمائة . فقيل له: كم عند مالك؟ قال: كلها إلا خمسة وثلاثين».

(ق۳۳/ ب)

(السادسة): قال الحافظ ابن حجر: «(لقد كان)(۱) استيعاب الأحاديث سهلاً لو أراد الله تعالى(۲) ذلك، بأن(۱) يجمع الأول منهم ما وصل إليه ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه(۱) ، مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها، فيكون كالذيل عليه، وكذا من بعده فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعبت(۱) ، وصارت كالمصنف الواحد، ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن(۱) ».

قلت: لو صنع المتقدمون / هذا لفات ما هو أحسن منه وأجل من جهة أنّ الحديث الذي يخرجه الأول قد يكون وقع له من طريق غريبة لا ينتهض بها الحجة، فلو لم يخرجه من بعده لأدى الحال إلى رده، فلما تواردت الأئمة على إخراج الحديث وقع في ذلك من الفوائد كثرة الطرق وقد يكون فيها طريق صحيح بمفرده وقد لا يكون، فيقتضي (٧) تعدد طرقه قبوله أوارتقاءه أ الى درجة الصحة أو الحسن

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب) أن .

<sup>(</sup>٤) وفي (ٻ): بما .

<sup>(</sup>٥) وفي (م): استوعب .

<sup>(</sup>٦) بحثت عن كلام الحافظ هذا في النكت، والنخبة وشرحها، وهدي الساري فلم أقف عليه ! .

<sup>(</sup>٧) وفي (د): مقتضي . .

<sup>(</sup>٨) من (م)، (ج) وفي بقية النسخ : وارتفاعه .

أو أن له أصلاً في الجملة، بخلاف ما لو إلم يوقف إ(۱) عليه إلا عند مخرج واحد من طريق واحدة، وإذا كان الصحيحان اللذان لا يحتاجان إلى عاضد حصل بالمستخرجات عليهما فوائد جمة فما ظنك بغيرهما، نعم بعد أن استقرت الجوامع والمسانيد واستوفيت(۱) الطرق حسن من المتأخرين أن إصفوا إ(۱) ذلك، خصوصاً الذين صفوا باختصار الأسانيد والاقتصار على المتون، وقد وقع بعضه، فجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي(۱) شيخ شيوخنا(۱) زوائد مسانيد أحسم للهيثمي وأبي يعلم، ومعاجم

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ : يوقت .

<sup>(</sup>٢) من (ج)، وفي بقية النسخ: واستوفت.

<sup>(</sup>٣) وفي (م) يصفو، وفي (ب)، (ع) يصنعوا .

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: الهيتمي ﴿ بالتاءُ ۗ.

والهيثمسي هو أبو الحسن علي بن سليمان بن عمر ، المصري ، الـشافعي، الإمام الزاهد الحافظ صحب الحافظ الـعراقي، ولازمه أشـد ملازمة، فخـدمه وانتفع به وصاهره على ابنته، مات سنة (٨٠٧ هـ).

لحظ الألحاظ لابـن فهد المكي (ص٢٣٩)، والـذيل على طبقـات الحفاظ للسـيوطي (ص٣٧٢)، وإنباء الغمر (٥/ ٢٥٦)، البدر الطالع (١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٥) ما تقدم مما تعقب به السيوطي كلام الحافظ ابن حجر من التعقبات النفيسة التي لم يذكرها في غير هذا المكان، وأما بقية التعقب النذي سيأتي فقد ذكره في تدريبه. (١٠٠/١) بمعناه .

<sup>(</sup>٦) بياض في (د) .

الطبراني (۱) الشلاثة على الكتب الستة في مؤلف واحد محذوف الأسانيد سماه مجمع الزوائد (۱) ، وتكلم على الأحاديث بعد أن أفرد (زوائد) (۲) كل واحد من الكتب المذكورة في مؤلف بالأسانيد (٤) ، وجمع أيضًا زوائد الحلية لأبى نعيم (۰) .

قال الكتاني عنه: «وهو من أنفع كتب الحديث بل لم يوجد مثله كتاب» . الرسالة المستطرفة (ص١٧٢) .

(٣) سقطت من (ج) .

(٤) الذي طبع منها زوائد مسند البزار ويسمى «كشف الأستار عن زوائد مسند البزار» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ـ في أربع مجلدات طبعته ونشرته مؤسسة الرسالة ـ ببيروت ـ سنة ١٣٩٩هـ.

وطبع كـتاب زوائد أبي يعلى الذي يسمى بـ «المقـصد الـعلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» بتحـقيق د/نايف بن هاشم الدعيس، طبع منه مـجلد واحد ولم يكمل، قامت بنشره «مؤسسة تهامة السعودية».

(٥) في مجلد ضخم، انظر: السرسالة المستطرفة (ص١٧٢)، والذيل على طبقات الحفاظ للسيوطي (ص٣٧٣). وقد قام الهيثمي أيضًا بترتيب الحلية على الأبواب.

انظر: إنباء الغمر (٥/ ٢٥٧)، وشذرات الذهب (٧/ ٧٠)، والبدر الطالع (١/ ٤٤٢)

<sup>(</sup>۱) أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني الحافظ الإمام، مسند الدنيا، صاحب المعاجم الثلاثة المشهورة . . . الكبير والأوسط والصغير . ومات سنة (٣١٠هـ) . تذكرة الحفاظ (٣/ ٩١٢)، وترجمته المستقلة لابن مندة طبعت في نهاية المجلد (٢٥) من المعجم الكبير \_ تحقيق حمدي السلفي \_ طبعة مطبعة الأمة \_ ببغداد ، وتهذيب تاريخ دمشق (٢/ ٢٤٢) .

 <sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد: طبع الكتاب في عشر مجلدات بالقاهرة، ونشرته مكتبة القدسي سنة
 (۲) مجمع الزوائد: طبع الكتاب في عشر مجلدات بالعربي ببيروت.

وزوائد(۱) فوائد تمام(۱) ، وزوائد صحیح ابن حبان(۱) (علی الصحیحین )(۱) ، وجمع الشهاب البوصیری(۱) زوائد سنن ابن ماجه علی الکتب الخمسة(۱) ، وجمع أیضاً زوائد مسانید

- (١) البدر الطالع (١/ ٤٤٢)، والرسالة المستطرفة (ص١٧٢) .
- (٢) أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي الدمشقي، الإمام الحافظ ابن
   الحافظ، محدث الشام، توفى سنة (٤١٤هـ).
- تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٥٦)، وتهذيب تاريخ دمشق لبدران (٣/ ٣٤٥)، وتـذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي (ق/ ١٢/ ب) .
- (٣) سماه « موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ذكره ابن فهد المكي كما في «لحظ الألحاظ» (ص٢٤)، والشوكاني كما في البدر الطالع (١/٤٤٢)، والكتاني كما في الرسالة المستطرفة (ص١٧٢)، وقد طبع الكتاب بتحقيق محمد عبد الرزاق حمزة طبعته المطبعة السلفية بمصر .
  - (٤) سقطت من (ب) .
- (٥) شهاب الدين أحـمد بن أبي بكر بن إسماعيــل البوصيري الشافعي ســكن القاهرة، ولازم العراقي على كبر فسمع منه الكثير، ولازم ابن حجر فكتب عنه لسان الميزان، والنكت على الكاشف وغيرها . توفي سنة (٨٤٠هـ) .

شذرات الذهب (٧/ ٢٣٣)، والضوء اللامع (١/ ٢٥)، وحسن المحاضرة (٢٠٦/١)

(٦) وسماه «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» الرسالة المستطرفة (ص١٧٠)، وقد طبع في أربع مجلدات بتحقيق محمد المنتقى الكشناوي ، قامت بطبعه ونشره دار العربية ببيروت، وقد طبع أيضًا بمصر طبعته دار الكتب الإسلامية، بتعليق موسى محمد على ود/ عزت على عطية وقد صدر منه ج ١، ٢ .

وقال: «رتب أحماديث الحلية لأبي نعيم على الأبواب، ومات عنه مسودة فبميضه
 وأكمله عمنه ابن حجر في مجملدين» وتوجد نسخة خطية من الزوائد بدار الكتب
 المصرية .

عشرة (۱) ، وزوائد السنن الكبير (۱) للبيهقي (۱) ، وجمع الحافظ ابن حجر زوائد مسانيد إسحاق بن راهوية ، وابن أبي عمر العدني ، ومسدد ، وابن أبي شيبة ، والحميدي ، وعبد بن حميد (۱) ، وأحمد بن منيع (۵) ، وأبي داود الطيالسي على الكتب الستة ومسند أحمد في مؤلف بالأسانيد

انظر: مقدمة المصنف لكتابه «مختصر إتحاف السادة» (١/ق٣/ب)، والسرسالة المستطرفة (ص١٧١) وسماه: «إتحاف السادة المهرة الخيرة»، وشذرات الـذهب (٧/ ٢٣٤).

ويقصد بالمسانيد العشرة: مسند الطيالسي، ومسدد، والحميدي، وابس أبي عمر العدني، وإسحاق بن راهوية، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وعبد بن حميد، والحارث بن أبي أسامة، وأبي يعلى. كما في مقدمته على مختصر السادة (١/ق٣/أ)، ويقوم بتحقيق أجزاء منه نخبة من طلبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

- (۲) وفي (د); الكبرى .
- (٣) وسماه : « فوائد المنتقي لزوائد البيهقي » .

الرسالة المستطرفة (ص ٧٠)، وشذرات الذهب (٧/ ٢٣٤) .

(٤) (خت م ت) أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكِسّي ـ بكسر الكاف وتشديد السين المهملة، هذه النسبة إلى بلدة بما وراء النهر يقال لها (كسّ) ـ

الإمام الحافيظ مصنف المسند الكبير والتنفسير وغير ذلك، واسمه «عبد الحسميد» فخفف، مات سنة (٢٤٩هـ)

تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٣٤)، والأنساب (١٠٨/١١)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٤٥٥) .

(٥) (ع) أبو جعفر أحمد بسن منيع بن عبد الرحمن البغوي ، نــزيل بغداد الأصم، ثقة
 حافظ ، مات سنة (٢٤٤ هـ) .

التقريب (ص١٧) .

<sup>(</sup>١) سماه « إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة »

سماه المطالب العالية (۱) غير أنه يقع فيه التداخل مع زوائد الهيشمي فَجَرَّدْتُ زوائد المسانيد المذكورة على كتاب الهيشمي لتكون ذيلاً عليه في تأليف لطيف سميته «بغية الرائد(۱) في [المذيل] (۱) على مجمع الزوائد (۱) ، وجمع الشيخ إزين الدين الاين قاسم الحنفي (۱) زوائد سنن الدارقطني (۱) ، وجَمَعْتُ زوائد إسنن الاسن عيد بن منصور في تأليف (۱) وزوائد شعب الإيمان اللبيهقي السن أخر (۱۱) ، ولم يكملا، وقد منع الفرض الذي ذكر الحافظ ابن حجر من المتقدمين الإمام البيهقي فإنه الفرض الذي ذكر الحافظ ابن حجر من المتقدمين الإمام البيهقي فإنه

<sup>(</sup>١) لحظ الألحاظ (ص٣٣٣)، وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي(ص٣٨١)، وشذرات الذهب (٧/ ٢٧٢)، والرسالة المستطرفة (ص١٧١) .

وقد طبع الكتاب في أربع مجلدات بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي وهي النسخة المجردة من الأسانيد، وقد طبعت النسخة المسندة في خمس مجلدات هذا العام عام ١٤١٨هـ.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) الزائد وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) من (ب)، (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): المزيد .

<sup>(</sup>٤) ولم يتم . انظر الرسالة المستطرفة (ص١٧٢)، وحسن المحاضرة (١/ ٣٤١) .

<sup>(</sup>۵) من(د)

 <sup>(</sup>٦) زين الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله الجمال المصري، الحنفي العلامة المفنن،
 توفى سنة (٨٧٩ هـ) . شذرات الذهب (٣٢٦/٧)، والبدر الطالع (٢/٤٥).

<sup>(</sup>٧) في مجلد. انظر الرسالة المستطرفة (ص١٧٢)، والبدر الطالع (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٨) من (د) .

 <sup>(</sup>٩) سقطت من (ب)، وكتابه هذا لم يذكره ضمن مؤلفاته في «حسن المحاضرة» ولم
 أقف على أحد ذكره ممن ترجم له .

<sup>(</sup>۱۰) من (د) .

<sup>(</sup>١١) حسن المحاضرة (١/ ٣٤١) ، والرسالة المستطرفة (ص١٧٢) .

قصد جمع الأحاديث كلها في تصانيفه ولم يكرر فيها شيئًا في الغالب، فصارت كالمصنف الواحد، فجمع في السنن(١) أحاديث الأحكام، والحلال والحرام، وفي الشعب(١) أحاديث الفضائل

وقال عن الكبير: « ما صنف في علم الحديث مثله تهذيبًا وترتيبًا وجودةً » وطبقات الأسنوي (١/ ١٩٩)، وطبقات ابن شهبة (١/ ٢٢٧)، وهديــة العارفين (٥/ ٧٨)، والرسالة المستطرفة (ص٣٣)، وقال عن (الكبير)، و (الصغير):

« الصغرى في مجلدين، والكبرى ويقال لها كتاب (السنن الكبير) وهي في عشر مجلدات، وهما على (ترتيب) مختصر المزي، ولم يصنف في الإسلام مثلهما، والكبرى مستوعبة لأكثر أحاديث الأحكام »

وقد طبع الكبير في عشر مجلدات باسم (السنن الكبرى) ـ طبعت دائرة المعارف النظامية ـ بالهند ـ عام (١٣٤٤هـ)، وطبع كتاب معرفة السنن والآثار في سبع مجلدات بتحقيق سيد كسروى.

(۲) يعني كتابه الكبير في العقيدة (شعب الإيمان) انــظر: الأنساب (۲/ ٤١٢) و وقيات الأعيان (۲/ ۲۷)، وتذكرة الحفاظ (۲/ ۱۳۲)، وقال: «هو فسي مجلدين»، وطبقات السبكي (۳ / ٤)، وهدية العارفين وسماه «الجامع المصنف في شعب الإيمان»، والرسالة المستطرفة (ص٣٣) وقد طبع من الكتاب أربعة عشر مجلداً بالدار السلفية بمباي الهند.

قلت: وقد أفرغ فيه البيهمقي جل كتاب «المنهاج في شعب الإيمان» لـ لحليمي ت(٤٠٢ هـ) وقد طبع مجلد صغير منه بالهند .

ويقوم بعض طلبة قسم (العقيدة) بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتحقيق قسم منه، في هذه السنة سنة (١٤٠٤هـ)...

 <sup>(</sup>۱) يقصد بالسنن الكتب التي أطلق اسم السنن عليها وهي: (السنن الكبير، والسنن الصغير)، و(معرفة السنن والآثار). انظر لها: الأنساب (۲/۲۱)، ووفيات الأعيان (۲/۲۱)، وتذكرة الحفاظ (۳/۱۳۲)، وطبقات الشافعية للسبكي (۳/٤).

والترغيبات وفي الدلائل (۱) أحاديث النبوات والمعجزات والسير والمغازي، وفي الأدب (۱) المفرد أحاديث الأدب، وفي الاعتقاد (۱۹) أحاديث البرزخ، وفي البعث (۱۹) أحاديث البرزخ، وفي البعث (۱۹)

كما في معجم المخطـوطات المطبوعـة (٣/ ٦١)، ويقوم بتـحقيقه أيـضًا أبو تراب الظاهري، وقد طبع كاملاً في سبع مجلدات بتحقيق عبد المعطى قلعجي .

- (٢) كتاب «الآداب» هكذا سماه من ذكره من المصنفين، وهو في مجلد. وقد طبع بتحقيق محمد عبدالقادر عطا تذكرة الحفاظ (٣ / ١٣٣)، وطبقات الشافعية للسبكي (٣ / ٤).
- (٣) له كتاب «الاعتقاد» ذكره السبكي في طبقاته (١/٤)، وابن قاضي شهبة في طبقاته (١/٢٢)، وهدية العارفين وسماه « الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» (٧٨/٥)، والرسالة المستطرفة (ص٣٣)، وقد طبع الكتاب بتحقيق أحمد محمد مرسي عام (١٣٨٠هـ) دون أي تعليق أو تحقيق، وطبع مرة ثانية بتحقيق أحمد عصام الكاتب سنة (١٤٠١هـ)، نشرته له دار الآفاق الجديدة ببيروت .
  - (٤) طبع الكتاب بتحقيق : شرف محمود القضاة، طبعته دار الفرقان بعمان ـ الأردن -
    - (٥) واسم كتابه « البعث والنشور» في مجلد.

الأنساب (٢/٣١٤)، وتذكرة الحفاظ (٣/١١٣)، وطبقات السبكي (٣/٤)، وطبقات السبكي (٣/٤)، وطبقات ابن قاضي شهبة (١/٢٢٧)، وهدية العارفين (٥/ ٧٨)، والرسالة المستطرفة (ص٣٤).

وقد قام بتحقيق الكتاب الطالب الشيخ عبد العزيز الصاعدي لنيل الدكتوراه من الجامعة الاسلامية .

<sup>(</sup>۱) أي كتاب «دلائل الـنبوة» ذكره في الأنساب (۲/ ۲۱٪)، ووفيات الأعيان (۲/ ۲۷)، وتذكرة الحفاظ (۱۱۳۲/۳) وغيرها وقد طبع من الكتاب مجلدان بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان وقامت بنشره المكتبة السلـفية بالمدينة المنورة، ولم يكمل طبعه، وطبع الجزء الأول منه طبعة جديدة في مصر بتحقيق: أحمد صقر، برعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة عام (۱۹۲۹ م).

أحاديث الآخرة، وفي الدعوات(١١) أحاديث الأذكار والدعاء.

وهكذا في سائر تصانيفه (۱) ، فلم يفت كتبه منها إلا القليل، وقد حذوت فيما ألفت حذوه؛ فألفت كتاب المعجزات والخصائص (۱) ، وكتاب شرح الصدور بشرح حال [الموتى] (۱) والقبور (۱) ، وكتاب البدور السافرة عن أمور الآخرة (۱) ، وكتاب الدر

«الدعوات الكبير»، و« الدعوات الصغير».

انظر: الأنساب (٢/ ٤١٣)، وطبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٤) .

وأطلق الذهبي، والبغدادي ، فقــالا: «إنّ له كتاب «الدعوات»، وزاد الذهبي: «في مجلد» .

ذكر له الكتاني كتاب «الدعوات الكبير» فقط.

تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٣٣)، وهدية العارفين (٥/ ٧٨)، والرسالة المستطرفة (ص٣٣). وقد حقق كتاب الدعوات بجامعة أم القرى في رسالة دكتوراه .

(۲) وقد بلغت تصانیفه.ألف جزء، والتزم فیها ألا یخرج حدیثًا یعلمه موضوعًا.
 طبقات الشافعیة لابن قاضی شهبة (۱/۲۲۸)، والرسالة المستطرفة (ص۳۳).

(٣) اسمه الكامل «المعجزات والخصائص النبوية» .

انظر: حسن المحاضرة (١/ ٣٤٠)، وقد طبع باسم «الخصائص الكبرى» .

دليل مخطوطات السيوطي (ص١٤٤)، ولـه كتاب آخر سماه «الدر الخالـص في المعجزات والخصائص» له نسخة في دار الكتب المصرية رقم (٢٥٦).

- (٤) حسن المحاضرة (١/ ٣٤٠).
- (٥) من حسن المحاضرة ، (ج)، وفي النسخ : الموت .
  - (٦) حسن المحاضرة (١/ ٣٤٠) ، وقد طبع الكتاب .
    - (٧) حسن المحاضرة (١/ ٣٤٠) .

<sup>(</sup>١) ذكر السمعاني والسبكي بأنَّ له كتابين يحملان هذا الاسم وهما:

المنثور(۱) في التفسير المأثور(۱) ، وكتاب درر البحار(۱) في الأحاديث القصار(۱) وهذه المبسوطة(۱) ، ومؤلفات أخر مختصرة(۱) [استوفت](۱) الأحاديث(۱) إلا أحاديث الأحكام(۱) ، وقد كنت شرعت/ في كتاب (ق٣٤١) يجمعها ثم فتر العزم عنه، على أن كتبي المذكورة حوت منها جملة وافرة خصوصًا منهاج السنة، والتفسير المأثور ...

وفي (د) : المأثور .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة (١/ ٣٤٩) ، وقد طبع الكتاب في ست مجلدات . . .

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة (١/ ٣٤١) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٦) وقد كتب في مؤلفات السيوطي جمعًا ووصفًا الأستاذ/ أحمد الشرقاوي إقبال «مغربي» في مجلد، فبلغت مؤلفاته فيه خمسة وعشرين وسبعمائة كتاب، وقام الباحثان الأستاذان: أحمد الخازندار، ومحمد إبراهيم الشيباني بجمع مؤلفات السيوطي أيضًا وبيان المطبوع منها من المخطوط في كتاب سمياه: «دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها»، وهو أدق وأشمل من الأول من حيث الكمية وأماكن الوجود، وتميز الأول بذكر وصف موجز لمادة الكتاب، وقد بلغت كتب السيوطي في الكتاب الثاني واحداً وثمانين وتسعمائة مؤلف.

وقد طبع الأول بالمغرب والآخر بالكويت .

<sup>(</sup>٧) من (د) ، وفي بقية النسخ : استوفيت .

<sup>(</sup>٨) من (د) ، وفي بقية النسخ : الأحاديث الأحكام .

<sup>(</sup>٩) من (د) ، وفي بقية النسخ : الأحاديث الأحكام .

٥٩- وَخُدْهُ حَيْثُ حَافِظٌ عَلَيْهِ نَصْ وَمِنْ مُصَنَّف بِجَمْعِهِ يُخَصَّ (١) مَعَ وَمِنْ مُصَنَّف بِجَمْعِهِ يُخَصَّ (١٠- كَابْنِ خُزْيَةَ (٢) (وَيَتْلُو (٣) مُسْلِمَ ا (١) وَأُولُهِ ) البُسْتِي (ثُمَ) النَّحاكِمَ ا

ش: يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين من سائر الكتب المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث، ثم هي نوعان :

أحدهما: ما إلم إن يلتزم فيه مصنفه إالصحيح إن ، ولا شرط الاقتصار (عليه) فلا يكفي مجرد وجوده فيه ، بل لابد من نصه على صحته في كتاب (^) كسسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، والدارقطني ، والبيهقي (٩) ، ونحوها .

من (د) من الألفية: لا يخص .

ـ(٢) وفي (س): خزيمة .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب) ونتلو، وفي (م) : وتتلو .

<sup>(</sup>٤) وفي (ش): مسلما .

<sup>(</sup>٥) من (د) .

<sup>(</sup>٦) من (د) ، (ج)، وفي بقية النسخ: الحديث .

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٨) وفي (ج) : كتابه .

 <sup>(</sup>٩) وهكذا نص بعض هؤلاء الأئمة، ونص غيرهم على أنهم لم يجمعوا الصحيح في
 كتبهم فقط، بل جمعوا الصحيح والضعيف وغيرهما.

قال أبو داود: «وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح إسناده، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض » . انظر رسالته إلى أهل مكة (ص٢٧)، والتبصرة والتذكرة (١٠٢/١).

قال العراقي: « وكذا لو نص على صحته أحد منهم في غير مصنفاتهم { ونقل }(1) ذلك عنه بإسناد صحيح، كما في سؤالات

. . و(جامع الترمذي) .

قال محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله : « وأما أبو عيسى فكتابه وحده على أربعة أقسام. . . أإلى أن قال أ : وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته، ولم يغفله ». انظر : شروط الأثمة الستة (ص١٥) .

. . وأما (سنن النسائي):

فقد قال العراقي: والنسائي يخرج من لم يجمعوا عليه تـركًا مذهب متسـع انظر: الألفية (ص١٧٣)، والتبصرة والتذكرة (١/ ١٠).

. . وأما (سنن الدارقطني) :

فقد قــال الكتاني رحمه الله: « وسنن الدارقطني جــمع فيها غــرائب السنن ، وأكثر فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة، بل والموضوعة» .

انظر: الرسالة المستطرفة (ص٣٥) .

. . وأما (سنن البيهقي) .

فغالبًا إذا ما أطلقت تطلق على الكبرى، وهي موسوعة حديثية تحتوي على الصحيح والحسن، والضعيف، ولذا ناقشه في الأحاديث المتكلم فيها الإمام فخر الدين المارديني المعروف بابن التركماني (ت ٧٥٠هـ) في كتابه «الجوهر النقي في الرد على البيهقي» وحكم الإمام الذهبي في كتابه «المهذب في اختصار السنن الكبير» على كل حديث في الكبرى بما يليق من صحة وحسن وضعف وما شابه.

انظر: المهمذب للذهبي (١/ ٢٨)، ٢٩، ٣٠. . . ) ، وكمشف الظنون (١٠٠٧/٢) وهذه الأمثلة تؤيد قولة الذهبي في أنه لا يكفي مجرد وجود الحديث في كتب هؤلاء الأثمة الذين لم يشترطوا الصحة فقط للحكم عليه بالصحة .

(١) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ : يقال .

أحمد بن حنبل، وسؤالات ابن معين وغيرهما(١).

قال: وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح (٢) انتهى.

وذكر الزركشي مثله<sup>(٣)</sup> .

(۱) كتب السؤالات كتب فيها أسئلة وجهها تلميذ لشيخه يسأله عن أحاديث أو رجال أو قواعد في الجرح والتعديل أو مسائل فقهية، وما شابه، فيجيبه الشيخ عليها، مثال ذلك: كتاب سؤالات الإمام أحمد طبع في مجلد باسم « مسائل الإمام أحمد » أي الأسئلة التي وجهها أبو داود السبجستاني للإمام أحمد طبع الكتاب بتحقيق محمد رشيد رضا سنة (١٣٥٣هـ)، وهناك سؤالات كثيرة وجهت له رحمه الله فأجاب عليها ودونت .

وكسؤالات ابن معين فهناك أسئلة كثيرة وجهت إليه من قبل تلامذة عديدين منها: أسئلة الدارمي ليحيى بن معين وأسئلة الدقاق له وقد حقق الكتابان من قببل الدكتور/ أحمد سيف، ونشره مركز البحث بجامعة أم القرى بمكة، وأسئلة ابن الجنيد له، وأسئلة ابن الكوسج له.

وهناك كتب أخرى تنهج منهج كتب السؤالات إلا أن لها تسميات أخرى ككتب التواريخ مثل كتاب ( التاريخ ) لابن معين من رواية تلميذه الدوري طبع بتحقيق د/ أحمد سيف ونشره مركز البحث أيضًا بجامعة أم القرى . . . بمكة .

 (۲) انظر: التقييد والإيضاح (ص۲۷، ص۲۸)، وشرح التبصرة والتذكرة (۵۳/۱) مع شيء من التصرف في النص كعادة المصنف رحمه الله تعالى في نقل الكلام بالمعنى غالبًا .

(٣) نكت الزركشي (ق٢/١) .

قلت (۱): وعندي أنه يفرق بين المقامين، وأنه يكفي هنا وإن لم يكف هناك؛ لأنه إنما امتنع (الاكتفاء به) (۱) في أصل الحديث لأن الإسناد قد يصح في الظاهر، ويكون هناك شذوذ أو علة تمنع من صحة المتن، وهذا المعنى مفقود في هذا المقام مع ما ضم إلى ذلك من أنه لو كان صحيحًا لما أغفل الحفاظ المتقدمون التنبيه (عليه) (۱) ، وهذا منتف هنا، وينضم إليه بعد المسافة في الحديث، وقربها (۱) بالنسبة إلى زمن (۱) الحافظ المنقول عنه التصحيح ولذلك مدخل كبير، فإنه كلما طال السند وبعدت المسافة كان احتمال الوهم والدخل أكثر فتأمله (۱) .

النوع الثاني: ما التزم مؤلفه فيه الصحيح، وشرط الاقتصار عليه، وهذا يكفي مجرد كونه موجوداً فيه .

قال ابن الصلاح(٧): ﴿ ككتـاب ابن خزيمة، والكتـب المخرجة (٨)

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (د): للاكتفاء .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٤) من (د) ، وفي بقية النسخ: وقرنها بالنون الموحدة .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٦) وفي (د) فتأمل .

<sup>(</sup>٧) مقدمة ابن الصلاح (ص٩٣) .

<sup>(</sup>A) المستخرج مشتق من الاستخراج.

هو كما قال السخاوي رحمه الله: «أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلاً فيورد أحاديثه حديثًا حديثًا بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في =

على الصحيح ككتاب (١) أبي عوانة (٢) ، والإسماعيلي (٣) ، والبرقاني (٤)» انتهى.

شيخه، أو في شيخ شـيخه، وهكـذا ولو في الصحـابي، وسيأتسي مزيد تفـصيل للمصنف عن المستخرج .

فتح المغيث (ص٣٤)، ومقدمة ابن الصلاح (ص٩٥)، والتبصرة والتذكرة (١/٥٦).

(۱) ويسمى بـ: (المستخرج على صحيح مسلم) ، وسماه سزكين (المسند المخرج على صحيح مسلم)، ويقوم نخبة من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة بتحقيقه.

الرسالة المستطرفة (ص٢٧)، وهدية العارفين (٦/ ٥٤٤)، وتاريخ التراث (١/ ٢٧٨)، وذكر نسخه الخطية وأماكن وجودها .

- (٢) أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني المنيسابوري الحافظ الكبير الجليل ، أول من أدخل مذهب الشافعي إلى إسفرايين، توفي سنة (٣١٦هـ) . طبقات الشافعية (٢/ ٣٢١)، وتـذكرة الحـفاظ (٣/ ٧٧٩)، وشـذرات الذهب (٢/ ٢٧٤) .
- (٣) «المستخرج على صحيح البخاري» هذه التسمية المشهورة عند المحدثين ، وسماه عمر كحالة : « الصحيح على شرط البخاري» .

وقال ابن كثير في المستخرج هذا: « . . . . فيه فوائد كثيرة، وعلوم غزيرة » . طبقات الشافعية للسبكي (٢ / ٨٠)، والسداية والنهاية (٢٩٨/١١)، والرسالة المستطرفة (ص٢٦)، ومعجم المؤلفين (١/ ١٣٥).

والكتاب الآن شبه مفقود، إلا أن نصوصه ولله الحمد منثورة في كتب عديدة منها كتاب الحافظ ابن حجر « فتح الباري » وقد قام زياد منصور أحد طلبة الجامعة الإسلامية بمرحلة الدكتوراه بتتبع نصوص المستخرج من الفتح، واستلالها وجمعها.

(٤) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي المعروف بالبرقاني \_ بـ فتح الباء نسبة إلى (بَرْقَانْ) قرية من قرى (كاث) بنواحي خوارزم \_ كان ثقةً ورعًا متقنًا فَهْمًا ، لم ير في شيوخنا أثبت منه، مات سنة (٤٢٥هـ).

وكذا صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم على ما يحرر فيه (۱)، والسنن الصحاح لسعيد بن السكن.

قال الحافظ ابن حجر في نكته: "ومقتضى (٢) كلام ابن الصلاح

تاريخ بغداد (٢/ ٣٧٣)، والأنساب (١٦٨/٢)، ومعجم البلدان (١/ ٣٨٧)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٢٠٤). وكتابه يسمى « المستخرج على الصحيحين» . تاريخ بغداد (٤/ ٣٧٤)، والرسالة المستطرفة (ص٣٠) .

(۱) قال ابن الصلاح رحمه الله في كلامه عن « المستدرك » : الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح، ومتساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحًا لغيره من الأثمة فإن لم يكن صحيحًا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه».

قلت: هذا الكلام عام وتحكم بلا دليل، وأحاديث المستدرك في الحقيقة منها الصحيح والحسن والضعيف .

قال ابن كثير رحمه الله: «... في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك، وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضًا ...».

قلت: فالأولى أن يحكم على كل حديث في «المستدرك» على ضوء دراسة سنده وتتبع طرقه .

قال بدر الدين بن جماعة رحمه الله : « . . . يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف » .

قال العراقي: « وهذا هو الصواب » .

انظر : مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٣)، واختصار علوم الحديث لابن كثير (ص ٢٨)، والتقييد والإيضاح (ص $m ( m \cdot m )$  .

(۲) وفی (ب): وتقتضی .

أن يؤخذ ما وجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ما ذكر (۱) نظر، أما الأول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن (۱) ، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيم له، وقد صرح ابن حبان بشرطه وحاصله: « أن يكون راوي الحديث أعد لا إلى أن مشهوراً بالطلب غير مدلس، سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالمًا بما يحيل المعاني (۱) ، فلم ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالمًا بما يحيل المعاني (۱) ، فلم

<sup>(</sup>١) وفي (د): وفي كل ذلك .

<sup>(</sup>٢) عزاه السخاوي إلى ابن حبان فقط. فتح المغيث (ص٣٢) .

<sup>(</sup>٣) من الأصل، (ج) وفي النسخ: عدل .

<sup>(</sup>٤) شرط ابن حبان في صحيحه ما نصه قال: «وأما شرطنا في نقل ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:

<sup>(</sup>الأول): العدالة في الدين بالستر الجميل، وفسرها فقال: والعدالة في الإنسان أن يكون أكثر أحواله طاعة لله .

<sup>(</sup>الثاني): الصدق في الحديث بالشهرة فيه .

<sup>(</sup>الثالث): العقل بما يحدث من الحديث، وفسره فقال: « . . . أن يعقل من الفقه بمقدار ما لا يزيل معانى الأخبار عن سننها » .

<sup>(</sup>الرابع): العلم بما يحيل من معاني ما يسروي قال في تفسير العلم: « أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبراً أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي =

يشترط على العدالة والاتصال() ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط، ومن عدم الشذوذ والعلة، وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصل لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه()، وسمى ابن خزيمة كتابه « المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند، ولا جرح في إالنقلة إ()) وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة، مغترف من بحره،

أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

<sup>(</sup>الخامس): المتعري خبره عن التدليس قال في شرح التعري من الـتدليس: « أن يكُون الخبر عن مثل من وصفنا نعته بهذه الخصال الخمس فيرويه عن مثله سماعًا حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

مقدمة صحيحه (١/ ٨١) .

<sup>(</sup>١) وفي (د)، (ج) : على الاتصال والعدالة .

<sup>(</sup>٢) وفي (م) : ما شرطه .

<sup>(</sup>٣) من الأصل، وفي (د): النقل، وفي بقية النسخ: التقلد "وهو تحريف"، والمسند الصحيح أو الكبير، هذا أصل اسم كتاب ابن خزيمة ، وقد اختصره في كتابه: "مختصر المختصر من المسند الصحيح"، واشتهر كتابه عند المتأخرين كالدمياطي، والزيلعي، وابن حجر باسم: "صحيح ابن خزيمة".

انظر: كـتاب التوحـيد لابن خزيمـة (ص١٠٤)، وبرنامج الوادي آشي (ص٢٤٣)، وتحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي لتسمية الـكتاب في مقدمة تحـقيقه الـصحيح لابـن خزيمة (١٦/١، ١٧، ٢٥).

(ق٤٣/ب) ناسج على منواله (۱) ، ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج / ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات ؛ كابن إسحاق وأسامة (۱) بن زيد الليثي (۱) ، ومحمد بن عجلان (۱) ، ومحمد بن عمرو بن علقمة (۱) ، وغير هؤلاء ، فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن، ما لم يظهر في بعضها علة قادحة (۱) ، وأما أن يكون مراد من (سماها

<sup>(</sup>١) حتى قال ابن الملقن في البدر المنير: «غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخه إمام الأئمة محمد بن خزيمة».

انظر: البدر المنير (١/ق١٤/ب)، ونقله عنه الصنعاني في توضيح الأفكار (١٤/١) (٢) وفي (م): وأمامة بالميم وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) (خت م ٤) أبو زيد أسامة بسن زيد الليثي مولاهم المدني، صدوق، يهم، مات سنة
 (٣) هـ) .

التقريب (ص٢٦)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٢٢) ووثقه، وتهذيب التهذيب (٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) (خت م ٤) محمد بن عجـــلان المدني الفقيه الصالح، وثقه أحــمد وابن معين، وقال غيرهما: «سيء الحفظ» ، توفي سنة (١٤٨هــ)، وقيل غير ذلك .

الكاشف (٣/ ٧٧)، والميزان (٣/ ٦٤٤)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) (ع) محمد بن عــمرو بن علقمة بن وقــاص الليثي المدني، صــدوق له أوهام، مات سنة (١٤٥).

التقريب (ص٣١٣)، والجرح والتعديل (٨/ ٢٩)، وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٧٥) .

 <sup>(</sup>٦) وقدم العراقي رحمه الله صحيح ابن حبان على صحيح ابن خزيمة لا من ناحية الصحة، ولكن من ناحية وجود كتاب ابن حبان كاملاً دون ابن خزيمة . . . .

صحيحة)(۱) أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا، وأما الثاني: وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضاً لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجاً على مسلم، فإن له فيه أحاديث (كثيرة)(۱) مستقلة في أثناء الأبواب، نبه هو على كثير منها، ويوجد فيها الصحيح والحسن، والضعيف أيضا، والموقوف، وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها، فرب

قال العراقي في ألفيته:

وَخُذْ زَيَادَةَ الصَّحِيْحِ إِذْ تُنَصُ صِحَتُهُ أَوْ مِنْ مُصَنَّفُ يُخَصُ بِجمعه نَحْو ابْنُ حَبَانَ الزكِي وابْنُ خُزُيَسْمَةِ وَكَالْمُسْتَدُركِ

وقال السخاوي: « . . . وأخره عنه مع تقدمه لكون صَحيحه عدم أكثره بخلاف صحيح ابن حبان فهو موجود بتمامه » .

فتح المغيث (ص٣٠، ٣١) وقد طبع مختصر المختصر من المسند الصحيح بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي ـ طبعه المكتب الإسلامي عام (١٣٩٢، ١٣٩٦هـ). في أربع مجلدات وصل إلى (كتاب المناسك) ، وهو الموجود من النسخة الخطية . وأما صحيح ابن حبان فطبع منه مجلدان ولم يكمل طبع المكتبة السلفية بالمدينة .

بتحقيق عبد الرحمن عثمان، وطبعت زوائده المسماه « بموارد الظمآن» للهيشمي. وحقق قطعة منه أحمد شاكر رحمه الله، وشرعت مؤسسة الرسالة بطبعه بتحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد وقد صدر منه مجلد، وحقق قطعة منه عبد المعطي قلعجي في مجلدين ، وقد كمل طبعه .

وكلهم يشتغلون بترتيب ابن بلبان لصحيح ابن حبان، لا أصل الصحيح .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل : يسميها صحيحة .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ج) .

حديث أخرجه البخاري من طريق أصحاب الزهري عنه مثلاً فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه ، وذلك الآخر قد تكلم فيه فلا يحتج بزيادته، وقد ذكر (ابن الصلاح)(۱) بعد: أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها أوالسبب فيه أ(۱): أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة أفي الصحيح للرواة الذيب بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع فيه مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة (التنقيب)(۱) ، وكذلك(۱) بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل، لأن الإن أولاما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن (۱) أحوالهم، فإذا روى البخاري - مثلاً - عن علي ابن المديني البحث عن (۱) ألمت غن علي ابن المديني

<sup>(</sup>١) هذا التصريح من السيوطي، وإلا ففي الأصل يقول: (المؤلف) .

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: والسببية .

<sup>(</sup>٣) وفي (د): المشترط .

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ ، وفي الأصل ( ١ / ٢٩٣): التنقير.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل ( ١ / ٢٩٣): وكذا كلما.

<sup>(</sup>٦) وفي (م): عمر، وفي (ب) ساقطة .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل ( ١ / ٢٩٣): كان الإسناد.

<sup>(</sup>A) من (د)، وفي بقية النسخ: الاستنفاد وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) وفي (ب): من .

عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثًا، ورواه الإسماعيلي - مثلاً - عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسى (۱) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة، توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي، وسماع الأوزاعي من الزهري، لأنّ الوليد (۱) من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه (۱) ، وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح إلشيخ (۱) الإسماعيلي، وقس على هذا جميع ما في المستخرج، وكذا الحكم في باقي المستخرجات، فقد رأيت معضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه إولو لم إ (۱) الشروط في رواته، بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره المرواية عن جماعة من الضعفاء، لأن أصل مقصودهم بهذه الزيادات المستخرجات أن يعلو إسنادهم (۱) ، ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات

<sup>(</sup>۱) (خت م مد س ق) أبو صالح الحسكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي القنطري، صدوق، مات سنة (۲۳۲هـ).

التقريب (ص٨٠) ، والأنساب (١٠/ ٤٩٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٩) .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (١ / ٢٩٣): لأن الوليد بن مسلم.

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عليه وعلى تدليسه، وإنه دلس تدليس التسوية .

<sup>(</sup>٤) وفي (د) شيخ .

<sup>(</sup>٥) من (د) ومن الأصل (١ / ٢٩٣)، وفي بقية النسخ: وإن لم.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): يجتمع .

<sup>(</sup>٧) وقى (د) : إسناده .

إنما وقعت اتفاقًا(١) .

قال: ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير (۲) مرضي، لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد [التي] (۳) [جمعت] شروط الصحة فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحًا ليُحكم على كل حديث بما يليق به (۵) انتهى (۱).

وقال الخطيب في الجامع: «شرط ابن خزيمة في صحيحه (<sup>۷)</sup> إخراج ما اتصل أسنده (<sup>۱)</sup> بنقل العدل عن العدل إلى النبي عليم المناه (ا

<sup>(</sup>١) ولأن مصنفي المستخرجات لم يلتزموا لفظ الصحيحين . فتح المغيث (ص٣٥) .

وللمستخرجات فوائد غير علو الإسناد وهي: الزيادات في ألفاظ الحديث، والتصريح بالسماع حيث يكون الأصل معنعنًا، أو إظهار مبسهم في السند الأصلي، أو زيادة قوة الحديث بكثرة طرقه، ومنها أن يروي صاحب الأصل الحديث عن مختلط ولا يبين هل أخذ الحديث منه بعد الاختلاط أو قبل، فيأتي المخرج ويبين ذلك وغير ذلك.

المنهاج للنووي (٢٦/١) ، ومقدمة ابن الصلاح (ص٩٦)، والتقييد والإيـضاح (ص٣٠)، وتوجيه النظر (ص١٤١، ص١٤٢).

<sup>(</sup>٢) وفي (م) قبلها كلمة : غير .

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ص٨٤) ، وفي جميع النسخ: الذي، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) من (د) ، وفي بقية النسخ : اجتمعت .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٦) نکت ابن حجر (۱ / ۲۹۰).

<sup>(</sup>٧) وفي (ج) : شرط ابن الصلاح شرط ابن خزيمة .

<sup>(</sup>٨) وفي (م) : مسنده.

وذكر(۱) غيره: أن ابن خريمة أشد تحريًا من ابن حبان والحاكم، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول/: إن صح الخبر أو إن ثبت كذا أو نحو ذلك(۱) ، واصطلح (قه ١/٣٥) على أنه إذا كان في الإسناد نظر أخره عن المتن وخرج على غيره أن يرويه عنه على غير هذه(۱) الصفة، فلذلك(۱) جعلته بعد صحيح مسلم في الرتبة، وجعلت بعده صحيح ابن حبان(۱) ، { مقدمًا

قال الذهبي: «قال ـ فيما رواه عنه أبو بكر محمد بن جعفر ـ شيخ الحاكم: لست أحتج بشهر بن حوشب، ولا بحريز بن عشمان لمذهبه، ولا بعبد الله بن عمر ولا ببقية، ولا بمقاتل بن حيان، ولا بأشعث بن سوّار، ولا بعلي بن جدعان لسوء حفظه، ولا بعاصم بن عبيد الله، ولا بابن عقيل، ولا بيزيد بن أبي زياد، ولا بمجالد، ولا بحجاج بن أرطاة إذا قال: عن، ولا بأبي حذيفة النهدي، ولا بجعفر بن برقان، ولا بأبي معشر نجيح، ولا بعمر بن أبي سلمة، ولا بقابوس بن أبي ظبيان، ثم سمَّى خلقًا دون هؤلاء في العدالة، فإن المذكورين احتج بهم غير واحد». سير النبلاء (١٤/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>١) وفي (ب): وذكره .

<sup>(</sup>٢) وذلك لأنه كان بصيرًا بالرجال عالمًا بأحوالهم.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): فلذاك .

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد ولسهذا سماه «التقاسيم والأنواع»، وقد رتبه الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان الفارسي الحنفي (ت ٧٣٩هـ) في كتاب سماه «الإحسان في تقريب ابن حبان» على الأبواب، وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافًا، وجرد الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين في مجلد.

على  $\{^{(1)}$  الحاكم لما نسب (1) إلى الحاكم من  $\{1 - 1 - 1 - 1 \}$  ، وقد قال الحازمي: «ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم» (1) .

وقال الزركشي: «شرط ابن حبان أعلى من شرط الحاكم» (٥) ، وبقي من الكتب التي أطلق عليها الصحيح الموطأ، وقد صرح الخطيب وغيره بأنه مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد (١) ، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم (٧) ، ولولا ما فيه من المرسلات (٨)

<sup>=</sup> تدريب الراوي (١/٩/١) ، والفضل المبين في شرح الأربعين العجلونية للقاسمي (ص٣٢٨) .

<sup>(</sup>١) من (د) وفي بقية النسخ : فقدما .

<sup>(</sup>۲) وفي (م) : نسبت .

<sup>(</sup>٣) التصحيح من عندي، وفي النسخ كلها : الشاهد .

<sup>(</sup>٤) شروط الأثمة الخمسة (ص٤١)ونص كلامه فيه : « . . . . وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في ألحديث وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي » .

<sup>(</sup>٥) نکت الزرکشی (ق ۳۰/ ب) .

<sup>(</sup>١) الفضل المبين للقاسمي (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٧) لم أقف على أحد من العلماء غير السيوطي سمى (الموطأ) أو (المستدرك)، بالصحيح وإنما المشهور هو (الموطأ)، و(المستدرك).

في تسمية أحاديث الموطأ (ص٩١)، وكشف المغَطَّى في فضل المسوطأ (ص٠٥)، والقضل المبين للقاسمي (ص٢٣٢) .

<sup>(</sup>٨) وفي (م) : المراسلات .

والمنقطعات لقدمته عليه وقد بينت جملة من {أحواله} (١) في مقدمة (٢) في كتابي كشف المغطَّى في شرح الموطأ (٢) .

وقال ابن حزم: «أولى الكتب الصحيحان، ثم صحيح سعيد ابن السكن (١٠) والمنتقى لابن الجارود (٥) ، والمنتقى لقاسم بن

قال السيوطي رحمه الله في خطبة كتابه « تنويسر الحوالك ص٣» : لخصته من شرحي الأكبر الذي جمع فأوعى، وعمد إلى الجفلى حين دعا . . . . « كشف المغطَّى» ذكره في حسن المحاضرة (٣٤٣/١)، وكشف الظنون (١٩٠٧/٢) . دليل محطوطات السيوطى (ص٨٣) .

رين معطوعات السيوطي (طل ١٠٠١)، وعلم مدينة السيوطي (طل ١٠٠٠) . (اسمه الكامل): « الصحيح المنتقى»، وبعضهم يسميه « السنن الصحاح المأثورة عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

(ذكره) الذهبي في تذكـرته، والسيوطي في حسن المحاضرة، والكـتاني في الرسالة المستطرفة .

(وصفه): قال الكتائي: « كتاب محذوف الأسانيد جعله أبوابًا في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام ضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة » .

(وجوده ): قال الذهبي: ﴿ وقع . . . الصحيح المنتقى إلى أهل الأندلس؛ .

تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٣٨)، وحسن المحاضرة (١/ ٣٥١)، والسرسالية المستطرفة (ص٢٥) .

(٥) أبو محمد عبد الله بن علمي بن الجارود النيسابوري، المجاور بمكة، الحافظ الإمام
 الناقد، توفي سنة (٢٠٧هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ٧٩٤)، وسير النبلاء (١٤/ ٢٣٩)، والوافي بالوفيات (٣٢٣/١٧) =

<sup>(</sup>١) من (د) ، وفي (ب)، (ع): أهواله، وفي (م) : أصوله .

<sup>(</sup>٢) من (د) .

<sup>(</sup>٣) وأظنه هو الكتاب الذي اختصره في كتابه " تنوير الحوالك» وقد طبع التنوير.

أصبغ (۱) ، ثم بعد { هذه } (۱) الكتب كتاب أبي داود، وكتاب النسائي ، ومصنف قساسم بن أصبغ (۱) ، ومصنف

وكتابه هذا اسمه: ﴿ المنتقى في السننَّ .

(وصفه) « مجلد واحد في الأحكام لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدًا، إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد» .

وقال ابن حجر: « هو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة » .

سير النبلاء (٢٣٩/١٤)، والرسالة المستطرفة (ص٢٥)، وقد طبع «المنتقى» بتحقيق عبد الله هاشم اليماني في مجلد واحد ـ سنة (١٣٨٢هـ)، وقام بنشره هو بنفسه .

(۱) أبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد الأموي مولاهم القرطبي، الإمام الحافظ محدث الأندلس، توفي سنة (۳٤٠هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٥٤)، وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص٣٦٣)، والديباج المذهب (٢/ ١٤٥).

وأصل كتابه المستقى هو : « المنتقى » لابن الجارود ، وكان قد فاته السماع منه، ووجده قد مات، فألفه على أبواب كتابه بأحاديث خرجها لشيوخه.

قال أبو محمد بن حزم: «وهو خير انتقاء منه».

الرسالة المستطرفة (ص٢٥)، وبغية الملتمس (ص٤٤٨)، والديباج (٢/١٤٦)، وتذكرة الحفاظ (٣/٤٨) وسماه « المنتقى في الآثار» .

(٢) وفي (ع)، (ب): هذا .

 (٣) قال ابن حجر: «صنفه على كتاب السنن لأبي داود، وهو من مرويات ابن خير التي سمعها من شيخه أبي محمد بن عتاب إجازة».

وله أيضًا « صحيح» على هيئة صحيح مسلم .

فهـرس ابن خيـر (ص١٢٤)، وسير أعلام الــنبلاء (١٥/٤٧٣)، وهــدية العــارفين (٨٢٦/٥) . الطحاوي(۱) ومسانيد أحمد، والبزار ، وابني أبي شيبة: أبي بكر وعثمان(۱) ، وابن راهويه ، والطيسالسي ، والسحسن بن سفيان(۱) ، والمُسنَدِي(۱) ، وابن سنجر(۱) ، ويعقوب بن

- (٢) سقطت من (ب) .
- (٣) أبو العباس الحسن بن سمفيان بن عامر الشيباني النسبوي، الحافظ الإمام شيخ خراسان، توفى سنة (٣٠٣هـ).

تذكرة الحمضاظ (٧٠٣/٢)، والجمرح والتعمديل (١٦/٣)، والوافي بالوفسات (٣٢/١٣)، ولسان الميزان (٢١١/٢)، وكتابه هو المسند الكبير.

وقال الكتاني: إن له ثلاثة مسانيد، وقد اقتبس ابن حجر من مسنده في الإصابة.

انظر : كتاب بحوث في تاريخ السنة (ص٢٣٢) د.العمري .

الرسالة المستطرفة (ص٧١)، وسيــر أعلام النبلاء (١٥٧/١٤)، والوافي بالوفسيات (٣٢/١٤)، وهدية العارفين (٢٦٩/٥).

- (٤) أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي مولاهم البخاري الحافظ الحجة، روى عنه البخاري، ولقب بالمُسْنَدي لاعتنائه بالأحاديث المسندة، مات سنة (٢٢٩هـ) تذكرة الحفاظ (٢/ ٤٩٢)، والتاريخ الكبير (٥/ ١٨٩)، والجرح والتعديل (٥/ ١٦٧)، والأنساب (٢٦/ ٢٦٥).
- (٥) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني، الحافظ الثقة نزيل مصر، المتوفى بصعيدها سنة (٢٥٨ هـ)، ومسنده في عشرين جزءًا .

الرسالة المستطرفة (ص٦٩)، وهدية العارفين (١٦/٦)، ومعجم المؤلفين (٢١٨/١٠) ولم أقف له على ترجمة في غيرها.

<sup>(</sup>۱) هو « شرح معاني الآثار» ، ذكره السمعاني في الأنساب (۹/ ۲٥٣)، والذهبي في سير النبلاء (۲۹/۱۵)، والرسالة المستطرفة (ص٤٣)، وغيرهم وقد طبع الكتاب في أربعة أجزاء بتحقيق محمد زهري المنجار، ومحمد سيسد جاد الحق، نشرته مطبعة الأنوار المحمدية \_ سنة (١٩٦٨ \_ ١٩٦٩)، وطبع قبل طبعة هندية سنة (١٣٠٢هـ) بلكنور \_ بالهند .

شيبة (١) ، وعلي بن المديني (٢) ، وابن أبي غَرَزَة (٣) ، وما جرى مجراها

(۱) أبو يوسف يعقـوب بن شيبة بن الصلت السـدوسي البصري ثم البغـدادي، الحافظ الكبير العلامة الثقة، مات سنة (٢٦٢هـ).

(ومسنده) قال عنه الذهبي: " المسند الكبير، العديم النظير المعلل، الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مجلدًا، ولو كمل لجاء في مئة مجلد، ولزمه على ما خرج من المسند عشرة آلاف دينار".

وقال الخطيب: « قيل لي: إن نسخةً بمسند أبي هريرة شوهدت بمصر فكانت مائتي جزء».

وقال أيضًا: « والذي ظهر ليعقوب مسند العشرة ، وابن مسعود ، وعمار، والعباس، وبعض الموالي».

وقال الكتاني: « ويقال: إن مسند علي في خمس مجلدات . . . وشوهد أيضًا منه بعض أجزاء من مسند ابن عمر، يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها ، وعللها، ولو تم لكان في ماثتي مجلد» .

ولم يصل إلينا من هذا المسند إلا الجزء العاشر بعنوان « مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وذلك بالمكتبة الخاصة بسامي حداد في بيروت، ومنه نسخة مصورة بالقاهرة في دار الكتب المصرية، وقد طبع في بيروت سنة (١٩٤٠هـ) .

تاريخ بغداد (٢٨١/١٤)، وتذكرة الحفاظ (٢/٥٧٧)، وسيسر النبلاء (٢٧٦/١٢)، والريخ بغداد (٢٨١/١٤)، وفسهـرس والرسسالة المستطرف (٣٣/٢)، وفسهـرس المخطوطات بدار الكتب المصرية (٣/ ٦٠) .

(٢) كثير من المصادر القديمة التي ترجمت لابن المديني تذكر له كتابًا باسم المسند، ولكن ابن النديم ذكر بأنّ له كتاب: « المسند بعلله» وذكر الذهبي بأنّ له كتاب «علل المسند» ثلاثون جزءًا ، وصرّح كحالة بأنّ له كتاب « المسند في الحديث» ولم أقف على مصدره في هذا .

الفهرست لابن النديم (ص٣٢٢)، وسير أعلام النبلاء (١١/ ٦٠)، ومعجم المؤلفين (١١/ ٦٠). (١٣٣/٧) .

(٣) من الأصول، وفي النسخ : والرسالة المستطرفة ، «عزرة» بالـراء وهو تصحيف، =

التي أفردت لكلام رسول الله عليه الله عليه طرفًا ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل، مثل مصنف عبد الرزاق(١) ومصنف ابن أبي شيبة(١) ومصنف بقي بن مَخْلَد(١)

- (١) ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص٤٠)، وقال : «رتبه على الكتب والأبواب» طبع في أحد عشر مجلدًا بتحقيق حبيب الرحمين الأعظمي، قام بطبعه ونشره المجلس العلمي في جوهانسبرج سنة ١٩٧١ ـ ١٩٧٥م .
  - انظر: معجم المخطوطات المطبوعة (١١٠/٤) .
- (٢) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (١٠/١٠)، وقد طبع الكتاب طبعتين الطبعة الأولى بتصحيح عامر الأعظمي ـ طبعة مطبعة قريب موتي بحيدر آباد (١٩٧١م)، والطبعة الثانية بتحقيق عبد الخالق الأفغاني ـ طبعته ونشرته الدار السلفية بالهند سنة (١٣٩٩هـ)، ويقوم بتحقيقه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، وقد صدر منه المجلد الأول بتحقيقه.
- (٣) أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد من حفاظ المحدثين، وأثمة الدين، والزهاد الصالحين
   توفى سنة (٢٧٦هـ).
- الصلة (١/٦١٦)، وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص٩١)، وطبقات الحنابلة (١/ ١٣٠)، وسير النبلاء (١٣/ ٢٨٥).
- (كتابه) المصنف هو نفسه (المسند الكبيسر) الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
- قال عنه ابن حزم: ٥. . . . . روى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيُّف ، ثم رتب

وابن أبي غرزة هو: أبو عمرو أحمد بن حازم بن محمد بن أبي غَرَزَة ـ بالغين المعجمة وبعدها راء قبل الزاي ـ الغفاري الكوفي، الحافظ المجمود، توفي سنة (٢٧٦هـ). وكتابه (المسند) قال عنه الله هيي: ١ مسند كبير وقع لنا منه جزء ١٠ تذكرة الحفاظ (٢/ ٩٤)، وسيسر النبلاء (٢٣٩/١٣)، والوافي بالوفيات (٦/ ٢٩٨)، والجرح والتعديل (٢/ ٤٨)، والرسالة المستطرفة (ص ٦٨).

وكتاب محمد بـن نصر المـروزي(١) ..........

حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام، فهو مصنف ومسند، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله، مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه، فإنه روى عن مائتي رجل، وأربعة وثمانين رجلاً ليس فيهم عشرة ضعفاء، وسائرهم أعلام مشاهير».

وقال ابن كثير: « له المسند المبوب على الفقه روى فيه عن ألف وستمائة صحابي، وقد فضله ابن حزم على مسند الإمام أحمد بن حنبل، وعندي في ذلك نظر، والظاهر أن مسند أحمد أجود منه وأجمع » .

وقال الذهبي: « المسند الذي لا نظير له. . وليس لأحد مــــثل مسنده» ، وبنحوه قال ابن الفرضي .

وقد فقد هذا المسند، وذكر سزكين بأنّ ابن حجر اقتبس منه اقتباسًا في الإصابة . تاريخ علمـــاء الأندلس (ص٩١)، وفضـــائل الأندلس وأهلها لابـــن حزم (ص٩١)، والبداية والنــهاية (١١/٥٦)، وتذكرة الحــفاظ (٢/ ٦٣٠)، وتاريخ التــراث العربي (١/ ٢٣٩) .

ولبقي أيضًا مصنف في « فضل الصحابة والتابعين ومن دونهم» ، أربى فيه على مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومصنف سعيد بن منصور.

فضائـل الأندلس لابن حزم (ص١٣)، والرسالة المستطرفة (ص٤٠)، وقد وصلت إلينا مقدمة مسنده بترتيب ابن حزم، طبعت بتحقـيق أحمد شاكر وجماعة، وطبعة أخرى بتحقيق الدكتور/ أكرم العمرى .

(١) أبو عبد الله مـحمد بن نصر المروزي، الفقسيه الحافظ، صاحب التصـانيف الكثيرة، والكتب الجمة، توفى سنة (٢٩٤هـ) .

وله كتب كشيرة منها: الصلاة، وقيام الليل (طبع مختصره للمقريزي)، وكتاب القسامة، والصيام والورع، والوتر، ولا أدري أي كتاب قصد المؤلف.

تاريخ بغداد (٣/ ٣١٥)، وتذكسرة الحفاظ (٢/ ٦٥٠)، والرسالة المستطرفة (ص٧٦،

( وكتاب ابن المنذر )<sup>(۱)</sup> ، ثم مصنف حماد بن سلمة ، ومصنف سعيد ابن منصور (۲) أومصنف وكيع أ<sup>(۲)</sup> ، ومصنف الفريابي (٤) ، وموطأ مالك

٣٢٥)، وكشف الظنون (٢/ ٢١)، ووقع في فهرس دار الكتب المصرية قسم الحديث بأن له المسند، وهو خطأ وصوابه كتاب (تعظيم قدر الصلاة). إفادة د/ سعدي الهاشمي .

## (١) سقطت من (م) .

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، الحافظ العلامة ، الفقيه شيخ الحرم ، صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها ، توفي سنة (٣١٨هـ) ، له كتاب (المبسوط) في الفقه ، وكتاب (الأشراف) في اختلاف العلماء وقد طبع منه المجلد الرابع بتحقيق الأخ : صغير أحمد حنيف ، وكتاب (الإجماع) طبع أيضًا في مجلد بتحقيق المذكور حنيف أيضًا ، وغير ذلك .

تذكرة الحفاظ (٣/ ٧٨٢)، والعقد الثمين (١/ ٢٠٤)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٤٠٢).

(٢) كتابه يسمى (السنن ) صنف بمكة ، وهو من مظان المنعضل والمنقطع والمرسل كمؤلفات ابن أبي الدنيا، وقد طبع منه القسمان الأول والثاني من المجلد الثالث، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى .

الرسالة المستطرفة (ص٣٤)، وسير أعالام النبلاء (١٠/٥٨٦)، والعقد الشمين (٥٨٦/١٠).

## (٣) من (د) .

(٤) مصنف الفسريابي سماه الكتاني (المسند)، والفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي الكبير .

الرسالة المستطرفة (ص٦٧) .

{وموطأ ابن أبي ذئب} (١٠) ، وموطأ ابن وهب (١٠) ، ومسائل ابن حنبل (٣)

وذكر ابن النديم بأن له كتاب السنن فما أدري هل يقصد به الموطأ أو كتابًا غيره ؟. فهرست ابن النديم (ص٨١)، والرسالة المستطرفة (ص٩)، ودراسات في الحديث النبوي للأعظمي (ص٣٠٦).

(٢) له موطآن: « الموطأ الكبير» ، و« الموطأ الصغير» .

طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٥٠)، ووفيات الأعيان (٣٦/٣)، وهدية العارفين (٥/ ٣٦)).

- (٣) المسائل مجموعة كتب تحمل هذا الاسم وهي عبارة عن أسئلة وجهت للإمام أحمدمن قبل طلابه من هذه الكتب:
  - ١\_ مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (طبع في مجلد بتحقيق زهير الشاويش) .
    - ٢ ــ مسائل حرب بن إسماعيل .
      - ٣ ــ مسائل الخلال .
    - ٤ ــ مسائل أحمد إسحاق بن راهوية .
    - ٥ ــ مسائل ابن هانيء (طبع في مجلدين بتحقيق زهير الشاويش) .
    - ٦ ــ مسائل أبي داود السجستاني (طبع في مجلد بتحقيق محمد رشيد رضا) .
- ٧ ــ المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد (يقوم بتحقيقها طالب من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية).
  - ٨ المسائل التي لم يجب الإمام عنها، أو قال فيها: (الا أدري)...
  - ٩ ــ مجموعة تضم المسائل الصغيرة والملتقطة من مؤلفات الإمام أحمد .

انظر مقدمة زهير الشاويش على كتاب (مسائل ابن هانيء لأحمد ٤، ٥)، والرسالة المستطرفة (ص٣)، وهدية العارفين (٤٨/٥).

<sup>(</sup>١) وفي (ع): وموطأ ابن أبي شيبة ذئب وهو تحريف، وكتابه (الموطأ) أكسبر من موطأ مالك. مالك، ويبدو أنه صنفه قبل موطأ مالك.

وفقه أبي عبيد (۱) ، وفقه أبي ثور (۲) ، وما كان من هذا النمط مشهوراً كحديث شعبة ، وسفيان ، والليث ، والأوزاعي ، والحميدي ، وابن مهدي ، ومسدد ، وما جرى مجراها (فهذه) (۳) طبقة موطأ مالك ، بعضها أجمع للصحيح أمنه أ(۱) ، وبعضها مثله ، وبعضها دونه .

قال: ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثمانمائة حديث ونيِّفًا مسندةً، ومرسلاً يزيد على المائتين، وأحصيت ما في موطأ مالك، وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند خمسمائة ونيِّفًا وثلاثمائة مرسلاً ونيَّفًا، وفيه نيِّف (٥) وسبعون حديثًا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيه أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء» انتهى ملخصًا من كتابه مراتب الديانة.

<sup>(</sup>۱) (خت رد) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، الإمام الحافظ المجتهد، مات سنة (۲۲٤هـ).

سير أعلام السنبلاء (١٠/ ٤٩٠)، وطبقات ابسن سعد (٧/ ٣٥٥)، والتاريخ السكبير (٧/ ١٧٢)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص٩٢)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٣١٥).

 <sup>(</sup>۲) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن اليمان الفقيه الكلبي البغدادي، أخذ عن الشافعي،
 وروى عنه، وخالفه في أشياء ، وأحدث لنفسه مذهبًا اشتقه من مذاهب الشافعي،
 توفى سنة (۲٤٠هـ) .

طبقات الفقهاء للشيرازي (ص٩٢)، والفهرست لابن النديم (ص٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ج) .

<sup>(</sup>٤) من (د) .

<sup>(</sup>٥) وكذلك في (د)، وفي (م): نيفا ، وقد سقطت من (ب) .

وقال أبو بكر الأبهري(): "جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثًا، إلى المسند منها ستمائة حديث، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثًا والموقوف ستمائة وثلاثة عشر، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون، وذكر إلكيا الهراس() في تعليقه في الأصول أن موطأ مالك كان اشتمل على تسعة آلاف حديث، ثم لم

<sup>(</sup>١) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد، المالكي الأبهري، الفقيه، الإمام، مات سنة (٣٧٥هـ).

تاريخ بغداد (٥/ ٤٦٢) ، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٦٧)، وشــجرة النور الزكية (ص٩١) .

والأبهري: بفتح الألف، وسكون الباء المنقوطة بواحدة ، وفتح الهاء وفي آخرها الراء المهملة ، هذه النسبة إلى أبهر بلدة بالقرب من زنجان وتقع الآن في إيران . الأنساب (١٠٣/١) .

<sup>(</sup>٢) من (د) .

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن علي بن محمد بن علي، شمس الإسلام، إلكيا الهراس، أحمد فحول العلماء ورؤوس الأئمة، فبقهًا وأصولًا وجدلًا وحفظًا لمتون أحماديث الأحكام، الشافعي المذهب، توفي سنة (٤٠٥هـ).

طبقات الشافعية للسبكي (٤/ ٢٨١)، ووفيات الأعيان (٢/ ٤٤٨)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٥٢٠)، وشذرات الذهب (٨/٤).

وإلْكياً : بهمزة مكسورة، ولام ساكنة، ثم كاف مكسورة أيضًا بعدها ياء بنقطتين من تحت، معناه :الكبير، بلغة الفرس.

والهرَّاس: براء مشددة وسين مهملة.

انظر : طبقات الأسنوي المتقدمة .

يزل [ينتقي](١) حتى رجع إلى سبعمائة».

وقال ابن العربي: «ذُكر أنّ مالكًا روى مائة ألف حديث (٢) جمع منها موطأه عشرة آلاف، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى ستمائة. قد ثبت (٢) الموجود من صحيح ابن خزيمة قطعة وهي ربع العبادات، وعدم سائره، نبه عليه (١) الحافظ ابن حجر/ في فهرسته، ونبّه على أنّ كتاب (ق٥٣/ب) التوحيد، وكتاب التوكل، وكتاب السياسة الموجودة الآن لابن خزيمة

<sup>(</sup>١) وفي (م) ، (ع): ينقى .

<sup>(</sup>۲) وهذا يدل على سعة علم مالك رحمه الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه ليس كل محفوظاته من الحديث ضمنها كتبه، ومما يدل على ذلك أيضًا ما ذكره البخاري عن على بن عبد الله .

قال : «لمالك نحو ألف حديث».

قال الذهبي: «أراد ما اشتهر له في الموطأ وغيره، وإلا فعنده شيء كثـير، ما كان يفعل أن يرويه».

وقال الشافعي: «قيل لمالك بن أنس: إنّ عند ابن عيينة عن الـزهري أشياء ليست عندك؟».

فقال مالك : «وأنا كل ما سمعت من الحديث أحدث به ؟ أنا إذن أريد أن أظلمهم».

مناقب الشافعي لابن أبي حاتم (ص١٩٩)، والحلية (٦/ ٣٢٢)، وسير أعلام النبلاء ( $(\Lambda / 2 V)$ ).

<sup>(</sup>٣) بياض في (د) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب) .

كلها من جملة هذا الصحيح<sup>(۱)</sup>».

وقال ابن دقيق العـيد في شرح ﴿الإلمام﴾''' « صنف ابن خـزيمة وله في أطريقة﴾''' {يذهب}''' إليها في الرجال'' .

سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٧٤)، ومقدمــة الأعظمي على كتاب (صحيح ابن خزيمة ) (١/ ١٤، ١٥) .

(۲) من (د) وفي بقية النسخ: شرح الإسام، وهو خطأ لأنّ أصل المؤلّف هو كتاب:
 (الإمام) ثم اختصره في (الإلمام) ثم شرحه في (الإمام شرح الإلمام).
 الرسالة المستطرفة (ص ۱۸۰).

(٣) وفي (ع): طريق .

(٤) وفي (م) ، (ع): سيذهب .

(٥) أي له طريقة ومنهج في كتابه (الصحيح)، وهو أنه شديد التحري في اختيار الرجال الذين يروي عنهم، فقد ترك الرواية عن جماعة فيهم شيء من الكلام، واحتج بهم كثير من الحفاظ، كما تقدم ذكره (ص ٧٨٣).

وبالنسبة لرجال ابن خزيمة فسقد ألف ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ) كتابًا في رجال ابن خزيمة وغيسرهم، وهو كتاب (مختصر تهذيب الكمال مع التلذيبل عليه) من رجال ستة كتب وهي: مسند أحمد، وصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، ومستدرك الحاكم، وسنن الدارقطني، والبيهقي.

انظر: لحظ الألحاظ لابن فهد المكي (ص٢٠) .

<sup>(</sup>۱) كتاب ( التوحيد) طبع مستقلاً في مجلد بتحقيق محمد خليل هراس وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر أيده محقق (صحيح ابن خزيمة) د/ محمد مصطفى الأعظمي بأمثلة من أقوال ابن خريمة نفسه تدل على أنّ هذه الكتب المذكورة وغيرها من الكتب ليست مستقلة بل هي داخلة ضمن كتابه الكبير (الصحيح)وغيره، مع العلم بأن بعض من ترجم له عدّ كتابه التوحيد كتابًا مستقلاً .

وروى الحاكم في علوم الحديث: عن أبي بكر [الصيرفي] (۱) قال: سمعت أبا العباس بن سريج (۱) يقول ـ وذكر أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة ـ فقال: «يخرج (۱) النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش» (۱).

قال ابن دقيق العيد: «وفي كتابه أشياء حسنة ومعان ظريفة تؤيد ما قاله ابن سريج».

<sup>(</sup>١) من الأصل، وفي النسخ: الصدفي، وهو تصحيف.

والصيرفي المذكور: أبو بكر محمد بن عبد الله، المعروف بالسصيرفي ، الفقيه الشافعي، له تصانيف في أصول الفقه، وكان فهمًا عالمًا، توفي سنة (٣٣٠هـ) . تاريخ بغداد (٥/ ٤٤٩)، والفهرست لابن السنديم (ص٠٠٣) ، وطبقات الشافعية للسبكي (٢/ ١٦٩) .

<sup>(</sup>٢) من الأصل، وفي النسخ: شريح، وهو تصحيف.

وابن سريح هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريح القاضي، إمام أصحاب الشافعي في وقته، شرح المذهب ولخصه، وعمل المسائل في الفروع وصنف الكتب في الرد على المخالفين من أهل الرآي، وأصحاب الظاهر، مات سنة (٣٠٦هـ). تاريخ بغداد (٤/ ٢٩)، وطبقات الشافعية للسبكي (٢/ ٨٧)، والبداية والنهاية الريخ بغداد (١٢ / ٢٩)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٨١١).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): مخرج .

<sup>(</sup>٤) معرفة علوم الحديث (ص٨٣) .

٦١- وكَمَ بِهِ تَسَاهُلُ (حَتَّى وَرَدُ بِهِ (١) مَنَاكِرٌ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ [m]

وقال النــووي في شرح المهذب: « اتــفق الحفاظ علـــى أنّ الحاكم متساهل في التصحيح وأن تلميذه البيهقي أشد تحريًا منه (^) ».

<sup>(</sup>١) وفي نسخ الألفية : فيه .

<sup>(</sup>۲) من (ب) .

<sup>(</sup>٣) وفي (د) : فأودعه .

<sup>(</sup>٤) وفي (م) : فما .

<sup>(</sup>٥) من الأصل ، وفي النسخ: أخرج .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٧) من (د) ، (ج) ، وفي بقية النسخ: القضايا ، مقدمة ابن الصلاح (ص٩٣) .

 <sup>(</sup>٨) وذكر المعلمي رحمه الله في التنكيل (١/ ٤٥٧) الأسباب التي جعلت الحفاظ
 يرمون الحاكم بالتساهل في مستدركه فقال:

<sup>(</sup>الأول): حرص الحاكم على الإكثار ردًا على جماعة من المبتدعة القائلين بأنّ جميع ما يصح عندكم لا يبلغ عشرة آلاف حديث .

وقال الخطيب : أنكر الناس على الحاكم أحاديث جمعها وزعم أنها صحاح على شرط الصحيحين منها حديث « الطير »(١)

(الثاني): أنه قد يقع له الحديث بسند عال أو يكون غريبًا مما يتنافس فيه المحدثون فيحرص على إثباته. . .

(الثالث): أنه لأجل السببين الأولين، ولكي يخفف عن نفسه من التعب في البحث والنظر لم يلتزم أن لا يخرج ما له علة، وأشار إلى ذلك في خطبة المستدرك، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى المعلل ألبتة، وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما، وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس له علة قادحة .

(الرابع): أنه لأجل السببين الأولياين توسع في معنى قوله ( بأسانيا يحتج . . بمثلها) فبنى على أنّ في رجال الصحياحين من فيه كلام فأخرج عن جماعة يعلم أنّ فيهم كلامًا . . .

(الخامس): أنه شرع في تأليف ( المستدرك) بعــد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة، وقد ضعفت ذاكرته . . . أهـ. باختصار وتصرف .

## (فائدة):

ذكر المعــلمي رحمه الله فــي «التنكيــل» (١/ ٤٥٩) أن غمز الحافظ للحاكم بــكونه متساهلاً في التصحيح إنما هو في (مستدركه) فقط لا في بقية كتبه .

(۱) حديث الطير هو حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخ مشوي فقال: اللهم ائتني عليه وسلم فرخ مشوي فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، قال: فقلت اللهم اجعله رجلاً من الأنصار، فجاء على رضى الله عنه . الحديث » .

الحديث مسروي من طريق ابن عباس وأنسس: فأما حديث ( ابن عسباس ) فسرواه ابسن الجوزي في ميزانه (١٤/٢)، وأورده الذهبي في ميزانه (١٤/٢)، وقال: «هذا حديث لا يصح، ومحمد بن شعبب مجهول».

<del>-----</del>

وأما سليمان فقال يحيى: «ليس بشيء».

وقال أبن حبان؛ «كان رافضيًا غالبًا يـقلب الأخـبار. انـظر: العـلل المتـناهـية (١/ ٢٢٥)».

وأما حديث أنس فرواه الحاكم في مستـدركه (٣/ ١٣٠)، وأبو نعـيم في الحلـية (٣/ ٣٣٧) .

وقال عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . . . . وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثــلاثين نفسًا ، ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة، وفي حديث ثابت عن أنس زيادة ألفاظ».

وقال الذهبي في تلخيصه: «ابن عياض ـ رجل في سند الحديث ـ لا أعرفه، ولقد كنت زمانًا طويلاً أظن أن حديث الطير لـم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه فلما علـقت هذا الكتاب رأيت الهول مـن الموضوعات التي فيه، فإذا حـديث الطير بالنسبة إليها سماء» (٣ / ١٣١).

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٢٢٥): الحديث أنس لـه ستة عـشر طريقًا..» ثم سرد الطرق، وبين علة كل طريق ثم قال: الوقد ذكره ابن مردويه من نحو عشرين طريقًا كلها مظلم وفيها مطعن، فلم أر الإطالة بذلك».

وقال ابن طاهر: حديث (الطائر) حديث مـوضوع إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة من المشاهير والمجاهيل عن أنس . . . . ».

وقال الذهبي رحمه الله: «وأما حديث الطيـر فله طرق كثيرة جدًا ، وقــد أفردتها بمصنف، ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل».

وقال ابن تسيمية: «إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل السعلم والمعرفة بحقائق النقل».

قال أبو موسى المديني: «قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة كالحاكم النيسابوري وأبي نعيم وابن مردويه، وسئل الحاكم عن حديث الطير؟ فقال لا يصح، هذا مع أنّ الحاكم منسوب إلى التشيع». و «من كنت مولاه فعلي مولاه» (۱) ، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يميلوا إلى قوله، وقد كان عند الحاكم ميل إلى علي، ونعيذه بالله من أن يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان (۱) .

وقال أبو نعيم (٣) {الحداد}(١٤) : سمعت الحسن (١٠) السمرقندي

قال ابن حجر: «حديث كثير الطرق جدًا استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، منها صحاح ومنها حسان».

وقال الهيثمي: «رجال أحمد ثقات» .

وقال في موضع آخر: «رجاله رجال الصحيح» ، وصححه السيوطي ، والألباني .

- (٢) تاريخ بغداد (٥/ ٤٧٤) ، ونقله عنه الذهبي في تذكرته (٣/ ١٠٤٢) .
- (٣) أبو نعيم عبيد الله بن الحسن بن أحمد الأصبهاني الحدّاد الإمام الحافظ المتقن الثقة،
   مفيد أصبهان في زمانه، مات سنة (١٧٥هـ).

سير أعــلام النسبلاء (١٩/ ٤٨٦)، وتــذكرة الحــفاظ (٤/ ١٢٦٥)، ومــرآة الجنسان (٣/ ٢٢١)، وشذرات الذهب (٥٦/٤) . .

- (٤) وفي (م) : الحراد براء فدال مهملة وهو خطأ.
- (٥) من تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٤٢) ، وفي الأصل : أبا حسن .

والخلاصة: أن الحديث ضعيف، ولكن لا يصل إلى درجة المكذوبات .

<sup>(</sup>۱) أخرجـه أحمـد (۱/ ٨٤)، ٢٨١/٤، ٣٤٧/٥) من حديـث علي، والـبراء، وبـريدة الأسلمي ، والترمذي (كتاب المناقب باب مناقب علي ـ ٦٣٧/٥) من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم ، وقال : «حديث حسن صحيح» .

وابن ماجه ( المقدمة \_ بـاب فضائل أصـحاب رسول الله صلـى الله عليه وسـلم \_ 1/٥٥) من حديث زيـد بن أرقم، وبريدة الأسلمي.

والحديث صحيح . . .

الحافظ (۱) يقول: سمعت أبا عبد الرحمن السادباجي (۲) يقول سئل الحاكم عن حديث الطير؟ فقال: «لم يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) .

قال الذهــبي: « وهذه الحكاية ســندها صحيح، فــما له'' أخرج حديثه في المستدرك؟ . قال : فلعله تغير<sup>(ه)</sup> رأيه<sup>(۲)</sup> .

وقال ابن طاهر: سمعت أبا محمد السمرقندي يقول: بلغني أن مستدرك الحاكم ذُكر بين يدي الدارقطني فقال: يستدرك عليهما حديث الطير!! فبلغ ذلك الحاكم فأخرج الحديث من الكتاب(٧)، وهذه الحكاية

<sup>(</sup>۱) أبو محمد الحسن بن أحمد ن محمد السمرقندي الكوخميثي، الحافظ الإمام الرحال، له كتاب بحر الأسانسيد في صحاح المسانيد، جمع فيه مسائة ألف حديث، لو رتب وهذب لم يقع في الإسلام مثله، وهو في ثمان مائة جزء، توفي سنة (٤٩١هـ) . تذكرة الحفاظ (٤/ ١٢٣٠)، وشذرات الذهب (٣٩٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) وفي تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٤٢): الشاذياخي، ولم أقف على ترجمته .

<sup>(</sup>٣) نقله الذهبي في تذكرته (٣/ ١٠٤٢)، هو في طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٧١) .

<sup>(</sup>٤) وفي (د): فما باله .

<sup>(</sup>٥) وفي (م): بغير .

 <sup>(</sup>٦) لفظ الذهبي في تذكرته (٣/ ١٠٤٢) بعد أن ساق قول الحاكم . . ( لا يصح . .)
 قال: « ثم تغير رأي الحاكم، وأخرج جديث الطيـر في مستدركه» ، ونقل السبكي
 نص عبارة المتن في طبقاته (٣/ ٧١) .

 <sup>(</sup>۷) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٣)، والسبكي في طبقات الشافعية
 (۷) (٣/ ٧١) .

ذكرها الحافظ عبد القادر الرُهَاوي<sup>(١)</sup> في كتاب «المادح والممدوح».

وقال الذهبي: « إنها باطلة، فإنّ الحاكم إنما ألف المستدرك في أواخر عمره (٢) بعد موت الدارقطني بمدة، وحديث الطير فيه لم يحول منه».

وذكر ابن طاهر أنه رأى حديث الطير جمع الحاكم بخطه في جزء ضخم (٣) فكتبه للتعجب.

وروي أيضًا عن المظفر بن حمزة الجرجاني(١) .

(۱) أبو محمد عبد الـقادر بن عبد الله الرُهاوي ـ بضم الراء وفتح الـهاء ـ نسبة إلى رُها بلدة بين الموصل والشام وتعرف اليوم باسم أورفة، وتقع بجنوب تركيا، الحنبلي، محدث الجزيرة، توفى سنة (٦١٢هـ).

تذكرة الحفاظ (١٣٨٧/٤)، والمختصر المحتاج إليه لابن الدبيثي (ص٨١)، والتكملة لوفيات السنقلة للمنسذري (٣٣٢/٢)، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٨٢/٢)، والأنساب (٣/ ٢٠٢) لضبط النسبة، ومسعجم البلدان (٣/ ١٠٦)، وبسلدان الحلافة (صـ ١٠٦)، وأطلس العالم (صـ ١٠٦).

- (٢) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٥/ ٢٣٣) فقال: « عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها ».
- (٣) نقل هـذا السبكي فـي طبقات الشافـعية (٣/ ٦٨) ، وللذهـبي مصنف خـاص بهذا
   الحديث وطرقه .

انظر: تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٤٣) .

(٤) لم أقف عليه !! .

قال: سمعت أبا سعد الماليني (۱) يقول: « طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثًا على شرطهما».

قال الذهبي: «وهذا إسراف وغلو من الماليني، وليست رتبته أن يحكم بهذا، بل فيه جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نصف الكتاب، وفيه نحو الربع، عا(٢) صح سنده وفيه بعض الشيء، أوله علة وما بقي أوهوأ(٣) نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، وأمن أن بعض ذلك موضوعات»(٥).

وقال الذهبي أيضًا في كتاب المستدرك: «فيه عجائب، ذلك أنه مزج<sup>(١)</sup> كتابه فأخرج فيه مما هو على شرط الشيخين أو أحدهما قريبًا من ثلث الكتاب، وأخرج فيه أيضًا أحاديث أسانيدها في الظاهر على

<sup>(</sup>۱) أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد الماليني، الأنصاري، الهروي، الصوفي، ويعرف أيضًا بطاوس الفقراء، الحافظ العالم الزاهد، ثقة متقن صاحب حديث، ومن كبار الصوفية، تـوفي سنة (۲۱٪هـ)، تذكرة الحفاظ (۳/ ۱۰۷۰)، وشذرات الـذهب (۳/ ۱۹۵)، والأنساب (۲۱٪ ۵۶).

<sup>(</sup>٢) وكذلك في (د)، وفي(ب): فما ، وفي (م): كما .

<sup>(</sup>٣) من (د) .

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: وفيه .

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ (٣/ ١٤٢) ، وطبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٦٩) .

<sup>(</sup>٦) وكذلك في (ب)، وفي (د): شرح .

(ق ۳۹/۱)

شرطهما ، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة في عدم/ الصحة ، وهي قطعة كبيرة منه، وأخرج قطعة أخرى نحو ربعه بأسانيد حسنة وصالحة وجيدة وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد {القلب}() ببطلانها ، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء ، وبكل حال فهو كتاب مفيد».

وقال في موضع آخر: «لقد كنت زمانًا طويلاً أظن أن حديث الطير لم [يجسر] (٢) الحاكم أن يودعه في (مستدركه)(٢) فلما علقت [هذا أون الكتاب رأيت الهول أون من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء»(١).

وقال ابن دحية في كتاب العلم (٧): «يجب على طلبة العلم (٨) أن يتحفظوا (٩) من قول أبي عبد الله الحاكم، فإنه كثير الغلط، بين السقط».

<sup>(</sup>١) وفي (م) : الغالب .

<sup>(</sup>٢) من الأصل ، وفي (د): يحسن .

<sup>(</sup>٣) وفي (ج) : المستدرك .

<sup>(</sup>٤) من (د) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م)، (ج).

<sup>(</sup>٦) التلخيص للذهبي (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>٧) له كتاب سماه (العلم المشهور في فضائل الآيام والشهور) فلعله هو الذي أشار إليه.

<sup>(</sup>A) في (د): الحديث.

<sup>(</sup>٩) وفي (د): يحفظوا.

وقال الزركشي في نكته: «اعلم أنّ ما اعتمده الحاكم في تخريجه أن (۱) يرى (۲) رجلاً قد وثق، وشهد له بالصدق والعدالة، أو حديثه في الصحيح في جعل كل ما رواه (هذا) (۲) الراوي على شرط الصحيح، فيه توقف ظاهر، فإنه إنما إيكون (۱) على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فلا يكون صحيحاً ولا على شرط الصحيح، ومن تأمل كلام البخاري ونظر في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن، أوتبين له ما ذكرنا (۱)، وأنّ الحال ليس مطرداً على قانون واحد ونظير هذا من يرى (۱) الرجل قد تكلم في بعض حديثه، وضعف في شيخ أو (۷) في حديث (۱) فيجعل ذلك سببًا لتعليل حديثه وتضعيفه (أيّ حديث) (۱) وجده كما يضعله كثير من

<sup>(</sup>١) وفي (ب): أنه.

<sup>(</sup>۲) بياض في نسخة (د).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب)، (ع): تكون.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب)، (ع)، (ج): ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٦) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): وفي .

 <sup>(</sup>٨) بالنسبة لمن ضعف في بعض الشيوخ لابن رجب كــــلام جيد على بعضهم في كتابه
 (شرح علل الترمذي) (٢/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل: أين.

المتأخرين من الظاهرية وغيرهم، وهو غلط فإن (١) تضعيفه (٢) في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب ضعف حديثه مطلقًا، قال: ثم العجب منه في شيئين (٣):

(أحدهما): أنه (١) يخرج [الحديث] (٥) ويقول: على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، ويكون الحديث بذلك اللفظ فيهما أو في أحدهما، وقد وقع له ذلك في أحاديث (١).

(الثاني): ما يدعي أنه على شرط البخاري وقد ذكره البخاري على خلافه (منها) ما أخرجه عن سعيد بن عامر()، عن شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب() أعن أنس بن مالك رضي الله عنه () أن

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): تضعيف.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): سببين.

<sup>(</sup>٤) وفي (م) أن.

<sup>(</sup>٥) من (د).

<sup>(</sup>٦) في الأصل بعد هذا الكلام ذكر عشرة أحاديث، لم يذكرها السيوطي رحمه الله.

 <sup>(</sup>٧) وفي (د): تمام، (ع) وسعيد بن عامر هو أبو محمد الضبعي البصري، ثقة،
 صالح.

وقال أبو حاتم: «ربما وهم»، مات سنة (۲۰۸).

التقريب (ص ١٢٣)، وتاريخ خليفة (٤٧٣)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٠).

 <sup>(</sup>۸) (ع) عبد العزيز بن صهيب البناني \_ بموحدة ونونين \_ ثقة، مات سنة (۱۳۰ هـ).
 التقريب (ص ۲۱۵)، والجرح والتعديل (٥/ ٣٨٤)، والشقات لابن حبان (٥/ ١٢٣)، وسير النبلاء (١٠٣/٦).

<sup>(</sup>٩) من الأصل (١/ ٤٣١)، وقد سقطت من النسخ. . .

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وجد تمراً فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور» وقال: على شرط الشيخين (۱)، وليس كما قال، فإن الترمذي في العلل (۱) قال: «سألت محمداً عنه فقال: حديث سعيد بن عامر وهم (۱)».

كلهم من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب الضبية : عن سلمان بن عامر الضبي مرفوعًا . . . وزاد الترمذي: «فليفطر على تمر فإنه بركة»، ورواه الترمذي من طريق سعيد بن عامر \_ حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك . . . الحديث .

وقال: حديث أنس لا نعلم أحداً رواه عن شعبة مــثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم أصلاً من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. (قلت): والحديث فيه الرباب الضبية: ذكرها ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٤٤). وقال عنها ابن حجر: «مقبولة» (التقريب ١٦٨).

وقال الذهبي: «لا تعرف إلا برواية حفصة بسنت سيرين عنها» (الميزان ٢٠٦/٤)، فالرباب على هذه الحالة مجهولة ولا يعبأ بذكر ابن حبان لها في الثقات لما عرف من منهجه في ذلك، وعلى الرغم من هذا فقد صحح الحديث الترمذي فقال: «حسن صحيح»، وابن حبان والحاكم والسيوطي ومن المتأخرين الألباني.

<sup>(</sup>۱) المستدرك (۱/ ٤٣١) كتاب الصوم ـ باب استحباب الإفطار على التمر. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>٢) انظر: العلل الكبير (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) والمحديث صحيح رواه أحمد (٤/١١، ١٨، ٢١٣، ٢١٥)، وأبو داود (كتاب الصيام  $_{-}$  باب ما يفطر عليه  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$  باب ما يفطر عليه  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$ 

(ومنها) أخرج حديث عبد الله بن صالح (۱)، عن (۱) إيحيى بن أيوب (۱)، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا «مَنْ أَذْنَ أَيُوب أَثْنَتَي عَشْرَةَ سَنَة وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة »، وقال: على شرط البخاري (۱)، ونقل البيهقي عن البخاري أن يحيى بن المتوكل (۱) رواه عن ابن

انظر: فيض القدير (١/ ٢٩٠)، وصحيح الجامع (٢٦٦٦).

<sup>(</sup>۱) (خت دت ق) أبو صالح عبد الله بن صالح بن محمد الجهني، المصري كاتب الليث، صدوق كشير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، مات سنة (۲۲۲ هـ). التقريب (ص ۱۷۷)، والجرح والتعديل (۸۲/٥).

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل: حدثني.

 <sup>(</sup>٣) من الأصل، و(د)، وفي (م)، (ب)، (ع) بسن أبي أيوب (ع) هو يحسي بن أيوب
 الغافقي المصري، أحد العلماء، صالح الحديث.

وقال أبو حاتم: ﴿ لا يُحتج به ﴾.

وقال النسائي: ﴿ليس بِالقويِ ۗ.

وقال ابن حجر: «صدوق ربما أخطأ»، توفي سنة (١٦٨ هـ).

الكاشف (٣/ ٢٥٠)، والتـقريب (ص ٣٧٣)، والضـعـفاء للنسـاثي (ص ١٠٨)، والجرح والتعديل (٩/ ١٢٧).

 <sup>(</sup>٤) المستدرك (كـتاب الصـلاة ـ باب في فضل الصلـوات الخمس ١/٢٠٥)، ووافـقه
 الذهبي في التلخيص.

<sup>(</sup>٥) ( مق د) أبو عقيل ـ بالفتح ـ يحيى بن المتوكل، صاحب بُهيَة بالموحدة مصغرًا، ضعيف، وكذلك ضعفه ابن المديني والنسائي.

وقال ابن معين: اليس بشيءًا.

وقال أحمد : «واه»، مات سنة (١٦٧ هـ).

التقريب (ص ٣٧٩)، وميزان الاعتدال (٤/٤)، والكامل لابن عدي (٧/ ٣٦٦٣).

جريج، عن من حدثه، عن نافع وأنّ هذا أشبه، (۱) فصحح انقطاعه (۲).

(ومنها) أخرج (٢) من جهة جرير بن حازم، عن ثابت عن أنس قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له

قال المنذري \_ بعد أن ساق حكم الحاكم على الحديث بالصحة على شرط البخاري \_ قال: «وهو كما قال، فإنَّ عبد الله بن صالح كاتب الليث، وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في الصحيح. »

(قلت): فالحديث بهذا الإسناد متكلم فيه، إلا أن الحاكم في مستدركه (١/٥٠٢) ذكر شاهدًا للحديث من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليتهم .. الحديث . وهذا السند صحيح ورجاله ثقات، وهو شاهد قوي للحديث ولا يؤثر الكلام في ابن لهيعة مع رواية ابن وهب عنه كما هو مقرر عند المحدثين، وقد صحح الحديث الحاكم والمنذري والذهبي ومن المعاصرين الألباني.

الترغيب والترهيب (١/ ٢٣٢)، والأحاديث الصحيحة (١/ ٦٦/ رقم ٤٢).

<sup>(</sup>١) السنن الكبري للبيهقي (١/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (١/ ٢٩٠).

وقال الذهبي في التلخيص: «على شرطهما».

الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي (١) حاجته (٢) وقال: [صحيح] (٦) على شرط الشيخين [ولم يخرجاه] (١).

وقد قال (٥) الترمذي (٦) : سمعت محمدًا يقول : وهم جرير في هذا (٧) والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال : «أُقيْمَتُ الصَلاَةُ

والترمذي (كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر ـ ٢ (٣٩٤)، وقال: «حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن، حازم»، وفي تحفة الأشراف (٢/٤/١): «غريب، لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم».

والنسائي (كــتاب الجمعــة ــ باب الكلام والقيام بعــد النزول عن المنبر ــ ٣/ ١١٠)، وابن ماجــة (كتاب إقامــة الصلاة والسنة فيــها ــ باب ما جــاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر) كلهم من حديث جرير عن ثابت عن أنس به.

- (٣) من الأصل ، وقد سقطت من النسخ.
- (٤) من الأصل، وقد سقطت من بقية النسخ.
- (٥) في الأصل قبل قوله (وقد قال الترمذي): « وهذا الحديث أخرجه الأربعة من جهة جرير. قال الترمذي: غريب لا نعوفه إلا من حديث جرير...»
  - (٦) جامع الترمذي (٢/ ٢٩٤).
- (٧) قال العراقي: في ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام
   الرجل له بعد ما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم،

<sup>(</sup>١) وفي (ج): تقضي.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أبو داود (كـتاب الصلاة ـ باب الإمـام يتكلم بعد مـا ينزل من المنير ـ (٢) الحديث رواه أبو داود (كـتاب الصلاة ـ باب الإمـام يتكلم بعد مـا ينزل من المنير ـ

وقال: «الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم».

فَأَخَذَ رَجُلٌ يَدُ(١) النَّبي صلى الله عليه وسلم» الحديث(١) هو هذا، وجرير ربما يهم(١) في الشيء وهو صدوق»(١) انتهى كلام الزركشي.

وقال عبد الله بن زيد أبن السكن إ(٥) أملي على الحافظ عبد الغني

بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة، وبعد نزوله من الممنر، فليس الجمع بينهما متعذرًا، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح؟!، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر. انتهى.

قال أحمد شاكر: «والحق ما قــاله العراقي، من صحة حديث جرير، بل قد يكون حديثًا آخر، فتكون الواقعة التي روى غير الواقعة التي روى غيره».

انظر تعليقه على جامع الترمذي (٢/ ٣٩٥).

- (١) وفي الأصل (جامع الترمذي): بيد
- (٢) ولفظه قال أنس: «لقد رأيت النبي عَيَّكُم بعد ما نقام الصلاة يكلمه الرجل، يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي عَيَّكُم له الحديث رواه مسلم (كتاب الحيض ـ باب الدليل على أنَّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء ـ ١/ ٢٨٤).

وأبو داود (كتاب الطهارة ـ باب في الوضوء من النوم ـ ١/ ١٣٩).

والترسذي (كتاب الصلاة ـ باب ما جـاء في الكلام بعد نزول الإمام مـن المنبر ـ ٢/ ٣٩٤)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

والبيهقي (٣/ ٢٢٤) كلهم من طرق عن ثابت عن أنس.

- (٣) وفي (م): هم.
- (٤) نكت الزركشي (ق ٢٨/ ب).
- (٥) من (د)، وفي بقية النسخ: أن المكي.

ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي سنة خمس وتسعين وخمسمائة قال: نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثًا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث إحديث إنس: (يَطْلَعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ (٢)»، (وحديث [الحجاج](٢) ابن علاط لما/ أسلم(٤)» وحديث علي (لا يُؤْمِنُ العبد حتى يؤمن (ق٣٦/ بأربع)(١) انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: «ينقسم المستدرك أقساماً كل

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٦٦) فقال: ثنا عبد الرزاق ثـنا معمر عن الزهري قال: أخسرني أنس بن مـالك قال «كنا جلوسًا مع رسول الله عليه النهاري الحديث (وفيه قـصة طلوع الأنصاري) ورجال الحديث كما قـال على شرط البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: العجاج (بالعين)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٣/ ١٣٨)، والبزار (٢/ ٣٤٠) كشف الأستار.

والطبراني في الكبير (٣/ ٢٤٧)، والبغوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٧٠٥).

وذكره ابن حجر في الإصابة (٣١٣/١) وعزاه لأبي يعلى وابن مندة أيضًا كلهم من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس... الحديث.

قال الهيثمى : «ورجاله رجال الصحيح» . مجمع الزوائد (٦/ ١٥٥) .

<sup>(</sup>ه) الحديث رواء أحمد (١٩٧/١)، والترمذي (كتاب القدر مباب مما جاء في الإيمان خيمره وشره م ٤٥٢/٤)، وابن ماجة (٢/ ٣٢)، والحاكم (٣٣/١) من طرق عن منصور عن ربعي عن علي به، والحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح.

قسم (منها)(۱) يمكن تقسيمه:

(الأول): أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجاً [برواته] (۱) في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالماً من العلل، واحترزنا بقولنا. (على صورة الاجتماع) (۱) عن ما احتجا برواته على سبيل (۱) الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري، (فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري) (۱) لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه (۱) ، فإذا وجد حديث

<sup>(</sup>١) زيادة على ما في الأصل.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: لرواية.

<sup>(</sup>٣) وفي (م): الاحتجاج.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): صورة.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (١).

<sup>(</sup>٦) قال يحيى بن معين: «سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري».

وقال مرة: «ثقة، وهو ضعيف الحديث عن الزهري». وقال أيضًا: «ليس هو من أكابر أصحاب الزهري».

وقال ابن رجب: «ومنهم جماعة من أصحاب الزهري ضُعفوا في الزهري خاصة منهم سفيان بن حسين».

قال ابن معين: «هو عن غير الزهري أثبت منه عن الزهري، إنما سمع من الزهري بالموسم » يعني لم يصحبه، ولم يجتمع به غير أيام الموسم . . .

وقال ابن حجر: «ثقة في غير الزهري باتفاقهم».

تاريخ ابن معين برواية الدوري عنه (٢١٠/٢)، وأسئلة الدقاق لابن معين (ص ٦٥)، وتاريخ الدارمي عن ابن معين (ص ٤٥)، وشرح علل الترمذي لابن رجب

من روايته عن الزهري لا يقال (إنه)(١) على شرط الشيخين، لأنهما احتجا بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما(١) إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه، كالحديث الذي يروى من أطريق إ(١) شعبة مثلاً عن سيماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس(١)، فإن مسلمًا احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة(١)، (واحتج البخاري بعكرمة)(١) دون سماك فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع(١)، وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره،

<sup>(</sup>۲/ ٦٦٣)، والتقريب (ص ۱۲۸).

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): على شرط.

<sup>(</sup>٣) وفي (ع): من طرق.

 <sup>(</sup>٤) لمعرفة مرويات سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في الكتب الستة انظر:
 تحفة الأشراف (٥/ ١٣٦ ـ ١٤٢).

 <sup>(</sup>٥) ولربما عدل الإمام مسلم عن رواية سماك عن عكرمة لأنَّ فيها اضطرابًا كما صرّح بذلك علي بن المديني، ويعقوب بن شيبة.

انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٧) فالمحدثون لا يكتفون في التصحيح، وعد الحديث من قسم الصحيح بمجرد كون
 الراوي عدلاً والحديث متصلاً، بل ينظرون في حال الراوي مع من روى عنه.

واحترزت بقولي: (سالمًا)(۱) من العلل عن ما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أنَّ (منهم)(۲) من وصف بالتدليس، أو اختلط في آخر عمره، فإنا نعلم في الجملة أنَّ الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما إتحققا (۱) أنه مسموع لهم من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عن من سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما إتحققا (۱) أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط، فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه (۱) أو

قال طاهر الجزائري: «.. أمر فيه غموض لابد من الإشارة إليه، وذلك: أنهم لا يكتفون في الصحيح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له أو قلتها، أو كونه من بلده ممارسًا لحديثه أو غريبًا عن بلد من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم في ذلك. »، توجيه النظر (ص١٣٩).

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: أو يكون سالمًا.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل، (ج): فيهم.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: تحققنا.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: تحققنا.

<sup>(</sup>٥) هذا الكلام في عنعنة المدلس فيه عموم، والأخسص منه تقسيم المدلسين إلى مراتب وطبقات كمراتب ابن حجر في كتابه: «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس»؛ لأن من المدلسين كالثوري من لا تؤثر عنعنته في الحديث، فكيف إذا روى عنه الشيخان في صحيحيهما.

<sup>(</sup>فائدة): فيما يتعلق بالسند المعنعن عند علماء الحديث، وما يتعلق به من أحكام، وحكمه في الصحيحين خاصة صنّف في ذلك أبو عسد الله محمد بن رُشيد الفهري

شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه بأنه على شرطهما، وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه، إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع أو أوضح أ(1) أنّ الراوى سمع من شيخه قبل اختلاطه، فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على (1) شرط أحدهما، ولا يوجد أفي أ(1) المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيراً أو أصلاً إلا القليل كما قدمناه، نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما، استدركها الحاكم واهماً في ذلك ظائاً أنهما لم يخرجاها(1).

(القسم الثاني): أن بكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته (٥) لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونًا بغيره، ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا(١) ما تفرد(٧)

السبتي (ت ٧٢١ هـ) كتابًا نافعًا سماه: «السَّنَنَ الأبيّن والمَوْرِدَ الأمْعَن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن؛ طبع بتحقيق د/ محمد الحبيب بن الخوجة.

<sup>(</sup>١) من (ب)، (د)، وفي بقية النسخ: أوصح.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: من.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): لم يخرجا.

<sup>(</sup>٥) من (د).

<sup>(</sup>٦) من (ب)، (ع).

<sup>(</sup>٧) وفي (م)، (ب): ما انفرد.

به، أو ما خالف فيه، كما إذا (۱) أخرج مسلم من (۱) نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما لم يتفرد به، فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخ (۱) على شرط مسلم لأنه أما خرج (۱) بعضها إلا بعد أن تبين (۱) أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما، وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابًا مستقلاً أذكر (۱) فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات (۱)، أوعدد إ ما أخرجا من ذلك، ثم إنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعمًا أنها على شرطهما، ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح، بل ربما كان منها الشاذ والضعيف، لكن ألكثرها (۱) لا ينزل (۱۱) عن درجة الحسن، والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحًا تبعًا لمشايخه، كما

<sup>(</sup>١) سقطت من (د)، وليست موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل: عن.

<sup>(</sup>٣) وفي (د): النسخة ، وكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) من الأصل، وفي النسخ: لأنه أخرج.

<sup>(</sup>٥) من الأصل، وفي النسخ يتبين.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) انظر: المدخل إلى الصحيحين (ق / ٤٢/ب).

<sup>(</sup>A) من (د)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: وعد ما.

<sup>(</sup>٩) من (د)، وفي بقية النسخ: أكثرهما.

<sup>(</sup>۱۰) وفي (ب): منزل.

قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان / ، فإنما يناقش في دعواه أنَّ (ق٣٧ ب) أحاديث هو ألاء على شرط الشيخين أو أحدهما، وهذا القسم هو عمدة الكتاب.

(القسم الثالث): أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، وهذا قد أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الموهم، وكثير منها يعلق القول بصحتها(۱) على سلامتها من(۱) بعض رواتها(۱)، وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلاً، ومن هنا دخلت الآفة كثيراً فيما صححه، وقل أن تجد في هذا القسم حديثًا ملتحقًا(۱) بدرجة الصحيح فضلاً عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين(۱)، ومن أعجب(۱) ما وقع للحاكم أنه أخرج

<sup>(</sup>١) وفي (ج): بصحته.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل: في.

<sup>(</sup>٣) أسقط السيوطي كلامًا لابن حجر بعد هذه العبارة وهو: «... كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن إسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي في التزين للعيد قال في أثره: «لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته...»

النكت (١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل: يلتحق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بعد كلمة الشيخين: والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل: عجيب.

لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (۱) وقال بعد روايته: «هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن (۱)»، مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة

(۲) المستدرك (۲/ ۲۱٥)، قال رحمه الله: «حدثنا أبو سعيد عسمرو بن محمد بن منصور العدل ثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا أبو الحارث عبد الله ابن مسلم الفهري ثنا إسماعيل بن مسلمة أنباً عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عين الله عنه قال قال أله المنافقة، قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه، قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي قرأيت على قوائم العرش مكتوباً (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الحلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الحلق إلى، ادعني بحقه، فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك» هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في هذا الكتاب».

قال الذهبي مستــدرگا عليه: «بل هو موضوع، وعبــد الرحمن واه. . . رواه عبد الله ـ

<sup>(</sup>١) (ت ق) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم.

قال ابن حبان: «كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك».

وقال ابن الجوزي: «أجمعوا على ضعفه». توفي سنة (١٨٢ هـ).

المجروحين: (١/ ٥٧)، ومسيزان الاعتبدال (٢/ ٥٦٤)، والتبقيريب (ص ٢٠٢)، وتهذيب التهذيب (٦٧ )...

أن الحمل إفسيها إ(۱) عليه (۱)، وقبال في آخر هذا الكتباب: «فهولاء الذين ذكرتهم قد ظهر إعندي إ(۱) جرحهم لأن الجرح لا أستحله تقليدًا (۱) انتهى. فكان هذا من إعجائب (۱) ما وقع له من التساهل والغفلة.

ومن هنا يتبين صحة قول ابن الأخرم «إنه لم يفت الصحيحين إلا القليل»(1)، وإن قول ابن الصلاح: «إن المستدرك [يصفو له منه صحيح

ابن مسلم الفهري ولا أدري من ذا عن إسماعيل بن مسلمة عنه ١٠هـ التلخيص (١/ ٦١٥).

<sup>(</sup>١) من الأصل (ص ١٠٩)، وفي النسخ: منها.

<sup>(</sup>٢) المدخل إلى الصحيح (قسم الضعفاء \_ ص ١٥٤ \_ رقم ٩٧).

<sup>(</sup>٣) من الأصل ( ص ١٠٩) ، وفي النسخ: عند.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن حجر كلام الحاكم بالمعنى مختصراً إياه. ونص كلام الحاكم قال: وفهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم ؛ لأنّ الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإنّ الجرح لا أستحله تقليدًا والذي أختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سمعتهم... المدخل (قسم الضعفاء ـ ق ١٦/ب).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب)، (ع): من العجائب.

<sup>(</sup>٦) مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٢). ونص قوله فيه: «قلما يفوت البخاري ومسلمًا مما يثبت من الحديث» .

قال ابن الصلاح: «أي في كتابيهما».

كثير "(1) غير جيد بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين أبغير المكرر يقرب من ستة المكرر أ<sup>(1)</sup>، فقد قدمنا أن أحاديث الكتابين بغير المكرر يقرب من ستة آلاف، والذي يسلم من المستدرك أ<sup>(1)</sup> على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف.

وقد بالغ ابن عبد البر فقال ما {معناه}(''): "إنَّ البخاري ومسلمًا إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة»، وقال في موضع آخر: "وهذا الأصل لم يخرج البخاري ولا مسلم شيئًا منه، وحسبك بذلك ضعفاً»، وهذا وإن كان لا يقبل (منه)(') فهو يعضد قول ابن الأخرم)('' انتهى.

وقال في موضع آخر: «سبب وقوع الـتساهل في المستدرك أن الحاكم سرد الـكتاب لينقحه فـأعجلته المنية، قـال: وقد وجدت في قرب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: (إلى هنا انتهى إملاء الحاكم)، قـال: ومـا عدا ذلك من الكـتاب لا يؤخـذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن (١) أكثر (٧) أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي،

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) كل هذه الجمل سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٤) من (م)، (د)، وفي (ب)، و(ع): ما منعناه.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ج). (\*) النكت (١ / ٣١٤ - ٣١٩).

<sup>(</sup>٦) وفي (د): عن .

<sup>(</sup>٧) من (أ)، (د)، وفي (ب)، (ج): أكبر.

وهو إذا ساق عنه من طريق المملى شيئًا لا يذكره إلا بالإجازة، قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدًا بالنسبة إلى ما بعده انتهى.

وقد { لخص} (۱) الذهبي كتاب المستدرك فعلق أحاديث، وتعقب كثيرًا منها بالضعف والنكارة والوضع (۲) وجمع جزءًا في (۲) الأحاديث التى فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث (۱)، وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي عليه مستخرجًا وصل فيه إلى أبواب (۱) الصلاة، حرر فيه الكلام على أحاديثه تحريرًا بالغًا، ورأيت في فهرست مؤلفات فيه الكلام على أحاديثه تحريرًا بالغًا، ورأيت في فهرست مؤلفات الحافظ ابن حجر أنه شرع في تعليق على المستدرك ولم نقف على شيء منه، وقد شرعت في تعليق سميته توضيح المدرك في تصحيح المستدرك (۱) فأقول والله المستعان: «إن الحاكم مظلوم في كثير مما

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: خص.

<sup>(</sup>٢) طبع تلخيص المستدرك للذهبي في ذيل المستدرك بحيدر آباد (دائرة المعارف النظامية عام ١٣٣٤ هـ.)

<sup>(</sup>٣) وقى (د): فيه.

 <sup>(</sup>٤) وقد وصلت إلينا قطعة منه، وهي في دار الكتب الـظاهرية مجموع (٦٢- ق ١٤٦ (١٥) باسم (مـوضوعـات من مستدرك الحـاكم) قطعـة من أوله. انظر: فهـرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (ص ٢٨٤ / رقم ١٠٢٧).

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ: أثناء.

<sup>(</sup>٦) حسن المحاضرة (١/ ٣٤٠) نسبه السيــوطي لنفسه في ترجــمته، ونسبه إلــيه حاجي خليفة في كشف الظنون (٢/ ١٦٧٢)، ودليل مــخطوطات السيوطي (ص ٦١) وذكر المؤلفان أنه لم يتم.

نسب إليه من التساهل، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في نكته في قسم الحسن (۱) أنه اعتبر كثيراً من أحاديث الصحيحين فوجدها لا يتم ألحكم (۱) عليها بالصحة إلا بإدخالها في قسم الصحيح لغيره (۱) من (ق٧٣/ ب) ذلك: حديث أبي بن العباس (۱) بن سهل بن سعد، عن أبيه ، عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم (۱) فإنَّ أبياً قد ضعفوه لسوء حفظه، ولكن تابعه أخوه عبد المهيمن أوعبد المهيمن ألا فعيف (۱) أيضًا فاعتضد، وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام فلهذه الصورة المجموعة (۱) حكم البخاري بصحته (۱) قال:

<sup>(</sup>١) نکت ابن حجر (ص ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) من (د)، وقد سقطت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: بغيره.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): عباس.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه (ص ٦٢٨).

<sup>(</sup>٦) من الأصل ، (ج)، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٧) ولفظ الحافظ في الأصل: (فيه ضعف)، وهذه العبارة من الحافظ فيها شيء من التساهل، فكثير من الحفاظ كما تقدم حكم عليه بأنه (ضعيف)، ولفظة (فيه ضعف) أخف في الجرح من (ضعيف) كما هو مقرر عند علماء الجرح والتعديل. تقدم الكلام على أبى ، وعبد المهيمن.

<sup>(؟؟)</sup> سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل: المجموعية.

<sup>(</sup>٩) لا يسلم بصحة الحديث لضعف (أبي)، ولعدم الانتفاع بمـتابعة (عبد المهيمن) لأنه

"وفي صحيح البخاري" من ذلك أمثلة كثيرة ، وفي كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري » هذا كلام إلبن حجر] وإذا اعتبرت الأحاديث التي صححها الحاكم وتعقبوه بضعف أرواة أن في أسندها أن ، وجدتها على هذه الشريطة ، لراويها متابع ، والحديث ليس من أحاديث الأحكام، فصح فلي شرط البخاري ومسلم ، لوجود الشرط الذي اعتمداه في التصحيح في كثير من الأحاديث فيه،مع استحضار ما تقدم من أن الحاكم لم يشترط عين رواية الشيخين بل مثلهم ، ولهذا لما وصل إلى باب الدعاء والذكر قال : "سوف أجري في الدعوات على مذهب ابن مهدي (ن) فإنه قال : إذا روينا في الحلال والحرام على مذهب ابن مهدي (ن) فإنه قال : إذا روينا في الحلال والحرام

دون الضعيف أيضًا.

حيث قال فيه الذهبي: «واه» فضعفه شديد كما تقدم، فلا تعبأ بمتابعته، ويبقى مدار الحديث على (أبي) الضعيف فكيف يصحح الحديث!!!

<sup>(</sup>١) نكت ابن حجر (ص ٢١٤ - ٢١٦) مع شيء من التصرف من المصنف.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: البخاري.

<sup>(</sup>٣) من (م)، وفي بقية النسخ راو.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقيّة النسخ: مستدها.

<sup>(</sup>٥) وفي (م): وضح.

 <sup>(</sup>٦) هذا القول لابن مهدي أخرجه البيهقي في «المدخل»، ويُنْقَل عن أحمد بن حنبل
أيضًا لما رواه عنه الميموني، وعباس الدوري.

وقال سفيان الشوري: «لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحسرام إلا من الرؤساء =

تشددنا(۱) في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والمباحات تساهلنا في الأسانيد»(۲) ولما وصل إلى التاريخ (۲) والسير قال: «لابد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي»، وهذه أمثلة من ذلك: أخرج من طريق الليث [عن عياش (۱) القِتباني] عن زيد بن أسلم عن

المشهورين بالعلم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ».

وقال أبو زكريا العنبري: «الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً، ولم يحل حرامًا، ولم يوجب حكمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب، أو تشديد، أو ترخيص، وجب الإغماض عنه، والتساهل في رواته».

الكفساية (ص ۲۱۲ ، ص ۲۱۳)، وفتح المخيث (ص ۲۸٤، ص ۲۸۵)، وقــواعد التحديث للقاسمي (ص ۱۱٤).

<sup>(</sup>١) وفي (م) : شددنا .

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على كلام الحاكم هذا في كتاب التاريخ من مستدركه !!

<sup>(</sup>٤) (رم ٤) عياش بن عباس ـ بموحدة مهملة ـ القِتباني ـ بكسر القاف وسكون المثناة ـ المصري. ثقة (ت ١٣٣هـ). التقريب (ص ٧٦٤).

أبيه، أنَّ عُمرَ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ فوجد معاذًا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي !! فقال: ما يبكيك ؟ قبال: حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال: «اليسير من الرياء (۱) شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا (۱) غابوا لم يفتقدوا (۱)، وإن (۱) حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الدجى (۱)، يخرجون من كل غبراء مظلمة (۱) وقال: صحيح ولا علة له ..

وتعقبه الذهبي فقال: «فيه جهالة»(<sup>٧)</sup>.

وتعقبه العراقي في مستخرجه فقال: «علته الانقطاع بين<sup>(^)</sup> عياش وزيد بن أسلم، فإن بينهما عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزرقى

<sup>(</sup>۱) من السنن لابن ماجة (۲/ ۱۳۲۰)، بسند ضعيف (كذا قال ابن رجب ـ انظر: جامع العلوم والحكم ص ۳۳۹)، وفي (ب): الربى، وفي بقسية النسخ الـزنى، وكله تحريف.

<sup>(</sup>۲) وفي (د): ان.

<sup>(</sup>٣) وفي (د): يفسقوا.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): وإذا.

<sup>(</sup>٥) وفي (د): الهدى.

<sup>(</sup>٦) وفي (د) غير مظلم.

<sup>(</sup>٧) هذا النقل من السيوطي غريب؛ لأن الذي في التلخيص على المستدرك للذهبي (٧) هذا النقل من السيوطي غريب؛ !

<sup>(</sup>۸) وفي (ب): عن.

كما ثبت عند الطبراني (١)، وسقط عند الحاكم، وعيسى قال فيه البخاري (١) وأبو حاتم (٣): «منكر الحديث».

وقال ابن حبان: «يروي المناكير عن المشاهير»(<sup>1)</sup>.

وقال العراقي: «وله طريق أمثل من هذه، ثم أخرجه من معجم الطبراني من وجه آخر عن معاذ<sup>(ه)</sup> وقال: هذا حديث حسن، لا أعلم

- (١) المعجم الكبير (٢٠ / ١٥٣ ١٥٤)، ورواه ابن ماجه في سننه (كتاب الفتن ـ باب من ترجى له السلامة من الفتن ـ ٢ / ١٣٢٠) من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب...
- (٢) كما في كتابه الضعفاء (ص ٨٦)، ومن المعلوم أنّ كل راو قال فيه البخاري: «منكر الحديث» فانه لا تحل الرواية عنه، كما صرَّح هو بذلك، انظر: الميزان (٦/١)، وفتح المغيث (ص ٣٧٥).
- (٣) الجرح والستعديل (٣/ ٢٨١) ونص العبارة لأبي حاتم: «منكر الحديث، ضعيف الحديث، شبيه بالمتروك، لا أعلم روى عن الزهري حديثًا صحيحًا».
  - (٤) المجروحين (٢/ ١٢٠).
- (٥) المعجم الكبير (٣٠/٣٠)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٧٠)، كلاهما من طريق شاذ ابن الفياض ثنا أبو قسحذم عن أبي قلابة عن عبــد الله بن عمر قال: مر عــمر بمعاذ وهو يبكي الحديث. .
  - قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه».
  - وتعقبه الذهبي قائلاً: «أبو قحذم قال أبو حاتم: لا يكتب حديثه».
- وقال النسائي: «ليس بثقة» والذي في الجـرح والتعديل عن أبي حـاتم قال: «لين

في رواته مجروحًا» انتهى.

فصح قول الحاكم: (إنه صحيح) لأن له طريقين:

أحدهما: على شرط الحسن، واعتضد بالطريق الآخر وإن كان فيه مقال،وانضم إليه أنه ليس من أحاديث الأحكام، فارتقى إلى درجة الصحة(۱). وأخرج من طريق حماد بن غسان(۱) عن معن(۱) عن مالك

الحديث يكتب حديثه». الجرح والتعديل (٨/ ٤٧٤)، وبين عبارة الذهبي المنقولة عن ابن أبي حاتم والموجودة في الواقع في كـتابه خلاف، والظاهر أن في التلخيص خطأ، وصوابه ما هو موجود في الجرح والتعديل.

انظر: الميزان (٤/ ٢٦٣)، والمغنى له (١٩٨/٢).

(۱) الحديث رواه ابن ماجة (۲/ ۱۳۲۰) من حديث عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب الحديث. قال ابن رجب عن السند: «ضعيف».

قلت: يعني لضعف عيسى بن عبد الرحمن.

بل قال عنه ابن حجر: «متروك».

والآجري في الغرباء (ص ٥٠) من طريق يحيى بن عـبد الله بن أبي قتادة عن نافع ابن مالك قال: دخل عمر . . . الحديث.

والطبراني في المعجم الصغير (٢/ ٤٥) من طريق مجاهد عن ابن عمر عن معاذ، وفي رجاله من لم أقف له على ترجمته!!

والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ٦٣٥) من طريق عياش بن عباس القتباني عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر... الحديث.

ومن طريق ابن أبي مسريم عن نافع بن يزيد عن عياش عن عيسسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم، وهذا سند «ضعيف».

(۲) ستأتي ترجمته.

(٣) (ع) أبو يحيى مـعن بن عيـسي بن يحيى الأشجـعي ، مولاهم المـدني القزاز ، ﴿

عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبَضِهُ (())، وتعقبه الذهبي: بأنَّ حمادًا ضعفه الدارقطني (()، ويجاب بأن شاهده حديث الصحيحين عن حذيفة: «أَتَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إسباطة إ(() قَوْمٍ فَبَالَ قَائمًا ())، فلم يزد في حديث الحاكم إلا بيان العذر، وليس حكمًا

ثقة ثبت.

(۱) المستدرك (۱/ ۱۸۲)، وقال: «هذا حديث صحيح تفرد به حماد بن غسان، ورواته كلهم ثقات».

وتعقبه الذهبي كما سيذكر المصنف في التلخيص .

وقال الذهبي أيضًا عن الـحديث (هذا منكر) ذكره في كتابه تهـذيب السنن الكبرى (١٨٠/١).

(٢) وذكره الذهبي أيضًا في المينزان (١/ ٥٩٩)، ونقل ابن حجر عن الـدارقطني قوله:
 «تفرد به حماد بن غسان عن معن بهذا الإسناد».

وقال ابن عساكر: «وثقه الكرابيسي» لسان الميزان (٢/٤٤).

وقد اعتبر الحافظ ابن حجر تضعيف الدارقطني وأخذ به فضعف الحديث من أجله، وكذلك ضعف الحديث الألباني. .

انظر: فتح الباري (١/ ٣٣٠). إرواء الغليل (١/ ٩٦).

(٣) وكذلك في (د)، وفي (م)، (ب): مسالمة.

(٤) حديث حذيفة رواه البـخاري (كتاب الوضوء ـ باب البول قـائمًا وقاعدًا ـ ١/٣٢٨)،

قال أبو حاتم: «هو أثبت أصحاب مالك»، مات سنة (١٩٨هـ).

انظر: التـقـريب (ص ٣٤٤)، وتاريخ خليـفـة (ص ٤٦٨)، والجـرح والتـعــديل (٨/ ٢٧٧)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٣٢)، والديباج المذهب (٢/ ٣٤٤).

يُشدد في إسناده، بل فيه موافقة للأحاديث الصحيحة عن عائشة وغيرها في إنكار أنه صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا(١).

وأخرج عن أنس قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَخَلْفَ أَبِي بَكْر، وَخَلْفَ عُسَمر، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلَيٍّ فَكُلُهُمْ كَانُوا يَجْهَرُوْنَ أَبِقَرَاءَةٍ إَ<sup>(١)</sup> بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم».

ومسلم (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - ٢٢٨).

والسباطة: همي الموضع الذي يُرْمى فميه التراب والأوساخ. النهايـة لابن الأثير (٢/ ٣٣٥).

(١) حيث قالت رضي الله عنها : «من حدثكم أنَّ النَّبِيَّ عَيَّ اللهُ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلا تُصدَّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَ قَاعدًا».

الحديث: رواه النسائي (كتاب الطهارة - باب البول في البيت جالسًا - ٢٦/١)، وقال: والترمـذي (كتـاب الطهارة - باب في النهي عن البول قائمًا - ١٧/١)، وقال: «حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح»، وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب في البول قاعدًا - ١/١١١)، وأحـمد (٦/١٩١)، وأبو عوانة (١٩٨/١)، والحاكم (١/١٨١)، وقـال: «صحـيح على شـرط الشيـخين ولم يخـرجاه»، والبـيهـقي (١/١٨١).

قال الذهبي : «سنده صحيح» .

وقال الألباني: «صحيح على شرط مسلم».

تهذيب السنن الكبرى (١/ ١٢٠)، وإرواء الغليل (١/ ٩٥).

ونفي عائــشة لا يتعــارض مع إثبات حــذيفة لأنها تنفــي شيئًـا لم تره في بيتــها، وحذيفة يثبت شيئًا رآه خارج البيت، ولا شك أن أغلب أحواله في بوله عليَّكُ ما روته عائشة، وحديث حذيفة يدل على الجواز.

شرح السيوطى على سنن النسائي (١/ ٢٦، ٢٧).

(٢) وفي (م): ببسم.

وتعقبه الذهبي فقال: «أما استحيى المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع، فأشهد بالله ولله إنه كذب»(١).

واعترض العراقي كلام الذهبي بأنه ليس في إسناده (٢) متهم، وأكثر (ق٨٣/ ب) ما فيه مخالفة الحديث / الثابت في ترك الجسهر (٣) فيكسون شاذًا

(١) المستدرك ومعه التلخيص (١/ ٢٣٤).

قال الحاكم رحمه الله: حدثني أبو بكر مكي بن أحمد البردعي ثنا أبو الفضل العباس بن عمران القاضي ثنا أبو جابر سيف بن عمرو ثنا محمد بن أبي السري ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا مالك عن حميد عن أنس قال. . . الحديث.

ومحمد بن أبي السري المتوكل: صدوق عارف له أوهام كثيرة، وسيف بن عمرو التميمي ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ.

(٢) وفي (ب): بإسنادهم.

(٣) وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: «صليت خلف رسول الله عَيََّ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.»

الحديث رواه مسلم (١/ ٢٩٩) بلفظ «... فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم... » الحديث، وباللفظ المشار إليه أيضًا رواه أحمد (٣/ ٢٦٤)، والنسائي (كتاب الافتتاح - باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب - ٢/ ١٣٥)، وابن الجارود في المنتقى (ص ٧١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ١٩) فأما أحمد والخطيب فروياه من طريق شعبة عن ثابت عن أنس به وأما النسائي وابن الجارود فروياه من طريق شعبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به .

وقد أطال الزيلعي رحمه الله النفس في تخريج هذا الحديث، وبعد أن ساق طرقه قال: «ورجال هذه الروايات كلهم ثقات، مخرج لهم في الصحيح جمع» انظر:

لا موضوعًا<sup>(۱)</sup>.

وقال بعض الحفاظ<sup>(۱)</sup>: «الحديث أصحيح)<sup>(۱)</sup> ثابت سقطت منه لفظة (لا)». ومن جملة الأحاديث التي حكم بنكارتها فيه حديث الطير المتقدم ذكره، وقد أخرجه الترمذي<sup>(1)</sup>، والنسائي أفيأ<sup>(0)</sup> خصائص على<sup>(1)</sup>.

وتكلم عليه الحافظ أبو سعيد العلائي فقال: «إنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن، أو يكون ضعيفًا يحتمل ضعفه أما إنه موضوع فلا!!

نصب الراية (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>۱) والحديث رواه الدارقطني في سننه (۲۰۸، ۳۰۹) من طرق عن أنس، وعن صحابة آخرين وكل طرقه متكلم فيها، وقد ذكرها الزيلعي في نصب الراية وتكلم على كل طريق بنفس طويل، خلاصة قوله في حديث آنس المذكور الذي يدل على الجهر بالبسملة أنه غير صحيح، ومخالف لما روي عن أنس في الصحيح من عدم الجهر بها قال رحمه الله: "وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه خلاف ذلك، حتى إنَّ شعبة سأل قتادة عن هذا، فقال: أنت سمعت أنسًا يذكر ذلك؟ فقال: نعم، وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهر...»

انظر: نصب الراية (١/ ٣٥١ - ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) هو ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) من (د) وفي بقية النسخ: الصحيح.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (كتاب المناقب - باب مناقب علي بن أبي طالب - ١٣٦٥)، وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه».

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ: من.

<sup>(</sup>٦) انظر: خصائص على (ص ٢٠٥).

قال: وقد أخرجه الحاكم برجال كلهم ثقات معروفون، سوى أحمد بن عياض، فلم أر من ذكره بتوثيق ولا جرح (۱). ومن جملة الأحاديث التي حكم بوضعها فيه، حديث: «أنا مدينة [العلم] (۲) وعلى بابها» وهذا أخرجه الترمذي (۱۳)، وتكلم عليه العلائي أيضًا، وحسنه، وسئل عنه الحافظ ابن حجر فأجاب بأنه حسن، لا صحيح كما قال الحاكم، ولا موضوع كما قال ابن الجوزي (١) «وأرجو من فضل

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) من (ب)، (د)، (ج).

<sup>(</sup>٣) رواه التسرمذي في جامعه (كتباب المناقب - باب منباقب علي بن أبي طالب - (٣) رواه التسرمذي في جامعه (كتباب المناقب - باب منباقب علي بن الرومي، (٦٣٧/٥)، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا محمد بن عسر بن الرومي، حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويلد بن غَفَلَةَ عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال: قبال رسول الله عينه الله عينه قال: «أنا دار الحكمة وعلي بابها» وقال: «هذا حديث غريب منكر».

ومحمد بن عمر الرومي قال أبو زرعة: «فيه لين».

وقال أبو داود: «ضعيف».

وذكر الذهبي الحديث في الميزان، ثم قال: «فما أدري من وضعه»؟ الميزان (٣/ ٦٦٨).

 <sup>(</sup>٤) نقل السيوطي كلامي العلائي وابسن حجر في اللآليء المصنوعة (١/ ٣٣٤)، والدرر المنتثرة (ص ٢٣، ص ٢٤).

والحديث رواه الحاكم (٣/ ١٢٦) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

وتعقبه الذهبي قائلاً: «بل موضوع».

والخطيب في تاريخـه (١١/٥)، وابن الجوزي في الموضـوعات (١/ ٣٤٩ ٣٥٣)

تعالى (١) أن يمن بإتمام التعليق الذي شرعت فيه، وتحرير الأحاديث المتكلم فيها حديثًا حديثًا حديثًا .

#### فائـــدة<sup>٣)</sup>:

قال الذهبي في أول مختصره: «لم يتكلم الحاكم في المستدرك

وغيرهم من حديث ابن عباس، وعلي ، وجابر.

والحديث حكم عليه بالوضع ابن معين وابن الجوزي والذهبي.

وقال الترميذي: «منكر»، وكذا قال البخاري، وزاد: «إنه ليس له وجه صحيح»، ومن المتأخرين الألباني، وحسن الحديث العلائي وابن حجر كما ذكره المؤلف، والزرقاني وقال: «حسن من حديث ابن عباس لنفسه، ومن حديث علي حسن لغيره» ثم وقفت على كلام دقيق فاصل في المسألة يفيد عدم صحة هذا الحديث عن علي قاله الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في تحقيقه لكتاب الفوائد المجموعة للشوكاني فانظره.

انظر: الموضوعات (١/ ٣٤٩)، والمقاصد الحسنة (ص ٩٧)، اللآليء المصنوعة (س ٣٢)، ومختصر المقاصد للزرقاني (ص ٦٧)، والدرر المنتشرة (ص ٣٣)، والفوائد المجموعة (ص ٣٤٨ - ٣٥٣)، وكشف الحفاء (٢٠٣/١)، وضعيف الجامع الصغير (٦٣/٢)، والفوائد المجموعة للكرمي (ص ٧١).

- (١) سقطت من (د).
- (۲) يشير إلى كتابه (توضيح المدرك في تصحيح المستدرك) ذكره ضمن مؤلفاته في حسن المحاضرة (۱/ ۳٤٠)، وكمشف الظنون (۲/ ۱۹۷۲)، والرسالة المستطرفة (ص ۲۲)، وكتاب مكتبة الجلال السيوطي (ص ٤٥١) ودليل مخطوطات السيوطي (ص ٢١).
  - (٣) بياض في (د).

على أحاديث جمة(1)، بعضها جيد وبعضها واه(1).

### فائــدة(٣):

سرد الزركشي الأحاديث التي أخرجها في المستدرك وهي (١) من الصحيحين أو أحدهما فبلغت عشرة!!

ا – (°) (حدیث) أبي قتادة «أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان إذا عرس (۱) بلیل اضطجع علی یمینه (۱) و إذا عرس قبل الصبح، نصب ذراعیه نصبًا، ووضع رأسه علی کفه (۱) أخرجه مسلم (۱).

وقال الذهبي: «أخرجه مسلم أيضاً» وهو موجود فيه رواه في - (كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائشة - ٤٧٦/١ - رقم ٣١٣)، والحديث رواه أحسد (٥/ ٣٠٩، ٣٠٨)، والترمذي في الشمائل (ص ١٣٩ ورقم ٢٥٧)، كلاهما من طريق حماد عن حميد الطويل عن بكر عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة

<sup>(</sup>١)وفي (د): خمة.

<sup>(</sup>٢) التلخيص (١/ ٣).

<sup>(</sup>٣) بياض في (د).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): المصححين، وفي (د): في .

<sup>(</sup>٥) هذا الترقيم مني.

<sup>(</sup>٦) وفي (م): غرس وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) وفي (د): عن، وكذلك في الأصل (ق ٢٧/ ب).

<sup>(</sup>۸) وفي (ب): كفيه.

<sup>(</sup>٩) رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٤٥)، وقال: "صحيح عملى شرط مسلم ولم يخرجاه".

۲- (حدیث) ابن عمر أن رسول الله صلى الله علیه وسلم «كان یدعو اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافیتك(۱)، ومن فجأة نقمتك، ومن جمیع سخطك»(۱) أخرجه مسلم(۱).

٣- (حديث) عمار بن ياسر «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه(١) إلا خمسة أعبد وامرأتان، وأبو بكر»(٥) أخرجه البخاري(٢).

 $^{(\lambda)}$  (تحریث) ذکر عند جابر بن زید $^{(\nu)}$  (تحریم الحمر الأهلیة) $^{(\lambda)}$  فقال: أبی $^{(\nu)}$  ذلك البحر \_ یعنی ابن عباس \_ وتلا ﴿ قل لا أجد فیما

والتمعيريس: هو نزول المسافر آخر الليل نزلة لملنوم والاستراحة. النهماية (٢٠٦/٣).

<sup>(</sup>١) وفي (د): عافيتك.

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/ ٥٣١)، وقال : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "خرجه مسلم".

<sup>(</sup>٣) مسلم (كتاب الرقاق - باب أكثر أهل الجنة الفقراء - ٢٠٩٧/ رقم ٩٦).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): وجاء معه.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٣/ ٣٩٣) وقال: «صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٦) البخاري في (كتاب فضائل الصحابة - باب لو كنت متخذًا خليلاً - ١٨/٧) .

<sup>(</sup>٧) (ع) أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي، ثم المجوفي - بفتح المجيم وسكون الواو بعدها فاء - البصري، مشهور بكنيته، ثقة فقيه، مات سنة ثلاث وتسعين ويقال: ثلاث ومائة.

التقريب (ص ٥٢)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٧٣)، والثقات لابن حبان (١٠١/٤).

<sup>(</sup>A) الحاكم في المستدرك (٣١٧/٢)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة».

<sup>(</sup>٩) من الأصل.

أوحي إلى محرمًا ﴾(١) الآية أخرجه البخاري(١).

- ٥- (حديث) أبي اليسر في «التقاضي»(١) أخرجه مسلم(١).
- ٦- (حديث) ابن عباس «نعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ»(٥٠). أخرجه البخاري(١٠).
- ٧- (حدديث) أبي ذر: "يا عبادي إنّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسي (١٠)." الحديث بطوله أخرجه مسلم (٨).
- ٨- (حديث) أرافع بن خديج (١): «كَسُبُ الحَجَّام خَبِيْثٌ، وَتَمَنُ

<sup>(</sup>١) الأنعام - آية رقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (كتاب الذبائح والعيد – باب لحوم الحمر الإنسية – ٩/ ٦٥٤) .

<sup>(</sup>٣) وفيه أنّ النبي عَلِيْظِيمَ قال: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه، أظله الله في ظله". رواه الحاكم في المستدرك (٢٩/٢)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".

 <sup>(</sup>٤) مسلم (كتباب الزهد والرقائق - باب حديث جبابر الطويل وقصة أبي اليسمر - 1/٤
 ٢٣٠١/ رقم ٧٤).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٢٠٦/٤) وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال الذهبي متعقبًا: «ذا في البخاري». التلخيص (٢٠٦/٤).

 <sup>(</sup>٦) البخاري في (كتاب الرقاق - باب ما جاء في الرقاق وآلا عيش إلا عيش الآخرة (٢٢٩/١١).

<sup>(</sup>٧) المستدرك (٤/ ٢٤١) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة».

<sup>(</sup>٨) مسلم (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم - ٤/١٩٩٤/ رقم ٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٩) المستدرك (٢/ ٤٢) وقال: «صحيح على شرط الـشيخـين ولم يخرجاه»، ووافـقه

الكَلْب خَبِيْث، وَمَهْرُ البَغِيّ خبيث» وقد أخرجه البخاري ومسلم(١) [٢٠٠٠.

٩ - (حديث): « [لا تَتَمَنُّوا إنا القَاءَ العَدُّو .. اللهُ أخرجاه (٠٠٠ .

١٠- (حديث) أبي سعيد: «لا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ القُرآن»(١) أخرجه مسلم(٧).

الذهبي .

(١) الحديث لم أقف عليه في صحيح البخاري ـ كما قال الزركشي ـ بهذا اللفظ بل بلفظ: «أن رسول الله عَلِينِينَ بهي عن ثمن الكلب ومهر البغي .. » الحديث .

رواه من حديث أبي مسعود الأنصاري في (كتاب البيوع - باب ثمن الكلب - ٤٢٦/٤).

ورواه مسلم في (كتــاب المساقــاة - باب تحــريم ثمن الكلب - ٣/١١٩٩/ رقم ١٥٦٨).

- (٢) من الأصل، وقد سقطت من النسخ.
  - (٣) وفي (ب)، (ع): لا تمنوا.
- (٤) المستدرك (٧/ ٧٨)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرطُ الشيخين ولم يخرجاه».
- (٥) البخاري (كتاب الجهاد باب كان النبي عَلَيْكُمْ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس ٦/ ١٢٠)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء ٣/ ١٣٦٢/ رقم ١٧٤١).
- (٦) المستدرك (١/ ١٢٦) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «على شرطهما».
- (۷) نكت الزركشي (ق ۲۷، ۲۸/ ب، أ)، والحديث رواه مسلم في (كتاب الزهد والرقائق باب التثبت في الحديث، وحكم كتتابة العلم ٤/ ٢٢٩٨/ رقم ٣٠٠٤).

قلت(١): وفيه أحاديث جمة غير ما ذكر:

(حديث) فضالة «طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا»(۱) أخرجه مسلم(۱).

و(حديث) أنس «لما خلق الله آدم صوره، وتركمه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به (١) »(٥) ، الحديث أخرجه مسلم(٢).

رواه مسلم في (كتاب الزكاة - باب في الكفاف والقناعة - ٢/ ٧٣٠/ رقم ٤٠٥٤). أما حديث فضالة المذكور فرواه أحمد (١٩/٦)، والترمذي (كتاب الزهد - باب ما جاء في الكفاف والسيز عليه - ٤/٥٧٥)، وقال: «حديث حسن صحيح»، كلاهما من طريق حيوة بن شريح أخبرني أبو هانيء الخولاني أن أبا علي عمر بن مالك الجنبي حدّثه أنه سمع فضالة بن عبيد يقول. . . الحديث ورجاله ثقات سوى أبا هانيء قال الحافظ: «لا بأس به». والحديث صححه العزيزي والألباني.

السراج المنير (٢/ ٤٢٠)، وصحيح الجامع (١٤/٤).

<sup>(</sup>١) وفي (د) بياض.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٥) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».

<sup>(</sup>٣) الحديث لم أقف عليه عند مسلم بهذا اللفظ ، ولا من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، ولكنني وجدته من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «قد أفلح من أسلم، ورزق كفاقًا، وقنعه الله بما آتاه».

<sup>(</sup>٤) (يطيف) مضارع (طاف)، طاف يطيف ويطوف طيفًا وطوقًا، فهو طائف، وأصل الطيف: الجنون، ثم استعمل في الغضب، ومس الشيطان والمعنى: أي جعل الشيطان يمسه، ويوسوس له لسان العرب (٢/٢٨)، وتاج العروس (٦/٦٦).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٢/ ٥٤٢)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) مسلم (كتاب البر والصلة - باب خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك - ٢٠١٦/٤).

و(حديث) بلال بن الحارث(١) «إن العبد ليتكلم بالكلمة»(١) الحديث أخرجه مسلم(٦)، في أشياء أخر يطول استيعابها.

#### فائسدة:

لم يقع للحاكم أنه وصف حديثًا بحسن إلا حـديثًا واحـدًا وهو

(١) الحديث في صحيح مسلم ولكن ليس من رواية (بلال بن الحارث)، بل من رواية محمد ابن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة.

الحديث في (كتباب الزهد والرقائق - باب التكلم بالكملة يهوي بها في النار - الحديث في (كتباب الرقاق - باب حفظ المسان - ٢٢٩/ رقم ٤٩، ٥٠) وكذلك رواه البخاري (كبتاب الرقاق - باب حفظ اللسان - ٢١/ ٣٠٨).

أما حديث بلال بن الحارث بهذا اللفظ فرواه مالك (كتاب الكلام – باب ما يكره من الكلام – ٢/ ٩٨٥)، والترمذي (كتاب الزهد – باب في قلة الكلام – ٤/ ٥٥٥)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى (كتاب الرقائق – انظر: تحفة الأشراف – ٢/ ١٠٣)، وابن ماجة (كتاب الفتن – باب كف اللسان في الفتنة – ٢/ ١٣١١) كلهم من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث، سوى مالك والنسائي (في واحد من ثلاثة طرق) لم يذكر: «عن جده»، ومحمد بن عمرو بن علقمة: صدوق له أوهام، وعمرو بن علقمة أبوه: مقبول ذكر ذلك الحافظ في تقريبه (ص ٣١٣، ص ٢٦١)، ومذهب الحافظ معروف في تليين حديث (المقبول) إلا أن يتابع ولم أقف على من تابع عمرو بن علقمة ، فعلى مذهب الحافظ الحديث بهذا السند فيه (لين)، إلا أن تابع عمرو بن علقمة ، فعلى مذهب الحافظ الحديث بهذا السند فيه (لين)، إلا أن تابع مخرج في الصحيحين كما تقدم من حديث أبي هريرة.

- (٢) المستدرك (١/ ٤٥)، وقال: «هذا حديث صحيح».
  - (٣) سقط الحديث بكماله من (د).

حديث (۱): «اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني، وانقطاع عمري» قال فيه: «حسن غريب» (۱)، وقال في كثير من الأحاديث: «مستقيم الإسناد»، وقال في حديث أبي هريرة: «من لقي الله تعالى (۳) بغير أثر من جهاد، لقيه وفيه ثلمة»: هذا حديث كبير غير أن إسماعيل ابن رافع لم يحتجا به (۱).

وقال الذهبي في تلخيصه: «إسماعيل، ضعيف».

(قلت): الحديث رواه الترمذي (كتاب فضائل الجهاد - باب ما جماء في فضل المرابط - ١٨٩/٤) وقال: «هذا حديث غريب من حديث الوليد بمن مسلم عن إسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث».

وابن ماجة (كتاب الجهاد - باب التغليظ في ترك الجهاد - ١٧٣/٢ طبعة بحاشية السندي) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم (عن) وفي رواية ابن ماجة قال: (ثنا) إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة . . الحديث.

وإسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري (ضعيف) كما نقل الترمذي عن بعض الحفاظ منهم أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، وبقية رجال السند ثقات، والحديث رمز له السيوطي بالحسن، وضعفه العزيزي فقال: "إسناده واه"، والألباني. وهو كما قالا. (الثلمة) معناها المخلل.

التقريب (٣٣٠)، والكاشف (١/ ١٢٢)، والميزان (١/ ٢٢٧)، وفيض القدير

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>۲) المستدرك (۱/ ٥٤٢)، ونص قوله: «هذا حديث حسن الإسناد، والمتن غريب».
 قال الذهبي : «عيسى متهم» قلت: يعنى عيسى بن ميمون مولى القاسم.

<sup>(</sup>٣) من (ب).

<sup>(</sup>٤) المستدرك (٧٩/٢) وقال: «هذا حمديث كبير في الباب غير أنّ الشيخين لم يحتجا بإسماعيل بن رافع».

## فائــدة: (١)

<sup>(</sup>٢/ ٢٢١)، وضعيف الجامع (٢/ ٢٤٨) رقم (٥٨٤٥ – ٨٥٨)، والسراج المنيسر (٣/ ٣٨٨)، ولسان العرب (١٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>١) بياض في (د).

<sup>(</sup>٢) بياض في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) بياض في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٤) بياض في (د).

<sup>(</sup>٥) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: والتكلم.

<sup>(</sup>٦) بياض في (د).

ص:

٦٢ وابن الصلاح قال: ما تَفَردا فَحَسَن إلا إلضَعْف إ(١) فَاردُدا مَحَسَن إلا إلضَعْف إ(١) فَاردُدا عَلَى المَتناع أَنْ يُصَحّحا فِي عَصْرِنَا كَمَا إليه جَنَحا عَلَى المَتناع أَنْ يُصَحّحا فِي عَصْرِنَا كَمَا إليه جَنَحا عَلَى النّظر (١) عَصَيْر أُهُ جَدوّزَهُ وَهُو الأبر فَاحْكُم هنا بِمَا لَهُ أَدّى النّظر (١)

ش: قال ابن الصلاح بعد ذكره تساهل الحاكم: «فالأولى أن يتوسط في أمره فنقول<sup>(۱)</sup>: ما حكم<sup>(۱)</sup> بصحته ولم أنجد<sup>(۱)</sup> (ذلك فيه لغيره)<sup>(۱)</sup> من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه»<sup>(۱)</sup>، وعبارة

<sup>(</sup>١) وفي (ب): الضعيف، وفي (ع)، (م): لضعيف، وما أثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقطت الأبيات من (د).

<sup>(</sup>٣) وفي (م): فتقول.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): واحكم.

<sup>(</sup>٥) وفي (م)، (ب)، (ع): يجد.

<sup>(</sup>٦) من الأصل، وفي النسخ: زيادة (في) قبل ذلك.

<sup>(</sup>٧) مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٣، ص ٩٤)، ذكرت محققة المقدمة أن النسخة المغربية يوجد علي حاشيتها ما يلى: "قال القاضي بدر الدين: قول ابن الصلاح: (هو من قبيل الحسن) فيه نظر، بل ينبغي أن ينظر في أصله وسنده وسلامته، ثم يحكم عليه بحاله. "

فائدة: قال البلقيني في محاسن الاصطلاح (ص ٩٤): « ما صححه الحاكم ولم يوجد لغيره تصحيح، ينبغي أن يتوقف فيه، فإن فيه الضعيف والموضوع أيضاً، وقد بين ذلك الحافظ الذهبي، وجمع جزءًا من الموضوعات تقارب مائة حديث؛

النووي في التقريب(۱): «فما صححه ولم أنجد أ(۱) فيه لغيره من المعتمدين تصحيحًا ولا تضعيفًا (حكمنا أ(۱) بأنه حسن إلا أن تظهر (۱) فيه علة توجب ضعفه (۵).

وكذا فهمـه العراقي وزاد فنسبه (١٠ لابن الصـلاح، حيث قـال في ألفيته:

عَلَىٰ تَسَاهُلُ (٧) وَقَالُ مَا انفَرَدُ بِهِ فَذَاكَ حَسَنُ مَا لَمْ يُرَدُ (١) [بعِلَةً إلا)

وقال في نكته: « قد تعقَّب على ابن الصلاح بعض من اختصر كلامه وهو مولانا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة فقال (في المنهل الروي ) (١٠٠): «إنه يتتبع ويحكم(١١٠) عليه(١٢٠) بما يليق

ومع ذلك ففيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: يجد.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب)، (ع): حكمًا.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل و(ب): يظهر.

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص ٣٥).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): زيادة (فنسبه العراقي).

<sup>(</sup>٧) وفي (ب)، (ع): التساهل.

<sup>(</sup>A) من الأصل، و(د)، وفي بقية النسخ: يزد.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (د)، والبيت (ص ١٧٠ من الألفية).

<sup>(</sup>١٠) هذا العزو إلى المصدر نفسه من السيوطي رحمه الله.

<sup>(</sup>۱۱) وفي (د): وحكم.

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من (ب).

{ بحاله} (۱) من الصحة (۲) أو الحسن أو الضعف»، قال: «وهذا (۳) هو الصواب إلا أن ابن الصلاح (٤) رأيه {أنه أ (٥) قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار أ (١) فليس لأحد أن يصحح، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه (١).

وكذا قال الزركشي في نكته (٨)، وقد نبهت على هذا البناء (٩) من

(فائدة): للشيخ زكريا الأنصاري فَهُم ّ آخر لعبارة ابن الصلاح \_ حول ما انفرد الحاكم بتصحيحه \_ قال: «فابن الصلاح جعل ما انفرد الحاكم بتصحيحه ولم يكن مردودًا دائرًا بين الصحيح والحسن احتياطًا لا حسنًا مطلقًا كما اقتضاه النظم \_ يشير إلى نظم العراقي المتقدم حول المسألة \_ وإن جرى عليه النووي وغيره، مع أن في ذلك تحكمًا، ويمكن تصحيح ذلك بأن يقال: إنه حسن في الحكم من حيث الحجية، وإن لم يتميز فيه الصحيح من الحسن اصطلاحًا. »

فتح الباقي (١/ ٥٥)، وسيأتي مزيد مدافعة عن قول ابن الصلاح من قبل المصنف. (٩) وفي (د): البيت.

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) تأخرت في (د) بعد قوله (الحسن)، وهي متأخرة كذلك في الأصل .

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من (ب).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل: (إلا أنَّ الشيخ أبا عمرو رحمه الله).

<sup>(</sup>٥) من (د).

<sup>(</sup>٦) من (د).

<sup>(</sup>٧) التقييد والإيضاح (ص ٣٠).

<sup>(</sup>۸) (نکت الزرکشی (ق / ۲۹/ ب).

زيادتي، وأقول الذي عندي:

أولاً: أنه لا يصح هذا البناء، والفرق بين المسألتين واضح، بل ينبغي أن يقال: بالتتبع، والكشف، والحكم أبما يليق (١) وإن منعنا(١) التصحيح في هذه الأعصار، وذلك (١) لأن الحكم بالتصحيح فيما يوجد في الأجزاء ونحوها حكم استقلالي من غير تقدم سلف فيه، فلهذا قيل بمنعه لقصور (١) أهل هذه الأزمان، وضعف نظرهم، وبعد المسافة، مع اعتضاد ذلك بأنه لو صح لما أهمل المتقدمون التنبيه عليه، وأما النظر فيما صححه الحاكم وتصحيحه فليس استقلاليًا، بل تقرير لما تقدم تصحيحه من إمام، وبين المقامين تفاوت كبير فلهذا ينبغي أن يقطع بجواز هذا، وإنْ مُنع ذلك ثَمَّ عندي (٥).

ثانيًا: أنَّ ابن الصلاح لم يقصد ما فهموه عنه حتى ردوا عليه،

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): منعت.

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من (ب).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب)، (ع): لمقصود.

<sup>(</sup>٥) يعني: التصحيح المطلق، وهذا الكلام من السيوطي مجمل في التصحيح؛ لأنه يرى جواز تصحيح الأحاديث إذا كانت من قسم «الصحيح لغيره» كما قسره في كتابه التنقيح. انظر: التنقيح (ق ١/ب). وسيأتى مزيد تفصيل للمسألة.

قصد أنه وإن عرف بالتساهل فلا ينحط كتابه عن درجة الاحتجاج والعمل بما فيه على للم يظهر فيه علة (۱) قادحة ، والحاصل أنه أراد إزالة ما عسى أن يقع في الأوهام لما ذكر تساهله من التوقف عن كل فرد فرد من أحاديثه حتى ينظر في حاله من خارج ، فبين أن الأصل فيه الاعتماد ، وعدم التساهل ، فيعمل بكل فرد من أحاديثه ما لم يظهر فيه المحذور ، وبين أنه إن لم يرق (۱) إلى درجة الصحة فرضًا ، فأقل مراتبه الحسن ، وهذا نظير ما حكم به على ما أخرجه أبو داود وسكت عليه من أأنه إن (حسن) لقوله (صالح) (۱) ، إلا أنه جزم هناك بالحسن لأن أبا داود لم يشترط الصحيح (۱) ، فلم يرتق إلى الدرجة العليا إلا بيقين احتياطًا ، ورد هنا ولم يجزم من أول وهلة الدرجة العليا إلا بيقين احتياطًا ، ورد هنا ولم يجزم من أول وهلة

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) وفي (د): يتوقف.

<sup>(</sup>٣) إضافة من عندي، وكل النسخ بدونها، ولعلها سقطت من النسخ لأنه لا يتم المعنى إلا بها.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): (إنه صالح)، ونص أبي داود في رسالته: «وما لم أذكر فيه شيئًا فصالح، وبعضها أصح من بعض» الرسالة إلى أهل مكة (ص ٢٧).

<sup>(</sup>٥) وقد نص أبو داود على ذلك في رسالته إلى أهل مكة حيث قال: "وإن من الأحاديث في كتابي "السنن" ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس. " (ص٣٠) وكذلك صرح المقدسي في كتابه شروط الأئمة الستة فقال: "وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام، ثم ذكر قسمين اشترط فيهما الصحة، والقسم الثالث أحاديث أخرجوها للضدية" (ص ١٤).

إن (۱) الحاكم شرط الصحيح وانظر/ إلى قوله (۱) (لأن ما لم يكن من (ق٣٩) أ) قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن) تجده تصريحًا فيما أشرنا إليه فتأمل.

وأما مسألة التصحيح في هذه الأعصار فقال ابن الصلاح: "إذا وجدنا فيما(") يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيح الإسناد، ولم نجده في الصحيحين، ولا منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أهل(أ) الحديث(أ) المعتمدة المشهورة(أ)، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم() بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما أفي أ(أ) كتابه عريًا(أ) عن ما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان،

<sup>(</sup>١) وفي (م): أنَّ.

<sup>(</sup>٢) يعني ابن الصلاح، وقوله تقدم.

<sup>(</sup>٣) وفي (د): مما يروونه.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل: أئمة.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): الحديثين وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) وفي (د): مشهورة.

<sup>(</sup>٧) وفي (د): على جزم بالحكم.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٩) بياض في (د).

فآل(۱) الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة (۱)، وتابعه ابن جماعة من المنهل الروي، وزاد في التعليل أن أن قال: «مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله (۱) أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم، واجتهادهم (۵).

وخالفه النووي فقال في التقريب: «والأظهو عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته»(١).

وقال البلقيني: «المختار أن المتبحر في هذا الشأن له ذلك بطرقه (۱) التي تظهر (۱) له (۱).

وقال العراقي في نكته: «ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل

<sup>(</sup>١) من الأصل، وفي النسخ: فإنَّ.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب)، (د): أنه .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب)، (ع): أمهله.

<sup>(</sup>٥) المنهل الروي (ق ٣/ أ - عادتي أن أحيل إلى المطبوعة منه، ولكن هذا الموضع قد سقط من المطبوعة من نسختي).

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص ٤١).

<sup>(</sup>٧) وفي (د): لطرقه.

<sup>(</sup>۸) وفي (ب): يظهر .

<sup>(</sup>٩) محاسن الاصطلاح (ص ٨٩).

أهل الحديث فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحًا، فمن (۱) المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان (۱) صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام (۱)، وقد صحح في كتابه المذكور عدة أحاديث منها (۱) (حديث) ابن عمر (رضي الله تعالى عنهما) (۱) «أنه كان يتوضأ: ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل (۱) أخرجه البزار في مسنده.

<sup>(</sup>۱) وف*ی* (ب): لمن.

<sup>(</sup>۲) الحميري الكتامي الفاسي، الشهير بابن القطان، كان من أبصر الناس بصناعة الحمديث، وأحفظهم لأسماء رجاله، وأشدهم عناية بالرواية، رأس طلبة العلم بمراكش بالفتح ثم التشديد، وضم الكاف، وشين معجمة توفي سنة (۲۲۸هـ). تذكرة الحفاظ (۲۲۲هـ)، وكشف الظنون (۲۲۲/۱).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي عن كتابه: "وهو يدل على حفظه وقوة فهمه، لكنه تعنت في أحوال الرجال فما أنصف بحيث إنه أخذ يلين هشام بن عروة ونحوه" وقد تعقبه في كتابه هذا تلميذه ابن المواق في كتاب سماه (المآخذ الحفال السامية عن مآخذ الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال والإغفال وما انضاف إليه من تتميم وإكمال) وتوفي قبل أن يتمه، فتولى تكميل تخريجه مع زيادة تتمات ابن رشيد السبتى، انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٧)، والرسالة المستطرفة (ص ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب) فيها.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٦) من الأصل، وقد سقطت من النسخ.

وقال ابن القطان: «إنه حديث صحيح»(۱) (ومنها)(۲) حديث أنس(۲) (رضي الله تعالى(٤) عنه)(٥) «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يَقُومُ إلى الصَّلاَة» أخرجه(۱) قاسم بن أصبغ(۷)، وكانت وفاة ابن القطان هذا

(۷) رواه عنه ابن حزم في المحلى (۱/۱ ۳۰)، وكذا عزاه إليه ابن التركماني (۱/ ۳۰)
 كما في الجـوهر النقي، والزيلعي كما في نصب الراية (٤٧/١)، وعـزاه الشوكاني
 للبيهقى، والخلال أيضًا، والحديث رواته ثقات رواه أثمة عن شعبة.

وأصل الحديث من غير ذكر زيادة «الوضع عملى الجنوب» رواه مسلم (كتاب الحيض – باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء - ١/٢٨٤)، وأبو داود (كتاب الطهارة – باب الوضوء من النوم - ١/٦٣٨)، والترمذي (كتاب الطهارة – باب الوضوء من النوم - ١/١٣٨)، وقال: « هذا حديث حسن باب ما جاء في الوضوء من النوم - ١/١٣١)، وقال: « هذا حديث حسن صحيح»، والدارقطني (١/ ١٣٠، ١٣١)، والبيهقي (١/ ١٢٠) كلهم من طرق عن قنادة عن أنس.

وظاهر هذا الحديث معارض لأدلة أخرى، وهذه مسألة خلافية فيها ثمانية مذاهب، وقد رجَّع الشوكاني المذهب الثامن: وهو أنه إذا نام الشخص جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر وسواء كان في الصلاة أو خارجها. قال الشوكاني: «وهذا أقرب المذاهب عندي، وبه يجمع بين الأدلة».

<sup>(</sup>١) من الأصل وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: نصب الراية (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل: أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٤) (تعالى) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل: (رواه هكذا).

سنة ثمان وعشرين وستمائة (۱) ، ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي فجمع كتابًا سماه المختارة (التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها) فيما أعلم، وتوفي الضياء في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة ثلاث وأربعين وستمائة (۱) ، وصحح الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي

وقال في شأن حديث الباب: «والحديث يدل على أنَّ يسير النوم لا ينقض الوضوء، إن ثبت التقرير لهم على ذلك من النبي عَيَّاكُم ».

انظر: نيل الأوطار (١/ ٢٢٥ – ٢٣٠).

ملاحظة: قيل لأحمد بن حنبل: حديث أنس ﴿إنهم كانوا يضطجعون﴾ قال: ما قال هذا شعبة قط، حديث شعبة «كانوا ينامون» وليس فيه يضطجعون . . وقد اختلفوا في حديث أنس. . .

مسائل أحمد لابن هانيء (٨/١).

- (۱) ونص عبارة العراقي بعد قـوله (رواه هكذا قاسم بن أصبغ) قال: "وصححه ابن القطان هذا وهو على قضاء القطان فقـال: وهو كما ترى صحيح، وتوفـي ابن القطان هذا وهو على قضاء سجلماسة من المغرب سنة ثمان وعشرين وستماتة ذكره ابن الأبار في التكملة». التقييد والإيضاح (ص ٢٣، ص ٢٤).
- (۲) قال ابن كثير: «كتاب المختارة فيــه علوم حسنة حديثــية، وهو أجود من مســـتدرك الحاكم لو كمل»، وعــبارة المصنف بين القوسين نقل مثلها حاجي خليــفة في كشف الظنون عن الأبناسي في الشذا الفياح!!

البداية والنهاية (١٣/ ١٧٠)، وكشف الظنون (٢/ ١٦٢٤).

(٣) تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٦)، وفوات الوفيات (٣/ ٤٢٧)، وشذرات الذهب (٥/ ٢٢٤).

المنذري حديثاً في جزء له جمع فيه ما ورد [فيه] (''): غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ('')، وتوفي سنة ('') إست إن وخمسين وستمائة ('')، ثم صحح الطبقة التي تلي هذه أيضًا فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ('') حديث جابر مرفوعًا «مَاءُ زَمْزَم لِمَا شُرِبَ لَهُ ('') في جزء جمعه في ذلك، ثم صححت الطبقة التي تلي شرب لَهُ ('') » في جزء جمعه في ذلك، ثم صححت الطبقة التي تلي

البداية والنهاية (١٤/ ٤٠)، والبدر الطالع (١/ ٤٠٤)، وتقدمت ترجمته (١/ ٢٨٠). (٧) رواه الإمام أحمد (٣٥٧/٣)، وابن ماجة (كتاب المناسك - باب الشرب من ماء زمزم - ١/١٧)، والبيهقي (٥/ ١٤٨)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ١٧٩)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٥٢) كلهم من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن الزبيسر قال: سمعت جابر بن عبد الله . . . الحديث وعبد الله بن المؤمل (ضعيف)، ولكن للحديث طريقان آخران عند البيهقي (٥/ ٢٠٢) (أحدهما) من

<sup>(</sup>١) من التقييد والإيضاح (ص ١٣)، وقد سقطت من جميع النسخ.

<sup>(</sup>۲) انظر: كشف الظنون (۱/ ۵۸۹)، وكتاب المنذري وكتابه التكملة لبشار عواد معروف (ص ۱۸۲/ رقم ۷)، وكتابه هذا لم أقف عليه، وللحافظ كتاب في نفس الموضوع سماه «الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة» طبع طبعتين ناقصتين مبتورتي الأسانيد، وقد طبع طبعة أخيرة محققة كاملة على يدي الأخ الشيخ جاسم الفهيد الدوسري، طبعته مكتبة الصحوة الإسلامية بالكويت - حولي - (١٤٠٤هـ)

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) من (ب)، (د)، (ج).

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ (١٤٣٨/٤)، وطبقات الشافعية للسبكي (١٠٩/٥)، وحسن المحاضرة (١٠٩/٥).

<sup>(</sup>٦) توفي سنة (٧٠٥ هـ)...

# هذه فصحح الشيخ تقي الدين السبكي<sup>(۱)</sup> حديث ابن عسمر<sup>(۱)</sup> (رضي

حديث إبراهيم بن طهمان ثنا أبو الزبير (والآخر) من حديث ابن أبي الموال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر . الحديث .

والحديث حسَّنه ابن القيم، وصححه السيوطي - ومن المتأخرين - الألباني. وأطال النفس في تخريجه فانظره.

فيض القدير للمناوي (٥/ ٤٠٤)، وإرواء الغليل (٤/ ٣٢٠).

(١) توفي سنة (٥٦هـ) انظر: الدرر الكامنة (٣/ ١٣٤)، وحسن المحاضرة (١/ ٣٢٠).

(٢) هو حديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» رواه البيهقي في الجامع (ذكره بسنده ابن عبد السهادي في الصارم المنكي ص ١٢)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ق ٠٤١٠)، وابن عدي في الكامل (٣/ القسم ١/ق ٢٢٢/ ب) كلهم من حديث موسى بن هلال عن عبد الله بن عمس العمري عن نافع عن ابن عسر . به، إلا العقيلي فإنه قال: عبيد الله بن عمر.

قال ابن عدي: «وعبد الله أصح».

قال ابن عبد الهادي: «وهذا الذي صححه ابن عدي هو الصحيح، وهو أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري الصغير المكبر المضعف، ليس من رواية أخيه عبيد الله العمري الكبير المصغر الثقة الثبت، فإنَّ موسى بن هلال لم يلحق عبيد الله فإنه مات قديمًا سنة بضع وأربعين وماثة بخلاف عبد الله».

وقال في الحكم على الحديث: «حديث منكر عند أثمـة هذا الشأن، ضعيف الإسناد عندهم»...

وقال البيهقي: «وسواء قال عبيد الله أو عبد الله فهو منكر. عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره».

وقال السعقيلي: والرواية في هذا الباب فيها لين، وذكر الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للأشبيلي: إن هذا الحديث الذي رواه موسى بن هلال حديث لا يصح، وأنكر على عبد الحق سكوته

الله تعالى عنهما)(۱) في الزيارة(۲) في تصنيف المشهور(۳), ولم يسزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منه، وكذا كان المتقدمون ربما(۱) صحح بعضهم شيئًا فسأنكر عليه تصحيحه»(۱) انتهى.

وقسال الزركشي: «( مسا جسزم به ابسن الصلاح من المنع) (٥) لا نعرف (١) له إفيه (٧) سلفًا، والظاهر جوازه، ولعله بناه على جواز خلو العسصر من المجتهد المطلق، والصواب خلافه (٨)، وقد خالفه

عن تضعيفه، وقد رمى الحديث بالوضع ابن تيمية والنووي، والصاغاني والألباني. (قلت): ويرجع الاختلاف في أحكام الأئمة إلى علة كل طريق ظهرت لهم.

انظر: الصارم المنكي (ص ١١)، والمقاصد الحسنية (ص ٤١٣)، والغماز على اللماز (ص ١٣٠)، وكشف الخفاء (٢/ ٢٥٠)، والفوائد المجموعة (ص ١١٧)، وفيض المقدير (٦/ ١٤٠)، والسراج المنير (٦/ ٣٦١)، وضعيف الجامع (٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (د): الزيادة بالدال المهملة.

<sup>(</sup>٣) وهو كتاب (شفاء الأسقام في زيارة سيد الأنام عليه السلام).

انظر: هدية العارفين (١/ ٧٢١)، ورد عليه ابن عبد الهادي في كتابه: (الصارم المنكى في الرد على السبكي) والكتابان مطبوعان.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): وبما. (\*) التقييد والإيضاح (ص ٢٣ ـ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) العبارة بين القوسين لا توجد في نسخة النكت التي بين يدي.

<sup>(</sup>٦) من (ب)، (د)، وفي بقية النسخ: ٥ يعرف.

<sup>(</sup>٧) من (د).

<sup>(</sup>٨) سيأتي ذكر كتاب المؤلف في الموضوع.

النووي<sup>(۱)</sup> وصحح كثير من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم<sup>(۱)</sup> فيها تصحيحًا كابن القطان، وتلميذه ابن المواق، والضياء المقدسي، والزكي المنذري، والسمزي، والذهبي، إلا أن الشرط الذي ذكره النووي مأخوذ من تعليل ابن الصلاح/، والظاهر أنه لا يخالف فيه (ق ٣٩/ ب) عند وجوده<sup>(۱)</sup> انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في نكته الكبرى: «قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه، وكلهم وقع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل، ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان ومن ذكره معه، ولا ينهض ذلك دليلاً لرد ما اختاره، (لأنه مجتهد وهم مجتهدون فكيف يحتج بعملهم عليه)(۱) ؟!».

(قلت): لم يورد العراقي(٥) في ذلك حجة عليه، بل بياناً (لأنه

<sup>(</sup>١) اختصر السيوطي هنا عبارة المصنف ونصها: «وقال النووي: الأظهر عندي جواز التصحيح لمن تمكن وقويت معرفته..»

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): قدمهم.

<sup>(</sup>۳) نکت الزرکشی (ق۲۰/ب).

 <sup>(</sup>٤) هذه العبارة موجودة في نكت الحافظ (الصغرى) بلفظ: «لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد؟!.». نكت ابن حجر (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>۵) سقطت من (د).

مخالف في رواية ( هذا والله أعلم، ثم قال الحافظ: (ومنهم من قال: لا سلف له في ذلك، بناء على إجواز ( خلو العصر من المجتهد، وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه، وعمل أهل عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال، انتهض دليلاً للرد عليه !!

(قلت): لا مدخل لمسألة خلو العصر من المجتهد هنا، لأنه لا يلزم (۲) من الخلو عن المحتهد المطلق، الخلو من الحافظ الناقد الذي له أهلية الحكم على الحديث؛ لأنّ الحافظ المذكور يشترط فيه المعرفة بفن (۱) الحديث خاصة، والمجتهد يشترط فيه أمور أخر زائدة على ذلك، من العلم بالقرآن، واللغة، وأصول الفقه، والعربية، والبيان، والإجماع، والاختلاف إلى غير ذلك من شروطه التي لم تجتمع (۱) هي ولا بعضها لغالب حفاظ الحديث من المتقدمين فضلاً عن المتأخرين والله (تعالى)(۱) أعلم (۱)، ثم قال الحافظ: «وفي عبارة

 <sup>(</sup>١) سقطت من (ب). (ه) هكذا في النسخ، ولعل صوابها بلفظ: «بأنه مخالف في رأيه».

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): يلزم.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): نفس.

<sup>(</sup>٤) وفي (م): لا ، وفي (ب): يجتمع.

<sup>(</sup>٥) حذفت من (د).

<sup>(</sup>٦) للمصنف رسالة يرد فيها على من زعم بأنّ باب الاجتهاد قد قـفل، وأنه لا يوجد مجتهدون في العصور المـتأخرة سماها: «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجـتهـاد في كل عصـر فرض» طبعت بالجـزائر سنة (١٣٢٥ هـ)، انظر: دليل مخطوطات السيوطى (ص ١١٣/ رقم ٣٢٥).

ابن الصلاح مناقشات: منها قوله ( {فإنا}(۱) لا نتجاسر ) ظاهره أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة، وإن لم ينهض إلى درجة التعذر (فلا يحسن)(۱) قوله بعد ذلك: (فقد تعذر)!!!

(قلت): الجواب المنع. ثم قال: «ومنها (أنه ذكر مع الحفظ الضبط والإتقان وليست متغايرة!!

(قلت): عطف تفسير قصد به الخطابة والإطناب. ثم قال) ("): «ومنها أنه شرط الحفظ في الصحيح ولم يشترطه أحد (أ) أمن أوه أثمة الحديث، ولا سيما منذ دونت الكتب بل ولا هو لما ذكر حد الصحيح، فكيف ذكر هنا مشروطيته، وقابل (أ) بعدم الحفظ الاعتماد على الكتاب، [فدل على] أنه [يعيب] (من حدث) من كتابه [ويصوب] من حدث عن ظهر قلبه والمعروف عن أثمة الحديث خلاف ذلك) (")،

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: فإنها.

<sup>(</sup>٢) وفي (ج): فالأحسن.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٤) وفي (د) زيادة كلمة: (في أحد) ولم أثبتها لأنه لا يستقيم المعنى بوجودها.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٦) من (م)، وفي بقية النسخ: «وقائل». (ه) من النكت (١ / ٢٦٩)، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٧) من (د)، وفي بقية النسخ: تعقب.

<sup>(</sup>A) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٩) وفي بقية النسخ : وتصوب.

<sup>(</sup>١٠) العبارة بيــن القوسين موجودة في نكــته المحققــة(١ / ٢٦٨ ـ ٢٦٩) بالمعنى الذي

(وإن من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يعاب، بل هو وصف أكثر<sup>(۱)</sup> رواة الصحيح من بعد الصحابة، وكبار التابعين لأن الرواة الذين للصحيح على قسمين:

(قسم) كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم فكان الواحد منهم يتعاهد حديثه ويكرر عليه، فلا يزال متقنًا له (٢)، وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد، وقلة ما عند الواحد منهم أمن ألل المتون حتى كان من يحفظ منهم ألف حديث يشار إليه بالأصابع، ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان.

(وقسم) كانوا إلىكتبون (أن ما يسمعونه ويحافظون عليه، ولا يخرجونه من أيديهم، ويحدثون منه، وكان الوهم والغلط (أن في حديثهم أقل من أهل القسم الأول إلا من تساهل منهم فحدث أن من غير كتابه أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص (٧) وخفي

ساقه السيوطي لا بلفظه.

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: أكبر.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل: مبينًا له.

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: يكثرون.

<sup>(</sup>٥) وفي (د) الغلط والوهم.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل: كمن حدث.

<sup>(</sup>٧) وفي (ٻ): فنقض.

عليه، فتكلم الأئمة فيمن وقع له ذلك منهم، وإذا تقرر هذا ممن كان عدلاً لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب، واعتمد ما في كتابه فحدّث منه، فقد فعل اللازم له،وحديثه على هذه الصورة صحيح بلا خلاف، فكيف يكون (فعلُ)() هذا سببًا لعدم الحكم بالصحة على ما أيحدث إ() به هذا () مردود!!

(قلت): مراد ابن الصلاح بالحفظ (١٠): الضبط والإتقان المشترط في الصحيح، وذلك فائدة {عطفهما} (٥) عليه.

قال الحافظ/: «ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من (ق٠٤/أ) المتقدمين، ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح، وقبول ما ليس بصحيح، فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة أتمنع أ(أ) من الحكم بصحته، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، وهو لا فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا

<sup>(</sup>١) زيادة من السيوطي وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) من (ب)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: تحدث.

<sup>(</sup>٣) من (د)، ومن النكت (١ / ٢٧٠)، وفي بقية النسخ: هنا.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): بالحفظ والضبط.

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ: عطفها.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب)، (ع): يمنع بالياء.

يرتقي عن رتبة الحسن (۱) ، وكذا في كتاب ابن حبان (۱) ، وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة (۱) مع أن الترمذي ممن يفرق بين) (۱) الصحيح والحسن ، لكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر ، وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما ألميزان أ (۱) العدل ، والعمل بما يقتضيه الإنصاف أويعود أ (۱) الحال (إلى

1- العدالة، ٢- الصدق، ٣- العقل، ٤- العلم، ٥- المتعري خبره عن التدليس، صحيح ابن حبان (١٣٩/١)، وقد وفّى ابن حبان في غالب ما أورده في صحيحه، ولكن وجدت على الرغم من ذلك أحاديث ضعيفة في صحيحه لا ترتقي إلى درجة الحسن فضلاً عن الصحة من ذلك حديث: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» فيه حكيم بن شريك وهو مجهول (تقريب ص ٨)، وحديث: «لا حليم إلا ذو عشرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة»، فيه دراج أبو السمح، وهو ضعيف (تقريب ص ٩٧)، وحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» فيه قرة بن حيوئيل، وهو ضعيف (الكاشف - ٢٩٩٢).

انظر: صحیح ابن حبان (۲۲۱، ۲۲۱، ۱۹۳).

- (٣) من (د)، وفي بقية النسخ: من ذلك من جملة.
  - (٤) سقطت من (ب).
- (٥) من الأصل، وفي النسخ: غير أن، وهو تحريف.
- (٦) من (د)، وفي بقية النسخ: وتعدد، وفي (ب): تعدد بغير واو.

<sup>(</sup>۱) من أمثلة ما أورده في صحيحه وهو لا يرتقي عن درجية الحسن الأحاديث رقم (۱) من أمثلة ما أورده في صحيحه وهو لا يرتقي عن درجية الحسن الأحاديث (٥٤٤)، بل وفيه بعض الأحاديث ضعيفة السند، انظر الأحاديث (٥٠٠) ٧٣٤).

 <sup>(</sup>٢) لقد شرط ابن حبان في مقدمة صحيحه ألا يخرج إلا الأحاديث الصحيحة، وألا
 يخرج أحاديث أحد من الرواة إلا من توفرت فيه خمسة شروط:

النظر)(۱)، والتفتيش الذي يحاول (ابن الصلاح)(۲) سد بابه»(۳).

(قلت): ابن الصلاح لم يسد باب التضعيف والنظر في العلل بدليل ما ذكره في المستدرك من رد ما ظهر فيه علة توجب رده، فالملازمة الثانية ممنوعة ثم قال الحافظ: «والعجب منه كيف يدعي أن تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح المتقدم وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد ألذي يدعي فيه الخلل، فإن كان ذلك الخلل مانعًا من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم بقبول ذلك التصحيح، وإن كان لا يؤثر في مثل ذلك لشهرة الكتاب، كما يرشد إليه كلامه فذلك أل يؤثر في الإسناد المنعين الذي يتصل به رواية (الكتاب إلى مؤلفه، وينحصر النظر في إسناد ذلك المنصف منه فصاعدًا!!) (١)

(قلت): إن أراد التصحيح المنصوص في كتاب، فتواتر الكتاب

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل: المصنف.

<sup>(</sup>٣) نكت ابن حجر (١ / ٢٦٧ - ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) وفي (د): تدعي.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): بالأسانيد.

<sup>(</sup>٦) وفي (د) فكذلك.

<sup>(</sup>٧) وفي (ج): رواته.

<sup>(</sup>٨) ذكرها في النكت الصغرى (١/ ٦١) بالمعنى.

وشهرته تغنى أعن إانظر في إسناده، وليس مراد ابن الصلاح بالنظر في إسناد [الخبر](٢) الذي منا إليه، بل الذي منه إلى الصحابي، فافترقا، وإن أراد التصحيح المنقول بالإسناد غير المدون في كتاب، فقد تقدم في كلام العراقي أنَّ مقتضى كلام ابن الصلاح عدم اعتماده كما لا يعتمد الإسناد في تصحيح الحديث، وقدمت الفرق بينهما، ثم قال الحافظ: «وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها(") إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة(١) في الصحيح، [قلت](٥): إن أراد أنَّ جميع الإسناد(١) كذلك فهو ممنوع لأنّ من جملته من يكون من رجال الصحيح، وقل أن يخلو إسناد عن ذلك، وإن أراد أنَّ بعض الإسناد كذلك فمـسلم، لكن لا ينهض دليلاً على التعذر إلا في خبر(٧) ينفرد بروايته من وصف بذلك، أما الكتاب المشهور [الغني](٨) بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنف، كالمسانيد والسنن مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفيها إلى

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: الجزء.

<sup>(</sup>٣) وفي (د): منا.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): المشترط.

<sup>(</sup>٥) من (ج).

<sup>(</sup>٦) وفي (د): الأسانيد.

<sup>(</sup>٧) وفي (ج): جزء.

<sup>(</sup>٨) وفي (ب)، (ع): يعني، وفي (م): غني بشهرته، وما أثبته من (د).

اعتبار إسناد (معين)(١)، فإنَّ المصنف منهم إذا روى حديثًا ولم يعلله ووجدت الشرائط فيه مجموعة، ولم يطلع المحدث المتقن (المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته وإن لم ينص على صحته أحد من المتقدمين إلا أولا سيما وأكثر (٣) ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن، وقد يقوي ما ذهب إليه ابن الصلاح بـوجـه آخـر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين، ثم قال() الحافظ: (وكأنَّ ابن الصلاح(٥) إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري، وهو أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جداً يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكره هو في موضع آخر، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كثير الاطلاع [غزير](١) الرواية،/ فيبعد(١) كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه، وهذا في الظاهر مقبول إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر، ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر

(ق٠٤/ ب)

<sup>(</sup>١) سقطت من (ج).

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من (ب).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل: المصنف.

<sup>(</sup>٦) من (د)، وفي بقية النسخ: عزيز، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): فبعد.

بدخول الخلل في رجال الإسناد، فقد بينا أنَّ الخلل إذا سُلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين أما مِنَ المصنفين فصاعدًا فلا)»(١) انتهى. (٢)

(قلت): فقد حصل من مجموع ما ذكره المصنف (٣) ثم ابن جماعة ثم الحافظ عدة أمور يصلح أن يركب منها على للمنع وهو الأقوى، لأن الإسناد قد يجمع شروط الصحة في الظاهر ولا يحكم بصحة المتن لشذوذ أو علة، وإدراك الشذوذ والعلة كان عسرًا على كثير من المتقدمين، ويخفى على كثير من الحفاظ المعتبرين فما ظنك بالمتأخرين، ومن طالع أخبار الحفاظ وتعليلهم للأخبار عرف ذلك، وسيأتي في غضون هذا الكتاب من ذلك جملة صالحة، (وكثيرًا ما يكون الحديث ضعيفًا أو واهيًا والإسناد صحيح مركب عليه، كما أخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق (علي) (١) بن فارس، إثنا مكي بن بندار (٥)، حدثنا حسن بن عبد الواحد القزويني (٢)، حدثنا

 <sup>(</sup>۱) ما بين القوسين موجود بلفظه - مع شيء يسير من التغيير - في الأصل لابن حجر
 (۱/ ۲۷۱- ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: نكت ابن حجر (١/ ٢٧١- ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) وفي (د): ما ذكره ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ج).

 <sup>(</sup>٥) مكي بن بندار الزنجاني: اتهمه الدارقطني بوضع الحديث.
 الميزان (٤/ ١٧٩)، واللسان (٦/ ٨٧)، وتنزيه الشريعة (١١٩/١).

 <sup>(</sup>٦) الحسن بن عبد الواحد القـزويني، وهو غيـر معـروف، روى عنه مكي بن بندار
 وغيره.

هشام (١) بن عمار إ (١) ، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس (رضي الله تعالى عنه) (١) مرفوعًا: «خُلقَ الَوْردُ الأَحْمَرُ مِنْ عَرقَ جِبْرِيْلَ لَيْلَةَ المَعْرَاجِ، وَخُلقَ المَوْردُ الأَبْيَضُ مِنْ عَرَقِي، وَخُلقَ الوَردُ الأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِي، وَخُلقَ الوَردُ الأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِي، وَخُلقَ الوَردُ الأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِي، وَخُلقَ الوردُ الأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِي، وَخُلقَ الوردُ الأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِي، وَخُلقَ الوردُ الأَسْفَالِ مَنْ عَرَقِي، وَخُلقَ الوردُ الأَصْفَر مِنْ عَرَقِي، وَخُلقَ المُراقَ اللهُ اللهُ مَنْ عَرَقِي اللهُ اللهُ

قال ابن عساكر: «هذا حديث موضوع، وضعه من لا علم له، وركبه على هذا الإسناد الصحيح)(ه) ».

## وبقي فوائد لم أر من تعرض لها:

الميزان (١/ ٢ - ٥)، واللسان (٢/ ٢١٩).

- (۱) (خ٤) هشام بين عمار بن نصير بنون مصغر السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق، مقريء، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح. مات سنة (٣٤٥ هـ). التقريب (ص ٣٦٤)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٥١)، وغاية النهاية في طبيقات القراء (٢/ ٣٥٤).
  - (٢) من التدريب، وقد سقطت من النسخ.
    - (٣) سقطت من (د).
- (٤) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٦٢)، وذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة (٢/ ٢٧٦)، وقال: «باطل، المتهم به المقدسي»، والقاري في الموضوعات الصغرى (ص ٧٠).

ونقل عن النووي قال: «لا يصح».

وقال ابن حـجر وغيره، «مـوضوع»، ونسب ابن حجر كلام ابن عساكر إلى أبي النجيب الأرموي كما في لسان الميزان (٢١٩/٢)، وكـذلك حكم الذهبي على الحديث بالكذب كما في الميزان (٢/١٠).

(٥) ذكره المصنف في تدريبه (١٤٨/١)، وانظر: تهذيب تاريخ ابن عساكر (١٩٣/٤)،

(الأولى): عندي أنَّ الأحوط في ذلك إذا وقع للمحدث أن يرتكب أحد أمرين: إما أن يقتصر على الحكم للإسناد، ولا يحكم للمتن، فيقول: هذا إسناد صحيح، أو حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم له علة، أو لا يحضرني له علة، أو رجال إسناده رجال الصحيح، أو نحو ذلك مما لا تعرض فيه للجزم بصحة المتن (۱). وإمّا أن يحكم للمتن بالحسن فقط، اقتصاراً على المرتبة الدنيا، ولا يضره ذلك، فإنه (إن) (۱) كان غير صحيح فقد أتحرز أ(۱) أعن أن الوصف بالصحة، والضعيف قد يكون من قسم الحسن وإن كان صحيحًا فالحسن نوع من الصحيح فلم يخرج عنه، ورأيت من المتأخرين من يعبر بقوله: (صحيح إن شاء الله [تعالى] (۱)).

(الثنانية): الذي عندي أنَّ ابن الصلاح لم يمنع إلا التصحيح المطلق وهو الحكم أبأن أن الحديث صحيح لذاته، أما الصحيح لغيره فالظاهر جواز الحكم به، فإذا وجد المحدث حديثًا حكم من

وقوله: (وركبه على هــذا الإسناد الصحـيح): أي هشام بن عــمار فمن بـعده إلى الرسول، وإلا فبقية السند فوق هشام فيهم ما ذكرت من الكلام.

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: يحرز.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ج).

<sup>(</sup>٣) من (ب)، وفي بقية النسخ: من.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ: بهذا.

تقدم بحسنه ثم وقف له على طريق آخر أو طرق(١) ترقيه من حيث الصنعة إلى الصحة، جاز له أن يحكم بذلك(٢) ولم أر من نبه عليه.

(الثالثة): قسول ابن الصلاح: (فإنًا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته) (۱) على غير وجه الجزم فإنه بصحته) (۱) على غير وجه الجزم فإنه لم يمنع إلا الجزم، ولغير الجزم صورتان: أن يحكم به (۱) على الظن وعلى التردد فتأمله، وعلى هذا فيزاد في أقسام الصحيح صحيح محتمل، وصحيح مشكوك فيه.

(الرابعة): قوله: (فقد تعذر في أهذه أنه الأعصار (۱) الاستقلال بإدراك الصحيح)(۱) صريح فيما قدمته عند كلامه على المستدرك من أنه إنما منع التصحيح استقلالاً، أما النظر فيما صححه إمام متقدم

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) أما الحافظ ابن حجر فقد جوَّز مطلقًا التصحيح بشروط كما تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٧٩).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) من (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): هذا، وسقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٧) يرى الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري أنَّ التصحيح ينتهي على رأي ابن الصلاح
 في منتصف القرن الخامس تقريبًا، أي في زمن البيهقي، وأبي نعيم، وابن مندة.
 انظر: حاشية الأجوبة الفاضلة (ص ١٤٩، ص ١٥٠).

<sup>(</sup>٨) مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٩).

كالحاكم ثم (موافقته)(۱) على التصحيح فلا يمنع(۲) لأن ذلك الحكم ليس على وجه الاستقلال بل على وجه التقرير فافهمه.

(الخامسة): لم يتعرض جميع (۳) من اختصر ابن الصلاح ومن نكت عليه كالنووي(۱) وابن جماعة (۵) والبلقيني (۱) والعراقي (۷)

(٤) اختصره في (الإرشاد) وفي مختصره (التقريب).

انظر ترجمه الإمام النووي - للسخاوي (ص ١٢)، والرسالة المستطرفة (ص ٢١٥).

(٥) اختصره في كتابه (المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي).

وشرحه سبطه محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز الكناني في كتاب سماه: (المنهج السوي في شرح المنهل الروي).

انظر: الرسالة المستطرفة (ص ٢١٤)، وهدية العارفين (٢/١٤٨).

وقد طبع الكتباب بتحقيق محيي الدين عبيد الرحمن رمضيان ضمن مجلة معيهد المسخط وطات (ميايو - آيار/ ١٩٧٥) القيسم الأول: (السميجلد ٢١ - ص ٢٩ - 11٦)، والقسم الثاني: الجزء الثاني (١٩٦ - ٢٥٥).

(٦) نكت على الكتاب سماها (محاسن الاصطلاح).

انظر: الضوء اللامع (٨٥/٦)، وإيضاح المكنون (٢٧٩/١)، وقد طبع الكتــاب بتحقيق د/ عائشة عبد الرحمن بحاشية مقدمة ابن الصلاح.

(٧) نكت على المقدمة سماها (التقييد والإيضاح).

<sup>(</sup>١) وفي (ج): موافقيه.

<sup>(</sup>٢) وفي (د): فلا تمنع.

<sup>(</sup>٣) هؤلاء الذين سيذكرهم المصنف هم بعض من اختصر ونكت، وبقيتهم تقدم ذكرهم.

والزركشي<sup>(۱)</sup> وابن حجر<sup>(۱)</sup> إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين وقد سوَّى ابن الصلاح/ بينهما حيث قال في (آخر كلامه: «فال الأمر (قا٤/ 1) إذن في)<sup>(۱)</sup> معرفة الصحيح والحسن، إلى الاعتماد على ما نص عليه أثمة الحديث<sup>(1)</sup>، وعندي أن يقال: من جَوَّز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن جماعة أحاديث صرّح الحفاظ بتضعيفها، فحسن المزي حديث<sup>(۱)</sup> «طلب العلم فريضة»<sup>(۱)</sup>

انظر: الأنساب (٥/ ١٧١)، والرسالة المستطرفة (ص ١١٨).

<sup>(</sup>١) له نكت على المقدمة اشتهرت باسم (نكت الزركشي)

انظر: الدرر الكامنة (١٨/٤) وأطلق عليها اسم (شرح على المقدمة).

<sup>(</sup>۲) له كتابان نكت فيهما على المقدمة: الكبرى وهي: الإفصاح، والصغرى وهي التي حققت، وقد تقدم ذكرها.

انظر: مختصر الجواهر والدرر (ق ٧٤/ب)، وكشف الظنون (٢/ ١٦٢)، وقد حققه شيخنا الدكتور/ ربيع بن هادى المسدخلي في أطروحست للدكتوراه (أي النكت الصغرى).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) المقدمة (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) وعبارة المزي قال: «إنّ طرقه تبلغ رتبة الحسن».

ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة نقلاً عنه (ص ٢٧٦)، وعزاه إليه العجلوني في كشف الخفاء نقلاً عن (الدرر)، ولم يتبين لي مراده من قوله في (الدرر) انظر: كشف الخفاء (٢/ ٤٤).

## مع تصريح الحفاظ بتضعيفه(١)، وحسن السلفي(٢) حديث «من حفظ

(۱) ممن ضعفه من الحفاظ أحمد والبيهقي وإسحاق بن راهوية وأبو علي النيسابوري. انظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي (۳/۱) والمقاصد الحسنة (ص ۲۷۲)، وتنزيه الشريعة (۱/۲۵)، والمعلل المتناهية (۱/۵۲)، وكشف الخفاء (۲/۲).

(قلت): الحديث رواه ابن ماجة (المقدمة \_ باب فيضل العلماء والحث على طلب العلم \_ ١/ ٨١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (باب قوله عليظ طلب العلم فريضة \_ ١/ ٩٨)، والطبراني في الصغير (١/ ٩٨)، والخطيب في تاريخ بعداد (١/ ١٠٤)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٧/ ١٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٥٤ - ٢٦) وخلق غيرهم.

من حديث أنس، وابن عمر، وعلي، وغيرهم.

وقد جمع طرق الحديث وتكلم عليه أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري في كتابه : (المسهم في طرق حديث طلب العلم فريضة علي كل مسلم) ورجح صحة المحديث.

وقال العراقى: «قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه».

وقال السخاوي ـ بعد أن ذكر تخريج ابن شاهين له في الأفراد: «ورجاله ثقات، بل يروى عن نحو عشرين تابعيًا عن أنس»

وصححه السيوطي، وقال المناوي: «هو صحيح لغيره»، وصححه الألباني أيضًا. انظر: المقاصد الحسنة (ص ٢٧٥)، وكشف الخفياء (٢/٣٤)، وفيض القدير (٢/٦٦)، والسراج المنير (٢/١٧)، وصحيح الجامع (٤/ ١٠).

(۲) أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجرواءاني بفتح الجيم وسكون الراء، وقيل غبر ذلك، وجرواءان من محال أصبهان وسلفة لقب لجده أحمد، ومعناه الغليظ الشفة، الحافظ العلامة، توفى سنة (٥٧٦ هـ).

تذكرة الـحفاظ (١٢٩٨/٤)، والأنساب (٣/ ٢٥٥)، وطبقـات الشافـعية للسـبكي (٣/٤).

على أمتي أربعين حديثًا»(١) مع اتفاق الحفاظ على تضعيفه(١)، كما سيئتي بسطه في نوع الحسن، ولا شك أن شروط الحسن أخف، وعلل الصحيح أخفى، فالحكم بالحسن أسهل من المحكم بالصحة

وقد أجاب عنه الحافظ المنذري بقوله: «بأنه يمكن أن يكون سلك في ذلك مسلك من رأى أن الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها لبعض أحدثت قوة».

قلت: وإن يكن السلفي رحمه الله قد رأى ذلك، فطرق الحمديث هذا مما لا يقوي بعضًا كما تقدم قريبًا. انظر: كشف الخفاء (٢٤٦/٢).

(٢) حديث (من حفظ على أمتي) روي بالفاظ مختلفة منها: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيهًا عالمًا"، وبلفظ: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا ينفعهم الله عز وجل بها قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت".

رواه أبو نعيم في الحلية (١٨٩/٤)، وابن الجـوزي في العلل المتناهية (١١١ - ١٦١) عن ابن مسعود، وعلي، ومعاذ بن جبل وغيرهم.

قال ابن حجر: «جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة».

وقال أحمد: «هذا متن مشهور، وليس له إسناد صحيح».

وقال النووى: «طرقه كلها ضعيفة، وليس بثابت».

(قلت): ولاختـلاف طرقه فمنها مـا فيه (كذاب)، ومنهـا ما فيه (ضـعيف)، حكم بعض الحفاظ عليه بالوضع، وحكم بعضهم عليه (بالضعف).

انظر: تذكرة المــوضوعات للمــقدسي (ص ١١٥)، والمقاصــد الحسنة (ص ٤١١)، وتمييز الطيب من الخبيث (ص ١٦١)، وضعيف الجامع الالباني (٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>١) في أربعينه، ونص كلامه عن الحديث: «أنه روي من طرق وثقوا بها، وركنوا إليها، وعرفوا صحتها، وعولوا عليها».

فلذلك أقول بجوازه دونها.

(السادسة): لم يبين ضابط العصر الذي يمتنع فيه التصحيح فيحتمل أن يريد من زمنه فما بعد ويشير إليه قوله (فإنا لا نتجاسر)(۱)، ويحتمل أن يريد إقبل إ(۱) ذلك أيضًا ويسيسر إليه بقوله (هذه الأعصار)(۱)، ويحتمل أن يريد من آخر من صنف كتاباً صحّح فيه لقوله (فآل الأمر)(۱) إلى آخره فيكون مِنْ بعد البيهقي، ولم يتحرر لي في ذلك شيء(۱).

(السابعة): منع ابن المصلاح هنا الجزم إبالحكم (أ) بالصحة والحسن ومنع فيما سيأتي - ووافقه عليه النووي وغيره - الجزم بالحكم بالضعف اعتمادًا على الإسناد لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره، فالحاصل أن ابن الصلاح سد على أهل هذه الأزمان

<sup>(</sup>١) المقدمة (ص ٨٩).

<sup>(</sup>۲) من (د)، وفي بقية النسخ: مثل.

<sup>(</sup>٣) المقدمة (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٤) المقدمة (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٥) رجع الصنعاني في توضيح الأفكار (١/ ١٢٠)، أنَّ مراد ابن الصلاح هو عصره فما بعده، قال: «المسألة خلافية في عصر ابن الصلاح وبعده...» وتقدم رأي الغماري في عصر انتهاء التصحيح على مذهب ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٦) من (ډ).

أبواب التصحيح والتحسين والتضعيف لضعف أهليتهم (١) ، وَنَعِمَّاً فعل (٢) ولا شك أنّ الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعًا إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص،أو ما فيه

(۱) انظر: المقدمة (ص ۲۱٦)، والإرشاد (ق ۳۰/ أ)، وتبعهما العراقي، فـقال في الفيته:

وَإِنْ نَجِدْ مَنْنَا ضَعَيْفَ السَنَدِ فَقُلْ ضَعَيْفٌ أَي بِهَذَا فَاقْصِدِ وَلَا نُصَعِيْفٌ أَي بِهَذَا فَاقْصِدِ وَلَا نُصَعِّفُ مُطْلَبِقًا بِنَاءً عَلَىٰ الطَريق إذ لَعَسلَّ جَسَاءً

إلا أنه رجح الإطلاق في الحكم بالضعف من إمام حافظ من أثمة الحديث فقال:

........ بَـلْ يَقَـفُ ﴿ ذَاكَ عَلَىٰ حُكُم إِمَـامٍ يَصِفُ اللَّهُ عَلَىٰ حُكُم إِمَـامٍ يَصِفُ اللَّهُ عَلَىٰ حُكُم إِمَـامٍ يَصِفُ اللَّهُ عَلَىٰ خُدُمُ اللَّهُ عَلَىٰ حُكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ خَقَفَـهُ اللَّهُ عَلَىٰ خَقَقَـهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ خَقَقَـهُ اللَّهُ عَلَىٰ حَقَقَـهُ اللَّهُ عَلَىٰ خَلَقُ عَلَىٰ خَقَقَـهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَ

وتبعه السخاوي في هذا فقال: «... فإذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد، وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه، فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، ساغ له الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن».

فتح المغيث (ص ٢٨٢ ، ص ٢٨٣).

(٢) أرى أنَّ العمدة في التصحيح والتحسين والتضعيف في الأزمنة المتأخرة، هو الرجوع أولاً إلى أحكام الحفاظ المتقدمين في الحكم على الحديث، وتتبع مخارج الحديث التي بها صححوا أو حسنوا أو ضعفوا، فإن وجد في الأزمنة المتأخرة مصادر بها مخارج للحديث غير ما ذكره المتقدمون من الحفاظ فحينت يتأكد من دقة وسلامة حكم أولئك الحفاظ على الحديث فلربما حكموا على أحاديث من طرق معينة بأحد الأحكام الثلاثة، ووُقف على طرق أخرى من مصادر لم يقفوا عليها فالاعتماد حينتذ على الدليل والبرهان، وما ظهر من الطرق الأنجري للحديث.

وإذا لم يوجد حكم حافظ من المتقدمين على حديث ما فإنه يستوفى تخريج الحديث من جميع المصادر المتوفرة، ثم تدرس الطرق، ويُحكم على الحديث بما \_

مخالفة للعقل أو الإجماع (۱)، وقد رأيت في كتاب [المنامات] (۱) لابن أبي الدنيا حديثًا مرسلاً لا بأس بسنده، لو سئلت عنه قبل الوقوف عليه (۱) لبادرت إلي إنكاره، فليحذر العالم من المسارعة إلى إنكار ما لا يعلم، وسيأتي بسط هذه المسألة في محلها، وأما الحكم بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة لاحتمال طريق آخر لم يقف عليه أوعن الفردية أكثر إن لضيق شرطها.

يتفق وقواعد علم مصطلح الحديث.

 <sup>(</sup>۱) لمعرفة أمارات الأحاديث الموضوعة انظر: كتاب المنار المنيف (ص ٤٣، ص٤٤)،
 وكتاب تنزيه الشريعة (١/٥ - ٨).

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي (ج): المتابعات وفي بقية النسخ: المنافات، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: ومن العزة لضيق شرطها.

# البَحُرُ النَّرِيَ فَيْ فَيْنِ فيت بين في المُوسِينِ الْمُرْسِينِ الْمُرْسِينِ الْمُرْسِدِينِ بين في المُوسِينِ الْمُرْسِدِينِ الْمُرْسِدِينِ الْمُرْسِدِينِ الْمُرْسِدِينِ الْمُرْسِدِينِ الْمُرْسِدِينِ ال

للخَافِضْ بَلال الدِّين أَبِيلِ لفَضُ لِحَبَدالتَّمِن بنَ أَبِيبَكُر السِسِّيوطي ( ٨٤٩ - ٨٩ ص)

تحقیث ق و کاست أُبِی اُنش اُنیش برلُح مربَّ طاهرا لاُنڈونوسی اُستاذ مسکاعِدْ بَکلیّهٔ الحدَیث با جامِعَهٔ الإِشْلاِیّةِ بالمدینهٔ البَرِیّةِ

المجريم الثاليث

عِنْبَالْغِلَةِ الْأَرْتِينَ

٦٥- (مَا سَاهَلَ البُسْتِيُ فِي كِتَابِهِ لِللهُ شَرْطُهُ خَفَّ وَقَدْ وَفَى بِهِ)(١)

لما ذكر ابن الصلاح تساهل الحاكم قال: «ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي»(٢).

قال العراقي: "وقد فهم بعض المتأخرين من كلامه ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان (فاعترض على كلامه هذا بأن قال: أما صحيح ابن حبان) فمن عرف شرطه واعتبر كلامه عرف سموه على كتاب الحاكم، قال (1): وما فهمه هذا المعترض إمن كلام المصنف إفلا ليس بصحيح فإنما (۱) أراد (ابن الصلاح) (۱) أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشد تساهل منه وهو كذلك (۱) انتهى.

وممن مشى على الاعتراض الزركشي فقال في نكته: « ليس كما قال (ابن الصلاح) (٩) ، بل صحيح ابن حبان أصح (من

<sup>(</sup>١) بياض في (د).

<sup>(</sup>٢) المقدمة (ص ٩٤).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) أي العراقي رحمه الله .

<sup>(</sup>٥) من الأصل، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل: وإنما.

<sup>(</sup>٧) زيادة من السيوطى على ما في الأصل.

<sup>(</sup>٨) التقييد والإيضاح (ص ٣٠، ص ٣١).

<sup>(</sup>٩) إضافة من السيوطي ، وليست في الأصل.

المستدرك)(١) بكثير فقد قال في خطبة كتابه: (إنا لم نحتج فيه إلا بحديث أاجتمع العنام الله المناعة المياء:

- ١- العدالة.
- ٢- والصدق<sup>(٤)</sup>.
- ٣- والعقل بما<sup>(ه)</sup> يحدث.
- ٤- والعلم بما يخل مما يروي.
  - ٥- والخلو من التدليس(٦).

فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتجمنا بحديثه، وكل من تَعَرَّى عن خصلة منها لم نحتج به (٧٠) \_ إلى أن

الأول: العدالة في الدين بالستر الجميل، الثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه، الثالث: العقل بما يحدث من الحديث، الرابع: العلم بما يخل من معاني ما يروي، الخامس: المتعري خبره عن التدليس...» (١/ ٨١).

(٧) مقبول الرواية عند جمهور المحدثين: هو العدل الضابط وهو المسلم، العاقل، البالغ، السالم من أسباب الفسيق وخوارم المروءة ، وأن يكون مع ذلك متيقظًا

<sup>(</sup>١) من المصنف.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: احتج.

<sup>(</sup>٣) ليست موجودة في خطبة الصحيح.

<sup>(</sup>٤) من (د)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ قدم الصدق على العدالة.

<sup>(</sup>۵) من (د)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: لما.

<sup>(</sup>٦) ذكرها الزركشي في نكته باختصار وتصرف، وإلا فإن لفظها في خطبة ابن حبان في صحيحه بهذا النص:

قال (''۔: ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي ('' شيخ ('' من أَسْفِيجَاب '')
إلى الإسكندرية (۰۰)، ولم إنرو إ (۱۰) في كتابنا هذا إلا عن مائة وخمسين
شيخًا أو / أقل أو أكثر، إولعل إ (۱۰) معول كتابنا هذا على نحو من (ق 11 / ب)
عشرين شيخًا ممن أدرنا السنن عليهم، قال (۱۰): (وممن اختلف فيه) (۱۰)
كسماك بن حرب، وداود بن أبي هند، ومحمد بن إسحاق بن يسار،

سير أعلام النبلاء، (١٦/ ٩٤).

معجم البلدان (٩/ ١٧٩)، وبلدان الخلافة الشرقية (ص ٥٢٧).

غير مغفل حافظًا إن حدث من حفظه، فاهمًا إن حدَّث على المعنى.

اختصار علوم الحديث (ص ٩٢)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٢٩٢)، وفتح المغيث (ص ٢٨٥).

<sup>(</sup>۱) یعنی ابن حبان.

<sup>(</sup>٢) من الأصل، وفي النسخ: ألف.

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي بعد أن نقل هذا القول عن ابن حبان: «كذا فلتكن الهمم، هذا مع ما
 كان عليه من الفقه والعربية والفضائل الباهرة، وكثرة التصانيف».

<sup>(</sup>٤) أسف يجاب: بالفتح ثم السكون، وكسر الفاء، وياء ساكنة، وجيم، وألف، وباء موحدة، اسم بلدة كبيرة في حدود تركستان، وقد تغير اسمها بعد الغزو المغولي، (إلى سيرام)، وتقع اليوم في جنوب غرب الاتحاد السوفيتي سابقًا.

<sup>(</sup>٥) بلدة مشهورة بمصر . معجم البلدان (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٦) وفي (م)، (ع): ترد.

<sup>(</sup>٧) من (د).

<sup>(</sup>۸) یعنی ابن حبان.

<sup>(</sup>٩) ولفظ ابن حبان: «واحتج بمشايخ قد قدح فيهم بعض أثمتنا مثل سماك....

وحماد بن سلمة، وأبي بكر بن عياش<sup>(۱)</sup>، وأضرابهم فمن صح عندي بالاعتبار أنه ثقة احتججت به ولم أعرج على قول<sup>(۱)</sup> من قدح فيه، ومن صح عندي<sup>(۱)</sup> أنه غير عدل لم أحتج به، وإن وثقه بعض أثمتنا قال: وأما زيادات<sup>(۱)</sup> الألفاظ في الروايات فلا نقبل<sup>(۱)</sup> شيئًا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه<sup>(۱)</sup>؛ لأن أصحاب الحديث يغلب<sup>(۱)</sup> عليهم حفظ الأسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها<sup>(۱)</sup> وأداؤها بالمعنى دون الأسانيد، فإذا رفع محدث خبرًا وكان الغالب عليه أنه لا يعلم وكان الغالب عليه أنه لا يعلم

<sup>(</sup>۱) (ع) أبو بكر بن عياش ـ بتحتانية ومعجمة ـ ابن سالم الأسدي، الكوفي المقريء، الحافظ، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، مات سنة (١٩٤هـ).

التقريب (ص ٢٩٦)، وترتيب ثقات العجلي (ق ٤٥/ب)، وتهذيب التهذيب (٢٢/٢٣).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في خطبة ابن حسبان بعد قـول عندي: «.. بالدلائل النيَّرة والاعتـبار الواضح على سبيل الدين...».

<sup>(</sup>٤) ونص ابن حبان: «زيادة».

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي (ب): تقبل،، وفي الأصل: فإنا لا نقبل.

<sup>(</sup>٦) من الأصل، وفي النسخ: «الثقة».

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل: الغالب.

<sup>(</sup>٨) وفي (م): أو أحكامها.

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل: عليهم.

المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع)(١) انتهى(٢).

قال الزركشي: «وبه يعرف<sup>(۳)</sup> أن شرطه أعلى من شرط الحاكم<sup>(٤)</sup>».

وقال ابن حجر: "ما (ذكر من)(") تساهل ابن حبان ليس بصحيح فإن غايته أن يسمي الحسن صحيحًا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنّه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة، وفي كتاب الثقات له كثير ممن (") هذه حاله، ولأجل هذا أربما إلى اعترض عليه في جعلهم ثقات من لا يعرف حاله ولا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك (")، وهذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان (١/ ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٧).

<sup>(</sup>۲) نکت الزرکشی (ق ۳۰/ أ).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): نعرف.

<sup>(</sup>٤) نکت الزرکشی (ق ۳۰/۱، ب).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) وفي (د): من.

<sup>(</sup>٧) من (د)، وفي بقية النسخ: وربما بزيادة واو.

<sup>(</sup>۸) قلت: يبقى الاعتراض قائمًا من ناحسية تعديله وتوثيقه لمن روى عنه ثقة وروى عن

يُخَرِّجَ عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في الصحيح، فالحاصل أن ابن حبان وفَّى بالتزام شروطه ولم يُوفِّ الحاكم» انتهى(١).

وقد أشرت إلى ذلك من زيادتي (٢).

وقال ابن السمعاني في القواطع: «قد صنف أبو حاتم بن حبان كتابًا سماه صحيحًا وجمع فيه كثيرًا(") وليس في الصحة والثبت مثل هذه الكتب(١٠)».

فتح المغيث (ص ٣١٦).

(١) لم أقف على هذا النص في نكت ابن حجر، ولا في النزهة!!

وكلامه هذا نقله السيوطي في التدريب (١٠٨/١) ولم ينسبه لابن حجر بل صدَّره بقول: (قيل)، وهنا كما ترى عزاه لابن حجر، وهذا مما تميز به أسلوب السيوطي في هذا الكتاب وهو ذكر ما قد يبهمه في التدريب فتأمل.

(٢) وهو قوله: . . بَلُ شَرَّطُهُ خَفَّ وَقَدْ وَفَيْ بِه

وهو مما زاده على العراقي في الفيته حيث اكتفى العراقي فيما يتعلق بتصحيح ابن حبان بقوله:

..... والبُسْتِي يُدَانِي الحَاكِمَا

ألفية العراقي (ص ١٧٠).

- (٣) وفي (د): الكثير.
- (٤) وقال الذهبي: "في تقاسيمه من الأقبوال، والتأويلات البعيدة، والأحاديث المنكرة، عجائب.". سير أعلام النبلاء (١٦/ ٩٧).

ثقة فهو عند أكثر المحدثين مجهول عين.

#### فائـــدة:

صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد ولهذا سماه (التقاسيم والأنواع)(١)، وسببه(١) أنه كان عارفًا بالكلام والنجوم والفلسفة(١) ولهذا تُكُلم فيه ونُسب إلى الزندقة(١)،

انظر: مقدمة صحيح ابن حبان (١٣٨/١).

نعم، قد يكون مما ساعده على التقسيم والتنويع علمه بالكلام والفلسفة ولا غرابة في أن تسخر العلوم جمعيها لخدمة علوم الكتاب والسنة، ونحن اليوم نستخدم «الكمبيوتر» لفهرسة السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٢/ ١٤١)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ٩٤).

<sup>(</sup>۲) هذا التعليل من الحافظ السيوطي لتقسيم ابن حبان كتابه «الصحيح» فيه نظر!! فما كان السبب لهذا التقسيم من ابن حبان معرفته بعلم الكلام والنجوم والفلسفة، وإنما تأثره بالقرآن، وبعلوم الإسلام هو الذي دفعه إلى أن يرتب هذا التسرتيب، ويقسم هذا التقسيم لأحاديث صحيحه، وقد صرَّح هو نفسه بذلك في مقدمة صحيحه حيث قال: «... ولأنَّ قصدنا في نظم السنن حذو تأليف القرآن، لأنَّ القرآن الف أجزاء، فجعلنا السنن أقسامًا بإزاء أجزاء القرآن، ولما كانت الأجزاء من القرآن كل جزء منها يشتمل على سور، جعلنا كل قسم من أقسام السنن يشتمل على أنواع، فأنواع السنن بإزاء سور القرآن، ولما كان كل سورة من القرآن تشتمل على آي، جعلنا كل نوع من أنواع السنن يشتمل على أحاديث، والأحاديث من السنن بإزاء الآي من القرآن. ....»

<sup>(</sup>٣) سير النبلاء (١٦/ ٩٤)، والوافي بالوفيات (٢/ ٣١٨)، ولسان الميزان (٥/ ١١٢).

 <sup>(</sup>٤) قال أبو إسماعيل الهروي مؤلف كتاب «ذم الكلام» سمعت عبد الصمد بن محمد بن
 محمد سمعت أبي يقول: أنـكروا على أبي حاتم بن حبان قـوله: (النبوة العلم =

وكادوا يحكمون بقتله (١)، ثم نفي (٢) من سِجِسْتَان (٣) إلى سَمَرْقَنْد (١)، والكشف من كتابه عسر جدًا (٥) ولهذا عمل له الحافظ أبو الفضل

والعمل) فحكموا عليه بالزندقة.

وقال ابن كثير: «وقد حاول بعضهم الكلام فيه من جهة العقيدة، ونسبه إلى القول بأنّ النبوة مكتسبة، وهي نزعة فلسفية، والله أعلم بصحة عزوها إليه، ونقلها عنه»، ودافع الذهبي وابن حجر عنه في كل ما رمي به.

سير النبلاء (١٦/ ٩٥)، والوافي بالوفسيات (٣١٨/٢)، والبداية والمنهاية (٢١٨/١)، واللسان (١١٣/٥).

- (١) سير النبلاء (١٦/١٦)، والوافي بالوفيات (٢/ ٣١٨).
- (٢) قال أبو إسماعيل الأنصاري: "سمعت يحيى بن عمار الواعظ، وقد سألته عن ابن حبان فقال: نحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير، ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله، فأخرجناه، قال الذهبي مدافعًا عنه: "إنكاركم عليه بدعة أيضًا».

سير أعلام النبلاء (١٦/ ٩٧).

(٣) وفي (د): تخستان، وسِجِستان: بكسر أوله وثانيه، وسين أخرى مهملة، وتاء مثناة من فوق، وآخره فوق، إحدى البلاد المعروفة من أرض أفغانستان.

معجم البلدان (٣/ ١٩٠)، والأنسساب (١/ ٨٤)، وبلدان الخلافة الشرقيمة (ص. ٣٧٢).

- (٤) سمرقند: بفتح أوله وثانيه، ويقال لها بالعربية (سمران)، بلد معروف مشهور بخراسان، وتقع اليوم في منطقة (أزبكستان) في جنوب غرب الاتحاد السوفييتى سابقًا، على نحو من (١٥٠) ميارً من شرق بخارى. معجم البلدان (٣/٢٤٦)، وبلدان الخلافة الشرقية (ص ٥٠٦).
- (٥) وهكذا يتبين من قول السيـوطي هذا. . . أنَّ العلماء قد استصعـبوا ترتيب كتاب ابن =

العراقي أطراقًا(۱) فأجاد كل الإجادة(۲) لأن أحق ما عملت الأطراف لمثل هذا الذي لا ندري مظنة الحديث منه ألبتة (۱)، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب فأحسن وسماه الإحسان بترتيب ابن

حبان قبل العامة، ومما ورد من أقوالهم في ذلك:

قال الذهبي: « وقد اعترف ـ يعني ابن حبان ـ أن صحيحه لا يقدر على الكشف منه إلا من حفظه، كمن عنده مصحف لا يقدر على موضع آية يريدها منه إلا من حفظه».

وقال الأمير علاء الدين الفارسي مرتب الصحيح: «لكنه ـ أي صحيح ابن حبان ـ لبديع صنعه، ومنيع وضعه، قد عز جانبه، فكثر مجانبه».

وقال أحمد شاكر: «وقد قصد بهذا الترتيب الذى اخترعه، وتفنن فيه إلى مقصد لم يتحقق، وصار الكشف من كتابه عسرًا جدًا».

وقال أيضًا: «ولكن حيلته للحفظ لم تفلح، ثم نجح أي نجاح في تصعيب الكشف من كتابه».

انظر: سير أعلام النبلاء (٩٧/١٦)، ومقدمة الأمير (٧٩/١)، ومقدمة أحمد شاكر (١١/١).

(۱) كتب الأطراف نوع من المصنفات الحديثية، اقتصر فيها مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الذي يدل على بقيته، وترتب غالبًا على مسانيد الصحابة وترتب أسماؤهم على حروف المعجم، (مثل): تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي (ت ٧٤٧) هـ، وهو المطبوع، وككتاب إتحاف المهرة بأطراف العشرة لابن حجر (ت٢٥٨هـ) انظر: كتاب التخريج د/ الطحان (ص٧٢).

(٢) من (د).

 <sup>(</sup>٣) لم أقف على من ذكر كتاب العراقي المذكور سوى الكتاني في الرسالة المستطرفة
 (ص٠١٧).

حبان (۱)، وجرد الحافظ أبو الحسن الهيثمي أزوائده (۲) على الصحيحين في مجلد سماه «بغية الظمآن».

### فائــدة: ٣٠

قال الخطيب في آخر الجامع: «ومن الكتب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها، مصنفات أبي حاتم بن حبان (١٠) البستي التي ذكرها لي مسعود بن ناصر السِجْزي (٥) وأوقفني على

(۱) الذي قام بـ ترتيبه هو الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان بن عـبد الله المصري الحنفي الفقيه النحوي المحدث، (ت ٧٣٩هـ)، ومنه نسخة خطية كاملة في دار الكتب المصرية في تسع مجلدات، وقد طبع في القاهرة، بتحـقيق أحـمد محـمد شاكـر، طبعة دار المعـارف ـ سنة (١٩٥٢م) ـ وقد صـدر منه الجزء الأول فقط.

وطبع منه أيضًا ثلاث مـجلدات بتحقيق عبـد الرحمن محمـد عثمان طبعـة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ثم توقف طبع الكتاب.

وقد طبع الكتاب كاملاً بتحقيق:

شعيب الأرناؤوط، وحسين أسد.

حاشية سير أعلام النبلاء (١٦/٩٧)، وتاريخ التراث (٣٠٧/١).

- (٢) من التدريب، وفي النسخ: زوائد.
  - (٣) وفي (د): بياض.
  - (٤) وفي الأصل: محمد بن حبان.
- (٥) أبو سعيد مسعود بن ناصر السجزي ـ بكسر السين المهملة، وسكون الجيم، وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى (سجستان) على غير قياس، الحافظ، الفقيه الرحال،

تذكرة أساميها(۱) ولم يقدر لي الوصول إلى النظر فيها(۱) لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندنا، وأنا أذكر منها ما استحسنه سوى ما عدلت عنه، واطَّرحته فمن ذلك: كتاب الصحابة(۱) كتاب التابعين(۱) كتاب تباع التابعين(۱) كتاب تباع الأتباع(۱) كتاب تباع التبعين(۱) والفصل بين النقلة(۱) علل أوهام أصحاب التواريخ(۱۱)

توفى سنة (٤٧٧ هـ).

تذكرة الحفاظ (١٢١٦/٤). وطبقات الحفاظ لابن عبد الهادي (ق ٥/ب).

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: بأساميها، وفي عبارة ياقوت الحموي التي نقلها في معجم البلدان: «على تذكرة بأسمائها» (٤١٧/١).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل كتاب الصحابة خمسة أجزاء، وسيحذف السيوطي ما يتعلق بوصف الكتب جريًا على قاعدته في الاختصار للمنقول، وكتاب الصحابة وصلنا باسم (أسماء الصحابة) نسخه الخطية بعارف حكمت (مجموعة ٣٩٠)، وبمكتبة جامعة إستنبول (١١٠١). انظر: تاريخ التراث (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: اثنا عشر جزءًا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: خمسة عشر جزءًا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: سبعة عشر جزءًا.

<sup>(</sup>٧) وفي (د): تبع التبع.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: عشرون جزءًا.

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل: عشرة أجزاء.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: عشرة أجزاء.

انظر: سير النبلاء (١٦/ ٩٥).

علل حديث الزهري<sup>(۱)</sup>، علل حديث مالك بن أنس<sup>(۱)</sup>، علل مناقب أبي حنيفة<sup>(۱)</sup>، علل ما أسند أبو حنيفة<sup>(۱)</sup> وما خالف الثوري شعبة<sup>(۱)</sup>، ما أنفرد به/ أهل المدينة من السنن<sup>(۱)</sup>، ما أنفرد به أهل المدينة من السنن<sup>(۱)</sup>، ما أنفرد أبه أ<sup>(۱)</sup> أهل خراسان<sup>(۱)</sup> (من الفرد به أهل مكة من السنن<sup>(۱)</sup>، ما أنفرد به أهل العراق من السنن<sup>(۱)</sup>، ما عند شعبة عن السنن<sup>(۱)</sup>، ما عند شعبة عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: .. عشرون جـزءًا. وكمال عبارة الخطيب فيـما نقله عنه الذهبي «علل مناقب الزهري» في مجلد.

<sup>(</sup>٢) عشرة أجزاء.

<sup>(</sup>٣) نص العبارة في الأصل: علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه عشرة أجزاء.

<sup>(</sup>٤) عشرة أجزاء: كما في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ثلاثة أجزاء كما في الأصل.

<sup>(</sup>٦) جزءان. . كما في الأصل.

<sup>(</sup>٧) عشرة أجزاء . . كما في الأصل، والنص الذي نقله الذهبي عن الخطيب بلفظ . . . «مجلد» .

انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٩٥).

 <sup>(</sup>٨) خمسة أجزاء . كما في الأصل، وفي النص المنقول في معجم البلدان (١٧/١):
 عشرة أجزاء، وقال الذهبي في السير (١٦/ ٩٥) مجيليد.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٠) خمسة أجزاء . كما في الأصل، والنص في السير: «مجيليد» السير (١٦/ ٩٥).

<sup>(</sup>١١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>١٢) عشرة أجزاء . كما في الأصل، وفي السير عن الخطيب: «مجلدً».

انظر: سير النبلاء (١٦/ ٩٥).

قتادة (۱) وليس عند سعيد عن قتادة ، ما عند سعيد عن قتادة وليس عند شعبة عن قتادة (۱) غرائب الأخبار (۱) ، ما أغرب الكوفيون على البصريين (۱) ، ما أغرب البصريون على الكوفيين (۱) ، أسامي من البصريون على الكوفيين (۱) ، أسامي من أيعرف إلا بالكنى (۱) ، كنى من يعرف بالأسامي (۱) ، الفصل والوصل (۱۱) ، التمييز بين حديث النضر (۱۱) الحداني (۱۱) ، والنضر (۱۱)

التقريب (ص ٣٥٧)، والميزان (٢٥٨/٤)، والتهذيب (١٠/٤٣٨).

(١٢) وفي الأصل: الحداثني (بمثلثة فوقية)، وهو تصحيف.

(١٣) (ت) أبو عمر النضر بن عبد الرحـمن الخزاز ـ بفتح الخاء، وتشديد الزاي الأولى بينها وبين الزاى الثانية ألف ـ ضعفه أحمد والدارقطني.

<sup>(</sup>١) جزءان. (كما في الأصل)، وفي السير عن الخطيب: «مجيليد»، (١٦/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) جزءان. (كما في الأصل)، وفي السير عن الخطيب: «مجيليد»، (١٦/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) عشرون جزءًا. (كما في الأصل)، وفي السير عن الخطيب: «مجلد»، (١٦/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل: ما أعرب (بالعين المهملة) وهو تصحيف، وصوابه ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) عشرة أجزاء. (كما في الأصل).

<sup>(</sup>٦) ثمانية أجزاء. (كما في الأصل).

<sup>(</sup>٧) من (د)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: عرف.

<sup>(</sup>A) ثلاثة أجزاء. (كما في الأصل).

 <sup>(</sup>٩) ثلاثة أجزاء. (كما في الأصل)، وورد اسم الكتابين فيما نقله الذهبي عن الخطيب:
 «الكنى» مجيليد. السير (١٦/ ٩٥).

 <sup>(</sup>١٠) عشرة أجزاء. (كـما في الأصل)، وفي السير عن الخطيب: «مجلد» سـير النبلاء
 (١٦/ ٩٥).

<sup>(</sup>١١) (س ق) النضر بن شيبان الحُدَّاني \_ بضم المهملة وتـشديد الدال \_ لين الحديث، من السادسة.

الخزاز (۱) (الفصل بين حديث أشعث بن عبد الملك (۲) وأشعث (۳) ابن سوار) (۱) ، الفصل (۱) بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور (۱) ابن زادان (۷) ، الفصل بين حديث مكحول الشامي (۸)

وقال البخاري: "ضعيف ذاهب الحديث".

وقال النسائي وابن حجر وغيرهما: «متروك»، من السادسة.

الميزان (٤/ ٢٦٠) والتقريب (ص ٣٥٨).

والمجروحين (٣/ ٤٩)، والكاشف (٣/ ٢٠٤)، واللباب (١/ ٤٣٩).

- (١) جزءان. (كما في الأصل). ووقعت الكلمة في (ج): هكذا: الحزاز.
- (٢) (خت٤) أبو هانيء أشعث بن عبد الملك الحُمراني \_ بضم المهملة \_ بصري، ثقة فقيه، مات سنة (١٤٢هـ).

التقريب (ص ٣٧)، والثقات لابن حبان (٦/ ٦٢)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٩٠).

(٣) (خ م ت س ق) أشعث بن سسوار الكندي النجار الأفرق الأثرم، صاحب التوابيت قاضى الأهواز، ضعيف، مات سنة (١٣٦ هـ).

التقريب (ص ٣٧)، والضعفاء للنسائي (ص ٢٠)، والمغني للذهبي (١/ ٩١).

- (٤) ليس موجودًا في الأصل، وهو موجود في النص المنقول في معجم البلدان (٤) ليس موجودًا في الأصل، وهو موجود في النص المنقول في معجم البلدان (٤١٧/١) إلا أن لفظه: الفصل بين حديث أشعث بن عبد الملك وأشعث بن سوار، جزءان.
  - (٥) وفي (ب): والفصل.
- (٦) (ع) أبو المغيرة منصور بن زاذان ـ بزاي وذال معجمة ـ الواسطي الثقفي ، ثقة ثبت عايد، مات سنة (١٢٩هـ).

التقريب (ص ٣٤٧)، والثقات لابن حبان (٧/ ٤٧٤)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١٤١).

- (٧) ثلاثة أجزاء (كما في الأصل)، مع وقوع تصحيف في اسم زاذان، كتب ذاذان.
- (٨) (م ٤) أبو عبد الله مكحول الشامي، ثقة فقيه، كثير الإرسال مشهور، مات سنة بضع عشرة ومائة.

ومكحول الأزدي (۱) ، موقوف ما رفع (۲) ، آداب [الرحلة] (۳) ، ما أسند جُنادة (۱) عن عُبادة (۱۰) ، الفصل بين حديث ثور بن يزيد (۱۱) وثور (۷) بن زيد (۸) ، ما جعل عبد الله بن عمر عبيد الله بن (۹) عمر ، ما جعل

التقريب (ص ٣٤٧)، وتاريخ خليفة (ص ٣٤٥)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٥٨٤).

- (١) جزء. (كما في الأصل).
- (٢) عشرة أجزاء. (كما في الأصل).
- (٣) من الأصل وفي (د): الرحالة، وفي بقية النسخ: الرجالة، وهو: جزءان.
   انظر: معجم البلدان (١/ ٤١٧).
  - (٤) (ع) جُنادة بضم أوله ثم نون، مخضرم.

قال العجلي: «تابعي ثقة من كبار التابعين».

الإصابة (۲٤٦/۱)، والتقريب (ص ٥٧)، وترتيب ثقات العجلي للسبكي (ق. ١٠١/ب).

- (٥) جزء. (كما في الأصل).
- (٦) (ع) أبو خالد ثور بن يزيد ـ بزيادة تحـتانية في أول اسم أبيه ـ الحمـصي، ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر، مات سنة خمس وقيل ثلاث أو خمس وخمسين ومائة.

التقريب (ص ٥٢)، ومشاهير علماء الأمصار (ص ١٨١)، وتذكرة الحفاظ (١/٥٧).

(٧) (ع) ثور بن زيد الديلي المدنى، ثقة، توفي سنة (١٣٥هـ)...

الكاشف (١/ ١٧٥)، وتاريخ خليفة بن خياط (ص ٤٢٧)، والمعين للذهبي (ص ٥٢)، وتهذيب التهذيب (٣١/ ٣١).

- (٨) جزء. (كما في الأصل).
- (٩) وفي (ب): وعبيد الله ، والكتاب في جزأين. (كما في الأصل).

شيبان (۱) سفيان، أو سفيان شيبان (۲) مناقب مالك بن أنس (۳)، مناقب الشافعي (۱)، المعجم على المدن (۱) كتاب المقلين من الشاميين (۱)، كتاب المقلين من أهل العراق (۱)، كتاب المقلين من أهل العراق (۱)، الأبواب المتفرقة (۱)، الجمع بين الأخبار المتضادة (۱۱)، وصف المُعدَلِّ وَالمُعدَلِّ (۱۱)، الفصل بين أخبرنا وحدثنا (۱۱)، أنواع العلوم وأوصافها (۱۱)، ومن آخر ما صنف (۱۱) كتاب الهداية (۱۱) إلى علم السنن،

<sup>(</sup>١) وفي (ب): سنان وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ثلاثة أجزاء. (كما في الأصل).

<sup>(</sup>٣) جزءان. (كما في الأصل).

<sup>(</sup>٤) جزءان. (كما في الأصل).

<sup>(</sup>٥) عشرة أجزاء. (كما في الأصل).

<sup>(</sup>٦) عشرة أجزاء. (كما في الأصل).

<sup>(</sup>٧) عشرة أجزاء. (كما في الأصل).

<sup>(</sup>A) عشرون جزءًا. (كما في الأصل).

 <sup>(</sup>٩) ثلاثون جـزءًا. (كمـا في الأصل)، وفي السـيـر عن الخطيب: «ثلاثة مـجلدات».
 (١٦/ ٩٥).

<sup>(</sup>١٠) جزءان. (كما في الأصل).

<sup>(</sup>١١) جزءان. (كما في الأصل).

<sup>(</sup>١٢) جزء. (كما في الأصل).

<sup>(</sup>١٣) ثلاثون جزءًا. (كما في الأصل)، وفي السير: ثلاث مجلدات .

<sup>(</sup>١٤) من (د)، وفي بقية النسخ: صنف.

<sup>(</sup>١٥) في مجلد. كما في (سير أعلام النبلاء \_ ١٦/ ٩٥).

قصد (۱) فيه إظهار الصناعتين (۱) صناعة الحديث أوصناعة (۱) الفقه يذكر حديثًا (۱) ويترجم له شم يذكر من ينفرد بذلك الحديث، ومن مفاريد أي بلد، ثم يذكر تاريخ كل اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه، كما (۱) يعرف من نسبه (۱) ومولده، وموته، وكنيته، وقبيلته، وفضله، وتيقظه (۱) ثم يذكر ما في (۱) ذلك الحديث من الفقه والحكمة، وإن عارضه خبر آخر ذكره وجمع بينهما، وإن تضاد لفظ في خبر آخر تلطف للجمع بينهما حتى يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معًا.

وهذا من أنبل كتبه، وأعزها<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) من الأصل، وفي النسخ: فصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل بعد قوله: (الصناعتين): اللتين هما.

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) وكذلك في (ب) وفي الأصل، وفي (م)، (د): يذكر حدثنا.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل: بما، وفي (ب) ، (ج): مما .

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل: نسبته.

<sup>(</sup>٧) وفي (د): ويقظته.

<sup>(</sup>٨) وفي (ب): باقي.

<sup>(</sup>٩) نقل أسماء هذه المصنفات عن المخطيب ياقبوت الحمبوي في معبجم البلدان (١/ ٧١٤)، ونقل كذلك كتبًا غيرها وقبعت للسمعاني، ونقلهما الذهبي أيضًا في سير أعلام النبلاء (١٦/ ٩٥)، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة محقق موارد الظمآن في مقدمة الكتاب (ص ١٣ – ص ١٨)، وأضاف إليها كتبًا أخرى لابن حبان

وسنًل (۱) أمسعود أ(۲) بن ناصر أكل هذه الكتب موجودة عندكم؟؟ ومقدور عليها ببلادكم؟؟ فقال: لا، إنما يوجد منها الشيء اليسير (۳)، قال: وقد كان ابن حبان (۱) سبل كتبه ووقفها وجمعها في دار رسمها بها (۱)، فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمان، وضعف أمر

(قلت): والذي طبع من كتب ابن حبان ما يلي:

١- صحيحه.

٢- الثقات.

٣- روضة العقلاء. (في مجلد).

٤ – المجروحين. (في ثلاث مجلدات).

٥- مشاهير علماء الأمصار. (طبع في مجلد لطيف).

ومن كتبه المخطوطة الموجودة:

كتاب: العظمة، ومختصر الحدود، والتفسير، وحديث الأقران.

انظر : تاريخ التراث (٣٠٨/١).

(١) وفي الأصل: سألت.

(٢) وقى (ب)، (ع): ابن مسعود.

(٣) وفي الأصل بعد هذه العبارة: (والنزر الحقير).

(٤) قبلها في الأصل: أبو حاتم، وفي (ج): ابن عباس. وهو خطأ.

(٥) وهى داره، التي جعلها مدرسة لأصحاب الحديث، وجعل فيها خزانة كتب، وجعلها
 تحت يد من بذلها لمن يويد نسخ شيء منها.

انظر: لسان الميزان (٥/ ١١٥).

ذكرت في كتابه: «روضة العقلاء». فبلغ تعدادها تسعة وخمسين مصنفًا.

السلطان، واستيلاء ذوي العبث والفساد على أهل تلك البلاد، قال:

مثل هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يكثر (۱) بها النسخ ويتنافس فيها (۱) أهل العلم، ويكتبوها (۱) لأنفسهم، ويخلدوها أحرازهم، ولا أحسب المانع من ذلك (۱) إلا قلة معرفة أهل (۱) تلك البلاد لمحل (۱) العلم وفضله، وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به.

ثم أخرج الخطيب (بسنده)(١) عن عبد الله بن المعتز<sup>(٨)</sup> قال: «إنما يتفق العالم بالعارف وإلا فالعلم حسرة، والفضل نقص في المسرة».

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: تكثر، ولكن المحقق لم يجزم بها لأنّ الأصل مطموس، وبقيت منه حروف يسيرة.

<sup>(</sup>٢) من الأصل، وفي النسخ: بها.

<sup>(</sup>٣) وفي (م)، (ج): ويكتبونها.

<sup>(</sup>٤) وفي النسخ كلها بعد قوله من ذلك: كان، وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): لأهل.

<sup>(</sup>٦) من الأصل، وفي النسخ: بمحل بالباء.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ج).

 <sup>(</sup>A) أبو العباس عبد الله بن المعتز بالله أمير الـمؤمنين واسمه محمد بن جعفر بن المتوكل البغدادي، كان متقدمًا في الأدب، غزير العلم، بارع الفضل، حسن الشعر (ت ٢٩٦هـ).

تاريخ بغداد (١٠/ ٩٥)، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص ٢٣٣)، والبداية والنهاية (١٠٨/١١).

وأخرج عن الحسن (۱) قال: «أزهد الناس في عالم (۱) أهله (۱۳)»، توفي ابن حبان ليلة الجمعة لثمان بقين من شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة (۱)، والبستي بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة ومثناة فوقية، نسبة إلى (بست) (۱) مدينة من بلاد كابل (۱) بين هراة وغزنة (۱).

قال البزار: «كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا، وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة»، مات سنة عشرة ومائة، وقد قارب التسعين.

التقريب (ص ٦٩)، وطبقات ابن سعد (٧/ ١٥٦)، والمعرفة والتاريخ (٣٢/٢)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص ٦)، في المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٦)، في المرتبة الثانية.

- (٢) وفي (ج): العالم.
- (٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/ ٣٦١ ٣٦٣).
- (٤) الأنساب (٢/ ٢٢٦)، والوافي بالوفيات (٣١٨/٢)، والمعين للذهبي (ص ١٣).
  - (٥) انظر: الأنساب (٢/ ٢٢٤).
  - (٦) كابل: بضم الباء الموحدة، ولام.معجم البلدان (٤٢٦/٤).
- (۷) غزنة: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ثم نون، هكذا يتلفظ بها العامة، والصحيح عند العلماء (غزنين)، ويعربونها فيقولون (جزنة) وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان، والتي هي اليوم ـ القسم الشمالي الغربي من أفغانستان ـ معجم البلدان (٤/ ٢٠١)، وبلدان الخلافة الشرقية (ص ٣٨٧، ص ٤٢٣).

<sup>(</sup>۱) (ع) الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار ـ بالتمحتانية والمهملة الأنصاري، مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس.

٦٦- واسْتَخْرَجُوا عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ (بِأَنْ يَرُوي أَحَادِيْثَ كِتَابٍ حَيْثُ عَنْ لَا مِنْ طَرِيْقٍ مَنْ إِلَيْهِ عَسمَهِ اللهِ مُحْتَمِعًا فِي شَيْخِهِ فَصَاعِداً (١)) لا مِنْ طَرِيْقٍ مَنْ إِلَيْهِ عَسمَها أَنْ مُجْتَمِعًا فِي شَيْخِهِ فَصَاعِداً (١))

موضوع المستخرج كما قال العراقي (٢) والزركسشي: «أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم، فيخرج أحاديثه (٢) بأسانيد (١) لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه».

قال الحافظ (°) / (ابن حجر) (۱°): «وشرطه أن لا يصل إلى شيخ (ق٤١/ ب) أبعد حتى يفقد أسندًا إ (۲) يوصله إلى الأقرب، إلا لعذر من علو، أو زيادة مهمة (۸)، قال: ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه (۱°) على مسلم (۱۰) بعد أن يسوق طرق مسلم كلها: «من هنا لمخرجه» ثم

بياض من نسخة (د).

<sup>(</sup>٢) انظر: التبصرة والتذكرة (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): أحاديث.

<sup>(</sup>٤) وفي (م): بأسانيده.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على قول الحافظ هذا في كتابيه النكت والنزهة!!

<sup>(</sup>٦) بياض في نسخة (ب).

<sup>(</sup>٧) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: مسندًا.

<sup>(</sup>۸) وفي (د): منه.

<sup>(</sup>٩) وفي (ج): مستخرجاته.

<sup>(</sup>١٠) له فيه زيادات كثيرة على صحيح مسلم.

يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم فمن (۱) فوق ذلك، وربما قال: «من هنا لم يخرجاه»، قال: ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلمًا فإني استقرأت أصنيعه (۱) في ذلك فوجدته إنما يعني مسلمًا وأبا الفضل أحمد بن سلمة فإنه كان أقرين (۱) مسلم، وصنف (في ذلك) مثل مسلم (۵)، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب، فممن صنف مستخرجًا على صحيح البخاري: أبو بكر الإسماعيلي، وأبو أحمد (۱)

قال ابن حجر: «وهو في الأصل كالمستخرج على مسلم، لكنه زاد فيه زيادة كثيرة جدًا، من الطرق المفيدة، بل ومن الأحاديث المستقلة».

انظر: الرسالة المستطرفة (ص ٢٧)، وإتحاف المهرة (١/ق/٢/ب)، وكشف الظنون (٢/ ١٦٧١).

<sup>(</sup>١) وفي (ج): فيمن.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: صنعة.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: قريب.

<sup>(</sup>٤) من (م).

 <sup>(</sup>٥) ذكر ذلك الذهبي في تذكسرة الحفاظ (٢/ ٦٣٧)، وانسظر: الرسالة المستطرفة
 (ص/٢).

<sup>(</sup>٦) أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسين الرباطي الغطريفي ـ بكسر الغين المعجمة، وسكون الطاء المهملة وكسر الراء وسكون الياء، النسبة لأحد أجداده ـ الجرجاني العبدي، كان إمامًا فاضلاً مكثرًا من الحديث، صنف (المسند الصحيح على كتاب البخاري)، توفى سنة (٣٧٧هـ).

الأنساب (٥٦/١٠)، وتاريخ جرجان (ص ٤٣٠/ رقم التـرجمـة ٧٧٩)، وتذكرة

الْغِطْرِيفى(۱) ، وأبو عبد الله بن أبي ذهل(۱) ، وأبو بكر بن مردوية(۱) ، وعلى صحيح مسلم:أبو عوانة الإسفراييني(۱) ، وأبو بكر محمد ابن رجاء النيسابوري(۱) ، وأبو جعفر بن حمدان(۱) ، وأبو بكر

- (١) وكذلك في (د)، وفي (م)، (ب): القطريفي بالقاف.
- (٢) أبو عبد الله محمد بن العباس بن أحمد الضبي الهروي العُصْمي ـ بضم العين وسكون الصاد المهملتين وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلي (عصم) وهو اسم رجل من أجداد المنتسب إليه ـ كان رئيسًا عالمًا فاضلاً مُكْثِرًا من الحديث، مات سنة (٣٧٨ هـ).

الأنساب (٩/ ٣٢٠)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٢٠٠١) ونقل فيه عن أبي النضر الغامي أنه قال: الأبي عبد الله صحيح خرَّجه على صحيح مسلم، والرسالة المستطرفة (ص ٢٦)، وذكر بأنه مستخرج على البخاري كما ذكر في المتن.

- (٣) أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني الحافظ، توفي سنة (٤١٦هـ).
   تذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي (ق ٨ / أ)، وذكر من يعتمد قوله للذهبي (ص
   ١٩٧/ رقم ٥٢٣)، وشذرات الذهب (٣/ ١٩٠)، والرسالة المستطرفة (ص ٢٦).
  - (٤) طبقات الشافعية للسبكي (٢/ ٣٢١)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٧٧٩).
- (٥) أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري الإسفراييني، الحافظ الثبت، متقدم يشارك مسلمًا في أكثر شيوخه، (ت ٢٨٦).
- الجرح والتعديل (٨/ ٨٨)، وسير أعلهم النبلاء (١٣/ ٤٩٢)، وشذرات الذهب (٢/ ١٩٣)، والرسالة المستطرفة (ص٢٧).
- (٦) أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري، الحافظ الزاهد القدوة المجاب الدعوة، توفي سنة (٣١١ هـ).

الحفاظ (٣/ ٩٧١)، وإيضاح المكنون (٢/ ٦٤)، ووقع اسمه في الأخير: أبو أحمد ابن محمد، ووقع اسم كتابه في التذكرة (الصحيح على المسانيد)، وانظر لآثاره: تاريخ التراث العربي (١/ ٣٣٢).

الجوزقي (۱) وأبو حامد (۲) الشاركي (۳) ، وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي (۱) ، وأبو عمران موسى (۱) بن عباس (بن محمد) (۱) الجويني (۷) ،

- (۱) الأنساب (۳/ ۳٦٥)، وسير أعــلام النبلاء (٤٠٣/١٦)، وطبقات الشافعــية للسبكى (۲/ ١٦٩)، والرسالة المستطرفة (ص ۲۷).
- (۲) أبو حاصد أحمد بن محمد بن شارك الهروي الشاركي \_ نسبة إلى شارك أحد أجداده \_ ، صاحب المستخرج على صحيح مسلم الفقيه عالم هراة وإمامها ومحدثها وأديبها وفقيهها ومفسرها توفى سنة (٣٥٥ هـ).

طبقات الشافعية للسبكي (٢/ ٩٨)، والرسالة المستطرفة (ص ٢٨) والأنساب (٨/ ١٢)، وذكر أنّ نسبه إلى بليدة ببلخ تسمى (شارك)، ولم يترجم له.

- (٣) من المصادر، وفي (ب): الشاذلي، وفي بقية النسخ: الشاذكي.
  - (٤) أبو الوليد حسان بن محمد بن القرشي الأموي النيسابوري.

قال الحاكم: «كان إمام أهل الحديث بخراسان»، مات سنة (٢٤٩ هـ).

طبقات الشافعية للسبكي (٢/ ١٩١)، وطبقات الشافعية للحسيني (ص ٧٣)، وشذرات اللهب (٢/ ٣٨٠) وذكر مستخرجه على صحيح مسلم.

- (٥) من (م)، وفي (ب)، (ع): محمد موسى، وفي (د): أبو عمران موسى.
- (٦) من المصادر، وفي النسخ: محمد بن موسى بن العباس، وفي (ب): العياش.وسقطت لفظة (بن محمد) من (ج).
- (٧) أبو عمران موسى بن عباس بن محمد الجويني ـ بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء، نسبة إلى جوين وتسمى (جويم)، وهي مدينة تقع جنوب إيران وتسمى اليوم (كوين).

قال الحاكم: «هو من أعيان الرحالة في طلب الحديث»، مات سنة (٣٢٣ هـ). الأنساب للسمعاني (٣/ ٤٢٩)، وفيه ذكر مستخرجه على صحيح مسلم، ومعجم

تذكرة الحفاظ (٢/ ٧٦١)، وشــذرات الذهب (٣٦١/٢)، وكـشـف الظنون (١/ ٥٥٦).

وأبو النضر (١) الطوسي (٢)، وأبو سعيد بن أبي عشمان الحيري (٣)، وأبو بكر واستخرج على كل من الصحيحين: أبو نعيم الأصبهاني (١)، وأبو بكر البرقاني (٥)، وأبو عبد الله بن الأخرم (١)، وأبو ذر الهروي (٧)، وأبو محمد

- (٢) أبو النضر \_ بنون وضاد معجمة \_ محمد بن محمد بن يوسف الطوسي شيخ الشافعية الإمام الحافظ، خرَّج الصحيح على كتاب مسلم، مات سنة (٣٤٤ هـ).
- تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٩٢)، وطبقات الـشافعية (٢/ ١٦٢)، وشــذرات الذهب (٢/ ٣٦٨)، وكشف الظنون (١/ ٥٥٦).
- (٣) أبو سعيد أحمد بن محمد بن سعيد الحيري \_ بكسر الحاء وسكون الياء، نسبة إلى محلة بنيسابور \_ النيسابورى الحافظ الإمام، صنّف التفسير الكبير والصحيح المخرَّج على كتاب مسلم، استشهد بطرسوس سنة (٣٥٣ هـ).
- تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٢٠)، وطبقات الشافعيـة للسبكي (٩٧/٢)، وشذرات الذهب (٣/ ١٢).
  - (٤) تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٩٧)، والرسالة المستطرفة (ص ٢٩).
- (٥) تاريخ بغداد (٤/ ٣٧٤)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٧٤)، والوافي بالوفيات (٧/ ٣٣١).
- (٦) تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٦٤)، وشذرات الذهب (٣٦٨/٢) والرسالة المستطرفة (ص٩٩).
- (٧) سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٥٩) ونقل عن عبد الغافر الفارسي بأنه قال فيه: «خَرَّج على الصحيحين تخريجًا حسنًا»، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٣٦٨)، وتاريخ التراث (١/ ٣٨٨).

البلدان (٢/ ١٩٢)، والرسالة المستطرفة (ص ٢٨)، ودائرة المعارف الإسلامية (٧/ ١٧٨)، وبلدان الخلافة (ص ٢٨٩).

<sup>(</sup>۱) من (د)، ومن الأصول، وفي بقية النسخ، والتدريب (١/ ١١١): أبو النصر بصاد مهملة.

الخلال(۱)، وأبو علي (۱) الماسر جسى (۱)، أوأبو مسعود أ(۱) سليمان بن إبراهيم الأصبهاني (۱)، وأبو بكر (۱) اليزدي (۷)، واستخرج (۸) عليهما معًا

(١) أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن البغدادي الخلال الإمام الحافظ المجود، محدث العراق، خرَّج المسند على تصحيحه، توفي سنة (٤٣٩ هـ).

سيــر أعلام النبلاء (١٧/ ٩٣٥)، وتاريخ بغــداد (٧/ ٤٢٥)، والأنساب (٥/ ٢١٨)، وتاريخ التراث لسزكين (١/ ٣٨٩).

(۲) أبو على الحسين بن محمد بن أحمد الماسرجسي - بفتح الميم والسين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم والسين المهملة نسبة إلى (ماسرجس) أحد أجداده - ، الحافظ الكبير الثبت الجوال، توفى سنة (٣٦٥).

سير النبلاء (١٦/ ٢٨٧)، وشذرات الذهب (٣/ ٥٠)، وتهذيب تاريخ ابن عـساكر (٤/ ٣٥٤)، واللباب (٣/ ١٤٧).

- (٣) وكذلك في (د)، وفي (م)، (ب): الماسرجي.
- (٤) من الأصول، والتدريب (١/ ١١١) (ج)، وفي النسخ: أبو سعيد.
- (٥) أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن محمد الأصبهاني الملنجي بكسر الجيم، وفتح اللام، وسكون النون، وفي آخرها الجيم، هذه النسبة إلى قرية بأصبهان يقال لها: (ملنجة) \_ الحافظ الإمام محدث أصبهان توفي سنة (٤٨٦) هـ.

تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٩٧)، والأنساب (١٢/ ٤٢٧)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٤٥)، ولسان الميزان (٣/ ٧٦).

(٦) أبو بكر أحمد بن على بن محمد بن إبراهيم بن منجوية الأصبهاني اليزدي - نسبة إلى (يزد) مدينة متوسطة بين «شيراز» و «أصبهان»، وهي اليوم في وسط إيران، وقد رجحت هذه النسبة المشبتة في (د) لأن أغلب المصادر على ذلك - الحافظ، نزيل نيسابور، توفى سنة (٤٢٨ هـ).

سير أعـــلام النبلاء (١٧/ ٤٣٩)، ودول الإسلام (١/ ٢٥٥)، وتذكرة الــحفاظ (٣/ ١٠٨)، والوافي (٧/ ٢١٧)، والأنساب (٤٩٣/١٣)، وأطلس العالم (ص ٦٩).

- (٧) وكذلك في (ع)، وفي (ب) البردي، وفي (د): اليزدي .
  - (٨) وفي (م): وأخرج.

في مؤلف واحد: أبو بكر بن عبدان المشيرازي(۱)، ولا يختص المستخرج بالصحيحين، فقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن(۱)، وقاسم بن أصبغ(۱) على سنن أبي داود، واستخرج أبو علي الطوسي(۱) على جامع الترمذي، واستخرج أبو محمد بن الجارود على صحيح ابن خزيمة في كتابه المنتقى(۱)،

<sup>(</sup>١) أبو بكر أحمد بن عبدان بن محمد الشيرازي، من الحفاظ الكبار.

قال ابن حـجر عن مستخرجه عـلى الصحيحين: «رتبه ترتـيبًا حـسنًا يدل على معرفته»، مات سنة (٣٨٨) هـ.

الأنساب (٨/ ٢١٩)، ولسان الميزان (١/ ١٩٢)، والرسالة المستطرفة (ص ٣٠).

 <sup>(</sup>۲) أبو عبـد الله محـمد بن عبـد الملك بن أيمن القرطبي، مُـــنْد الأندلس، توفي سنة
 (۳۳۰هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٣٦)، وتاريخ علماء الأندلس (ص ٥٠)، والديباج المذهب (٢/ ٣١٣)، والرسالة المستطرفة (ص ٣٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر لمستخرجه بغية الملتمس (ص ٤٤٨)، وتذكرة الحفاظ (٣ / ٨٥٤) والرسالة المستطرفة
 (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٤) أبو علي الحسن بن علي بن نصر الخراساني الطوسي، المعروف بكردوش ـ بشين معجمة ـ ، الحافظ، حدث بقزوين، توفي سنة (٣١٢ هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ٧٨٧)، والرسالة المستطرفة (ص ٣١).

<sup>(</sup>٥) جزم السيوطي هنا بكونه مستخرجًا على صحيح ابن خزيمة، وسبقه ابن حجر إلى ذلك كما في مقدصة إتحاف المهرة ونص عبارته : «وهو في التحقيق مستخرج على صحيح ابن خزيمة باختصار».

وذكر ذلك الكتاني حيث قال: ـ مشيـرًا إلى هذا ـ: «وهو كالمستخرج على صحيح \_\_\_

واستخرج أبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة (١) ، واستخرج الحافظ أبو الفضل العراقي على المستدرك (٢).

ابن خريمة»، ونفى الأعظمي (محقق صحيح ابن خزيمة) أن يكون المنتقى مستخرجًا على صحيح ابن خزيمة فقال: «لكن المقارنة بين الكتابين المذكورين لا تفييد هذا الاستنتاج»، وسماه ابن عبد البر وغيره صحيحًا، وبالنسبة لأحاديث الكتاب قال عنها الذهبي: «... لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدًا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد».

وقال الكتاني عنها: ﴿ . . وتتبعته فلم ينفرد عن الشيخين منها إلا بيسير » - سير أعلام الـنبلاء (٢٥/ ٢٣٩)، والرسالة المستطرفة (ص٢٥)، ومـقدمة الأعظمي على صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٣٧)، وإتحاف المهرة (١/ ق٢/ ب).

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة المستطرفة (ص ٢١).

<sup>(</sup>٢) أملاه إملاء، ولم يكمل. انظر: الرسالة المستطرفة (ص ٣١)، ولمعرفة المزيد من الكلام عن المستخرجات على كتب السنة انظر: مقدمة «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (ص ٢٧ ـ ص ٦٩).

- مَرُبَّما تَفَاوتَت (مَعنَّى (١) وَفِي لَفْظ كَثْيِراً فَاجْتَنِب أَنْ (١) تُضِف بِ الْفُظ كَثْيراً فَاجْتَنِب أَنْ (١) تُضِف بِ عَالَ الرَّاد (١) وَمَا (٥) أَجَاد (١) بِذَلِكَ الأَصْل (١) (وَمَا (٥) أَجَاد (١))

الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها أصحابها موافقة ألفاظ الصحيحين لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، فحصل فيها تفاوت في اللفظ وربما وقعت المخالفة في المعنى أيضًا، فليس لك أن إتنقل إن منها حديثًا أوتقول أن أخرجه البخاري أو مسلم، إبهذا أن اللفظ إلا إن علمت أنه في المستخرج بلفظ الصحيح بمقابلته عليه (فإن قلت)(ن): فهذا البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة(ن) وغيرهما، والبغوي(نا) في شرح السنة وغير واحد

<sup>(</sup>١) وفي (ب)، (ع): حتى.

<sup>(</sup>٢) وفي (د) من الألفية: إن.

<sup>(</sup>٣) وفي (ت)، (س): أو زادا.

<sup>(</sup>٤) وفي (ت): الأصل (بكسر اللام).

<sup>(</sup>٥) وفي (ت)، (س): فما بالفاء.

<sup>(</sup>٦) بياض في نسخة (د).

<sup>(</sup>٧) من (ج)، وفي (د): تفصل، وفي بقية النسخ: يفعل.

<sup>(</sup>A) من (د)، وفي بقية النسخ: ويقول.

<sup>(</sup>٩) من (د)، وفي بقية النسخ: فهذا بالفاء.

<sup>(</sup>۱۰) بياض في نسخة (د).

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>١٢) أبو محمد الحــسين بن مسعود الفراء البغــوي، كان فقيهًا محــدتًا مفسرًا توفي سنة 🛾 🕳

يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى البخاري أو مسلم مع اختلاف الألفاظ والمعاني (١).

فالجواب: {أنهم}(۱) إنما يريدون بذلك أصل الحديث لا {عزو}(۱) ألفاظه، ومع ذلك فالأحسن أيضًا خلافه والاعتناء بالبيان حذرًا من إيضًاع من لا يعرف الاصطلاح في اللّبس، وقد نبهت على ذلك من زيادتي (۱)، وحينئذ فلا يجوز أن ينقل من كتب البيهقي ونحوه حديث ويقال: هو هكذا في الصحيحين إلا أن يقابل بهما، أو يقول المصنف: أخرجاه بلفظه؛ هكذا قال ابن الصلاح (۱)».

قال الحافظ ابن حجر: "ومحصله أن مُخَرِّج الحديث إذا نسب إلى

<sup>(</sup>۲۱۰ هـ).

طبقات الشافعية للسبكي (٢١٤/٤)، وتذكرة الحفاظ (٤/ ١٢٥٧)، وطبقات المفسرين للسيوطي (ص ٤٩).

وكتابه (شرح السنة) طبع في خـمسة عشر مجلدًا بتحقيق زهـير الشاويش وشعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>١) وفي (د): أو المعاني.

<sup>(</sup>٢) من (د).

<sup>(</sup>٣) من (م)، (د)، وفي (ب)، (ع): لا أعزو.

<sup>(</sup>٤) وهو قوله: وما أجادا.

<sup>(</sup>٥) وفي (م)، (ب)، (د): أو يقول، وفي (ع): تقول.

<sup>(</sup>٦) مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٥، ص ٩٦).

تخريج (الصحيح)() فلا يخلو إما أن يصرح بالمرادفة أأو() المساواة أولاً)، فإن صرح فذاك/ وإن لم يصرح كان على الاحتمال، فليس (ق ٤٣ أ) لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول: هو على هذا الوجه فيهما، لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق؟ هذا محل بحث وتأمل().

## فوائد(0):

الأولى: قال الحافظ ابن حجر فى نكته: «استنكر ابن دقيق العيد عزو المصنفين على أبواب الأحكام الأحاديث إلى تخريج البخاري ومسلم مع تفاوت المعنى؛ لأنَّ شأن من هذه (١) حاله أن يستدل (١) على صحة ما بوب، فإذا سناق الحديث بإسناده ثم عزاه لتخريج أحدهما أوهم الناظر فيه أنه (١) إعند إ(١) صاحب الصحيح كذلك، ولو كان ما

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: بعض المصنفين.

<sup>(</sup>٢) من الأصل.

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل: يصرح،

<sup>(</sup>٤) نکت ابن حجر (۱۰۱/۱).

<sup>(</sup>٥).بياض في (د).

<sup>(</sup>٦) وفي (م) هذا.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): يستبدل.

<sup>(</sup>۸) وفي (ب): أنه عنده.

<sup>(</sup>٩) من (د)، وفي بقية النسخ: هذه.

أخرجه صاحب الصحيح لا يدل على مقصود التبويب، فيكون فيه تلبيس غير لائق ثم إنَّ فيه (أيضًا مفسدة)(۱) من جهة(۲) أخرى وهو احتمال أن يكون في إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به، فإذا ظن الظان أن صاحب الصحيح أخرجه بلفظه قطع نظره عن البحث عن أحوال رواته اعتمادًا على صاحب الصحيح، والحال أنَّ صاحب الصحيح لم يخرج ذلك، فيوهم فاعل ذلك ما ليس بصحيح صحيحًا أهذا معنى كلامه، ثم قال: ولا ينكر هذا على من صنف على غير الأبواب إنَّ، كأصحاب المعاجم والمشيخات نن فإنَّ مقصودهم أصل الإسناد لا الاستدلال بألفاظ المتون (۱۰) انتهى.

وعبارته في شرح الإلمام: «إذا قال أهل الحديث في حديث:

<sup>(</sup>١) من نسخة (ب) من النكت وفي بقية النسخ: مفسدة أيضًا.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) المعاجم في اصطلاح المحدثين هي: ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ، والغالب عليها اتباع الترتيب على حروف الهجاء مثل معجمي الطبراني الصغير والأوسط. والمشيخات: كتب يجمع فيها المحدثون أسماء شيوخهم وما تلقوه عليهم من الكتب والأحاديث مع إسنادهم إلى مؤلقي الكتب التي تلقوها.

<sup>(</sup>٥) نکت ابن حجر (۱/۱،۱،۲۱).

أخرجه فلان وفلان مثلاً أو رووه من غير جهة الكتب المشهورة وقالوا: أخرجه فلان، فإنما يعنون بذلك تخريج أصل الحديث دون آحاد الألفاظ والحروف، وينبغي للفقيه (۱۱ المستدل بلفظة من المحديث ونسب (۱۱ الحديث إلى كتاب أن تكون (۱۱ تلك اللفظة التي تدل على ذلك أالحكم) وموجودة في ذلك الكتاب بعينها، فلا يعذر في هذا كما يعذر المحدث لأن صناعته تقتضي النظر إلى مدلول الألفاظ، وأكثر نظر المحدث فيما يتعلق بالأسانيد ومخارج الحديث، والنظر في مدلول اللفظة (۱۱ المعينة خارج عن نظره، وهو غرض متعلق الفقيه عينًا، وعلى هذا ينبغي أن يتفقد (۱۱ التراجم التي يذكرونها في المصنفات فإذا دلت الترجمة على الحكم الذي يريد إثباته باللفظة في المعينة، ثم قال: أخرجه فلان ولم تكن تلك اللفظة التي هي عمدة دليله موجودة في تلك الكتب كان متسامحًا أو مخطأ».

الثانية: الكتب المختصرة من الصحيحين (١) (أتى فيها أربابها

<sup>(</sup>١) وفي (ب): الفقيه.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٣) وكذلك في (د)، وفي (ب): ونسبة.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب)، (جـ): يكون.

<sup>(</sup>a) من (د)، وقد سقطت في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) وفي (د): الألفظة.

<sup>(</sup>٧) وفي (د): تفقد.

<sup>(</sup>٨) فمن مختصرات صحيح البخاري:

١- إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري.

لأبي القاسم على بن الحسن بن محمد اليزدي (عاش سنة ٤٨٨ هـ)/ مخطوط.

٢- مختصر صحيح البخاري ـ لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي (ت ٥٨١)/ مخطوط.

٣- مختصر الصحيح ـ لأحمد بن عمر الأنصاري القبرطبي (ت ١٥٦هـ) / مخطوط.

٤- جمع النهاية ببعض الخير والغاية \_ لعبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأردي (٣٠/١) والكتاب (٣٠/١) والكتاب مشتهر باسم ٥مختصر ابن أبي جمرة».

٥، ٦- تلخيصان مشروحان ـ للنووي . مخطوطان.

٧- التجريد الصريح - لأبي العباس أحمد بن أحمد الزبيدي (٨٩٣ هـ)، وقد طبع
 ببولاق (١٢٨٧ هـ).

٨- الكوكب الساري في اختصار البخاري ـ لأبي على محمد بن عيسى بن عبد الله
 ابن حرزوز (ت ٩٦٠ هـ) / مخطوط.

٩- تلخيص من تخليص على كتاب الجامع الصحيح ـ ليحيى بن محمد ألف سنة
 ١٣٠٠) مخطوط.

١٠ - زبدة البخاري ـ لعمر ضياء الدين / طبع بالقاهرة سنة (١٣٣٠ هـ) .

١١- مختصر صحيح البخاري \_ لمحمد ناصر الدين الألباني / صدر منه المجلد الأول إلى هذا العام (١٤٠٥ هـ).

## وأما صحيح مسلم فمن أهم مختصراته:

١- مختصر صحيح مسلم ـ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت

(ت ٥٢٤هـ) - مخطوط.

٢- تلخيص صحيح مسلم ـ لأحمد بن عمر الأنصاري القرطبي (ت ١٥٦هـ) مخطوط.

بألفاظ الصحيحين من غير زيادة)(١)، ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ» قاله ابن الصلاح(٢).

قال الحافظ ابن حجر: «ثم إن اتفقا في اللفظ فذاك، وإن اختلفا فتارة يحكيه المختصر على وجه (٢٠)، وتارة يقتصر على لفظ أحدهما، قال (١٠): وبقي ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر فهل اللمختصر (٥) أن يسوق الحديث مساقًا واحدًا وينسبه إليهما ويطلق ذلك؟ أو عليه أن يبين؟ هذا محل إتأمل (١٠)، ولا يخفى الجواز وقد فعله غير واحد» (١٠) انتهى.

الثالثة: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق(٨) كالمختصرات

٣- المختصر الجامع المعلم بمقاصد جامع مسلم ـ لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٢٥٦ هـ)، وقد طبع بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني. تاريخ التراث (١٩٢/)، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٦، ٢١٧).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) بمعنى ما ذُكر. المقدمة (ص ٩٦).

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل: على وجهه.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب)، (ع): المختصر.

<sup>(</sup>٦) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>۷) نکت ابن حجر (۱۰۲/۱).

 <sup>(</sup>٨) الديباج المذهب (٢/ ٢٠)، وكشف الظنون (١/ ٩٩٥)، والرسالة المستطرفة
 (ص١٧٩).

المذكورة: أتى { فيها} (١) بألفاظ (٢) الصحيح من غير زيادة، وأما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي (٢) ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين كثيرة.

قال ابن الصلاح: «فربما نقل بعض<sup>(۱)</sup> من لا يميز أبعض<sup>(۱)</sup> ما يجده فيه عن الصحيح<sup>(۱)</sup> وهو مخطيء لكونه زيادة ليست فيه<sup>(۱)</sup>.

{قال} (^^) العراقي: « وهذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع (ق ٤٣/ ب) بين كتابين فمن أين تأتي الزيادة؟ قال: واقتضى كلام / ابن الصلاح أنَّ الزيادات التي تقع في (^>) كتاب الحميدي يحكم بصحتها وليس كذلك لأنه ما رواه بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه (يزيد) (^^)

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: فيه.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي (ج): بلفظ.

 <sup>(</sup>٣) بغسية الملتمس (ص ١٢٤)، وبرنامج التجيبي (ص ٩٢)، وكشف الظنون
 (١/٩٩٥)، والرسالة المستطرفة (ص ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) من (د).

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل: الصحيحين أو أحدهما.

<sup>(</sup>٧) المقدمة (ص ٩٦)، وقد تصوف السيوطي في النص بالاختصار كعادته .

<sup>(</sup>A) من (د)، وفي بقية النسخ: قاله.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) وفي (ج): يريد.

ألفاظًا (١)، واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك»(٢) انتهى.

وتبعه على ذلك الزركشي<sup>(۳)</sup> وهذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له عند ذكر زيادة الصحيح حيث قال: «ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة . . من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح . . وكثير من هذا أموجود أ<sup>(1)</sup> في الجمع للحميدي»<sup>(0)</sup>.

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: ما ذكره شيخنا في النكت واعتمده في منظومته حيث قال: (وليت إذ زاد الحميدي ميَّزًا)<sup>(۱)</sup> كأنه قلد<sup>(۷)</sup> فيه غيره وإلا فلو راجع كتاب الحميدي<sup>(۸)</sup> لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها، ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزَّوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات.

<sup>(</sup>١) وفي (م): ألفاظ.

<sup>(</sup>۲) التبصرة والتذكرة (۱/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) النكت (ق ٣٠/ ب).

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: موجودًا.

<sup>(</sup>٥) المقدمة (ص ٩٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) ألفية العراقي (ص ١٧١).

<sup>(</sup>٧) وفي (د): قيد.

<sup>(</sup>٨) الجمع بين الصحيحين.

قال: وقد تبع الشيخ على ذلك الشيخ سراج الدين ابن الملقن في كتابه المقنع (۱) وشيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في محاسن الاصطلاح، والدليل على أن الحميدي أظهر اصطلاحه قوله في خطبة كتابه ما نصه: «وربما أضفنا إلى ذلك نبذًا مما نبهنا (۱) أعليه (۱) من كتب أبي الحسن الدارقطني، وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر الخسماعيلي، وأبي بكر الخوارزمي - يعني البرقاني -، وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين، من تنبيه على غرض، أو تتميم لمحذوف، أو زيادة إلى (۱) شرح، أو بيان لاسم أو كلام (۱) إعلى (۱) إسناد أو تتبع لوهم (۱).

<sup>(</sup>۱) في مصطلح الحديث، ويقع في مجلد، وقد اختصره في كتاب سماه «التذكرة»، وقد حقيقه طالب بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة، ذكر ابن الملقن في (المقنع) من علوم الحديث: ثمانين نوعًا، وقد حقق (المقنع) من قبل شخصين مرتين في رسالتي دكتوراه: (الأولى) بكلية أصول الدين ـ بالأزهر ـ تحقيق مصطفى عبدالقادر خضر. و(الثانية) بجامعة أم القرى ـ بمكة. وقد طبع الكتاب في مجلدين بتحقيق جاسم الفهيد الدوسري. وله طبعة أخرى بتحقيق عبدالله بن يوسف الجديع.

<sup>(</sup>٢) وفي (د): تنبهنا.

<sup>(</sup>٣) من الأصل (١/ق ٣/ب)، وفي جميع النسخ: له.

<sup>(</sup>٤) من الأصل (١/ق٣/ب)، وفي النسخ: من.

<sup>(</sup>٥) من الأصل (١/ ق٣/ ب)، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٦) من (د)، ومن الأصل.

<sup>(</sup>٧) من (د).

<sup>(</sup>A) الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ق $\pi$ / ب).

فقوله (من تتميم لمحذوف أو زيادة) هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي الإسماعيلي والبرقاني لأنهما استخرجا على البخاري، واستخرج البرقاني على مسلم.

وقوله (من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم أو إنسبً] (١) يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود، ذاك في كتاب التتبع وهذا في كتاب الأطراف (٢).

وقوله (مما<sup>(۳)</sup> يتعلق بالكتابين) احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين فإنه لم ينقل منها شيئًا [هنا] فهذا الحميدي قد أظهر اصطلاحه في خطبة كتابه ثم إنه فيما<sup>(۵)</sup> تتبعه أن من كتابه إذا ذكر الزيادة في المستن يعزوها لمن زادها من أصحاب المستخرجات وغيرهم، فإن عزاها لمن استخرج أقرها، وإن عزاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبًا، لكنه تارةً يسوق الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول مثلاً: زاد فيه فلان كذا، وهذا لا إشكال فيه، وتارة يسوق الحديث والسزيادة جميعًا في نسق واحد ثم يقول عقبه مثلاً:

<sup>(</sup>١) وفي (ع): نسبة.

<sup>(</sup>۲) أطراف الصحيحين ، تذكرة الحفاظ (۳/ ۱۰٦۸)، وتهذيب تاريخ دمشق لبدران (۲/ ۲۹۰) وكشف الظنون (۱۱۲/۱).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): وفيما.

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>۵) وفي (د): مما.

<sup>(</sup>٦) من الأصل، وفي النسخ: تتبعه.

اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الإسماعيلي كذا، وهذا يشكل على الناظر غير المميز لأنه إذا نقل عنه حديثًا برمته وأغفل كلامه بعده، وقع في المحذور الذي حنزً منه ابن الصلاح لأنه حينتذ يعزو<sup>(۱)</sup> إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه فهذا الحامل لابن الصلاح على (التنبيه على ذلك)<sup>(۱)</sup>، قال: وقد نص على<sup>(۱)</sup> ما قلته الحافظ أبو سعيد العلائي في كتابه «أفي أ(ن) علوم الحديث» (ه).

حيث قال ـ لما ذكر المستخرجات ـ: «ومنها المستخرج على البخاري للإسماعيلي، والمستخرج على الصحيحين للبرقاني وهو مشتمل على زيادات كثيرة في تضاعيف متون الأحاديث، وهي التي (ق ٤٤/ أ) ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين أمنها عليها المناه الفظه (٧).

الرابعة: لهم المُسْتَخْرَج والمخرَّج والمخْرَج والتَخْرِيْج، وأصل

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل: على الاستثناء المذكور.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) لم أقف في مصادر ترجمته على أنَّ له كتابًا مستقلاً في علوم الحديث!!

<sup>(</sup>٦) من (د)، وفي (ع): مبهمًا.

<sup>(</sup>٧) نکت ابن حجر (١/ ٣٠٠ – ٣١٠) بتصرف کبير، وزيادات...

الاستخراج في اللغة الاستنباط (۱۱)، والمستخرج (۱۱) اسم مفعول منه سمي به هذا النوع من التآليف لأنه استنباط طرق لأحاديث الكتاب المُستُخرَج عليه، وقد يطلق عليه المخرَّج بالتشديد كما وقع في عبارة ابن الصلاح، وأما المَخْرَج بسكون الخاء وتخفيف الراء فأصله في اللغة مكان الخروج، أطلق على الموضع الذي يرد (۱۳) منه الحديث».

قال ابن العربي: «مخرج الحديث [الرواة](1) الذين رووه وجاء عنهم، فإذا جاء مثلاً من رواية راو قد [اشتهر](0) برواية حديث [أهل بلده](1) كقتادة في البصريين(١)، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين(١)، وعطاء في المكيين وأمثالهم(1)، كان مخرجه معروفًا(١١) وإذا جاء عن غيره كان شاذًا».

وأما التخريج فمصدر خرَّج فلانًا في الأدب فَتَخَرَّج (١١) أُطلق في

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٢/ ٢٤٩)، والقاموس المحيط (١/ ١٨٥) .

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: المخرج.

<sup>(</sup>٣) وف*ي* (ج): برز.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: الرواية.

<sup>(</sup>٥) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: انتهي.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>۷) تهذیب التهذیب (۸/ ۳۳۵)، وشرح علل الترمذي ((7/7-0).

<sup>(</sup>٨) تهذيب التهذيب (٨/٦٦)، وشرح علل الترمذي (٢/٥١٩).

<sup>(</sup>٩) تذكرة الحفاظ (١/ ٩٨)، والعقد الثمين (٦/ ٨٥) .

<sup>(</sup>١٠) وفي (م): معروفة.

<sup>(</sup>١١) القاموس (١/ ١٨٥).

الاصطلاح على شيئين(١):

أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاء ومنه قولهم: خرَّجه البخاري ومسلم، وهذه العبارة تقع للمغاربة (٢) كثيرًا، وأكثر ما يقوله أخيرهم ألا) (أخرج) بالهمزة.

الثاني: عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة ومنه الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الإحياء (١)، والرافعي (٥)، وغير ذلك تسمى

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: سببين.

<sup>(</sup>٢) من (ج)، وفي بقية النسخ: للمغايرة.

<sup>(</sup>٣) وكذلك في (د)، (ج)، وفي (م)، (ب): عنهم.

<sup>(</sup>٤) مثل كتاب (إخبار الأحياء بأخبار الإحياء) للعراقي (ت ٨٠٦ هـ) في أربع مجلدات اختصره في مجلد سماه (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار)، واستدرك عليه الحافظ ابن حجر ت (٨٥٢ هـ) فيما فاته في مجلد، وقد طبع المعني بحاشية الإحياء، وككتاب (تحقة الأحياء فيما فات من تخاريج أحاديث الإحياء) لابن قطلوبغا (ت ٨٧٩هـ)، وأطال النفس في تخريجه الزبيدي (ت ٢٠٥هـ) ضمن شرحه (إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين) طبع في عشر مجلدات كبيرة.

لحظ الألحاظ لابن فهد ( ص ٢٢٩، ص ٢٣٠)، وكـشف الظنون (١/ ٢٤) وذيله (١٨/١).

<sup>(</sup>٥) كتاب أبي القاسم الرافعي (ت ٦٢٣ هـ) اسمه (شرح الوجيز) في اثني عشر مجلدًا، والكتب المسخرجة عليه كثيرة من أوسعها كتاب (البدر المنيسر) لابن الملقن (ت٤٠٨هـ)، ومن أشملها وأجودها وأخلصها كتاب (التلخيص الحبير) لابن حجر

تخاريج، وكأنه من باب مجاز الملابسة (١) أو على حذف مضاف أي بيان التخاريج.

<sup>(</sup>ت ٨٥٢ هـ)، وطبع في أربعة أجزاء بتحقيق عبد الله هاشم اليماني.

فوات الوفيات (٣٧٧/٢)، وطبقات الشافعية للسبكي (١١٩/٥)، والتلخيص الحبير (١١٩/٥)، وكتاب (ابن حجر ودراسة مصنفاته لشاكر عبد المنعم) (ص ٣٨١).

<sup>(</sup>۱) مجاز الملابسة هو: الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه، لضرب من التأويل ـ إفادةً ليست بأصل الوضع ـ ، لأن (التخريج) على المعنى الشاني المذكور يطلق ويراد به عزو الأحاديث إلى من أخرجها، ويطلق ويراد به كتب (التخاريج) فكان المعنى من باب مجاز الملابسة ويسمى أيضًا عند البلاغيين المجاز العقلى.

إيضاح علوم البلاغة ـ للخطيب الفزويني (١/ ١٢٢)...

٧٠ وَاحْكُمْ أَبِصِحَّةً إَ<sup>(1)</sup> لِمَا يَزِيْدُ فَهُو مَعَ الْعُلوِّ ذَا يُفِيسِدُ
 ٧١ (و كَثْرَة الطُّرُقِ أَوتَبْيِينَ إَ<sup>(٢)</sup> الَّذِي أَبْهِمَ أَوْ أُهْمِلَ أَوْ سَمَاعَ ذِي
 ٧٢ تَدْلِيْسٍ أَوْ إُمُخْتَلِطٍ إَ<sup>(٣)</sup> وَكُلُّ مَا أُعِلَّ فِي الصَّحِيْحِ مِنْهُ سَلِما) (٤)

ذكر ابن الصلاح في مختصره للمستخرجات فائدتين:

إحداهما: علو الإسناد<sup>(ه)</sup> لأنَّ مصنف المستخرج لو روى حديثًا مشلاً من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج مشاله: أنَّ أبا نعيم لو روى حديثًا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن الدبَري<sup>(۱)</sup> عنه وصل باثنين، وكذا لو روى حديثًا في مسند الطيالسي<sup>(۷)</sup> من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة، شيخان بينه

.(EA9/1)

<sup>(</sup>١) وفي (ب)، (ع): بصحته.

<sup>(</sup>٢) من نسخ الألفية، وفي نسخ البحر: وتبين.

<sup>(</sup>٣) وفي (م)، (ب)، (ع): مخلط.

<sup>(</sup>٤) بياض في (د)'.

<sup>(</sup>٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٦). . .

 <sup>(</sup>٦) الدَبري بفتح الدال المهملة والباء ـ نسبة إلى الدبر وهي قريمة من قرى صنعاء ـ أبو
 يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبرى، راوي كتب عبد الرزاق بن همام.
 الأنساب للسمعاني (٥/ ٢٠٤)، وطبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص ٦٤)، واللباب

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء (٩/ ٣٧٨)، وقد طبع هذا المسند طبعتين أولهما بالهند بتعليق

وبين مسلم، ومسلم وشيخه، وإذا رواه عن ابن فارس (۱۱)، عن يونس ابن حبيب عنه وصل باثنين.

الثانية: ما يقع عنده من ألفاظ زائدة على ما في الصحيح من تتمة المحذوف (٢٠٠١)، أو زيادة شرح في حديث أو نحو ذلك فإنها محكوم بصحتها؛ لأنها خارجة من مخرج الصحيح وواردة بإسناده.

قال الحافظ ابن حجر: «وهذا مسلم في الرجل الذي ألتقى إن في إسناد المستخرج (٥) وإسناد مصنف الأصل، وفي من بعده وأما من بين (١) المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك (٧) وإنما

الحسن بن محمد النعماني بحيدر آباد الدكن \_ مجلس دائرة المعارف النظامية سنة (١٣٢١ هـ) والأخرى بمصر سنة (١٣٧٢ هـ) بتحقيق وترتيب أحمد عبد الرحمن البنا سماه: (منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود.).

<sup>(</sup>١) المعمر محمد بن فارس، مسند أصبهان.

تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٩٢)، ولم أقف له على ترجمة في غيره.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: المحذوف.

<sup>(</sup>٣) وفي (ج): وأورده.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: اكتفى.

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ: المخرج.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٧) هذا هو الصحيح، قال السخاوي رحمه الله: ﴿ . . بشرط ثبوت الصفات المشترطة

(جعل)(^^) جل قصده العلو فمتى حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك إصحيحًا إ(^) أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقًا وإلا فليس ذلك أهمه إ(^) ، قال: وقع ابن الصلاح هنا في ما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان لأنه أطلق تصحيح هذه (الزيادات)(^) ثم عللها بتعليل أخص من دعواه، وهو كسونها بذلك الإسناد، وذلك(^) إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه(^) ».

وذكر ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم :

فائدة ثالثة: وهي تكثير طرق الحديث (٧) ليقوى فيرجح بها عند المعارضة وذلك أبأن (٨) يضم المستخرج راويًا آخر فأكثر مع الذي

في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمعا فيه . . » فتح المغيث (ص ٣٥/ باب المستخرجات).

<sup>(</sup>١) وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: تصحيحًا.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: همته.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي (ج): الزيادة ، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) وفي (د): من ذلك.

<sup>(</sup>٦) من نكت ابن حجر (١/ ٨٤، ٨٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٧) التنبيه على ما أشكل في مسند صحيح مسلم (ق ٥/ب) ولفظه فيه: «.. وفوائد تنشأ من تكثير الطرق..»، ونقلها عنه النووي في مقدمة المنهاج بنص: «.. وزيادة قوة الحديث بكثرة الطرق...» مقدمة المنهاج (٢٦/١).

<sup>(</sup>٨) وفي (م): أن.

حدث صاحب الصحيح/ عنه، وربما ساق له طرقًا أخرى إلى (ق 15/ ب) الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة، وقد ذكر النووي(١) (هذه الفائدة)(١) في الإرشاد(٦) وغيره من المتأخرين(١).

قال الحافظ ابن حجر في النكت: «وللمستخرجات فوائد أخر<sup>(٥)</sup> لم يتعرض أحد منهم لذكرها.

أحدها: الحكم بعدالة من أخرج له فيه؛ لأن المخرج على شرط الصحيح (لم يلزمه أن<sup>(1)</sup> يخرج إلا عن ثقة عنده)<sup>(۷)</sup> فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقسامًا:

أ- منهم من ثبتت عدالته قبل هذا المخرج فلا كلام فيهم.

ب- ومنهم من طعن فيه غيـر هذا المخرج فينظر في ذلك الطعن

<sup>(</sup>١) تأخرت في نسخة (د) إلى بعد كلمة: الارشاد.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب)، والمراد بالفائدة الفائدة الثالثة المذكورة عن ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد (ق ١/٧).

 <sup>(</sup>٤) مثل الزركشي (ت ٧٩٤ هـ) في نكته (ق ٣/ب)، والعراقي (ت ٨٠٦هـ) في التقييد والإيضاح ( ص٣٢).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل: أخرى.

<sup>(</sup>٦) وفي (د): يحذف (لم)، وإثبات (لا) بعد أن.

<sup>(</sup>٧) ونص العبارة في الأصل: «ويلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده».

إن كان مقبولاً قادحًا فيقدم(١).

ج- ومنهم من لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح، فتخريج من يشترط الصحة لهم إينقلهم (<sup>(1)</sup> من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثق (<sup>(2)</sup> فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي يروونها بهذا الإسناد ولو لم يكن في ذلك المستخرج (<sup>(1)</sup>).

الثانية: (ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهي (٥) في الصحيح بالعنعنة (وإن كنا نعلم في الجملة)(١) أن الشيخين اطّلعا(١) على أنه مما سمعه المدلس من شيخه، لكن ليس اليقين كالاحتمال فوجود ذلك في المستخرج بالتصريح ينفي أحد الاحتمالين)(٨).

<sup>(</sup>۱) وفي توضيح الأفكار (۱/ ۷۲) نقل الصنعاني كـــلام الحافظ وفــيه زيادة بعـــد قوله: (..فيقدم) زاد : (وإلا فلا).

<sup>(</sup>٢) من الأصل (ص ١١٢) ، وفي النسخ : تنقلهم.

<sup>(</sup>٣) من (ب)، (ع)، ومن الأصل (١١٢)، وفي بقية النسخ: موثوق.

<sup>(</sup>٤) بعدها في الأصل (ص ١١٢): (والله أعلم).

<sup>(</sup>٥) من (ع)، (د)، والأصل (ص ١١٢)، وفي بقية النسخ: وهو .

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (ص ١١٢) نصه : (فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة).

<sup>(</sup>٧) من الأصل (ص ١١٢)، وفي النسخ: أطلقا.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ب).

الثالثة: ما يقع منها (١٠ حديث المختلطين عمن (١٠ سمع منهم قبل الاختلاط، وهو في الصحيح من حديث أمن سمع منهم بعد ذلك (١٠)، والحال فيها كالتي قبلها.

الرابعة: ما يقع فيها من أن التصريح بالأسماء المبهمة أو (٥) المهملة في الصحيح في الإسناد أو في المتن.

الخامسة: ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال (٢) به على المتن المحال عليه وذلك في كتاب مسلم كثير جداً، فإنه يخرج (٧) الحديث على لفظ بعض الرواة أويحيل (٨) بباقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده، فتارة يقول: (مثله) فيحمل على أنه نظيره سواء، وتارة

<sup>(</sup>١) وهي هكذا في الأصل (ص١١٢)، وفي توضيح الأفكار بلفظ: (فيها) (١/٣٧).

<sup>(</sup>٢) وفي (م): على من.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ص ١١٣) بلفظ: (وهو في الصحيح في حديث من سمع منهم قبل ذلك..)، والنص نقله النصعاني في توضيحه (٧٣/١) بلفظ: (وهو في الصحيح من حديث من اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده...).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (ص ١١٣): (و).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): المخاطب.

<sup>(</sup>٧) من (ب).

<sup>(</sup>٨) من الأصل (ص ١٦٣)، وفي النسخ : (ويخل).

يقول: (نحوه) أو (معناه) فـتوجد (١) بينهما مـخالفة بالزيادة والنقص، وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفى (٢).

السادسة: ما يقع أفيها أ<sup>(٣)</sup> من الفصل لكلام المدرج في الحديث مما ليس في الحديث، ويكون في الصحيح غير مفصل.

السابعة: ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها ويكون (ئ في أصل الصحيح (ه) موقوفة أو كصورة الموقوف كحديث ابن إعون إلا أصل الصحيح (عن نافع) (عن ابن عمر قال: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَننا» الحديث أخرجه البخاري في أواخر الاستسقاء هكذا موقوفًا (١٠) ورواه الإسماعيلي (٩) وأبو نعيم في مستخرجيهما من هذا الوجه مرفوعًا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم (١٠) فيه، من أمثلة كشيرة لذلك، قال:

<sup>(</sup>١) من الأصل (ص ١١٣)، وفي النسخ: فيوجد.

<sup>(</sup>٢) من (د)، ومن الأصل (ص١١٣)، وفي بقية النسخ: (ما لا يحصى).

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ص ١١٣)، وفي النسخ: منها.

<sup>(</sup>٤) وفي (ج): وتكون.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) وفي (م)، (ب): عوف.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٨) كتاب الاستسقاء ـ باب ما قيل في الزلازل والآيات (٢/ ٥٢١).

 <sup>(</sup>٩) من رواية أحمد بن إبراهيم الدروقي عن أزهر به، وأخرجه من طريق عبيد الله بن
 عبد الله بن عون عن أبيه كذلك. انظر: فتح الباري (٤٦/١٣).

<sup>(</sup>١٠) قال القــابسي: «سقط ذكر النبي عَالِيَكُ من الـنسخة ولا بد منه لأن مــثله لا يقال

وكملت فوائد المستخرج (١) بهذه الفوائد [السبعة] (١) التي ذكرناها (١) عشرة (١) انتهى (١) .

وذكر أنه قيل له: "إن الحافظ ابن ناصر" الدين (١٠) ذكر في مؤلفه (٨) للمستخرج بضع عشرة إفائدة (٩) ، فأطرق ثم قال: كل (١٠) علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده وذلك كثير جداً».

بالرأي، ورواه أزهر السمان عن ابن عون مصرحًا فيه بذكر النبي عَلَيْظُمْ ".
انظر: الجامع الـصحيح للبـخاري (كتـاب الفتن ـ باب قول السنبي عَلِيْظُمُ من قبل المشرق ـ ١٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل: المستخرجات.

<sup>(</sup>٢) من الأصل (ص ١١٤)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) من (د)، ومن الأصل (ص ١١٤)، وفي بقية النسخ: ذكرنا.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ص ١١٤): عشر فوائد.

<sup>(</sup>٥) نکت ابن حجر (١ / ٣٢١ - ٣٢٣).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): الحافظ ناصر.

<sup>(</sup>٧) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد القيس الدمشقي الشهير بابن ناصر الدين، الشافعي وقيل: الحنبلي، حافظ دمشق، مات سنة (٨٤٢ هـ). شذرات الذهب (٧/ ٢٤٣)، ومعجم المؤلفين (١١٢/٩).

 <sup>(</sup>٨) لعله ذكر ذلك في كتابه (شرح عقود الدرر في علوم الأثر).
 وعقود الدرر قصيدة له في أنواع علوم الحديث. شذرات الذهب (٧/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٩) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: فوائد.

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ب).

قلت (۱): من ذلك وصل ما وقع في الصحيح مرسلاً أو مروياً بالوجادة أو بالكتابة، ومن فوائده التي لم يتنبه لها أحد أن يكون في الحديث لفظ على خلاف القاعدة العربية، فيتكلف لتوجيهه (۱) ويتحمل لتخريجه، فيجيء في رواية المستخرج على القاعدة فيعرف أنه الصواب، وأنّ الذي في الصحيح وهم من تغيير (۱) الرواة (۱).

(۱) بياض في (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (ج): لتوجهه.

<sup>(</sup>٣) وفي (ج): تعبير.

<sup>(</sup>٤) هذا الكلام من السيوطي مما تفود بذكره في هذا الكتاب ولم يذكره في التدريب.

## خاتهة

٧٣- لأَخْذِ مَـ تُن مِنْ مُصَـنَّف يَجِبْ عَرْضٌ عَلَىٰ أَصْلِ وَعِدَّةٍ (١) نُدِبْ / (ق ه ١/١)

قال ابن الصلاح: "إذا ظهر {بما}() قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن إالآن () في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة فسبيل من أراد [العمل () أو الاحتجاج بذلك، إذا كان ممن أيسوغ () له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره على أصول () صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له () بذلك مع اشتهار هذه الكتب، وبعدها إعن () أن تقصد بالتبديل أوالتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول ()، فقد يكثر بعض الأصول المقابل بها،

<sup>(</sup>١) بياض مكان البيت في (د).

<sup>(</sup>٢) من (د)، والأصل (ص ١٠١)، وفي بقية النسخ: مما.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: إلا أن.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: العلم.

<sup>(</sup>٥) وفي (م): يصوغ وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ص ١٠٢)؛ بأصول.

<sup>(</sup>٧) وفي (ج): له.

<sup>(</sup>A) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>٩) إلى هنا انتهى كلام ابن الصلاح في المقدمة (ص ١٠١).

التي تنزل (١١) منزلة التواتر، أو منزلة الاستفاضة (١٠).

هذا كلامه في علوم الحديث، و «شرح مسلم»، وحكاه النووي في «شرح مسلم».

وقال: «هذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار (")، وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي (1) وجزم بذلك في التقريب فقال: «فإن قابلها بأصل محقق معتمد (٥) أجزأه (١).

وقال ابن جماعة في المنهل الروي: «هذا (من ابن الصلاح) (۱) ينبغي أن يحمل على الاستحباب لا على الاشتراط، لتعسر ذلك غالبًا أو تعذره؛ ولأنَّ الأصل الصحيح يحصل به الثقة (۱).

وكذا قال الزركشي في نكته<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) صيانة صحيح مسلم (ص ١١٥) نقله بتصرف.

<sup>(</sup>٣) يعنى: الاحتياط من أن يتطرق إليه خلل أو خطأ.

<sup>(</sup>٤) مقدمة المنهاج (١/ ١٤) وفيه تكملة: (وتكفي المقابلة به).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (ص ٤٢): معتمد محقق.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص ٤٢).

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (ص ٥٢): (منه).

<sup>(</sup>A) المنهل الروي (ص ٥٢/ ضمن مجلة معهد المخطوطات).

<sup>(</sup>٩) النكت (ق ٤٤/ ب).

وقال العراقي: "في كلام ابن الصلاح" في موضع آخر ما يدل على عدم الاشتراط فإنه حين ذكر في قسم الحسن أن نسخ الترمذي تختلف" في قوله: حسن، أو حسن صحيح، ونحو ذلك، قال: فينبغي أن إتصحح إ" أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه، فقوله إهنا إن (ينبغي) إقد إن يشير إلى عدم اشتراط ذلك" وإنما هو مستحب وهو كذلك».

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: «ليس بين (كلامي ابن الصلاح) (^) مناقضة؛ بل كلامه هنا مبني على (¹) ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه (¹) خللاً فقضية ذلك أن لا يعتمد (¹) على

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) من الأصل (١/ ٨٢)، وفي النسخ: يختلف.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: يصحح.

<sup>(</sup>٤) من الأصل (١/ ٨٢)، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٥) وفي (م): لك.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٧) التبصرة والتذكرة (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل ( ص ١٧٩): كلامه.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ب)، (ع).

<sup>(</sup>١٠) من الأصل (١/ ٣٨٤)، وفي النسخ: ويجد.

<sup>(</sup>۱۱) وفي (د) تعتمد.

أحدها بل يعتمد (۱) على مجموع ما إتتفق (۱) عليه الأصول المتعددة في حصل (۱) بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد، وأما قوله في الموضع الآخر (ينبغي) (۱) فلا ينافي قوله المتقدم لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضًا (۱) »!!

(وأقول): لو قيل بالفرق بين المقامين، والاكتفاء بأصل واحد في لفظ الحديث، واشتراط أصول متعددة في كلام الترمذي عليه، لم يبعد، وذلك لأن لفظ الحديث قلَّ أن يقع فيه الاختلاف، وقد يدرك ما عساه أن يكون فيه من الخلل، بالفهم، والعلم بقواعد العلوم، وأما كلام الترمذي على الحديث فلا يدرك إلا بالنقل المحض عنه، وقد اختلفت نسخه، فيلا يحصل الثقة به، (ويحصل (٢) ويحسن (٧)) الاعتماد عليه إلا بأن إنتفق عليه الله أصول متعددة وإلا فلو وجد في أصل : حسن وفي أصل : حسن صحيح إلى في أصل : حسن وفي أصل : حسن صحيح إلى المسرجح المسرح إلى المسرجح المسرح المسرح

<sup>(</sup>١) من الأصل (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) وفي النسخ: يتفق.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (١/ ٣٨٤): (ليحصل).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (١/ ٣٨٤) نقل عبارة ابن الصلاح كاملة. مقدمة ابن الصلاح (ص

<sup>(</sup>٥) نکت ابن حجر (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٧) هكذا في جميع النسخ!!

<sup>(</sup>A) من (د)، وفي بقية النسخ: يتفق فيه.

<sup>(</sup>٩) وفي (د): كالمرجح، وفي (ع): كما المرجح.

﴿ لاعتماد﴾ (١) أحد الأصلين على الآخر: فالتعدد في ذلك هو الذي يغلب على الظن رجحان أحد الجانبين فتأمل.

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: لاحتمال.

٧٤ وَمَنْ لِنَقْلِ فِي الْحَدِيثِ شَرَطًا رِواَيَةً وَ لَوْ مُجَازًا (الْعُلِّطا)(١)

قال العراقي في ألفيته هنا:

قُلْتُ ولا بْنِ خَيْرِ أُمـــتِنــاعُ نَقْلِ سِوَى مَرْوِيّــــه إجْمَاعُ (٣)

وقال في شرحها: «لما ذكر ابن الصلاح أن من أراد أخذ حديث من كتاب من الكتب المعتمدة أخذه من كتاب مقابل، أحببت أن أذكر أن بعض الأئمة حكى الإجماع على أنه لا يحل الجزم بنقل الحديث (ق٥٤/ب) إلا لمن له به رواية، وهو الحافظ أبو بكر محمد بن عمر/ الأموي الأشبيلي نا خال أبي القاسم السهيلي فقال في برنام جه المشهور (۱)

 <sup>(</sup>١) وفي (س) مجازًا «بفتح الميم»

<sup>(</sup>٢) بياض في (د) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الألفية (ص ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) أبو بكر محمد بن خير بن عمر اللمتوني الأشبيلي، الإمام الحافظ شيخ القراء، توفي سنة (٥٧٥ هـ).

تذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٦٦)، وبغيـة الملتمس (ص ٧٤/ رقـم ١١٣) وغاية النـهاية (٢/ ١٣٩) .

 <sup>(</sup>٥) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي المالقي الضرير،
 الحافظ العلامة البارع، صاحب التصانيف المؤنقة، توفي سنة (٨١ هـ).
 تذكرة الحفاظ (١٣٤٨/٤)، والديباج المذهب (١/ ٤٨٠)، وبغية الوعاة (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٦) هو المعروف باسم: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه (صـ٦١، صـ١٧).

(وقد اتفق العلماء (۱) على (۱) أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات، لقوله صلى الله عليه وسلم (۱) «من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار (۱)، وفي بعض الروايات «من كذب على على (۱) مطلقًا دون تقييد) انتهى (۱) .

هكذا نقله (v) العراقي ولم يتعقبه (<sup>(۱)</sup>، وقد تعقبه الـزركشي فقال في

انظر: نظم المتناثر للكتاني (صـ٧٠ ــ صـ٧٤)، وذكر فسيه من أفرد هــذا الحديث بالتألـيف في جزء، ومن الروايات التــي ذكرت مطلق الكذب ما رواه الــبخاري وهي المشار إليها آنفًا.

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل (١/ ٨٣): رحمهم الله .

<sup>(</sup>٢) من الأصل (صـ١٦) .

 <sup>(</sup>٣) وفي الأصل (صل)، وفي التبصرة (١/ ٨٣): لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (كتاب العلم ـ باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الحديث وحكم كتابة العلم الحديث الخدري وغيرهما، وقد رواه ٢٢٩٨/٤ / رقم ٧١) من حديث الزبير وأبي سعيد الخدري وغيرهما، وقد رواه جماعة غير البخاري ومسلم، وعد الحديث من المتواتر.

<sup>(</sup>۵) من(د)

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة (١/ ٨٢، ٨٣).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د) .

 <sup>(</sup>٨) لأنه موافق له على هــذا الرأي، ويؤيد هذا ما قاله في خطبة كتابــه «تقريب الأسانيد»
 (١٧/١): « . . فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة
 من الأخبار يســتغني بها عن حمــل الأسفار في الأسفار، وعن مراجــعة الأصول عند \_\_

جزء له: «الإجماع منعقد على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنيفها، وممن حكى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وهو شامل لكتب الحديث والفقه وعمل الناس على ذلك، وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد بن عبد الحميد(١): وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك قد اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول(٢) الثقة بها أو الا بعد التدليس، ومن اعتقد أن النــاس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فــهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على تلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها، وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور، وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا من (ن) قوم كفار(٥) ، ولكن لما بعد التدليس

المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير
 سائغ بإجماع أهل الدراية. » .

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمة له !!.

<sup>(</sup>٢) وفي (م)، (ب): بحصول .

<sup>(</sup>٣) وفي (م): بعد .

<sup>(</sup>٤) وفي (ج): عن .

<sup>(</sup>٥) انظر فيما يتعلق بعلم الطب والأطباء، وأول من ألف في الطب، والمؤلفات عمومًا في ذلك:

فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس» انتهى كلام الشيخ عز الدين أرحمه الله تعالى [(١) .

قال الزركشي(۱): «وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ(۱) وتحريسرها، فمن قال: إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على سماع ذلك الكتاب واتصال إسناده به فقد خرق الإجماع(۱)،وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه إلى من رواه، نعم، {في}(۱) ذلك خلاف محكي(۱) في كتب الأصولين.

طبقات الأطباء لابن جلجل، ومقدمة ابن خلدون (صـ٩٠٣)، وكشاف اصطلاحات الفنون (٤/ ٨٩٩)، وأبجد العلوم (٢/ ٣٥٢ ـ ٣٦١).

سقطت من (ب)، (ع)، (د).

<sup>(</sup>٢) أي في الجزء المذكور (صد ١٠٠١) .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): الشيخ وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) فلا يسلم للعراقي دعوى الإجماع لأن جماعة من المحدثين خالفوا ابن خير في ذلك قال السخاوي: « . . ولكن انتصر للأول جماعة».

قلت: يقصد به من قال بعدم اشتراط الرواية لنقل المتن. . حتى قيل ـ وإن كان فيه نظر ـ إن الثاني لم يقل به بعض المحدثين، ولو صح لخدش في دعوى الإجماع. . لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا رواية له به، وجواز نقل ما له به رواية ولو كان ضعيفًا. . . .

انظر: فتح المغيث (ص٥٧، ص٥٨) .

<sup>(</sup>٥) من (د) و(ج)، وفي بقية النسخ: من .

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): يحكي .

قال إلكيا الطبري في تعليقه: «من<sup>(۱)</sup> وجد حديثًا في صحيفة صحيحة كالصحيحين جاز له أن يرويه ويحتج به، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه من شيخه، وهذا غلط»، هذا لفظه. وكذلك حكاه إمام الحرمين في «البرهان» عن بعض المحدثين، وقال: «هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول»<sup>(۱)</sup>، ومراد الإمام المقتصرون على السماع، أما أئمة الحديث فهم نجوم الأرض وأوتادها<sup>(۱)</sup> لا يقع<sup>(۱)</sup> الإجماع بدونهم.

وقال ابن برهان في «الأوسط»(٥): «وذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة من

<sup>(</sup>١) وفي (د): فمن.

<sup>(</sup>٢) البرهان (١/ ٦٤٩) .

<sup>(</sup>٣) الأوتاد: هذه من الألفاظ المتداولة لدى الصوفية.

وللسيوطي كتاب سماه: «الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): لا ينعقد.

<sup>(</sup>٥) في أصول الفقه.

انظر: هدية العارفين (١ / ٨٢)، ولم أر في الكتب التي ترجمت له من ذكر هذا الكتاب بهذا الاسم سواه!!.

الصحيحين مثلاً أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع... وأما ما ذكره ابن خير فنقله الإجماع {عجيب} (۱) ، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز، وقد جزم به إمام الحرمين (۱) وشدد النكير على قائل خلافه، وكذلك أصحابه إلكيا الطبري، والغزالي، وغيرهما، وليس هذا الناقل مشهوراً بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة.

وقد قال أبو الوليد الباجي<sup>(۱)</sup> في كتابه «الفصول»<sup>(۱)</sup>: «روي عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه)<sup>(۱)</sup> في الرسالة أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه<sup>(۱)</sup> فأي إجماع (بقي بعد)<sup>(۱)</sup> ذلك،

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج)، وفي بعض النسخ: عجب .

<sup>(</sup>٢) وفي (د): ابن الصلاح .

<sup>(</sup>٣) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي المالكي الأندلسي الباجي، من علماء الأندلس وحفاظها، توفي سنة (٤٧٤ هـ) .

وفيات الأعيان (٢/٨/٢) وتذكرة الحفاظ (١١٧٨/٣)، والديباج المذهب (١/٨٨٣)، وتاريخ قضاة الأندلس (صـ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) واسم الكتاب كاملا: (إحكام الفصول في أحكام الأصول) .

انطر ما تقدم من المصادر.

<sup>(</sup>٥) سقطت من بقية النسخ، هي من (م).

 <sup>(</sup>٦) انظر: الرسالة (ص ٣٧٨، ص٤٣١) بمعنى ما ذكر، ولكن لابد حين التحدث أن
 يأتي الراوي بالواسطة التي سمع ذلك الحديث منها، وإلا عد مدلسًا.

انظر: الكفاية (ص ٥١٠)، والاقتراح (ص ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): فقد قال .

واستدلاله على المنع بالحمديث المذكور أعجب (وأعجب)(1)، إذ ليس في الحديث اشتراط ذلك، وإنما فيه تحريم الجزم بنسبة الحديث إلى (قائر) النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أنه قاله/، وهذا لا يتوقف على روايته ويكفي في ذلك علمه بوجوده في كتب من خرج (1) الصحيح (1) أو نص إمام على صحته، ثم إنه يقتضي أن (1) لا يجوز لأحمد نقل حديث من البخاري أو مسلم أو غيرهما من الكتب الصحيحة حتى يتصل سنده بالبخاري (0)، وعمل الناس على خلاف ذلك، هذا كله كلام الزركشي في الجزء المذكور، وقال في النكت: «قال إمام الحرمين في البرهان: إذا وجد الناظر حديثًا مسندًا في كتاب مصحح (1)، ولم يسترب في ثبوته، ولم يسمعه من شيخه فلا يرويه (٧)، ولكن يتعين عليه العمل به، ولا يتوقف وجوب العمل على المجتهدين بموجبات الأخبار على أن ينتظم لهم الإسناد في جميعها (١٠)،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ج) .

<sup>(</sup>۲) وفي (د): من أخرج.

<sup>(</sup>٣) وفي (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) وفي (ج): أنه .

<sup>(</sup>٥) وفي (د): إلى .

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): صحيح .

<sup>(</sup>٧) وفي (د): نرويه، وفي الأصل (٦٤٧/١): فهذا رجل لا يروي ما رآه.

<sup>(</sup>٨) من الأصل، وفي النسخ: في جمعها.

والمعتمد في ذلك أن الذين كانوا(۱) يرد عليهم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعين عليهم العمل بموجبها، ومن بلغه ذلك الكتاب ولم يكن مخاطبًا بمضمونه، ولم يسمعه ممن سمعه، فهو كلقصود بمضمون الكتاب، قال: ولو قال رجل: رأيت حديثًا في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، وقد وثقتُ (باشتمال الكتاب عليه فعلى)(۱) الذي يسمعه يذكر ذلك أن يشق به ويلحقه بما إتلقاه إ(۱) بنفسه، إورآه إ(۱) ورواه عن الشيخ المسمع، قال: ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه فإن فيه إسقوطًا إ(۱) بنصب الرواية عن ظهور إلثقة إ(۱)، وصحة الرواية، وهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول»(۱) انتهى (كلام الإمام)(۱)، جعل الأبياري(۱۰) في «شرح البرهان» هذه المسألة من تفريعات رد المرسل، لأن الاعتماد على

<sup>(</sup>١) من الأصل.

<sup>(</sup>٢) مطموس في (ع).

<sup>(</sup>٣) من الأصل، وفي النسخ: يلقاه.

<sup>(</sup>٤) من الأصل (١/ ٦٤٨):

<sup>(</sup>٥) وفي جميع النسخ، وفي الأصل (١/ ٦٤٩): سقوط.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (٦٤٩/١).

<sup>(</sup>٧) من (د)، وفي بقية النسخ: المشقة.

<sup>(</sup>۸) البرهان (۱/ ۱٤٧ - ۱٤٩).

<sup>(</sup>٩) زيادة من السيوطي وليست من كلام الزركشي .

 <sup>(</sup>١٠) وكذلك في (د)، وفي بقية السنسخ: الأنباري وهو تسصحيف والأبياري هو: أبو
 الحسن علي بن إسماعيل بن علي الأبياري ـ بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الياء =

صحة النسخة فقط لا إتحصل إن منه معرفة الواسطة، فإذا وجد ن نسخة مصححة مثلاً من صحيح البخاري فمن الذي أوصله إلى أن هذا صحيح البخاري؟ ولو ثبت عنده ذلك لاحتاج إلى إلى أن يثبت عنده الطريق) من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفهؤلاء إن لايجيزون أبداً الرواية والعمل بها إلا إذا عرفت الوسائط بالعدالة، وما وراء ذلك فلا يلتفت إلى صحة النسخة، إلا أن يقول الراوي: أنا أروي هذا عن فلان وعينه له، وعلمه الفرع، قال: والمحدثون في هذا الباب هم أهل الفن على الحقيقة فلا معنى لاطراح أقوالهم.

ثم قال الزركشي: «قيل ومن الغريب (ما ذكره ابن خير)(٢) (فنقل

هذه النسبة إلى (أبيار) قرية من أعمال مصر من العلماء الأعلام وأثمة الإسلام،
 توفى سنة (٦١٦ هـ).

الديباج المذهب (٢/ ١٢١)، وحسن المحاضرة (١/ ٤٥٤)، وشجرة النور الزكية (١/ ١٦٦). وفيها شرح البرهان للجويني.

<sup>(</sup>١) من (د) وفي (آ): يجعل، وفي (ب): يحصل .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) زيادة (فيه) بعد كلمة (وجد).

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) من الأصل، وفي النسخ: فهم.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل: ما فعله الحافظ، وذكر اسمه كاملاً.

كلامه السابق)(۱)، ثم قال: وليس فيه (اشتراط ذلك بل)(۱) فيه تحريم الجزم بنسبة القول (إليه صلى الله عليه وسلم)(۱) حتى يتحقق أنه روي من كتب الروايات بدليل استدلاله بالحديث،(۱) انتهى.

قلت: فالحاصل أن الزركشي (أشار في «النكت»(٥) إلى تأويل كلام ابن خير وصرفه عمّا يوهمه، وقد كنت أقول في تأويله ما يقرب من ذلك، وهو إنما قصد بذلك ردع العوام ومن لا علم له بالأحاديث من الإقدام على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير مستند، وأما حملة العلم الذين يمكنهم(١) مراجعة الكتب والنقل منها فلا يمتنع عليهم ذلك، ويكون مستندهم في ذلك (الوجادة) وهي من أقل وجوه الروايات فهي (داخلة في قوله)(١) (حتى يكون عنده فلك القول مرويًا ولو على أقل وجوه الروايات)، وانظر إلى قوله: (حتى يكون عنده مرويًا) ولم إيقلًا(١): حتى يكون مرويًا له وبينهما فرق، فإن العبارة الثانية تشعر بأن يكون له به رواية، والأولى لا تدل

<sup>(</sup>١) من السيوطي.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل: اشتراط ذلك فيه بل.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) نكت الزركشي (ق٤٤/ب، ق٥٤/أ).

<sup>(</sup>٥) وفي (ج): في النكت أشار.

<sup>(</sup>٦) وفي (م)، (ج): تمكنهم.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٨) وفي (م): يقول.

(قه٤/ب) على ذلك، بل {تدل} (على أن {يثبت} عنده أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل السند إليه بأن يرويه غيره، ويتحقق هو ذلك، وهذا شرط في غاية الحسن وما أظن أحداً إيخالف (" فيه، ونظيره تحريم الكلام في تفسير القرآن بغير علم والنهي عن ذلك، وأنه يكون مخطئًا وإن صادف المصواب (ن) ، لأن الإقدام على الكلام

وسهيل قال عنه أبو حاتم والسخاري والنسائي: «ليس بالقوي»، وزاد السخاري «منكر الحديث»، وضعفه ابن معين وابن حجر وهو كذلك والحديث ضعيف به. انظر: تحفة الأشراف (٢/٤٤٤)، والضعفاء الصغير للبخاري (ص٥٦)، والضعفاء للنسسائي (ص٥٦)، والميزان (٢/٤٤٢)، والستقريب (ص١٣٩)، وضعيف الجامع (٥/٢٢٨).

ولا يعني ضعف الحديث جواز التفسير بالرأي ولو وافق الصواب، بل ذلك محرم وشدد علماء السلمف في ذلك، قال ابن تيمية: «.. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من بابه.. ٩.

<sup>(</sup>١) وفي (ب)، (ع): يدل.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب)، (ع): تثبت.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب)، (ع): تخالف.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى حديث: "من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ» رواه الترمذي (كتاب التفسير ـ باب ما جاء في الذي يفسر المقرآن برأيه ـ ٥/ ٢٠٠، وقال: هذا حديث غريب)، وأبو داود (كتاب العلم ـ باب في الكلام في كتاب الله بغير علم ـ ٦٣/٤)، والنسائي (فضائل المقرآن ـ من المكبرى، انظر: فضائل المقرآن صد ١١/رقم ١١١ ـ بتحقيق فاروق حمادة) كلهم من حديث سهيل بن مهران (هو ابن أبي حرزم القطعي) ـ بضم القاف وفتح الطاء ـ عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي مرفوعًا.

والرواية بغير علم جرأة على الله تعالى (۱) ورسوله، وإيذان بقلة المبالاة بالافتراء، إذ لا يدري أما قاله ثابت أم لا؟ لم يتحر التصون عن الوقوع في الكذب. وأما كلام إمام الحرمين فحاصله أنه منع الرواية وأوجب العمل به، وهذا هو التحرير لأن الرواية لا إنجوز إ(۱) إلا بأحد طرق التحمل المشهورة، وأما العمل فيجب على كل أحد إذا صح الحديث وإن لم يكن مرويًا له، ولو كان العمل (۱) لم يجب إلا على من له به رواية لم يجب العمل بغالب الشريعة على غالب الأمة وهم العوام (۱) الذين لا يدرون ما الرواية، وهذا كلام لا يقوله أحد، ومسألة الرواية مرجعها إلى أهل الحديث، ومسألة العلم مرجعها إلى أهل الحديث، ومسألة العلم مرجعها إلى أهل الحديث، ومسألة العلم مرجعها إلى والمحدثون أجانب عن ذلك، ولو تكلموا به لم يقبل منهم لأنه ليس من فنهم (۱) كما أن الأصولي لو أفتى في إحديث إ(۱) بحكم لم يقبل منهم لأنه ليس من فنهم (۱) كما أن الأصولي لو أفتى في إحديث إ(۱) بحكم لم يقبل

انظر: مقدمة في أصول التفسير (صـ٣٨).

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (د) زيادة: (في) بعد (إذ).

<sup>(</sup>٣) من (م)، (د) وفي (ب)، (ع): لا يجوز.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): لا.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب)، (ع): فيهم.

<sup>(</sup>٧) وفي (د): بياض وفي (ج): جزئية، وفي بقية النسخ (حديثه).

منه، ولو وقعت له حادثة {وجب} (۱) عليه أن يستفتي الفقهاء، وكذلك المحدث (۱) والحاصل أن كل أمر إنما يؤخذ عن أهله، فظهر بهذا تصويب ما قاله الإمام إلا أنه بقيت مطالبته بتصحيح النقل من المحدثين (أنهم يأبون (۱) العمل به) وعبارة إلكيا في تعليقه:

وروى الصدفي في تاريخه عن محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى الليثي قال: كنا عند مالك فاستؤذن لعبد الله بن المبارك بالدخول، فأذن له، فرأينا مالكا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بلصقه، وما رأيت مالكا تزحزح في مجلس غيره، فكان القاريء يقرأ على مالك، فربما مر بشيء فيسأله مالك: ما مذهبكم في هذا؟؟ أو ما عندكم في هذا؟ فرأيت ابن المبارك يجاوبه ثم قام فخرج. وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عينية عن مسألة، فقال: النهيئا أن نتكلم عند أكابرنا». وهكذا عشرات الصور من عصر سلفنا التي تبرز بوضوح إخلاصهم لله، وصفاء قلوبهم، وحبهم لبعضهم، ومنهجهم العلمي الدقيق في الاستفادة من العلماء الآخرين.

آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (صـ ٥٩، صـ ٩٤، صـ ٩٥)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٣٧١).

<sup>(</sup>١) من (ج).

<sup>(</sup>٢) وهكذا كان علماء السلف يعترفون بالتخصصات، ويستفيد بعضهم من بعض. . . فهذا الإمام الشافعي يخاطب تلميذه الإمام أحمد قائلاً له: "أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحًا فأعلموني، كوفيًا كان أو بصريًا أو شاميًا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا»، وهكذا كان أحمد بن حنبل يستفيد من الشافعي ويقول: "ما رأيت أحدًا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي \_ يعني الشافعي».

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: يأتون.

« من وجد حديثًا في صحيفة صحيحة كصحيح مسلم والبخاري<sup>(١)</sup> وهؤلاء الكبار جماز له أن يرويه ويحتج به، وقمال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه من شيخ (وهذا غلط، لأنه بسماعه من شيخ)(٢) أي شيء يزداد له؟! بل ربما كان كونه في كتاب صحيح ونسخ منه أثبت عنده (٢) وأولى بالقبول من رواية راو له، قالوا: فكيف يرويه(١) وما سمعه(١) ؟ قلنا: يقول روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كـذا وكذا(١) ويحـتج به. نعم، لا يقول: سمعته من فلان ولا روى لي شيخ، ثم إذا قلتم: لا يعمل بهذا الحديث فبماذا يعمل؟ يرجع إلى قياس مع وجود النص، ما هذا إلا بمثابة من وجد نصًا في كتاب الله تعالى(٧) في مصحف قرأه، لا يجوز أن يقول قائل(^): يجوز له تركه، ويعمل بالقياس لأنه ما تلقنه من معلمه، فكيف يجوز له أن يترك الحديث النص وقد وجده في

<sup>(</sup>١) وفي (د): البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): منه.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): نرويه وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) سقطت الواو من (ب).

<sup>(</sup>٦) سقطت الواو من (ب).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د).

<sup>(</sup>A) من (د)، وفي بقية النسخ: لا يجوز.

كتاب صحيح ويعمل بالقياس أو حديث منسوخ قد عرف أنَّ هذا الحديث له ناسخ؟!(١).

وقال الغزالى في (٢) المنخول: «الاعتماد (٣) على الكتب قد منعه المحدثون والمختمار أنه إذا تبين صحة النسخة عند إمام صح التعويل عليه في العمل والنقل، ودليله مسلكان:

أحدهما: اعتماد أهل الأقطار المتفرقة على صحف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات المضمونة إلى الولاة والرسل من غير توقف على نقل الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والثاني: أنا نعلم أنَّ المفتي إذا اعتاصت (١) عليه مسألة، فطالع أحد الصحيحين، فاطلع (٥) على حديث ينص على غرضه، لا يحوز له الإعراض {عنه} (١) ويجب عليه التعويل، ومن لم (٧) يجوز هذا فقد

<sup>(</sup>١) وفي (د): ناسخ له.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): المعتمد.

<sup>(</sup>٤) من(د)، وفي بقية النسخ: اغتاصت، واعتاص: أي غمض وصعب.

انظر: لسان العرب (٧/٥٩).

<sup>(</sup>٥) وفي (د) قاطع.

<sup>(</sup>٦) من الأصل (صـ٢٦٩).

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): لا، وفي الأصل (صـ٢٦٩): ومن جوز هذا.

خرق الإجماع، وليس ذلك إلا لحصول الشقة [به](١)، وهو(١) نهاية المرام، نعم، لا (يقول: سمعته من شيخي)(١) ولم(١) يسمعه(١)».

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>٢) وفي (د)، والأصل (ص ٢٦٩)، وهي.

<sup>(</sup>٣) وفي (د)، (ج): سمعت شيخي.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب)، (ج): وهو.

<sup>(</sup>٥) انظر: المنخول (ص٢٦٩).

## ۔ الحسن ۔ /

(ق ۱/٤٧)

ش: (۱) قوله (۲): اختلفت (۳) عبارات الحفاظ في حد الحسن!! فقال الخطابي: «الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله»(۱).

قال التبريزي في الكافي (٥) ومن خطه نقلت «قيل: قوله (ما عرف

(١) من (د).

- (٢) وكذلك في (م)، (ب)، وليست في (د)، ولعل الصواب بدونها لأن القول من السيوطي.
- (٣) قال البقاعي مستدركًا على العراقي في إيراده هذا الاختلاف: فغير مسلَّم، فليس بين أقوالهم اختلاف، فإنَّ الخطابي، والترمذي، ما تواردا على شيء واحد بل كل منهم عرَّف نوعًا منه، وأما ابن الجوزي فالظاهر أنه لم يرد الحد، وإنما أراد الوصف بصفةٍ تقرب الحسن من التمييز». انظر: نكت البقاعي (ق ٥٩/ت).
  - قلت: وسيأتى ذكر كل قول بالتفصيل.
- (٤) انظر: معالم السنن (١/ ١١)، وتمام التعريف فيه: «... وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء».
- (٥) هكذا سماه الزركلي في الأعلام (٢/٦/٤) وقال: «هو مخطوط باستامبول»، وذكر البخدادي بأنَّ له كتاب «القسطاس» في علم الحديث، انظر: هدية العارفيين

مخرجه) احتراز عن المنقطع الذي لم يعرف مخرجه، وقوله (واشتهر رجاله) احتراز عن حديث المدلس قبل أن يتبين تدليسه (۱) ».

وقال الطيبي في الخلاصة قوله: (واشتهر رجاله): «أي بالصدق»(۱).

وقال الزركشي في النكت(٣): «المراد بالاشتهار السلامة من

(قلت): وجعل التبريزي - كما هو ظاهر في كلامه - الاحتراز من حديث المدلس احترازاً من في قول الخطابي (اشتهر رجاله)، وأما السخاوي فجعل حديث المدلس احترازاً من قول الخطابي (عرف مخرجه) حيث قال: «. . . وكذا المدلس - يعني خرج من قول الخطابي : عرف مخرجه - بفتح اللام - وهو الذي سقط منه بعضه مع إيهام الاتصال».

انظر: محاسن الاصطلاح (ص ١٠٣)، وفتح المغيث (ص ٦١).

(فائدة): قول التبريزي: (قبل أن يتبين تدليسه) مصدر مراد به اسم المفعول أي قبل أن يتبين مُدَلَّسُهُ: أي الراوي الذي دلَّس المدلِّس ذلك الحديث عنه. . .

انظر: نكت البقاعي (ق ٢٠/أ).

<sup>(</sup>١/ ٧١٩)، ولا أدري هل هو (الكافي) أو لا؟؟

<sup>(</sup>۱) وكذا قال البلقيني والسخاوي إلا أنَّ السخاوي زاد على تعريف التبريزي مفصلاً قائلاً عن تعريف الخطابي: (ما عرف مخرجه): أي المعروف وهو كونه شاميًا عراقيًا مكيًا كوفيًا نه إلى أن قال ـ ق. . وذلك كناية عن الاتصال، إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها . . . »

<sup>(</sup>٢) الخلاصة (ص ٣٩).

<sup>(</sup>٣) وفي (د): نكته.

وصمة التكذيب "(۱) وقيل: إن عبارة الخطابي (واستقر حاله) بالسين المهملة والقاف والحاء المهملة دون راء في أوله كذا ذكر أبو عبد الله ابن رشيد أنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني، ورده الحافظ أبو الفضل العراقي (۱) لأن الموجود في النسخ الصحيحة من معالم السنن ما نقل عنه أولاً، قال (۱): «وليس للثاني كبير معنى: (وقد قدح في هذا الحد (۱))».

قال ابن دقيق العيد: (ليس في عبارة الخطابي كبير تلخيص) وأيضًا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، فيدخل الصحيح في (حد) الحسن، قال: وكأنه يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح.

(قال الشيخ تاج الدين التبريزي) (٧): فيه نظر لأنه \_ أي ابن دقيق العيد \_ ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن، قال: ودخول الخاص أفي أ (٨) حد العام ضروري ، والتقييد بما يخرجه عنه

<sup>(</sup>١) نكت الزركشي (ق ١٥/أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: التقييد والإيضاح (ص ٤٤).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) ليست من كلام العراقي في التقييد والإيضاح.

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة هي نص كلام ابن دقيق العيد في الاقتراح (ص ١٦٣).

<sup>(</sup>٦) من التبصرة والتذكرة (١/ ٨٤).

 <sup>(</sup>٧) واللفظ في الأصل : «... واعتـرض الشيخ تاج الدين التبريزي على كـلام الشيخ تقى الدين بقوله...» التقييد والإيضاح (ص ٤٤).

<sup>(</sup>A) من (د)، ومن الأصل، وفي النسخ: من.

مخل<sup>(۱)</sup> للحد.

(قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وهو اعتراض متجه)(٢) (٣).

وقال الحافظ أبو المفضل بن حجر متعقبًا عليه: "بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه، وذلك بين واضح لمن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي، إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقًا حتى يدخل الصحيح في الحسن»(1).

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: محل بالحاء، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) التقييد والإيضاح (ص ٤٤).

<sup>(</sup>٤) نكت ابن حجر (١/ ٥٠٥) قال محققه د/ ربيع بن هادي حفظه الله: «سبق للحافظ كلام حول قيد عدم الشذوذ في حد الصحيح يفيد أنَّ بين الصحيح والحسن عموماً مطلقاً قال أالحافظ أ: «فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة»

ونقل عن ابن حجر أنه قال: ﴿إِنَّ ابن دقيق العيد إنّما ذكر أنَّ الصحيح أخص استطرادًا وبحثًا، بخلاف مناقشته مع الخطابي فهي في أصل الباب، وما يكون في بابه هو المعتمده، ورد السخاوي على هذا النص المنقول عن ابن حجر بأمرين:

١- قال: لم يصح هذا النقل عن شيخنا.

٢- وليس بظاهر، بل الكلامان في باب واحد.

انظر: فتح المغيث (ص ٦٢، ٣٣) بتصرف واختصار.

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: «إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف الحسن فقط، أما وقد عرف الصحيح أولاً ثم عرف الحسن (۱) فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله (ما عرف مخرجه واشتهر رجاله)(۱) ما لم يبلغ درجة الصحيح ويعرف هذا من مجموع كلامه».

قال الحافظ ابن حجر (٣): «وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط كما أن القرب الذي في كلام ابن الجوزي (١) الآتي غير منضبط، فصح ما قال ابن دقيق العيد: «أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات» (٥).

وقال ابن جماعة: «يرد على هذا الحد ضعيف عرف مخرجه بالضعف»(۱)، وأجاب الطيبي: «بأنَّ مراد الخطابي أنَّ رجاله مشهورون عند أرباب هذه الصناعة بالصدق، وبنقل(۱) الحديث، ومعرفة

<sup>(</sup>١) وفي (د): بالحسن.

<sup>(</sup>۲) وفي (م): مما.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) سيأتي كلام ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٥) الاقتراح (ص ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) المنهل الروي (ص ٥٤) - من مجلة معهد المخطوطات - مجلد (١١) الجزء الأول.

<sup>(</sup>٧) من (ع)، (ب)، وفي (م): وينقل.

أنواعه (١)، لأن إطلاق الشهرة في عرفهم دل على (٢) خلاف ما فهم من الضعيف» (٣).

وقال الترمذي في «العلل» التى في أواخر الجامع (١٠): «وما ذكرنا في هذا الكتاب أمن أون حديث «حسن» فإنّما أردنا به حُسن إسناده عندنا، كل حديث يروى (لا يكون في إسناده من يُتّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شادًا، ويُروكن) (١٠) من غير وجه نحو ذلك (١٠) فهو عندنا حديث حسن (٨) ».

قال الحافظ أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر المواق: «لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ ولا يكون صحيحًا حتى إتكون (١٩) رواته غير متهمين بل

<sup>(</sup>۱) في الأصل بعد هذا الكلام: «... وحيث كان مطلقًا من قيد العدالة والضبط دلّ على انحطاطهم عن درجة رجال الصحيح وهذا هو الجواب أيضًا عن قوله (واشتهر رجاله) بالضعف...» الخلاصة (ص ٤٠).

<sup>(</sup>٢) وفي (أ)، (ب)، (ج)، بعد قوله (دل) كلمة (ذلك) وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الخلاصة (ص ٤٠).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): الجوامع.

<sup>(</sup>٥) من (ج).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل: نحو ذاك.

<sup>(</sup>٨) الجامع (كتاب العلل - ٧٥٨/٥).

<sup>(</sup>٩) وفي (ب)، (ع): يكون.

ثقات (۱) ، قال: {فظهر أ(۱) من هذا أنَّ الحسن عند الترمذي صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيها الصحيح ، قال: فكل صحيح عنده حسن وليس كل حسن صحيحًا».

وقال ابن جماعة في المنهل الروي: «يرد على حد المترمذي أنَّ (ق ٤٧/ب) أكثر/ الصحيح كذلك فيدخل في حد الحسن ما ليس منه (٢٠)، ويرد عليه أيضًا الفرد من الحسن (٤٠)».

وقال البَرْشَنْسِيُ (°) في «شرح ألفيـته»: قيل {إنَّ}(<sup>(۱)</sup> هذا إخبار عن

والذى أثبته هو ما أثبته السخاوي، وذلك لقرب عصره منه، ولأنَّ أكثر المراجع كهدية العارفين ومعجم المؤلفين تثبت ما أثبته السخاوي وقد تقدمت ترجمته في أوائل الكتاب في أثناء ذكر منظومات مقدمة ابن الصلاح.

<sup>(</sup>۱) إلى هنا من كلام ابن المواق ذكره في التدريب (۱/ ١٥٥) وما سيذكره بعد عنه ليس في التدريب.

<sup>(</sup>٢) وفي (م): وظهر.

<sup>(</sup>٣) والنص في الأصل: (... فيدخل الصحيح في حد الحسن...)

 <sup>(</sup>٤) المنهل الروي (ص ٥٣)، (ص ٥٤) بتصرف، وتمام العبارة في المنهل: (٠٠٠ فإنه لم يرو من وجه آخر.).

<sup>(</sup>٥) من الضوء اللامع (٧/ ٢٩٠)، وقد ضبطها السخاوي بالحروف فقال: «البَرْشُنْسِي». بفتح الموحدة، وسكون الراء، ثم معجمة مفتوحة، بعدها نون، ثم مهملة، وضبطها ابن العماد في الشذرات (٧/ ٧٩) بغير النون، فقال: «بفتح الموحدة التحتية، وسكون الراء، وفتح المعجمة، بعدها سين مهملة أي: (البرشيسي) وقد اضطربت نسخ (البحر) في ضبطها ، فتارة تضبط: (البرشيسي، والبرسيسي، وتارة من غير إعجام ولا نقط: البرسسي، وأخرى: البرسني).

<sup>(</sup>٦) من (د)، (ج).

مصطلحه في كتاب الجامع، فلو قال في غيره عن حديث إنه حسن لم يلزم أن يفسره هناك بما ذكره في هذا إلا بعد البيان».

وقال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات والعلل المتناهية: «[الحديث](۱) الذي فيه ضعف قريب مُحْتَمَل هو الحديث الحسن»(۱) واعترض ابن دقيق العيد على هذا الحد بأنه «ليس مضبوطًا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة»(۱).

أو أقال أن ابن جماعة: «هذا الحد يتوقف على معرفة الضعف القريب المحتمل وهو أمر مجهول (٥٠٠).

وقال الطيبي: «هذا مبني على أنَّ معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف؛ لأنَّ الحسن وسط بينهما، فقوله (قريب) أي قريب مخرجه إلى الصحيح، (محتمل) كذبه لكون رجاله مستورين»(1).

<sup>(1)</sup> من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) الموضوعات (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) الاقتراح (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) المنهل الروي (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٦) الخلاصة (ص ٤١).

وقال ابن الصلاح بعد ذكر هذه الحدود الشلائة: "كل هذا(۱) مستبهم لا يشفي الغليل، (قال)(۱): وليس في (كلم)(۱) الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من(۱) الصحيح، قال(۱): وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعًا بين أطراف كلامهم، ملاحظًا مواقع استعمالهم، فتفتح(۱) (لي)(۷) واتضح أن الحديث الحسن قسمان:

أحدهما: الحديث الذي لا يخلو<sup>(۱)</sup> رجال إسناده من مستور لم إتتحقق أ<sup>(۱)</sup> أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مُفَسِّق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عُرف بأن<sup>(۱)</sup> روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ص ١٠٤): ذلك.

<sup>(</sup>٢) من قول السيوطي.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ص ١٠٤): فيما ذكره.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ص ١٠٤): عن.

<sup>(</sup>٥) من قول السيوطي.

<sup>(</sup>٦) وفي (ج): فتنقح.

<sup>(</sup>٧) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>۸) وفي (م)، (ب): تخلوا.

<sup>(</sup>٩) وفي (م)، (ب)، (ع): يتحقق.

<sup>(</sup>۱۰) في (م): بأنه.

بمتابعة من تابع إراويه إ(۱) على مثله، أو بما له إمن إ(۱) شاهد، وهو إورود إ(۱) حديث آخر إبنحوه إ(۱)، فيخرج (۱) بذلك عن أن يكون شاذًا أو منكرًا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.

القسم الثانى: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يَقْصُر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من أيعد ما أ(1) ينفرد به من حديثه منكراً، ويعتبر (1) في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا (و) (1) منكراً سلامته من أن يكون مُعَللاً، وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي (قال) (1): وهذا (11) الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، وكأن التسرمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصراً كل واحد منهما على ما

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: رواية.

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>٣) من (د) (ج)، وفي بقية النسخ: مردود.

<sup>(</sup>٤) من الأصل، وفي النسخ: نحوه.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (ص ١٠٤): فخرج.

<sup>(</sup>٦) من الأصل (ص ١٠٤)، وفي النسخ: (بعد بما) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) من (د).

<sup>(</sup>٨) من الأصل (ص ٢٠٤)، وفي النسخ: أو.

<sup>(</sup>٩) من كلام السيوطي.

<sup>(</sup>١٠) وفي الأصل (ص ١٠٥): فهذا.

رأى أنه يشكل معرضًا عن ما رأى أنه لا يشكل (۱)، أو أنه غفل عن البعض وذهل (۲)» انتهى.

قال ابن دقيق العيد في «الاقتراح»: «وعليه في كلامه هذا مؤاخذات ومناقشات (٣)».

وقال البارزي<sup>(۱)</sup> في «مشكاة الأنوار» بعد إيراده: «وفيه نظر، ثم قال:وتلخص بما في رجاله مستور لم يكثر خطؤه أو مشهور الصدق والأمانة لم يكمل ضبطه، ولا يكون شاذًا ولا منكرًا ولا معللاً».

وقال البدر بن جماعة: «يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر.

<sup>(</sup>۱) قال البلقيني: «.. ولا يقال ما ينسب إلى الخطابي والترمذي واحمد، من جهة أنّ قول الخطابي: (ما عرف مخرجه) كقول الترمذي: (وروى نحوه من غير وجه)، وقول الخطابي: (اشتهر رجاله) يعنى بالسلامة من وصمة الكذب، هو كمقول الترمذي: (ولا يكون إسناده من يتهم بالكذب).

لأنا نقـول: اشتهـار الرجال أخص من قـول الترمـذي: (ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب) لشموله المستور، ولما تباينا تنزلا على القسمين السابقين...» انظر: محاسن الاصطلاح (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) مقدمة ابن الصلاح (ص ۱۰۶، ص ۱۰۵).

 <sup>(</sup>٣) ونص كلامه في الاقتراح (ص ١٧١): « . . وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على
 بعض الألفاظ.».

<sup>(</sup>٤) وكذلك في (د)، (م)، وفي بقية النسخ: البازري وهو تصحيف.

أويرد الله على الثانب المرسل الله الذي اشتهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح "".

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: «بين أالخطابي والترمذي في ذلك فرق، وذلك أن أن الخطابي قصد تعريف الأنواع الشلائة عند أهل الحديث، فذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، وأما الذي سكت عنه وهو حديث المستور (٥) إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عنه/ لأنه ليس عنده من قبيل الحسن، فقد صرح بأن رواية (١٥ ١٤/١) المجهول من قسم الضعيف، وأطلق ذلك ولم يفصل (٧)، والمستور أما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع المنكورة عند أهل الحديث، بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا

<sup>(</sup>١) من الأصل (ص ٥٤)، وليست في النسخ.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ص ٥٤): المتصل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) المنهل الروى (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٤) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>٥) وفي (د): المشهور وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) وفي (د): رواته.

<sup>(</sup>٧) صرّح بذلك في كتابه معالم السنن حيث قال: «... فأما السقيم منه ـ يعنى من أقسام الحديث ـ فعلى طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب ـ أعني ما قلب إسناده ـ ثم المجهول».

انظر: معالم السنن (١١/١).

<sup>(</sup>٨) وفي (د): المشهور وهو خطأ.

بالضعيف، بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنًا، بل [المعرف]() إبه]() عنده هو: حديث المستور على ما فهمه (ابن الصلاح)() لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن أوليس أن هو في التحقيق عند الترمذي مقصورًا على رواية المستور، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط() والخطأ، وحديث المختلط بعد الختلاطه، والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي:

- ١- أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب.
  - ٢- ولا يكون الإسناد شاذًا.

۳- وأن يروى مـثل ذلـك الحـديث، أو نحـوه من وجـه آخـر
 فصاعدًا.

وليس كلها في المرتبة على حدٍ سواء، بل بعضها أقـوى من بعض.

(قـال): ومما يقـوي هذا ويعضـده: أنه لـم يتـعـرض لمشروطيـة اتصـال السند أصلاً بل أطلق ذلك، فلهذا وصف كثيرًا من الأحاديث

<sup>(</sup>١) وفي الأصل والنسخ: (المعروف)، وفي (د): المعترف.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) من السيوطي ، وفي الأصل (ص ١٨٢): المصنف.

<sup>(</sup>٤) من (د)، (ج)، وفي (م)، (ع): هو، وفي (ب): وهو.

<sup>(</sup>٥) من الأصل (ص ١٨٢)، وفي النسخ: أو.

المنقطعة بالحسن (۱) (قال): ولنذكر لكل نوع من ذلك أمثالاً (۱) من كلامه يؤيد ما قلناه، فأما أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية المستور فكثيرة لا تحتاج (۱) إلى الإطالة بها (۱) وإنما نذكر أمثلة لما زدناه (۱) على ما (ذكره ابن الصلاح) (۱) فمن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية (۱) الضعيف السيء الحفظ ما رواه (۱) من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله (۱) عن (۱۱) عبد الله بن عامر بن ربيعة (۱۱) عن

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ص ١٨٣): بكونها حسانًا.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: مثلاً.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): يحتاج ، وفي (د): نحتاج.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) وفي (م): أردناه.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (ص ١٨٣): عند المصنف.

<sup>(</sup>٧) وفي (د): رواته.

<sup>(</sup>٨) الترمذي في (كتاب النكاح ـ باب ما جاء في مهور النساء ـ ٣/ ٤١١).

 <sup>(</sup>٩) (عخ د ت س ق) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدنى، ضعيف، مات سنة (١٣٢ هـ).

التـقريب (ص ١٥٩)، وتاريخ يحـيى بن مـعين (٢/٣٨٢)، وتهـذيب التهـذيب (٢٦٥).

<sup>(</sup>۱۰) وفي (ب): بن.

<sup>(</sup>۱۱) (ع) أبو محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنْزي ـ بالسكون ـ المدني، ولد على عهد النبي عَيَّالِيَّ ولأبيه صحبة مشهورة، ووثقه العجلي، مات سنة بضع وثمانين. التقريب (ص ۱۷۸)، وطبقات ابن سعد (۹/۹) وترتيب ثقات العجلي (قـ ۱۲۳)، وسير أعلام النبلاء (۳/ ۲۱۵).

أبيه ('': «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَىٰ نَعْلَيْن فَهَالَ رَسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم (أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ) (''؟ قَالَتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَهُ "''.

قال الترمــذي: «هذا حديث حســن (۱)، وفي الباب عن عــمر (۰) وأبي هريرة (۱)، وعائشة (۱)، وأبي حدرد (۱) أرضي الله عنهم (۱)»، وذكر

انظر: جامع الترمذي (٣/ ٤١١ - طبعة محمد عبد الباقي)، وطبعة دار الفكر (٢/ ٢٩٠)، والهندية (١/ ١٥٢)، وتحفة الأشراف (٤/ ٢٥٠).

- (٥) حديث عـمر رواه الإمام أحـمد (١/ ٤١)، وأبو داود (كتـاب النكاح باب الصداق ـ ٢/ ٥٨٣)، والتـرمذي (كـتـاب النكاح ـ باب منه ٣/ ٤١٣) وقـال: حديث حـسن صحيح، والنسائي (كتاب النكاح ـ باب القسط في الأصدقة ـ ٢/ ١١٧)، وابن ماجة (كتـاب النكاح ـ باب صداق النسـاء ـ ١/ ٢٠٧) والحديث بلفظ «لا تغالوا صداق النساء .. » الحديث .
- (٦) حديث أبي هريرة أن النبي عَيِّلَظِيم قال فيه : ١ .. كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل .. ١ الحديث رواه مسلم (كتاب النكاح ـ باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها ـ ٢/ ١٠٤٠).

(٧) وحديث عائشة بلفظ : «إنَّ أعْظَمَ النَّكَاح بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً»
 رواه أحمد (٦/ ٨٢، ١٤٥)، وعزاه المباركفوري للطبراني في الأوسط .
 انظر: تحفة الأحوذي (١/٤٥).

(٨) وحديث أبي حدرد بلفظ: «... لَوْ كُنتُم تَغْرِفُونَ مِنْ بطحانَ مَا زِدْتُم... » الحديث.
 رواه أحمد (٣/ ٤٤٨).

(٩) من الأصل (ص ١٨٤) ، وليست موجودة في النسخ.

<sup>(</sup>١) عامر بن ربيعة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ص ١٨٣)، جامع الترمذي (٣/ ٤١١)، وفي النسخ: فاجاز.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ التي وقفت عليها: (حسن صحيح)، وكذا قال المزي في تحفة الأشراف.

جماعة غيرهم، وعاصم بن (۱) أعبيد الله أ(۱) قد ضعف الجمهور (۱) ووصفوه بسوء الحفظ (۱)، وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية عنه (۱)، وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط (۱)، ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية (۱) الضعيف الموصوف بالغلط (۱) والخطأ ما أخرجه من طريق عيسى بن يونس (۱) عن

<sup>(</sup>١) من الأصل (ص ١٨٥): وفي النسخ الألف مثبتة هكذا: ابن .

<sup>(</sup>٢) من (د)، ومن الأصل (ص ١٨٥)، وفي النسخ عبد الله .

<sup>(</sup>٣) ضعفه ابن معين، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، وابن عدي، وابن حجر وغيرهم. تاريخ ابن معين (٢/ ٢٨٣)، وتهمذيب التهمذيب (٤٧/٥، ٤٨)، والتقريب (ص١٥٩).

 <sup>(</sup>٤) ممن وصف بسوء الحفظ ابن خزيمة، وابن حبان وقال: «كان سيء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ فترك من أجل كثرة خطأه».

انظر المجروحين لابن حبان (٢/ ١٢٧)، والتهذيب (٥/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) الذي وقفت عليه أنَّ الذي عاب شعبة في الرواية عن عبيد الله بن عاصم هو: مالك أبن أنس حيث قال: « عجبًا من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال وهو يحدث عن عاصم...»

انظر: المجروحين لابن حبان (٢/ ١٢٧)، والتهذيب لابن حجر (٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>٦) بعدها في الأصل ( حد ١٨٥): والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): وهو رواية .

<sup>(</sup>٨) من الأصل (حد ١٨٥)، وفي النسخ : أو.

<sup>(</sup>٩) (ع) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ـ بفتح المهملة وكسر الموحدة ـ أخو إسرائيل، كوفي نزل الشام مرابطاً ، ثقة مأمون، مات سنة سبع وثمانين وقيل سنة إحدى وتسعين. من الثانية.

الشقــريــب (٢٧٣)، والتاريخ الــكبير (٦/٦٠٦)، وتذكرة الحفاظ (١/٢٧٩)، =

مجالد (۱) عن أبي الودَّاك (۲) عن أبي سعيد [رضي الله عنه] (۳) قال: «كَانَ عنْدَنَا خَمْرُ لَيَتِيْم (فَلَمَّا نَزَلَتْ المَائدةُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْتُ : «هذا حديث عليه وَسَلَّمَ وَقُلْتُ : «هذا حديث حسن (۱)».

وتهذيب التهذيب (٨/ ٢٣٧).

- (۱) (م ٤) أبو عمرو مُجَالِد \_ بضم أوله وتخفيف الجيم \_ ابن سعيد بن عمير الهَمُداني ، \_ بسكون الميم \_ الكوفي، ضعفه يحيى بن سعيد (في قول) وابن معين، وابن سعد وغيرهم، وفسر أحمد جرح العلماء له فقال: ليس بشيء يرفع حديثًا كشيرًا لا يرفعه الناس، وكذّبه الشافعي قائلاً: كان مجالد يجلد \_ أي يكذب \_ وكذا يحيى بن سعيد القطان (في قول ثان له) لمن سأله عن كتابه السيرة عن وهب بن جرير عن أبيه عن مجالد؟ قال: تكتب كذبًا كثيرًا، وقد اختار ابن حجر مذهب النسائي فيه وهو أنه ليس بالقوي (وهو أحد قولي النسائي)، والمختار عندي قول من كذب. التقريب (ص ٣٢٨)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٤٥)، والمحروحين (٣/ ١٠)، والضعفاء للنسائي (ص ٣٦)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٤٥) وشرح ألفاظ التجريح والهاشمي (ص ٨٢).
- (٢) (م دت س ق) أبو الوَدَّاك ـ بفتح الواو وتشديد الدال وآخره كاف ـ جبر بن نوف ـ بفتح النون آخره فاء ـ الهَمْدَاني ـ بسكون المسيم ـ البِكالي بكسر الموحدة وتخفيف الكاف صدوق يهم من الرابعة .

التقريب (ص ٥٣)، والجرح والتعديل (٢/ ٥٣٢)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٦٠).

- (٣) من الأصل (ص ١٨٥)، وليست في النسخ.
  - (٤) سقطت من (ب).
- (٥) في الأصل (ص ١٨٥) بعدها: رسول الله عَيْظِيُّهُم .
- (٦) الترمذي في جامعه (كتاب البيوع ـ باب ما جاء فــي النهي للمسلم أن يدفع إلـى
   الذمى الخمر يبيعها له ـ ٣/ ٥٥٤)، وقال: «حسن صحبيح» هكذا في هذه النسخة

قال الحافظ: ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ<sup>(۱)</sup> ، وإنما وصف بالحسن لمجيئه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس<sup>(۱)</sup> وغيره أرضي الله تعالى عنهم أ<sup>(۱)</sup>، وأشد من هذا ما رواه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن مسلم<sup>(۱)</sup> عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أرضي الله عنه أ<sup>(۱)</sup> في الأمر بقتل الكلاب وغير ذلك، قال: «هذا حديث حسن»<sup>(۱)</sup>.

ومسلم (كتاب الأشربة ـ باب تحريم الخمر ـ ٣/ ١٥٧٠).

(٣) من الأصل (ص ١٨٦) ، وليست موجودة في النسخ.

. (OV9/Y

- (٤) (ت ق) أبو إسحاق إسماعيل بن مسلم المكي، العبدي، كان من أهل البصرة، ثم سكن مكة، وكان فقيهًا، ضعيف الحديث من الخامسة.
- التقريب (ص ٣٥)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٩٠) والمغني في الضعفاء
   (١/ ٨٧)، والعقد الثمين (٣٠٨/٣).
  - (٥) من الأصل (ص ١٨٦)، وليست موجودة في النسخ .
- (٦) الترمذي في (كتاب الأحكام والفوائد \_ باب ما جاء من أمـــك كلبًا ما ينقص من أجره \_ ٤/٧٩).

وهي نسخة محسمد عبد الباقي ، وكذلك في نسخة الدعاس (٢/٥٥٤)، وأما الذي في نسخة تحفة الأحوذي (٤/٨/٤)، ونسخة دار الفكر (٣٦٧/٢)، وتحفة الأشراف (٣٣٩/٣) فحسن فقط.

 <sup>(</sup>۱) ممن ضعفه الدارقطني ويحيى بن سعيد القطان وابن سعد .
 انظر: الميزان (٣/ ٤٣٨)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٤٠).

 <sup>(</sup>۲) حديث أنس «.. أَهْرِقِ الخَمْرَ واكسِرِ الدِنَانَ .. » الحديث
 أخرجه الترمذي (في كتاب البيوع ـ باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك ـ

(قال الحمافظ)(۱): وإسماعيل اتفقوا على تضعيفه ووصفه بالغلط وكثرة الخطأ(۲)، ولكن عضده بأن قال: روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن مثله يعني إمتابعة إ(۳) إسماعيل بن مسلم عن الحسن ، ومثله ما رواه من طريق علي بن مسسهر (۵)

انظر: فيض القدير (٤٣/٤)، وغاية المرام (ص ١١٤)، ومجمع الزوائد (٤٣/٤)، والسراج المنير (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>١) زيادة من السيوطى .

<sup>(</sup>۲) ممن ضعفه: أبو زرعة وأبو حاتم وابنه، والعقيلي والدولابي والساجي وابن الجارود، وممن رماه بالخطأ والغلط: يحيى بن سعيد القطان حيث قال: «لم يزل مُخَلِّطًا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب».

وابن عيينة، قال: «كان إسماعيل يخطيء أسأله عن الحديث فما كان يدري شيئًا». الضعفاء لأبي زرعة (٢/ ٦٠٠)، والجرح والتعديل (٢/ ١٩٨)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: بمتابعة، وفي (م): عن بمتابعة.

<sup>(3)</sup> المتابعة المشار إليها لإسماعيل بن مسلم رواها الإمام أحمد (٤/ ٨٥)، والترمذي نفسه (كتاب الاحكام والفوائد ـ باب ما جاء في قتل الكلاب ـ ٤/ ٧٨) وقال: «حسن صحيح»، وأبو داود (كتاب الصيد ـ باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ـ ٣/ ٢٦٧)، وابن ماجة (كتاب الصيد ـ باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية ـ ٢/ ١٩٠٩)، كلهم من حديث يونس بن عبيد عن الحسن به، ورواه الدارمي (١٨/١) من حديث عوف عن الحسن به، والحديث صححه السيوطي، والألباني بمجموع طرقه، وحسنه الهيثمي والعزيزي، وأرجح قول من صححه بمجموع طرقه.

 <sup>(</sup>٥) (ع) على بن مسهر ـ بـضم الميم وسكون المهملة وكـسـر الهاء ـ القـرشي الكوفي \_

عن عبيدة ('' بن معتب ('' عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تعالى عنها قالت: «كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ » قال: «هذا عديث حسن ('') .

(قال الحافظ)(٥): وعبيدة(١) ضعيف جـدًا قد اتفق أئمة النقل على تضعيفه، إلا أنهم لم يتهموه بالكذب، ولحديثه أصل(١) من حديث (ق ٤٨ ب) معاذة عن عائشة أرضي الله تعالى عنها (١٩٠٠ مخرج في الصحيح، فلهذا

قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعد ما أضر، مات سنة (۱۸۹ هـ). التقريب (ص۲٤٩)، ونكت الهميان (ص ۲۱۹) وتهذيب التهذيب (۳۸۳/۷).

 <sup>(</sup>١) (خت د ت ق) أبو عبد الرحيم عبيدة بن معتب ـ بكسر المثناة الثقيلة بعدها موحدة
 ـ الضبى الكوفي الضرير ضعيف واختلط بآخره، من الثامنة.

التقريب (٢٣١)، والمجروحين (٢/ ١٧٣)، والميزان (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) وفي (د): معقب.

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل (ص ١٨٧): رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (كتاب المصوم - باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة - ٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) زيادة من السيوطي.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (ص ١٨٧) ذكر اسمه كاملاً.

<sup>(</sup>٧) الحديث رواه البخاري (كتاب الحيض ـ باب لا تقضي الحائض الصلاة ١/ ٤٢١)، ومسلم (كتاب الحيض ـ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ـ ١/ ٢٦٥) بلفظ : ١. كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . . »، وهذا اللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٨) من الأصل (ص ١٨٧)، وليست موجودة في النسخ.

وصفه بالحسن {ويؤيد}(۱) هذا ما روينا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن أبي صالح كاتب الليث ، فقال: لم يكن ممن يتعمد الكذب(۱) ولكنه كان يغلط، وهو عندي حسن الحديث(۱) ومن أمثلة ما وصفه(۱) بالحسن وهو من رواية(۱) من سمع من مختلط بعد اختلاطه ما رواه من طريق يزيد بن هارون(۱) عن المسعودي(۱) عن زياد بن

<sup>(</sup>١) من (د) ومن الأصل (ص ١٨٨)، وفي بقية النسخ: ويؤيده.

<sup>(</sup>۲) وفي (ب): بالكذب.

<sup>(</sup>٣) نص كلام أبي زرعة في الضعفاء (ص ٤٩٢): « . . ذاك رجل حسن الحديث. . » وفي تاريخ بغداد (٩/ ٤٨٠) بزيادة : « . . . فضحك وقال . . . » ويُروى كلامه عن ابن أبي حاتم عنه بلفظ: « . . . لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث » .

الجرح والتعديل (٥/ ٨٧)، والميزان (٢/ ٤٤١)، والتهذيب (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) وفي (م): وصف.

<sup>(</sup>۵) وفي (د): رواته.

<sup>(</sup>٦) (ع) أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي أويقال زاذان السلمي مــولاهم الواسطي الحافظ القدوة شيخ الإسلام، توفى سنة (٢٠٦هـ).

تذكرة الحفاظ (١/٣١٧)، وطبقات ابن سعد (٣١٤/٧)، وتاريخ الفسوي (١/٩١٤)، ومشاهير علماء الأمصار (ص ١٧٧).

<sup>(</sup>٧) (خت ٤) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه أنَّ من سمع منه ببغداد فبعدد الاختلاط مات سنة (١٦٠هـ) وقيل (١٦٥هـ).

التقريب (ص ٢٠٥)، والأنساب (١٢/ ٢٥١)، والكاشف (٢/ ١٧١).

علاقة (۱) قال: «صلّى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه (۱) فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس، فسبح من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا (۱) «حديث حسن عسن (۱)».

(قال الحافظ)(°): والمسعودي اسمه عبد الرحمن، وهو ممن وصف بالاختلاط(۱)، وكان سماع يزيد (بن هارون)(۷) منه بعد أن

<sup>(</sup>١) (ع) أبو مالك زياد بن علاقة ـ بكسر المهملة وبالقاف ـ الثعلبي ـ بالمثلثة والمهملة ـ الكوفي ، ثبقة، رمي بالنصب، مات سنة (١٥٥هـ).

التقريب (ص ١١٠)، وطبقات ابن سعد (٣١٦/٦)، والتاريخ الكبير (٣٦٤٪)، وسبر أعلام النبلاء (٥/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) من الأصل (ص ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب)، (ج): هكذا.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا - ٢/١/٢) وقال: «حسن صحيح»، وأشار أحمد شاكر إلى أنه في نسخة (م) لم تذكر كلمة (صحيح).

<sup>(</sup>٥) زيادة من السيوطي.

<sup>(</sup>٦) قال السمعاني : «... اختلط في آخر عمره اختلاطًا شديدًا حتى ذهب عقله، وكان يتحدث بما يحبه فحمل عليه، فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير، ولم يتسميز فاستحق الترك ...»

الأنساب (١٢/ ٢٥١)، والاغتباط (ص ٣٧٨).

<sup>(</sup>٧) زيادة من السيوطي ، وليست في الأصل.

اختلط (۱) ، وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه أخر (۲) بعضها عند (۳) المصنف (۱) ، ومن أمثلة ما وصف بالحسن وهو من رواية مدلس قد عنعن ما رواه من طريق يحيى بن سعيد عن المثني بن سعيد عن عن

ومنها ما رواه الإمام أحمد (٢٥٣/٤) من طريق جابر السجعفي عن المغيرة بن شبل ويقال بالتصغير عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة .. الحديث وفيه المجعفي وهو رافضي ضعيف كما في التقريب (ص ٥٣)، وأبو داود (كتاب الصلاة عباب من نسي أن يتشهد وهو جالس ـ ٢١٩١١) من حديث الجعفي والمسعودي، ومن حديث أبي عميس عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة ... الحديث بمئل حديث زياد بن علاقة، ورجاله ثقات، والطيالسي (١١/١) من حديث المسعودي. فالحديث صحيح.

- (٣) من (ج)، وفي بقية النسخ: «عن».
- (٤) وفي الأصل : (ص ١٨٩) بعدها عبارة: أيضًا رحمة الله تعالى عليه.
- (٥) (ع) أبو سعيد المثنى بن سعيد الضبعي البصري، القسام الذراع القصير رأى أنساً، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والعجلي وغيرهم، من السادسة.

تهذیب التهذیب (۳۱/۳۶)، والتقریب (ص ۳۲۸) وتاریخ ابن معین (۲/۶۹۹)، وترتیب ثقات العجلی للسبکی (ق۳۷/ ۱).

<sup>(</sup>۱) قال أبن نمير: «... سمع منه ابن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة..» تهذيب التهذيب (٦/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) منها ما رواه الترسذي نفسه في الجامع (في كتاب آبواب السصلاة ـ باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا ـ ١٩٨/٢) من حديث ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: صلى بنا المغيرة . . . الحديث، وقال: حديث المغيرة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة . . . وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه .

قتادة عن عبد الله بن بريدة (١) إعن أبيه (٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المُؤْمِن يَمُوْتُ بِعَرَقِ الجَبِيْن»، قال: هذا حديث حسن (١) وقد قال بعض أهل العلم: لم يسمع قتادة من عبد الله (١) بن بريدة (١) أرضي الله تعالى عنه (١).

قال الحافظ (٬٬) ولو صح أنه سمع منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس (٬٬) وقد روى هذا بصيغة العنعنة، وإنما وصفه بالحسن لأنّ

<sup>(</sup>١) وفي (م): يزيد.

<sup>(</sup>٢) من الأصل (ص ١٩٠)، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

ولكن القائلين من أهل العلم بذلك لعلهم يستدلون بنصوص عامة منقولة عن أحمد ابن حنبل وأبي حاتم والحاكم في أنَّ قتادة لم يرو عن أحد من الصحابة سوى أنس بن مالك رضي الله عنه، وزاد أبو حاتم وعبد الله بن سَرَّجِسُ.

 <sup>(</sup>٥) وفي (م): يزيد، والحديث رواه الترمذي (في كتاب الجنائز ـ باب ما جاء أنَّ المؤمن يموت بعرق الجبين ـ ٣٠١/٣) ونص ما قال بعده: «هذا حديث حسن،
 وقد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد الله بن بريدة».

<sup>(</sup>١) من الأصل (ص ١٩٠)-

 <sup>(</sup>٧) زيادة من السيوطي، وبعدها في الأصل (ص ١٩٠): وهو عصريه وبلديه كلاهما من أهل البصرة.

<sup>(</sup>٨) من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين عند ابن حجر، وهم الذين أكثروا من التدليس فلم يحتج من حديثهم إلا بما صرحوا بالسماع فيه . . .

له شواهد (۱) من حديث عبد الله بن مسعود وغيره أرضي الله عنهم أ(۱) ومن أمثلة (۱) ما وصفه بالحسن وهو منقطع (۱) الإسناد ما رواه من طريق عمرو بن مرة عن أبي البَخْتري (۱) عن علي رضى الله

تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص ١١) والتبيين لسبط بن العجمي (ص٣٥٢).

(۱) الحديث رواه أيضًا ابن ماجه (كتاب الجنائز ـ باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع ـ ١/٤٦٤)، والنسائي (كتاب الجنائز باب علامة موت المؤمن ـ ٤/٥) من حديث قتادة ومن حديث محمد بن معمر حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن أبيه، وأحمد (٥/ ٣٥٠) كلهم من حديث المثنى به، وصححه ابن حبان من حديث بريدة. انظر: كشف الخفاء (٢/ ٢٩٥). والشاهد المشار إليه من حديث عبد الله بن مسعود قال الهيشمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٢٥): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات».

(قلت): بحثت عنه في مسند ابن مسعود من المعجم الكبير فلم أقف عليه.

(فاثلة) معنى الحديث: (المؤمن يموت بعرق الجبين)

#### قال العراقي:

١- لما يعالج من شدة الموت.

٢- وقيل من الحياء . . لأنَّ المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قـد اقترف من الله تعالى فعرق جبينه.
 الذنوب حصل له بذلك خجل واستحيى من الله تعالى فعرق جبينه.

انظر: زهر الربى للسيوطي (٦/٤) وعزاه للعراقي في شموحه على الترمذي، وتحفة الأحوذي (٤/٧٥).

- (٢) من الأصل ( ص ١٩٠ ).
- (٣) مثال آخر قبل هذا أسقطه السيوطى .
  - (٤) وفي (د): ينقطع.
- (٥) (ع) أبو البَخْتري ـ بفتح المـوحدة والمثناة بينهما معجمة ـ سـعيد بن فيروز بن أبي

تعالى (۱) عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس رضى الله تعالى عنهما: ﴿إِنَّ عَمَّ الرَجُلِ صِنْوُ أَبِيْهِ »، وكان عـمر {رضي الله تعالى عنه الله تكلم في صدقته، قال (۳): ﴿هذَا حديث حسن (۱)!!

(قال الحافظ)(٥): «وأبو البَخْتري(١) اسمه سعيد بن فيروز، ولم يسمع من علي أرضي الله عنه(٧) فالإسناد منقطع»(٨)، ووصفه بالحسن

عمران الطائي مولاهم الكوفي ، ثقة ثبت فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، مات سنة (١٣٣هـ).

التقـريب (ص ١٢٥)، وطبقات ابن سـعد (٦/ ٢٩٢)، والتاريـخ الكبير للبـخاري (٣/ ٢٠٥)، وتهذيب التهذيب (٧٢/٤).

<sup>(</sup>١) من (م)، وفي (ب)، (ع): رضي الله عنه، وفي الأصل (ص ١٩٢) بعــد التــرضي كلمة : قال.

<sup>(</sup>٢) من الأصل (ص ١٩٢.)، وليست موجودة في النسخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ص ١٩٢): وقال.

<sup>(</sup>٤) الترمذي في (كتاب المناقب ـ باب مناقب العباس ـ ٢٥٢/٥) وقال: «حسن صحيح»، وهذا في طبعة الحلبي بتحقيق إبراهيم عطوة وكذلك في نسخة الترمذي مع عارضة الأحوذي (١٨٨/١٣) وأما النسخة الهندية (٢١٩/٢)، والنسخة السلفية مع تحفة الأحوذي (٢١٦/١٠) فحسن فقط.

<sup>(</sup>٥) زيادة من السيوطي.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): البحترى بالحاء المهملة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) من الأصل (ص ١٩٢) وليست موجودة في النسخ.

<sup>(</sup>٨) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٧٤)، وجامع التحصيل (ص ٢٢٢).

لأنّ له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره (۱)، وأمثلة ذلك عنده كثيرة، وقد صرَّح هو ببعضها فمن ذلك: ما رواه أمن أساراً طريق الليث عن خالد بن يزيد (۲) عن سعيد بن أبي هلال (۱) عن إسحاق بن

(۱) حـذيث أبي هريرة رواه مـسلم (كتـاب الزكـاة ـ باب في تقـديم الزكـاة ومنعهـا ـ ٢ / ٦٧٦) بلفظ: «يا عمر أما شعرت أنَّ عمَّ الرجل صنْق أبيه»، والترمذي نفسه (في كتاب المناقب ـ باب مناقب العباس ـ ٥/ ٦٥٣) وقال: « هذا حديث حسن صحيح غريب»، وأبو داود (كـتاب الزكـاة ـ باب في تعجـيل الزكاة ـ ٢/ ٢٧٣)، وأحـمد (٩٤/١).

والصنو: بكسر الصاد وسكون النون: المشل. . يريد أنَّ أصل العباس وأصلَ أبي واحدُّ، وهو مثل أبي أو مثلي.

النهاية لابن الأثـير (٣/٥٧)، وتحفـة الأحوذي (١٠/ ٢٦٤) ومجـمع بحار الأتوار (٣٠/ ٢٦٤).

- (٢) سقطت من (م).
- (٣) (ع) أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد الجمحي ويقال: السكسكي المصري، ثقة فقيه،مات سنة (١٣٩هـ).

التقريب (ص ٩١)، والثقات لابن حبان (٦/ ٢٦٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ١٢٩)، وحسن المحاضرة (١/ ٣٠٠).

(3) (ع) أبو العلاء سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم المصري وثقه العجلي وابن سعد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر والذهبي وغيرهم. وقال أحمد: «ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث، توفي سنة (١٣٥هـ) وقيل غير ذلك. تهذيب التهديب (٤/ ٩٤)، والجرح والتعديل (٤/ ٧١)، وسير أعلام النبلاء (٢٠٣/٦).

عمر (') عن عائشة (رضي الله تعالى عنهما) (') قالت: «ما صلى رسول الله صلّى الله عليه وسَلّم صلّاةً لوقْتها الآخر إلاَّ مَرَّتَيْنِ ('') حَتَى قَبَطَهُ الله عَلَيه وسَلّم صلّاةً لوقْتها الآخر إلاَّ مَرَّتَيْنِ ('') حَتَى قَبَطَهُ الله عَلَيه وسَاده الله عَلَيه وسَاده بالحسن لما عضده من الشواهد من حديث أبي بررة (۱) الأسلمي وغيره (۱)، وقد حسن عدة أحاديث من رواية أبي

الكاشف (١/ ١١٢)، والجرح والتعديل (٢/ ٢٢٩)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٤٤).

- (٢) سقطت من (د).
- (٣) وليس في (ج): إلا.
- (٤) سقطت من (د) وفي الأصل (ص ١٩٣): عز وجل.
- (٥) الترمـذي (أبواب الصلاة ـ باب ما جاء في الوقت الأول من المفضل ـ ٣٢٨/١)، وزيادة لفظة: (غريب) ليست موجودة في النسخة التي اعتمد عليها الحفاظ هنا، ولا التي اعتمد عليها الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٤٤)، ولا الحافظ نفسه في التهذيب (١/ ٢٤٤)، ولا المرزي في التحفة (١١/ ٣٥٠)، وهي موجودة مشبتة في بعض النسخ كما أشار أحمد شاكر رحمه الله، وموجودة أيضًا في نسخة تحفة الأحوذي (١/ ١١١)، ونسخة عبد الوهاب عبد اللطيف (١/ ١١١). إلا أنّ لفظة (غريب) مقدمة فيهما على (حسن).
- (٦) وكذا حكم البيه قي، وابن القطان. انظر: السنن الكبرى (١/ ٤٣٥)، ونصب الراية
   (١/ ٢٤٤).
  - (٧) من الأصل (ص ١٩٣)، وفي النسخ: بردة. وهو تصحيف.
     وأبو برزة هو نضلة بن عبيد . انظر: الإصابة (٣/٥٥٦).
- (٨) المحديث رواه الحاكم في المستدرك (١/ ١٩٠)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٤٣٥) من

<sup>(</sup>١) (ت) إسحاق بن عمر عن عائشة، وعنه سعيد بن أبي هلال مجهول.

عبيدة بن عبد الله بن مسعود (١) عن أبيه (٢)، وهو لم يسمع منه عند الجمهور (٣)، أوحديثًا (١) من (٥) رواية أبي قلابة الجرمي عن عائشة

طريق أبي النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا الليث بن سعد عن أبي النضر (هو سالم مولى عمر بن عبيد الله) عن عمرة عن عائشة الحديث ...، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

قلت: ورجال الإسناد ثقات، فالحديث صحيح.

(۱) (ع) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي، ثقة. . . توفي بعد سنة ثمانين.

التقـريب (ص ٤١٦)، وطبقات ابن سـعد (٦/ ٢١٠)، والتاريـخ الكبير للبـخاري (٩/ ٥١).

(٢) من أمثلة ما حسَّنه وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه حديث: «كان رسول الله عَيَّا اللهُ عَيَّا اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عِلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُمِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُلْفُ عَلَيْتُ عَلَيْتُمْ عَلَيْتُمِ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلِيْتُمُ عَلِيْتُمُ عَلِيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلِيْتُمُ عَلِيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلِيْتُ عَلَيْتُمُ عَلِيْتُمُ عَلِيْتُمُ عَلِيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلِيْتُمُ عَلِيْتُمُ عِلْمُ عَلِيْتُمُ عَلِيْتُمُ عَلِيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلِيْتُمُ عِلَاتُمُ عَلِيْتُمُ عَلِيْتُمُ عِلَا عَلَيْتُ عَلِيْتُمُ عِلْمُ عَلِيْتُ عِلِيْتُمُ عَلِيْتُوا عَلِيْتُمُ عِلَّا عَلَي

قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن، إلا أنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه»، رواه في جامعه في (أبواب الصلاة ـ باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين ـ ٢/ ٢٠٢)، وانظر للوقوف على أمثلة أخرى من طريق أبي عبيدة: تحفة الأشراف (٧/ رقم ٩٦٢٣، ٩٦٢٩).

(فائدة): الرَّضْف: بتشديد الراء المهملة، وإسكان الضاد: هي الحجاة المحماة. انظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٣١٠).

- (٣) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٢٥٦)، وتهذيب التهذيب (٥/٥٥).
  - (٤) من الأصل (ص ١٩٤)، وفي النسخ: حديث.
- (٥) الحديث هو: ﴿ إِنَّ مِنْ أَكُمَلِ المُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنَهُم خُلُقًا... ﴾ الحديث رواه في جمامعه (كتاب الإيمان ـ باب مما جماء في استكممال الإيمان وزيادته

أرضي الله تعالى عنها أ(١)، وقال بعده: «لم يسمع أبو قلابة من عائشة رضى الله تعالى عنها»!

(قال الحافظ)(٢): «ورأيت للنسائي (٣) نحو ذلك، فإنه روى حديثًا من رواية أبي عبيدة، عن أبيه، ثم قال: «أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن (٤) هذا الحديث جيد (٥)»، وكمذا قال في حديث رواه من رواية

ونقصانه \_ 9/9) وقال: «هذا حديث صحيح، ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة».

والحديث رواه البزار (٢٧/١ - كشف الأستار) من حديث جابر ورجاله ثقات رجال البخاري ومسلم سوى الجوهري انفرد به مسلم، ومن حديث أنس ورجاله ثقات غير ذكريا بن يحيى الطائي فإنه صدوق له أوهام ليَّنه بسببه الدارقطني، والحديث صحيح، صححه ابن حبان والحاكم والعراقي في أماليه والسيوطي في المجامع الصغير والألباني.

انظر: مجـمع الزوائد (١/ ٥٨)، وفيض القدير للمناوي (٢/ ٩٧، ٩٨)، وصـحيح الجامع للألباني (٢/ ٥٢).

(١) من الأصل (ص ١٩٤)، وليست موجودة في النسخ.

<sup>(</sup>٢) من قول السيوطي.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ص ١٩٤): لأبي عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ص ١٩٤): إلا أنّ.

<sup>(</sup>٥) بحثت عن هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ في السنن الصغرى للنسائي في المواطن التي أشار إليها المزي في تحفة الأشراف فلم أقف على الحديث مع حكم النسائي المشار إليه.

تحفة الأشراف (٧/ الأرقام: ٩٦٠٤، ٩٦٠٩، ١١٢٩، ٢١٢٦، ٢٢٢٠، ٩٦٢٠،

عبد الجبار بن وائل بن حجر (۱): عبد الجبار لم يسمع من أبيه لكن الحديث  $\{i,j\}^{(r)}$  نفسه  $\{-j,j\}^{(r)}$ ، إلى غير ذلك من الأمثلة .

(قال الحافظ)(1): وذلك مصير منه (۱) إلى أنَّ الصورة الاجتماعية لها تأثير في التقوية (۱)، قال: وإذا (۱۱) تقرر ذلك، وكان من رأي الترمذي (۱) أنَّ جميع ذلك إذا العتضد (۱) لمجيئه من وجه آخر أو

· 77 P , 17 F P).

ولعله في السنن الـكبرى. انظر إحـالات المـزي إليــها (٧/١ الأرقــام: ٩٦١٩، ٩٦٢٠، ٩٦٢٣، ٩٦٢٣) من تحقة الأشراف.

(۱) الحديث رواه في السنن الصغرى (كتـاب الصلاة ـ باب رفع اليدين حيال الأذنين ـ ٢/ ١٢٢) ونصه عن وائل رضي الله عنه: قال: « صليت خلف رسول الله عليه عنه فلما افتتح الصلاة كبَّر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه... » الحديث.

والحديث رواه النسائي نفسه في (كتاب الصلاة \_ باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة \_ 177/7)، و(باب موضع المرفقين \_ 70/7)، وابن ماجه (كتـاب إقامة الصلاة \_ باب رفع اليدين إذا ركع \_ 1/7/7) كلاهما من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن واتل بن حـجر والدارمي (كتاب الصلاة \_ باب رفع الـيدين في الركوع والسجود \_ 1/7/7) من حديث مالك بن الحويرث وغيرهم، والحديث صحيح.

- (٢) من (د)، وفي بقية النسخ: من.
- (٣) من (د)، (ج): ومن الأصل (ص ١٩٤)، وفي بقية النسخ: جيدًا.
  - (٤) زيادة من السيوطي . (\*) في الأصل: منهم.
    - (٥) من (د)، ومن الأصل (ص ١٩٥)، وفي بقية النسخ: القوة.
      - (٦) وفي (د): وإنما.
      - (٧) وفي الأصل (ص ١٩٥): كان من رأيه ـ أي الترمذي ـ .
        - (٨) من الأصل (ص ١٩٥)، وفي النسخ: اعتقد.

أكثر (۱) ينزل (۱) منزلة الحسن/ احتمل أن لا يوافقه غيره على هذا الرأى (ق 19/ أ) أو يبادر للإنكار عليه إذا وصف حديث الراوي الضعيف (۱) أو [ما] (۱) إسناده منقطع بكونه حسنًا، فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك، وأفصح عن إمصطلحه (۱) فيه، ولهذا أطلق الحسن لمّا عرّف به فلم يقيده (۱) بغرابة ولا غيرها (۱) ونسبه إلى نفسه وإلى من يرى رأيه، فقال: «...عندنا كل حديث...» إلى آخر كلامه (۱).

وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في المنهل الروي: «لو قيل<sup>(۱)</sup>: الحسن كل حديث خال عن العلل، وفي سنده المتصل مستور له به شاهد، أو مشهور دون رجال الصحيح في الإتقان، لكان قريبًا مما حاولوه وأجمع لما حددوه» (۱۰۰).

<sup>(</sup>١) وفي (ب): وأكثر.

<sup>(</sup>۲) من (ع)، (د) وفي (م)، (ب): نزل.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): بالضعيف.

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ: مصلحة، وفي الأصل (ص ١٩٥): مقصده.

<sup>(</sup>٦) من (د) ومن الأصل (ص ١٩٥)، وفي (ب): تقيده، وفي (م)، (ع): تفيده.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): ولا غيرهما.

 <sup>(</sup>A) نكت ابن حــجر (١/ ٣٨٧- ٣٩٩)، ولكلام التـرمذي في تعــريف الحــسن الجــامع
 (كتاب العلل - ٥/ ٧٥٨).

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل (ص ٥٤): ولو.

<sup>(</sup>١٠) وفي (م): جــددوه، انظر: المنهل الروي (ص ٥٤)، وتوجــد بعض الكلمات قــد 🎍

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: «أما قول ابن جماعة الأحسن<sup>(۱)</sup> في حد الحسن أن يقال: هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ، فليس بحسن في حد الحسن فضلاً عن أن يكون أحسن؛ لأوجه:

(أحدها): أنَّ قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط [و]<sup>(۲)</sup> الإتقان، وهذا (هو)<sup>(۲)</sup> الحسن لذاته، وهو الذي لم يتعرض الترمذي لوصفه<sup>(۱)</sup> بخلاف القسم الثاني الذي وصفه<sup>(۱)</sup> فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه.

(ثانيها): اقتصاره على رواية (المستور)() يشعسر بأن رواية الضعيف السيء الحفظ أو أ() من ذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانًا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك

انمحت من الأصل المخطوط للمنهل كـما ذكر المحقق ، وَنَقُلُ الـسيوطي هنا يدل على وقوفه على نسخة مكتملة.

<sup>(</sup>١) لم يقل ابن جماعة: (الأحسن)، وقد تقدمت عبارته قريبًا.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م) ، (ع).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) من الأصل (ص ٢٠٤)، وفي (د): بوضعه، وفي بقية النسخ: بوصفه.

<sup>(</sup>٥) وفي (د): وضعه بالضاد.

<sup>(</sup>٦) وفي (ج): المشهور.

<sup>(</sup>٧) من الأصل (ص ٢٠٤)، وقد سقطت من النسخ.

فلا يكون الحد الذي ذكره جامعًا.

(ثالثها): اشتراطه('' نفي العلة لا يصلح هنا لأنّ الضعف في الراوي علة في الخبر('') أوالانقطاع في الإسناد علة في الخبر، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال الراوي علة في الخبر، ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها، فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك.

(رابعها): القصور الذي ذكره (١) غير منضبط، فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي (١)» انتهى.

وقال ابن دحية في العلم المشهور: «الحديث الحسن هو ما دون الصحيح، مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو، لا ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق».

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ص ٢٠٥): اشتراط.

<sup>(</sup>۲) يدافع شيخنا د/ ربيع بن هادى، حفظه الله فى تعليقه على النكت عن ابن جماعة وقال: «بأنّ العلة التى نفاها ابن جماعة هى العلة القادحة لا كل العلل. قال: وما اعترض به الحافظ كله ليس في هذا القبيل».

انظر: النكت (١/ ٢٠٥) من الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ص ٢٠٥) : ذكر.

<sup>(</sup>٥) نکت ابن حجر (١ / ٤٠٦ ـ ٤٠٨).

قال الحافظ ابن حجر: «هو(۱) جيد بالنسبة إلى النظر في الراوي، لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعًا لحال(۱) الراوي فقط بل لأمور(۱) تنضم(۱) إلى ذلك من المتابعات والشواهد، وعدم الشذوذ والنكارة، فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة أراويه (۱) الموصوف بذلك من الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا أالمجبور (۱) على رأي الترمذي (۱).

وقال الطيبي في الخلاصة: «الفرق بين حدي الصحيح والحسن أنَّ شرائط الصحيح معتبرة في حد الحسن، لكنَّ العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة والإتقان (١) كاملاً، وليس ذلك بشرط في الحسن، ومن ثم احتاج إلى قيام شاهد أو مشهود (١) لينجبر (١) به، فلو قيل هو مُسْنَدُ مَنْ قَربُ من درجة الشقة أو مرسل ثقة، وروي

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (٢٠٢): وهو.

<sup>(</sup>٣) وفي (م)، (ب): بحال.

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ص ٢٠٢)، وفي النسخ: الأمور.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): ينضم.

<sup>(</sup>٥) من (د) وفي النسخ: رواية.

<sup>(</sup>٦) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>۷) نکت ابن حجر (۱/۲۰۲).

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل (ص٤٣): والاتفاق، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) من الأصل (ص ٤٣)، وفي النسخ: مشهور (بالراء).

<sup>(</sup>١٠) هذا هو الصحيح كما نقله المؤلف، ووقع تصحيف في الأصل (ص ٤٣٥) إلى:ليخب.

كلاهما من غير وجه، وسكم عن شذوذ أوعلة أ(١) لكان أجمع وأبعد من التعقب (٢)، قال: ويعنى (٣) بالمسند ما اتصل إسناده إلى منتهاه، وبالثقة من جمع بين العدالة والضبط»(١) انتهى.

وقال الزركشي<sup>(٥)</sup>: «وجدت بخط الإمام الحافظ أبي الحجاج يوسف بن محمد الشالسي<sup>(۱)</sup>: الحسن ما له أمن أ<sup>(۱)</sup> الحديث منزلة بين أمنزلتي أ<sup>(۱)</sup> الصحيح والضعيف، ويكون الحديث حسنًا، هكذا إما بأن يكون أحد رواته مختلفًا فيه، وثقه قوم وضعفه قوم آخرون ولا يكون ما ضعف به مُفسَّرًا، فإن كان مُفسرًا قُدِّم على توثيق من وثقه (۱)، فصار الحديث ضعيفًا، وإما أن يكون أحد رواته مستورًا أو

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: وعلمه.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ص ٤٣): من التعقيد.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ص ٤٣): وتعني.

<sup>(</sup>٤) الخلاصة للطيبي (ص ٤٣).

<sup>(</sup>٥) بحثت عن هذا النقل في النكت في مبحث الحسن فلم أقف عليه!!

<sup>(</sup>٦) هكذا في جميع النسخ، ولعله هو: أبو الحجاج يوسف بن محمد التنوخي الجماهيري، من أهل دمشق، كان فقيها محدثًا، مات سنة (٥٥٨ هـ) طبقات الجماهيري، للأسنوي (١ / ٣٦٦) وهدية العارفين (٢/ ٥٥٢) ومعجم المؤلفين (٣٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٧) من (د)، وفي بقية النسخ: عن.

<sup>(</sup>A) من (د)، وفي بقية النسخ: منزلتين.

<sup>(</sup>٩) انظر: فتح المغيث للسخاوي (ص ٣٠٧)، والرفع والتكميل (ص ٩٧).

مجهول الحال، فأما المستور ﴿فَمن﴾ لم تثبت عدالته ممن قد روى (ق ٤٩/ ب) عنه/ اثنان فأكثر (٢)، فإن هذا مختلف في قبول روايته.

وقال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري في كتابه (۱) المسمى «رسوم التحديث في علوم الحديث (۱)» الذي لخص فيه (۵) كتاب ابن الصلاح: «الحسن لغة: الملائم، واصطلاحًا: ما نقله العدل الضابط عن مثله متصلاً، الترمذي المنوه به مع مستور الخطابي أو قاصر حفظ لم ينكر انفراده بكل (۱) تابع أو شاهد قواه كتقوية الشافعي المرسل والضعيف بغير (۷) الفسق» (۸).

وقال علاء الدين بن النفيس المستطيب (٩) في كتابه «أصول علم الحديث»: الخبر الحسن هو ما فيه وهن يسير لا يقوى إلى حد منع

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث (ص ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) وفي (د): مختصره. .

<sup>(</sup>٤) انظر: فوات الوفيات (١/ ٣٩)، وشذرات الذهب (٩٨/٦)، وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية بمصر، ضمن (مجموعة ق ٢٩ – ٣٥ – ٢٢٤) مجاميع.

انظر: فهرست المخطوطات لدار الكتب المصرية (مصطلح الحديث -١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) وكذلك في (د).

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (ق ٤/ب): لكل.

<sup>(</sup>٧) انظر: الرسالة (ص ٤٦٣ / رقم ١٢٧١)، وجامع التحصيل (ص ٣٧) بمعنى المذكور.

<sup>(</sup>٨) انظر: رسوم التحديث للجعبري (ق ٤/ب).

<sup>(</sup>٩) هكذا في جميع النسخ، ولعل صوابها: «المتطبب».

العمل به، وقيل: الحسن نوع من الصحيح وقيل: الحسن إنما ينحط عن درجة الصحيح بأنّ رجال الصحيح أكثر إتقانًا وحفظًا.

وقال صاحب «الخلاصة الألفية»:

والحَــسَنُ الوَسَطُ في حَـالاته إذْ هُو لَم يَبْلُغُ إلى غَــاياته سَلَمَ في المَعْنَى وَفي الإسْنَاد لذَاكَ قَدْ كَثُسر إفي التعْدَاد إ(١) وهو عنْدَ الترمذي كُلُّ مَسا إسْنَادُهُ بِكَذَبِ مَسا اتُّهسمَسا وَلاَ شُـــنُوْدُ فَـيْــه وَهَو قــد نقل منْ غَيْر وَجْه وَلذَاكُ (٢) قَدْ (٣) قبل وَلاَ لانْفراد (١) مَا رأى أن يشتبه فيه ولكن بالقريب نَعَتَه مِّنْ بَعْد أَنْ بَالَغَ في الإطناب واشتهرَتْ رجَالُهُ دُوْنَ خَفَا

وَقَــالَ في تَحْــقــِـقــه الخَطَّابي هُوَ الذي مَسخُرَجُهُ قَدْ عُسرفَا

وقال الحافظ ابن حجر: «قـد رأيت لبعض المتأخرين في الحسن<sup>(ه)</sup> كلامًا يقتضى أنه(١) الحديث الذي في رواته مقال(١)، لكن لم يظهر

<sup>(</sup>١) وفي (ع): بالتعداد.

<sup>(</sup>٢) وكذا في (ب)، وفي بقية النسخ: (ولذلك).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٤) وفي (د): والانفراد.

<sup>(</sup>٥) من (د)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: كلامًا في الحسن.

<sup>(</sup>٦) وكذلك في (ب)، والأصل، وفي (م)، (د): أنَّ.

<sup>(</sup>٧) وفي (م)، (ب): فقال.

فيه مقتضى الرد فيحكم على حديثه بالضعف ولا يسلم (۱) من (۲) غوائل (۳) الطعن فيحكم لحديثه بالصحة (۱)».

وقال الشيخ سراج الدين بن الملقن في "التذكرة": "الحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان في قال في شرحها المسمى "بالتبصرة": "هو رسم بديع لا يرد عليه شيء مما أورد على الخطابي والترمذي وابن الصلاح فإنَّ الكل إنقضناه أنَّ في إكتابنا إلى المقنع "(^).

وقال الشيخ شمس الدين<sup>(۱)</sup> بن الجزري في أرجوزته المسماه «بالهداية في علوم الرواية»<sup>(۱)</sup>:

<sup>(</sup>١) من الأصل (ص ٢٠٢)، وفي النسخ: سلم.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): عن.

<sup>(</sup>٣) من (د)، ومن الأصل، وفي النسخ: عوامل.

<sup>(</sup>٤) نکت ابن حجر (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٥) التذكرة (ق١).

<sup>(</sup>٦) من (د).

<sup>(</sup>٧) من (د).

<sup>(</sup>٨) وهو أصل كتابه التذكرة، وهو في مجلد واحد، طبع في مجلدين.

انظر: التذكرة (ق ١)، والبدر الطالع (١/ ٥٠٩)، وهدية العارفين (١/ ٧٩٢).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>١٠) انظر: الهداية مع شرحها الغاية (ق٦١/ب).

وَالحَسَنُ اخْتَلَفَ حَدًا وَالأَصَحْ بِأَنَّهُ دُوْنَ الذي مِن قَسَبُلُ صَحْ وَالحَسَنُ اخْتَلَفَ حَدًا وَالأصح فَالَّاتِ مُذِي إِنَّ وَالذي قَالَ صَحِيْحٌ حَسَنٌ إِفَالتِرْمِذِي إِنَّ وَالذي قَالَ صَحِيْحٌ حَسَنٌ إِفَالتِرْمِذِي إِنَّ

وقال {البرشنسي}(٦) في ألفيته:

الحَسَنُ الكَلاَمُ فِيهِ منتشر ولَيْسَ فِي حَدِّ صَحِيْحٍ قَدْ ﴿ حُصِر ﴾ (١)

وقال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح: «الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر، كان<sup>(٥)</sup> شيئًا ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان، فلذلك صعب تعريفه»<sup>(١)</sup>، وذكر مثله الحافظ عماد الدين بن كثير<sup>(٧)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) من الأصل (ق ٦١/ب)، وفي (د): منا قوي ضعفًا، وفي بقية النسخ: منا قرب صنفًا.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: ما التومذي.

<sup>(</sup>٣) من شذرات الذهب (٧/ ٧٩)، وفي النسخ: البرمشزي، وفي (د) البرسيسي.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب)، (ع): حضر.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (ص ١٠٥): كأنَّ.

<sup>(</sup>٦) محاسن الاصطلاح (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: اختصار علوم الحديث (ص ٣٧) ما نصه: «.. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر تسبي، شيء ينقدح عند الحفاظ، ربما تقصر عبارته عنه».

وقال ابن عماد<sup>(۱)</sup> في «منظومته»:

# ومَا تَرَاخَى عَنْ صَحِيْحٍ فَحَسَنْ

وحد الحافظ ابن حجر في «النخبة» الصحيح لذاته بما نقله عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل، ولا شاذ، ثم قال: فإن خف الضبط فهو حسن لذاته»(٢) فشرك بينه وبين الصحيح في الشروط إلا (تمام الضبط)، ثم ذكر الحسن لغيره بالاعتضاد.

وقال شيخنا الإمام تقي الدين (٣) [الشمني] (٤) في «شرح نظم (ق ٥٠/ 1) النخبة»: الحسن/ خبر متصل [قل] في ضبط راويه العدل، وارتفع عن

<sup>(</sup>١) ابن العماد في معجم المؤلفين ستة، السادس منهم هو محمد بن عبد الرحمن المـصري الغـزي (ت ٨٧٤ هـ) وهو الذي له منظومة في الفـقه فـلا أدري هل هو المقصود بابن العماد هنا أو لا؟؟

معجم المؤلفين (١٥/ ٨٣، ١٠/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) النخبة مع النزهة (ص ٣٣).

<sup>(</sup>٣) أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد الشُّمُنيِّ - بضم الشين المعجمة وتشديد النون، نسبة لمزرعة بباب قسنطينية وتقع في الشمال الشرقي من الجزائر، يقال لها شمنة \_ القسنطيني الأصل، الإسكندري المولد، القاهري المنشأ، المالكي ثم الحنفي، المستموفي سنة (٨٧٢ هـ) واسم كستابه: «السعالي الرتبة في شرح نظم النخبة»، وصاحب نظم النخبة هو أبوه: كمال الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن

الرسالة المستطرفة (٢١٧)، والضوء الـ لامع (٢/ ١٧٤)، وحسن المحاضرة (١/ ٤٧٤)، والبدر الطالع (١/ ١١٩) وأطلس العالم (ص٦٢) .

<sup>(</sup>٤) من (د)، (ج)، وفي (ع)، (م): السمني.

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ: قد ضبط.

حال من ﴿يعد﴾(١) تفرده منكرًا، وليس بشاد ولا معلل.

هذا مجموع ما وقفت عليمه من كلام الأئمة في حمد الحسن وبه يعرف شرح البيت أوقولي أ<sup>(۱)</sup> (وليرتب) يأتي شرحه مع ما بعده.

#### فائــدة: ۳)

قال الحافظ ابن حجر في نكته (١): «فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث: بأن يكون الحديث من أرواية (٥) راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة في البصريين، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين، وعطاء (١) في المكيين (٧)، وأمثالهم (٨)، فإنّ

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: بعد.

<sup>(</sup>۲) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) بياض في (د).

<sup>(</sup>٤) انظر: نكت ابن حجر (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) من (ب)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: رواته.

<sup>(</sup>٦) (ع) عطاء بن أبي رباح ـ بفـتح الراء والموحدة ـ القــرشي مولاهم المكي، ثقــة فقــيه فاضل لكنه كثير الإرسال، توفى سنة أربع عشرة ومائة.

التـقريب (ص ٢٣٩)، وطبـقات ابن سـعـد (٥/٤٦٧) والمراسيل لابن أبي حـاتـم (ص١٥٤)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ٦٩)، والعقد الثمين (٦/ ٨٤).

 <sup>(</sup>٧) انظر لاشتهار قتمادة في البصريين، والسبيعي في الكوفيين: المحدث الفاصل
 (ص١١٤)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (٢/٥٥٣ - ٥١٧).

<sup>(</sup>٨) انظر لكلام ابن العربي: عارضة الأحبوذي (١٤/١) وكسمال العببارة فسيه:

حديث البصريين مـثلاً إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخـرجه معروفًا، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شادًا(١).

\*. . . والمدنيين عن ابن شهاب».

<sup>(</sup>۱) الحكم بالشذوذ على رواية من أتى حديثه من غير من اشتبهر بالرواية عنهم، وافق الحافظ عليه طاهر الجزائري في كتبابه «توجيه النظر» (ص ١٤٦)، ولا يسلم لهما في ذلك لأنه قد تروى أحاديث عن أهل بلد ما عن غير من اشتهر بالرواية عنهم، فهل نحكم على حديث أولئك بالشذوذ ؟!

- ٧٦ - ... فَإِنْ أَتَى مِنْ طُرْقَ أَخْرَى يُسْمِى "" فَإِنْ أَتَى مِنْ طُرْقَ أَخْرَى يُسْمِى "" فَإِنْ أَتَى مِنْ طُرْقَ أَخْرَى يُسْمِى "" كَالَ أَلَى مِنْ طُرْقَ أَخْرَى يُسْمِى "" كَالَ أَلَى مَنْ طُرْقَ أَخْرَى يُسْمِى أَنْ يَعْمِى أَلَى الْحُسْنِ اللَّذِي قَدْ رُسِما أَنْ اللَّهِ عَلَى الْحُسْنِ اللَّذِي قَدْ رُسِما أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِلْمُ اللللِلْمُ الللِّلْمُ الللللِلْمُ اللللِّهُ الللِّلْمُ اللِلْمُلِمُ الللِّلْ

## (ش) (<sup>(٦)</sup> فيه مسائل:

الأولى: الحسن أيضًا على مراتب متفاوتة كالصحيح (١٠).

قال الذهبي في الموقظة : « فأعلى مراتبه ( المن بن حكيم عن أبيه عن جده وابن أبيه عن جده وابن

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (ج) من الألفية: والاحتجاجُ (بالضم).

<sup>(</sup>٣) وفي (س): ينتمي.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسخ البحر، وفي جميع نسخ الألفية: (وسما).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٦) من (م)، (ب).

<sup>(</sup>٧) وكذلك قال الزركشي : ٩.. درجات الحسن تنف اوت كالصحيح بل الضعيف كذلك، فالقسم الأول أدنى في المرتبة من الثاني...».

انظر: نكت الزركشي (ق ٤٧/ب).

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل (ق ٢/أ): مراتب الحسن.

<sup>(</sup>٩) يعض العلمـــاء يصحح حديث بهز بن حــكيم عن أبيه عن جده كابــن معبن والحاكم،

إسحاق عن التيمي، أوأمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح وهو أدنى من مراتب المحتج<sup>(۱)</sup>، ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه أ<sup>(۱)</sup> وضعفه أكحديث أ<sup>(۱)</sup> الحارث بن عبد الله (۱)، وعاصم بن ضمرة (۱)، وحجاج

: والصواب ما اختاره الذهبي.

انظر الجرح والستعديل (٢/ ٤٣٠)، والمجروحين (١٩٤١)، ومسيزان الاعتدال (١/ ٣٥٣)، والمستدرك (١/ ٤٦٠).

- (١) هكذا في نسخ البحر، وكل من نقل هذا النص عن الذهبي نقل هذه الكلمة بلفظ الصحيح.
  - (٢) من (د)، (ج).
  - (٣) (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لحديث .
- (٤) تتبعت أقوال المحدثين في الحارث، فوجدت أنَّ البعض يكذبه والبعض الآخر يضعفه، والبعض يوثقه والذهبي تحيَّر في أمره، واضطرب قوله فيه، وعبد العزيز الغماري في كتابه (الباحث عن علل الطعن في الحارث) يـوثقه ويصحح حديثه، ولكن نعرة الرفض بادية على الكتاب حيث طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وانتقص بعض المحدثين كالبخاري وغيره ووجدت أن أعدل الأقوال وأوسطها، قول الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٦٠) حيث قال: «... كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين..».

طبيقات ابن سعد (٦/ ١٦٨) وتاريخ الـدارمي عن ابن معين (ص ٩٠)، والمعرفة والتاريخ (١١٧/٣)، والجرح والتعديل (٣/ ٧٨)، والمجروحين (١/ ٢٢٢)، وتنزيه الشريعة (١/ ٤٧).

(٥) (٤) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، وثقه العجلي، وابن سعد، وابن معين، وابن المديني.

## ابن أرطاة<sup>(١)</sup> ونحوهم<sup>(٢) (٢)</sup>.

وقال النسائي: «ليس به بأس».

وقال البزار: «صالح الحديث ، وأما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير، وأحسب أنَّ حبيبًا لم يسمع منه.»

وقــال ابن حبــان : «كــان رديء الحفــظ فاحــش الخطأ عــلى أنه أحــسن حــالاً من الحارث».

وقال ابن حجر: «صدوق» ، مات سنة أربع وسبعين ومائة.

الميزان (٢/ ٣٥٢)، وتهذيب التهـذيب (٥/ ٤٧)، والمجروحين (٢/ ١٢٥)، والتقريب (ص ١٥٨).

(۱) (بغ - ٤) أبو أرطاة حجاج بن أرطاة - بفتح الهمزة - ابن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي، صدوق، حكم بذلك: أبو زرعة، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وابن حجر وزاد في المتقريب: «كثير الخطأ»، ووصفه بالتدليس كل من: النسائي، وابن المبارك ويحيى القطان وابن معين وأحمد وابن حجر.

وقال العجلي: «... كان جائز الحديث إلا أنه صاحب إرسال، وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ومكحول، ولم يسمع منهما».

وقال يعقوب بن شيبة : «في حديثه اضطراب كثير» ، مات سنة (١٤٥هـ).

تهذيب التهذيب (١٩٦/٢)، والجرح والتعديل (٣/١٥٤)، والمتقريب (ص ٦٤)، وثقات العجلي (ق/١)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص ١٢٥)، وعده في المرتبة الرابعة، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص ٤٧)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٢٨).

(٢) قال الشيخ محمد السماحي: «.. نقسول: إنَّ الذهبي إنما ذكر المرتبة العليا، والمرتبة الدنيا، وترك ما بينهما من مراتب، وإلا فأين المتنفق على حسنه، وأين الضعيف المرتقي إلى الحسن؟! وهكذا، وكما أنّ قولهم: حديث صحيح الإسناد دون قولهم: حديث حديث صحيح، فكذلك قولهم: حديث حسن الإسناد دون قولهم: حديث حسن ...»

انظر: المنهج الحديث/ قسم مصطلح الحديث (ص ١٢٢، ص ١٢٣).

(٣) انظر: الموقظة (ص ٣٢، ص ٣٣) باختصار وتصرف.

(الثانية): ذهب كل الفقهاء وأكثر العلماء إلى أنَّ الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، وشذَّ بعض أهل الحديث فرده، روي عن ابن أبي حاتم أنه قال: «سألت أبي عن حديث فقال: إسناده حسن!! فقلت: يحتج به ؟؟ فقال: لا»(١)!

قال السخاوي: «... ووجد الشافعي إطلاقه \_ أي الحسن \_ في المتفق على صحته، ولابن المديني في المحسن لذاته، وللبخاري في الحسن لمغيره، وتحوه فيما يظهر قول أبي حاتم الرازي: فلان مجهول، والحديث الذي رواه حسن»، فتح المغيث (ص ٦٩)، ولا يبعد إرادة أبي حاتم رحسمه الله تعالى الحسن اللغوي في أحد الموضعين؛ لأنه قد وجد في كلامه ما يفيد هذا .

قال السخاوي بعد أن ساق قول أبي حاتم: «.. وقول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في الطلحي: إنه ضعيف الحديث مع حسنه على أنه يحتمل إرادتهما أي: أبا حاتم والجوزجاني المعنى اللغوي أيضًا». فتح المغيث (ص ٢٩) ويؤيده النص المنقول عنه في كتابه الجرح والتعديل (٣/ ٤١ – رقم الترجمة ٢١٣).

قال ابن أبي حامة: سمعت أبي يقول: «عبد ربه بن سعيد لا بأس به»، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: « هو حسن الحديث، ثقة» وكذا في تهذيب المنهذيب (٦/ ١٢٧).

هذا وقول أبي حاتم الذي نقله السيوطي نقله السخاوي بألفاظ معايرة ويحمل نفس المعنى في عدم الاحتجاج بالحسن حيث قال: \*.. سئل عن حديث فحسنه فقيل له: أتحتج بـه؟ فقال: إنه حسن، فأعيد السؤال مراراً، وهو لا يزيد على قوله: إنه حسن. ونحوه أنه سئل عن عبد ربه بن سعيد، فقال: «إنه لا بأس به» فقيل له:

<sup>(</sup>١) ظاهر هذه العبارة أن أبا حاتم رحمه الله لا يحتج بالحديث الحسن، ولكنَّ السخاوي رحمه الله نقل في فتح المغيث عنه نصًا يدل على أنَّ الحسن عنده هو الحسن لغيره.

وعبارة البارزي في المشكاة: « وهو كالصحيح احتجاجًا إجماعًا»(١).

قال ابن الصلاح: "إذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله (تعالى)(") عنه في مراسل التابعين: "أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندًا، أوكذلك إ(") لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير أصحاب إ(") رجال التابعي الأول(") وذكرنا له أيضًا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني

أتحتج بحديثه؟ فـقال: «هو حسن الحديث»، ثم قال: «الحجة سفيان وشعبة»، وهذا يقتضى عدم الاحتجاج به. . . » فتح المغيث (ص ٦٧).

<sup>(</sup>١) قد انفرد السيوطي عن كل من ألف في المصطلح بذكر هذا النص عن البارزي.

<sup>(</sup>٢) من (م)، وفي الأصل (ص ١٠٦): رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) من الأصل ، وفي (د)، وفي بقية النسخ، أو كذا.

<sup>(</sup>٤) من (ع)، وليست في الأصل، ولا في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) ونص الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص ٤٦٢): ﴿... منها أن يُنظَرَ إلى ما أرسل من الحديث، فإن شَرِكَهُ فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله على المعنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد برسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بان ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله المذين قبل عنهم. » قال العراقي رحمه الله: «قول ابن الصلاح حكاية عن نص الشافعي رضي الله عنه في مراسل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندًا. . . فيه نظر، من حيث إنَّ الشافعي رضي الله عنه من حيث إنَّ الشافعي رضي الله عنه من حيث إنَّ الشافعي رضي الله عنه إنما يقبل من المراسيل التي اعتضدت بما ذكر

وغيره (۱) عن بعض أصحاب الشافعي (رضي الله عنه) (۱) من أنه «تقبل (۱) ولذلك وجه متجه، كيف وأنّا لم نكتف في الحديث الحسن الحجرد (۱) رواية المستور على ما سبق (۱) (۱) (۱) .

وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: «ما قيل من أنّ الحسن يحتج (^) به فيه (٩) إشكال !! لأنَّ ثم أوصافًا تجب معها قبول الرواية إذا وجدت، فإن كان (١٠) هذا المسمى بالحسن [مما] (١١) وجدت فيه هذه

مراسيل كــبار التابعين بشروط أخــرى في من أرسل كما نص عليــه في الرسالة. . . وعلى هذا فإطلاق الشيخ النقل عن الشافعي ليس بجيد . . »

انظر: التقييد والإيضاح (ص ٥٠).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) من الأصل، وفي (د)، وفي بقية النسخ: يقبل.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): شفاعته.

<sup>(</sup>٥) من (د)، (ج)، وفي (ب)، (ع): مجرد، وفي (م): المجرد.

 <sup>(</sup>٦) من (د)، ومن الأصل، إلا أن فيه: بمسجرد، وفي بقية النسخ: بمجرد روايته عن المستور.

<sup>(</sup>۷) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٦).

<sup>(</sup>A) وفي (د): نحتج.

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل: ففيه (ص ٦٥).

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>١١) من الأصل (ص ١٦٦)، (ج)، وفي النسخ: فما.

الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول فهو صحيح... وإن لم توجد (۱) لم يجز الاحتجاج به وإن سمي حسنًا، اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي وهو أن يقال: إنَّ الصفات التي يجب (۱) معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات إفاعلاها (۱) هو الصحيح، وكذلك أوسطها وأدناها الحسن وحينتذ فيرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحًا في الحقيقة، والأمر في الاصطلاح قريب، لكن من أراد هذه الطريقة فعلية أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنًا وتحقق (۱) وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث.

وقال الحافظ ابن حجر: «قد نقل ابن الصلاح وغير واحد الاتفاق على أنّ الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان دونه في المرتبة، لكن ما المراد بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك؟ هل هو القسم الذي حرره ابن الصلاح، وقال: (إنّ

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: يوجد.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): تجب.

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) من (ب) وفي الأصل (ص ١٦٧)، وفي النسخ: ويحقق .

<sup>(</sup>٥) الاقتراح (ص ١٦٥ - ص ١٦٧) بتصرف واختصار.

قال السخاوي تعليقًا علي قــول ابن دقيق السابق: «وكلام ابن دقيق العيــد أيضًا يشير إلى التوقف في إطلاق الاحتجاج بالحسن...» فتح المغيث (ص ٦٨).

(ق٠٥/ب) كلام/ الخطابي يتنزل عليه وهو رواية الصدوق)(١) المشهور بالأمانة(٢)؟ أو القسم الذي ذكرناه عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتها أو ما هو أعم من ذلك؟، لم أر من تعرض لتحرير هذا».

قال: "والذي يظهر لي أنَّ دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول دون الثاني، وعليه أيضًا يتنزل" قول ابن الصلاح: "إنَّ كثيرًا من أهل الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن كالحاكم»، قال: "فأما ما حررناه عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد، فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه، ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق، ويؤيد هذا قول الخطيب: "أجمع أهل العلم على أنَّ الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به"(أ)، وقد صرَّح أبو الحسن ابن القطان \_ أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه \_ بيان الوهم والإيهام \_ بأنَّ هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال، ويتوقف إعن إن العمل به في الأحكام، إلا إذا

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): ينزل.

<sup>(</sup>٤) الكفاية (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٥) من الأصل (١/ ٤٠٢) (ج)، وفي النسخ: على .

كثرت طرقه أو عضده اتصال (١) عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن».

قال الحافظ: «وهذا حسن قوي رائق ما أظن منصفًا يأباه»، قال: «ويدل على أنَّ الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عنده (٢) أن يحتج به أنه (٣) أخرج حديثًا (١) من طريق خيثمة البصري، عن الحسن، عن عمران بن حصين (٥) وقال بعده: هذا حديث حسن (٢)،

<sup>(</sup>١) وفي (م): إيصال.

<sup>(</sup>٢) من (د)، ومن الأصل (١/ ٤٠٢)، وفي النسخ: منه.

<sup>(</sup>٣) من الأصل (١/ ٤٠٢)، وفي النسخ: إن.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه الترمذي في (كتاب فيضائل القرآن ـ باب رقم ٢٠- ١٧٩/٥) من طريق الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حصين أنه مرَّ على قاص يقرأ، ثم سأل فاسترجع ، ثم قال: سمعت رسول الله عَرَّا الله عَرَا الله عَرَّا الله عَرَّا الله عَرَّا الله عَرَّا الله عَرَّا الله عَرَّا الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَ

قلت: في سنده خيثمة بن أبي خيثمة أبو نصر البصري.

قال ابن معين عنه : « ليس بشيء » ، ووثقه ابن حبان.

وقال عنه ابن حجر : «لين الحديث».

والحديث فيه آفية ثانية وهي: عنعنة الحسن وهو مبدلس، وفي مسند أحمد (٤/ ٤٣٦)، ما يرفع هذه العلة، فقد صرح الحسن فيه بالسماع عن عمران بن حديد

والحديث قد صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه.

انظر: تاريخ ابن معين (٢/ ١٥٠) ، والتقسريب (ص ٩٥)، وسلسلة الأحماديث الصحيحة (١/ الأرقام ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل بعدها رضي الله تعالى عنه (١/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٦) من الأصل (٢/٣/١)، وقد سقطت من النسخ.

وليس إسناده بذاك».

وقال في كتاب العلم (۱) \_ بعد أن أخرج حديثًا في فضل العلم \_:
«هذا حديث حسن»، قال: «وإنما لم أيقل أ(۱) لهذا الحديث صحيح لأنه
يُقال: إنَّ الأعمش دَلَّ س فيه فرواه بعضهم عنه: قال أحدثت أ(۱)
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فحكم له
بالحسن للتردد الواقع فيه، وامتنع من أالحكم أ(۱) عليه بالصحة

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (كتاب العلم ـ باب فضل طلب العلم - ٥/ ٢٨)، قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أسامة عن الأعـمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قـال: قال رسول الله عَيَّاتُهُمُ : "مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إلى الجَنَّةِ».
قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن».

قلت: والحديث روراه مسلم في صحيحه (كتاب العلم ـ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ٤/ حديث رقم ٣٨) وفيه تصريح الأعمش بسماعه من أبي صالح فانتفت علة التدليس.

<sup>(</sup>٢) من (د) ومن فتح الباري (١/ ١٦٠) وفي الأصل (٢/ ٤٠٣)، وفي بقية النسخ: (نقل) بالنون، فعلى هذه الرواية (نقل) يكون الكلام من الترمذي نفسه، وقد بحثت في نسخ الترمذي الموجودة بين يدي فلم أقف على هذا الكلام المنقول، فيبقى احتمالان في المسألة:

إما أن الحافظ وقف على نسخة من جامع الترمذي فيها هذا الكلام للترمذي .
 ب- وإما أن الكلام من قـول الحافظ ابن حجر نفسه والـعبارة (يقل) بالياء التي أثـبتها تفيد هذا، ولكن يدفع هذا تصدير الحافظ للكلام في النكت بقوله (قال)، وختمه له بقوله (انتهى).

<sup>(</sup>٣) من الأصل (١/ ٤٠٣)، وفي النسخ: حدث.

<sup>(</sup>٤) وفي (م) ، (ع)، (ب): المحكم.

لذلك، قال: «ومحل البحث هل يستلزم الوصف بالحسن الحكم له بالحجية (١) أم لا ؟؟ هذا الذي يتوقف فيه، والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل»(٢).

(الثالثة): قال ابن الصلاح: "إذا كان راوي الحديث متأخرًا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر وروي (") مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح (ن) مثاله: حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (رضى الله تعالى)() عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

<sup>(</sup>١) وكذلك في (ب)، (د)، وفي الأصل (٢/٣/١): بالحجة .

<sup>(</sup>۲) نکت ابن حجر (۱/۱ ٤٠٣ ـ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) وفي (د): وراوي.

<sup>(</sup>٤) قال: «ابن جماعة» متعقبًا على كلام ابن الصلاح: «وذلك يرقسي...» الخ، «وفيه نظر؛ لأنَّ حد الصحة المتقدم لا يشمله، فكيف يسمى صحيحًا؟.»، وتبع ابن جماعة الزركشيُّ في نكته، ولم يعز الكلام إليه.

وقال الطيبي مستدركًا على كلام ابن جماعة في تعقبه: «... ومعنى قوله: (يرقى من الحسن إلى الصحيح) أنه ملحق في القوة به لا أنه عينه، فلا يسرد عليه ما قيل: فيه نظر لأن حد الصحيح لا يشمله فكيف يسمى صحيحًا؟؟ ، ووافق الطيبي على هذا السيد الشريف كما نقله عنه القاسمي وسيأتي جزء من عبارة الطيبي، انظر: المنهل السروي (ص٥٥)، ونكت الزركشي (ق٠٥/١)، والخلاصة (ص٤٤)، وقواعد التحديث (ص٠٥).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د)، وليست موجودة في الأصل : (ص ١٠٨).

"لَوْلاَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمِتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَة المحمد إلى ابن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، أفحديثه إن من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من (وجه آخر) أن زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد، والتحق بدرجة الصحيح ".)

قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وقد أخذ ابن الصلاح كلامه هذا من الترمذي فإنه قال ـ بعد أن أخرجه من هذا الوجه ـ: حديث أبي إذا المسلمة عن أبي هريرة عندي صحيح»(١)، ثم قال: "وحديث

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: لمحمد.

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج)، وفي (ب)، (ع): من جهة هذه الجهة.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ص٩٠١): أوجه أخر، وقد رجح البقاعي رواية الإفراد: (وجه آخر) وقال ـ في شأن رواية الجمع التي هي مـثبتة في النسخ التي بين أيدينا ـ: «.. لفظ النجمع مخالف لما رأيته في كتـاب «ابن الصلاح» في نسخة بخط بعض الفضلاء، وعليها خط الشيخ زين الدين بقراءتها عليه بلفظ: (من وجه آخر) بالإفراد.

انظر: النكت الوفية (ق ٧١/أ).

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) من (د).

<sup>(</sup>٦) وفي (د): ثم قال: "وحديث أبي هريرة عندي صحيح".

أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه»<sup>(۱)</sup>.

قال العراقي: «والمتابعة في هذا الـحديث ليست لمحمد عن أبي سلمة بل لأبي سلمة عن أبي هريرة، فقد رواه عنه أيضًا (٢) الأعرج وسعيد المقبري وأبوه (وغيرهم) (٣) (١) .

قلت: قول الترمذي: «إنما صح لانه قد روي من غير وجه». هذا الإطلاق فيه نظر؛ لأنَّ الحسديث ورد من طريق أبي السزناد عن الأعسرج عن أبسي هريرة وهو حديث صحيح لذاته من هذا الطريق مخرج عند الشيخين، وأما الحديث من طريق محمد بن عمرو فهو حسن لذاته صحيح لغيره لمجيئه من غير وجه.

وانظر: فتح الباقي (١/ ٩٤/ سطر ٤، ٥) وما سيأتي من كلام البقاعي.

(٢) وفي (ب): أيضًا عنه.

(٣) من السيوطي، وفي الأصل ذكر أسماء عديدة.

(٤) التبصرة والتذكرة (٣/١) ، ٩٤)، والحديث صحيح رواه البخاري في (كتاب الجمعة \_ باب السواك يوم الجمعة \_ ٢/ ٣٧٤)، ومسلم في (كتاب الطهارة \_ باب السواك \_ 1/ ٢٢٠/ رقم ٤٤) كلاهما من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

ولصحة الحديث ووجوده في صحيح البخاري ومسلم اعترض السقاعي على ابن الصلاح وعلى العراقي تمثيلهما بحديث «لولا أن أشق»

فقال: «... فإنّ الحديث نفسه صحيح متفق عليه، وإنما كان ينبغي التمثيل بحسن مساوله في مرتبة الحسن سواء كان الحسن لذاته أو لغيره فيفهم منه استفادة تصحيح الحديث إذا توبع بأحسن منه ...»

انظر : النكت الوفية (ق ٧١).

قلت: ويصلح مثالاً جريًا على اعتراض البقاعي هذا، حديث عثمان بن عفان **(وأنَّ** 

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (كتاب الطهارة/ باب ما جاء في السواك \_ ١/ ٣٤).

#### تنبيــه: (۱)

قال الحافظ ابن حجر في نكته: "وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح، وكان على شرط الحسن، وروي" من وجه آخر لا يدخل في التعريف السابق للصحيح"، فإما أن يزاد (أ) في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضًا يسمى صحيحًا، وإما أن لا يسمى صحيحًا»، قال: "والحق من طريق النظر أنه يسمى صحيحًا وينبغي أن يزاد في (تعريف الصحيح) (فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر (۱) عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللاً».

قال: «وإنما قلت ذلك لأني (٧) اعتبرت كثيراً من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، من

النبي عَلَيْكُ كَانَ يُخَلِّل لحْيْنَهُ » الحديث .

انظر: طرقه والكلام عليه من قبل السخاوي: فتح المغيث (ص ٧١، ٧٧).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (١/ ٤١٧): إذا .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (١/ ٤١٧): الذي عرف به الصحيح أولاً.

<sup>(</sup>٤) وكذا في (د)، وفي (م)، (ب): يراد، وفي الأصل: يزيد.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (١/٤١٧): التعريف بالصحيح.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): والقاصر.

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (١/٤١٧): لأنني.

ذلك حديث أبيّ بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم (۱)، وأبي هذا قد إضعفه (۱) لسوء حفظه أحمد، وابن معين، والمنسائي (۱)، ولكن تابسعه عليه أخوه عبد المهيمن، أخرجه ابن ماجه (۱).

(وعبد المهيمن (٥) أيضًا فيه ضعف (١) ، فاعتضد ، وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام ، فلهذه الصورة المجموعة حكم البخاري بصحته (٧) ، وكذا حكم بصحة حديث معاوية بن إسحاق ابن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة (١٠) عن عائشة (رضي الله

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على أبي وعلى أبيه وعلى عبد المهيمن وما يتعلق بهذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: ضعفوه.

<sup>(</sup>٣) قال أحمد فيه: «منكر الحديث».

وقال النسائي: «ليس بالقوي».

انظر: الضعمفاء للنسائي (ص ١٥)، وميزان الاعتدال (٧٨/١)، وتهذيب الستهذيب (١/١٨٦).

<sup>(</sup>٤) وفي (د) بعد ابن ماجة: (من طريق).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٦) لم أقف على الحديث في سسنن ابن ماجة كما أشار الحافظ، ولكنه عسند ابن مندة كما
 أشار هو رحمه الله إلى ذلك في الفتح (٦/٥٩).

والكلام على عبد المهيمن تقدم.

<sup>(</sup>٧) تقدم الكلام على الحديث، وأنه لا يسلم بصحته.

 <sup>(</sup>A) (ع) أم عمران عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التميمية. ثقة، من الثالثة.
 التقريب (ص ٤٧٠)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٧٣٨). وتـرتيب الشقات للعجلي

تعالى (۱) عنها أنها إسالت النبي (۱) صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال: «جهادُكُنَّ الحَجُّ وَالْعُمْرَة (۱)» ومعاوية ضعفه أبو زرعة (۱)، وقد تابعه عليه (۱) حبيب بن أبي عمرة (۱) فاعتضد (۱) في أمثلة كثيرة (لذلك

- (١) سقطت من (د).
- (٢) من الأصل (١/ ٤١٩)، وفي النسخ: قالت للنبي .
- (٣) رواه البخاري في صحيحه في (كتاب الجـهاد ـ باب جهاد النساء ـ ٦/ ٧٥) وليس فيه ذكر (العُمْرَة).
  - (٤) (خ قد س ق) أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله التيمي.

قال ابن حجر: «صدوق ربما وهم».

وقال أبو حماتم والفسوي: «لا بمأس به» ، ووثقه الدارقطني، وأحمد، والنسائي، وابن حبان ، وابن سعد، والعجلي، والذهلي، والذهبي، وضعفه أبو زرعة ـ كما أشار إلى ذلك الحافظ ـ، ونص عبارته قال: «شيخ واه».

(قلت): وهذا جرح مبهم.

المعرفة والتماريخ (٣/ ٩٥) والجرح والتعديل (٤/ ٣٨١) وسؤالات الحماكم للدارقطني (٤٩)، والميهزان (٤/ ١٣٤)، والكاشف (٣/ ١٥٦) والمتقريب (ص ٣٤١)، والتهذيب (١٠٢/ ٢٠٠).

- (٥) وفي الأصل (١/٤١٩) بعد كلمة عليه: عنده.
- (٦) (خ م خد ت س ق) أبو عبد الله حبيب بن أبي عمرة القصاب الحِماني ـ بكسر المهملة ـ الكوفي ثقة، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة.

التقريب (ص ٦٣)، والجرح والتعمديل (٣/ ١٠٦)، والثقات لابن حبان (٦/ ١٧٧)، وتهذيب التهذيب (٢/ ١٨٨).

(٧) متابعة حبــيب بن أبي عمــرة رواها البخاري فسي (كتاب الجهــاد والسير بــاب فضل

<sup>(</sup>ق٠٠/١) ، وتمهاذيب التهاذيب (١٢/ ٤٣٦) وأعلام النساء لكحالة (٣/ ١٣٧ \_ ١٥٥).

في البخاري(١)) وفي كتاب مسلم منها(١) أضعاف ما في البخاري(٣)».

قلت: ولهذا يقام عذر الحاكم في تصحيحه (لكثير) من الأحاديث التي المن يصح إسنادها على الشرط السابق لحصول المتابعة مع انضمام أن الحديث ليس من أحاديث الأحكام، ويصفو من المستدرك بهذا الاعتبار صحيح كثير والله أعلم.

وأما الطيبي فقيال: «معنى قول (ابن الصلاح)(١): يرقى(٧) من الحسن إلى الصحيح أنه يلحق(٨) به في القوة لا أنه عينه "قال: «فلا يرد عليه ما قيل: فيه نظر لأنَّ حد الصحيح لا يشمله فكيف يسمى صحيحًا؟! "(٩) انتهى.

ثم قسال الحافظ ابن حجر: «وقياس منا ذكره ابن النصلاح أنّ

الجهاد والسير ـ ٦/٤).

<sup>(</sup>١) وهكذا في النسخ، وفي الأصل (١/ ٤١٩): قد ذكرت الكثير منها في مقدمة شرح البخاري.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) نكت ابن حجر (١/ ٤١٦ – ٤١٩).

<sup>(</sup>٤) من (د) ، (ج)، وفي (ب): كثير، وفي (م)، (ع): فكثير.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٦) ليست موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>٧) من الأصل (ص ١٠٨)، وفي النسخ: ترقى ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>A) وفي (ب): يلتحق، وفي الأصل: ملحق.

 <sup>(</sup>٩) الخلاصة (ص٤٤)، وتقدم هذا الكلام من الطيبي وأنه قاله معقبًا على كلام ابن جماعة.

الحسن قسمان، حسن لذاته وحسن أبجابره أ(1)، كون الصحيح كذلك، ويكون القسم الذي هو صحيح أو حسن لذاته أقوى من الآخر، أوتظهر أ(1) فائدة ذلك عند التعارض»، قال: «وكذلك أقول في الضعيف إذا رُوي بأسانيد كلها قاصرة عن درجة الاعتبار بحيث لا يجبر بعضها بعضاً(1) أنه أمثل من ضعيف رُوي بإسناد واحد كذلك (1)، ويظهر (0) فائدة ذلك في جواز العمل به أو منعه مطلقاً».

## (تنبيه آخر) (۱) :

قال الحافظ ابن حجر: «اعترض على ابن الصلاح في المثال الذي مثّل به، وهو حديث: «لولا أن أشق (على أمتي)(٧)» بأنَّ الحكم بصحته (إنما جاء)(٨) من جهة أنه روي من طرق أخرى(٩)

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي الأصل (١/ ٤١٩): لجابره.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): فيظهر، وفي (ع): ويظهر.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (١/ ٤٢٠): لا يجبر بعضها ببعض.

<sup>(</sup>٤) من (د)، ومن الأصل (١/ ٤٢٠)، وفي بقية النسخ: لذلك.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (١/ ٤٢٠): وتظهر.

<sup>(</sup>٦) بياض في (د).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٨) من الأصل (١/ ٤٢٠)، وفي النسخ: إنما هو جاء.

<sup>(</sup>٩) هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل (١/ ٤٢٠): طريق أخرى، وقد رجح محقق النكت الدكتور ربيع بن هادي أن يكون النص (من طرق أخرى) قال: "لأنَّ واقع الحديث كذلك».

صحيحة {لا يطعن} (١) فيها منها (٢) ما في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة (رضي الله تعالى عنه) (٣)».

والمثال اللائق هنا أن يذكر حديث له أسانيد كل منها لا يرتقي عن درجة الحسن قد حكم له بالصحة باعتبار مجموع تلك الطرق.

قال: «والجواب أنّ المثال الذي أورده مستقيم، والذي طولب به قسم من المسألة، وذلك أنَّ الحديث الذي يروى (١) بإسناد حسن لا يخلو إما أن يكون فردًا أو له متابع، والثاني: لا يخلو المتابع (٥) إما أن يكون دونه أو مثله أو فوقه، فإن كان دونه فإنه لا يرقيه عن درجته، نعم أيفيده (١) إذا كان عن (٧) غير متهم بالكذب قوة ما يرجح بها لو عارضه حسن آخر بإسناد غريب (٨)، وإن كان مثله أو فوقه، فكل منهما

<sup>(</sup>قلت): وتقدم ترجيح البقاعي لرواية: (من وجه آخر) فهو مثله فانظره.

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (م)، (ب)، (ع)، قبل كلمة (منها): (هنا).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٤) وفي (د): نروي.

<sup>(</sup>٥) وفي (م): المتتابع.

<sup>(</sup>٦) من (د) (ج)، وفي (ب) يقيده، وفي الأصل (١/ ٤٢١) قبل كلمة يفيده كلمة: قد.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٨) وفي (م): وغريب.

يرقيه إلى درجة الصحة، فذكر (ابن الصلاح)(() مثالاً لما فوقه، والم يذكر مثالاً لما هو مثله)، قال: «وإذا كانت الحاجة/ ماسة إليه فلنذكره نيابة عنه، وأمثلته كثيرة قد ذكرنا منها الحديثين اللذين أوردناهما في الصحيح قبل هذا(())، (ومنها): ما رواه الترمذي من طريق إسرائيل(()) عن عامر بن شقيق(()) عن أبي وائل عن عثمان رضي الله تعالى(()) عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل عثمان رضي الله تعالى(()) قد {قواه} (()) البخاري(())، والنسائي(())،

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (١/ ٤٢١): المصنف.

<sup>(</sup>٢) وهما حديثًا: أبي بن العباس تقدم، وحديث معاوية بن إسحاق، تقدم.

<sup>(</sup>٣) (ع) أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، وثقه أبو حاتم، والعجلي، ويعقوب بن شيبة وابن حـجر وقال: « تكلم فيه بلا حجة»، مات سنة ستين ومائة.

التقريب (ص ٣١)، وطبقات ابن سعد (٦/ ٣٧٤)، والجرح والمتعديل (٢/ ٣٣٠)، وتاريخ بغداد (٧/ ٢٠)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢١٤) وتهذيب التهذيب (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) وفي (م): شفيق.

<sup>(</sup>٥) وكذا في (ب).

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (١/ ٤٢١) قبل كلمة (عامر) عبارة (تفرد به)، وعامر هذا هو ابن شقيق ابن جمرة - بالجيم والراء - الأسدي الكوفي، لين الحديث، من السادسة (د ت ق).

انظر : التقريب (ص ١٦١) وستأتى أقوال العلماء فيه.

<sup>(</sup>٧) من (د).

<sup>(</sup>٨) ذكره في التاريخ الكبير (٦/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٩) كما في تهذيب التهذيب (٥/ ٦٩).

وابن حبان (۱)، ولينه (۱) ابن معين (۱) وأبو حاتم (۱)، وحكم البخاري ـ فيما حكاه الترمذي في العلل (۱) ـ بأن حديث هذا حسن، وكذا قال أحمد فيما حكاه {عنه (۱) أبو داود: « أحسن شيء في هذا الباب حديث عشمان (۱)»، وصححه مطلقًا

(١) انظر: الثقات (٧/ ٢٤٩).

(٤) قال أبو حاتم: «ليس بالقوي، وليس من أبي واثل بسبيل» وظاهر العبارة يدل على أنه قصد منها جرحًا.

انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٢٢).

(٥) في العلل الكبير له كما نقله الزيلعي عنه في نصب الراية (١/ ٢٤).

قال: قال محمد بن إسماعيل \_ يعنى البخاري \_: «أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، وهو حديث حسن» انتهى، وكذا ذكره في جامعه في (كتاب الطهارة \_ باب ما جاء في تخليل اللحية \_ 1/ ٤٥) وقال: قال محمد بن إسماعيل: «أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي واثل عن عثمان».

- (٦) وفي (ب): حديث.
  - (٧) من (د).
- (٨) وهكذا نقله الإمام أبن القيم عن الإمام أحمد في تهذيبه لسنن أبي داود (١٠٨/١)، ولم أقف على هذا النقل في سنن أبي داود، إلا أنني وقفت على نقل آخر عن الإمام أحمد رحمه الله .

قال أبو داود: «قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللـحية؟؟ فقال: يخلل، قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث».

<sup>(</sup>٢) من الأصل (١/ ٤٢١)، وفي (ب): ودلسه، وفي بقية النسخ: وكتبه.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخه (٢/ ٢٨٧)، والجرح والتعديل (٦/ ٣٢٢)، وتهذيب التهذيب (٩٩/٥).

الترمذي (١) ، والدارقطني (١) ، وابن خزيمة (١) ، والحاكم (١) ، وغيرهم (٥) ، وذلك لما (١) عضده من الشيواهد، كحديث أبي المليح الرقي (٧)

انظر: مسائل الإمام أحمد تأليف أبي داود (ص٧)، وكذا قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: « ليس في تخليل اللحية شيء صحيح».

انظر: التلخيص الحبير (١/ ٨٧).

(١) في جامعه (كتاب الطهارة ـ باب ما جاء في تخليل اللحية ـ ١/٤٦).

وقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيح».

(٢) علل الدارقطني (٣/ ٣٥).

- (٣) حيث رواه في صحيحه (كتاب الوضوء ـ باب تخليل اللحيـة في الوضوء عند غسل الوجه ـ ١/٧٨).
- (٤) المستدرك (١٤٩/١) وقال عقبه: «قد اتفق الشيخان على إخراج طرق حديث عثمان في دبر وضوئه، ولم يذكرا في رواياتهما تخليل اللحية ثلاثًا، وهذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنًا بوجه من الوجوه».

وقال الذهبي \_ بعد كلام الحاكم هذا في تلخيصه \_: "ضعفه \_ يعنى عامرًا \_ ابنُ معين، وله شاهد صحيح».

- (٥) كابن حبان، وابن السكن. صحيح ابن حبان (٢/ ٢٩٥)، والتلخيص الحبير (٨٠٧/١).
  - (٦) سقطت من (ب).
- (۷) (خ د س ق) أبو المليح الحسن بن عمر \_ أو عمرو \_ ابن يحيى الفزاري مولاهم الرقي \_ بفتح الراء، وفي آخرها القاف المشددة \_ وثقه أحمد وأبو زرعة، والدارقطني، وابن معين، مات سنة (۱۸۱هـ)، التقريب (ص ۷۱)، والأنساب (۱۸۲٦)، وتهذيب التهذيب (۲/ ۳۰۹).

عن الوليد بن زروان (۱) عن أنس رضي الله عنه، أخرجه أبو داود (۱) وإسناده حسن لأنّ الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد، وتابعه عليه ثابت البناني (۱) عن أنس أخرجه الطبراني في الكبير من رواية عمر بن إبراهيم العبدي (۱) عنه، وعسمر لا بسأس به (۰)،

الثقــات لابن حبان (٦/ ٥٥)، والتــاريخ الكبيــر (٨/ ١٤٤)، والكاشف (٣/ ٢٣٨)، والتهذيب (١١/ ١٣٤)، والتقريب (ص ٣٧٠)، والخلاصة للخرجي (٣/ ١٣٠).

- (٢) سنن أبى داود (كتاب الطهارة ـ باب تخليل اللحية ـ ١٠١/١)
- (٣) أعجب من الحافظ ابن حجر حيث حكم عليه في التقريب (ص ٣٧٠)، بأنه لين الحديث، ثم يقول هنا: (وتابعه عليه ثابت)، فكيف يكون لين الحديث، وقد قال هو نفسه رحمه الله في شأن أهل المرتبة السادسة: «من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ (مقبول) حيث يتابع وإلا فلين الحديث؟ إذًا فلا يسلم تليين الحافظ لحديثه لتعارض هذا المثال مع ما أصله في مقدمة التقريب. إلا أنه رواه في سننه (١/ ٩١) ولم يتكلم عليه.
  - انظر: التقريب (ص ١٠).
- (٤) بحثت عنه في المعجم الكبيسر (١/ ٢٢٣ ٣٣٥) في مسند (أنس) فلم أقف عليه، وذكر الهيشمي بأن الطبراني رواه في الأوسط من حديث أنس، ورجاله وثقوا. انظر: مجمع الزوائد (١/ ٢٣٥).
- (۵) (قد ت س ق) عمر بن إبراهيم العبدي البصري، صاحب الهروي ـ بفتح الهاء والراء ـ صدوق في حديثه عن قتادة ضعف، من السابعة.
  - وقال ابن عدي: «يروي عن قتادة ما لا يوافق عليه».

<sup>(</sup>۱) (د) الوليد بن زروان، بزاي ثم راء. قال ابن حجر: «زوران بزاي ثـم واو ثم راء، وقيـل بتأخيـر الواو، وفي النسخ: ذروان، بالذال، وما أثبـته مثبت في النهات، والتاريخ الكبير، وفي التقريب والتهذيب: زوران بواو ثم راء ـ السلمي الرقي. قال ابن حجر: «لين الحديث»، ووثقه ابن حبان والذهبي، من الخامسة.

ورواه (۱) الذهلي في الزهريات (۲) من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس، إلا أنَّ له علة لكنها غير قادحة كما قال ابن قطان، ورواه الترمذي والحاكم (۲) من طريق قتادة عن حسان بن بلال (۱) عن عمار ابن ياسر (رضي الله تعالى عنه) (۵)، وهو معلول وله شواهد أخرى دون ما ذكرنا (۲) في المرتبة (۷)، ولمجموع (۸) ذلك حكمسوا على أصل

التقريب (ص ٢٥٢)، وميزان الاعتدال (٣/ ١٧٨)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٤٢٥).

انظر: الرسالة المستطرفة (ص ١١٠)، وتاريخ التراث (٢٠٨/١).

- (٣) الترملذي في جامعه (كتاب الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية ١/٤٤)، والحاكم في مستدركه (١٤٩/١)، وذكر الذهبي في التلخيص متابعة قتادة لعبد الكريم الجزري عن حسان عن عمار بن ياسر.
- (٤) (ت س ق) حسان بن بلال المزني البصري من الثالثة، وثقه علي بن المديني وابن حبان، والذهبي.

وقال ابن حجر: «صدوق».

الشقات لابن حبان (٤/ ١٦٤)، والكاشف (١/ ٢١٦)، والتهذيب (٢/ ٢٤٦) والتقريب (ص ٦٨).

- (٥) سقطت من (د)، وليست في الأصل.
  - (٦) وفي الأصل (١/٤٢٣): ما ذكر.
- (۷) انظر لشواهد الحديث ومتابعاته وأحكام الحفاظ عمليه: نصب الراية (۱/ ۲۳ ۲۲)،
   ومجمع الزوائد (۱/ ۲۳۰ ۲۳۳)، والتلخيص الحبير (۱/ ۸۵ ۸۷).
  - (٨) وفي الأصل (١/٤٢٣) وبمجموع.

وقال عبد الله بن أحمد : «سألت أبي عنه، فقال: له مناكير».

<sup>(</sup>١) وفي (ب): رواه.

 <sup>(</sup>۲) في مجلمين ، جمع فيهما حديث ابن شهاب الزهري، ويوجد منهما مختارات بالمكتبة الظاهرية ـ مجموع (۸۳) ( من ۱٤۸ أ ـ ۱٤۸/ ب).

الحديث بالصحة (١) وكل طريق منها بمفرده، لا تبلغ درجة الصحيح»(٢).

(الرابعة): قال ابن الصلاح: «لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد (") أحاديث محكومًا (أ) بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل (") حديث: «الأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن لأنَّ بعض ذلك عضد بعضًا، كما قلتم في نوع الحسن؟» قال: «وجواب ذلك أنه (") ليس كل ضعف (") في الحديث يزول أججيئه (") من وجوه!! بل ذلك أيتفاوت (")، فمنه

<sup>(</sup>١) قلت: علمًا بأن الهيثمي صحح الحديث من طريق أبي يعلى ، والطبراني في الأوسط من حديث عثمان، وأنس وقال: ﴿إِنَّ رجالهما قد وثقوا».

<sup>(</sup>٢) نكت ابن حجر (١/ ٤١٩ - ٤٢٤).

<sup>(</sup>قلت): وهو الذي أقول به صحة الحديث بمجموع طرقه كما قال الحافظ، مع اعتبار تصحيح الهيثمي المتقدم.

<sup>(</sup>٣) وكذا في (د).

<sup>(</sup>٤) من الأصل (ص ١٠٧)، وفي جميع النسخ: محكوم.

<sup>(</sup>٥) وكذا في (د).

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (ص ١٠٧): أن ليس.

<sup>(</sup>٧) من الأصل (ص ١٠٧) وفي النسخ: ضعيف.

<sup>(</sup>٨) من (ب)، وفي الأصل (ص ١٠٧) ، وفي النسخ: لمجيئه.

<sup>(</sup>٩) وفي (ع): بتفاوت.

ضعف (۱) يزيله (ذلك، بأن يكون ضعفه) (۱) إناشئاً إ (۱) من ضعف حفظ أراويه (۱) مع كونه من أهل الصدق والديانة (۱) فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه، ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال، زال بنحو ذلك، كما في المرسل (إذا أرسله) (۱) إمام حافظ، إذ فيه (۱) ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهمًا بالكذب أو كون الحديث شادًا، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة» (۱).

<sup>(</sup>١) وفي (د): مضعف.

<sup>(</sup>Y) سقطت من (c).

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ص ١٠٧)، وفي النسخ: بأشياء.

<sup>(</sup>٤) من (د)، وفي بقية النسخ: رواية.

<sup>(</sup>٥) مثل إسماعيل بن عبد الله بن أويس الأصبحي ، وجنادة بن سلم السوائي، وعبد الله بن الجراح التميمي، ومروان بن شجاع الجزري، ويونس بن بكير الشيباني وغيرهم كثير ممن وصفوا بالصدق مع ضعف بعضهم في الحفظ ووقوع الوهم والغلط منهم نتيجة ضعف الحفظ أيضًا.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (ص ١٠٧): الذي يرسله.

<sup>(</sup>٧) من الأصل (ص ١٠٧)، وفي (ب): وفيه، وفي بقية النسخ: أو فيه.

<sup>(</sup>۸) مقدمة ابن الصلاح (ص ۱۰۷).

وقال الزركشي في (نكته): «قد بحث (مع ابن الصلاح في هذه المواضع)(۱) الحافظ أبو الفتح اليعمري، وقال: الحق في هذه المسألة أن يقال: إما أن يكون الراوي المتابع مساويًا للأول في ضعفه أو منحطًا عنه أو أعلى منه، فأما مع الانحطاط فلا تفيد المتابعة شيئًا، وأما مع المساواة فقد يقوى أولكنها قوة (۱) لا تخرج عن رتبة الضعيف بل المساواة فقد يقوى أولكنها قوة (۱) لا تخرج عن رتبة الضعيف بل المتابع، ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهما، وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيح، وأما إن كان المتابع أقوى من الراوي الأول إن أفادت متابعته الرفع تهمة) الضعيف عن الطريق الأول فلا مانع من القول بأنه يصير (رفع تهمة) الشعيف عن الطريق الأول فلا مانع من القول بأنه يصير

{قال} الزركشي (°): "وهو تفصيل حسن»، قال: "ولا يخفى أنَّ هذا كله فيما إذا كان الحديث في الأحكام، فإن كان من الفضائل فالمتابعة فيه تقوي على كل (¹) تقدير (∨) ؛ لأنه

 <sup>(</sup>١) وفي (د): هذا الموضع، ونص العبارة في الأصل (ق ٤٨/ ب)، «وقد بحثت معه في
 هذا الشيخ...»

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: ولكن قوة.

<sup>(</sup>٣) من (د)، ، (ج).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ق ٤٩٪ أ): دفع شبهة.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب)، (ع): قاله.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٧) هذا الإطلاق من الزركـشي رحمه الله غير جـيد، ويفهم منه أنه إذا كــان الحديث في 🔃

عند انفراده مقيد (۱)، وشذ [ابن] (۱) حزم عن الجمهور فقال: ولو (ق ٢٥/ ١) بلغت (۱) طرق الضعيف ألفًا لا يقوى ولا يزيد انضمام/ الضعيف (إلى الضعف) (١) إلا ضعفًا (٥)».

قال الزركشي: «وهذا مردود لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر، ألا ترى أنّ الخبر المتواتر (يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم

الفضائل فيتسامح في المتابعات والشواهد حتى برواية الكذابين والمستهمين وليس الأمر كذلك؛ لأن المحدثين لا يعتبسرون برواية الكذابين والمتهمسين بالكذب والمتروكين ومن قيل عنه: ضعيف جداً، أو واه أو طرحوه.

انظر: التبصرة والتذكـرة (۲/ ۱۰ – ۱۲)، وفتح المغيث (ص ۳۷۳ – ۳۷۰) وفتح الباقى (۲/ ۱۲).

- (١) وفي الأصل (ق ٤٩/ أ): مفيد.
  - (٢) من (د)، (ج).
  - (٣) وفي (م)، (ب): تلقت.
    - (٤) سقطت من (ب).
- (٥) لم أقف على نص هذه العبارة عن ابن حسزم، وإنما وقفت على عبارة قسريبة المعنى منها حيث قال رحمه الله في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢/ ٨٣) في (مبحث صفة وجوه النقل عند المسلمين) .

قال: «... والخامس: شيء نقل كـما ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حـتى يبلغ إلى النبي عَيِّاتُهِم إلا أنّ في الطريق رجلاً مجروحًا بكذب أو غـفلة أو مجهول الحال، فهذا أيضًا يقول به بعض المسلمين، ولا يحل عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه ...».

إيفد إ(1) ذلك (1) ؟ {فإذا كان إ(2) ما لا يفيد القطع بانفراده)(1) يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة، فهذا سؤال لازم لا سيما إذا بلغ مسلغ المتواتر (0) في آحاده (1) العدالة كما تقرر في علم الأصول (1) »، قال: «واعلم أنّ الصواب في التمثيل لما

<sup>(</sup>١) من (ب)، (ع)، (ج)، وفي (د): نعد.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب)، (ع): ما إذا كان.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): لا يبلغ.

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (ق 1/٤٩): أخباره.

<sup>(</sup>٨) انظر: المسودة (ص ٢٣٤)، والمستحصفي (١/ ١٤٠)، والموصول إلى الأصول (٨) انظر: المسودة (ص ٩)، ومنهج المنقد (ص ٣٨)، وفتح الممغيث (٣/ ٣٥)، ونظم المتناثر (ص ٩)، ومنهج المنقد (ص ٣٨١)، والوسيط لأبي شهبة (ص ١٩٠).

وأما القاسمي رحمه الله فقد ذهب إلى اشتراط العدالة حيث قال: "وقع في كلام النووي في شرح مسلم في المتواتر أنه لا يشترط في المخبرين به الإسلام، وكذا قال الأصوليون، ولا يخفى أن هذا اصطلاح للأصوليين، وإلا فاصطلاح المحدثين فيه، أن يرويه عدد من المسلمين لأنهم اشترطوا فيسمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً بأن يكون مسلماً بالغاً، فلا تقبل رواية الكافر في باب الأخبار، وإن بلغ في الكثرة ما بلغ.

وعبارة جمع الجسوامع مع شرحه : «لا تقبل رواية كافسر، وإن عرف بالصدق لعلوّ منصب الرواية عن الكفسار». نعم يقبل من الكافسر ما تحمله في كفره إذا أسلم..» قواعد التحديث (ص ١٤٧).

### ذكره بحديث «الشمسي»(١).

(١) حديث (الشمس) يقصد به حديث (الماء المشمس)، وقد روي بألفاظ عديدة منها:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أسخنت ماء للرسول عَيَّكُم في السمس ليغتسل به، فقال لي: «يا حميراء لا تفعلي، فإنه يورث البرص»، وفي لفظ من طريقها أيضًا: «نهى رسول الله عَيَّكُم أن يتوضأ بالماء المشمس، أو يغتسل به، وقال: «إنه يروث البرص».

والحديث روي من طريق عائشة، وأنس، وروي عن عمر موقوفًا.

فأما حديث عائشة فرواه: الدارقطني (٢٨/١)، والبيهقي (٢/١)، وابن حبان في المجروحين (٣٥/١)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢٩/٢) والدارقطني في غرائب مالك، وأبو نعيم في الطب (ق ١٩٤٤) من طرق عن عائشة، وفيها: خالد بن إسماعيل: وهو متروك، وأبو البختري وهب بن وهب

قال: ابن عــدي: "هو شر من خالــد"، والهيثم بن عــدي وهو متروك، وعــمرو بن محمد الأعشم وهو منكر الحديث، وسند الدارقط بني مسلسل بالضعفاء، وأما حديث "أنس" رضي الله عنه: فرواه العقيلي في الضعـفاء بإحالة الزيلعي ، وقد بحثت عنه في الضعفاء المـطبوعة فــلم أقف عليـه، ومن طريقه ابــن الجوزي في الموضــوعات (٧٨/٢)، وفيه سوادة بن إسماعيل: مجهول.

#### والموقوف على «عمر» رضي الله عنه: ـ

رواه الشافعي في الأم ، ومن طريقه البيسهقي (٦/١)، ورواه الدارقطني (٣٩/١) وابن حبان في الثقات في ترجمة: حسان بن أزهر، وسند الشافعي فيه صدقة بن عبد الله ، وهو ضعيف، وفيه عنعنة أبي الزبير، وفيه شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال ابن حجر: «متروك»، وأما سند ابن حبان ففيه حسان بن أزهر لم يوثقه إلا هو، وهو معروف بتساهله رحمه الله.

والحديث موضوع لا تـقوم له قـائمة، حكم عـليه بذلـك: العقـيلي، والعـجلي، والحديث وابن الجوزي، والشوكاني، ومن المعاصرين الألباني.

كما مثل به النووي<sup>(۱)</sup>، وقال في الأربعين في حديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا»: «اتفق الحفاظ على ضعفه<sup>(۱)</sup> وإن كثرت طرقه»، وأما جعل المصنف حديث «الأذنان من الرأس» محكومًا<sup>(۱)</sup> بضعفه، وإن روي بأسانيد، فقد سبقه إليه الدارقطني<sup>(۱)</sup>، والبيهقي<sup>(۱)</sup>، لكن<sup>(۱)</sup> صححه ابن حبان<sup>(۱)</sup>.

وقال الشيخ تـقي الدين بن دقيق العيد في شـرح الإلمام: «قد (^)

انظر تخريج الحديث موسعًا: في نصب الراية (١/١٠١- ١٠٣)، والفوائد المجموعة (ص ٨)، وإرواء الغليل (١/٥٠- ٥٤).

<sup>(</sup>١) كما في الإرشاد (ق ١١/ب).

<sup>(</sup>٢) وفي (د): على أنه ضعيف.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ق ٤٩/أ): محكوم.

<sup>(</sup>٤) انظر : سنن الدارقطني (١/ ٩٧)، وبالنسبة لحكم البيهقي السنن الكبرى (١٦٦).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (ق 7/٤) بعد قوله (والبيهقي): «فقال: إنه روي بأسانيد ضعاف، لكن أخرجه ابن ماجة في سننه عن سويد بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله ابن زيد، وسويد احتج به مسلم، وحديثه وثقه جماعة، وباقي الإسناد على شرط الصحيحين، ولهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه ...»

<sup>(</sup>٦) وفي (د): لكنه.

<sup>(</sup>٧) تصحيحه للحديث من غير هذا اللفظ: «إنما الأذنان في الرأس» إنما من فعل النبي على الله وأنه مسح برأسه وأذنيه. . . الحديث رواه في صحيحه (٢٩٧/٢) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل (ق ٤٩/ب): كلام طويل ينقله ابن دقيق عن شيخه المنذري.

علم أن تظافر الرواة على شيء، ومتابعة بعضهم لبعض إفي حديث إن مما يشده ويقويه، وربحا التحق بالحسن، وما يحتج به، قال: «وقد أورد ابن الصلاح كلامًا إيفهم (أنه لا يرى) (أله الحديث من هذا الفبيل (أله عم كونه قد رُوي بأسانيد ووجوه»، قال: «وهذا الذي ذكره قد لا يوافق عليه، فقد رواه ابن ماجه بسند رواته ثقات (م) ورواه

(٥) سنن ابن ماجـة (كتاب الطهـارة ـ باب الأذنان من الرأس (١٥٢/١)، قال: ثنا سويد ابن سعيد ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد ابن عن عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله عَرَّالِيَّةٍ : «الأذنان من الرأس».

قال الزيلعي بعد أن ذكر سند ابن ماجة : « هذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رواته، فابن أبي زائدة وشعبة وعباد احتج بهم الشيخان، وحبيب ذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين وسويد بن سعيد احتج به مسلم. نصب الراية (١٩/١) وتعقبه ابن حجر في الدراية (ص ٢١) فقال : «سويد اختلط».

(قلت): إذًا فلا يسلم بقول من وثق رجال الحديث، ولذلك حكم البوصيري كما في زوائد ابن ماجة (١/ ٦٥) على هذا السند بالحسن مسع التقييد فقال: «هذا إسناد حسن، إن كان سويد بن سعيد حفظه».

(قلت): وهو كذلك ؛ لأن سويدًا وصفه بالصدق أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن حجر وغيرهم إلا أنه عمي فيصار يتلقن، ووصف أبو حاتم بالتدليس وعداده في المرتبة الرابعة من المدلسين، والحديث له طرق من حديث أبي أمامة وابن عباس وأبي هريرة وأبى موسى وأنس وغيرهم عند الترمذي (كتاب الطهارة، باب

<sup>(</sup>١) من الأصل (ق٤٩/ ب)، وفي (ج): في حديثه، وفي بقية النسخ: من حديثه.

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: يفهمه منه.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ق ٤٩/ب): يفهم منه لا يرى.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ق ٤٩/ب): من هذا الوجه القبيل.

الدارقطني (۱) بسند حكم له ابن القطان بالصحة (۱)»، قال: «وعلى (۱) الجملة (فإن كان الحكم (۱) له بالقبول أفيتوقف أ على (۱) طريق لا علة لها، ولا كلام في أحد من رواتها، فقد يتوقف في ذلك هنا لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير (مما صححوه أو حسنوه) (۱) فإنَّ السلامة أمن أ الكلام في الناس قليل، ولو شرط ذلك لسما كان

- (۱) سنن الدارقطني (۹۹/۱) من طريق أبي كامل الجحدري نا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي عليه قال... الحديث.
- وأورد بعدها بأحاديث تصريح ابن جريج سماعه للحديث من سليسمان بن موسى مرسلاً.
- (۲) انظر: نصب الرايـة (۱۹/۱) ولفظه قـال: «... إسناده صـحـيح لاتصـاله وثقـة رواته».
  - (٣) وفي (ب): على.
  - (٤) سقطت من (ب).
  - (٥) من (د) ، (ج)، وفي بقية النسخ: فيوقف.
- (٦) وفي الأصل (ف ٤٩/ ب): «فإنه يوقف تصحيحه . . . على ذكر طريق . . . الخ٠٠
- (٧) هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل (ق ٤٩/ب): «مما استحسنوه، وصححوه من
   هذا الوجه...».
  - (٨) من الأصل (ق ٤٩/ ب)، وفي (د): في ، وفي بقية النسخ كلمة غير واضحة.

الأذنان من الرأس ـ ٥٣/١)، والـدارقطني (٩٧/١)، والطحـــاوي (٣٣/١) وخلق غيرهم فالحديث صحيح بمجموع طرقه.

انظر لاستقصاء طرق الحديث ومخارجه: نصب الراية (١٨/١ - ٢٣)، والتلخيص الحبير (١٨/١) والدراية (ص ٢١)، والأحاديث الصحيحة للألباني (٢/١٥ - ٥٥) فقد أطال النفس جدًا في تخريج الحديث .

لهم حاجة إلى الحكم بالحسن (بمقتضى المتابعة)(١)، والمجيء من طرق الإسناد الضعيف؛ لأنَّ {الضعف}(١) علة» انتهى(٢).

وأورد الحافظ ابن حجر كلام ابن دقيق العيد متعقبًا به على ابن الصلاح وقال (3) عقبه: "وقال الحافظ صلاح الدين بن العلائي: في التمشيل بذلك نظر؛ لأنَّ الحديث المشار إليه أربما أو النهي ببعض طرقه إلى درجة الحسن ، ثم أورد ابن حجر طرقه، وقال: "إذا نظر المنصف أو الى مجموع هذه الطرق علم أنَّ للحديث أصلاً، وأنه ليس مما يطرح ، قال: "وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه »، قال: "وينبغي أن يمثل في هذا المقام بحديث "مَنْ حَفظ كلَى أُمَّتِي أَرْبَعِيْنَ حَدِيثًا »، فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ (على ضعفه) مع كثرة طرقه الهوق.

(قلت)(١): لكن أشار السلفي في الأربعين البلدانية (١١) إلى

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ق ٤٩/ب): «بالتظافر والمتابعة..».

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: الضعيف.

<sup>(</sup>٣) نكت الزركشي (ق ٤٨/ ب، ق ١/٤٩ ، ب)، باختصار وتصرف في العبارة.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): وذكر.

<sup>(</sup>٥) من الأصل (١/ ٤٠٩)، وفي النسخ: بما.

<sup>(</sup>٦) من الأصل (١/ ٤١٥)، (ج)، وفي بقية النسخ: المصنف.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٨) نكت ابن حجر (١/ ٤٠٩، ٤١٥).

<sup>(</sup>٩) بياض في (د).

<sup>(</sup>١٠) واسمه كــاملاً الأربعين المستــغني بتعيين ما فــيه، عن المعين، جــمع فيه السلفي

صحته (۱)، وكذا الحافظ عبد القادر الرهاوي فإنه أخرجه أيضًا في الأربعين (۱) ».

ثم قال: "إنَّ الأحاديث الضعاف إن انضم بعضها إلى بعض مع كثرة تعاضد وتتابع أحدثت قوة، وصارت كالاشتهار والاستفاضة اللذين يحصل بهما العلم في بعض الأمور(")»، لكن قال الحافظ ابن

أربعين حديثًا عن أربعين شيخًا في أربعين مدينة، أبان بها عن رحلة واسعة، وأظهر فيها رتبة عالية ذكره الوادي آشي في برنامجه (ص ٢٨٩) وهو مما قرأه على شيوخه، وكذلك ذكره التجيبي في مستفاد الرحلة والاغتراب (ص ٥٠) وابن رشيد في كتابه ملأ العيبة (ص ٣٦١)، توجد ثبلات نسخ خطية من المكتاب بدار الكتب المصرية بالأرقام: (٣٦١م، ١٢٥٦، ١٥٦٩)، ونسخة في المكتبة الوطنية بباريس برقم بالأرقام: (٧٢٧)، ونسختان بمكتبة شهيد على بتركيا، ونسخ بالظاهرية.

انظر: كشف النظنون (١/ ٥٤)، وتاريخ الأدب السعربي (٢٤٩/٦)، وفسهرس مخطوطات الظاهرية مسخطوطات الحديث (ص ٣٠٠) ودراسة الدكتورة بهيسجة الحسني لمصنفات السلفي في مقدمة تحقيقها لمعسجم السفر (ص ٨٣)، وانظر: دراسة د/ حسن عبد الحميد صالح للحافظ أبى طاهر السلفى (ص ١٩٥).

- (١) انظر: الأربعين للسلفي (ق ١٩/١).
- (۲) الأربعون المتباينة الأسانيد، في مجلد كبير يدل على تبحره وسعة علمه.
   انظر تذكرة الحفاظ (١٣٨٨/٤)، وكشف الظمنون (١/ ٥٦)، والرسالة المستطرفة (ص ١٠٤).
- (٣) بحثت عن هذا النقل في «الأربعين» للرهاوي فلم أقف على هذا النص، ونقل الحافظ ابن حجر في كتابه الأربعين المتباينة (ق٧١/أ) عن الرهاوي أنه قال في هذا الحديث: «طرقه كلها ضعاف؛ إذ لا يخلو طريق منها أن يكون فيها مسجهول لا يعرف، أو معروف يضعف».

حجر في الأربعين المتباينة (۱): «اتفاق الأئمة على تفعيفه (۲) أولى من إشارة السلفي إلى صحته (۲) ».

قال المنذري: «لعل السلفي كان يرى أنّ مطلق<sup>(١)</sup> الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدث قوة».

قال الحافظ ابن حجر: «لكن تلك القوة لا تخرج هذا الحديث عن مرتبة (٥) الضعيف (١) والضعف (٧) يتفاوت فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد، فيكون الضعيف أو الذي أ١) ضعفه ناشيء عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن، والذي ضعفه ناشيء (٩) عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه (١٠) ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يسجوز العمل به بحال إلى مرتبة

<sup>(</sup>١) كشف الظنون (١/٥٣).

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ق ٧٢/أ): ضعفه.

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على الحديث.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): يطلق.

<sup>(</sup>٥) وفي (م): رتبة.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (ق ٧٢/أ): الضعفُ.

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (ق ٧٢/أ) : لكن الضعف.

<sup>(</sup>٨) وفي (ب)، (ع): الذين.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (د).

الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال» انتهى.

وفيما علق عن الحافظ ابن حجر: «أنّ الضعيف لتدليس أو جهالة حال يرتقي إلى الحسن بتعدد طرقه، وأنّ / الضعيف لكذب أو فسق<sup>(۱)</sup> (ق ٥٦/ ب) يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل له، بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيء (۱) الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب يحتمل (۱) ارتقى أبمجموع ذلك (۱) إلى درجة الحسن (۱) .

وقال الحافظ أبو موسى المديني (۱): «في كتاب الحاكم [كم] (۱) من (۱) حديث له طرق تجمع (۱) في جزء لا يصح منها حديث واحد ، كحديث «الطيسر» يروى عن قريب من أربعين رجلاً عن أنس (۱۱) ويروى عن

<sup>(</sup>١) وفي (د): لفسق أو كذب. ﴿ (٢) وفي التدريب (١/١٧٧): المستور السيء الحفظ.

<sup>(</sup>٣) وفي التدريب (١/ ١٧٧): بلفظ: محتمل.

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) نقلها السيوطي في تدريبه (١/ ١٧٧) عن الحافظ ولم أقف عليها في نكته.

 <sup>(</sup>٦) أبو موسى مـحمد بن عمر بن أحـمد بن المديني الأصبهـاني الشافعي الحافظ الـكبير صاحب التصانيف، توفى سنة (٥٨١ هـ).

انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٣٤)، والوافي بالوفيات (٢٤٦/٤)، وطبقات الشافعية للسبكي (٤/ ٩٠)، ولما بقي من آثاره انظر: تاريخ الأدب العربي (٦/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٧) أضفتها منعندي ليكمل بها معنى الكلام، وليست موجودة في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٨) هكذا قرأتها من جميع النسخ، وفي (د) (ق ٥٦/ب) رسمت هكذا: (مر).

<sup>(</sup>٩) من (ج)، وفي جميع النسخ: يجمع بالياء.

<sup>(</sup>١٠) وفي (د): من أصحاب أنس.

جماعة من الصحابة غيره، وقد جمع غير واحد من الحفاظ طرقه للاعتبار والمعرفة (١)، كالحاكم، وابن مردوية، وأبي نعيم.

في شرح أليفية البرشنسي(") ، قال التبريزي: «ما أطلقه ابن الصلاح فيه بحث؛ لأنا لو حكمنا أبضعف إلى حديث الكذب راويه إلى منتهاه أو فسقه، ثم رأينا ذلك الحديث جاء بطريق آخر صحيح إلى منتهاه فلا نحكم (ه) قطعًا بضعف الحديث، بل غاية ما في الباب أن يقال: هذا ضعيف أمن إلى هذا الوجه، إذا روي بالطريق الأول، وذلك لأن الحكم بضعف الحديث لضعف الإسناد، إنما يمكن (الم إذا كان شاذًا من ذلك الطريق، نعم إذا كان الطريق الشاني فيه وهن أيضًا فكشرة الطرق الضعيفة لا تفيد (الله شيئًا، وكذا قال بعضهم في المرسل).

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على حديث (الطير). فانظره .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): البرسيشي، وفي (ع): البرسنيسي، وفي (د) غير منقوطة، وقد تقدم ضبطها كما ضبطتها.

<sup>(</sup>٣) وفي (م) ، (ب): بمضعف.

<sup>(</sup>٤) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): فلا يحكم.

<sup>(</sup>٦) من (د) (ج)، وفي بقية النسخ: في.

<sup>(</sup>٧) وفي (م): يكن.

<sup>(</sup>٨) وفي (ب) ، (ج): لا يَفيد.

قال البرشنسي(۱): «وما أورده غير وارد؛ لأن كلام ابن الصلاح فيما روي بطرق متعددة ضعيفة لا فيما(۱) بعضها صحيح، وبعضها ضعيف».

وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح عقب كلام ابن الصلاح: «لا يقال ينجبر بأن<sup>(٣)</sup> أيروى إ<sup>(١)</sup> من وجه صحيح؛ لأنّ الكلام فيما إذا رُوي (من طرق)<sup>(٥)</sup> كل منها مثل الأخرى في ذلك الضعف»<sup>(١)</sup>.

وقال الحافظ ابن حجر في النكت: «لم يذكر ابن الصلاح للجابر ضابطًا يعلم منه ما يصلح<sup>(۷)</sup> أن يكون جابراً أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد أفحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الردأ فهو الذي لا ينجبر وأما إذا رجح جانب القبول فليس

<sup>(</sup>١) وفي (ب): البرشيشي، وفي (د): البرشيني، وتقدم ضبطها.

<sup>(</sup>٢) وفي (د): لأنما.

<sup>(</sup>٣) وفي (د): بما يروي.

<sup>(</sup>٤) من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (ص ١٠٧): بطرق.

<sup>(</sup>٦) محاسن الاصطلاح (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٧) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٨) من (د).

من هذا الباب $^{(1)}$  بل ذلك $^{(1)}$  في الحسن الذاتي $^{(7)}$ ».

(١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (١/ ٤٠٩): ذاك.

<sup>(</sup>٣) نکت ابن حجر (١/ ٤٠٩).

# ٨٢ - وَالْكُتُبُ الْأَرْبَعُ ثُمَّةً " السُّنن للدَّارَقُطني مِنْ مَظِنَّاتِ الْحَسسَن (٢)

ش: المظنات جمع مَظِنَّة، وهي بكسر الظاء، كمما ضبطها صاحب النهاية، وقال: «هي موضع الشيء ومَعْدنُهُ، مَفْعِلَة من الظِنّ بمعنى العلم، وكان القياس فتح الظاء، وإنَّما كُسرَت الأجل الهاء»(").

قال ابن الصلاح: «كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن ، وهو الذي نوه باسمه (۱) وأكثر من ذكره في جامعه ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبله (۱) كأحمد بن حنبل ، والبخاري ، وغيرهما ، وتختلف النسخ من كتاب الترمذي (۱) في قوله: (هذا حديث

<sup>(</sup>١) وفي (د) من الألفية: ثمت (بكسر التاء) وفي نسخ البحر: تمت (بتاء مفتوحة).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) حيث قال في آخسر جامعه في (كتــاب العلل ــ ٧٥٨/٥): «... وما ذكرنا في هذا الكتاب «حــديث حسن» فــإنما أردنا به حسن إسناده عنــدنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شــادًا، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن.».

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي (م)، (ب): مثلته.

<sup>(</sup>٦) قال الزركشي: ٩... النسخ من كتاب الترمذي مختلفة في قوله (حسن صحيح) أو (حسن)، وأكثر ما يعتمده المتأخرون رواية (السروجي) وهي مخالفة في التصحيح لرواية المبارك بن عبد الجبار.

## حسن)(۱)، و(هذا حديث حسن صحيح)، ونحو ذلك، فيسنبغي(١) أن

قلت: ومن أشهر الروايات عن الترمذي ما يلي :

١- رواية أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب.

٢- رواية أبي حامد بن عبد الله التاجر المروزي.

٣- رواية أبي ذر محمد بن إبراهيم بن محمد الترمذي.

٤- رواية أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي.

٥- رواية أبي محمد الحسن بن إبراهيم القطان.

٦- رواية أبي الحسن الوازري.

«ملاحظة»: رواية المبارك بن عبد الجبار التي أشار إليها الزركشي أصلها رواية المحبوبي، رواها عن ابن زوج الحرة، عن أبي علي الحسن بن محمد بن شعبة المروزي عن المحبوبي.

انظر: نكت الزركشي (ق  $0 \cdot 0$ )، والمنهل الروي (ص  $0 \cdot 0$ )، والتقييد لابن نقطة (ق  $0 \cdot 0$ )، وجواهر الأصول (ص  $0 \cdot 0$ )، والمنهج الحديث (ص  $0 \cdot 0$ ) وفهرس ابن خيير (ص  $0 \cdot 0$ )، وبرنامج التجييبي (ص  $0 \cdot 0$ )، وبرنامج ومستفاد الرحلة والاغتيراب له (ص  $0 \cdot 0$ )، وفهرس ابن عطية (ص  $0 \cdot 0$ )، وبرنامج الوادي آشي (ص  $0 \cdot 0$ ).

(١) وفي (الأصل ص ١٠٩): أو.

(٢) قال العراقي: «.. فقول هنا (ينبغي) قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك، وإنما هو مستحب، وهو كذلك...».

وقال الشيخ زكريا الأنصاري: «.. قد يشير - أي قول ابن الصلاح (ينبغي) - كما قال الناظم - أي العراقي - إلى حمل ما قاله هنا على الاستحباب، فلا مخالفة، لكن قد يفرق بزيادة الاحتياط للعمل والاحتجاج دون الرواية، نظرًا للأصل فيهما، وللوصف في الرواية، إذ متن الحديث أصل وكونه صحيحًا أو حسنًا وصف له...».

انظر: التبصرة والتذكرة (١/ ٨٢) ومعها فتح الباقي للأنصاري.

تصحح أصلك به بجماعة أصول أوتعتمد على ما اتفقت عليه (۱) ، ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك (۱) ، ومن مظانه سنن (۱) أبى داود (۱) انتهى .

وقال الـزركشي فـي نكته: « وقـد وجـد الحـسـن فـي كـلام الـطبـقة التي قبل البـخـاري وأحمد ، {كـمالك} (٥٠) ، وذكر (٢٠) ابن القطان مـن جهة أحمـد بن عبد الرحـمن بن وهب(٧) قال: «سمعت

<sup>(</sup>١) من الأصل (ص ١٠٩)، وفي النسخ: ما اعتمدت.

<sup>(</sup>٢) فمن أمثلة ما قال عنه في سننه (إسناد حسن) في (باب أوانسي الذهب والفضة ـ رقم (١) (١) (١/ ٤٠)، ورقم (٢٤) (٤٨/١)، وبما قال عنه: (إسناد صحيح) في (باب الاغتسال في الماء الدائم رقم (١) ٥٢/١)، وبما قال عنه: (صحيح) بإطلاق، في (باب ما روي في جواز تقديم غسل السيد اليسسرى على اليمنى حديث رقم (٨) (٨٩/١).

ومثال ما قسال عنه: (قريب صحيح): في (باب صفة وضوء رسول الله عَلَيْكُمْ رقم (۲) (۱/ ۹۰).

ومثـال ما قال عنه: (ثـابت صحيح) في (بـاب ما روي في فضل الـوضوء رقم (٣) . (١٠٨/١).

ولم أقف على حديث في سننه وصفه بأنه: (حسن صحيح)!!!

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٩).

<sup>(</sup>٥) من (ب)، (ج)، (د).

<sup>(</sup>٦) وفي (د): فذكر.

 <sup>(</sup>٧) (م) وفي الجرح والتعديل (١/ ٣١): «ابن أخــي ابن وهب»، وهو: أبــو عبــيد الله
 أحمد بن عبد الرحمن بــن وهــب القرشــي مولاهم المصري، لقبه بحشل، وثقه ابن

عمي (۱) يقول: سئل مالك بن أنس عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس، فأمهلته (۱) حتى إخف إ(۱) الناس، ثم قلت: يا أبا عبد الله سمعتك تقول في مكة (۱): عندنا فيها سنة، قال: وما هي؟ قلت: حدثنا ابن لهيعة والليث بن سعد (۱) عن

عبد الحكم، وعبد المسلك بن شعيب، وضعفه بعضهم، ودافع ابن عدي عنه فقال: «ومن ضعفه أنسكر عليه أحاديث وكثيرة روايته عن عمه، وكل منا أنكروه عليه محتمل، وإن لم يروه غيره عن عمه، ولعله خصه به».

ورمي بالاختلاط، وحدد وقت اختلاطه كما قال ابن الأخرم: «نـحن لا نشك في اختلاطه بـعد الخمسين، وإنما ابتلي بـعد خروج مسلم من مصر، وقد ورد عن أبي حاتم ما يدل عملى أنه رجع بعد ما اختلط، فقد روى ابن أبي حاتم عن أبيه قال: «كتبنا عنه وأمره مستقيم، ثم خلط بعد، ثم جاء في خبره أنه رجع عن التخليط، وسئل أبي عنه بعد ذلك فقال: كان صدوقًا».

وقال ابن حجر: «صدوق تغير بآخره».

وقال الألباني ـ بعد أن ساق حكم ابن حجر ـ «واحتج به مسلم فحديثه حسن إذا لم يخالف»، توفى سنة (٢٦٤ هـ).

الجرح والستعديسل (٢/ ٥٩)، والضعفاء لأبي زرعة (٧٠٩/)، وميزان الاعتدال (١٠٩/١)، والاغتسباط (ص ٣٦٧)، وتهدديب التهدديب (٥٤/١) والتقريب (ص ١١٣/١)، ونزهة الألباب (ق ١٩/١) والصحيحة للألباني (١/ حديث رقم ٣٠٥).

(١) عمه هو : عبد الله بن وهب. كما في تهذيب الكمال (١/ ٣٨٧).

وقد تقدمت ترجمته.

- (٢) وفي (ب): فأهملته.
- (٣) من (د)، ومن الأصل (ق ٥٠/ب)، وفي النسخ: خفت.
  - (٤) من الأصل (ق ٥٠/ب)، وفي النسخ: وفي .
- (٥) وفي الجرح والتعديل (١/ ٣١): وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث.

يزيد بن عمرو(۱) المعافري(۲) عن أبي أ(۱) عبد الرحمن الحُبُلي(۱) عن المستورد بن أشداد أ(۱) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه، قال: فقال مالك: «إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة»، قال عمي: ثم سمعته بعد يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر(۱) به».

قال أبو حاتم: «لا بأس به».

وذكره ابن حبان في الثقات.

وحكم عليه بأنه صدوق: الذهبي وابن حجر.

انظـر: الجرح والستعــديل (٩/ ٢٨١)، وثــقات ابــن حبــان (٧/ ٦٢٥)، والكــاشف (٣/ ٢٨٤) والتهذيب (١١/ ٣٥١)، والتقريب (ص ٣٨٤).

- (٢) وفي (م): المعاذري، وهو تحريف، وفي النسخ: يزيد بن عمر.
- (٣) وفي النسخ: ابن وهو تحريف؛ لأنه ليس من شيوخ يزيد المعافري من يسمي (ابن عبد الرحمن الحبلي) ولكن (ابي عبد الرحمن الحبلي).

انظر: تهذيب الكمال (ق ٧٦٩/ب).

(٤) (بخ م ٤) أبو عبد الرحمن عبد الله بمن يزيد المعمافري الحُبُملي مبضم المهملة والموحدة م، وثقه ابن معين وابن حبان وابن سمعد، والعجلي وابن حجر، توفي سنة (١٠٠ هـ).

تاريخ ابسن معين (٢/ ٣٣٨)، والسئقات لابن حبسان (٥/ ٥١)، وتهذيب التهسذيب (٦/ ٥١) والتقريب (ص ١٩٤).

- (ه) من (د)، (ج).
- (٦) روالهما ابسن ألبي حماتم في تقدمة المعمرفة لمكتاب الجمرح والتمعمديل (١/ ٣١)

<sup>(</sup>١) (د ن ق) يزيد بن عمرو المعافري المصرى، من الرابعة.

قال ابن القطان: «إسناده مصحح»(١).

بنحو ما ذكر.

(۱) إن كان قصد ابن القطان (إسناد الحديث صحيح) من هذا المطريق الذي ذكره من حديث ابن لهيعة فلم يصب في ذلك؛ لأن في ابن لهيعة كلاما مشهوراً لدى المحدثين، والحديث على كل صحيح، رواه الترمذي في (كتاب الطهارة \_ باب ما جاء في تخليل الأصابع \_ ١/٥٥) وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»، وأبو داود في (كتاب الطهارة \_ باب غسل الرجلين \_ ١/٣٠١) كلاهما بلفظ: (دلك) وابن ماجة في (كتاب الطهارة \_ باب تخليل الأصابع \_ كلاهما بلفظ: (دلك) وابن ماجة في (كتاب الطهارة \_ باب تخليل الأصابع \_ ا/١٥٢)، وأحمد (٤/ ٢٢٩) بلفظ (التخليل) كلهم من طريق ابن لهيعة به. ولم ينفرد ابن لهيعة كما أشار إلى ذلك الترمذي، بل تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي في الكبرى (١/ ٢٦) وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ٢٦١)، وعزاه الشوكاني في النيل (١/ ١٨٢) إلى الدولابي، والدارقطني في «غرائب ماك».

ويشهد للحديث أيضًا: ما رواه لقيط بن صبرة \_ بفتح المهملة وكسر الموحدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الذا توضأت فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع» الحديث.

أخرجه: ابن خريمة (١/ ٨٧)، وأبو داود في (كتاب الطهارة \_ باب في الاستنثار ١/ ٩٧) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي (كتاب الطهارة \_ باب الأمر بتخليل الأصابع \_ ١/ ٩٧)، وابن ماجة (كستاب الطهارة \_ بساب تخليل الأصابع \_ ١/ ١٥٣)، والبيهةي (١/ ٢٧) وغيرهم من طريق أبي هاشم الماعيل بمن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن النبي عليها المحديث، وهذا إسناد رجاله ثقات، والحديث صحيح.

وقال الشافعي (۱) (رضي الله تعالى عنه) (۱) في كتاب اختلاف الحديث: وقد ذكر حديث/ ابن عمر (۱) (رضي الله عنهما) (۱) في (ق ۲۰/ ۱) استدبار الكعبة «هو حسن الإسناد» (۵).

وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في النكت «قد وجد التعبير بالحسن في (كلام) (١٠ شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي قال في اختلاف الحديث عند ذكر حديث ابن عمر (رضي الله تعالى عنهما) (١٠): «قد (١) ارتقيت على ظهر بيت لنا...» الحديث، حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد»، وقال فيه أيضًا: «وسمعت من يروي بإسناد حسن أنّ أبا بكرة (١) (رضي الله تعالى عنه) (١٠) ذكر للنبي صلى الله

<sup>(</sup>١) اختلاف الحديث (٧/ ٢٧٢) ولفظه: «... حديث ابن عمر عن النبي مسند حسن الإسناد» وستأتى العبارة بنقل العراقي.

<sup>(</sup>٢) من (م)، وليست في بقية النسخ ولا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٥) نکت الزرکشی (ق ٥٠/أ، ب).

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل (ص ٥٢).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د) وليست في الأصل (ص ٥٢).

<sup>(</sup>٨) وفي (د): لقد.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في (كـتاب الصلاة ـ باب إذا ركع دون الصف ـ ٢٦٧/٢)، وأبو داود (كـتاب الصـلاة ـ باب الرجل يركـع دون الصف ـ ١/ ٤٤٠)، والنسائي (كتــاب الصلاة ـ باب الركوع دون الصف ـ ١/ ١١٨).

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من (د).

عليه وسلم أنه ركع دون الصف. . . » الحديث (۱) ، وكذا يعقوب بن شيبة في مسنده (۲) ، وأبو علي الطوسي أكثر من ذلك إلا أنهما إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي ، وكأن (۳) كتاب أبي علي الطوسي مخرج على كتاب الترمذي لكنه شاركه (۱) في كثير من شيوخه» (۱) .

وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: «لا يقال: يعقوب بن شيبة ـ تلميذ ابن المديني ـ أكثر من تحسين (٢) الأحاديث، وفي مواضع كثيرة يجسمع بين الحسن والصحة، وأبو علي الطوسي ـ شيخ أبي حاتم الرازي ـ جمع في كتابه الأحكام (٧) بين الصحة والحسن (٨)، والغرابة إثر كل حديث، وكان في عصر الترملي؛ لأنا نقول: لم يشتهر ذلك كاشتهاره عن الترمذي (١).

اختلاف الحديث (۷/۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) المسند الكبير المعلل. سيأتي الكلام عليه.

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ص٥٢)، وفي جميع النسخ: «كان».

<sup>(</sup>٤) كمحمد بن بشار (بندار)، ومحمد بن المثنى الزمن، وإسحاق الكوسيج وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) التقييد والإيضاح (ص ٥٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) وفي (م): يحسن.

<sup>(</sup>٧) الأحكام يوجد من الأول إلى الحادي عشر وينتهي بـ «باب ما جاء في توريث المرأة من دية زوجها» بالمكتبة الظاهرية برقم حديث (٢٩٣) (ق1/ ١٦٩).

انظر: فسهرس مسخطوطسات الظاهريسة للألبساني (ص ١٨١/ رقم ٣١٢)، وسسماه: مختصر الأحكام، ولسان الميزان (٢/ ٣٣٣)، والرسالة المستطرفة (ص ٣٠).

<sup>(</sup>A) وفي (د): بين الحسن والصحة.

<sup>(</sup>٩) مجاسن الاصطلاح (ص ١٠٩).

وقال الحافيظ ابن حجر في نكته: «قد وجد التعبير بـالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي (رضي الله تعالى عنه)(١).

قال إبراهيم النخعي: «كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه»(٢).

وقيل لشعبة: «كيف تركت أحاديث العرزمي(٣) وهي حسان؟ قال:

(١) من (م)، وليست في بقية النسخ ولا في الأصل.

(٢) رواها السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص ٥٩) بسنده، وفي السند «مفرّج بن شجاع» الموصلي، مجهول، ووهّاه الأودي، وحدث عنه بشر بن موسى بخبر باطل، ومن طريقه السخاوي في فتح المغيث (ص ٦٩).

قال السمعاني: «عنى إبراهيم بالأحسن الغريب لأنّ الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف».

(قلت): هذا إن صح النقل إلى إبراهيم، وإلا فإنَّ السند هذا ضعيف.

انظر: تنزيه الشريعة (١١٩/١).

(٣) من الأصل (١/ ٤٢٤)، ومن مصادر الترجمة، وفي النسخ العزرمي (بزاي ثم راء)، والعرزمي هو عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي ـ بفتح المهملة وسكون الراء، وبالزاي المفتوحة نسبة إلى عرزم بطن من فزارة وثقه ابن معين (في رواية)، وأحمد، والعبجلي، وابن عمار الموصلي، ويعبقوب بن سفيان، والنسائي، وابن سعد، والترمذي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «ربما أخطأ».

وقال أبو زرعة عنه: ﴿لا بأس بهـ».

وحكم عليه بأنه صدوق كل من: الساجي، وابن حجر، وزاد: «له أوهام».

(قلت): والأوهام حددها العلماء بأمرين:

"من حسنها فررت" (۱) ووجد في كلام علي بن المديني، وأبي زرعة الرازي (۱) وأبي حاتم (۱) أويعقوب بن شيبة (۱) وجماعة، لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي، ومنهم من لا يريده، فأما ما وجد من (۱) ذلك في عبارة الشافعي أرضي الله تعالى عنه (۱) ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل أرضي الله تعالى عنه (۱) فلم يتبين

- (۱) الجرح والتعديل (۱/۱۶۲)، وأدب الإملاء والاستملاء (ص ٥٩)، وتهذيب التهذيب (٣٩٧/٦)، وفتح المغيث (ص ٦٩).
- (٢) قال البيهقي في سننه الكبرى (١/ ١٣٠): «... وبلغني عن أبي عيسى الترمذي قال سألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه، ورأيته كان يعده محفوظًا».
- وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٨٧ في ترجمة عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب أبو صالح كاتب أبو صالح كاتب الليث فقال: «لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث».
- (٣) كما روى ابنه في (الجسرح والتعديل ١٤٨/١) في ترجمة إبراهيم بن يوسف بن إسحاق السبيعي قال: سمعت أبي يقول: «يكتب حديثه، وهو حسن الحديث».
  - (٤) من الأصل (١/ ٤٢٤)، (ج)، وفي النسخ: ابن أبي شيبة.
    - (٥) وفي الأصل (١/ ٤٢٤): في.
    - (٦) من (م)، وليست في بقية النسخ ولا في الأصل.
    - (٧) من (م)، وليست في بقية النسخ ، ولا في الأصل.

١- حديث الشفعة الذي تفرد به (والذي تركه شعبة من أجله).

٢- رفعه لأحاديث عن عطاء (ذكره أحمد)، توفي سنة (١٤٥هـ).

انظر: المعرفة والتاريخ (٣/ ٩٤)، وطبقات خليفة (ص ١٦٧)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ١٠٧)، والكاشف (٢/ ٢٠٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٣٩٦)، والتقريب (ص ٢١٩).

رواه البخاري (كتاب السهو ـ باب إذا صلى خـمسًا ـ ٩٣/٣)، ومـسلم (كـتاب المساجد ومواضع الصلاة - ١/ ٤٠٠/ رقم ٨٩)، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب إذا صلى خمـسًا - ١/ ٦٢)، والنسائي (كتـاب الصلاة - باب ما يفـعل من صلى خمسًا - ٣/ ٣١)، وابن ماجة (كتاب إقـامة الصلاة والسنة فيهـا - باب السهو في الصلاة ١/ ٣٨٠)،

فأما البخاري والنسائي وابن ماجة فأخرجوه من حديث الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به ، وأما مسلم وأبو داود فروياه من حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بنحو ما ذكره الشافعي.

<sup>(</sup>١) من الأصل (١/ ٤٢٥) وليست في النسخ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في (كتاب الطهارة ـ باب من تبرز على لبنتين ـ ٢٤٧/١)، ومسلم في (كتاب الطهارة ـ باب الاستطابة ـ ٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) من (م) ، ومن الأصل (١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٥) الحديث: «أَنَّ رسول الله عَيُّكُمُ صلى الظُهْرَ خَمْسًا، فَقَيْلَ لَهُ: أَزِيْدَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاك؟ قال: صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن بَعْدُمَّا سَلَّمَ».

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل.

وأما أحمد: فإنه سئل ـ فيما حكاه الخلال (۱) ـ عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر؟؟ فقال: «أصح ما فيهما حديث أم حبيبة (رضي الله تعالى عنهما)(۲) {قال(۳): وسئل عن حديث بسرة؟ فقال: صحيح».

قال الخلال: «حدثنا (أحمد بن أصرم)()) أنه سأل أحمد عن حمديث أم حميميمة إفره) (رضي الله تعمالي

تذكرة الحفاظ (٣/ ٧٨٥)، وتاريخ بغداد (١١٢/٥)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٧١)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٩٥).

- (٢) سقطت من (د).
  - (٣) من (د).
- (٤) من الأصل (١/ ٤٢٥)، وفي النسخ كلـمات غـيــر واضحــة وأحــمد بن أصــرم هو أبو العباس أحمد بن أصرم بن خريمة المزني المغفلي وثقه الخلال.

وقال ابن أبي حاتم «كتبت عنه مع أبي».

وقال صالح بن أحمد الحافظ: «كان ثبتًا، شديدًا على أصحاب البدع»، توفي سنة (٢٨٥ هـ). الجرح والتعديل (٢/ ٤٤)، وتاريخ بغداد (٤٤ ٤٤)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٨٠)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٨٤)، والمنهج لأحمد (١/ ٢٨٨).

(٥) حديث (أم حبيبة) رضي الله عنها رواه ابن ماجة (كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر \_ ١/ ١٦٢)، والطحاوي (١/ ٧٥)، والبيهـقي في الكبرى (١/ ١٣٠)، ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى كما في (مصباح الزجاجة للبوصيري ١/ ٦٩).

كلهم من طريق مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت : «سمعت رسول الله عليات المحديث.

<sup>(</sup>١) أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي المشهور بالخلال الفقيه العلامة المحدث، مات سنة (٣١١هـ).

عنهما)(۱) في مس الذكر!! فقال: «هو حديث حسن»(۱) فظاهر هذا أنه لم يـقصــد المـعنى الاصـطلاحي؛ لأنَّ الحـسـن لا يكون أصـح من الصحيح وأما أبو حاـتم فذكر ابنه في كتاب الجرح والتعديل(۱) في باب من اسمه عمرو من حرف المعين: «{ عمرو بن محمد }(۱) روى عن سعيد بن جبير، وأبي زرعة بن {عمرو}(۱) بن جرير(۱) روى عنه إبراهيم

قال البوصيري: «هذا إسناد فيه مقال، مكحول الدمشقي مدلس، وقد رواه بالعنعنة، فوجب ترك حديثه، لا سيما وقد قال البخاري: «إنه لم يسمع من عنبسة ابن أبي سفيان، فالإسناد منقطع وكذا قال الطحاوى».

(قلت): والحديث على كل حال صحيح، وإن لم يصح بهذا السند،، فإن له طرقًا أخرى عن صحابة آخرين، وقد تقدم ما يعضده من حديث بسرة، وانظر: نصب الراية (١/ ٥٦).

- (١) سقطت من (س).
- (٢) وفي المغني (١/ ١٧٨): وقال أحمد: «حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان».
  - (٣) الجرح والتعديل (٦/ ٢٦٢).
  - (٤) من الأصل (١/ ٤٢٦)، وفي النسخ: عمر بن مخلد، وهو تصحيف.
    - (٥) من (د) ومن الأصل (١/٤٢٦)، وفي النسخ: عمر.
- (٦) (ع) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله السبجلي الكوفي، (اختلف في اسمه)، وثقه ابن معين، وابن خراش، وابن حجر وذكره ابن حبان في الثقات. من الثالثة.

التقريب (ص ٤٠٦)، وتاريخ ابن معين (٢ / ٧٠٥)، وتهذيب التهديب الرام المديب (٩٩/١٢).

ابن طهمان (۱) سألت أبي عنه فقال: {هو أن مجهول، والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن».

قال الحافظ ابن حجر: «وكلام أبي حاتم [هذا محتمل، فإنه] يطلق المجهول على ما هـو أعم من المستور وغيره، فيحتمل أن يكون حكم علـى الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر \_ فيوافق كلام الترمذي \_، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي [أي أن] متنه حسن فالله أعلم.

وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن في مسنده (١) أوفي أ(٥) علله (٢)، وظاهر (٧) عبارته قصد المعنى

<sup>(</sup>۱) (ع) أبو سعيد إبراهيم بـن طَهْمَان بن شعبة الخراساني، وثقه يحــيى بن معين وأحمد وأبو حاتم وأبو داود وعثمان بن سعيد الدارمي وإسحاق بن راهوية وابن حجر وزاد: «يغرب، وتكلم فيه بالإرجاء، ويقال: رجع عنه»، مات سنة (١٦٨ هــ).

ته ذیب السته ذیب (۱/۹/۱)، وتساریخ ابن مسعین (۲/ ۱۰)، والجسرح والتسع دیل (۱۰/۲) والتقریب (ص ۲۰).

<sup>(</sup>فائدة): له كتاب «السن» وقد طبع الكتاب مؤخراً سنة (١٤٠٣) هـ بتحقيق د/ محمد طاهر مالك، في جزء لطيف يحتوي على ثمانية ومائتي حديث . طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق.

<sup>(</sup>٢) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن النديم في (الفهرست ص ٣٢٢) وسماه: المسند بعلله.

<sup>(</sup>٥) من (د) وفي بقية النسخ: ومن.

<sup>(</sup>٦) انظر: كتاب «العلل»: (ص ٧٨ - رقم ١١٨، ص ٩٤ رقم ١٥٩).

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (١/٤٢٦): فظاهر.

الاصطلاحي ، وكأنّه الإمام السابق بهذا(۱) الاصطلاح ، وعنه أخذ البخاري ، ويعقوب بن (۱) شيبة (۱) وغير واحد ، وعن البخاري أخذ الترمذي (۱) ، فمن ذلك ما ذكر الترمذي في العلل الكبير (۱) أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقييت في المسمع على الخفين ؟؟ فقال: «حديث صفوان بن عسال (۱) (رضي الله تعالى عنه) (۱) صحيح ، وحديث أبى بكرة (رضي الله تعالى عنه) حسن ،

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (٢٦/١): لهذا.

<sup>(</sup>٢) وفي (م): ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٧/ ٣٤٩، ٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب (٩/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) وذكر الترمذي في جامعه (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم - ١٩١١) قال: قال محمد بن إسماعيل: «أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عساًل المرادي». وقد نقل البيهقي (٢٧٦/١)، والزيلعي (٨٨/١) عن الترمذي في العلل الكبير كلام البخاري على الحديث بلفظ:

قال الترمذي: «سألت محمداً \_ يعني البخاري \_ أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح علي الخفيس؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حديث حسن».

<sup>(</sup>فائدة): كتاب العلل الكبير للترمذي حققه أحد طلبة جامعة أم القرى بمكة في رسالة علمية.

<sup>(</sup>٦) من الأصل (١/٤٢٦): وفي النسخ: ابن عساكر وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ليست موجودة في (د) ، ولا في الأصل.

<sup>(</sup>A) سقطت من (د)، وليست في الأصل.

(ق ٥٣ / ب) وحديث صفوان / الذي أشار إليه موجود فيه شرائط الصحة (۱) وحديث أبي بكرة الذي أشار إليه رواه ابن ماجة (۱) من رواية المهاجر بن (۱) مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (۱) عن أبيه

(٢) الحديث رواه ابن ماجة (كتاب الطهارة - باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر - ١/١٨٤)، وابن خريمة (١/٩٦)، وابن حبان (١/٤٤٧) والبيهةي (١/٢٧٦)، وابن المجارود في المنتقى (ص ٣٩)، والدارقطني (١/١٩٤)، وابن أبي شيبة (١/١٧٩)، كلهم من حديث المهاجر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، والحديث صحيح من غير هذا الطريق كما تقدم قريبًا.

وانظر: نصب الراية (١/١٦٨)، والتلخيص الحبير (١/١٥٧).

<sup>(</sup>۱) حديث التوقيت من طريق صفوان رضي الله عنه رواه الترمذي (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم - ١/١٥٩) وقيال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي (كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر وأحمد (٨٣٨)، وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب الوضوء من النوم - ١/ ١٦٠)، وأحمد (٤/ ٢٣٩)، وابن خيزيمة في صحيحه (١/ ٩٨)، وابن حبان في صحيحه (٢/ ٤٥٥) والدارقطني (١/ ١٩٧)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٧٦) كلهم من طرق عن عاصم، وعاصم بن أبي النجود: صدوق له أوهام، روى له الشيخان مقرونًا، فحديثه حسن، إلا أنني وقفت على من تابعه، فقد تابعه المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما يهم، من رجال البخاري وزبيد بن الحارث اليامي: هو ثقة ثبت عابد من رجال البخاري ومسلم، روى المتابعتين الطبراني في الكبير (٨/ ٣٣، ١٤) فالحديث صحيح. وبهذا تتحقق من دقة حكم البخاري والترمذي وابن حجر فتأمل.

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) (ع) عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، ثقة.

{رضى الله عنه}<sup>(۱)</sup> به.

والمهاجر قال وهيب: «إنه كان غير حافظ»(٢).

وقال ابن معين<sup>(٣)</sup>: «صالح».

وقال الساجي<sup>(١)</sup> {رضى الله تعالى عنه إ<sup>(١)</sup>: «صدوق»<sup>(١)</sup>.

وقال أبو حاتم: «لين الحديث، يكتب حديثه»(٧)، فهذا على

قال شعبة: «كان أقرأ أهل البصرة» ، مات سنة (٩٦ هـ).

التقريب (ص ۱۹۹)، وسير أعلام النبلاء (۳۱۹/۶)، وطبقات ابن سعد (٧/ ١٩٠)، وطبقات خليفة بن خياط (ص ٢٠٣).

- (١) من الأصل (١/٤٢٧)، وليست في النسخ.
- (٢) من (د)، ومن الأصل (١/ ٤٢٧)، وفي النسخ: غير ساقط وهو تحريف.
  - (٣) ذكره في تاريخه (٢/ ٥٩٠)، وليس فيه قوله هذا المنقول هاهنا.
- (٤) من الأصل (١/ ٤٢٨)، وفي النسخ: الشافعي، وهو تحريف والساجي: هو أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصري الساجي، الإمام الحافظ محدث البصرة، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري تحرير مقالة أهل الحديث والسلف، مات سنة (٣٠٧ هـ).

تذكرة الحفاظ (۲/ ۷۰۹)، وتاريخ بغداد (۸/ ٤٥٩)، والأنساب (۷/ ۱۰)، وكنيته فيهما: أبو يعلى، وطبقات الشافعية للسبكي (۲/ ۲۲۲).

- (٥) من (د).
- (٦) نقل هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في تهذيبه (١٠/٣٢٣)، وقال في التقريب (١٠/٣٢٣): «مقبول».
  - (٧) وتمام كلامه: «ليس بذاك ، وليس بالمتين». انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢٦٢).
     وقال الذهبي: «لينه وهيب بن خالد»، انظر: ديوان الضعفاء للذهبي (ص ٣٠٩).

شرط الحسن لذاته (۱) كما تقرر (۲)، وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه فذاك (جرى) (۳) على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، فلا يعترض به (۱)، وذكر الترمذي أيضًا في الجامع (۱) أنه

٢- وجود الأحاديث الحسنة وما هو دونها ضمن صحيحه.

وقد صرَّح السخاوي رحمه الله: بأنَّ مذهب ابن حبان هو ما ذكره المصنف حيث قال: «... لا سيما ومذهبه: إدراج الحسن في الصحيح، مع أنَّ شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله - قد نازع في نسبته إلى التساهل من هذه الحشة...».

انظر: تقريب الإحسان (٨١/١)، والإرشاد للنووي (ق ٦/ب)، وفـتح المغـيث (ص٣٢).

(٥) جامع الترمذي (كتاب الأحكام - باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم - ٣ (٦٣٩) وقال عنه: « هذا حديث حسن غيريب، لا نعرف من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله».

<sup>(</sup>١) من (د)، ومن الأصل (٢/ ٤٢٨)، ولا يوجد في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) حكم الحافظ على هذا الحديث بهذا السند بأنه على شرط الحسن لذاته فيه نظر للكلام المتقدم في «المهاجر»، ولقول ابن حجر خاصة: «مقبول». حيث يتابع وإلا فهو لين الحديث، فمن هذه صفته يكون حديثه من قسم (الحسن لغيره) لا لذاته.

<sup>(</sup>٣) وفي (ع): جري.

<sup>(</sup>٤) (قلت): لم يصرح ابن حبان رحمه الله بأنَّ قاعدته التي يسير عليها: عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، ولكن هناك دلائل وقرائن تدل على أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن وهي:

١- ذكره في مقدمة صحيحه ضمن شروط الصحيح عنده شروطًا مشتركة بين الصحيح والحسن.

سأله (۱) عن حديث شريك بن عبد الله النخعي (۱) عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج (رضي الله تعالى عنه (۳) أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِن الزّرْعِ شَيءٌ، ولَهُ نَفَقَتُهُ »، وهو من أفراد شريك عن أبي إسحاق.

فقال البخاري: «هو حديث حسن».

قال الحافظ: ﴿ أُو ('') أَ تَفُرِد شُرِيكُ بَمِثْلُ هَذَا الأصل عَن أَبِي إسحاق، مع كثرة الرواة عن أبي إسحاق [مما أن يوجب التوقف عن الاحتجاج به، لكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضًا من طريق عقبة ابن الأصم ('') عن عطاء عن رافع أرضي الله عنه أَ('') فوصفه بالحسن

<sup>(</sup>١) وفي (م); سأل،

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب) ، (ع): كما.

<sup>(</sup>٦) (ت) عقبة بن عبد الله بن الأصم الرفاعي البصري، ضعيف، وربما دلس.

وقال ابن حبان: «كان ممن ينفرد بالمناكير عن الثقات المشاهير، حستى إذا سمعها مَنْ الحديث صناعته شهد لها بالوضع».

وقال النسائي: «ليس بثقة»، من الرابعة.

انظر: التقريب (ص ٢٤١)، والمجروحين (٢/١٩٩)، والضعفاء للنسائي (ص٢٩٩)، والميزان (٣/٨٦).

<sup>(</sup>٧) من الأصل (١/٤٢٩)، وقد سقطت من النسخ.

لهذا(۱)، وهذا على شرط المقسم الثاني، فبان أنَّ استمداد الترمذي (لذلك إنما هو من البخاري، ولكنَّ الترمذي)(۱) أكثر منه، وأشاد بذكره، وأظهر الاصطلاح فيه فصار أشهر به من غيره».

قال الحافظ: «وأما قول شيخنا: (إنّ يعقوب<sup>(۱)</sup> بن شيبة أوأبا علي الطوسي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي)<sup>(1)</sup> ففيه نظر بالنسبة إلى

(۱) الحديث رواه: أبو داود (كتاب البيوع والإجارات - باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها - ٣/ ٦٩٢)، وابن ماجة (كتاب الرهون - باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم - ٢/ ٨٢٤)، وأحمد (٤/ ١٤١)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٣٦٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٨٠)، والبيهةي (١٣٦/٦)، كلهم من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع به...

وشريك : هو ابن عبد الله النخعي.

قال عنه الحافظ: "صدوق يخطيء كثيرًا، تغيير حفظه منذ ولي القضاء التقريب (ص ١٤٥)، وتابعه قيس بن الربيع أخرجه البيه قي (١٣٦/٦)، وقيس: قال عنه الحافظ: "تغيير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديشه التقريب (ص ٢٨٣)، ويوجد للحديث متابعة قاصرة من طريق بكير بن عبد الرحمن بن أبي أنعم أن رافع بن خديج أخبره.. الحديث أخرجه أبو داود (٣/ ١٩٢)، والبيهقي (١٩٢/٦).

فالحديث كما قال الترمذي: «حسن... بمجموع طرقه»، علمًا بأنَّ الألباني قد صححه. كما في إرواء الغليل (٥/ ٣٥٠ - ٣٥٣).

(٢) سقطت من (ب).

(٣) وفي (م): ابن أبي شيبة.

(٤) التقييد والإيضاح (ص ٥٢)، ونقل الأبناسي عبارة العمراقي رحمهما الله ولم يتعقبه =

يعقوب بن شيبة (۱) فإنه من طبقة شيوخ الترمذي، وهو أقدم سنًا وسماعًا وأعلى رجالاً مسن البخاري إمام الترملذي، وإن تأخرت وفاته بعده بست سنين، وذكر الخطيب (۲) أنه أقام في تصنيف مسنده مدة طويلة وأنه لم يكمله مع ذلك (۳)، ومات قبل الترمذي بنحو من

وقال الخطيب: «قال الأزهري: وبلغني أنَّ يعقوب كان في منزله أربعون لحافًا، أعدها لمن كان يبيت عنده من الوراقين، لتبييض المسند ونقله، ولزمه على ما خرج من المسند عشرة آلاف دينار، قال: «وقيل لي: إنَّ نسخة بمسند أبي هريرة شوهدت بمصر، فكانت مائتي جزء».

قال الخطيب: «والذي ظهر ليعقوب، مسند العشرة، وابن مسعود، وعمار، وعتبة بن غزوان، والعباس، وبعض الموالي، هذا الذي رأيناه من مسنده حسب».

قال الذهبي: «بسلغني أنّ مسند علي له خسمس مجلدات. . وقد وقع لسي من مسنده جزء واحد » .

قال الكتاني: «وشوهد أيضًا منه بعض أجزاء من مسند ابن عمر يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها ، وعللها، ولو تم لكان في مائتي مجلد» .

وهذا المسند لم يصل إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان: (مسند أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب)، ويوجد بالمكتبة الخاصة لسامي حداد في بيروت في (٢٥) ورقة، بنسخة مصورة بالقاهرة، دار الكتب المصرية، وقد طبع هذا الجزء في المطبعة الأمريكية ببيروت سنة (١٣٥٩ هـ/ ١٩٤٠م)، وقد طبع طبعة ثانية في هـذا العام (١٤٠٥هـ) بتحقيق كمال يوسف الحوت، وهو جنزه صغير يوجد فيه من الأحاديث

بشيء. الشذا الفياح (ق ١٠/ب).

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (١٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي: «المسند الكبير المعلل، ما صنف مسند أحسن منه، ولكنه ما أتمه».

عشرين سنة، فكيف يقال: إنه صنف كتابه بعد الترمذي؟!، ظاهر الحال يأبى (۱) ذلك، وأما أبو (۲) علي الطوسي المذكور فاسمه الحسن بن أعلي إ(۳) بن نصر (۱)، وليس شيخًا لأبي حاتم الرازي، وإن وقع ذلك في كلام مغلطاي (۱۰)، بل أبو حاتم شيخه، وأبو علي من طبقة الترمذي، وشاركه في أكثر مشايخه، واستخرج على كتابه، كما (۱) قال شيخنا: وسمى كتابه «كتاب الأحكام»، والدليل على صحة كون كتابه مستخرجًا على الترمذي أنه أيحكم والمحكم على كل حديث بنظير ما

خمسة وثلاثون حديثًا تقريبًا.

انظر: تاريخ بغداد (٢٨ / ٢٨١)، وتـذكرة الحـفـاظ (٢/ ٥٧٧، ٥٧٨)، والرسـالة المستطرفة (ص ٢٩) وتاريخ التراث (ص ٢٠٤)، وتعلـيقات أبي غدة على قواعد في علوم الحديث للتهانوي (ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي (ب): الطوسي، وفي (ع): على الطوسي.

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) ليس في النكت التصريح باسم أبي علي الطوسي.

<sup>(°)</sup> في كتابه (شرح صحيح البخاري)، كما أشار الحافظ ابن حجر في الأصل (۲٪ ۴۳) وفي لسان الميزان (۳۲٪ ۴۳) إلى ذلك، وشرحه هذا يقع في عشرين محليًا.

انظر: لحظ الألحاظ (ص ١٣٩)، وتاج التراجم (ص ٧٧).

<sup>(</sup>٦) من (د)، ومن الأصل (١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٧) من الأصل (١/ ٤٣١)، وفي النسخ: حكم.

يحكم عليه الترمذي سواء (۱) إلا أنه يعبر بقوله: يقال: هذا حديث حسن، يقال: هذا حديث حسن صحيح (۲) لا يجزم (۳) بشيء من ذلك، وهذا مما يقوي أنه نقل كلام غيره فيه (۱) وهو الترمذي لأنها [عبارته] (۱) بعينها (۱) .

قال الحافظ: "وإذا تقرر ذلك فقول ابن الصلاح: (إنَّ كتاب الترمذي أصل في معرفة (١) الحديث الحسن) لا اعتراض عليه (١) فيه لأنه إنبَّه (١) بعد (١) ذلك على أنه يوجد في إمتفرقات (١١) كلام من تقدمه (١)، وهو كما قال (١) » انتهى.

<sup>(</sup>١) من الأصل (١/ ٤٣١)، وفي (د) كلمة غير واضحة، وفي بقية النسخ: سرًا.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب)، (ع): حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): لا تجزم.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): وهذا مما يقوى به، أصل كلام غيره فيه.

<sup>(</sup>٥) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: عبارة.

<sup>(</sup>٦) وذكر الحافظ هذا الكلام أيضًا في لسان الميزان (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) وفي (م)، (ع): معرفته.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٩) من (د) ، (ج)، وفي بقية النسخ: منه.

<sup>(</sup>١٠) وفي الأصل (١/ ٤٣١): مع ذلك.

<sup>(</sup>١١) من (د)، ومن الأصل (١/ ٤٣١)، وفي النسخ: مفرقات.

<sup>(</sup>١٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۱۳) نکت ابن حجر (۱/ ٤٢٤ – ٤٣١).

وقال أبو الحسس إعلى إ`` بن محمد '` الشَارِّي '` في فهرسته: «سمعت أبا محمد بن عبيد الله 'ن يذكر عن شيخه أبي بكر بن العربي، ووجدت ذلك بخط ابن العربي أنه قال: ليس في قدر كتاب أبي عيسى الترمذي مثله حلاوة مقطع، ونباهة مُترَع '°، وعذوبة مشرع شمرع '`، وفيه أربعة عشر علمًا إفوائد صنف

غاية النهاية (١/ ٥٧٤، ٥٧٥) ولم أقف له على ترجمة في غيره!!

<sup>(</sup>١) من (د)، (سم).

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد الغافقي ثم السبتي، الشارئي ـ بالمعجمة، وبتشديد الراء نسبة إلى بلدة بشرق الأندلس، إمام محدث حافظ مقريء، مات سنة (٩٤٣ هـ).

<sup>(</sup>٣) بياض في (د).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): عبيد الله. وأبو محمد هذا هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الحَجَرِي الخيطيب، الحافظ المتقن المقريء شيخ المبغرب، مات سنة (٥٩١هـ) تذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٧٠)، والمستكملة لموفيات النقلة (٢١٧/١)، وغياية النهياية (٢/٣٠٧)، وشارات الذهب (٣٠٧/٤).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (١/٥): ونفاسة منزع.

<sup>(</sup>٦) مقطع كـل شيء، ومنقطعه: آخره حيث ينقطع، كمـقاطع الرمال والأودية ومـقاطع الأودية: مآخيرها . . . ومقاطع القرآن : مـواضع الوقوف ، والمعنى : أنّ جامع الترمذي بديع الترتيب حلوه، بحيث جاءت الأحاديث في مواضع الـوقوف المناسبة لمعناها، الملائمة لها ، من غير خلط، ولا تقديم ولا تأخير .

<sup>(</sup>ونباهة مُتْرَع) النباهة: من اليقظة والانتباه، وهي ضد الخمول، والمترع: اسم مفعول من أترع يترع فهو مترع، والكلمة في اللغة تدل على امتلاء وارتفاع.

وهو إ('') أقرب إلى العمل، وأسند، وصحح، وأسقم ('')، وعدد الطرق، وجرّح وعدلًا، وأسمى وأكنى ('')، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله، وكل علم [من] ('') هذه العلوم أصل ('') في

والمعنى: من صفات الجامع دقة تأليفه، والتنبيه فيه على مسائل فنمه، وسموه، وارتفاع قدره، وهذا على المعنى المثبت في المتن، وأما المعنى المثبت في الأصل وهو:

(نفاسة منزع) النفاسة ضد الرخص، والمنزع: بفستح الميم وكسر السزاي، مصدر قيساس من نزع بمعنى: استنبط، واستسخرج، والمسعنى: أنّ من سمسات الجامع للترمذي تلك الاستنباطات النفيسة، سواء كان ذلك في الفقه أو في الحديث أو في غيرهما.

(وعذوبة مشرع). المشرعة: هي المواضع التي ينحدر إلى الماء منها والشريعة هي مورد الشاربة، فكأن ابن العسربي رحمه الله شبه العلوم، والأحاديث التي احتواها جامع التسرمذي بالماء العذب النابع من أصله وينبوعه، وكذا الجامع أصيل في محتواه، وأحاديثه لها أصول سالفة.

انظر: لسـان العـرب (٨/ ١٧٥، ٢٧٨)، (١٣/ ٤٤٥)، وتاج العـروس (٥/ ٢٨٩، ٢١ه، ٣٩٥).

- (١) من (ب)، (د)، (ج). وفي الأصل (١/٥) بدل كلمة (وهو): وذلك .
- (٢) وفي الأصل (٦/١): وأسلم، ومنا هو مشبت في نسخة السيبوطي بالمئن هو
   الصواب، وليس (لأسلم) معنى.
  - (٣) يعنى: تعرض لذكر أسماء الرجال وكناهم.
    - (٤) من (د).
    - (٥) من (ب)، (د)، وفي بقية النسخ: أصلي.

بابه، وفرد في نصابه، فالقاريء له لا يزال في رياض مونقة، وعلوم (ق ٤٥/ أ) متفقة<sup>(١)</sup> متسقة/ <sup>(١)</sup> ، قال: ووجدت بخط الشيخ {الفقيه}<sup>(٣)</sup> أبي الصبر أيوب بن عبد الله(١) أبياتًا في مدح(٥) مصنف الترمذي غير منسوبة(١) وهي:

كِتَابُ التِرْمِذِي رِيَاضُ عِلْم حَكَت (٧) أَزْهَارُهُ زَهْرَ النُجُسوم به الآثارُ وَاضِ حَالًا أُبِينَتْ إِبَالْقَابِ (١٠) أُقِيمَتْ كَالرُّسُوم فَأَعْلاَهَا (١) الصحاحُ وَقَد أَنَارَت نُجُومًا إللْخُصُوصِ إ (١) وَلَلْعُمُومِ

غاية النهاية (١/ ١٧٢). ولم أقف على ترجمة له في غيره.

<sup>(</sup>١) وفي (م): منفقة.

<sup>(</sup>۲) عارضة الأحوذي (۱/٥).

<sup>(</sup>٣) وفي (د): شيخنا الفقيه، وقد سقطت (الفقيه) من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) أبو الصبر أيوب بن عبد الله ، من القراء، قرأ على محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأشقر الداني.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): شرح.

<sup>(</sup>٦) وقد ذكرها صديق حسن خان في كتابه (الحطة) (ص ٢٤١).

<sup>(</sup>٧) وفي الحطة (ص ٢٤١): جلت.

<sup>(</sup>٨) وفي (م): بألقام ، وفي الحطة (ص ٢٤١) بألفاظ.

<sup>(</sup>٩) وفي الحطة (ص ٢٤١): وأعلاها.

<sup>(</sup>١٠) من (د)، وفي بقية النسخ: للتخصيص.

وَمِنْ حَسَن يَلِيْهَا (١) أَوْ خَسريْسِ وَقَدْ بَانَ الصَّحيْحُ منَ السَقيْم فَعَلَّلُهُ أَبُوعيْسَى مُبِينًا مَعَالِمَهُ لِطُلاَّبِ<sup>(۲)</sup> العُسلُوم وَطَرَّزَهُ إِسآنَار إِنَّ صحَاح تَخيَّرَهَا أولو النَّظَر (١) السَليْم منَ العُلَمَاء والفُقَهَاء قَدمًا (٥) وأَهْل الْفَضْل والنَّهْج {القَويْم} (١) فَجاءَ {كَتَابُهُ} (٧) عِلْمًا يَقَيْنَا (١) يُنَافِسُ (١) فِيهِ أَرْبَابُ الْحُلُوم (١١) ويَقْتَبِسُونَ مِنْهُ نَفِيسَ عِلْم يُفِيدُ نُفُوسَهُمْ أَسْنَى الرُسُوم كَتَبُنَاهُ رَوَيْنَاهُ لنَرُوكَى (١١) منَ التَسْنِيْم فِي دَارِ النَّعِيْم وَخَاصَ الفِكْرُ فِي بَحْرِ المَعَانِيْ فَأَذْرَكَ كُلَّ مَعْنَى مُسْتَقَيْم (١١)

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) وفي الحطة (ص ٢٤٢): لأرباب.

<sup>(</sup>٣) من الحطة (ص ٢٤٢)، وفي النسخ: بآداب.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): النظم.

<sup>(</sup>٥) القدم: الشرف القديم. انظر: لسان العرب (١٢/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) من (د)، وفي بقية النسخ: القديم.

<sup>(</sup>٧) من (د)، وفي بقية النسخ: كتابنا.

<sup>(</sup>٨) وفي الحطة (ص ٢٤٢) : علقًا نفيسًا.

<sup>(</sup>٩) وفي الحطة (ص ٢٤٢): تفنن.

<sup>(</sup>١٠) وفي الحطة (ص ٢٤٢): العلوم.

<sup>(</sup>١١) من (ب)، (د).

<sup>(</sup>١٢) إلى هنا فقط نقلها صاحب الحطة (ص ٢٤١، ص ٢٤٢).

فأخْسرَجَ جَوَهرا يَلْعَاحُ (١) نُسوْرًا فَقَلَدَ عَقْدَهُ أَهْلَ الفُسهُ وَم [ليَصْعَد](") بِالمَعَانِي للمَعَالِي بِسَعْد بَعْد تَوْديْع الجُسُوم مَسحَسلُ المعسلم لا يُسأوي تُرابًا ولا يَبْلَى عَلَى الزَمَن القَديْم فَسمَسنْ قَسراً العُلُومَ وَمَن رواها لتَنْقُلَهُ إلى الْمَغْنَى الْمَسْفِيم فَسِإِنَّ السرُوْحَ نَسالَسفُ كُسلَّ رَوْح وَرِيْحًا مِنْهُ عَساطِرةَ النَّسِيْم تُحَلِّي مِنْ عَمَقَائده عُمَقُودًا مُسنَظَّهمسة بيساقيوت وتُوم وتُدركُ نَفْ سُهُ أَسْنَى ضياء من العِلْم النَّفِيْسِ لِذِي العلُّومْ (\*) ويُحْدِي جسسمَه أَعْلَى لَذَاذ مُحَسابَاةً عَلَى الخَيْر(1) الجَسيْم جَزَى الرَحْمَنُ خَيْرًا بَعْدَ خَيْر أَبًا عيْسَى عَلَى الفعْل (٥) الكريم (١) وألحَقَدهُ بصَالح مَنْ حَواهُ مُسصَّفهُ من الجيل (٧) العَظيْم وكَانَ سَميُّهُ فيه شَفيعًا مُحَمَّدٌ المسَمَّى بالرَحيْم

<sup>(</sup>١) وقى (م): المناح.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: ليصدر.

<sup>(</sup>٣) وفي (د): العليم.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): الحيز.

<sup>(</sup>٥) وفي (م)، (ب): العقل.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت أيضًا نما نقله صاحب الحطة (ص ٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) في النسخ: الحبل، وفي (ج): الجبل. والصواب ما أثبته.

صَلِّهُ اللهُ تُسورِثُهُ عَلِلاءً" فَاإِنَّ لِذِكْرِهِ أَذْكَى نَسسِيْمٍ وَالْأَكِي نَسسِيْمٍ فَالْسِدة:

قال المحدث أبو عثمان سعد بن أبي جعفر أحمد بن ليون (٢٠) التجيبي في ألفيته المسماة بالخلاصة: «ألقاب موارد الحسن والفروق بينها:

[وكَثُرُ إِنَّ الْحَسَنُ فِي الْمَنَقَاتِ وَفِي الْجَسَوامِعِ أَتَى وَالْسَنَدَاتِ
كَسَذَاكَ فِي السَّنَنِ وَالْمُوطَّآتِ نَعَمْ وَفِي الأَحْكَامِ والمُنْسَقَياتِ
وَالشَّرِقُ بَيْنِ هَذِهِ الأَلْقَابِ أَنَّ الْمُصَنَّفَ عَلَى الأَبْسوابِ
وَأَنَّ فِي الجَسَامِعِ بَعْضَ الآثَارِ وَالْرَأْي مَعْ كَثْرَةِ سَوْقِ الأَخْبَارِ
وَأَنَّ فِي الجَسَامِعِ بَعْضَ الآثَارِ وَالْرَأْي مَعْ كَثْرَةِ سَوْقِ الأَخْبَارِ
وَأَنَّ فِي الجَسَامِعِ بَعْضَ الآثَارِ وَالْرَأْي مَعْ كَثْرَةِ سَوْقِ الأَخْبَارِ
وَالْمُسْنَدُ اللَّذِي عَلَى الرِجَالِ بِنَاوُهُ بِسَسَرُطِ الاتَّصَالِ
وَرُبَّمَا أُطُلِقَ فِي الْحَكَامِ
والسُّنَنُ الأَخْبَارُ فِي الأَحْكَامِ
وَرُبَّمَا يُشَرَّبُ إِنْ ذَلَكَ نَطَسِرْ

<sup>(</sup>١) من كتاب ختم الترمذي لعبد الله بن سالم (١/٤)، وفي النسخ: «علا».

<sup>(</sup>۲) وفي (د): لتون.

<sup>(</sup>٣) وفي (م)، (ب)، (ع): وكنز.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): يثوب.

وَمِ ثُلُهَ الْأَحْكَامُ لَكِنْ الْأَثَرُ ﴿ فِيهَا إِنْ ، وَقَدْ { تُخْرَجُ } أَنْ مِنْ كُتُبِ أُخَرَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّالَّالَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّاللَّلَّالَّا لَا الللَّلَّالَّاللَّا لَا الللَّا لَا الللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ ا

## فائـــدة:

قال ابن الصلاح: «من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما إيحتج أنه به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله في تصرفاته أنه إلى أن قال: ثم من (٥) سمى الحسن صحيحًا، لا ينكر أنه دون الصحيح

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: فيهما.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بعض النسخ: يخرج.

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ج)، وفي بقية النسخ: ما يخرج ، وفي (د): نحتج.

<sup>(</sup>٤) وكذلك تصريحه في كتابه (المدخل في أصول الحديث ص ٨٧، ص٩١).

حيث قال: «.. والصحيح من الحديث منقسم على عشرة أقسام .... والصحيح من الحديث على عشرة أقسام ... والصحيح أبائهم إلى أن قال: القسم الخامس من الصحيح: أحاديث جماعة من الأثمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم يتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ... الخ».

<sup>(</sup>قلت): ولا يخفى أن هذا السند من قسم الحسن، كما حكم الذهبي بذلك فقال: «. . . ولسنا نقول: إنَّ حديث من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن» ـ يعني بذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

انظر: ميزان الاعتدال (٣/٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (ص ١١٦): ثم إنَّ من.

المقدم المبيّن أولا، فهذا إذًا اختلاف في العبارة دون المعنى»(١).

قال الزركشي<sup>(1)</sup> والحافظ ابن حجر<sup>(1)</sup> كلاهما في الـنكت: «فقد<sup>(1)</sup> نازع الشيخ تقي الدين بن تيمية الخطابي<sup>(0)</sup> فيـما ادعاه من انقـسام الحديث عند أهـله إلى حسن وصحيح وضعيف<sup>(1)</sup>، فقـال: إنما هذا اصطلاح للـترمذي خـاصة، وغيـر الترمذي مـن أهل الحديث كـافة الحديث أعندهم أ<sup>(۱)</sup> إما صحيح وإمـا ضعيف<sup>(۱)</sup>، والضعيف عندهم ما

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٥، ص ١١٦).

<sup>(</sup>٢) نكت الزركشي (ق ٥٧/ ب) بمعنى كلام ابن حجر.

<sup>(</sup>٣) نكت ابن حجر (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) وفي (ج): قد.

<sup>(</sup>٥) الذي وقفت عليه من كلام ابن تيمية رحمه الله أنه نقل عن بعض أهل العلم منازعتهم للتسرمذي لا الخطابي في هذا التقسيم، صع العلم بأنّ الخطابي سائر على منوال الترمذي متبع له في هذا التقسيم، وكون ابن تيمية نازع الترمذي ونقل ذلك، أقرب عما نقل عنه آنفًا، لما هو موجود من كلامه في مناقشاته للترمذي في القسمة الثلاثية للحديث.

انظر: مجموع الفتاوی (قسم الحدیث – ۲۸/۲۸ – ۲۰)، وتوجیه النظر (ص۲۸)، والوسیط لأبی شهبة (ص ۲۲۶).

 <sup>(</sup>٦) وفي (ب): صحيح، وحسن، وضعيف، والكلام ذكره الخطابي في معالم السنن
 (١١/١).

<sup>(</sup>٧) من (ع)، (د)، (ج)، (ب): عنهم.

<sup>(</sup>٨) تقدم (ص ١٠٣٥)، أن كثيرًا من المحدثين ممن سبق الـترمذي قد اسـتعملـوا لفظة (الحسن) وأطلقـوها على أحاديث، وانظركلام د. مـحمد عوامة يرد فيـه على كلام \_\_

انحط عن درجة الصحيح، ثم قد يكون (ضعيفًا)(() متروكًا، وهو أن يكون راويه متهمًا أو كثير الغلط، وقد يكون حسنًا بأن لا يتهم بالكذب(())، قال: وهذا معنى قول أحمد بن حنبل (رضي الله تعالى عنه)(()): «العمل بالحديث الضعيف أولى من القياس)(())، يريد بالضعيف

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في أنّ «الترمذي هو الذي اصطلح على إيجاد الحديث الحسن وأحدثه. . . »، ورد عليه د. ربيع بن هادي المدخلي في كتاب خاص بهذه المسألة، وبيّن مراد ابن تيمية في القسمة الثلاثية.

انظر: حاشــية كتاب (قواعــد في علوم الحديث/ للتــهانوي ص ١٠٠ - ص١٠٦)، وكتاب تقسيم الحديث د. ربيع.

(١) ليست في نكت ابن حجر.

(٢) ومعنى (الضعيف) عند ابن تيمية رحمه الله هو الحديث (الحسن) فقد قال: «..أما نحن فقولنا: إنَّ الحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه...».

انظر: توجيه النظر (ص ٦٨) وقد عزاه لمنهاج السنة، ولم أقف عليه فيه!!

(٣) من (م)، وهي زيادة من السيوطي، وليست في الأصلين.

(٤) الموضوعسات لابن الجوزي (١/ ٣٥)، والعبسارة المشهبورة عنه: «الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي ، رواها ابسن حزم في المحلى (١/ ٨٩) من طريق عبد الله عن أبيه.

وقال السخماوي: «روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه، قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدًا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل، والحديث الضعيف أحب إلى من الرأي ».

وكذا تابعه على ذلك تلميذه أبو داود (كما نقل عنه ذلك ابن مندة).

(قلت): وأما ماذا يعني الإمام أحمد رحمه الله (بالضعيف)؟ فــذهب ابن تيمــية والسيوطي (في التدريب ١٦٨/١) والبحر ــ كما سيــأتي -- إلى أنَّ مراده (بالضعيف) الحسن)(١)، قال: «وهذا كما في ضعف(٢) المريض، فتارةً يكون ضعفه

الحديث الحسن وذهب السخاوي (فتح المغيث ص ٧٩ - ٨٠) إلى أنه يقصد (بالضعيف) في عبارتي أحمد وأبي داود: الضعيف المشهور عند المحدثين، وهو الحديث الذي لم تتحقق فيه شروط القبول، قال رحمه الله: «.. (الضعيف) أي مِن قبل سوء حفظ راويه، ونحو ذلك كالمجهول عينًا أو حالاً لا مطلق الضعف الذي يشمل ما كان راويه متهمًا بالكذب»، وتعقب من يفسر قولي أحمد وأبي داود (للضيعف) بأنه الحسن فقال: «... حمل قول ابن مندة على أنه أريد بالضعيف هذا الحديث الحسن، وهو بعيد...».

وتبعه على ذلك من المعاصرين (محمد عوامة) كما نقله عنه عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على (قواعد في علموم الحديث) للتهانوي (ص ١٠٨) قال: «... وعلى كل حال فكلام الإمام أحمد يحمل على ظاهره، وأنه يريد الضعيف المتوسط، وما فوقه مما هو إلى الحسن أقرب...».

(قلت): الأمر سهل قريب، فما دام الجميع قد اتفق على أنَّ الإمام أحمد لا يعني بالضعيف المطروح غير المعتبر به، يبقى الأمر راجعًا إلى اصطلاح كل مفسر لعبارة الإمام، فمن حمل عبارة الإمام أحمد (على الحسن) عنى به الحسن لغيره الذي هو ضعيف في حد ذاته، ومن حملها على ظاهرها، فقصده: الضعيف المعتبر به، الذي يؤول أمره إلى أن يكون حسنًا لغيره، ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد قال السخاوي رحمه الله: «... والحسن رتبة متوسطة بينهما \_ أي بين الصحيح والضعيف \_، فأعلاها ما أطلق عليه باعتبار الانجبار، والأول صحيح عند قوم، حسن عند قوم، والشاني حسن عند قوم ضعيف عند والأول صحيح عند قوم، حسن عند قوم، والشاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم... » انظر: فتح المفيث (ص ١١).

- (١) من السيوطي، وليست في نكت ابن حجر.
- (۲) وفي نكت ابن حجر (۱/ ٣٨٥): كضعف.

قاطعًا له، فيكون صاحب فراش عطاياه من الثلث، وتارة لا يكون قاطعًا له (۱)، فتكون عطاياه من رأس المال كوجع الضرس والعين (۱).

ولهذا قال أبو داود: «ذكرت في كتابي هذا: الصحيح وما يشبهه وما يقاربه» (٣)، ولم يذكر إلا نوعين» انتهى (١).

قال الزركشي والحافظ ابن حجر، ويؤيده قول البيهقي من رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني: «الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم (٥) على صحته، ونوع اتفقوا على ضعفه، ونوع اختلفوا(١) في ثبوته، فبعضهم يصححه، وبعضهم يضعفه لعلة تظهر له، إما أن إتكون (١) خفية على من صححه، وإما أن يكون

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

 <sup>(</sup>۲) من قوله: «إنما هو اصطلاح.. إلى قوله... كموجع الضرس والعين» من كلام ابن
 تيمية. انظر: مجموع الفتاوى (قسم الحديث - ۲۳/۱۸ - ۲۰).

<sup>(</sup>٣) لم ينص أبو داود رحمه الله على ما نقله المصنف ولكنه بيَّن في رسالته أنه يذكر أصح ما عرف في الباب، وما فيه وهن شديد، بينه وما لم يذكر فيه شيئًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض.

انظر: رسالته إلى أهل مكة ( ص٢٧)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١١٠).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) وفي الطبقات (٣/ ٢١٥): أهل العلم به.

<sup>(</sup>٦) وفي الطبقات (٣/ ٢١٥): اختلف.

<sup>(</sup>٧) من (د)، وفي بقية النسخ: يكون.

لا يراها(١) معتبرة»(٢) انتهى.

وقال الزركشي في مختصره المسمى «الضوابط السنية (٢) في الروابط السنية» ما نصه: «وقيل: الحسن نوع من الصحيح لا قسيمه، وحكاه بعضهم عن جمهور أهل الحديث».

## فائــدة:

قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في كتابه المقنع، والزركشي في النكت: «قد يطلقون الحسن على الغريب والمنكر»(١٠).

روى ابن السمعاني في أدب الاستملاء عن ابن عون عن إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده» قال: عنى النخعي بالأحسن الغريب؛ لأنَّ الغريب غير

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲) رسالة البيهتي إلى الجويني يستدرك فيها على كتاب له ألفه وسماه (المحيط)، وينبهه فيها على أخطاء حديثية وقعت له في هذا الكتاب، وتوجد لهذه الرسالة نسخة خطية مكونة من سبع ورقات بمكتبة أحمد الشالث بإستنابول ضمن مجموعة رقمها (١١٢٧)، ونقل السبكي قطعة كبيرة منها ضمن ترجمة البيهقي في طبقات الشافعية له (٣/ ٢١٠ - ٢١٧). استفدت هذا من د/ أحمد عطية الغامدي من مقدمة كتابه (البيهقي وموقفه من الإلهيات) (ص ٥٩ - ص ٦٢ ، ص ٥٧) وقد طبعت الرسالة ضمن الرسائل المنيرية (جـ ٢/ ص ٢٨٠ - ص ٢٢).

<sup>(</sup>٣) هو مختصر لكتابه النكت على ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٤) نكت الزركشي (ق ٤٧ /ب).

مألوف، ويستحسن أكثر من المشهور المعروف قال: «وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، ولهذا قال شعبة بن الحجاج وقيل له أمالك أ(١) لا تروي عن عبد الملك بن أأبي أ(١) سليمان وهو حسن الحديث؟! قال: من حسنه فررت»(٣).

(١) من (د).

(٢) (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: بن سليمان.

(٣) أدب الإملاء والاستملاء (ص ٥٩)، وتهذيب الكمال (٥/ ق ٥٩/١)، وتهذيب التهذيب التهذيب (٣٩٧/٦).

وقد كان شعبة يشهد له بالحفظ، فقد قبل ابن مهدي عنه: «كمان شعبة يعجب من حفظه ، بل كان يصرح بأنه لا يستغني عن مروياته، فقد قال مرة: لو جاء عبد الملك بآخر مثله لرميت بحديثه ». ويقال : إنه تركه لحديث الشفعة الذي تفرد به.

(قلت): وقد وثبقه أحمد بن حنبل، وابن معين (في قبول)، ويعقوب بن سفيان، وابن سعد، والنسائي، والترمذي، وابن عمار الموصلي، والعجلي .

وقال الساجي: «صدوق».

وقال أبو زرعة: «لا بأس به».

(قلت): والذي تبين لي بعد دراسة حال عبد الملك هذا، أنَّ هناك أربعة أقوال فيه:

١- الذين وثقوه.

٢- الذين قالوا: «صدوق أو لا بأس به» ( مع إثبات أوهام له) .

٣- الذين ضعفوه.

٤- ثم من جمع بين التـوثيق والتصديق (وهو أحد الأقوال المـروية عن ابن معين أنه قال: (ثقة صدوق)).

قلت<sup>(۱)</sup>: ومن ذلك ما أخرجه الرامهرمزي في كتاب<sup>(۱)</sup> المحدث {الفاصل}<sup>(۱)</sup> من طريق عيسى بن المسيّب البجلي<sup>(۱)</sup> قال: سمعت

والذي أرجحه أنه ثقة مع وجود أوهام قليلة له في حديثه، كحديث السفعة الذي خالف به، ولقد رأيت قول ابن حبان معتدلاً فيه حيث ذكره في الثقات ثم قال: «.. كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحضاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبتت صحة عدالته، بأوهام (يهم) في روايته...».

انظر غيير ما ذكـر من مصادر: المعرفة والتاريخ (١/ ١٢٨)، وثـقات ابن حـبان (٩٧/٧)، والجمع بين رجال الصحيـحين (١/ ٣١٦)، ورجال مسلم لابن منجوية – (ق ١/١٠)، والكاشف (٢/ ٩٠٩)، والتقريب (ص ٢١٨).

- (١) سقطت من (د).
- (۲) وفي (ج): كتابه.
- (٣) من المثبت في عنوان المطبوعة، ومما نقله المحقق عن أصول الكتاب الخطية، وفي
   النسخ كلها : (الفاضل) بالضاد.
  - (٤) الكوفي، ضعفه: يحيى ، والنسائي، والدارقطني، وأبو داود.

وقال ابن معين أيضًا: «ليس بشيء».

وقال أبو حاتم وأبو زرعة : «ليس بالقوي».

(قلت): وقد بيّن ابن حبـان سبب جرحه فقال: «كان يقلـب الأخبار، ولا يفهم، ويخطيء حتى خرج عن حد الاحتجاج به،، مات في خلافة أبي جعفر .

تاريخ ابن معين (٢/ ٤٦٤)، والضعفاء للنسائي (ص ٧٧)، والجرح والتعديل (٦/ ٢٨٨)، والمجروحين (١١٩/٢)، والميسزان (٣٢٣/٣)، ولسسان الميسزان (٤٠٥/٤).

إبراهيم النخعي يقول: «لا تحدث الناس (أحسن) ما عندك فيرفضوك» .

وأخرج أيضًا عن عبد الله بن داود (١٠) قال: قلت لسفيان: يا أبا عبد الله حديث «مجوس هجر» (٥٠) فنظر إلي ثم أعرض (فقلت: يا أبا عبد الله حديث مجوس هجر فنظر إلي ثم أعرض) (١٠) ثم سألته فقال (ق ٥٥/ أ) رجل إلى جنبه فحدثني به، وكان إذا كان الحديث/ حسنًا (٧٠) لم يكد

انظر: الموقظة (ص ٨٣)، وشرح ألفاظ التجريح النادرة (ص ٣٦).

<sup>= (</sup>فائدة): قول أبي زرعة: (ليس بالقوي) أي: ليس بالقوي الثبت. قاله الذهبي، وعليه فليست تدل على جرح شديد عنده.

<sup>(</sup>١) من (ب)، (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (ب)، (ع): بأحسن.

<sup>(</sup>٣) وفي (د): فيضروك.

<sup>(</sup>٤) (خ ٤) أبو عبــد الرحمن عــبد الله بن داود بن عــامر الهــمداني الخُريــبي ــ بمعجــمة وموحدة مصغراً - كوفي الأصل، ثقة عابد، مات سنة (٢١٣ هـ) .

التقريب (ص١٧٢)، وطبيقات ابن سبعد (٧/ ٢٩٥)، ومشاهير علماء الأمصار (ص١٦٣)، والأنساب (٥/ ١٠٧)، وسير أعلام النبلاء (٣٤٦/٩)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب)، (د).

 <sup>(</sup>٧) وفي الأصل (ص ٥٦٤): حسًا (وأظنه تصحيفًا، وأن ما نقله السيوطي هو الصواب).

يحدث به "، وترجم على ذلك باب: من كره أن إيروي إ\" أحسن ما عنده، وأورد فيه أيضًا أثر النخعي السابق أولاً وآثاراً أخر صُرِّحَ فيها بأن المراد الغريب (٢)، منها قول زهير بن معاوية (٣): «ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلاً كان يصلي في اليوم مائتي ركعة (١)، ما أفسده عند الناس إلا روايته غرائب الحديث ".

وقول أبي يوسف: «من تتبع غريب الحديث كُذَّب»<sup>(ه)</sup>.

وقـول إبراهيـم النـخعـي: «كانـوا يكرهـون غـريب الحـديث<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) من (ب)، (ج)، ومن الأصل (ص ٥٦١)، وفي بقية النسخ: يرى.

<sup>(</sup>۲) وفي (م): بالغريب.

 <sup>(</sup>٣) (ع) أبو خيثمة زهير بن معاوية بن خديج الجعفي الكوفي، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت،
 إلا أنَّ سماعه عن أبي إسـحاق بآخره، مات سنة اثنتين وثـلاثين أو ثلاث أو أربع وسبعين ومائة.

التقريب (ص ١٠٩)، وطبقات ابن سمعد (٦/ ٣٧٦)، والجرح والتعديل (٣/ ٥٨٨)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) وفي (د): قما.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب في الكفاية (ص ٢٢٥)، وأبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم القاضي.

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام على الحديث الغريب، وأزيد فأقول: الغريب المذكور في كلام هؤلاء الأثمة، والذي حذروا من روايته هو الغريب غير الصحيح، سواء غريب في سنده أو مند.

قال ابن الصلاح: «... ثم إنَّ الغريب ينقسم إلى: صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح وإلى غير الصحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب، روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال غير مرة: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكبير وعامتها عن الضعفاء».

والكلام»، في آثار أخر(١).

وقال العراقي: ﴿إِنَّ وصف الحديث بكونه غريبًا لا ينافي الصحة ولا الضعف. بل قد يكون غريبًا صحيحًا أو غريبًا ضعيفًا. . ٤

انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٩٥)، والتبصرة والتذكرة (٢/ ٢٦٨ باخــتصار)، والمنهل الروي (ص ٧١)، والخلاصة (ص ٥١).

<sup>(</sup>١) انظر: المحدث الفاصل (ص ٦١٥ - ٥٦٥).

٨٣ - قَالَ أَبُو دَاودَ عَسِنْ كَتَابِهُ ذَكَرْتُ مَا صَحَّ وَمَا يُشَابِهُ
 ٨٤ - وَمَا بِهِ وَهُنْ أَقُلْ (١) وَحَيْثُ لا فَصَالِح فَا ابْنُ الصَحَّلاح جَعَلا مَم اللّم يُضَعِفْهُ ولا صَحَّ حَسِنْ لَسدَيْهِ (مَع جَوازِ أَنَّه (١) وَهَ نِ)
 ٨٥ - مَالَم يُضَعِفْهُ ولا صَحَّ حَسِنْ لَسدَيْهِ (مَع جَوازِ أَنَّه (١) وَهَ نِ)
 ٨٦ - فَإِنْ يُقلُ (١) قَدْ يَبْلُغُ الصِحَةَ لَـهُ (قُلْنَا احتِياطًا حَسسنا قَدْ جَعَلَه)
 ٨٧ - فَإِن يُقلُ (١) فَمُ سلّمٌ يَقُولُ لا يَسجْمَعُ جُسمْلَةَ الصَّحِيحِ النبكلا مَم فَإِن يُقلِ لا يَسجْمَعُ جُسمْلَةَ الصَّحِيحِ النبكلا مَم فَإِن يُعْرَل لِلْمَصدَّقِ (١) وَإِنْ يَكُنْ فِسي حِفْظُهِ لا يَسرْتَقِي ٨٨ - فَاحتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ لِلْمَصدَّقِ (١) وَإِنْ يَكُنْ فِسي حِفْظِهِ لا يَسرْتَقِي ٨٨ - مَا صَحَ أَامنَعُ أَنْ لِذِي الْحُسْنِ مِفْلَ مَا قَضَى فِي الطَّبقَاتِ الثَانِيَةُ بِالْحُسْنِ مِفْلَ مَا قَضَى فِي الطَّبقَاتِ الثَانِيَةُ بِالْحُسْنِ مِفْلَ مَا قَضَى فِي المَسْرَطْ مَا صَحَ قَامَنَعُ أَنْ لِذِي الْحُسْنِ (١) يُحَى الْمَاتِ (١) يُحَمَّلُ مَسْلِمًا فِيهِ شَسَرَطْ مَا صَحَ قَامَنَعُ أَنْ لِذِي الْحُسْنِ (١) يُحَمْلُ (١) يُحَمِّلُ (١) يُعَلِّ مَسْلِمًا فِيهِ شَسَرَطْ مَا صَحَ قَامَنَعُ أَنْ لِذِي الْحُسْنِ (١) يُحَمَّلُ أَنْ لِذِي الْحُسْنِ (١) يُحَمَّلُ أَنْ لِذِي الْحُسْنِ (١) يُحَمَّلُ مَا يَعْ فَى الطَبْعَ أَنْ لِذِي الْحُسْنِ (١) يُحَمَّلُ مَا قَامَعُ أَنْ لِذِي الْحُسْنِ (١) يُحَمَّلُ مَا قَامَ الْمَا قَامَ الْمِ الْحَمْلِ (١) الْحَمْلِ (١) اللّهُ الْعَلَى الْمُسْلِمُا فِيهِ شَسَرَطُ مَا صَحَ قَامَنَعُ أَنْ لِذِي الْحَسُنِ (١) يُحَمِّلُ اللّهُ الْمُعْ أَنْ لِذِي الْحُسْنِ (١) يُحْمَلُ اللّهُ الْمُ الْحَلْقِ الْحَلْمَ الْمُ الْحَلْقِ الْمُ الْحَلْقِ الْمُعْ أَنْ لِذِي الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْمُ الْحُلِي الْحَلْمُ الْحَلَقُ الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْحَلَقِ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْ الْمُعُلِمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْمُعْ الْمُ الْمُعُلِمُ الْم

ش : قال ابن الصلاح : « ومن مظانه سنن أبي داود السجستاني

<sup>(</sup>١) وفي ( ج ) : يقل .

<sup>(</sup>٢) يعني ما سكت عليه .

<sup>(</sup>٣) وفي ( س ) ، و ( ت ) ، و ( ق ) ، من الألسفيسة : ( يقل) بضم القاف ، وفستح المثناة التحتية .

 <sup>(</sup>٤) وفي ( س ) ، و ( ت ) ، و ( ق ) من الألفية : ( يقل) بضــم القاف ، وفتح المثناة
 التحتية .

<sup>(</sup>٥) وفي (ف): (للمصدِّق) بدال مسكورة مشدودة.

<sup>(</sup>٦) وفي (س) ، (د) ، (ف) ، (م) : أجب : بضم الهمزة وكسسر الجيم وسكونالماء .

<sup>(</sup>V) سقطت هذه الأبيات من ( د ) .

- رحمه الله - · روينا عنه أنه قال : « ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه  $\{0,1,1,1,2,\dots,n\}$  ويقاربه  $\{0,1,1,1,2,\dots,n\}$  روينا عنه أيضًا ما معناه : أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب ، وقال : ما كان في  $\{0,1,2,\dots,n\}$  من حديث فيه وهن شديد فقد بينته  $(0,1,1,2,\dots,n)$  ما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض  $(0,1,2,\dots,n)$ .

قال ابن الصلاح : « فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقًا

<sup>(</sup>١) من ( د ) ، ومن الأصل ( ص ١١٠) ، وفي بقية النسخ : وما يقاربه .

<sup>(</sup>٢) من الأصل ( ص ١١٠) .

<sup>(</sup>٣) من الأصل ( ص ١١٠) ( ج ) وفي النسخ : كتاب .

<sup>(</sup>٤) وفي ( د ) : بينه .

<sup>(</sup>٥) حرف الواو مثبت في نسخة السيوطي ، من رسالة أبي داود التي سيأتي ذكرها كاملة ، وأما نسخة المقدسي التي اعتمد عليها د/ محمد الصباغ ( محقق الرسالة ) فليس موجوداً فيها .

<sup>(</sup>٦) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ( ص ٢٧) ، وقد بين البقاعي – رحمه الله – في ضوء كلام أبي داود هذا عن سننه أقسام أحاديث كتاب السنن فقال: واشتمل هذا الكلام – يعني كلام أبي داود الذي قال فيه : ذكرت فيه الصحيح . . . المخ – على خمسة أنواع :

الأول : الصحيح ، ويمكن أن يريد به الصحيح لذاته .

والثاني : شبهه ، ويمكن أن يريد به الصحيح لغيره .

والثالث : ما يقاربه ، ويحتمل أن يريد به الحسن لذاته .

والرابع : الذي فيه وهن شديد .

وقوله (ما لم. . ) يفهم منه الذي فيه وهن ليس بشديد فهو قسم خامس .

النكت الوفية ( ق ٧٣ / أ )، والحطة ( ص ٢٥٣) .

وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز (۱) بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود ، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به (۲) ، انتهى . وفيه أمور :

الأول: قال الحافظ المعراقي في نكته: «قد اعترض الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد على ابن الصلاح في هذا ، فقال: (ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه غيره بصحة ، أن الحديث عند أبي داود حسن ، إذ قد يكون عنده صحيحًا وإن لم يكن عند غيره كذلك ) ، حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي عن ابن رشيد (٦) ، ثم قال: (وهذا تعقب حسن) ، قال العراقي : (والجواب عنه أن (ابن الصلاح) (١) إنما ذكر ما لنا أن نعرف الحديث به عند أبي داود ، والاحتياط أن لا يرتفع به إلى درجة الصحة ، أو إن أ في اللاحتجاج عند أبي داود ، وادد ، لأن عبارة أبي داود (فهو صالح) (١) – أي للاحتجاج عند أبي داود ،

<sup>(</sup>١) وكذا في ( ب ) ، ومن الأصل :( ص ١١٠) ، وفي بقية النسخ : ميز .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح ( ص ١١٠) .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٨٥/ بتحقيق د . عبد الرحمن محيي الدين ) .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل ( ص٥٣) : المصنف .

<sup>(</sup>٥) من ( د ) (ج) ومن الأصل ( ص ٥٣ ) ، وفي بقية النسخ : وإذا .

<sup>(</sup>٦) رسالة أبي داود ( ص ٢٧) .

به - فإن كان أبو داود يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف فالاحتياط بل الصواب ما قاله ابن الصلاح.).

وإن كان رأيه كالمتقدمين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، فما سكت عنه فهو صحيح ، والاحتياط أن يقال: صالح (۱) كما عبر أبو داود به (۲) وهكذا رأيت الحافظ أبا عبد الله بن المواق يفعل في كتابه بغية النقاد (۳) ويقول في الحديث الذي سكت عليه أبو داود: هذا حديث صالح ».

وقال الزركشي في نكته: « اعتراض ابن رشيد حسن لا سيما مع (ق ٥٥ / ب قول أبي داود ( ذكرت في أ كتابي ) (١) الصحيح / وما يشبهه) (٥) فعلم أن قوله: ( صالح ) أراد به القدر المشترك بين الصحيح والحسن ، هذا إن كان أبو داود يفرق بين الصحيح والحسن .

وأما (١) إن كان يرى الكل صحيحًا ولكن درجات الصحيح تتفاوت - وهو الظاهر من حاله - فذاك أقوى في الاعتراض على من

<sup>(</sup>١) قبلها في الأصل ( ص ٥٣) : فهو .

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاح ( ص ٥٣) .

<sup>(</sup>٣) في أصول الحديث كشف . الظنون (١/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>٤) من ( ج ) ، وفي النسخ : كتاب .

<sup>(</sup>٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٠) ، ومختصر سنن أبي داود للمنذري (ص ٦) .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

نقل عنه الحكم بكونه حسنًا ، نعم جاء عن أبي داود أيضًا ( وما سكتُ عنه فسهو حسن ) (۱) إلا أن الرواية (۱) لسنن أبي داود مختلفة يوجد في بعضها كلام وحديث ليس في الأخرى ، وللآجري (۱) إعنه أسئلة ، فيحتمل قوله : ( وما سكت عنه ) (۱) – أي في السنن – ويحتمل مطلقًا (۱) والصواب الأول ، والسياق مصرح به (۱).

وقال الحافظ ابن حجر: «حكى ابن كثير في مختصره (^) أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه: ( وما سكت عليه فهو حسن ، وبعضها أصح من بعض ) ، قال : فهذه النسخة إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع { فيتعين } (^) المصير إلىه ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا

<sup>(</sup>١) محاسن الاصطلاح ( ص ١١٠) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل (ق ٥١/ب).

<sup>(</sup>٣) من (ع)، (د).

<sup>(</sup>٤) وفي ( م ) : عليه .

<sup>(</sup>٥) محاسن الاصطلاح ( ص ١١٠) .

<sup>(</sup>٦) ستأتى مناقشة العراقى لهذه المسألة .

<sup>(</sup>٧) نكت الزركشي (ق ٥١ / ب).

<sup>(</sup>٨) نص عبارة ابن كثير في مختصره ( ص ٤١) : ويروى عنه أنه قال : «وما سكت عنه فهو حسن» .

<sup>(</sup>٩) من ( د ) ( ج ) ، وفي بقية النسخ : يتبين .

(الأمر)(١) (٢) ».

الشاني: تعقب الحافظ أبو الفتح اليعمري كلام ابن الصلاح إبتعقب الخافظ أبو الترمذي:

"لم يرسم أبو داود شيئًا بالحسن ، وعمله ذلك { شبيه } (\*) بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره أنه اجتنب الضعيف الواهي ، وأتى بالقسمين الأول والثاني ، وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث قال : فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلمًا من ذلك ما ألزم به أبا داود، فمعنى كلامهما واحد!! ، قال : وقول أبي داود ( وما يشبهه ) (\*) يعني في الصحة ( وما يقاربه ) (\*) يعني فيها أيضًا ، قال : وهو نحو قول مسلم : إنه ليس كل صحيح تجده عند مالك ، وشعبة ، وسفيان فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم (\*) وعطاء ابن

<sup>(</sup>١) ليست في النكت .

<sup>(</sup>٢) نكت ابن حجر (١/ ٤٣٢) .

<sup>(</sup>٣) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : متعقب .

<sup>(</sup>٤) من ( د ) ( ج ) وفي بقية النسخ : بسببه .

<sup>(</sup>٥) مقدمة ابن الصلاح ( ص ١١٠) ، ومقدمة مختصر المنذري (٦/١) .

<sup>(</sup>٦) مقدمة ابن الصلاح ( ص ١١٠) ، ومقدمة مختصر المنذري (٦/١) .

<sup>(</sup>٧) (خت م ٤) الليث بن أبي سليم بن رُنَيم -بالزاي والنون مصغرًا - واسم أبيه أيمن ، وقيل : أنس ، وقيل غير ذلك ، صدوق ، اختلط أخيرًا فلم يتميز حديثه فترك ، مات سنة (١٤٨ هـ) .

السائب(١) ، ويزيد بن أبي زياد (١) .

التقريب (ص ۲۸۷) والضعفاء لابن حبان ( ۱/۸۲) ، والكامل لابن عدي (۲/۵۲) - ۲۱۰۵ – ۲۱۸). والتهذيب ( ۸/۵۲۵ – ۲۲۸).

(۱) (خ ٤) أبو السائب (وقيل غير ذلك في كنيته) عطاء بن السائب بن مالك الكوفي، اتفقوا على أنه اختلط، ولكن قبل الاختلاط، ما حاله ؟؟ ذهب أيوب، وأحمد، وابن سعد، والسنسائي، والساجي، والطبراني، ويعقوب بن سفيان، والذهبي إلى أنه (ثقة) أي في حديثه القديم قبل الاختلاط، وزاد الساجي: (صدوق ثقة) وذهب ابن حجر إلى أنه (صدوق) اختلط.

قلت : وعلى كلا الوضعين قبل اختلاطه فرواية الثوري ، وشعبة ، وزهير ، وزائدة ، وحماد بن زيد ، وأيوب عنه صحيحة قبل الاختلاط، مات سنة (١٣٦) هـ .

تهذيب التهذيب ( ٢٠٣/٧) ، وسؤالات الآجري لأبي داود (ص ٢٠٩ ، ٢١٠) ، والضعفاء للعقيلي (٩٨/٣) ، والاغتباط (ص٣٧٩) ، والميزان (٣/ ٧٠)، والكاشف (٢/ ٣٦٥) ، والتقريب (ص٣٣٩) .

(٢) (خت ، م مقرونًا ، ٤ ) أبو عبد الله يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ، ضعفه ابن معين ، وابن عدي ( وزاد : يكستب حديثه ) ، وابن قانع ، والدارقطني، وابن حجر ، وسبب جرحه وتضعيفه كما قبال ابن حبان: اللا كبر سباء حفظه ، وتغير فكان يتلقن ما لقن ، فوقعت المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه ، وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه ، فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح ، وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يلقن فسماع ليس بشيء».

قلت: ومما يؤيد أنه كان ثقة - ( أو صدوقًا على قول ) - قبل الكبر والتغير توثيق أحمد بن صالح المصري له ، وابن سعد وقول المذهبي فيه: شيعي عالم فهم صدوق رديء الحفظ لم يترك ، مات سنة (١٣٦ هـ ) وقيل غير ذلك .

تهذیب التهذیب (۱۱/ ۳۲۹) ، والمجروحین لابن حبان ( ۳/ ۱۰۰) وتاریخ ابن معین (۲/ ۲۷۱)،والکامل (۷/ ۲۷۲۹)،والکاشف (۳/ ۲۷۸)،والمیزان(۶/ ۲۷۳)

لما أو يشمل أو (1) الكل من اسم العدالة والصدق ، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان (2) ، ولا فسرق بين الطريقين غير أن مسلمًا شرط الصحيح فيخرج من حديث الطبقة الثالثة (2) وأبا داود لم يشترطه فذكر ما أو يشتد وهنه (3) أو عنده ، والتزم البيان عنه ، قال : وفي قول أبي ما أو يشتد وهنه أصح من بعض ) (0) ، ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة ، وإن تفاوتت فيه لما أو تقتضيه أو (1) صيغة أفعل في الأكثر (٧) ».

وقال الحـافظ أبـو الفـضـل العراقي : « والجـواب عنه أن مسـلمًا

<sup>(</sup>١) وفي ( م ) : يشتمل .

<sup>(</sup>٢) مقدمة صحيح مسلم ( ١/٥) بتصرف .

<sup>(</sup>٣) دعوى تخريج مسلم من حديث الطبقة الـثالثة وهم الذين قال فيهم « قوم عند أهل الحديث متهمون ، أو عند الأكثر منهم» ، أو الملحقة بها الذين قال فيهم : «وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط » يحتاج إلى برهان ودليل بأمثلة واقعية من صحيح مسلم ، لأنه نص رحمه الله بأنه لا يخرج لهم في صحيحه فقال : « لسنا نتشاغل بتخريج حديثهم » ونص على ذلك ابن الصلاح أيضًا وغيره ، وقد تقدم قريبًا التصريح بذلك وسيأتي نصوص تدل على ذلك .

مقدمة مسلم (١/٧) ، وصيانة صحيح مسلم ( ص ٩٠) .

<sup>(</sup>٤) من ( د ) .

<sup>(</sup>٥) رسالة أبى داود ( ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٦) وفي النسخ : يقتضيه .

 <sup>(</sup>۷) من كونها : تدل على أن شيئين اشتركا في صفة ، وزاد أحدهما على الآخر فيها ،
 انظر : شرح قطر الندى لابن هشام ( ص ٣٩٤) .

شرط الصحيح ، بل الصحيح المجمع عليه (۱) في كتابه فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه { بأنه } (۲) حسن عنده ، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح .

وأبو داود قال: (إن ما سكت عنه فهو صالح) "، والصالح يجوز أن يكون صحيحًا ويجوز أن يكون حسنًا ، عند من يرى الحسن مرتبة (،) متوسطة بين الصحيح والضعيف ، { ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك أو يرى ما ليس بضعيف صحيحًا ؟ فكان الأولى (،) } بل الصواب ألا يرتفع (،) بما سكت عنه إلى

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن الصلاح ( ۹۱) ، وقوله ( المجمع عليه ) اختلفت عبارات المحدثين في تفسير ( المجمع عليه ) عند مسلم .

قال ابن الصلاح « أراد - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه .

وقال النووي : « المراد ما لم تختلف الثقات فيه ».

وقال البلقيني : «وقيل أراد مسلم بقوله ( ما أجمعوا عليه ) أربعة أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعثمان بن أبي شيبة ، وسعيد بن منصور الخراساني» .

مقدمة ابن الصلاح مع المحاسن ( ص ٩١) ، والمنهاج ( ١ / ١٦) ، وتدريب الراوي ( ٩٨/١) .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) ، ومن الأصل ( ص ٥٤) ، وفي النسخ : أنه .

<sup>(</sup>٣) رسالة أبى داود (ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل ( ص ٥٤) : رتبة .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) وفي ( د ) : ترتفع

الصحة حتى يعلم (۱) أن رأيه (7) هو الثاني ، ويحتاج إلى نقل (7) ».

وقال الحافظ ابن حجر: «قد أجاب الحافظ أو صلاح الدين أو (ئ) العلائي عن كلام اليعمري (٥) ، بجواب أمتن من هذا فقال ما نصه: هذا الذي قاله ضعيف ، وقول ابن الصلاح أقوى ، لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا يعني (١) بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها والدرجة الدنيا منها والدرجة الدنيا منها لم يخرج منها (٧) مسلم شيئًا في الأصول إنما (٨) يخرجها في المتابعات والشواهد (٩) ».

قال الحافظ ابن حجر: «وهو تعقب صحيح وهو مبني على أمر اختلف نظر الأئمة فيه، وهو قول مسلم ما معناه: إن الرواة ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) وفي ( د ) : نعلم .

<sup>(</sup>۲) وفي ( م ) : رواية .

<sup>(</sup>٣) التقييد والإيضاح (ص ٥٤) .

<sup>(</sup>٤) من ( د ) .

<sup>(</sup>٥) وفق الأصل (١/ ٤٣٣) : أبي الفتح اليعمري .

<sup>(</sup>٦) من ( ب ) ، ( د ) وأشار محقق النكت إلى أنها في جميع نسخ النكت : ( فلا معنى إلى ) ثم نقل تصويبها من توضيح الأفكار (٢٠٣/١) بلفظ : ( فلا نعني بالحسن ) .

<sup>(</sup> قلت ) وما نقله السيوطي عن نسخته من النكت قريب مما نقله الصنعاني .

<sup>(</sup>٧) سقطت من ( ب ) ، وفي الأصل ( ١ / ٤٣٣) : لم يخرج مسلم منها .

<sup>(</sup>٨) و في الأصل (١/ ٤٣٣) : وإنما .

<sup>(</sup>٩) وكذا نقله السخاوي عنه في فتح المغيث (ص ٧٨) ،وتوضيح الأفكار (٢٠٣/١).

الأول: كمالك وشعبة وأنظارهما .

والثاني (۱): مثل عطاء بن السائب ، ويزيد بن { أبي } (۱) زياد وأمثالهما ، وكل من القسمين { مقبول (۱) لما } يشمل الكل { من } (۱) اسم الصدق .

والطبقة الثالثة: أحاديث المتروكين (٥) ».

فقال القاضي عياض<sup>(1)</sup> وتبعه<sup>(۷)</sup> النووي<sup>(۸)</sup> وغيره: "إن مسلمًا أخرج أحاديث القسمين الأولين ، ولم يخرج شيئًا (۱) من أحاديث القسم الثالث ».

وقال الحاكم (١٠) والبيهقي ، وغيرهما : «لم يخرج مسلم إلا

<sup>(</sup>١) وفي الأصل ( ١ / ٤٣٣) : الثاني بدون واو .

<sup>(</sup>٢) وفي ( د ) : بن زياد .

 <sup>(</sup>٣) من الأصل ( ١ / ٤٣٣) وفي ( ج ) : مقبول فيما ، وفي بقية النسخ : منقول فيما.

<sup>(</sup>٤) من الأصل ( ١ / ٤٣٣) ، وقد سقط من النسخ .

<sup>(</sup>٥) مقدمة صحيح مسلم (١/٤-٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) إكمال المعلم (١/ ق٤/أ) .

<sup>(</sup>٧) وفي ( ب ) : ومن .

<sup>(</sup>٨) المنهاج (١ / ٥٥) بالمعنى .

<sup>(</sup>٩) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) المدخل إلى الصحيح ( ص ١١٢) .

أحاديث القسم الأول فقط ، فلما حدث به اخترمته المنية قبل إخراج القسمين الآخرين ، ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم ، قال : صنّف مسلم ثلاثة كتب :

أحدها: هذا الذي قرأه على الناس - يعني الصحيح - .

والثاني : يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما .

والثالث: يدخل فيه الضعفاء .

<sup>(</sup>١) من الأصل ( ١ / ٤٣٤) ، وفي النسخ : حرف .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل ( ١/ ٤٣٤) : انفرد .

<sup>(</sup>٣) من الأصل (١/ ٤٣٤) ، وفي النسخ : انفرد ذا .

<sup>(</sup>٤) من الأصل ( ٤/٤٣٤) ، ( ج ) وفي النسخ : المنفرد .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

كثيرة يعضد بعضها بعضاً (۱) ، فإنه قد يخرج (۱) ذلك وهذا ظاهر بين في في كتابه ، ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل (۱) وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه، ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من المكثرين ، ومع ذلك فما (۱) له أعنده أ (۱) سوى مواضع يسيرة (۱) ، وكذا محمد ابن إسحاق وهو من بحور الحديث وليس له عنده أ في أ (۱) المتابعات (۱) إلا ستة أحاديث (۱) أو سبعة (۱) ، ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد، ولا لمجالد (۱۱) أ بن سعيد أ (۱۱) إلا مقرونًا ،

<sup>(</sup>١) من الأصل ( ١ / ٤٣٤) ، وليست في النسخ .

<sup>(</sup>٢) وفي (ع ) : تخرج .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) وفي ( م ) ، ( ب ) مماله .

<sup>(</sup>٥) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : عندي .

 <sup>(</sup>٦) الذين ترجموا لعطاء لم يذكروا أن مسلمًا روى له في المتابعات، بل الذي روى له في المتابعات
 هو البخاري روى له حديثا واحدا متابعة، وأخرج حديث أيضا أصحاب السنن.

الجمع بين رجال الصحيحين ( ۱ / ۳۸۷) . وتهذيب الكمال ( ق / ۲۸ ٪ ) و الميزان (۳/ ۷۰)، وتهذيب الحزرجي (۲/ ۲۳۰) والتقريب (ص۲۳۹) .

<sup>(</sup>٧) من ( د ) ، ومن الأصل (١/ ٤٣٥) ، وفي بقية نسخ البحر : من .

<sup>(</sup>٨) تهذيب التهذيب (٩/ ٤٥) .

<sup>(</sup>٩) سقطت من ( د ) ، ( ج ) وفيها : ست ، وليست موجودة في : النسخ .

<sup>(</sup>١٠)للوقوف على رواياته في صحيح مسلم انظر رجال مسلم : لابن منجوية (ق١٥٠/ب)

<sup>(</sup>١١) وفي ( م ) : خالد .

<sup>(</sup>١٢) من الأصل ( ١ / ٤٣٥) ، وفي النسخ : أبي سعيد .

وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجًا بها ، ولأجل { ذا } (۱) { تخلّف} (۱) كتابه عن شرط الصحة ، وفي قول أبي داود ( وما كان فيه (۱) وهن شديد بينته ) ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه ، ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي ، بل هو على أقسام :

- ١ منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة .
  - ٢ ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته .
- ٣ ومنه ما هـو من قبيل الحسن إذا اعـتضد ، وهذان القـسمان
   كثير في كتابه جدًا .
- على الله على على الله على

<sup>(</sup>١) من ( د ) ، ومن الأصل ( ١ / ٤٣٥) ، وفي بقية النسخ : ذلك .

<sup>(</sup>٢) من الأصل ( ١ / ٤٣٥) ، وفي ( م ) ، (ع ) : يخلف ، وفي ( د ) يختلف .

<sup>(</sup>٣) رسالة أبي داود ( ص ٢٧ ) ، وفي جميع النسخ : به .

<sup>(</sup>٤) من الأصل ( ١ / ٤٣٥) ، وفي جميع النسخ : ومنها .

 <sup>(</sup>٥) هذا تقسيم حسن جداً ، وقريب منه ما ذكره الذهبي من أقسام أحاديث سنن أبي داود
 عموما ، وما سكت عليه أبو داود من الأحاديث خاصة قال رحمه الله :

<sup>«</sup>فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت :

وكل هذه الأقسام عنده تصلح (۱) للاحتجاج بها كما نقل ابن مندة عنه: أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ، أوأنه (۱) أقوى عنده من رأي الرجال (۱) »، وكذلك قال ابن عبد البر: « كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده ، لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره ، ونحو هذا ما رويناه عن الإمام أحمد ابن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه { أنه } (١) كان يحتج بعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده إذا لم يكن في الباب غيره ، عن جده إذا لم يكن في الباب غيره ، من جده إذا لم يكن في الباب غيره (٥) ،

١ - ما أخرجه الشيخان ، وذلك نحو من شطر الكتاب .

٢ - ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ، ورغب عنه الآخر .

٣ - ثم يليه ما رغبا عنه ، وكان إسناده جيدًا ، سالمًا من علة وشذوذ .

٤ - ثم يليه ما كان إسناده صالحًا ، وقبله العلماء لمحيئه من وجهين لينين فصاعدًا ،
 يعضد كل إسناد منهما الآخر .

٥ - ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه ، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبًا .

٦ - ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه ، فهذا لا يسكت عنه ، بل يوهنه غالبًا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته ، والله أعلم ».

سير أعلام النبلاء ( ٢١٤/١٣) .

<sup>(</sup>١) وفي ( ب ) : يصلح .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) ومن الأصل ( ١ / ٧٣٦ ) ، وفي بقية النسخ : وهو .

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح ( ص ١١٠ ص ١١١) .

<sup>(</sup>٤) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : إن .

<sup>(</sup>٥) قــال أبو بكر الأثرم: سمــعت أبا عبــد الله أحــمد بن حنبل ســئل عن عمــرو بن شعيب؟ فقال: أنا أكتب حديثه ، وربما احتججنا به ،وربما وجس في القلب منه .

وأصرح من هذا ما رويناه عنه فيما رواه (1) ( أبو العز بن كادش ) (7) أنه قال لابنه : لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي ( لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد المشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، إني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان  $\{$  في  $\{$  (7) الباب شيء يدفعه (1) ومن هذا (1) ما روينا من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل بالإسناد الصحيح إليه قال : سمعت أبي يقول : لا تكاد ترى أحداً ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دَغَل (1) ، والحديث الضعيف

انظر: الجرح والتعديل ( ٢٣٨/٦) ، وشرح علل الترميذي ( ٣١٣/١) وقال الأثرم أيضًا : رأيت أبا عبد الله إن كان الحمديث عن النبي عَلَيْكُ في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه ، مثل حديث عمرو بن شعيب . المسودة لآل تيمية ( ص ٢٧٣) .

<sup>(</sup>١) وفي ( د ) : فيما حكاه .

<sup>(</sup>٢) من الأصل (١/ ٤٣٧) ، وفي النسخ : ابن المعز بن كادش ، وأبو العسز هو : أحمد بن عبيـد الله بن كادش ، مشهور من شـيوخ ابن عساكر ، أقـر بوضع حديث، ثم تاب وأناب ، مات سنة (٥٥٦ هـ) .

ميزان الاعتدال (١١٨/١) ، ولسان الميزان (١/٢١٨) .

<sup>(</sup>٣) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : من .

<sup>(</sup>٤) ذكرها أبو موسى المديني في خصائص المسند ( ص ٢٧) ثم عقب فقال : « وهذا ما أظنه يصح ، لأنه كلام متناقض ، لأنه يقول : لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ، وهو يقول في هذا الحديث بخلافه وإن صح ، فلعله كان أولاً ، ثم أخرج منه ما ضعف ، لأنى طلبته في المسند فلم أجده ».

<sup>(</sup>٥) سقط في ( ج ) .

<sup>(</sup>٦) الدغل : بالتحريك : الفساد . لسان العرب ( ١١ / ٢٤٤) .

أحب إلي من الرأي ، قال : فسألته عن الرجل يكون ببلد / لا يجد (ق ٥٦ /ب) فيها إلا (١) صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه، وصاحب رأي فمن يسأل ؟ قال : يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي » (١) فهذا نحو مما يحكى (١) عن أبي داود ، ولا عجب (١) فإنه كان من تلامذة (٥) الإمام أحمد فغير (١) مستنكر أن يقول بقوله (١)، بل حكى النجم الطوفي عن العلامة تقي الدين بن تيمية أنه قال :

«اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقًا لشرط أبي داود» (^) وقد أشار

<sup>(</sup>١) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم (٢/ ١٧٠) ، وإعلام الموقعين (١/ ٧٦ ، ٧٧) .

<sup>(</sup>٣) وفي ( د ) : حكى .

<sup>(</sup>٤) وفي ( د ) : ولا عجيب .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (١٠٢/٤) ، وتاريخ بغداد (٩/ ٥٥) . وتهذيب الكمال (١/ ٤٤٠ – من المُحَقَق) .

<sup>(</sup>٦) وفي ( م ) : بغير .

<sup>(</sup>۷) قال ابن تيمية : قلت : وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أحمد بنى عليه أبو داود كتاب السنن لمن تأمله ، ولعله أخذ ذلك عن أحمد ، فقد بين أن مثل عبد العزيز ابن أبي داود - وهو صدوق عابد ربما وهم ، كما في التقريب ص (٢١٥) - ومثل الذي فيه رجل لم يسم يعمل به ، إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه .

المسودة ( ص ٢٧٥) .

<sup>(</sup>A) نعم ، لا غرابة في أن تكون هناك موافقة بين شرطي أبي داود في سننه وشرط أحمد في مسنده ، لأن أبا داود أخمذ عنه وتماثر به ولكنسني أنفي أن يتفق المشرطان ، ويؤيد هذا المنقول عمن ابن تيمية في أن شرط أحمد أعملي وأجود من شرط أبي داود ، قال ابن تيمية رحمه الله: « ولهذا نزَّه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة =

شيخنا - (يعني العراقي) (۱) - في النوع الثالث والعشرين إلى شيء من هذا (۲) ، ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما يسكت (۱) عليه أبو داود ، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها ، مثل أو ابن أو (۱) لهيعة (۵)،

يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والـترمذي ، مثل مشيخة : كثيــر بن عبد الله بن عمرو بن عوف المــزني عن أبيه عن جده ، وإن كان أبو داود يروي في ســننه منها، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه ».

كتاب التوسل والوسيلة (ص ٢٥٠) ( ضمن مجموع الفتاوى المجلد الأول ) .

- (١) عبارة توضيحية من السيوطي ، وليست في الأصل .
  - (٢) لم أجده في التقييد ، والتبصرة .
  - (٣) وفي الأصل (١/ ٤٣٨) : سكت .
    - (٤) من ( د ) ، ( ج ) ,
- (٥) (م د ت ق ) أبو عبد السرحمن عبد الله بسن لهيعة بفستح وكسر الهاء ابن عسقبة الحضرمي المصري القاضي ، بعد استقسراء أقوال الحفاظ في ابن لهيعة رأيت أن أحرر القول فيه بقدر جهدي وعلمي ، فأقول : ابن لهيعة جرَّح بثلاثة أمور :

أ: بالتخليط.

ب : والتدليش .

ج : والتشيع .

فالتخليط: قد ثبت اختلاطه بعد احتراق كتبه ، وقد احترقت كتبه سنة تسع وستين ومائة ( وهذه رواية الميموني عن أحمد عن إسحاق بن عيسى ، وفي رواية البخاري عن يحيى بن بكير أن احتراقها كان سنة سبعين ومائة ، وبعض المصريين وابن أبي مريم ينفون احتراق كتبه ، قال الذهبي : «والظاهر أنه لم يحترق إلا بعض أصوله» ، وأيضًا وقع من على حماره فأفلج وسقط ، فكان ذلك بداية علته ، وصحح المحدثون رواية العبادلة عنه وهم : عبد الله بن المبارك

## وصالح مولى التوأمة(١) ،

وعبد الله بن وهب ، وعسبد الله بن يزيد المقريء ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، ومن المحدثين من أطلق القول بتضعيفه (كالنسائي ، وابن معين ) وقال :

هو ضعيف قبل أن تحترق كتبه وبعد احتراقها »، وكذا قال أبو زرعة: «سماع الأوائل والأواخر منه سواء ، إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتبعان أصوله وليس من يحتج به» ، وكذا قال الذهبي : «ضعف » ، وقال أيضًا : «والعمل على تضعيف حديثه» ، وثالثة قال : «ضعيف» .

ثانيًا التدليس: قلت: ولعلها هي العلة التي ضعف بها قبل الاختلاط وبعده ، كما قال ابن حبان: «كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه» ، وعدَّه ابن حجر في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين

ثالثا التشيع : ذكر الذهبي عن ابن عدي أنه قال : « لعل البلاء فيه من ابن لهيعة فإنه مفرط في التشيع » ولم أقف عليها في الكامل في ترجمة ابن لهيعة !! .

وخلاصة القول: أن الأحاديث المروية من طريقه بعد اختلاطه ضعيفة بيقين ، وأما أحاديثه قبل الاختلاط فيقبل منها ما كان من رواية العبادلة الأربعة ، وبالذات ابن المبارك وابن وهب ، وأما ما كان من رواية غيرهم فهي ضعيفة ، ولا يحتج بها ، ولكن تقبل للمنتابعات والشواهد كما قال أحمد بن حنبل فيما رواه عنه حنبل:

قال : «ما حديث ابن لهيعة بحجة ، وإني لأكتب كثيرًا مما أكتب لأعتبر به ، ويقوي بعضه بعضًا ».

المجروحين ( ۲ / ۱۱) ، والمحامل (٤/ ١٤٦٢) والكماشف ( ٢/٢٢) والمختسي المجروحين ( ۲ / ۱۲) ، والمسخنسي ( / ۳۵۲) ، والمسزان ( ۲/ ۷۷۷) ، وسير أعمالهم النبلاء (٨/ ١٠ – ٢٨) وتهمذيب التهذيب ( ٣٧٣/٥) ، وتعريف أهل التقديس (ص١٤٢) ، والتقريب (ص١٨٦) .

(۱) (د ت ق ) صالح بن نبهان المدني ، مولى التوأمة – بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة – صدوق ، اختلط بآخره ، قال ابن عدي : «لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج » مات سنة خمس أو ست وعشرين ومائة.

وعبد الله بن محمد بن عقيل (۱) ، وموسى (۲) بن وردان (۳) ، وسلمة بن الفضل (۱) ،

- التقریب: (ص: ۱٥) والکامل ( ۱۳۷۳/٤) ، والمیـزان ( ۲/۲ ۳۰) والاغـتباط
   (ص۳۷٦) .
- (۱) (بخ ت ق ) أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي المدني، صدوق في حمديثه لين ، ويسقال : تغيسر بآخره ، وكذا قال الترمدذي : صدوق ، وتكلم فيه بعضهم من قبل حفظه ، وقال الفسوي : في حديثه ضعف وهو صدوق، ورجح الذهبي بأن حديثه في مرتبة الحسن ، مات بعد الأربعين .
  - التقريب ( ص١٨٨) ، والميزان ( ٢/ ٤٨٤) ، وتهذيب التهذيب (٦/ ١٣) .
- (٢) (بخ ٤) أبو عـمر موسى بـن وردان العامري ، مـولاهم المصري ، مـدني الأصل ، ضعـفه أبو داود: في رواية وابن مـعين ، ولم يفسـرا الجرح ، وفسره ابن حـبان حيـث قـال : «كـان ممن فحش خـطـؤه حـتى كان يـروي عن المشاهـير الأشـياء المناكير».
  - وقال البزار : مدنى صالح روى عنه محمد بن أبي حميد أحاديث منكرة.
    - وقال الفسوي ، والدارقطني ، والبزار : ﴿لَا بَأْسُ بِهِ ﴾.
      - ووثقه العجلي وأبو داود في رواية .
    - وقال الذهبي وابن حجر : «صدوق » وزاد الأخير : «ربما أخطأ» .
      - مات سنة (١١٧ اهـ) .
- المجروحين (۲/ ۲۳۹) ، الـكامــل (۲/ ۲۳٤٥) ، والميــزان (۲۲۱/٤) والــكاشــف (۳/ ۱۹۰) ، وتهذيب التهذيب (۲۷۷/۱۰) والتقريب ( ص ۳۵۳) .
  - (٣) سقطت من ( ب ) .
- (٤) (د ت فق) سلمة بن الفـضل الأبرش بالمعجمة مولى الأنصـار قاضي الري ، مات بعد التسعين وقد جاوز المائة .
  - وثقه ابن معین ، وابن سعد ، وابن حبان ، وأبو داود .

ودلهم بن صالح (١) وغيـرهم ، فلا ينبـغي للناقد أن يـقلده في

وقال ابن حجر : ( صدوق كثير الخطأ ) .

وضعفه النسائي ، وإسحاق ، وتكلم فيـه البخاري ، وابن عدي ، وابن حبان ( مع ذكره له في الثقات ) ، وأبو أحمد الحاكم ، وابن المديني وأبو حاتم .

قلت : وقد فسر الجرح فيه بما يلي :

١ - قال البخاري : «عنده مناكير وفيه نظر ».

٢ - وقال ابن عدي : «عنده غـرائب وأفراد ، ولم أجد في حديثه حـديثًا قد جاوز الحد في الإنكار ، وأشحاديثه متقاربة محتملة ».

۳ - وقال ابن حبان : «يخطىء ويخالف» .

قلت: فخلاصة الأقوال فيه: أن هناك من وثقه ، وآخرون قالوا: إنه صدوق أو لا بأس به ، وبعضهم ضعفه ، ولا تعارض بين المعدلين بالتبوثيق ، أو بالتبصديق، ولربما من أجل ذلك جمع ابن سعد بين اللفظين ، فقال : كان ثقة صدوقًا ، وإنما الذي ظاهره التعارض هو ما بين المعدلين والمضعفين المجرحين، ولا تعارض أيضًا حيث إن «سلمة » في ذاته ثبقة أو صدوق « على الاختلاف المذكبور » ، وهذا لا يتنافى مع كونهم قبالوا : عنده مناكير وغرائب وأخطاء كما قبره السخاوي في فتح المغيث ( ص٣٧٥) ، ولكن يبقى الإشكال قائمًا في قول البخاري ( وفيه نظر ) مع أقوال المعدلين ، لأنه من المعلوم لدى المحدثين أنَّ البخاري يطلق هذه العبارة فيمن تركوا حديثه ، كما في فتح المغيث (ص٣٧٦) ، والرفع والتكميل (ص٩٠٥) ، ولم يظهر لي في هذه الجزئية شيء!!!

تاريخ ابن معين ( ٢٢٦/٢) ، والتاريخ الصغير للبخاري ( ص ٥٥) ، والمجروحين ( ١ / ٣٣٧) ، والكاشف ( ٢/ ٣٨٦) ، والميزان (٢/ ١٩٢) ، وتهذيب الستهذيب (٤/ ١٩٤) ، والتقريب (ص ١٣١)

(۱) ( د ت ق ) دلهم بن صالح الكندي ، الكوفي ، من السادسة ، ضعفه ابن معين، وابن حجر .

السكوت على أحاديثهم ، ويتابعه في الاحتجاج بهم ، بل طريقه أن ينظر : هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه؟ لا سيما إن كان مخالفًا لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط إلى قبيل (۱) المنكر (۲) ، وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه (۳) ،

قلت : وقد فسر ابن حبان هذا الجرح فقال : « منكر الحديث جداً ، ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات » .

وقول الذهبي « حسن الحـديث » أي إذا توبع ، وإلا فهو ضعيف عـلى الأرجح كما ذهب إليه الحافظان : ابن معين وابن حجر .

تاريخ ابن مـعين ( ۲ / ١٥٦) ، والمجروحين ( ٢٩٤١) ، والـكاشف(١/ ٢٩٤)، وديوان الضعفاء( ص ٩٦)، والمغني (١/ ٢٢٣)والميزان(٢٨/٢)، والتقريب(ص٩٨).

- (١) وفي ( ب ) : قبيل قبيل ، وفي (ع ) : قبل قبيل .
- (۲) الحديث المنكر هـو الحديث الذي رواه الضعيف مـخالفًا فيه روايات الشقات أو هو ما
   انفرد به الضعيف ولو لم يخالف ، قال السيوطي :

## المُنْكَرُ الذي رَوى غَيْرُ النَّقة مُخَالفًا في نخبة قد حققَه

الفية الـسيوطي ( صَ ٦٤) بشرح التـرمسي ، ومقدمـة ابن الصلاح ( ص ١٨٠) ، ونزهة النظر ( ص٣٦) ، وفتح المغيث (ص ١٩٨) .

(٣) (دتق) أبو محمد الحارث بن وجيه بوزن فعيل وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم بعدها موحدة الراسبي البصري، ضعفه أبو حاتم، والنسائي وأبو داود، والساجي، وابن حجر وغيرهم، وتضعيفه أبانه البخاري حيث قال: "في حديثه بعض المناكير".

وقال ابن حبان : «يتفرد بالمناكير عن المشاهير في قلة روايته»، من الثامنة .

<sup>=</sup> وقال الذهبي : « فيه ضعف » ، وقال مرة أخرى : « حسن الحديث » وثالثة : ضعفه ابن معين ووثقه غيره ».

- وصدقة الدقيقي (۱) ، وعثمان بن (۲) واقد (۱) العمري ، ومحمد (۱) ابن عبد الرحمن  $\{ | \{ \{ \} \} \} \}$  وأبسي  $\{ \{ \} \}$  الكلبي (۱) ،
- التــهــذيب ( ۲ / ۱۹۲) ، والــتــقريــب (ص ۲۱) ، والمجــروحين ( ۱ / ۲۲۶) ، والضعفاء للبخاري (ص ۲۸) .
- (۱) (بخ د ت ) أبو المغيرة ويقال : أبو محمد صدقة بن موسى الدقيقي السلمي البصري ، ضعفه ابسن معين، وأبو داود ، والنسائي، والدولابي ، والساجي، والذهبي، و سبب الجرح ذكره ابن حبان حيث قال : ( الحديث لم يكن من صناعته ، فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به».
- وقال مسلم بن إبراهيم ، وابن حجر : "صدوق" ، وزاد الأخير : «له أوهام». تهذيب التهذيب (٤ / ٤١٨) ، والتقريب (ص ١٥٢) والضعفاء للنسائي (ص٥٨)، والمجروحين (١/٣٧) ، والكاشف (٢٧/٢) .
  - (٢) سقطت من ( د ) .
- (٣) (دت) عثمان بن واقد بن محمد العمري المدني ، نزيل البصرة ، صدوق ربما وهم، من السابعة .
  - التقريب (ص ٢٣٦) ، والميزان (٣/ ٥٩) ، وتهذيب التهذيب (٧/ ١٥٨) .
- (٤) ( د ق ) محمد بن عبد الرحمن البيلماني بفتح الموحدة واللام بينهما تحتانية ساكنة قال الذهبي : «ضعفوه »، قلت : وسبب تضعيفه ما ذكره ابن حبان قال: ٥حدث عن أبيه بنسخة شبيهة بمائتي حديث كلها موضوعة ».
- وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث ، من السابعة التقريب ( ص ٣٠٧ ) ، والمغني ( ٢ / ٣٠٧) والمجروحين (٢/ ٢٦٤) .
  - (٥) من ( د ) ، (ج) .
  - (٦) من الأصل ( ١/ ٤٤٠) ( ج ) ، وفي النسخ : حباب .
- (٧) ( د ت ق ) يحيى بن أبي حية بمهملة ، وتحتمانية الكلبي ، أبو جناب بجيم ونون خفيفتين وآخره موحدة مشهور بها ، ضعفوه لكثرة تدليسه ، مات سنة

وسليمان بن أرقم (١) ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (١) وأمثالهم

(۱۵۰) أو قبلها .

التقريب (ص ٣٧٤) ، والمضعفاء للنسائي (ص ١١٠) والمضعفاء للعقبيلي (لم ٣٩٨) ، وتعريف أهل التقديس (ص ١٤٦) وعده في المرتبة الخامسة ، وتهذيب التهذيب (٢٠١/١١) .

(۱) ( د ت س ) أبو معاذ سليمان بن أرقم البصري من السابعة ، ذهب البخاري ، وأبو داود ، وأبو حاتم ، والترمذي ، وأبو أحمد الحاكم، والدارقطني ، واللهبي ، وابن خراش وغير واحد إلى أنه « متروك » وأما أبو زرعة ، والترمذي ، فقد حكما عليه بأنه « ضعيف » ووافقهما ابن حجر على ذلك .

والذي أختاره ما ذهب إليه جماهير المحدثين وهو أنه ( متروك ) وذلك لأن سبب جرحه هو : الأحاديث المناكير التي لا يتابع عليها - ومنكر الحديث عند بعض المحدثين ، كمسلم هو المتروك ، كما ذكر ذلك السخاوي ، وابن حجر ، وأيضًا تقليبه الأخبار ، وروايته عن الثقات الموضوعات ، كما ذكر ذلك عمرو بن علي ، وابن عدى ، وابن حبان .

تهـذيب التـهـذيب (٤/ ١٦٨)، والجرح والـتعـديل (٤/ ١٠٠)، والمجـروحين (٤/ ١٠٠)، والمجـروحين (٤/ ١٠٠)، والكاشف (١/ ٣٩٠)، والتقريـب ( ص ١٣٢)، وفتح المغيث (ص ١٩٩) ونكت ابن حجر (٢/ ٦٧٥)، ومنهج النقد د/ العتر ( ص ٢٨٠).

(٢) (د ت ق ) إسحاق بن عبد الله بن أبي فـروة ، الأموي ، مولاهم المدني حكم عليه بأنه « متـروك » البخاري ، وأبو زرعة ، والــذهبي ، وابن حجر ، قال ابــن حبان:
 «كان يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل » .

وقال ابن عدي بعد أن ذكر له عدة مرويات. « ما ذكرت هاهنا من أخباره بالأسانيد التي ذكرت فسلا يتابعه أحد على أسانيده ، ولا على مستونه ، وسائر أخباره مما لم أذكره تشبه هذه الأخبار التي ذكرتها ، مات سنة (١٤٤ هـ) .

التـقريـب ( ص ٢٩) ، والتــاريخ الصــغيــر (ص١٧) ، والمجــروحين (١/ ١٣١) ، والكامل (١/ ٣٢٣) ، والكاشف (١/ ١٦١) والميزان.(١/ ١٩٣) .

( من المتروكين ) (۱) وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة ، وأحاديث ( من المتروكين ) المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم ، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود ، لأن سكوته تارة يكون اكتفاء لما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه ، وتارة يكون لذهول منه ، وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي ، واتفاق الأئمة على طرح روايته: أكأبي أ ( الحويرث ( العلاء ) ( العلاء ) ( وغيرهما ، وايته : أكأبي أ ( العلاء ) ( ال

<sup>(</sup>١) سقطت من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) صحفت هذه الكلمة في الأصل (١/ ٤٤٠) إلى : وأحاديثهم .

<sup>(</sup>٣) من ( د ) ، ( ج ) ، وفي بقية النسخ : عن كتابي .

<sup>(</sup>٤) ( د ق ) أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث - بالتصغير - الأنصاري ، الزرقي ، المدني ، مشهـور بكنيته ، قال : ابن معين : «لا يحتسج بحديثه »، وقال مالك والنسائي : ليس بثقة ، وقال الـذهبي : ضعفوه ، وقال ابن حجر : «صدوق سيء الحفظ ، رمي بالإرجاء .مات سنة (١٣٠ هـ)وقيل بعدها».

التـقريـب ( ص ٢١٠) ، وتاريخ ابن مـعين (٢/ ٣٥٨) ، والكـامل (٢/ ١٦١٧) ، والكاشف (٢/ ١٨٦) ، والميزان (٢/ ٥٩١) وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٥) (دق) أبو عسمرو - أو أبو سلمة - يحيى بن العلاء البجلي الرازي ، قال البخاري، والنسائي : متروك الحديث ، وقال الدارقطني : متروك ، وقال أحمد ابن حنبل : «كذاب يضع الحديث»، وقال ابن حجر : «رمي بالوضع ، قلت : وقد ذكره ابن عراق والحلبي ضمن الكذابين ، مات قرب سنة (١٦٠ هـ) .

التقسريب : ( ص٣٧٨) ، والكامل ( ٧/ ٢٦٥٥) ، والميــزان (٤/ ٣٩٧) ، والكشف الحثيث (ص٤٦) وتنزيه الشريعة (١٢٧/) .

<sup>(</sup>٦) من الأصل ( ١/ ٤٤٠) ( ج ) ، وفي النسخ : العطاء .

وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر، فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه (۱) من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس إ في أ (۲)رواية اللؤلؤي وإن كانت رواية اللؤلؤي (۱۳) أشهر (۱۶) ومن أمثلة ذلك : ما رواه من طريق الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار (۱۰) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة (رضي الله تعالى عنه) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة (رضي الله تعالى عنه) حديث: «إنَّ تحت كُلِّ شَعْرة جَنَابة . . . . » إلله تكلم عليه في إ بعض أ (۱۰)

<sup>(</sup>١) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) ( ج ) ، وَفَى بَقَيَةَ النَّسَخُ : من .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل ( ١ / ٤٤١) : وإن كانت روايته . . .

<sup>(</sup>٤) قال الشاه عبد العزيز الدهلوي : رواية اللؤلؤي مشهورة في الشرق ورواية ابن داسة مروجة في المغرب ، وأحدهما يقارب الآخر ، وإنما الاختلاف بينهما بالتقديم ، والتأخير ، دون الزيادة ، والنقصان ، بخلاف رواية ابن الأعرابي ، فإن نقصانها بين بالنسبة إلى هاتين النسختين "وسيأتي التفصيل عن رواة السنن .

الحطة ( ص ٢٥١) ، ومقدمة تحفة الأحوذي (١٢٦/١) .

<sup>(</sup>٥) (خت ٤) أبو يحيى مالك بن دينار البصري الزاهد ، صدوق عابد ، مات سنة (١٣٠) هـ .

التقريب ( ص ٣٢٦) ، والثقات لابن حبان (٥/ ٣٨٣) ، وحلية الأولياء (٢/ ٣٥٧)، ووفيات الأعيان (٤/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٦) سقطت من ( د ) .

<sup>(</sup>٧) من ( ج ) .

<sup>(</sup>٨) من ( د ) ( ج ) وفي بقية النسخ : نقيض .

الروايات فقال: «هذا {حديث } (() ضعيف والحارث حديثه منكسر»، وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الكلام، و { في } (() بعضها لم يتكلم فيه (() ، وقد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن ويسكت (() عنه فيها ، ومن أمثلته (() ما رواه

والحديث رواه الترمذي في (كتاب الطهارة - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ا - ١٧٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١٧١/١) وابن ماجة في (كتاب الطهارة - باب تحت كل شعرة جنابة - ١٩٦/١)، والبيهقي في الكبرى (١٧٥/١) كلهم من طريق الحارث بن وجيه، وروي من طريق الحسن مرسلاً، وعن أبي هريرة من قوله ذكره ابن حجر في التلخيص (١/١٢١) ورواه أحمد (١/١١، ١٥٤) من حديث عائشة بلفظ « .... يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة »، وفيه رجل مجهول .

قال الشافعي : «هذا الحديث ليس بثابت» .

وقال الترمذي : «حــديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعــرفه إلا من حديثه ، وهو شيخ ليس بذاك ».

وقال البيهقي : «أنكره أهل العلم بالحديث ، والبخاري ، وأبو داود وغيرهما ». قلت : فالحديث ضعيف .

<sup>(</sup>١) من الأصل (١/ ٤٤١) ، وقد سقطت من نسخ البحر .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في (كتــاب الطهارة - باب في الغســل من الجنابة - ١٧١/١) ، وفي النسخ التي بين يدي من السنن نقل عن أبي داود بــنحو ما ذكر عنه ، قال : «الحارث ابن وجيه حديثه منكر ، وهو ضعيف » .

<sup>(</sup>٤) وفي ( ب ) : دسكت .

<sup>(</sup>٥) من (ع) ، (د) وفي بقية النسخ : أمثلة .

في السنن من طريق محمد (۱) بن ثابت { العبدي } (۲) عن نافع قال : انطلقت مع ابن عمر في حاجة (۲) إلى ابن عباس ( رضي الله تعالى عنهم ) (۱) فذكر الحديث : في الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه (۱) حتى تيمم ، ثم رد السلام ، قال: (۱) «إنّه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهر »، لم يتكلم عليه في السنن (۱)

وقال عقبه : سمعت أحمد بن حنبل يقول : روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم ، قال ابن داسة : قال أبو داود : لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة =

<sup>(</sup>١) ( د ق ) أبو عبد الله محمد بن ثابت العبدي البصري .

قال الذهبي: «ليس بالقوى».

وقال ابن حجر: «صدوق لين الحديث» .

قلت : قوله « لين الحديث » يؤيده تفسير هذا الجرح حيث قال البخاري : يخالف في بعض حديثه .

وقال ابن عدي : «عامة أحاديثه مما لا يتابع عليه» ، من الثانية.

التقريب ( ص ۲۹۲) ، والكاشف ( ۲۲/۳) ، والتاريخ الكبير (۱/ ۵۰) ، والكامل (۲۱/۵۰) ، وتهذيب التهذيب (۸۰/۹) .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) ، ( ج ) ، وفي بقية النسخ : العيدي .

<sup>(</sup>٣) وفي ( ج ) : جماعة .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ( د ) ، وسقطت كلمة : تعالى ، وفي الأصل (١/ ٤٤٢) : عنهما .

<sup>(</sup>٥) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) من ( د ) ، ومن الأصل ( ١ / ٤٤٢) ، وفي بقية النسخ : ثم قال .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود في (كتاب الطهارة - باب التيمم في الحضر ١/ ٢٣٤)

ولما(۱) ذكره في كتاب ( التفرد ) (۱) قال: لم يتابع أحد محمد ابن ثابت على هذا (۱) ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: «هو حديث منكر» (۱) . وأما الأحاديث التي (۱) في إسنادها انقطاع

على « ضربتين » عـن النبي عَيِّظَيْنَ ورووه فِعْلَ ابن عمر . والحــديث رواه أيضًا ابن حبـان في المجروحين (٢/ ٢٥١) ، والعقــيلي في الضـعفاء الكبـير (٣٩/٤) ، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٥١) . كلهم من طريق محمد بن ثابت العبدي .

قال الحافظ ابن حجر : ومداره على محمد بن ثابت العبدي ، وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم ، والبخاري وأحمد .

وقال أحمد والبخاري : ينكر عليه حديث التيمم .

وقال الخطابي - في حديث التيمم هذا -: «ما يصح لأن محمد بن ثابت ضعيف جدًا».

وأما قـول الحافظ: «لم يتكلـم عليه» فمسردود بما نقلت عن أبي داود ، فـلعل لدى الحافظ نسخـة لا يوجد فيها كلام أبي داود ، أو أنه ظن عـدم وجوده في السنن وهو موجود بها ، ويؤيد الأخير إطلاقه العزو لأبي داود في التلخيص الحبير (١/١٥١). تاريخ ابن معين (٧/٢١) ، والجرح والتعـديل (٧/٢١٦) ، وضعفاء البخاري (ص

- (١) وفي (ج) : وما .
- (٢) كتاب « التفرد » أي ما تفرد به أهل الأمصار من السنن الواردة ، والكتاب من الكتب التي تلقاها ابن خير عن شيوخه ، فقد رواه عن شيخيه : أبي بكر محمد بن أحمد ابن طاهر « سماعًا » ، وأبى محمد بن عتاب » إجازة » .

فهرس ابن خیر ( ص / ۱۰۹) .

- (٣) تحفة الأشراف (٦/ ٢٢٦) .
  - (٤) المغنى (١/ ٢٤٥) .
- (٥) سقطت من (ب) ، (ع) .

أو إبهام إ(۱) ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة منها: وهو ثالث حديث في كتابه ما رواه من طريق أبي التياح (۲) ، قال: حدثني شيخ قال: لما قدم ابن عباس ( رضي الله تعالى عنهما ) (۱) البصرة كان يحدث عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - فذكر حديث: «إذا أراد أَحَدُكُم أَنْ يَبُول فَليَر تَدُ لبَوله » (۱) لم يتكلم عليه في جميع الروايات ، وفيه هذا الشيء المبهم ، إلى غير ذلك من الأحاديث التي الروايات ، وفيه هذا الشيء المبهم ، المنها من العلمل ، فالصواب عدم الاعتماد على أو مجرد سكوته أو (۱)

<sup>(</sup>١) من الأصل ( ١ / ٤٤٣) ، ( ج ) ، وفي النسخ : إيهام .

<sup>(</sup>۲) (ع) أبو التياح - بمشناة ثم تحتانية ثقيلة وآخره مهملة - يزيد بن حميـد الضبعي - بضم المعجمة وفتح الموحدة - مشهور بكنيته ، ثقة ثبت مات سنة (۱۲۸ هـ) . التقريب (ص ۳۸) ، وتاريخ ابن معين (۲/ ۱۲۹) ، والجـمع بين رجال الصحيحين (۲/ ۲۷۳) ، وتهذيب التهذيب (۱۱/ ۳۲۰) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ( د ) ، ( ج ) ، وليست موجودة في الأصل .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في (كتاب الطهارة - باب الرجل يتبوأ لـبوله - ١٥/١) ، وأحمد (٤) أخرجه أبو داود في (٣٩٦/٤) ، وفيه وصف هيئة الرجل ، وأنه رجل أسود طويل، والـبيهـقي في الكبرى (٩٣/١) كلـهم من طريق أبي التياح عـن شيخ بنحو ما تـقدم ، والحديث ضعيف لجهالة الشيخ .

ومعنى الحديث تؤيده أحاديث التنزه الصحيحة ، ومعناه : أي يطلب مكانًا لينًا لئلا يرجع عليه رشاش بوله .

النهاية (٢/ ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٥) من الأصل ( ١ / ٤٤٣) ، ( ج ) وفي جمع النسخ : تمنع .

<sup>(</sup>٦) من ( د ) ، ( ج ) .

لما وصفنا (۱) [أنه ] (۱) يحتج بالأحاديث الضعيفة { ويقدمها } (۱) على القياس إن ثبت ذلك عنه ، والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى { الاحتجاج } (۱) بذلك فكيف يقلده فيه؟! ، وهذا جميعه إن حملنا قوله ( وما لم (۰) أقل فيه شيئا فهو صالح ) (۱) على أن مراده أنه صالح للحجة ، وهو الظاهر ، وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة ، فلا يلزم منه أن يحتج بالضعيف ، ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة هل فيها أفراد أم لا ؟ إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول ، وإلا احتمل (۱) الثاني ، وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقًا ، وقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي – { رحمه الله تعالى } – (۱) فقال : «في سنن أبي داود

<sup>(</sup>١) وفي (ب): وصف.

<sup>(</sup>٢) من ( ب ) ، ( ج ) وفي بقية النسخ : أن .

<sup>(</sup>٣) من ( د ) ، ( ج ) ، وفي بقية النسخ : وتقدمها .

 <sup>(</sup>٤) من الأصل ، وليست في النسخ ، وقال د / ربيع ( محقق نكت ابن حسجر ) كلمة
 الاحتجاج من هامش ( ر ) استظهارًا من المصحح وقد سقطت في جميع النسخ .

حاشية النكت (١/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) وفي ( ب ) : وما أقل .

<sup>(</sup>٦) رسالة أبي داود ( ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل ( ١ /٤٤٤) : حمل على .

<sup>(</sup>٨) من الأصل ( ١/٤٤٤) ، وليست في النسخ .

أحاديث ظاهرة الضعف لم { يبينها } (۱) مع أنها (۲) متفق على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه »، قال : « والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد عليه (۲) ، فهو حسن ، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو (۱) رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ، ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود (۱) »، هذا كلام النووي ، قال الحافظ ابن حجر : «وهو المتحقيق (۱) ، { ولسكنه أولاح الفافل في المناه

<sup>(</sup>١) من ( ب ) ، وفي ( م ) : يثبتها .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل ( ١ / ٤٤٤) : أنه .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٤) من الأصل ( ١ / ٤٤٤) ، وفي النسخ : إذا رأى .

<sup>(</sup>٥) ونص النووي كما في الإرشاد ( ق /١٢/أ ، ب ) .

<sup>&</sup>quot; . . . ومن مظان الحسن سنن أبي داود ، روينا عنه أنه قال : ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وفي رواية ما معناه : أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه ، قال : وما كان في كتابي منه وهن شديد فقد بينته ، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض قال : فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقًا ولم ينص على صحته أحد عمن يميز بين الحسن والصحيح حكمنا بأنه من الحسن عند أبي داود ، وقد يكون في بعضه ما ليس حسنًا ، عند غيره ، ولا داخلاً في حد الحسن ».

وبنحوه في التقريب ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل ( ٤٤٤/١) ، وهذا هو التحقيق .

<sup>(</sup>٧) من الأصل ( ١ / ٤٤٤) وفي النسخ : لكن .

(مواضع) (۱) من شرح المهذب وغیره من تصانیفه ، فاحتج بأحادیث کثیرة من أجل سكوت أبي داود علیها (۲) فلا یغتر (۱) بذلك»(۱) انتهی .

الأمر الثالث: قال الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته: « إنَّ بعض من اختصر كتاب ابن الصلاح تعقبه بتعقب آخر وهو الحافظ عماد الدين بن كثير ، فقال: إن الروايات لسنن أبي داود كثيرة ويوجد في بعضها ما ليس في الأخرى ، { ولأبي عبيد} (٥) الآجري

<sup>(</sup>١) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) من الأمثلة على ذلك : حديث « المسور - بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو - ابن يزيد المالكي الصحابي - رضي الله عنه - قال شهدت النبي عَيَّا مِي يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه ! فقال له رجل : يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله عَيَّا لم يقرأه ! فقال .

قال النووي : - رحمه الله - عقبه : « رواه أبو داود بإسناد جيد ، ومذهبه أن ما لم يضعفه فهو عنده حسن » .

انظر : المجموع ( ٤ / ١٣٨) ( استقدته من د / ربيع حفظه الله ) .

والحديث رواه أبو داود في (كتاب الصلاة - باب الفتح على الإمام في الصلاة - الم ٥٥٨) وفي سنده مروان بن معاوية الفزاري كان يدلس تدليس الشيوخ ، وهو من المرتبة الثالثة طبقات المدلسين ص (١١٠) ، وفيه أيضًا يحيى بن كشير الكاهلي الكوفي (قال ابن حجر عنه : لين الحديث ، تقريب ص ٣٧٨) .

<sup>(</sup>٣) من الأصل ( ١ / ٤٤٤) ، وفي النسخ : فلا يغتر عليها بذلك ،

<sup>(</sup>٤) نكت ابن حجر (١/ ٤٣٣ - ٤٤٥) .

<sup>(</sup>٥) من الأصل (٥٤) ، وفي النسخ : ولأبي داود وهو تحريف .

عنه أسئلة في الجرح والتعديل ، والتصحيح ، والتعليل ، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد { ذكرها } (1) في سننه (7) ، فقول ابن الصلاح : ما سكت عنه فهو حسن ، (هل مراده) (7) ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقًا؟! ، هذا نما ينبغي التنبيه عليه ، والتيقظ له (3) ».

قال العراقي: "وهو كلام عجيب ، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح: إنَّ من مظان الحسن سنن أبي داود؟ - فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ ، وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه ، فإنه قال في رسالته: " ذكرت في كتابي هذا الصحيح » (٥) إلى آخر كلامه ، وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه ، إن أراد به أنه { ضعف} (١) أحاديث

<sup>(</sup>١) من الأصل (ص ٥٤) ، وفي النسخ : ذكرهما .

<sup>(</sup>٢) وقد طبع الجزء المثالث من كتاب ( أسئلة الآجري لأبي عبيد ) في مجلد واحد من ثلاثة أجزاء وصلت إلينا والجزءان الباقيان هما : الرابع والخامس ، بتحقيق : محمد علي قاسم العمري – طبعة المجلس العلمي لإحياء التراث – بالجامعة الإسلامية – بالمدينة المنورة، وقد طبع الكتاب كاملاً بتحقيق عبد العليم البستوي.

<sup>(</sup>٣) ليست في المختصر .

<sup>(</sup>٤) اختصار علوم الحديث ( ص ٤١) .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الكلام في رسالة أبي داود ، لا في المطبوعة ولا في نسخة السيوطي التي اعتمدها ، وإنما عزاه إليه الخطابي ، وابن الصلاح .

معالم السنن (١/٦) ، ومقدمة ابن الصلاح ( ص١١٠) .

<sup>(</sup>٦) من ( د ) ، ( ج ) وفي بقية النسخ : ضعيف .

ورجالاً في سؤالات الآجري وسكت عليها في السنن ، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات ( بضعف أن يكون الضعف شديداً فإنه يسكت في سننه (۱) على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو ، نعم إن ذكر في السؤالات ) (۱) أحاديث أو رجالاً بضعف شديد ، وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه ويحتاج حينتذ إلى جواب» (۱) انتهى .

الأمر الرابع: قال الشيخ ولي الدين العراقي في أول شرح سنن أبي داود (1): « إنما أحوج (٥) ابن الصلاح إلى ما ذكره رأيه في انقطاع التصحيح في هذه الأعصار ، وهو رأي ضعيف مردود قد خالفه فيه غيره ، ولا مستند له من نقل ، ولا دليل ، وإنما قلنا

<sup>(</sup>١) وفي ( د ) : نفسه .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) التقييد والإيضاح ( ص / ٥٤، ص ٥٥) .

<sup>(</sup>٤) وهو شرح عظيم ، شرح ولي الدين قطعة من السنن ولم يكمله ، وهو شرح موسع كبير جدًا ، كتب منه من أوله إلى سجود السهو في سبع مــجلدات ، وكتب مجلدًا فيه : الصيام ، والحج ، والجهاد .

قال السيوطي : «ولو كمل لجاء في أكثر من أربعين مجلدا ».

مقدمة مرقاة الصعود ( ) ، والبدر الطالع ( ۱ / ۷۶) ، وكشف الطنون (۲/ ۱۰۰۵) ، والحطة ( ص ۲۵۲) .

ولمعرفة شروح سنن أبي داود ، انظر :

كشف الظنون (٢/ ١٠٠٤، ١٠٠٥) ، والحطة ( ص ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٥) من (ج)، وفي بقية النسخ: أخرج.

بالحق (۱) في ذلك غير من له أهلية النظر من التصحيح والتضعيف ورد الأحاديث المسكوت عليها في سنن أبي داود إلى ما يليق بحالها من صحة وحسن .

قال: ومن العجب موافقة النووي له على ما ذكره في مخالفته له في انقطاع التصحيح، ثم إنه ذكر أن المتعذر الاستقلال بإدراك في انصحيح، وما نحن فيه ليس استقلالاً بذلك بل قد سبقنا / إلى النظر فيه إمام معتمد، وصرح بأن السكوت عليه حجة عنده، وإنما ترددنا من أي القسمين هو ؟! فتميز (۱) أحدهما من الآخر ليس فيه استقلال، بإدراك الصحيح فإنا لم ندركه إلا بإعانة من دل كلامه على أنه من أحد القسمين ».

الأمر الخامس: قال النووي في شرح سنن أبي داود (۱): اعلم (۱) أنه وقع في سنن أبي داود أحاديث ظاهرها (۱) الضعف لم يبيّنها (۱) مع أنه متفق على ضعفها عند المحدثين كالمرسل والمنقطع ورواية

<sup>(</sup>١) وفي ( ج ) : من .

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: فيتميز .

 <sup>(</sup>٣) رجعت إلى أغلب المصادر التي ترجمت للنووي فلم أقف على من ذكر شرحه هذا
 للسنن سوى السيوطى ، فلعله من أواخر ما صنف النووي .

<sup>(</sup>٤) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) وفي ( د ) : ظاهر .

<sup>(</sup>٦) وفي ( ج ) : تبين .

عن مجهول كشيخ ورجل ونحوه ، فقد يقال: إن هذا مخالف لقوله (۱) (ما كان فيه وهن شديد { بينته } (۱) ) ، وجوابه أنه لما كان ضعف هذا النوع ظاهرًا استغنى بظهوره عن التصريح ببيانه ، قال السيخ ولي الدين العراقي : وقد يقال فيما إذا وقع في بعض أسانيده عن رجل أنه إنما سكت عليه لأنه عرف ذلك الرجل وعدالته من وجه آخر ، ويدل لذلك أنه روى من طريق الأعمش عن رجل عن ابن عمر (رضي الله تعالى عنهما ) (۱) أن النبي عارضي الله عنهما ) (۱) أن النبي عارضي عليه ، وإنما ضعف رواية الأعمش حتى يكنو من الأرض » (۱) وسكت عليه ، وإنما ضعف رواية الأعمش

والحديث رواه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة - الر ٢١) ، وقال : هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث، وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال : قال ابن عمر . . . وكلا الحديثين مرسل، والدارمي (١٣٦/١) من حديث الأعمش عن أنس ، والبيهقي - كما أشار المصنف والدارمي (٩٦/١) من حديث الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر ، وفي الكبرى (٩٦/١) من حديث الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر ، وفي سنده عبد الله بن محمد بن مسلم ، قال ابن حجر عنه : مقبول . تقريب (ص ومي سنده عبد الله بن محمد بن مسلم ، قال ابن حجر عنه : مقبول . تقريب (ص المها) ، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر (كما ذكره الهيثمي في مجمع الخديث ، المؤول الحثيث (ص ١٥٠) .

<sup>(</sup>١) رسالة أبي داود ( ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : بينه .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في (كتاب الطهارة – باب كيف التكشف عند الحاجة ١/ ٢١) .

قال المناوي : ﴿ قال العراقي ، والنووي : الحديث ضعيف من جيمع طرقه وكذلك حكم الصدر المناوي ﴾ انظر : فيض القدير (٥/ ٩٣ ، ٩٣) .

عن أنس (۱) - رضي الله عنه - (۱) ، { وتبين } (۱) رواية البيهقي في سننه أن هذا الرجل هو القاسم بن محمد (۱) فلعل سكوت أبي داود عليه لعلمه (۱) بذلك لا لظهور ضعفه .»

## فائسدة (٦):

رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه مشهورة لكنها عزيزة الوجود فلنسقها هنا لتستفاد: أخبرني أبو الفضل بن المرجاني (١) إجازة، عن أبي هريرة ابن الحافظ أبي (١) عبد الله الذهبي (١) ،

<sup>(</sup>۱) قال علي بن المديني: «لم يحمل – يعني الأعمش – عن أنس ، إنما رآه يخضب، ورآه يصلي ، فأما طرق الأعمش عن أنس فإنما يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس». وقال ابن معين: «كل ما روى الأعمش عن أنس مرسل».

وقال ابن المناوي : ﴿ قد رأى أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه ».

وقد علل الأعمش عدم سماعه ، من أنـس فقال : « رأيت أنس بن مالك وما منعني أن أسمع منه إلا استغنائي بأصحابي» .

المراسيل لابن أبي حاتم ( ص٨٦) ، وتاريخ ابن معين ( ٢٣٤/٢) ، وتهـذيب الكمال ( ق ٥٤٢ / ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) من ( د ) ، ( ج ) ، وقد سقطت من ( ب ) ، وفي بقية النسخ : وبين .

<sup>(</sup>٤) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق .

<sup>(</sup>٥) وفي ( ب ) : لعلة .

<sup>(</sup>٦) بياض في ( د ) .

<sup>(</sup>٧) لم أقف له على ترجمة !!

<sup>(</sup>A) من (ج)، وفي بقية النسخ: «ابن».

<sup>(</sup>٩) زين الديمن أبو هريرة عبد الرحمين بن محمد بن أحمد ابن الحافظ الكبير شمس =

قال: أخبرنا(۱) أبو نصر بن السيراجي (۱) عن الإمام شهاب الدين عمر ابن محمد السهروردي (۱) ، أخبرنا أبو الفتح (۱) محمد بن عبد الباقي ابن {البطي إ(۱) ،

الدين أبي عبد الله الذهبي ، الشيخ المسند بقية المسندين والرواة .

توفی سنة (۹۹۷ هـ).

تاریخ ابن قاضی شهبة (٣/ ٦٣٤) ، والدرر الکامنة (٢/ ٤٤٩) ، وشذرات الذهب (٢/ ٣٥) ، ومعجم شيوخ الذهبي (١/ ق ٣٨) .

- (١) وفي ( د ) رمز لأخبرنا بـ أنا وبقية السند سيرمز لها ( بـ أنا ) .
  - (٢) وفي ( د ) ، ( ج ) : الشيرازي .
- (٣) أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله البكري ، الملقب شهاب الدين السُهْرُورَدي بضم السين المهملة ، وسكون الهاء ، وفتح الراء والمواو ، وسكون الراء الأخرى، وفي آخرها الدال المهملة هذه النسبة استُهرورد الله بليدة كان قد غلب عليها الأكراد ، وموقعها اليوم بشمال غرب إيران كان فقيها ، شافعي المذهب ، صوفيًا شيخ طريقة عافانا الله وهو صاحب كتاب «عوارف المعارف» .

توفی سنة (٦٣٢هـ ) .

وفيات الأعيان (٣/ ٤٤٦) ، والأنساب للسمعاني (٧/ ٣٠٧) ، وطبقات الشافعية (٢/ ٦٣)، والبداية والمنهاية (١٣٨ / ١٣١)، وبلدان الخلافة المشرقية (ص٢٢١ ، ص ٢٥٨) .

- (٤) أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان بن البطي ، البغدادي .
  قال الذهبي عنه : «مسند بغداد . شيخ صالح »، توفي سنة (٥٦٤ هـ ) .
  تذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٢١) ، والأنساب للسمعاني (٢/ ٢٦٢) ، والتقييد لابن نقطة (ق/ ٣٢/ ب) .
  - (٥) من ( د ) ، ( ج ) وفي ( ب ) ، ( ع ) : أسطى .

أخبرنا أبو الفضل (۱) أحمد بن الحسن بن إ خيرون إ (۲)، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الصوري (۲) الحافظ، سمعت إ أبا الحسين إ (۱) محمد بن أحمد بن جميع الغساني (۱) بصيدا (۱) يقول :

(١) أبو الفضل أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون البغدادي ، ابن الباقلاني .

قال الذهبي: الحافظ العالم الناقد، ذكره السمعاني فقال: ثقة عدل متقن، واسع الرواية . . . وكان له معرفة بالحديث، توفي سنة ( ٤٨٨ هـ ) . تذكرة الحفاظ ( ١٢٠٧/٤) ، والعبر (٣١٩/٣) وطبقات الحفاظ ( للسيوطي (ص٤٤٥) .

- (٢) من ( د ) ( ج ) ، وفي بقية النسخ : خيرون .
- (٣) هكذا في النسخ ، وهكذا ذكره الذهبي ، وذكره الخطيب وابن كثير والسيوطي والذهبي نفسه في سير النبلاء باسم : محمد بن علي بن عبد الله ، وهو أبو عبد الله الصوري الحافظ . قال الخطيب البغدادي : كان صدوقًا . كتبت عنه وكتب عني شيئًا كثيرًا ، ولم يقدم علينا من الغرباء الذين لقيتهم أفهم منه بعلم الحديث، وكان دقيق الخط صحيح النقل ، ، مات سنة (٤٤١هـ) .

تاريخ بغداد (٣/٣/٣) ، وتذكرة الحفاظ (٣/١١٤) ، وسير النبلاء (١١٧/١٧)، والبداية والنهاية (١٢/١٠) وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص٤٢٨) .

- (٤) من الأصل ( ٨/ ٣٥٧) ، وفي النسخ : أبا الحسن .
- (٥) أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد الغساني ، الصيداوي ، الحافظ رحل في طلب الحديث إلى مصر والعراق والجزيرة وفارس وسمع فأكثر ، أدرك المحاملي ببغداد ، توفي بعد سنة (٣٩٤ هـ) وقال السمعاني : «توفي قبل الأربعمائة» .
  - معجم البلدان (٣/ ٤٣٧) ، والأنساب (٨/ ٣٥٧) .
- (٦) صيداء : بالفتح ثم السكون والدال المهملة والمد ، وأهلها يقصرونها ، هي مدينة على ساحل بسحر الشام ، من أعمال دمشق ، شرقسي صور ، وهي اليوم إحمدى مواني لبنان ، وتقع في الطرف الغربي منه ، وتطل على ساحل البحر المتوسط معجم البلدان (٣/ ٤٣٧) ، وأطلس العام (ص ٤١) .

سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى ابن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي (۱) بمكة ، يقول : سمعت أبا داود سليمان ابن الأشعث بالبصرة (۱) ، وسئل عن رسالته التي كتبها إلى  $\{ \{ \{ab \} \}^{(7)} \}$  مكة وغيرها جوابًا لهم فأملى علينا : سلام عليكم ، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر ، أما بعد : عافانا الله (تعالى ) (۱) وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقب بعدها ، فإنكم سألتموني (۱۰) أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب  $\{ \{ \{ab \} \}^{(7)} \}$  أهي أصح ما عرفت في الباب ؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم ، فاعلموا أنه كذلك كله (۱۰) ، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين ، وأحدهما (۱۸) أقوى (۱۵) إسنادًا ،

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته!

<sup>(</sup>٢) لا يوجد في المطبوعة التصريح بمكان سماع الهاشمي من أبي داود .

<sup>(</sup>٣) من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل المطبوع (ص٢٢) : سألتم .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) وفي توجيه النظر ( ص ١٥٢) : أنه كله كذلك .

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل (ص٢٣) : فأحدهما .

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل (ص ٢٣) ، وتوجيه النظر (ص١٥٢) : أقوم .

والآخر صاحبه أقدم (۱) في الحفظ ، فربما كتبت ذلك (۱) ، ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث ، ولم أكتب في الباب (۱) إلا حديثًا أو حديثين { وإن } (۱) كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته ، وإذا أعدت (۱) الحديث في الباب من وجهين و (۱) ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه ، وربما { تكون } (۱) فيه كلمة (زائدة على الأحاديث ) (۱) ، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ( ولا يعلم موضع الفقه منه ) (۱) ، فاختصرته لذلك ، وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس،

<sup>(</sup>١) سقطت من ( ب ) ، وفي توجيه النظر ( ص ١٥٢) : أقوم .

<sup>(</sup>٢) قال د/ الصباغ: أي يكتب الحديث الذي صاحبه أقدم في الحفظ وكأنه يريد بذلك ما عرف عند علماء الحديث بعلو الإسناد.

قلت : انظر كتاب " مسألة العلو والنزول " لابن طاهو المقدسي .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) وفي ( م ) : واذا .

<sup>(</sup>٥) وفي ( ب ) : أعددت .

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل ( ص ٢٣) : أو .

<sup>(</sup>٧) من توجيه النظر ( ص١٥٢) ، وقد سقطت هنا ومن الأصل أيضًا .

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل ( ص ٢٣) : زيادة على الأحاديث .

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل (ص ٢٤) ، وتوجيه النظر (ص ١٥٢) : ولا يفهم موضع الفقه منه

والأوزاعي حتى جاء الشافعي ( رضي الله تعالى عنه ) (۱) فتكلم فيها(۱) ، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره أو رضوان الله عليهم أ(۱) . فإذا لم يكن مسئد (۱) غير (۱) المراسيل ، ولم يوجد المسئد فالمرسل (۱) يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة ، وليس في كتاب « السنن» / الذي صنفته (۱) عن رجل متروك الحديث شيء (ق ٥٥/١) ، وإذا كان فيه حديث منكر أو بينت أو (۱) أنه منكر ، وليس على نحوه في الباب غيره، وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك (۱) ، ولا كتاب (۱) وكيع (۱۱) إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب

انظر: الفهرست (ص ٣١٩).

<sup>(</sup>١) من (م).

 <sup>(</sup>۲) سقطت من (ب) ، وفيه : فتابعه ، وما أثبته من توجيه النظر (ص ١٥٢) ، وفي
 النسخ ، والأصل : فيه .

<sup>(</sup>٣) من الأصل ( ص ٢٤) ، وقد سقطت من النسخ .

<sup>(</sup>٤) من الأصل ( ص٢٥) ، وفي النسخ : مسندًا ، وقد سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) من توجيه النظر (ص ١٥٢) ، وفي الأصل ( ص ٢٥) ، نسخ البحر : ضد .

 <sup>(</sup>٦) قال د/ الصباغ : في الأصل - يعني - أصل نسخة الرسالة - فالمراسيل ،
 والتصويب من توجيه النظر (ص ١٥٢) .

<sup>(</sup>٧) وفي ( ب ) : صنفه .

<sup>(</sup>٨) من الأصل ( ص ٢٥) ، وفي النسخ : بينته .

<sup>(</sup>٩) لعله كتاب « السنن » في الفقه .

<sup>(</sup>۱۰) وفي ( ب ) : ولا في .

<sup>(</sup>١١) كتابه « السنن » . انظر: الفهرست لابن النديم ( ص ٣١٧) .

هؤلاء مراسيل ، وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق ، وليس ثلث هذه الكتب (۱) أ فيها أ (۲) أحسبه في كتب جميعهم أعني (۲) مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق ، وقد ألفته نسقاً على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي عليه المنه ليس أ مما أ (۱) خرجته فاعلم أنه حديث واه ، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج أ الطرق أ (۱) لأنه يكثر (۱) على المتعلم ولا أعرف أحداً جمع على الاستقصاء الله غيري، وكان الحسن بن علي الخلال (۱)

- (٢) من الأصل ( ص ٢٦) ، وفي النسخ : مما .
- (٣) من ( د ) ، وفي ( ع ) : عني ، وفي البقية : غير .
  - (٤) من الأصل ( ص ٢٦) ، وفي النسخ : فيما .
  - (٥) وفي الأصل ( ص ٢٦ ) ، وفي النسخ : الطريق .
    - (٦) وفي الأصل ( ص ٢٦) : يكبر .
- (٧) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : أحدًا أجمع على الاستقامة .
- (٨) (خ م د ت ق ) أبو علي الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال الحلواني بضم
   المهملة نزيل مكة ، ثقة حافظ ، له تصانيف مات سنة (٢٤٢ هـ).

التقريب ( ص ۷۱) ، وثقات ابن حـبان ( ۱۷۲/۸) ، والعقد الثمين ( ۱٦٤/٤)، وتذكرة الحفاظ ( ۲/۲۲)، وتهذيب التهذيب (۲/۲۲) .

<sup>(</sup>۱) قال د / الصباغ : يعني المؤلف رحمه الله بقوله ( ثـلث هذه الكتب ) كتب كـتابه «السنن » مـثل كتاب الصلاة ، وكتاب الزكاة ، وكتاب الصوم ، وما إلى ذلك ، ويريد بهذه الجملة أن زيادات كتابه « السنن » عن جميع أولئك العلماء تبلغ نحو ثلث الكتاب .

انظر : حاشية الرسالة ( ص ٢٦) .

قد جمع منه قدر { تسع } (۱) مائة حديث (۱). وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي عليه الله المحين نحو تسعمائة حديث فعقيل له: إن أبا يوسف قال: هي ألف ومائة ، قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهناة (۱) من هنا ومن (۱) هنا نحو الأحاديث الضعيفة. وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ، ومنه ما لا يصح سنده ، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض . وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر ، وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي عيري لقلت أنا فيه أكثر ، وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي عيري لقلت أنا فيه أكثر ، وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي الشرآن ألزم للناس أن { يتعلموه } (۱) من هذا الكتاب ، ولا يضر رجلاً أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئًا ، وإذا نظر أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئًا ، وإذا نظر

<sup>(</sup>١) من ( د ) .

<sup>(</sup>٢) كتابه « السنن » . تهذيب التهذيب ( ٣٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) من النسخ ، وفي الأصل ( ص ٢٧) كتبت بتاء مبسوطة ، وصوابها أنها بهاء مربوطة ، والهناة : هي المعضلات والأمور العظام .

تاج العروس (۱۰/۳۱۷) ، ولسان العرب (۳۲۷/۱۵) .

<sup>(</sup>٤) وفي ( م ) : فمن ، وفي الأصل ( ص٧٧). : وهنا .

<sup>(</sup>٥) من توجيه النظر ( ص١٥٢) ، وفي النسخ ، وفي الأصل : وهو .

<sup>(</sup>٦) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) من توجيه النظر (ص١٥٢) ، وفي النسخ ، وفي الأصل : يتعلموا .

<sup>(</sup>١) سقطت من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) وفي ( د ) : والثوري ومالك ، وفي الأصل ( ص ٢٨) : الثوري ومالك .

<sup>(</sup>٣) من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) من ( د ) ومن الأصل ( ص ٢٨) ، وفي بقية النسخ : رسول الله .

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل ( ص ٢٨) : في .

<sup>(</sup>٦) له جامعان : ﴿ الكبير ﴾ ، ويجزي مجرى الحديث ، و ﴿ الصغير ﴾ ،

انظرَ الفهرست لابن النديم ( ص ٣١٥) ، والرسالة المستطرفة ( ص ٤١) .

<sup>(</sup>٧) من توجيه النظر ( ص١٥٢) ، وفي النسخ والأصل : وهو .

<sup>(</sup>A) من ( د ) ، ومن الأصل ( ٢٩) ، وفي بقية النسخ : الأحاديث .

<sup>(</sup>٩) من الأصل (ص٢٩) ، وفي النسخ : عن ابن سعيد .

فليس يقدر أن يرده عليك أحد (١)، وقال إبراهيم النخعي: { كانوا } (١) يكرهون الغريب من الحديث (١) ، وقال يزيد بن أبي حبيب : إذا سمعت الحديث فانشده (١) كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه (١)،

- (٢) من ( د ) ، ( ج ) .
  - (٣) تقدم تخريجه .
- (٤) وفي ( ب ) : فانشد .
- (٥) والمعنى : ابحث عن مخرجه عند أهل العلم ، وعن شهرته ، وصحته ، فقد يكون مكذوبًا ، وقد يكون من الغرائب الضعاف ،التي لا تقوم بها حجة ، فيضل الإنسان بحفظها ، والعمل بها ، والاعتقاد بما فيها ، وهكذا كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين ، ما كانوا يقبلون أي كلام ينسب للرسول المنتقل من أي أحد ، بل كانوا لا يقبلون حديثًا إلا بعد التشبت والتأكد من أن أشمة النقل قد عرفوه ، ودرسوه .

قال الوليد بن مسلم: «سمعت الأوزاعي يقول: كنا نسمع الحديث ، ونعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف ، فسما عرفوا منه أخذناه ، وما أنكروا منه تركناه » .

وقال جرير : « كنت إذا سمعت الحديث جئت به إلى المغيرة فعرضته عليه ، فما قال لى : ألقه ، ألقيته » .

وقال شعبة : « اكتبوا المشهور عن المشهور » .

وقال مالك بن أنس : « شر العلم الغريب ، وخيـر العلم الظاهـر الذي قد رواه الناس » .

وقال بندار : « من طلب الإغراب في الحديث لم ينبل » .

وقال أبو مسعد محمد بن الهيثم بن محمد السلمي :

<sup>(</sup>۱) جاء بعدها في توجيه النظر ( ص ۱۵۲) : « وأما الحديث الغريب فإنه لا يحتج به ولو كان من رواية الثقات من أثمة العلم ».

وإن من الأحاديث في كتاب (۱) السنن ما ليس بمتصل ، وهو مرسل ومدلس أوهو أ (۲) إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنسه متصل . وهو مثل : الحسن عن جابر ، والحسن عن أبي هريرة (۳) ، والحكم عن مقسم عن ابن عباس (رضي الله تعالى عنهم (۱) ، وليس بمتصل (۵) وسماع الحكم

لا تَرْو غَيرَ الوَاضحِ المشهورِ مِن قَــوْل النَّبِي الأريـــحي الأبطَحِي
 وَدَع السغَرَائِبَ وَالمَنَاكِيرَ السَّنِي في الحَسْرِ إِنْ نُوقِشتَ فِيهَا تَستَحِي

هذا هو منهج السلف في أخد دين الله ، وأخذ حديث رسول الله عَيَّا وما ضل الخلف ، وانقسموا إلى : صوفية وأشعرية وماتوريدية وأحزاب وجماعات لا تعد ولا تحصى إلا لأنهم حادوا عن طريق السلف السقويم ، وقبلوا كل شيء عن كل أحد ، من دون تثبت ولا روية . . .

الكفاية (ص ٦٠٥) ، وأدب الإملاء والاستملاء ( ص ٥٨ ، ص ٥٩) .

- (١) وفي الأصل ( ص ٣٠) : كتابي .
- (٢) من الأصل ( ص ٣٠) وقد سقطت من النسخ .
  - (٣) قال أبو زرعة : الحسن لم يلق جابراً .

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي: سمع الحسن من جابر ؟ قال: ما أرى ، ولكن هشام بن حسان يقول: عن الحسن عن جابر ، وأنا أنكر هذا ، إنما الحسن عن جابر كتاب ، مع أنه أدرك جابراً .

وقال بهز بن أسد : « لم يسمع الحسن من ابن عباس ، ولا من أبي هريرة ، ولم يره ، ولا من جابر» .

انظر : تهـذيب التهذيب ( ۲ / ۲۲۷) ، والجـرح والتعديل ( % ) ، والمـراسيل لابن أبي حاتم ( % ، % ، % ) .

- (٤) سقطت من ( د ) .
- (٥) سقطت من الأصل .

عن (۱) مقسم أربعة أحاديث (۱) وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث (۱) ليس فيها مسند واحد { وما } (۱) في كتاب السنن من هذا النحو فقليل ، ولعل في

. .....

انظر : جامع الترمذي (٣١٨/٣) وجامع التحصيل (ص ٢٠١، ٢٠١) وتهذيب التهذيب (٤٣٤/٢) ، وانظر لروايات الحكم عن مقسم عن ابن عباس : تحفة الأشراف (٥/٢٤١) .

- (٣) ذكر ذلك العجلي ، وابن أبي حاتم ، وزاد العجلي ، والباقي كتاب. أما كيف حصل على كتب الحارث فقد قال الإمام أحمد : كان أبو إسحاق تزوج امرأة الحارث الأعور ، فوقعت إليه كتبه . وقال الذهبي : «شهابة عن شعبة : ما سمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث -يعنى أن أبا إسحاق كان يدلس- » .
- انظر : ترتیب ثقــات العجلي ( ص ۱۲۷۲) ، وجامع التحصــیل (ص ۳۰۰) وسیر أعلام النبلاء (۹۸/۵) .
- (٤) من ( د ) ، وفي بقية النسخ ، وفي الأصل : وأما ، ولما لم يكتمل المعنى بها أضاف إليها د / الصباغ : ٩ ما ، وما أثبته من نسخة ( د ) لا يحتاج إلى إضافة .

<sup>(</sup>١) وأثبتها د/الصباغ في متن الأصل : (من) ، وفي الحاشية قال : في الأصل(عن).

<sup>(</sup>٢) قال شعبة وأحمد وغيرهما : لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث ، وعددها يحيى القطان :

١ - حديث الوتر .

٢ – حديث القنوت .

٣ -- حديث عزمة الطلاق .

٤ - وجزاء ما قتل من النعم .

٥ – والرجل يأتي امرأته وهي حائض .

إليس} (١) كتاب السنن للحارث الأعور إلا حديث (٢) واحد (١) وإنما (١) كتبته

الأول : حديث : « لَعَن اللَّه المُحللُّ وَالْمُحَلَّل لَهُ » .

رواه أبو داود في ( كتاب النكاح - باب في التحليل - ٢/ ٥٦٢) من طريق عامر عن الحارث عن على به .

الثاني : حديث أن رَسول الله عَيِّا كَان يقول عند مضجعه : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بوَجْهكَ الكَريم ، وكَلمَاتكَ التَامَّة ... ﴾ الحديث .

رواه في (كتاب الأدب - باب ما يقول عند النوم - ٣٠١/٥) من طريق أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني عن على به .

الثالث : حديث : « هاتوا ربُّعَ العُشر ، منْ كُل أربعينَ درْهَمًا درْهَمٌ ...» .

رواه في (كتاب الزكساة - باب في زكاة السائمة - ٢ / ٢٢٨) من طريق عاصم بن ضمرة عن الحارث عن على مرَفوعًا .

والرابع : حديث : ﴿ يَا عَلَي لا تَفْتَح عَلَى الإِمام في الصَّلاة ... » .

رواه في (كتاب الصلاة - باب الفتح على الإمام في الصلاة ٥٥٨/١) ، من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث به . فإن كانت عبارة أبي داود محمولة على ما يفهم من ظاهرها ، فإنه يحمل على أنه ذهول من أبي داود عن عدة ما للحارث من الأحاديث في سننه وإن كان يقصد من عبارته شيئًا آخر لم أعرف مراده منه . فالله أعلم .

- (٣) وفي الأصل (ص٣١) : ( ولعـل ليس للحارث الأعـور في كتاب السـن إلا حديث واحد ) .
  - (٤) وفي الأصل ( ٣١) : فإنما .

<sup>(</sup>١) في (د)، (ج)، وقد سقط في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) كلام أبي داود همذا ظاهره يدل على أنه لم يخرج للحمارث في كتمابه « السنن » إلا حديثًا واحدًا ، وهذا مخالف لما هو موجمود للحارث من الأحاديث في السنن ، فقد وجدت له أربعة أحاديث في السنن وهي :

<sup>(</sup>١) وفي ( م ) ، ( ع ) ، ( ب ) : باخره .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : في الحديث ثبت صحة ، وفي الأصل ( ص ٣١ ) ماتثبت .

<sup>(</sup>٣) من ( د ) .

 <sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ص ٣١) : (أو) . فقط من غير ربما ، وقد زاد د / الصباغ من عنده
 ( ربما وغيره (أو) إلى (و) فصارت : (وربما) ، ولا داعــي للإضافات فهي هنا
 أصلا : (وربما) .

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل ( ص ٣١ ) : هذه .

<sup>(</sup>٦) قال د/ الصباغ: سقطت من الأصل، واستدركها مستدرك على الهامش (ص٣١).

<sup>(</sup>٧) من الأصل ( ص٣٢) ، وفي النسخ : عن .

<sup>(</sup>٨) من الأصل ( ص ٣٢) وفي النسخ : كتبي .

<sup>(</sup>٩) من الأصل ( ص ٣٢) وفي النسخ : جزأ .

<sup>(</sup>١٠) وفي ( د ) : غيره ، وفي الأصل ( ص ٣٢ ): عن غيره .

متصل صحيح ، ولعل عدد الأحاديث التي (() { في } ()) { كتابي } ()) إقدر إلى أربعة آلاف حديث وثمانائة حديث (ه) ، ونحو ستمائة حديث من المراسيل . فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ، فربما يجيء (١) الحديث (٧) من طريق (٨) وهو عند العامة (٩)

وبين ما ذكره أبو داود وبين المحصى في طبعات السنن اختلاف كبيـر ، فلعل ذلك يرجع إلى أن أبا داود – رحمه الله – كتـب سننه مرات ، وأن العدد في المرة الأولى هو ماذكره .

وأما ما بين النسخ من الاختلاف فلربما لاعــتمادهم على نســخ مختلفة وإحـصائهم أحاديث الكتاب بالمكرر .

انظر: سنن أبي داود نسخة الـدعـاس والسيـد ( ٥/٢٣/٥) ، وعـون المـعـبـود (١٩١/١٤) ، ومختصر السنن للمنذري ( ١١٨/٨) .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل ( ص ٣٢) : الذي .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) وفي بقية النسخ : من .

<sup>(</sup>٣) من الأصل ( ص٣٢) ، وفي النسخ : كتبي .

<sup>(</sup>٤) وفي (ع) : قد .

<sup>(</sup>٥) أحصاها محققا السنن : الدعاس ، وعادل السيد ، فبلغت خمسة آلاف ومئتين وأربعة وسبعين حديثًا ، وأحصاها عبد الرحمن محمد عثمان -- محقق ( السنن بحاشية عون المعبود ) فبلغت خمسة آلاف ومئتين واثنين وخمسين حديثًا ، وبلغت في مختصر السنن للمنذري خمسة آلاف ومائة وثلاثة عشر حديثًا .

<sup>(</sup>٦) وفي ( ب ) ، ( ع ) : تجيء .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل: حديث.

<sup>(</sup>٨) وفي ( م ) : الطريق .

<sup>(</sup>٩) أي عند عامة أهل العلم .

من حدیث (۱) الأثمة الـذین هم مشهـورون ، غیر أنـه ربما طلب (۱) اللفظة الـتي { تكون } (۱) لها معـان كثیرة (۱) و بمن عرفـت ( نقل من جمیع هذه الكتب ) (۱) فربما یجيء الإسناد فَیُعْلَمُ من حدیث غیره أنه { غیر } (۱) متـصل ولا { یتبـینه } (۱) السـامع إلا بأن یعلم الأحـادیث فیكون (۱) له فیه معرفة فیقف علیه ، مثل ما یروی (۱) عن ابن جریج (۱)

<sup>(</sup>١) وفي الأصل ( ص ٣٢ ) : طريق .

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ، وفي الأصل ، وأثبت د / الصباغ من عنده بدلها :(طلبت).

<sup>(</sup>٣) من ( م ) ومن الأصل ( ص ٣٣) ، وفي بقية النسخ : ( يكون ).

<sup>(</sup>٤) ، والمعنى : أي أنه قد يعرض عن لفظ الحديث المسعووف برواية الأثمة المشهورين ، إلى غيره من الألفاظ طلبًا لمعنى فقهي لا يوجد في لفظ هؤلاء الأثمة .

 <sup>(</sup>٥) من الأصل ( ص ٣٣) ، وفي النسخ : وممن عرفت وقد نــقل من جميع هذه الكتب ممن عرفت .

والعبارة فيها شيء من الغموض .

قال د/ الصباغ ( محقق الرسلمة ) : « يعرض المؤلف بناس عرفهم ينقلون من الكتب، ولا يراعون ما يراعى من ناحية لفظ الحديث ، وسنده » : (ص٣٣).

<sup>(</sup>٦) قال د الصباغ : سقطت من الأصل ، وقد أثبت في المطبوعة .

قلت : وقد سقطت من النسخ أيضًا .

<sup>(</sup>٧) وفي ( م ) : يتنبه .

<sup>(</sup>٨) وفي ( ب ) ، (ع ) : يروي .

<sup>(</sup>٩) من الأصل ( ص ٣٣) ، وفي النسخ : ابن جريو .

<sup>(\*)</sup> في الأصل: ويكون.

(۲) من ( د ) ، ومن الأصل ( ص ٣٤) ، وفي بقية النسخ : السيرماوي ، والبرساني هو ( ع ) أبو عشمان محمد بن بكر بن عثمان البرساني - بضم الموحدة ، وسكون الراء، وبعدها السين المهملة ، وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى بني برسان بطن من الأزد - البصري ، جرَّحه النسائي وابن عمار الموصلي ولم يفسرا الجرح ، ووثقه ابن معين ، وأبو داود ، وابن حبان ، وابن قانع ، والعجلي : والذهبي في واحد من ثلاثة أقوال له ذكره في الكاشف ، وتوسط قوم فيه :

فقال : الذهبي في الميزان : «له ما ينكر » ، وقال في المغني : « صدوق».

وقال ابن حجر : «صدوق يخطيء ».

مات سنة (٢٠٤ هـ) ويلاحظ : أن عبارتـي الذهبي : « صدوق » ، « له ما ينكر» هما نحو عبارة ابن حجر : « صدوق يخطىء » .

التقريب (ص٢٩١) ، والتهذيب (٩/ ٧٧) ، والأنساب (٢/ ١٦٢) والجرح والتعديل (٧/ ٢١٢) ، والمكاشف (٣/ ٢٤) . والمغنى (٢/ ٥٦٠) ، والميزان (٣/ ٤٩٢) .

- (٣) من الأصل ( ص ٣٣) ، وفي النسخ : ابن جرير .
  - (٤) وفي ( د ) : يتصل .
- (٥) من الأصل ( ص ٣٤) ، وفي النسخ كلمة غير واضحة .
  - (٦) وفي الأصل ( ص ٣٤) : تركناه لذلك .
  - (٧) من ( د ) ، وقد سقطت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱) قال الأثرم عن أحمد : إذا قال : ابن جريج قال فلان ، وقال فلان ، وأخبرت جاء بمناكير» ، وإذا قال « أخبرني»، و « سمعت » فحسبك به . ته ذيب التهذيب (٦/٤٠٤) .

حديث معلول ، ومثل هذا كثير ، والذي لا يعلم يقول: قد تركت (۱) حديثًا صحيحًا { من هذا } (۲) وجاء بحديث معلول ، { ولم } (۳) أصنف في كتابي (۱) السنن إلا الأحكام ، ولم أصنف كتب (۱) الزهد وفضائل الأعمال ، وغيرها ، فهذه الأربعة آلاف { والثمانمائة} (۱) حديث (۱) كلها في الأحكام ، فأما أحاديث كثيرة (صحاح من ) (۱) الزهد والفضائل وغيرها في غير هذا لم أخرجها (۱) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وصلى الله على (نبيه محمد وعلى آله الطيبين الطاهريس ، وأصحابه المنتخبين ، وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليمًا والحمد لله رب العالمين ) (۱) .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل ( ص ٣٤) : تركنا .

<sup>(</sup>٢) من الأصل ( ص٣٤) وليست في النسخ .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل ( ص ٣٤) وإنما لم .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل ( ٣٤) : كتاب .

<sup>(</sup>٥) من ( د ) ومن الأصل ( ص ٣٤) ، وفي بقية النسخ : كتاب .

<sup>(</sup>٦) من ( د ) وفي بقية النسخ : والثمانية .

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل ( ٣٥) : كثيرة في .

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل (ص ٣٥) : لم أخرجه .

<sup>(</sup>١٠) ونص الصلاة في الأصل ( ص ٣٥) : وصلى الله على سيدنا محمد وعــلى آله وسلم تسليمًا ، وحسبنا الله ونعم والوكيل ) .

وقد قال التجيبي في { خلاصته } (١) :عداد(٢) الأحاديث المسماة (٦) بالسنن وكم { في } (١) سنن أبي داود :

(١) وفي ( م ) : خلاصة .

(٢) وفي ( ب ) : ( د ) : عدد .

(٣) وفي ( د ) : المسميات .

(٤) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : من .

أنَّ أَبَ ا يُوسُفَ لَ نَ يَزِيداً عَ لَ الْ سُولِ عَ لَكَ وَضَعَّفَ زِيداً الرَّسُولِ لِللَّ وَضَعَّفَ زِيدادات ﴿ فِنَهُ ﴿ (١) لَلْكُ وَضَعَّفَ زِيدادات ﴿ فِنَهُ ﴿ (١) أَنَّ اللَّهُ هُورَة وَالدَّعَيْرُ صالح كَ كَذَا أَهْمَلُتُهُ وَالدَّيْرُ صالح كَ كَذَا أَهْمَلُتُهُ أَلْاف بِاحْتِصَارِ وَالدَّيْرُ صَالح مَرَاسِيلُ سِتُ مَنُون (١) تُنْهَى مَرَاسِيلُ سِتُ مَنُون (١) تُنْهَى

## فائدة :

قال أبو بكر بن داسة : سمعت أبا داود يقول : كتبت عن رسول الله على الله على

<sup>(</sup>١) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : فيه .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) ، (ج)، وفي بقية النسخ: ستة شديدة.

<sup>(</sup>٣) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : وإن

<sup>(</sup>٤) وفي ( ج ) : متون .

ويقاربه ، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث (١) (٢) .

أحدها: قوله عَلَيْكُمْ : « الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (").

والثاني: قـوله عَلَيْكُم : « لا يكونُ المـؤمِنُ مُؤْمِنًا حَتَى يَرْضَى لأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ » (1) .

(١) قال الذهبي تعليقًا على قول أبي داود هذا: « ( قوله يكفي الإنسان لدينه) ممنوع، بل يحتاج المسلم إلى عد كثير من السنن الصحيحة مع القرآن».

انظر سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢١٠) .

قال التجيبي - بعد ذكره كلام أبي داود المتقدم « وقد ذكرت في كتاب مستفاد الرحلة والاغتراب في ترجمة أبي العباس البطرني المقري الأحاديث التي قيل فيها إنها أصول الإسلام ، أو أصول الدين أو عليها مدار الإسلام ، أو مدار الفقه ، أو العلم ، وبلغ جميع ما ذكرته هناك منها ستة وعشرين حديثا .

قلت : وقد بحثت في كتابه « مستفاد الرحلة والاغتراب » فلم أقف على ترجمة أبي العباس هذا !! وقد خرج أبو عمرو الدانسي المقري هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها أبو داود في جزء قال التجيبي فيه : سمعته على ابن صالح .

انظر برنامج التجيبي ( ص ٩٨) .

- (٢) وفي ( م ) ، ( ب ) ، ( ع ) : بعد أحاديث : منها .
  - (٣) تقدم تخريجه .
- (٤) الحديث أخرجه البخاري في (كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ١- ٥٦)، ومسلم في : (كتاب الإيمان باب الدليل أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير ١/ ٢٧) بلفظ : لأخيه (أو) لجاره . . . الحديث . والترمذي في (كتاب صفة القيامة باب (٥٩) 1/ ٢٧)، وقال : حديث حسن صحيح ، والنسائي (كتاب الإيمان وشرائعه -

## والثالث'' : قوله عَلَيْظِيم : « مِنْ حُسنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُـهُ مَا لا يَعنيه» '' .

- باب علامة الإيمان ٨ / ١١٥) ، وفيه زيادة في آخر الحديث : « . . . ما يحب لنفسه من الخير . . . » وابن ماجة ( في المقدمة باب في الإيمان ١ / ٢٦) كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا بلفظ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ».
  - (١) وفي ( ب ) ، ( ع ) ، ( د ) ، ( ج ) : تقدم الثالث على الثاني .
- (٢) رواه الترمذي في (كتاب الزهد باب ١١ ٥٥٨/٤) ، وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن السنبي وَاللَّهُم إلا من هذا الوجه ، وابن ماجه (كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة ٢ / ١٣١٥)، ومالك (كتاب حسن الخلق بأب ما جاء في حسن الخلق ٢ / ٣٠٣)، وأحمد ( ٢٠١/١) ، والطبراني في الصغير (٢/١١) ، والكبير (٣/١٣١)، والحسين ابن والحسين ابن عديث أبي هريرة وعلي بن الحسين ، والحسين ابن على .

أما حديث أبي هريرة ففيه قرة بن عبد السرحمن بن حيويل ( وهو صدوق له مناكير . التقريب ص ٢٨٢) ، وحديث علي بن الحسين مرسل ، وحديث الحسين ابن علي في سنده عند الطبراني في الصغير قزعة بن سويد الباهلي ( وهو ضعبف التقريب ص ٢٨٢) ، وفي سند أحمد والطبراني عنه عبد الله بن عمر ، ولم أعرف من هو؟ فإن كمان هو العمري فهو ضعيف ( المتقريب ص ١٨٢) ، وإن كان غيره فقد قال الهيثمي : «ورجال أحمد والمكبير - يعني الطبراني في الكبير-ثقات» . والحديث عزاه السيوطي لغير من ذكرت إلى : الحاكم في ( الكنى ) من حديث أبي بكر ، وفي ( تاريخ نيسابور ) من حديث علي بن أبي طالب ، وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) من حديث الحارث بن هشام .

والرابع: قوله عَلِيَّكُمْ: « الحَلال بَيِّنٌ والحَرامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبَهَات » (') الحديث .

وقال الخطابي : «اعلموا أن الحديث عند أهله ثلاثة أقسام :

١ - صحيح ٢ - حسن ٣ - سقيم (١) .

وكتاب أبي داود جامع لنوعي الصحيح والحسن ، وأما السقيم (ق ٥٩ / أ) فعلى طبقات ، شرها الموضوع / ، ثم المقلوب ، ثم المجهول ، وكتاب أبي داود خلي منها { بريء} (") من جملة وجوهها ، وإن (ن) وقع منه شيء من (٥) بعض أقسامها { لضرب } (") من الحاجة تدعوه

- = والحديث صححه: ابن عبد البر ، والسيوطي ، والالباني .
  محمع الزوائد (١٨/٨) ، وفيسض القدير (١٣/٦) ، ومشكاة المصابيح
  (٣/ ١٣٦١).
- (۱) رواه في سننه (كتاب البيوع باب في اجتناب الشبهات ٣/ ٦٢٣) والحديث رواه أيضًا : البخاري في (كتاب الإيمان باب فيضل من استبرأ لدينه ١٢٦) ، والترمذي في (كتاب البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات ٣/ ٥٠٢) وقال : الهذا حديث حسن صحيح اوالنسائي في (كتاب البيوع باب اجتناب الشبهات في الكسب ٧/ ٢٤١)، وابن ماجة (في المقدمة باب الوقوف عند الشبهات ٢/ ١٣١٨) كلهم من حديث النعمان بن بشير .
  - (٢) وفي الأصل (١/ ١١) زيادة : ( حديث ) قبل صحيح وحسن وسقيم .
    - (٣) من الأصل (١/ ١١) ( ج) ، وفي النسخ : يرى .
      - (٤) وفي الأصل (١/ ١١) : فإن .
        - (٥) وفي (د ) : عن .
    - (٦) من ( د ) ، ومن الأصل ( ١ / ١١) ، وفي بقية النسخ : فضرب .

إلى ذكره ، فإنه لا يألو أن يبين أمره ، ويذكر علته ، ويخرج من عهدته ويحكى (١) لنا عن أبي داود(١) أنه قال : ما ذكرت في كتابي حديثًا اجتمع الناس على تركه» (١) .

وقال الخطيب : " يقال : إن أبا داود صنف كتابه السنن قديمًا وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده ، واستحسنه » (1) وقال محمد (٥) بن إسحاق أ الصاغاني أ (١) وإبراهيم بن إسحاق الحربي (٧)

<sup>(</sup>١) وفي (ع) ; يحكى .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة نقلها عنه المنذري في مختصره لسننه (٨/١) والخطابي في معالم السنن وهي أدق من كلامه في رسالته إلى أهل مكة (ص٢٤) حيث قال : « وليس في كتاب « السنن ٥ الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء» لأنه وجد في سننه من قيل عنه متروك الحديث كأبان بن أبي عياش فيروز البصري حكم عليه بذلك الفلاس ، وأحمد بن حنبل وابن معين والنسائي والدارقطني ، وأبو زرعة ، وابن حجر . تهذيب التهذيب (١٨/١) ، والتقريب (١٨) .

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (١١/١) بتصرف .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٩/ ٥٦) ، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٠٩) ، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٩٢)
 ، والحطة (ص ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٥) أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني ، الحافظ الحجة ، محدث بغداد ، مات سنة (٢٠٧هـ) .

تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٧٤) ، وتاريخ بغداد (١/ ٢٤٠) ، والجمع بين رجال الصحيحين (٢/ ٤٦٨) ، والمعجم المشتمل (ص٢٢٥) .

<sup>(</sup>٦) من ( د ) .

<sup>(</sup>٧) أبر إستحاق إبراهيم بن إستحاق الحسربي ، البنغدادي ، الإمام الحافيظ ، أحد =

لما صنف أبو داود كتاب السنن : «ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد» (١).

وقال أبو عبد الله محمد بن مخلد (۱): «كان أبو داود يفي بمذاكرته مائة ألف حديث ، ولما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث { كالمصحف } (۱) يتبعونه ولا يخالفونه ، وأقر له أهل زمانه بالحفظ ( والتقدم (۱) فيه )» (۱) .

وقال الخطابي : « اعلموا رحمكم الله تعالى (١) أن كتاب السنن

الأعلام، توفي سنة (٢٨٥هـ) .

تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٨٤) ، وتاريخ بغداد (٦/ ٢٧) ، وفوات الوفسيات (١٤/١) ، وبغية الوعاة (٤٠٨١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: معالم السنن (۱/۱۱) وطبقات الحنابلة (۵۲۲۱) ، وتهذيب تاريخ دمشق (۲/۱۱) انظر: معالم السنن أبي داود (۱/۵) ، والمنذري في مختصر سنن أبي داود (۱/۵) ، والذهبى في سير النبلاء (۲۱۲/۱۳) عن الحربي والصاغاني .

 <sup>(</sup>٢) من الأصول في النسخ : خالد ، وأو عبد الله هــذا هو : محمد بن مخلد بن حفص
 الدوري العطار ، الخضيب ، الإمام المفيد الثقة ، مسند بغداد .

مات سنة (٣٣٠هـ) .

تذكرة الحفاظ ( $^{(7)}$   $^{(7)}$ ) ، وتاريخ بغداد ( $^{(7)}$ ) ، وتذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي (ق $^{(7)}$ ) .

<sup>(</sup>٣) من الأصل ( ٤/ ١٧٢) وفي النسخ : كالمصنف .

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل (٤/ ١٧٢) .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢١٢) وتهذيب التهذيب (٤/ ١٧٢) .

<sup>(</sup>٦) من ( م ) ، وليست في بقية النسخ ، ولا في الأصل .

لأبي داود كتاب شريف ، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس (۱) حكمًا بين فرق العلماء ، وطبقات الفقهاء ، على اختلاف مذاهبهم فلكل فيه ورد ، ومنه شرب، وعليه معول أهل العراق أومصر (۲) ، وبلاد أ (۱) المغرب ، وكثير من مدن أقطار الأرض ، وأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم أبكتابي أ (۱) محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج ، ومن نحا (۱) نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في السبك والانتقاد ، إلا أن كتاب أبي داود أحسن رصفًا (۱) وأكثر فبقهًا ، وكتاب أبي عبسى أيضًا كتاب حسن . (۷) ، وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوهما ، فتجمع (۸) تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخبارًا وقصصًا ومواعظ وآدابًا ، فأما السنن المحضة فلم

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (١/ ١٠) : من الناس كافة .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل ( ١ / ١١) : وأهل مصر .

<sup>(</sup>٣) من ( د ) .

<sup>(</sup>٤) من الأصل ( ١ / ١١) ، وفي النسخ : بكتاب .

<sup>(</sup>٥) من الأصل ( ١١/١) ، وفي النسخ : يجييء .

 <sup>(</sup>٦) من الأصل (١/١١) ، وفي (م) ، (ج) : وضعًا ، وفي بقية النسخ : وصفًا وما أثبته من الأصل أنسب وأقرب ، لأن الرصف هو ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه ، انظر لسان العرب (١١٩/٩) .

<sup>(</sup>٧) بعدها كلام طويل حذفه السيوطي اختصارًا على عادته .

<sup>(</sup>٨) وفي ( ب ) فيجتمع .

يقصد { واحد } (۱) منهم جمعها واستيفاءها ، ولم يقدر على إتخليصها (۱) واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة ، ومن أدلة سياقها على حسب ما اتفق لأبي داود، ولذلك حل هذا الكتاب عند أثمة الحديث وعلماء الأثر (۱) محل العجب فضربت فيه أكباد الإبل ، ودانت (۱) إليه الرحل .

قال الخطابي : « وسمعت ابن الأعرابي (٥) يقول - ونحن نسمع منه هذا الكتاب -: لو أن رجلاً لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله تعالى (١) ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة » .

قال الخطابي : « وهذا كما قال لا شك فيه ، لأن الله سبحانه وتعالى إأنزل كتابه تبيانًا لكل شيء ، وقال (عز من قائل ) ( ن ) : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيء ﴾ ( ) فأخبر ( ) سبحانه أنه إ ( ) لم يغادر شيئًا

<sup>(</sup>١) من الأصل ( ١١/١) ، وفي النسخ : أحدًا .

<sup>(</sup>٢) من الأصل (١/ ١١) وفي ( ج ) تحصيلها وفي بقية النسخ : تلخيصها .

<sup>(</sup>٣) وفي ( ب ) بعد ( وعلماء الأثر. ) : محل العجب .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل: ودامت.(٥) من ( د ) .

<sup>(</sup>٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام : آية رقم (٣٨) .

<sup>(</sup>٩) من ( ب ) ، ومن الأصل (١/ ١٢) ، وفي بقية النسخ : فإنه أخبر .

<sup>(</sup>١٠) سقطت من ( م ) وكلمة ( وأنه ) مثبتة في الأصل ( ١ / ١٢) .

من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب إلا { أن } (١) البيان على ضربين:

- ١ بيان جلي يتناوله <sup>(۱)</sup> الذكر نصاً .
- ٢ وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوة ضمنًا .

قال السيخ ولي الدين العراقي : « ومن هنا قال الرافعي : إنَّ المجتهد لا يحتاج إلى تتبع الأحاديث على (٧) تفرقها وانتشارها ، بل

<sup>(</sup>١) وفي ( ب ) ، ( ع ) : أنه .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل ( ١/ ١٢) : تناوله

<sup>(</sup>٣) وفي ( ب ) : فإن .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل : آية رقم (٤٤) .

<sup>(</sup>٥) من الأصل (١٣/١) ، وفي النسخ : مالا يعلم .

<sup>(</sup>٦) معالم السنن ( ١/ ١١– ١٣) بتصرف واختصار .

<sup>(</sup>٧) سقطت من ( ب ) .

يكفي أن يكون له أصل مصحح وقعت العناية به ، يجمع أحاديث الأحكام كسن أبي داود » ولكن قال النووي في الروضة : «لا يصح التمشيل بسنن أبي داود (١) فإنه لم يستوعب المصحيح من أحاديث الأحكام ولا معيظمه ، وذلك ظاهر بل معرفته ضرورية لمن له أدنى (ق ٥٩ /ب) طلاع ، وكم في صحيح / البخاري ، ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود، وأما ما كان في الترمذي والنسائب وغيرهما من الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها» ، وقال الشيخ ولى الدين : « لا نسلم ﴿ أَن ﴾ (٢) ما ذكره من أن أبا داود لم يستوعب معظم أحاديث الأحكام فالحق أنه ذكر معظمها ، وما لم يذكره منها فهو يسير بالنسبة إلى ما ذكره ، وقد صرح بذلك النووي في شرح أبي داود فقال : ينبغى للمشتغل بالفقه ولغيره الاعتناء بسنن أبي داود، وبمعرفته الـتامة فإن معظم أحاديث الأحكام الـتي احتج بها فيه مع سهولة { تناوله } (٣) ، وتلخيص أحاديثه ، وبراعة مصنفه ، واعتنائه بتهذيبه ، وقال الحافظ ابن حجر في آخر قصيدة له :

مِثْلُ البُخارِي ثم مُسْلِم السندي يَتْلُوهُ في العَلْيَا (١) أَبُو دَاودَ

<sup>(</sup>١) سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) من ( د ) .

<sup>(</sup>٣) وفي ( ب ) ، ( ع ) ، ( ج ) : متناوله .

<sup>(</sup>٤) من ( د ) ، وفي بقية النسخ : العيا .

{ فَاقَ } (۱) التَّصَانِيفَ الكِبَارَ (۱) بِجَمْعِهِ الأَحْكَامَا فِيهَا يَبْذُلُ المَجهُودَا قَدْ كَانَ أَقْوَى مَا رَأَى فِسِي بَسابِهِ يَأْتِي بِهِ وَيُسحَرِّرُ التَّجْوِيدَا

## فائدة:

قال أبو الحسن { الشاري } (\*) في فهرسته : « قــال ابن التبريزي : رواية اللؤلؤي من أصح الروايات لأنها آخر ما أملى أبو داود ، وعليها مات (١) .

وقال أبو علي الخساني: «رواية ابن داسه (٥) أكمل الروايات كلها(١) ورواية أبي عيسى الرملي (٧) تقاربها» (٨) .

<sup>(</sup>١) من ( د ) وفي بقية النسخ : فساق .

<sup>(</sup>٢) وفي ( ب ) : الكتاب .

<sup>(</sup>٣) من ( م ) ، ( د ) ، (ج ) ، وفي بقية النسخ : الشارى .

<sup>(</sup>٤) برنامج التجيبي (٩٦) ، وسيأتي وقت سماع اللؤلؤي للسنن من أبي داود .

 <sup>(</sup>٥) أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار ، الشيخ الثقة ، العالم ، مسند البصرة ، صاحب أبي داود ، وراوي السنن توفي سنة (٣٤٦هـ) .
 سير أعلام النبلاء (٥٩/ ٥٣٨) والتقييد ( ١/ ٤٤) ، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٨٦٣) وشذرات الذهب (٢/ ٣٧٣) .

<sup>(</sup>٦) برنامج التجيبي (ص ٩٦) وقال الذهبي : « وهو - أي ابن داسة - آخر من حدث بالسنن كاملاً عن أبي داود... وآخر من روى عن ابن داسة بالإجبازة الحافظ أبو نعيم الأصبهاني » . سير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٣٩) .

<sup>(</sup>٧) لم أقف له على ترجمة !!

<sup>(</sup>٨) برنامج التجيبي (٩٦) ، والحطة (ص٧٥١) ومقدمة تحفة الأحوذي (١٢٦/١) .

وقال الشيخ ولي الدين العراقي في شرحه : « روى (۱) عن أبي داود كتاب السنن أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي (۲) وأبو بكر محمد بن بكر ابن داسة وأبو الطيب أحمد بن إبراهيم الأشناني ، وأبو عمر أحمد بن علي بن الحسن البصري ، وأبو الحسن علي بن الحسن بن العبد (۲) وأبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي (۱) وله فيه فوت (۱) ، وأبو أسامة محمد بن عبد الملك الرواس ، وفاته منه مواضع ، وأشهر رواته عنه اللؤلؤي وابن داسة» .

<sup>(</sup>١) وقى ( م ) : روى .

<sup>(</sup>٢) أبو علي محمد بـن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري ، مـن أهل البصرة ، وهو آخر من حدث عنه بكتاب السنن .

الأنساب للسمعاني (٢٣٣/١١) ، ولم أقف له على ترجمة في غيره !! انظر : التقييد ( ص٣٣) ، والحطـة (ص ٢٥١) ، ومقدمة تحفة الأحوذي (١٢٦/١)

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن علي بن الحسن بن العبد السوراق ، سمع أبا داود السجستاني وروى عنه الدارقطني ، مات سنة (٣٢٨ هـ) . تاريخ بغداد (٢٨٢/١١) .

 <sup>(</sup>٤) أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري النصوفي ، المعروف بابن الأعرابي ،
 الحافظ الزاهد ، شيخ الحرم ، مات سنة (٣٤٠ هـ ) .

التقييد (١/ ص١٨٩) ، تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٥٢) ، وتهذيب تاريخ دمشق (٢/ ٥٤)، والعقد الثمين (٣/ ١٣٧) ولسان الميزان (١/ ٣٠٨) .

<sup>(</sup>٥) قال ابن خير الأشبيلي: « وما فات أبا سعيد بن الأعرابي عن أبي داود فروى كثيراً منه أبو عمر بن حزم عن أبي القاسم حميد بن ثوابة بن حميد الجذامي الثغري عن أبي داود .

قال القاضي أبو عمرو (۱) الهاشمي : « وهو آخر من حدثه { عن اللؤلؤي ، قرأ أبو على اللؤلؤي هذا الكتاب على أبي داود عشرين سنة } (۲) كان هو القاريء لكل قوم يسمعونه (۳) قال : « والزيادات التي في رواية ابن داسة حذفها أبو داود في آخر أمره لشيء كان يريبه في إسناده فلهذا تفاوتا (۱) .

قال الشيخ ولي الدين : « وقد سمعه اللؤلؤي من أبي داود سنة وفاته وهي سنة خمس { وسبعين } (٥) ومائتين ، فينبغي أن يكون العمل على روايته» انتهى .

والفوت الحاصل في رواية ابن الأعرابي بينه أبو علي الغساني حيث قال : « وليس في رواية أبي سعيد بن الأعرابي كتاب الفتن والملاحم ، والحروف، والخاتم ، وسقط منه من كتاب اللباس نحو نصف، وفاته من كتاب الوضوء ، والصلاة ، والنكاح أوراق كثيرة وأحاديث خرجها من روايت عن شيوخه ، وروى أكثرها عن أبي أسامة محمد بن عبد الملك الرواسي عن أبي داود » .

قال الغساني: « وأضبط من كتب المصنف عن أبي سعيد بن الأعرابي من أهل بلدنا أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم ، وليس من رجل بعده ضبط كـضبطه ، وبكتابه الذي بخطه قابلت كتابي » .

فـهـرس ابن خـيـر (ص٦٠١) وبرئامـج التـجـيبـي (ص٩٥) والوافـي بالوفـيـات (ص٥٠).

- (١) وفي ( ب ) ، ( د ) : أبو عمر .
  - (٢) سقطت من (م).
  - (٣) انظر : التقييد (١/ ٣٣) .
  - (٤) انظر: التقييد (١/ ٣٣).
- (٥) من ( د ) ، وفي النسخ : وستين ، وهو خطأ .

91- فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها والبغوي قد جمع (۱) هـ و المعلاحًا (۲) ينتمى (۳) مصابحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا: اصطلاحًا (۲) ينتمى (۳)

ش:

قال ابن الصلاح: «ما صار إليه صاحب المصابيح(1) رحمه الله

(١) من الأصل (ص ١١١)، وليست في النسخ.

(٢) وفي نسخ الألفية كلها: اصطلاح.

(٣) سقط البيتان من (د).

(٤) هو كتاب «مصابيح السنة» للإمام المحدث الفقيه: «أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» (ت ٥١٦).

جمع فيه أحاديث متفرقة في أبواب شتى كالعقائد والأحكام والسير والآداب والمناقب وغيرها، محذوفة الأسانيد، وقسمها إلى صحاح وحسان، وعنى بالصحاح ما أخرجه الشيخان، وبالحسان ما أخرجه أصحاب السنن، وما كان فيها من ضعف أو غريب أشار إليه، وأعرض عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعًا هذا هو المشروط في الخطبة مع العلم بأنه ذكر حديثًا في آخر باب مناقب قريش وقال عنه: منكر!!

وعدد أحاديث الكتاب قيل: إنها أربعة آلاف وسبعمائة وتسعة عشر حديثًا وقيل غير ذلك ، والكتاب مطبوع.

لمزيد الكلام علي الكتاب وشروحه ومنهج مؤلفه وأحاديثه المنتقدة، انظر:

المصابيح (٢/١)، وأجــوبة الحافظ ابـن حجر عن أحــاديث المصابيح (٣/ ١٧٧٣ - من المـشكــاة)، وكــشف الــظنــون، (٢/ ١٢٩٨)، وإيــضــاح المكــنون (٤/ ٤٨٩)،

من (۱) تقسيم أحاديثه إلي نوعين: الصحاح والحسان، مريداً بالصحاح: ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان: ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم (۲)، فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن (۳)، انتهى.

وتبعه على ذلك المنووي في مختصره فقال: «هذا الكلام من البغوي ليس بصواب؛ لأنّ في السنن الصحيح، والحسن، والضعيف، والمنكر»(1).

وقد تعقب العلامة تاج الدين التبريزي<sup>(۰)</sup> في مختصره<sup>(۱)</sup> هذا الكلام فقال: «ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح<sup>(۷)</sup> والتخطئة عليه مع نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب/، والبغوي قد نص في ابتداء المصابيح بهذه (ق ١٦/ أ)

ومقدمة مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (١/٥٦ – ٦١) .

<sup>(</sup>١) من الأصل (ص ١١١)، وليست في النسخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: مصابيح البغوي (١/ ٢).

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١١).

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص ٤٧)، والإرشاد (ق ٢١/أ).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته(١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) هو مختصره لمقدمة ابن الصلاح الذي سماه «الكافي»، وتقدم ذكره.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): الصحاح.

العبارة «وأعني (۱) بالصحاح ما أخرجه الشيخان» إلى آخره، ثم قال: «وأعني (۱) بالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة» إلى آخره، ثم قال: «وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عمّا كان منكرًا أو موضوعًا» هذه عبارته، لم يذكر قط أن مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا.

قال: "ومع هذا فلا أيعرف أ" لتخطئة الشيخين ـ يعني ابن الصلاح والنووي ـ إياه وجه"، أوأورد أنهذا التعقيب ألحافظ ابن حجر في نكته مرتضيًا له، شم قال: "ومما يشهد ألصحة أنكونه أراد بقوله الحسان اصطلاحًا خاصًا له كذا هي في النكت ولعل الصواب (أنه) يقول في مواضع من قسم الحسان: هذا صحيح تارة، وهذا ضعيف تارة بحسب ما يظهر له من ذلك، ولو كان أراد بالحسان الاصطلاح العام ما نوعه في كتابه إلى الأنواع الثلاثة، وحتى لو كان عليه في بعض ذلك مناقشة بالنسبة إلى الإطلاق فذاك أيكون لأمر خارجي (م) يرجع إلى

<sup>(</sup>١) وفي (ب): أعني.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): أعني.

<sup>(</sup>٣) من (د) ، (ج)، وفي بقية النسخ: يفوت.

<sup>(</sup>٤) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: وارد.

<sup>(</sup>٥) وفي (د): التعقب.

<sup>(</sup>٦) من (د)، (ج)، ومن الأصل (١/٤٤٦)، وفي النسخ: بصحة.

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (١/ ٤٤٦): وذلك.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (١/٤٤٦) بعدها: حتى.

الذهول، ولا يضر فيما نحن فيه»(١) انتهى.

وأما البلقيني فقال في محاسن الاصطلاح: "لا يقال: الاصطلاحات لا مشاحّة فيها، فقد قال البغوي: أردت بالصحيح ما خرج في كتاب الشيخين، وبالحسن ما أورده أبو داود وأبو عيسى وغيرهما، وما كان فيهما من غريب أو ضغيف أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكراً أو موضوعاً(۱)، وقد بوّب على الصحيح والحسن والغريب وغيرها(۱)، لأنا نقول: يقع الاعتراض من وجه آخر وهو أنّ فيهما أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، وباصطلاحه يخرج عن ذلك لمرتبة الحسن، ولم يقل بذلك أحد غيره (۱).

وقال الزركشي في النكت: «اعتراض ابن الصلاح والنووي على البغوي عجب (٥) لأن البغوي لم يقل: إن إمراد (١) الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا، وإنما اصطلح على هذا رعاية للاختصار، ولا مشاحة (في الاصطلاح)(٧)...، وقد (٨) التزم بيان غير الحسن،

<sup>(</sup>١) نكت ابن حجر (١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) مصابيح السنة (١/ ٢) بمعناه.

<sup>(</sup>٣) وفي (م): وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) محاسن الاصطلاح (ص ١١١).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (ق ١/٥٢): عجيب.

<sup>(</sup>٦) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: يراد.

<sup>(</sup>٧) سقطت مـن (ب)، وبعدها كلام طويـل في الأصل (ق ٥٢/١)، لم يذكره السـيوطي رحمه الله.

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل (ق ٢٥/١): فقد.

وبوّب على الصحيح والحسن، ولم يميّنز بينهما لاشتراك الكل في الاحتجاج في نظر الفقيه، قال: نعم في السنن أحاديث صحيحة، ليست في الصحيحين<sup>(۱)</sup>، ففي<sup>(۱)</sup> إدراجه لها في قسم الحسن نوع مشاحة»<sup>(۱)</sup>.

وقال العراقي في النكت: «أجاب بعضهم عن هذا الإيراد على البغوي بأنه بين إفي إنا كتاب المصابيح عقب كل حديث كونه صحيحًا أو حسنًا أو غريبًا، فلا(ه) يرد عليه ذلك».

قال العراقي: «وما ذكره هذا المجيب<sup>(۱)</sup>... ليس كذلك فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن، وإنما سكت<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) وكذلك في المقابل مما يؤخذ عليه إدخاله في الفصل الأول المسمى بالصحاح عدة روايات ليست في الصحيحين ولا في أحدهما مع التزامه الاقتصار عليهما.

وقد أجاب السخاوي عن هذا الاعتراض بجواب حسن فقال: إنه «يذكر أصل الحديث منهما أو من أحدهـما، ثم يتبع ذلك باختلاف لفظه ولو بـزيادة في نفس ذلك الخبر يكون بعض من خرج السنن أوردها فيشير هو إليها لكمال الفائدة».

انظر: فتح المغيث ( ص ٨٣ ) .

<sup>(</sup>۲) وفي (د): نفي.

<sup>(</sup>٣) نكت الزركشي (ق ٢٥/١).

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (ص ٥٥): ولا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (ص ٥٥) بعدها كلام طويل حذفه السيوطي اختصارًا.

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (ص ٥٥): يسكت.

عليها، وإنما يبين الغريب غالبًا، وقد يبين الضعيف (١٠٠٠). ، فالإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن، وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل (ص ٥٥) كلام حذفه السيوطي .

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاح (ص ٥٥، ص ٥٦)، وأيضًا وقعت له أوهام على ما اشترطه.

قال المناوي: «... فوقع له بعد ذلك أن ذكر أحاديث من الصحاح، وليست في واحد من الصحيحين، وأحاديث من الحسان، وهي في أحد الصحيحين، وأدخل في الحسان أحاديث ولم ينبه عليها وهي ضعيفة واهية، وربما ذكر أحاديث وضعيفة في غاية السقوط متناهية ....»

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (١/ق١/أ).

٩٣ - يَرُوِيَ أَبُوْ دَاوُدَ أَقُوى مَا وَجَدُ (') ثُمَّ [الضَّعِيْفَ] (') حَيْثُ غَيْرَهُ فَقَدْ 9٣ - يَرُوي أَبُو دَاوُد أَقُوى مَا وَجَدُ (') ثُمَّ [الضَّعِيْف] (') حَيْثُ غَيْرَهُ فَقَدُ 98 - والنَّسَئِي مَا لَمُ ('' يَكُونُوا اتَّفَقُوا تَرْكًا لَهُ (والآخَرُون أَلْحَقُوا عَرْكًا لَهُ (والآخَرُون أَلْحَقُوا 98 - والنَّسَئِي مَا لَمُ ('' يَكُونُوا اتَّفَقُوا تَرْكًا لَهُ (والآخَرُون أَلْحَقُون) 98 - بِالْخَمْسَةِ ابْنَ (') مَاجَةٍ قِيْلَ وَمَنْ مَازَ بِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُوا (°) وَهَنْ (')

هذا بيان لكون السنن فيها غير الحسن.

قال ابن الصلاح: «روينا عن أبي داود ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب.

وقال أبو عبد الله بن منده عنه: إنه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال»(٧).

قال الـزركشي: «يقرب منه ما ذكره الماوردي من احتجاج الشافعي (رضي الله تعالى عنه)(^) بالمرسل إذا لـم يوجـد دلالـة

<sup>(</sup>١) وفي (د) من الألفية: (وجد) بضم الواو، وكسر الجيم، وسكون الدال.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ج).

<sup>(</sup>٣) وفي جميع نسخ الألفية: (من لم).

<sup>(</sup>٤) وفي (س) بإسكان التاء.

<sup>(</sup>٥) هكذا رسمها في نسخ البحر، وفي نسخ الألفية: (فيهم).

<sup>(</sup>٦) بياض في (د).

<sup>(</sup>٧) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٠، ص ١١١) باختصار.

<sup>(</sup>٨) من (م).

سواه/ (۱) ، ونقل (۲) عن الإمام (۲) أحمد بن حنبل (رضي الله تعالى (ق ٢٠/ ب) عنه) (۱) أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، إذا لم يكن في الباب غيره (۵)».

ثم قال ابن الصلاح: «وحكى أبو عبد الله بن مندة الحافظ(١) أنه

ومراسيل سعيد بن المسيب من الكبار عنده بالذات مقبولة لأنها حسان عنده.

انظر: الرسالة (ص ٤٦١ - ص ٤٦٣)، والمسسودة (ص ٢٥٠ ، ص ٣١٠)، والبرهان (٦٣٠)، والمستصفى (١/ ١٦٩)، واللمع (ص ٧٤، ص ٧٥)، والوصول إلى الأصول (٢/ ١٧٨).

- (٢) وفي الأصل (ق ٥٦/أ) ونقل كلمة مطموسة عن أحمد بن حنبل.
  - (٣) من (م).
  - (٤) من (م).
  - (٥) نكت الزركشى (ق٢٥/أ).
- (٦) فتح المغيث (ص ٨١، ص٨٢)، وزهر الربي على المجتبي (٣/١).

<sup>(</sup>۱) ينسب للإمام الشافعي رحمه الله القول بقبول المرسل مطلقًا أو رده مطلقًا، وهو خطأ، وصواب مذهبه في المرسل هو التفصيل: فما كان من مراسيل الصحابة فهي حجة مطلقًا، ومراسيل صغار التابعين ليست حجة عنده، وأما مراسيل كبار التابعين فحجة عنده بأحد شروط خمسة:

١- أن يكون من أسنده غير من أرسله.

٢- أو يرسله راو آخر أخذ عن غير شيوخ الأول.

٣- أو يعضده قول صحابي.

٤- أو يعضده قول أكثر أهل العلم.

٥- أو يكون حال المرسل إذا سمى لا يسمي مجهولاً ولا مرغوبًا عن الرواية عنه.

سمع محمد بن سعد الباورُدِي(۱) بمصر \_ يقول : كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يُجْمَع على تركه»(۱).

قال العراقى: «وهو<sup>(٣)</sup> مذهب متسع»<sup>(1)</sup>.

قال الحافظ ابن حجر في النكت: «ما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أنّ النسائي يخرج أحاديث إمن إنه لم يجمع على تركه (١)،

(٤) قال في الفيته:

والنَسَائِي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَيه تَـرْكًا مَذْهَبٌ مُتَّـــِعُ انظر: الأَلفية مع شرحها التبصرة (١٠٢/١).

(٥) من الأصل (١/ ٤٨٢) وقد سقطت من جميع النسخ.

(٦) علمًا بأنَّ النسائي رحمه الله من المتشددين المتعنتين في جرح الرجال كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيبه (٢/ ١٤٧)، في ترجمة الحارث بن عبد الله الهَمْدَاني، وشرطه أيضًا شديد في الرجال.

فقد قال الحافظ ابن طاهر: «سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل؟ فوثقه، فقلت: قد ضعفه النسائي!! فقال: يا بني إنَّ لأبي عبد الرحمن شسرطًا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ١٣١)، فكان المفروض أن لا يخرج في سننه أيضًا عن المتروك الذي لم يجتمع على تركه فمذهبه مذهب فيه توسع كما ذكر العراقي .

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>۲) مقدمة ابن الصلاح (ص ۱۱۰، ص ۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) وفي (د): وهذا.

فإنه (۱) أراد بذلك إجماعًا خاصًا، وذلك أنّ كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن (الأولى): شعبة وسفيان الثوري، وشعبة أشد منه، ومن (الثانية): يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى أشد من عبد الرحمن ومن (الثالثة): يحيى بن معين وأحمد، ويحيى أشد من أحمد، ومن (الرابعة): أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري (۱) .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (١/ ٤٨٢): فإنما.

<sup>(</sup>٢) سبق الحافظ ابن حجر في تقسيم الحفاظ النقاد للرجال إلى مراتب الحافظ الذهبي في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص ١٥٨، ص ١٥٩)، وخلاصة قولة فيه:

<sup>(</sup>القسم الأول): قسم متعنت في الجرح، متشبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والشلاث، ويليَّن بذلك حديثه، فهذا إذا وثق شخصًا فعض على قوله بناجديك، وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه... وذكر أمشلة من هذا القسم مثل ابن معين، وأبي حاتم، والجوزجاني...

<sup>(</sup>القسم الثاني) متساهلون، كأبي عيسى الترمذي، والحاكم، والبيهقي.

<sup>(</sup>القسم الثالث): معتدلون منصفون، كالبخاري، وأحمد بن حنبل، وأبى زرعة... أ.ه. .

وقال أبو الحسنات اللكنوي كما في الأجوبة الفاضلة (ص ١٦١) في جوابه عن التعارض بين الأثمة في الجرح والتعديل قال: «... وله صور: (أحدها) أن يكون صاحب أحد القولين متساهلاً في التصحيح، واسع الخطو في الحكم به، والآخر متعمقًا، محققًا متجنبًا عن الإفراط والتفريط فيه، فحينئذ يرجح قول غير المتساهل على المتساهل...

<sup>(</sup>وثانيها): أن يكون أحــد الحاكمين مــتساهلاً في الحكم بالتـضعــيف، والوضع، متشــددًا في الجرح، والآخر متوسطًا في القــدح، فيترك قول المشــدُّد، ويقبل قول =

فقال (۱) النسائي: «لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلاً فإنه لا يترك لما عرف من تشديد يحيى، ومن هو مثله في النقد».

قال الحافظ ابن حجر: "وإذا تقرر ذلك ظهر أنّ الذي يتبادر إلى الذهن من أنّ مذهب النسائي في الرجل مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين».

فحكى (٢) أبو الفضل بن طاهر قال: «سالت سعد بن على الزنجاني (٢) عن رجل (٤) فوثقه ، فقلت له: إنَّ النسائي لم

غير المشدد...»أ. هـ.

وهو كلام جيد فانظره بكماله في كتابه المذكور (ص ١٦٠ – ص ١٨١).

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (١/ ٤٨٢): وقال.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (١/ ٤٨٣): وحكى.

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الـزنجاني ـ بفتح الزاي وسكـون النون وفتح الجيم وفي آخرها نون ، نسبة إلي زنجان بلدة على حد أذربيجان، وتقع في شمال إيران ـ الحافظ شيخ الحرم.

وقال عنه محمد بن طاهر: «ما رأيت مثل الزنجاني»، توفي سنة (٤٧١هـ).

تذكرة الحفاظ (١/١٧٤)، والأنساب للسمعاني (٦/ ٣٢٥)، والعقد الثمين (٤/ ٣٢٥)، وبلدان الخلافة الشرقية (٤/ ٥٣٥) لضبط النسبة.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ص ٢١): عن حال رجل من الرواة.

يحتج به (۱) ، فقال: يا بني إنَّ لأبي عبد الرحمن شرطًا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم (۲).

وقال أبو بكر أالبرقاني أ<sup>(۱)</sup> الحافظ في جزء له معروف: «هذه أسماء رجال تكلم فيهم (أ) النسائي ممن أخرج له الشيخان في أصحيحيهما أ<sup>(٥)</sup> سألت عنهم أبا الحسن الدارقطني فدوّن (١) كلامه في ذلك (١) ».

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ص ٢١): ضعفه.

<sup>(</sup>٢) شروط الأثمة الستة للمقدسي (ص ٢١).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب)، (ع): البرماني.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): فيها.

<sup>(</sup>٥) من (د)، (ب)، وفي (ع): صحيحهما.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (١/٤٨٣)، وفي النسخ: فلان.

<sup>(</sup>٧) الذي وصلنا: أسئلة البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه قام بتحقيقه د/ عبد الرحيم القشقري، وليست خاصة برجال الصحيحين الذين تكلم فيهم النسائي بل هي عامة، والأسئلة التي وجهت إليه في شأن من تكلم فيهم النسائي وذكرهم في كتابه الضعفاء وهم من رجال الصحيحين هي أسئلة أبي عبد الله بن بكير للدارقطني المتي يقوم بتحقيقها الأخ: موفق بن عبد الله بن عبد القادر محقق سؤالات السهمي والحاكم للدارقطني.

وقد رجح الأخ موفق أن سؤالات البرقاني ثلاثة أجزاء وأن ما أشار إليه سزكين باسم (تعليق على سؤالات البرقاني) هو الجزء الثالث، ولعل ما أشار إليه المصنف في المتن أحد الأجزاء الثلاثة.

انظر: مقدمتي المحقق لسؤالات السهمي والحاكم للدارقطني (ص ٣٥)، (ص٣٣).

وقال أحمد بن محبوب الرملي: «سمعت النسائي يقول: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيها(١) عنهم (١).

وقال الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر "" شيخ الدارقطني: "من  $\{u^{(1)}, u^{(2)}, u^{(3)}, u^{(4)}, u^{(4)}, u^{(5)}, u^{(5)}$ 

<sup>(</sup>١) وفي (ب)، (ع): منها.

<sup>(</sup>٢) برنامج التجيبي (ص ١١٦)، وزهر الربى للسيوطي (١/٤)، وزاد التجيبي أثناء ذكره لكلام النسائي هـذا: «... فكان يترك الإسناد العالي إذا وقع في قـلبه منه شيء، ويأتى بالإسناد الذي ليس في قلبه منه شيء. وإن كان نازلاً».

<sup>(</sup>٣) أبو طالب أحمد بن نصر بن طالب الحافظ، كان الدارقطني يقول: «أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ أستاذي»، توفى سنة (٣٢٣ هـ).

تاريخ بغداد (٥/ ١٨٢)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>٤) من الأصل (١/ ٤٨٣)، وفي النسخ: يصير.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): على من يصير.

<sup>(</sup>٦) من الأصل (١/ ٤٨٣)، وفي النسخ: يصير.

<sup>(</sup>۷) انظر : شروط الأثمة للمقدسي (ص ۲۲) ولفظه: «... فـما حدث بهما» وتهذيب التهذيب (۳۸/۱) مثله، وزهر الربى (۲/۱) بلفظ: «... فما حدث عنه بشيء». وقال السندي: «.. ولذلك ما أخرج حديث ابن لهبعة، وإلا فقد كان عنده حديثه ترجمة ترجمة ترجمة ....»

انظر: حاشية السندي على السنن (١/٤).

(قال الحافظ ابن حجر): «وكان عنده(۱) عاليًا عن قتيبة عنه، ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها».

وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شـــروط الأئمة: «وأما أبو داود (والنسائي)(٢) فإن كتابيهما إينقسمان (٣) على ثلاثة أقسام:

(الأول): الصحيح المخرج في الصحيحين فحكمه على ما ذكرنا.

(والقسم الثاني) صحيح على شرطها. أما أبو داود والنسائي فحكى أبو عبد الله بن منده أن شرطها إخراج أحاديث أقوام لم يجتمع أن على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال فيكون هذا القسم من الصحيح (إلا أنه طريق لا يكون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما) أن بل طريقه طريق ما ترك كثيرًا من الصحيح لل بينا أنها تركا كثيرًا من الصحيح الذي حفظاه.

<sup>(</sup>١) نكت ابن حجر (١/ ٤٨٣ - ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ص ١٣): أبو داود فمن بعده.

<sup>(</sup>٣) وفي (م): تنقسم ، وفي النسخ: ينقسم.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ص ١٣): يجمع.

<sup>(</sup>٥) ونص العبارة في الأصل (ص ١٤): إلا أنَّ طريقه لا يكون كطريق ما أخرجاه. . .

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): ما ذكره.

(القسم الثالث): أحاديث أخرجاها من غير قطع أمنهما أنا بصحتها، وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة، وذلك إذا لم يجدا له طريقًا غيره لأنه (ق ٢١/ أ) عندهما(أ) أقوى من رأي الرجال، وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه على أربعة أقسام صحيح مقطوع به وهو ما وافق البخاري ومسلمًا، وقسم على شرط أبي داود، والنسائي(أ) كما بينا في القسم الثاني لهما، وقسم رابع أبان هو عنه وقال:ما أخرجه وأبان أعن ألا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء فعلى هذا الأصل كل حديث احتج به محتج، أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح على على حديث يصح، وقد أزاح عن نفسه، فإنه تكلم على كل حديث با فيه (أم لم يصح، وقد أزاح عن نفسه، فإنه تكلم على كل حديث با فيه (أ)،

<sup>(</sup>١) التصويب من عندي، وفي النسخ: عنهما.

<sup>(</sup>٢) وفي (د)، (ج): أقوى عندهما.

<sup>(</sup>٣) نقل الذهبي هذا التقسيم أيضًا عن أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الحق اليوسفي كما في تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٣٤)، وسير أعلام السنبلاء (٢٧٤/١٣) ووقع اسم أبي نصر فيه: عبد الرحيم بن عبد الخالق.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ص ١٥): وقسم على شرط الثلاثة «دونهما».

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (ص ١٦): بما يقتضيه.

وكان من طريقته إ(1) أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج حديثه (1) في الكتب (1) الصحاح فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول إلا أن الحكم صحيح ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان (1)، ويعد (0) جماعة منهم الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه، وقل ما إيسلك إ(1) هذه الطريق، إلا في أبواب معدودة (1) انتهى.

وقال أبو جعفر بن الزبير: « أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده ، وذلك: الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعًا ولم يتأخر عنها رتبة ، وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها { تفوق } (^) ، وللبخاري لمن أراد التفقه

<sup>(</sup>١) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ص ١٦): من حديثه.

<sup>(</sup>٣)وفي الأصل (ص ١٦): الكتاب.

<sup>(</sup>٤) وفي (د): عن فلان وعن فلان.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب): وبعد.

<sup>(</sup>٦) عن (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: سلك.

<sup>(</sup>٧) انظر: شروط الأثمة الستة (ص ١٣ – ص ١٦) باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٨) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ كلمة غير واضحة، وفي الأصل حصل تصحيف في الكلمة حيث وردت: (شغوف) بالغين، فأشكلت حتى على أحد شيوخنا الأفاضل وهو الشيخ العبّاد فقال: أثبتوها: (شفوف) \_ بفائين \_.

[مقاصد] (۱) جليلة (۲)، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون (۲) الصناعة (۱) الحديثية ما لم يشاركه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسائك، وأجلها (۱) انتهى.

وقال الذهبي: « انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود، والنسائي لإخراجه حديث المصلوب<sup>(۱)</sup> والكلبي<sup>(۱)</sup> وأمثالهما<sup>(۸)</sup>».

ثم وقفت على نسخة من السنن بحاشيتها الستعليقات السلفية (ص ٣٠) وفيها أيضًا: (شغسوف) بالغين، والكلمة في التدريب (١/ ١٧٠): (شفوف) بفائين كما أثبتها شيخنا العباد، والصواب ما أثبته السيوطي هنا، ولبعد معنى العبارة لو أثبتت الكلمة (بالفاء) أو (بالغين).

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: مقاصدهم.

<sup>(</sup>٢) وفي زهر الربي (١/٤): جميلة.

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): فروع.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): الصناعات.

<sup>(</sup>٥) زهر الربي (١/٤).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۷) (ت فق) أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي النسابة المفسر، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، مات سنة (١٤٦ هـ)التقـريب (ص ٢٩٨)، والمجروحين (٢/ ٢٥٣)، والكشف الحثيث (ص ٣٧٣)، وطبـقات المفسرين للداودي (٢/ ١٤٤)، وتنزيه الشريعة (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٨) التدريب (١/ ١٧١)، ومقدمة تحفة الأحوذي (١/ ٣٦٤)، وقد وقفت على عبارة للذهبي بمعنى ما نقل عنه هنا قال: «.. في الجامع علم نافع، وفوائد غزيرة،

وقال التجيبي في ألفيته:

وَخَمْسَةُ الكُتْبِ(١) كَثِيْرُ فَضْلاً عَلَى المُدوَّنَاتِ مِسمَا نُقِللاً

وفي النكت للحافظ ابن حجر: «قال أبو الحسن المعافري: إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه (٢) النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه (٣) غيره».

وقال ابن رشيد: «كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفًا، وأحسنها [ترصيفًا](١) وكأن (٥) كتابه جامع بين طريقتي (١) البخاري ومسلم، مع حظ كثير من بيان العلل(١)»، وفي الجملة

ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدّره بأحاديث واهية، بعضها موضوع، وكثير منها في الفضائل..»

وقال ابن رجب: «.. إلا أنه \_ يعني الترمذي \_ قد يخرج حديثًا مرويًا من طريق، ومختلفًا في إسـناد، وفي بعض طرقه متهم، وعلى هذا الوجه خرج حـديث محمد ابن سعيد المصلوب، ومحمد بن السائب الكلبي».

سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٧٤)، وشرح علل الترمذي (١/ ٣٩٥).

- (١) وفي (د): للكتب.
- (٢) وفي (م): أخرجه.
- (٣) وفي (م): أخرجه.
- (٤) من (د)، (ج)، والترصيف هو ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه.
   انظر: لسان العرب (٩/ ١١٩)، وتاج العروس (١١٨/٦).
  - (٥) وفي زهر الربى (١/٤): كان .
  - (٦) وفي زهر الربى (١/٤): طريقي.
  - (٧) من (ب)، ومن زهر الربي (١/٤).

فكتاب ﴿النسائي﴾ (١) أقل الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا، ورجلاً مجروحًا، ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي، ويقابله من (١) الطرف (٣) الآخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، ويعض تلك الأحاديث لا إتعرف ﴿١) إلا من جهتهم، مثل إحبيب بن ﴿١) أبي حبيب (١) كاتب

وقال أبو أحمد الحاكم: «ذاهب الحديث» ، مات سنة (٢١٨ هـ).

تهذيب التهذيب التهذيب (١/ ١٨١)، والمجروحين (١/ ٢٦٥)، والكشف الحشيث (ص١٣١)، وتنزيه الشريعة (١/ ٤٧). والحديث الذي رواه له ابن ماجة في سننه هو حديث عبد الله بن عمرو أنّ النبي علينها : "نَهَى عَنْ بَيْعِ العُربَان». رواه في كتاب التجارات باب بيع العربان - ٢/ ٧٣٨)، والحديث أخرجه أيضًا أبو داود في كتاب البيوع - باب في العربان - ٣/ ٧٦٨)، ومالك في الموطأ (كتاب البيوع في كتاب البيوع - باب في العربان - ٣/ ٧٦٨)، وفيه راو لم يسم، وسمي في رواية أخرى فقيل: هو عبد الله بن عامر الأسلمي، وقيل: هو ابن لهيعة، وهما ضعيفان، والحديث رواه أيسضًا، المدارقطني، والخطيب في الرواة عن مالك من طريق الهيئم بن اليمان وهو ضعيف، ورواه البيهةي في المكبرى (٥/ ٣٤٢) من طريق عن مالك (بلاغًا) وعبن ابن لهيعة، وعن عاصم بن عبد العزيز، وحبيب بن طريق عن مالك (بلاغًا) وعبن ابن لهيعة، وعن عاصم بن عبد العزيز، وحبيب بن

<sup>(</sup>١) من الأصل (١/ ٤٨٤)، وفي النسخ: السنن.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (١/ ٤٨٤): في.

<sup>(</sup>٣) وفي (ع): الطرق.

<sup>(</sup>٤) من الأصل (١/ ٤٨٤)، وفي النسخ: لا يعرف.

<sup>(</sup>٥) من (د)، وفي بقية النسخ: وابن أبي حبيب.

<sup>(</sup>٦) (ق) أبو محمد حبيب بن أبي حبيب المصري، كمذبه أحمد وأبو داود، وقال عنه «متروك»: النسائي والأزدي وابن حجر.

مالك والعلاء(١) بن زيد(١)، وداود بن المحبر(١)، وعبد الوهاب بن

أبي حبيب وكلهم متكلم فيهم . فالحديث ضعيف.

انظر: التخليص الحبير (٣/ ١٧) وضعيف الجامع (٦/ ٣٣).

و(العربان) ويقال: (عربون) هو أن يشتري السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يحض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى.

انظر: النهاية (٣/ ٢٠٢).

(١) وفي (م): والعلائي.

(٢) وفي زهر الربى (١/٥): زيد (ق) هو أبو محمد العلاء بن زيد ويقال: زيدل ـ بزيادة
 لام الثقفى البصري.

قال عنه أبو حاتم، وأبو داود، والدارقطني، وابن حجر: "متروك".

وقال البخاري، والعقيلي ، وابن عدي: «منكر الحديث».

وقال علي بن المديني: «كان يضع الحديث».

ورماه أبو الوليد الطيالسي بالكذب.

وقال ابسن حبان، والحساكم، وأبو نعسيم: «روى عن أنس أحساديث موضوعـــــ» من الخامسة.

تهذيب التهذيب (٨/ ١٨٢)، والتـقريب (ص ٢٦٨)، والجرح والتعديل (٦/ ٣٥٥)، والضعفاء والضعفاء للعـقيلـي (٣/ ٣٤٣)، والكامل لابـن عدي (٥/ ١٨٦٢)، والضعفاء للدارقطني (ص ٢٩١)، والكشف الحثيث (ص ٢٩٠).

وقد روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في سنـنه في (كتاب إقامة الصلاة، باب الجلوس بين السـجدتـين ـ ٢٨٩/١) حديث أنـس مرفـوعًا وفـيه: «... لا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الكَلب..» الحديث.

(٣) (قد، ق) أبو سليمان داود بن المحبّر \_ بمهملة وموحدة مشددة مفتوحة...، البصري، نزيل بغداد.

حكم عليه بأنه (مــتروك): اين حبان، والدارقطني، وابن حجــر، بل قال ابن حبان:

## الضحاك(١) وإسماعيل(١) بين زياد

«أجمعوا على تركه».

ووصفه بالوضع في الحديث والكذب: ابن حبان، والدارقطني، وأحمد.

وقال الذهبي: «واه».

قال ابن حجر: «أكثر كتاب «العقل» الذي صنفه موضوعات»!!

قلت: في نسبة الكتاب له، وأنه صنف نظر!! ذلك لأنَّ الدارقطني قال عن الكتاب: «إن داودَ سرقه من ميسرة بن عبد ربه، وركب عليه أسانيد من عنده».

(۱) (ق) أبو الحارث عبـــد الوهاب بن الضحاك بــن أبان العُرْضي ــ بضم المهــملة وسكون الراء بعدها معجمة ــ الحمصي .

قال النسائي، والعقيلي، والدارقطني، والذهبي، والبيهقي، وابن حجر: «متروك»، وكذبه أبو حاتم.

وقال أبو داود: «كان يضع الحديث» وبنحو هذا قال الحاكم ، وأبو نعيم.

وقال ابن حبان: «كان ممن يسرق الحديث».

تهذيب التهذيب (٦/ ٤٤٦)، والتـقريب (ص ٢٢٢)، والجـرح والتعديـل (٦/ ٧٤)، والجـرح والتعديـل (٦/ ٧٤)، والضعفـاء للعقيلي (٣/ ٧٨)، والمجـروحـين ( ٢/ ١٤٧)، والكـامـل (٥/ ١٩٣٣)، والضعـفاء لـلدراقطـني (ص ٢٧٩) والمغـنسي (٢/ ٤١٢)، والكشـف الحـثيـث (ص ٢٧٨).

قال الذهبي ـ عن هذه الرواية: «وهي من بلاياه». انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٦٧٩).

(٢) (ق) إسماعيل بن زياد (أو) ابن أبي زياد، الكوفي، قاضي الموصل.

قال عنه ابن حبان: «شيخ دجال لا يحل ذكره في الحديث إلا على سبيل القدح فيه».

وقال عنه الذهبي: «متهم، وأه، كذاب».

# [السكوني](١) وعبد السلام(٢) بسن أبسي

وقال ابن حجر: «متروك كذبوه»، من الثامنة.

التقريب (ص ۲۲)، والمجروحين (١/ ١٢٩)، وديوان الضعفاء (ص ٢١)، والكاشف (١/ ١٢٣)، والكاشف الحشيث (ص ٩٨)، وتنزيه الشريعة (١/ ٢٣). والحديث الذي رواه له ابن ماجة في سننه هو حديث ابن عباس.

«نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العبدين...» رواه في (كتاب إقامة الصلاة – باب ما جاء في لبس السلاح في يوم السعيد – ١/٤١٧) والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٢٨٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨٥) من طريق الضحاك بن مزاحم قال: «نهى رسول الله عليك أن يخرج بالسلاح يوم العيد» مرسلاً.

وجزم البخاري في صحيحه في (كتاب العيدين - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم - ٢/ ٤٥٤١) بتعليقه عن الحسن، ثم روى حديث ابن عمر أنه قال للحجاج: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه .

قال العيني في عمدة القاري \_ بعد أن ساق مرسل الضحاك \_: «. . وهذا يدل على أنَّ للحديث أصلاً، إن كان هذا الإسناد ضعيفًا».

قلت: وعلى كل حال فطريق ابن ماجة من حديث إسماعيل لا تصح.

(١) من (د) ، وفي بقية النسخ: السكوتي.

(٢) (ق) عبد السلام بن أبي الجنوب ـ بفتح الجيم وتخفيف النون المضمومة، وآخره موحدة ـ المدنى.

قال عنه ابن المديني، وابن حبان، والدارقطني: «منكر الحديث» وزاد ابن حبان: «يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يعجبني الاحتجاج بخبره لمخالفته الأثبات في الروايات».

وقال أبو حاتم: "متروك الحديث".

الجنوب(۱)، وغيرهم، وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال: «لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثًا مما فيه ضعف (۱)»، فهي حكاية لا تصح لانقطاع سندها، وإن كانت محفوظة (۱) فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية أو كان

تهذيب التـهذيب (٣١٦/٦)، والتقريب (ص ٢١٣)، والجرح والـتعديل (٦/ ٤٥)، والضعفاء للعقيلي (٦٦/٣)، والمجروحين (٢/ ١٥٠)، والكاشف (٢/ ١٩٤).

ومن أحاديثه في سنن ابن ماجه في (كتاب الديات/باب: المسلمون تتكافئ دماؤهم (٢/ ٨٩٥) (٢٦٨٤) من طريق عبد السلام المينوب عن الحسن عن معقل بن يسار مرفوعا: «المسلمون يدٌ على من سواهم، وتتكافأ دماؤهم».

- (١) وفي زهر الربى (١/٥): بن يحيى أبي الجنوب.
- (٢) شروط الأثمة للمقدسي (ص ١٩) ولفظه: «... طالعت كتاب أبي عبد الله (ابن ماجه) فلم أجد فيها إلا قدراً يسيراً مما فيه شيء، ذكر قريب بضعة عشر أو كلاماً هذا معناه ...»
- (٣) ذكرها الذهبي عن ابن ماجه بصيغة الجزم حيث قال عنه: «عرضت هذه السنن على أبي زرعة الرازي ، فنظر فيه ، وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها » ثم قال: «لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثًا، مما في إسناده ضعيف، أو نحو ذا ٤ .

ثم قال الذهبي \_ عقب كلام ابن ماجه هذا \_ : «وقول أبي زرعة (إن صح) فإنما عنَى بثلاثين حديثًا الأحاديث المعروحة الساقطة ، وأما الأحاديث التي لا تسقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف.».

سيسر أعلام النبلاء ( ٢٧٨/١٣ )، وتذكرة الحفاظ ( ٢٣٦/٢ ) ولشيخنا د/ سبعدي الهاشمي بحث نفيس حول قول أبي زرعة هذا في سنن ابن ماجه، نشر في أعمداد من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة، وهي الأعداد

وضعفه أبو زرعة، وابن حجر.

وقال عنه الذهبي: «واه».

ما رأى من الكتاب إلا جزءًا منه فيه هذا القدر، وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة، وذلك محكي {في إ(١) كتاب العلل لابن أبي حاتم(٢)» (٣) .

وكان الحافظ صلاح الدين العلائي يقول: «ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسًا للكتب الخمسة بدل<sup>(1)</sup> كتاب ابن ماجه، فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة، فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه<sup>(٥)</sup>».

قال الحسافظ ابس حمجسر: « وبعض/ أهمل العلم لا (ق ٦١/ ب) يعد السسسادس إلا الموطأ كسما صنع رزيسستن(٢)

<sup>(</sup>٤٧، ٨٨، ٥٥، ٥٦) من سنة (١٤٠٠هـ).

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج) ، وفي بقية النسخ: من.

<sup>(</sup>٢) وفي زهر الربى (١/٥): أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) زهر الربى للسيوطي (١/٤، ٥).

<sup>(</sup>٤) بياض في نسخة: د.

<sup>(</sup>٥) توجيه النظر (ص ١٥٣)، وقد بين ابن الصلاح سبب تأخر رتبة المسانيد ومنها مسند الدارمي عن الكتب الخمسة وذلك لأن أصحاب المسانيد من عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثًا محتجًا به. . . المقدمة (ص ١١٢).

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي - بفتح السين والراء المهملة ين، وضم القاف بعدها سين أخرى ساكنة، وفي آخرها الطاء المهملة، هذه النسبة إلى سرقسطة بلدة على ساحل البحر من بلاد الأندلس - إمام المالكية

[السرقسطي](۱)، وتبعه المجد بن الأثير في جامع الأصول (۱) وكذا غيره، وحكى ابن عساكر أنّ أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل بن طاهر، وهو كما قال، فإنه عمل أأطرافه (۱) معها، وصنف جزءًا في شروط الأئمة الستة أفعده (۱) معهم (۱) ثم عمل الحافظ عبد الغني كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي فذكره منهم (۱)، وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد ابن ماجه ألكون (۱) زيادات الموطأ على

بالحرم، كان رجلاً فاضلاً عالمًا بالحديث وغيره، توفي سنة (٥٣٥ هـ).

وكتابه اسمه (جامع الصحاح) وسماه البعض (تجريد الصحاح) أو (جمع ما يتضمنه كتاب مسلم والبخاري والموطأ والسنن والنسائي والترمذي).

قال عنه علي بن سعيد الغرناطي (ت ٦٧٣هـ): «كتاب جليل مشهور في أيدي الناس بالمشرق والمغرب».

الصلة (١/١٨٦)، والأنساب (١/١٢٣) ، وفهرس ابن خير (ص ١٢٣)، وذيل علي بن سعيد الغرناطي على جواب ابن حزم (ص٢٢) والعقد الثمين (٤/ ٣٩٨) والديباج المذهب (١٠٦/٤)، وشذرات الذهب (١٠٦/٤).

وفي (م)، (ع): السرقسط، وفي (د): البرقسطي.

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) من (د) .

<sup>(</sup>٥) شروط الأثمة الستة (ص ١٢).

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (١/ ٤٨٧): فيهم.

<sup>(</sup>٧) وفي (م): لكثرة.

الكتب الخمسة في الأحاديث المرفوعة يسيرة جسدًا بخلاف ابن ماجه فإنّ زياداته أضعاف زيادات الموطأ، فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى ألخمسة (١) تكثير الأحاديث المرفوعة (٢) انتهى ما أورده الحافظ ابن حجر في نكته.

وقال الحافظ جمال الدين المزي \_ فيما نقله عنه الحسيني (٣) في تذكرته \_: «كل ما انفرد به ابن ماجة ضعيف».

قال الحافظ ابن حجر فيما كتبه بخطه على حاشية الكتاب: «مراده من الرجال لا من الأحاديث، فإنّ في أفراده صحاحًا».

وقال الزركشي: «تسمية هذه الكتب صحاحًا، إما باعتبار الأغلب(1) لأن غالبها الصحاح والحسان وهي ملحقة بالصحاح، والضعيف منها ربما التحق بالحسن(0) فإطلاق الصحة

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) نكت ابن حجر (١/ ٤٨٤ - ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني.

قال عنه ابن فهد: «كــان رضي النفس، حسن الأخلاق، من الثقات الأثبــات إمامًا مؤرخًا حافظًا له قدر كبير...»، مات سنة (٧٦٥ هـ).

لحظ الألحاظ (ص ١٥٠)، والرسالة المستطرفة (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ق ٥٧/ب): هو الأغلب.

 <sup>(</sup>٥) قلت: إطلاق الصحة على كتب السنن ولو كان من باب التغليب فيه نظر فإن ذلك ضرب من الإيهام، وهو تساهل عمن أطلق ذلك كما قال العراقي:

وَمَنْ عَلَيْهَا أَطْلَقَ الصَحِيْحَا فَقَدْ أَتَى تَسَسَاهُلاَ صَرِيْحًا وسيأتي تفصيل المصنف والكلام على هذه المسألة. الألفية مع شرحها التبصرة (١٠٤١)، وفتح المغيث (ص٨٣).

عليها من(١) باب التغليب(٢) {انتهى}(٣).

#### فائـــدة:

قال القاضي (1) تاج الدين السبكي: «سنن النسائي التي هي أحد الكتب الستة هي الصغرى لا الكبرى وهي التي يخرجون عليها الرجال ويعملون الأطراف (٥) .

وفي النكت للحافظ ابن حجر: "قال محمد بن معاوية الأحمر" ـ الراوي عن النسائي ما معناه (۱) \_ قال النسائي: "كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول إلا أنه إلم إلى يبين علته (۱) ، والمنتخب إمنه إلى المسمى بالمجتبى صحيح كله، وذكر أنّ النسائي لما صنف السنن

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ق ٥٧/ب): في.

<sup>(</sup>۲) نکت الزرکشی (ق ۷۰/ب).

<sup>(</sup>٣) من (ج).

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): الحافظ.

<sup>(</sup>٥) زهر الربي (١/٥).

 <sup>(</sup>٦) أبو بكر محمد بن معاوية بن عبد الرحمن ، المعروف بابن الأحمر، محدث أندلسي، وهو أول من أدخل سنن النسائي إلى الأندلس، توفي نحو (٣٦٥هـ).

الأغلام (٧/ ١٠٥)، وجذوة المقتبس (ص٨٨) وبغية الملتمس (ص ١٢٧).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٨) من الأصل (١/ ٤٨٤)، ومن زهر الربي (١/ ٥)، وفي النسخ: إلا أنه يبين علته.

<sup>(</sup>٩) نكت ابن حجر (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>١٠) من الأصل (١/ ٤٨٤).

الكبرى(١) أهداه إلى أمير فلسطين فقال له الأمير: أكل(٢) ما في هذا صحيح: قال: «لا» قال: فجرد الصحيح فصنف له المجتبى(٢)».

قال السندي: «وهو بالباء ويقال: بالنون»، وقد أنكر الذهبي هذه القصة قصة النسائي مع أمير فلسطين فقال: «هذا لم يصح، بل المجتنى اختيار ابن السني، ثم قال: والذي وقع لنا من سننه هو الكتاب (المجتنى) منه، انتخاب أبي بكر بن السني، سمعته ملفقاً من جماعة سمعوه من ابن باقا بروايته عن أبي زرعة المقدسي سماعًا لمعظمه، وإجازة لفوت له محدد في الأصل، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد الدوني، قال: أخبرنا القاضي أحمد بن الحسين الكسار، حدثنا ابن السني، عنه، وقال في تذكرة الحفاظ في ترجمة ابن السني (٣/ ٩٣٩): «صاحب كتاب عمل اليوم والليلة، وراوى سنن النسائي، وتبعه على ذلك ابن ناصر الدين. كما في شذرات النهب في ترجمة ابن السني (٣/ ٤٨٩) وهذه الدعوى من النهبي غير صحيحة لأمور:

١- لم يقدم لنا الذهبي دليلاً على قوله هذا.

٢- ما نقله ابن خير الأشبيلي في (فهرسه ص ١١٦) بسنده إلى أبي على الخساني
 قال: «كتاب الإيمان والصلح ليسا من المصنف، وإنما هما من المجتبى له (بالباء) في
 السنن المسندة لأبي عبد الرحمن النسائي ، اختصره من كتابه المصنف...»

٣- النسخ الخطية العديدة للمجتبى التي عليها سماعات تدل على أنها من تأليف النسائى نفسه.

٤- نص ابن السنى نفسه في أنه سمع المجتبى من المؤلف .

٥- تصريح ابن كثير والعراقي بأنّ النسائي انتخب المجتبى من السنن الكبرى.

البدايــة والنهاية (١١/ ١٢٣)، ومــقدمة عبــد الرحمن شرف الــدين لتحفــة الأشراف

<sup>(</sup>١) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) وفي (م): كل.

<sup>(</sup>٣) أطلق الذهبي في السير (١٤/ ١٣١) اسم (المجتنى) بالنون على (المجتبى).

#### فائسدة:

قال أبو الحسن الشاري في فهرسته: «كتاب خصائص علي أمن السنن أن الكبرى لم يُسمّعه ابن الأحمر أحداً بالأندلس لأنه منع من ذلك، ولا أخذه عنه أحد إلا على طريق الإجازة، ولا استنسخه ألا الشاذ. ذكر هذا أبو عبد الله الحميدي عن ابن حزم الظاهري، وذكر لنا ذلك كثير من أشياخنا».

<sup>(</sup>۱۸/۱، ۱۹) ومقــدمتــه على السنن الــكبرى (۱/۱۷– ۲٤). ومــقدمــة د/ فاروق حمادة لكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي (ص ٦٩ – ص ٧٣) باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>١) من (د).

<sup>(</sup>۲) وفي (د): انتسخه.

٩٦ - تَسَاهَلَ الَّذِي عَلَيْهَا أَطْلَقَا صَحِيْحَةً (وَالدَّارِمِي وَالمُنْتَقَى)(١)

ش: (۱) قال ابن الصلاح: «سمى الحاكم أبو عبد الله كتاب الترمذي بالجامع الصحيح(۱)، وأطلق الخطيب أبو بكر(۱) أيضًا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي(۱) ».

وذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة، وقال: «اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب» (1) وهذا تساهل؛ لأنَّ فيها ما صرحوا بكونه ضعيفًا أو منكرًا أو نحو ذلك، من أوصاف الضعيف، وصرّح أبو داود فيما قدّمنا روايته (٧) بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرَّحٌ في كتابه التمييزُ بين الصحيح والحسن (٨).

وقال النووي: «مراد السلفي أنَّ معظم كتب الثلاثة سـوى

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٤) فتح المغيث (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٥) فتح المغيث (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٦) زهر الربي (١/٥).

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (ص ١١٥) بعدها: عنه.

<sup>(</sup>٨) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٥، ص ١١٦).

الصحيحين يحتج به»، وتعقبه التبريزي بأنه ليس كل صحيح يحتج به (۱)، فإنَّ المنسوخ صحيح غير محتج به.

وأجاب الزركشي: «بأن (٢) مراده السالم عن المعارض »(٣).

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: «قد وجدت في المستدرك للحاكم إثر (١) حديث أخرجه، قال: أخرجه أبو داود في كتاب (ف١/١٠) السنن/ الذي هو صحيح على شرطه، وهذا محمول على أنه أراد به عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، ولم يعتبر الضعيف الذي فيه لقلته بالنسبة إلى النوعين. قال: وقد أطلق اسم الصحة أيضًا (٥) على كتاب النسائي (٦) أبو على النيسابوري، وأبو أحسد بن عدي، وأبو الحسن الدارقطني، وابن مندة، وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وغيرهم» (٧).

<sup>(</sup>١) زهر الربي للسيوطي (١/٥).

<sup>(</sup>٢) وفي (م): أنَّ.

<sup>(</sup>٣) نكت الزركشي (ق ٥٨/أ) وبيَّن أن السلفي قال ذلك في كتابه: «مقدمة السنن».

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (١/٤٧٩): أثر.

<sup>(</sup>٥) وفي (د): أيضًا اسم الصحة.

 <sup>(</sup>٦) زهر الربى (١/٥)، والتعليقات السلفية على سنن النسائي (ص ٣١)، وقد تقدم أنَّ إطلاق الصحة على كتب السنن ومنها سنن النسائي تساهل صريح.

<sup>(</sup>٧) نکت ابن حجر (١/ ٤٧٩ ، ٤٨١) بتصرف.

وقال الخليلي في الإرشاد في ترجمة بعض الرواة من الدينوريين (۱): « سمع من أبي بكر بن السني صحيح أبي عبد الرحمن النسائي». وأطلق الحاكم أيضًا اسم الصحة عليه وعلى كتاب أبي داود والترمذي كما سبق.

وقال أبو عبد الله بن مندة: «الذين خرجوا الصحيح أربعة البخاري ومسلم وأبو داود النسائي» وأشار إلى مثل ذلك أبو علي بن السكن، وتقدم في أول الكتاب عن مغلطاي أنّ جماعة أطلقوا إعلى مسند الدارمي كونه صحيحًا.

وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: «أطلق جماعة من الحفاظ على مسند الدارمي (١٠) اسم الصحيح (١٠) ، وذكر أنّ بعضهم أطلق على المنتقى لابن الجارود اسم الصحيح.

وقال الحافظ ابن حجر في فهرسته: «إنه كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة مقتصرًا على أصول أحاديثه».

<sup>(</sup>۱) لعل منهم القاضي أبا نصر أحمد بن الحسين الدينسوري الكسّار (ت٤٣٣هـ) وهو من الدينوريين الذين سمعوا السنن من ابن السنسي، ومن طريقه عن ابن السني سمعها الذهبي.

سيسر أعلام السنبلاء (١٤/ ١٣٣)، وشدرات الذهب (٣/ ٢٥٠)، وكسف الظنون (٢/ ١٥٨). (٢/ ١٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) محاسن الاصطلاح (ص ١١٣).

وقال أبو الحسن الشاري في فهرسته: «كان أبو محمد بن عبيد الله يشني على هذا الكتاب، ويؤثر ذلك {عن} (١) شيخه أبي عبد الله الحوضى».

ويحكى عن أبي بحر سفيان بن القاضي الأسدي أنه كان يقول فيه: «ما أحسنه هو في الحديث مثل كتاب [الجمل](۱) في النحو(۱)، أخذ من كل باب».

ويحكى عن ابن الجارود أنه قال: «مخضت الحديث سبع سنين حتى أخرجت منه المنتقى».

<sup>(</sup>١) وكذا في (د)، وفي (م)، (ب): على.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: الحمل.

<sup>(</sup>٣) هناك ثلاثـة كتب في النحـو تسمى (الجُمَـل): منها كتــاب (الجمل في النــحو) لابن خالويه (ت ٣٧٠ هـ)، وكتاب (الجمل في النــحو) للجرجاني (ت٤٧٤ هـ)، وكتاب (الجمل في النحو) للزجاجي (ت ٣٣٩هـ).

انظر: كشف الطنون (٢٠٢/١، ٦٠٣)، ولا أدري أي الكتب الشلاثة قبصد أبو بحرا!

# ٩٧ - وَدُونَهَا مَسَانِدٌ وَ(الْمُعْتَلِي مِنْهَا الَّذِي لأَحْمَدِ والْحَنْظَلِي ()

(ش)("): قال ابن الصلاح: «كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب المخمسة التي هي الصحيحان، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج به والركون إلى ما يورد فيها مطلقًا، كمسند أبي داود الطيالسي، ومسند {عبيد الله إ " ابن موسى(ن)، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند إسحاق بسن راهوية، ومسند عبد بن حميد(ه)، ومسند أبي يعلى

قال الكتاني: اوله مسندان كبير، وصغير، وهو المسمى بالمنتخب، وهو القدر المسموع لإبراهيم بن خزيم الشاشي منه، وهو الموجود في أيدي الناس في مجلد لطيف، وهو خال عن مسانيد كثير من مشاهير الصحابة، وقد وقع المسند الصغير لعبد بن حميد رواية للتجيبي ولابن رشيد عن شيوخهما، ووقع أيضا للذهبي عاليًا».

وقد قُدم المنتخب أطروحـة للدكتوراه من قبل د/محمد سعيـد خطيب أوغلي، بكلية الإلهيات بجامعـة أنقرة، وكذلك قدم أطروحة بجامعة محـمد بن سعود، وطبع منه مجلد بتحقيق مصطفى العدوى هذا العام عام (١٤٠٦ هـ).

تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٣٤)، وسير أعلام النبلاء (٢٣٦/١٢) والمستفاد من الرحلة والاغتراب (ص٨٤، ص٠٠٠)، والرسالة =

<sup>(</sup>١) بياض في (د).

<sup>(</sup>۲) سقطت من(ب)، (د).

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي بقية النسخ: عبد الله.

 <sup>(</sup>٤) العبسي الكوفي. انظر لمسنده سير أعلام النبلاء(٩/٥٥٤)، والرسالة المستطرفة
 (ص٧).

<sup>(</sup>٥) قال عنه الدهبي: «المسند الكبير».

الموصلي (۱) ، ومسند الحسن بن سفيان (۱) ، ومسند البزار أبي بكر (۱) وأشباهها ، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديشه ، غير متقيدين بأن يكون حديثًا محتجًا به فلهذا تأخرت أمرتبتها (۱) - وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة ، وما

المستطرفة (ص ٦٧)، والفضل المبين (ص ٣١٥).

(۱) قال السمعاني: «سمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافيظ يقول: قرآت المسانيد كمسند العدني، ومسند ابن منيع، وهي كالأنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار».

قال الذهبي إثر هذا الكلام: «صدق، ولا سيما «مسنده» الذي عند أهـل أصبهان من طريق أبي عمرو طريق ابن المقريء عنه فإنه كبير جـذًا، بخلاف المسند الذي رويناه من طريق أبي عمرو بن حمدان عنه فإنه مختصر».

وقال أيضًا: «سمعنا مسند أبي يعلى بفوت نصف جزء بالإجازة العالية» ويوجد لمسنده نسخ خطية عديدة. تاريخ التراث (١/ ٢٧١) وقد طبعت زوائده المسماة «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» للهيثمي، بتحقيق د/نايف الدعيس، والقدر الذي حققه يعادل ربع الأصل. وقد طبع مسند أبي يعلى نفسه بتحقيق: حسين سليم أسد في ثلاثة عشر مجلداً.

(٢) قال الذهبي عنه «المسند الكبير».

تذكرة الحفاظ (٢/٣/٢)، والرسالة المستطرفة (ص ٧).

(٣) قال الذهبي: «المسند الكبير المعلل، الذي تكلم على أسانيده».

وقال ابن حجر: «حدث به بمصر».

وتوجد منه نسخ خطية بتركيا، ومصر، والمغـرب، تاريخ التراث (١/٢٥٧)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٦٥٤)،، وسير أعلام البنبلاء (١٣/ ٥٥٤).

(٤) وفي (م): مراتبهم.

التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب»(١) انتهى.

### وفيه أمور:

(الأول): قال الحافظ ابن حجر: «هذا هو الأصل في وضع هذين الصَّنفين، فإنَّ ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه إيدعي أن إن الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به، فيحتاج (أن يستدل بصحة) دعواه والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلح أن يحتج به، وأما من صنف على المسانيد فإن ظاهر قصده والمحتجاج به وأما من صنف على حدة، سواء كان يصلح الاحتجاج به (۱) أم لا، وهذا طاهر من أصل الوضع بلا شك لكن جماعة من المصنفين في كل من الصّنفين خالف أصل موضوعه فانحط أو ارتفع، فإنَّ بعض من من الصّنفين خيها الأحاديث المضعيفة بل والماطلة، إما لذهول عن ضعفها أو (۱) لقلة معرفة بالنقد، وبعض من صنف على

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٢).

<sup>(</sup>٢) من (م)، (ج) وفي بقية النسخ، والأصل (٢/٤٤٦): ادعى على.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (١/٤٤٧): إلى مستدل لصحة.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (١/٤٤٧): يصنف.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (١/ ٤٤٧): قصده.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (١/٤٤٧): للاحتجاج به.

<sup>(</sup>٧) وفي (ب): هذا.

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل (١/٤٤٧): هو ظاهر.

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل (١/٤٤٧): وإما.

المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي، [فأخرج] أصح ما وجد (من المعرفة) حديثه كما روينا عن إسحاق بن راهويه أنه انتقى في (من مسنده أصح ما وجده من حديث كل صحابي، إلا أن لا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطريق فإنه يخرجه، ونحى بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك، وكذا صنع أبو بكر البزار قريبًا من ذلك وقد صرح ببعض ذلك في عدة مواضع (نا فيخرج الإسناد الذي فيه أو مقال أون)، ويذكر على علته (من ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه. وأما الإمام أحمد، فقد صنف أبو موسى المديني جزءًا كبيرًا (الا ذكر فيه أدلة كثيرة تقتضي أن أحمد انتقى مسنده، وأنه كله صحيح عنده، وأن ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو في المتابعات (۱۱)، وإن كان أبو موسى قد ينازع في بعض ذلك (۱۱)،

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>۲) من الأصل (١/ ٤٤٧)، وفي النسخ: «ما وجده» -

<sup>(</sup>٣) وفي (د): من.

<sup>(</sup>٤) بعدها في الأصل (١/٤٤٧): من مسنده.

<sup>(</sup>٥) من الأصل (١/٤٤٧)، وفي النسخ: فقال.

<sup>(</sup>٦) سقطت الواو من (ب).

 <sup>(</sup>٧) سماه: «خصائص المسند» وقد حققه أحمد محمد شاكر رحمه الله، وطبع في مقدمة
 المسند بتحقیقه.

<sup>(</sup>٨) خصائص المسند (ص ٢١).

<sup>(</sup>٩) قال ابن القــيم رحمه الله: ﴿ . . ليس كل ما رواه، وســكت عنه يكون صحيــحًا عنده \_

لكنه لا يشك منصف أنَّ مسنده أنقى أحاديث () وأتقن رجالاً من غيره، وهذا يدل على أنه انتخبه، ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها (۱) وروى أبو موسى في هذا الكتاب من طريق حنبل بن إسحاق (۱) قال: «جمعنا أحمد (ان وأنا وابناه عبدالله (۱) وصالح (۱) فقال (): (هذا كتاب جمعته (۱) و) انتقيته (۱) من اكثر من سبعمائة ألف (۱) حديث (۱۱) وخمسين

حتى لو كان صحيحًا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره، وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله: إنَّ ما خرجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده، فإنَّ أحمد لم يقل ذلك قط، ولا قال ما يدل عليه، بل قال ما يدل على خلاف ذلك. . ».

انظر: الفروسية (ص ٤٨) وفيه كلام نفيس عن المسند.

<sup>(</sup>١) من الأصل (١/٤٤٧)، وفي النسخ: الأحاديث.

<sup>(</sup>٢) خصائص المسند (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٣) أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الـشيباني، الحافظ الثقة، ابـن عم الإمام أحمد وتلميذه، مات سنة (٢٧٣ هـ).

تذكرة الحفاظ (۲/ ۲۰۰)، تاريخ بغداد (۸/ ۲۸۲)، وطبقات الحنابلة (۱(۱۲۳).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ص ٢١): عمي.

<sup>(</sup>٥) من الأصل (٤٤٨/١)، وفي النسخ: وعبد الله.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (ص ٢١): لي ولصالح ولعبد الله.

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (١/٤٤٨): وقال.

<sup>(</sup>٨) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل (ص ٢١): وأتقنته.

<sup>(</sup>١٠) ليست هذه العدة أحاديث مـتباينة مختلفة وإنما هي بتـعدد الطرق، وبآثار الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup>١١) ليست في الأصلين لا النكت ولا الخصائص.

ألفًا (۱) ، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه ، فإن وجدتموه (۱) وإلا فليس بحجة (۱۱) . فهذا صريح فيما قلناه إنّه (۱) انتقاه ، ولو وقعت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى ، لأنّ هذه أمور نسبية ، بل هذا كاف فيما قلناه : إنه لم يكتف بمطلق (۱) أجمع (۱) حديث كل صحابي (۱) انتهى .

وقال الزركشي: «ما ذكره ابن الصلاح من أنّ مسند أحمد لا يشترط في الحديث كونه محتجًا إبه أ<sup>(۱)</sup>، وأنه دون الكتب الخمسة مردود، فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني في كتاب فضائل مسند أحمد: أنَّ عبد الله سأل أباه عن هذا المسند، فقال: جعلته أصلاً للإسلام يرجعون إليه أفما أ<sup>(۱)</sup> ليس فيه فليس بصحيح، وعنه أنه قال:

<sup>(</sup>١) من الأصل (١/ ٤٤٨)، وفي النسخ: ألف.

<sup>(</sup>٢) وفي الخصائص (ص ٢١): فإن كان فيه وإلا...

<sup>(</sup>٣) خصائص المسند (ص ٢١) باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) من الأصل (١/ ٤٤٨)، وفي النسخ: أنه.

<sup>(</sup>٥) وفي (د): لمطلق.

<sup>(</sup>٦) من (د)، (ج) وسقطت من (ب).

<sup>(</sup>٧) نكت ابن حجر (١/ ٤٤٦ ـ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٨) من (د).

<sup>(</sup>٩) وفي (م): فيما.

«جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفًا، فما اختلف المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة (١)».

قال الزركشي: «وهذا لا يدل على أنّ كل ما فيه صحيح كما توهمه المديني، بل يدل على أن ما ليس فيه ليس بحجة عنده، لما يطلع عليه، وما أشبه (۱) هذا بقول إمالك أ(۱) وقد سأله الزهري عن رجل: لو كان ثقة لوجدته في كتابي (۱)، وقال بعض الحفاظ (۱۰): هذا الكلام فيه إشكال إذ في الصحيحين وغيرهما أحاديث ليست في المسند، ويقال: إنه فاته من الصحابة في الصحيحين قريب من مائتين،

<sup>(</sup>١) خصائص المسند (ص ٢١، ص ٢٢)، والمصعد الأحمد (ص ٣١).

قال ابن الجزري: «قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: هذا القول منه غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند».

قلت: ونص الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٢٩): «... في الصحيحين أحاديث قليلة ليست في المسند، ولكن قد يقال: لا ترد على قوله، فإنَّ المسلمين ما اختلفوا فيها، ثم ما يلزم من هذا القول: أنَّ ما وُجد فيه أن يكون حجة، ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها، ولا يجب الاحتجاج بها..».

<sup>(</sup>۲) وكذا في (د)، وفي (م)، (ب): اشبهه.

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديــل (١/ ٢٤) والسائل فيه هو بشر بن عمر وليس الزهري.

<sup>(</sup>٥) قلت: منهم الحافظ الذهبي. كما في سير أعلام النبلاء (١١/ ٣٢٩).

وأجيب بأنّ تلك الأحاديث بعينها وإن إخلاً إ<sup>(۱)</sup> المسند عنها، فلها فيه أصول ونظائر وشواهد، وأما متن <sup>(۱)</sup> صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل ولا نظير فلا يكاد يوجد، وربما اعترض بأنه <sup>(۱)</sup> ليس فيه حديث عائشة (رضي الله تعالى عنها) <sup>(1)</sup> في قصة أم زرع <sup>(1)</sup>، مع أنه في الصحيحين <sup>(۱)</sup>، وهذا نادر <sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) من (د)، (ج).

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ق ٥٣/ب): وإما أن يكون متن.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ق ٥٣/ب): فإنه.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د)، وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (ق ٥٣/ب): نحو.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (كتاب النكاح ـ باب حسن المعاشرة مع الأهل ٩/ ٢٥٤) ومسلم في (كتاب فضائل الصحابة ـ باب ذكر حديث أم زرع ـ ١٨٩٦/٤) كلاهما عن عائشة وهي قصة مشهورة في جلوس إحدى عـشرة امرأة، تعاهدن، وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا. . . الحديث.

وقد أفرده القاضي عياض بمصنف خاص سمّاه: «بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» وقد طبع في مجلد بالمغرب بتحقيق نخبة من المحققين.

<sup>(</sup>٧) قـال ابن الجزري: وهو عن عـبـد الله بن أحمـد، كمـا رواه الطبـراني في كتـاب «العشرة».

انظر: المصعد الأحمد (ص٣٠).

<sup>(</sup>٨) سبب عدم إخراج الإمام أحمد لحديث أم زرع ذكره ابن الجزري فقال: سمعت شيخنا الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير يقول: إنما لم يخرجه أحمد في المسند لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حكاية من عائشة رضى الله عنها.

قال أبو موسى: "ولم يخرج أحمد إلا عن" من ثبت عنده صدقه وديانته" دون من طعن في أمانته، يدل على ذلك قول عبدالله ابنه سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان؟ "فقال: لم أخرج عنه في المسند شيئًا».

قال أبو موسى: «ومن الدليل على أنّ ما أودعه مسنده، احتاط فيه

انظر: المصعد الأحمد (ص ٢٨).

قلت: ليس كل الحديث حكاية عن عائشة رضي الله عنها بل آخر الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لها: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع».

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

 <sup>(</sup>٢) مع العلم بأنه أخرج لأناس طعن في عقيدتهم \_ وهم قلة مثل رشيد الهجري كوفي.
 قال الجوزجاني «كذاب».

وقال ابن حبان: «كان يؤمن بالرجعة» وأسند عن الشعبي أنه قال: «زعم لي أنه دخل على على على بعد ما مات فأخبره بأشياء ستكون، قال: فقلت له: إن كنت كاذبًا فعليك لعنة الله» ويخرج للإمام أحمد فيهم بأنه لم يطلع على حقيقة أمرهم وعقيدتهم. تعجيل المنفعة (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٣) (ت) أبو خالد عبد العزيز بن أبان بن محمد الأموي السعيدي، نزيل بغداد، قال عنه «مستروك»: أحمد، ويعقوب بن شيبة، والسخاري، والسسائي، وأبو علي النيسابوري، وابن حجر، وقال ابن معين: «كذاب خبيث يضع الحديث»، مات سنة (٢٠٧هـ).

التقريب (ص ٢١٤)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٣٢٩)، والضعفاء للبخاري (ص٧٥)، والضعفاء للبخاري (ص٥٥)، والضعفاء للنسائى (ص ٧٢)، وتاريخ بغداد (١٠/ ٤٤٢) والكشف الحشيث (ص ٢٦٣).

(1/77.3)

إسنادًا ومتنًا، ولم يورد إلا ما صح عنده ضربه على أحاديث رجال ترك الرواية عنهم، وروى عنهم في غير المسند (۱)، وهذا كله يوهن جعل ابن الصلاح مسند أحمد دون/ الكتب الخمسة، فإنَّ هذا الشرط يقارب شرط أبي داود، لكن حكى أبو العز بن كادش (۱) عن عبد الله ابن أحمد أنّ أباه قال له في كلام: لو أردت أن (أقصد) ما صح عندي لم (أرو) من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقي (۱) في الحديث لست أخالف ما يضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه (۱)».

قال الزركشي: «وفي هذا مخالفة لما صار إليه المديني ولذلك خطأ ابن دحية أصحاب أحمد في احتجاجهم بجميع ما في مسنده، وبالغ فقال: أكثرها لا يحل الاحتجاج به وإنما خرجها الإمام حتى يعرف الحديث من أين مخرجه، والمنفرد() به عدل أو مجروح».

وقال النجم الطوفي (^): «قال بعض متعقبي المتأخرين: لا تقوم

<sup>(1)</sup> خصائص المسند (ص ٢٦) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) وفي (ب) كاوش.

<sup>(</sup>٣) من (د)، ومن الأصل (ق ٥٣/ب) وفي بقية النسخ: أعضد.

<sup>(</sup>٤) وكذا في (د)، (ب)، وفي (م): أرد.

<sup>(</sup>٥) وفي المسوّدة (ص ٢٧٥): طريقتي.

<sup>(</sup>٦) المسوّدة لآل تيمية (ص ٢٧٥).

<sup>(</sup>٧) وفي (د): والمتفرد.

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل (ق ٥٣/ب): وقال الشيخ نجم الدين الطوفي (فيمــا وجدته بخطه). . ، =

الحبجة بما في مسند أحمد حتى يصع من طريق آخر(۱)، قال: «وأخبرني شيخنا أبو العباس ابن تيمية أنه اعتبر مسند أحمد فوجد أكثره على شرط أبي داود(۲)».

وقال ابن تيمية في بعض مؤلفاته (٢٠): «قد تنازع الحافظان أبو العلاء الهمداني، وأبو الفرج بن الجوزي في مسند أحمد هل فيه أحاديث موضوعة؟ {فأنكر إ(١٠) الحافظ أبو العلاء ذلك وأثبته أبو الفرج».

قال ابن كئير رحمه الله: «يوجد في المسند من الأسانيد والمتون شيء مما يوازي أحاديث مسلم، بل والسبخاري أيضًا، وليست عندهما، ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة».

وقال أحمد شاكر رحمه الله: «... وفيه ـ أي من المسند ـ أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة».

اختصار علوم الحديث مع الباعث (ص ٢٧).

ي قلت: ويلاحظ هنا أنّ العبــارة بين القوسين التي تدل على الوجادة حذفها السيوطي لأنه وقعت للزركشي وليست له وهذا من أمانته.

<sup>(</sup>۱) قلت: هذا السكلام له معنيان: إن كان من قالسه قصد أنه لاتسقوم الحجة بالأحاديث المتكلم فيها في المسند حتى تصح من طرق أخرى في المسند نفسه تعضد الأولى فلا غبار عسلى هذا المعنى، وإن كان من قاله قصد أنه لا يحتج بأحاديث المسند مطلقًا حتى ترد وتسصح من وجوه أخرى خارج المسند فليس بشرط، وكلامه هذا باطل، ذلك لأن الحديث قد يصح في المسند ويكون صحيحًا لذاته وبالتالي لا يحتاج إلى طريق أخرى خارج المسند تعضده.

<sup>(</sup>٢) المسوّدة لآل تيمية (ص ٢٧٥) بمعناه.

<sup>(</sup>٣) كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: فأنكره.

قال ابن تيمية: «وفصل الخطاب أنَّ أحمد لم يرو فيه عن الدعاة إلى البدع، بدع الكلام والرأي ونحو ذلك، وهذه (۱) طريقة أصحاب السنن، فإنه ترك أحاديث جماعة مثل كثير بن عوف (۱) إلمزني إ(۱)، وروى لهم أبو داود وغيره، لكن يوجد فيه ما يوجد في هذه الكتب

وكذبه: الشافعي فقال: «ركن من أركان الكذب».

وقال أبو داود: ﴿كَانَ أَحَدُ الْكَذَابِينِ».

وحكم عليه بأنه متروك: النسائي، والدارقطني.

وقد فسر ابن حبان الجرح فقال: «منكر الحديث جدًا، يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب».

وقال الذهبي: ﴿وَأُهُ اللَّهُ مِنْ

قلت. وكلام من كذب أقسرب، لما ذكره ابن حبان من التفسيسر في جرحه وهو الذي اختاره الخزرجي في الخسلاصة ولذلك تركه الإمام أحمد بل كان يضسرب على حديثه في مسنده كما رواه عنه ابنه عبد الله فقسال: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في المسند، ولم يحدث به.

التقريب (ص ٢٨٥) وتهذيب التهذيب (٨/ ٤٢١)، والمجروحين (٢/ ٢٢١)، وضعفاء المدارقطني (ص ٣٦٥)، والكامل (٢/ ٢٠٨) والكاشف (٣/ ٥)، والميزان (٣/ ٤٠١)، والخلاصة (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من (ب).

 <sup>(</sup>۲) (د ت ق) كشير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني، (ضعف): علي بن
 المديني، وابن سعد، والساجي، ويعقوب بن سفيان، وابن البرقي، وابن عبد البر،
 وابن حجر.

<sup>(</sup>٣) من (د)، وفي (م)، (ع): المريني.

من أحاديث رواها من (۱) غلط فيها لسوء حفظه لا لتعمده الكذب، فإن أريد بالموضوع ما قد يستدل على بطلانه بدليل منفصل فمثل (۱) هذا يقع في عامة الكتب فإن الثقات الكبار قد يغلطون في أشياء (۳) انتهى.

قال الزركشي: "واعلم أنّ الغالب فيه الرواية عن الشقات كمالك وشعبة، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، وفيه الرواية قليلاً (عن جماعة)(1) نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط، وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد(0)، وذلك مثل روايته عن عامر بن صالح الزبيري(1) ومحمد بن إبراهيم الأسدي،

<sup>(</sup>١) وفي (م): عن.

<sup>(</sup>٢) من الأصل (ق ٥٤/ب)، وفي النسخ: لمثل.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصعد الأحمد (ص ٣٥) بمعنى ما نقل هنا.

قال الذهبي: ٤... وفيه \_ أي المسند \_ أحاديث معدودة شبه موضوعة ولكنها قطرة في بحر» سير أعلام النبلاء (٢١٩/٣١).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب)، (ع): الاشتهاد.

<sup>(</sup>٦) (ت) أبو الحارث عامر بـن صالح بن عبد الله القرشي الأسدي الـزبيري المدني، نزيل بغداد، حكم الدارقطني، والذهبي، وابن حجر بـتركه، زاد ابن حجر: أفرط فيه ابن معين فكذبه...، مات في حدود التسعين.

التقريب (ص ١٦١)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٧١)، وميزان الاعتدال (٢/ ٣٦٠)، وزاد : العل ما روى أحمد عن أحد أوهى من هذا؛ قلت: وقد تقدم قريبًا ذكر من هو أوهى منه ممن روى لهم أحمد، وانظر: الكامل لابن عدي (٥/ ١٧٣٧).

وعمر (۱) بن هارون البلخي (۲)، وعلى بن عاصم الواسطي (۳)، وإبراهيم ابن أبي الليث صاحب الأشجعي (۱) ويحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي (۵)، وموسى بن هلال (۱) وغيرهم ممن اشتهر الكلام فيه، بل

(١) وفي (م): وعمرو.

وقال الذهبي: "واه اتهمه بعضهم"، مات سنة (٢٩٤ هـ).

الكاشف (٢/ ٣٢٢)، والتقريب (ص ٢٥٧)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٥٠٤)، والضعفاء للعقيلي (٣/ ١٩٤).

(٣) (د ت ق) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، الـتميمي مولاهم، صدوق يخطيء،
 ويصر، ورمى بالتشيع، مات سنة (٢٠١ هـ).

(٤) إبراهيم بـن أبي الليث، كذبه: صـالح جزرة، وابن مـعين، وعبد الله بن أحــمد بن إبراهيم الدورقي.

وقال الساجي، ويعقوب بن شيبة، وموسى بن ابراهيم، والذهبي: «متروك» وزاد: «أشكل أمره على أحمد حتى ظهر له بعد»، توفي سنة (٢٣٤ هـ).

ميزان الاعتدال (١/ ٥٤)، واللسان (١/ ٩٣) والكامل (١/ ٢٦٧).

(٥) يحي بن يزيد بن عبد الملك النوفلي المدني.

قال أبو حاتم: «منكر الحديث»، وقال ابن عدي: «الضعف على حديثه بيّن». الميزان (٤١٤/٤)، ولسان الميزان (٦/ ٢٨١)، وتعجيل المنفعة (٢/ ٣٦٦).

(٦) موسى بن هلال العبدي، شيخ بصري.

قال أبو حاتم، والدارقطني: «مجهول».

وقال العقيلي: ﴿لا يصح حديثه ولا يتابع عليهُۥ

وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به».

وقال الذهبي: «صالح الحـديث»، ونقل ابن حجر عبارته بلـفظ «صويلح الحديث».

قلت: تجهيل أبي حاتم والدارقطني لموسى بن هلال غير جيد، ذلك لأنهما قصدا 😑

<sup>(</sup>٢) (ت ق) عمر بن هارون البلخي الحافظ، قال أبو زرعة، وأبو علي الحافظ، وابن سعد، والنسائي، وصالح بن محمد، وابن حجر: «متروك».

(جهالة العين) فهي منتفية عنه لرواية جماعة عنه منهم: أحمد، والفضل بن سهل الأعرج، وأبو أمية الطرسوسي، وأحمد بن أبي غرزة وآخرون، وإن أرادا (جهالة الحال) فهي منتفية أيضا لتعديل ابن عدي والذهبي له.

وبقي عندنا تجريح العقيلي غير المفسر وتعديل ابن عدي والذهبي غير المفسر أيضًا والذي أرجحه هو جانب التعديل لما هـو مقرر عند المحدثين من أنه إذا تعارض جرح مبهم وتعديل مبهم فإنه يقدم التعديل.

قال ابن حجر في نزهة النظر(٧٣): ﴿... لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته و فعلى هذا فموسى بن هلال صالح الحديث ولا بأس به، مع وجود ما ينكر عليه من حديثه كحديث الشفاعة.

ميىزان الاعتمدال (٢٢٦/٤)، ولسان الميـزان (٦/ ١٣٤)، وديوان الضعـفاء للـذهبي (ص ٣١٣)، والضـعفاء لـدهبي (٣/ ٢٣٥)، والكامل لابــن عدي (٦/ ٢٣٥)، والرفع والتكميل (ص ٨٩).

(١) وفي الأصل (ق ٥٤/ب): المديني: بغير ابن.

(٢) (٤) أبو المطوس: هو يزيد (وقيل) عبد الله بن المطوس من السادسة.

قال ابن حجر: «من قال أبو المطوس أو ابن المطوس فقد أصاب».

بعد النظر في ترجمته يمكن تقسيم كلام المحدثين فيه إلى ثلاثة أقسام:

١- توقف فيه أحمد، والبخاري.

٢ـ وجرّحه ابن حبان، والذهبي (في أحد قولين له)، وابن حجر.

قال ابن حبان: يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

وقال الذهبي: «ضعف» (كما في الميزان، والمغني).

وقال ابن حجر: الين الحديث.

٣ـ وعدَّله: ابن معين ، والذهبي (في القول الثاني له).

# يَقْضه صياَمُ الدَّهْر»(١) وسئل عـنه، فقال: لا أعـرف أبا المطوس، ولا

قال ابن معين: «ثقة».

وقال الذهبي: "وثق" (كما في الكاشف). بالنسبة لتعارض قولي الذهبي فللمحدثين مخرجان في هذا التعارض إما أن يؤخذ القول الأخير للذهبي (في الميزان لأنه صنفه بعد الديوان وبعد المغني، وهذا مذهب الزركشي)، وإما أن يؤخذ بتعديله ويحمل تخريجه على شيء خاص، وهذا يدل عليه صنيع الحافظ ابن حجر، والذي أرجحه القول الأخير للذهبي وهو التضعيف، لا سياما وأن حديثه قد ضعفه أكثر المحدثين كما سيأتي في تخريج الحديث.

التقريب (ص ٤٢٧)، وتهـذيب التهذيب (٢٣٨/١٢)، والمجروحين (٣/ ١٥٧)، والمديوان للذهبي (ص ٣٦٦) والمغني له (٨/ ٨/٨)، والميزان له (٤/ ٥٧٤)، والرفع والتكميل للكنوى (ص ٩٤، ص ٩٥).

(۱) الحديث ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الـتمريض في صحيحه في (كتاب الصوم ـ باب إذا جامع في رمضان ـ ٤/ ١٦٠)، وأخرجه أبو داود (كـتاب الصوم ـ باب التـغليظ فيمن أفطر عمداً ـ ٢/ ٧٧٨)،

والترمذي في (كتاب الصوم ـ باب ما جاء في الإفطار متعمداً ـ ٩٢/٣) وقال: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمداً يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث، وابن ماجه في (كتاب الصيام ـ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان ـ ١/٥٣٤)، والخطيب في تاريخه (٨/ ٤٦٢) كلهم من حديث ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة.

والحديث ضعيف ضعَّه: البخاري، والترمذي، والقرطبي، والبغوي، والذهبي، والمديث والألباني.

وسبب التضعيف قد بينه ابن حجر حيث قال: فحطت فيه أي الحديث ثلاث علل: 1- الاضطراب

٢ـ والجهل بحال أبي المطوس.

٣\_ والشك في سماع أبيه عن أبي هريرة.

ابن المطوس، في أحاديث أخر»(١) انتهى.

وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: «اعترض على (ابن الصلاح) (۱) بأنّ أحمد شرط في مسنده أن لا يخرج إلا حديثًا صحيحًا عنده... قاله أبو موسى المديني، قال: والجواب: أنا لا نسلم أن أحمد اشترط الصحة في كتابه (۱) ، فإنّ وجود الضعيف فيه محقق، بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء (۱) ، وقد إضعف (۱) الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه (۱) منها حديث عائشة (رضي الله تعالى عنها) (۱) مرفوعًا: «رأين عبد الرحمن بن عوف يَدْخُلُ الجَنّة حَبُوًا» (۱).

الكبائر للبذهبي (ص ٦٢)، وفتح الباري (٤/ ١٦١)، وفيض القدير (٦/ ٧٨)، وضعيف الجامع الصغير (٥/ ١٧٤).

<sup>(</sup>١) نكت الزركشي (ق ٣٥/أ ـ ق ٥٤/ب) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ص ٥٦): المصنف (ثم ذكر كلاماً).

<sup>(</sup>٣) بعدها كلام ونقل عن أبي موسى المديني في الأصل (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٤) نقل ما فيها الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه؛ القول المسدد في الذب عن المسند.

<sup>(</sup>٥) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: منعت.

<sup>(</sup>٦) وفي (د): فيها، وقد سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (ص ٥٧): فممن ذلك.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه أحمد (٦/ ١١٥)، والبزار، وعبد بن حميد (بواسطة عنهما)، وأبو نعيم في الحلية (٩٨/١) كلهم من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس، وعمارة صدوق كثير الخطأ كما في التقريب (ص ٢٥١)، والحديث له شواهد:

قال الإمام أحمد: «هذا حديث كذب منكر»(١) انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر "أحرف أن الجواب أن المراد بالصحة ماذا؟ إن قيل باعتبار الشرائط التي تقدم ذكرها فلا أيمكن أن دعوى ذلك في المسند مع ما فيه من الأحاديث المعللة والمضعفة، وإن قيل باعتبار ما يراه أحمد من التمسك بالأحاديث ولو كانت ضعيفة ما لم يكن

= أخرجها الطبراني في (مسند الشاميين) من حديث حفصة بنت عمر قال عنه السيوطى: «هو أقوى شاهد للحديث».

والبزار عن إبراهميم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه. والسراج في تاريخه: من طريق عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه.

قال السيوطي: ورجـاله ثقات، قلت: وفي سنده عبد العزيز بن مـحمد فإن كان هو الدراوردي فإنه صدوق يخطيء. كما في التقريب (ص ٢١٦).

قال المنذري: ورد من حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحسمن يدخل الجنة حبواً لكثرة ماله، ولا يسلم أجودها من مقال، ولا يبلغ شيء منها بانفراده درجة الحسن. قلت: نعم بانفراده، وإلا فإن الحديث أقل ما يقال عنه بشواهده إنه حسن لغيره.

القـول المسدد (ص ۲۸)، وأسـد الغابـة (٣/ ٤٨٢)، واللآليء المصنـوعة (١/ ٤١٢) وحاشية المعلمي على الفوائد المجموعة (ص ٤٠١).

(١) التقييد والإيضاح (ص ٥٦، ص ٥٧).

(۲) هكذا في الأصل وفي جميع النسخ ما عدا (م) ففيها: فالجواب، والحرف يأتي في اللغة بمعنى (الوجه).

انظر مختار الصحاح (ص ١٣١)، وتاج العروس (٦٨/٦).

(٣) من (د)، (ج).

ضعفها شديدًا، كما تقدم في الكلام على أبي داود، فهذا [يكن](١) دعواه.

قال: وما ادعاه شيخنا من أن فيه أحاديث موضوعة وجمعها في (ق٣٥/ب) جزء وعدتها تسعة أحاديث (٢٠) ففي (٢٠) الحكم بكونها موضوعة نظر وتأمل (٤٠) وفي الجملة لا يتأتى (٥٠) الحكم على جميعها بالوضع، قال: وروينا عن السعلامة تقي الدين بن تيمية قال: «ليس في المسند عن الكذابين المتعمدين (٢٠) شيء، بل ليس فيه عن الدعاة إلى البدع شيء (٧٠) فإن أريد بالموضوع ما يتعمد صاحبه الكذب فأحمد لا يعتمد رواية هؤلاء في مسنده، ومتى وقع منه شيء فيه ذهولاً أمر بالضرب عليه حال القراءة، وإن أريد بالموضوع ما يستدل على بطلانه بدليل منفصل فيجوز (١٠).

<sup>(</sup>١) وفي (ع): يكن.

<sup>(</sup>٢) مقدمة القول المسدد (ص٤ \_ ص١١).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب): نفي.

<sup>(</sup>٤) بعدها في الأصل (١/ ٤٥٢): ثم إنها كلها في الفضائل أو الترغيب والترهيب.

 <sup>(</sup>٥) من الأصل (١/ ٤٥٢)
 نوفي النسخ: لديثافي -

<sup>(</sup>٦) وفي (م): المعتمدين.

<sup>(</sup>٧) تقدم الكلام على هذا الأمر.

<sup>(</sup>٨) المصعد الأحمد (ص ٣٤).

قال الحافظ ابن حجر: "وقد تحرر من مجموع ما ذكر أنَّ المسند مشتمل على أنواع الحديث لكن مع مزيد انتقاء وتحرير بالنسبة إلى غيره من الكتب التي لم يلتزم الصحة في جميعها" (١) انتهى.

وقد ألف الحافظ كتابًا في هذا المعنى سماه القول المسدد في الذب عن المسند<sup>(۲)</sup> قال في خطبته: «قد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمد ذبًا عن هذا التصنيف<sup>(۲)</sup> العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله أمامهم حجة (۱) يرجع إليه، ويعول عند الاختلاف عليه (۱) »، ثم سرد الأحاديث التي جمعها العراقي وهي تسعة، وأضاف إليها خمسة عشر حديثًا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات (وهي من المسند) (۱) وأجاب عنها حديثًا حديثًا، قلت: وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي في الموضوعات في (۷) المسند

<sup>(</sup>١) نكت ابن حجر (١/ ٤٤٩ ـ ٤٧٣) باختصار شديد.

<sup>(</sup>٢) طبع السكتاب في جـزء صغيـر بدائرة المعـارف النظامـية ـ بحـيدر أباد/ الدكــن سنة (١٣٨٩هـ)، وله عدة طبعات أخرى.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (ص ٢). المصنف.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) القول المسدد (ص ١، ص ٢) باختصار.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٧) وفي (د): من.

وعدتها أربعة عشر حديثًا وقد جمعتها في جزء {ذيلت به} (١) على القول المسدد (٢) .

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة (٢) في رجال الأربعة: «ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة، منها حديث عبد الرحمن بن عوف (رضي الله تعالى عنه) (٤) أنه يدخل الجنة زحفًا قال: والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوًا أو ضرب وكتب من تحت الضرب» (٥). وقال في كتابه تجريد زوائد مسند البزار: «إذا كان الحديث في مسند أحمد لم يعز إلى غيره من المسانيد» (١).

وقال الحافظ أبو الحسن الهيثمي (٧) في زوائد المسند: «مسند أحمد

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: ذيلته به.

<sup>(</sup>Y) سمّاه «الذيل المهد على القول المسدد ».

تدريب الراوي (١/ ١٧٢)، وحسن المحاضرة (١/ ٣٤٠)، ودليل مخطوطات السيوطي (ص ٧٢/ رقم ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) طبع الـكتاب فـي مجلد بـتحقـيق عـبد الله هاشم يمـاني المدني بالمـدينة المنــورة سنة (١٣٨٦هـ).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على كلام الحافظ ابن حجر هذا في مقدمة نسخة تعجيل المنفعة المطبوعة، ولا المخطوطة (نسخة الظاهرية)!!.

<sup>(</sup>٦) مختصر زوائد مسند البزار (ق ٦/أ).

<sup>(</sup>٧) وفي النسخ: الهيتمي.

أصح صحيحًا من غيره(١) ».

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: «لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته (٢)، وقد فاته أحاديث كثيرة جداً بل قيل: إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريباً من المائتين (٣)».

وقال الحسيني في كتابه (١) التذكرة في رجال العشرة: «عدد والمحاديث المسند أربعون ألفًا بالمكرر».

وقال الـزركشي: «ذكـر الحافظ عـبد الـقادر الرهـاوي في كتـابه الأربعين أنَّ في المسند أربعين ألف حديث إلا أربعين أو ثلاثين».

قال أحمد شاكر معلقًا على كلام ابن كثير هذا: «في هذا غلو شديد، بل نرى أنّ الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويًا عنده معناه من حديث صحابي آخر...».

<sup>(</sup>١) لم أقف على كلام الهيثمي هذا في مقدمة كتابه (مجمع الزوائد)!!.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ص ٣٢): سياقته.

<sup>(</sup>٣) اختصار علوم الحديث (ص ٣٢) باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) وفي (د):عدة.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في كتاب الأربعين له، في ما هو موجود منه (من نسخة دار الكتب الظاهرية).

وقال أبو عبد الله: «هكذا سمعته من القطيعي(١) لما سمعته منه».

(۱) أبو بكر أحمد بسن جعفر بن حمدان القطيعي: بفتح القاف، وكسر الطاء المهملة، وسكون الياء المنقوطة من تحتها، هذه النسبة إلى قطيعة الدقيق ـ موضع ببغداد ـ الشيخ العالم المحدث، مسند الوقت، راوي مسند الإمام أحمد. وقد تكلم فيه لأمرين:

(أحدهما): كما قــال: ابن أبي الفــوارس: «...له في بعض المــسند أصول فــيها نظر، ذكر أنه كتبها بعد الغرق...».

وقال الخطسيب: «... كتب عن عبد الله بن أحمد المسند... وكان بعض كستبه غرق، فاستحدث نسخها من كتاب لم يكن فيه سماعه، فغمزه الناس».

وقد دافع عنه الخطيب نفسه في هنذا الأمر فقال: «إلا أنا لسم نر أحدًا امتسنع من الرواية عنه، ولا ترك الاحتجاج به، وقد روى عنه من المتقدمين الدارقطني وابن شاهين».

وذكر البسرقاني ما ذكسره الخطيب وقال مـدافعًا عن القطيعي: ٤. . . وكنـت شديد التنفير عنه، حتى تبين عندي أنه صدوق، لا يشك في سماعه».

قلت؛ وهو المتعين، لأنه لا يغمز المحدث العالم لفقد أصل له إذا كان ثبت سماع ذلك الأصل من الشيخ، وكان متقنًا لذلك الأصل ولو استحدث له نسخًا.

وأما الأمر (الثاني): فهو اختلاطه آخر عمره، وهو ثابت لا مرية فيه.

قال أبو الحسن بن الفرات: «...خلط في آخر عمره، وكفَّ بصوه، وخرَّف، حتى كان لا يعرف شيئاً مما يقرأ عليه».

وقال ابن اللبان الفَرَضِي: «لا تذهبوا إلى القطيعي، قد ضعف واختل، وقد منعت ابنى من السماع منه».

قلت: لسكن سماع أبي علمي بن المُذَهِب ـ راوي المسند عنه ـ المسند قبل اختلاطه ببقين.

انظر: تماريخ بغداد (۷۳/٤)، وسير أعسلام النبلاء (۲۱۲/۱۹)، وميسزان الاعتدال (۱۲/۸۸)، والتمقيد (ص ۱۳۹)، والمسمعد الأحسمد (ص ۲۳)، ولسمان المميزان (۱/۵۸).

وعن ﴿ابن المنادي﴾ أنّ فيه ثلاثين ألف حديث، ولعله أراد بإسقاط المكرر أو خالياً عن (٢) زيادات (٣) ابنه (١) قال: وقد ذكر ابن دحية في كلامه على أحاديث المعراج أنّ فيه أربعين ألفًا بزيادات ابنه عبد الله (٥)،

(۱) من (ع)، (د)، (ج) وفي بقية النسخ: المناري (بالراء) وهو خطأ. وابن المنادي هو: أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي بضم الميم، وفتح النون وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى من ينادي على الأشياء التي تباع.

البغدادي، الإمام المقريء، الحافظ مات سنة (٣٣٦ هـ).

سيسر أعلام النبـلاء (١٥/ ٣٦١)، والأنساب (١٢/ ٣٤٥)، وتاريخ بـغداد (١٩/٤)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٨٤٩)، وغاية النهاية (١/ ٤٤).

- (٢) سقطت من (ب).
- (٣) وفي الأصل(ق ٥٤/ب): زيادة.
- (٤) إلى هنا انتهت النسخة الجزائرية، ويوجد بعد هذا كلام لا صلة له بمسند الإمام أحمد، ولله الحمد.
- (٥) انظر: خصائص المسند (ص ٢٣)، والمصعد الأحمد (ص ٣٣) فيهما ذكر العدد، ولكنه ليس منسوبًا إلى ابن دحية. وتعداد مثل هذه الموسوعة الحديثية الضخمة يحتاج إلى دقة، وطول فراغ كما قال شمس الدين بن الجزري: « ولو وجدنا فراغًا لعددناه إن شاء الله تعالى».

وقال الذهبي في تعداد أحاديثه: «فلو عدّه بعض الأصحاب لأفاد، ولا يسهل عّده إلا بالمكرر، وبالمعاد، وأما عده بلا مكرر فيصعب ولا ينضبط تحرير ذلك».

وقال أحمد شاكــر ــ وهو خبير بالمسند ــ : «لا يقل عن خمــسة وثلاثين ألفًا ولا يزيد على أربعين».

ومن علم أنّ مجموع أحاديث الكتب الســـتة (٣٨٨٧٠)، علم قدر مسند أحمد، وما حواه من الأحاديث التي منها ما ليس في الكتب الستة. وهذا العدد في المسند أو في الكتب الستة هو بالمكرر، وكذا يحمل كـــلام الحفاظ الذيــن كــانوا يحفظون مــئات =

وهو مجمع الأقوال(١) ».

الأمر إلثاني إ: (") قال العراقي: «اعترض على ابن الصلاح بأن إسحاق بن راهوية يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي، ذكره عنه أبو زرعة الرازي، وبأن مسند الدارمي أطلق عليه اسم الصحيح غير واحد من الحفاظ، وبأن مسند البزار بيّن فيه الصحيح وغيره، قال: والجواب أن مسند ابن راهوية فيه الضعيف، ولا يلزم من كونه يخرج أمثل ما يجد للصحابي أن يكون جميع ما خرجه ("" صحيحًا، بل هو أمثل بالنسبة لما تركه، وأما/ مسند الدارمي فلا يتخفى ما فيه من (ق17) الضعيف، إخلل في رواته، أو لإرساله، وذلك كثير فيه، وأما مسند

الآلاف من الأحاديث، أنّ العدة بتعدد السطرق كما روي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: «كل حديث لم يكن عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم» لا أنها متون مختلفة، لأن القول بهذا يؤدي إلى القول بضياع السنة، وحاشا أن يكون شيء من السنة قد ضاع، وإنما التعدد يدل على أنّ السنة لم ينفرد بحملها رواة معدودون، وإنما حملها رجال لا يعدون كثرة، وهذا من حفظ الله لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

انظر: المصعد الأحمد (ص ٣٣)، والباعث الحثيث (ص ١٨٧)، وكتــاب بقى بن مخلد العمري (ص ١١)، وتاريخ بغداد (٩٤/٦).

<sup>(</sup>١) نكت الزركشي (ق ٥٥/١).

<sup>(</sup>٢) وفي (م) الثالث.

<sup>(</sup>٣) وفي (م): ما أخرجه.

<sup>(</sup>٤) وقى الأصل (ص ٥٨): لحال.

البزار فإنه مجملاً يبين (١) الصحيح من الضعيف (٢) إلا قليلاً، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث به (٣) ومتابعة غيره عليه (١).

وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: «عد الدارمي في السندات التي على مسانيد الصحابة دون الأبواب فيه نيظر،

(۱) من الأصل (ص ٥٨)، وفي النسخ: لا يبين، والذي أثبته من الأصل هو الصواب، وهو الموافق لحال مسند البرزار المسمى «بالبحر الزخار»، فإنَّ البزار بيَّسن فيه الصحيح من الضعيف إجمالاً، وعلى قلة \_ كما صرح العراقي \_ لا استطراداً في كل حديث. قال الخطيب البغدادي: «صنف المسند، وتكلم على الأحاديث، وبين عللها».

وقال الهيثمسي في مقدمة كشف الأستار: «.. وإذا تكلم على حـديث بجرح لبعض رواته أو تعديل بحيث طوّل، اختصرت كلامه، من غير إخـلال بمعنى، وربما ذكرته بتمامه إذا كان مختصراً.

وقال الكتاني: «... له مسندان، الكبير المعلل، وهو المسمى بالبحر الزخار، يبين فيه الصحيح من غيره.. والصغير..» والمتصفح لأحاديثه في كشف الأستار يرى صحة ودقة قول الحافظ العراقي في أحاديثه.

تاريخ بغداد (٤/ ٣٣٤)، وكشف الاستار (٦/١)، والرسالة المستطرفة (ص ٦٨).

- (٢) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
- (٣) قال الحافظ ابن حجر في كــــلام البزار حول التـــفرد: «. . . يخرج الإسناد الـــذي فيه مقال، ويذكر علته، ويعتذر عن تخريجه بأنه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه».

قلت: والأفراد والغرائب وإن وجدت في مسنده بكثرة فليس بغريب فقد قال أبسو الشيخ: وغرائب حديثه وما ينفرد به كثير.

انظر: نكت ابن حجر (١/٤٤٧)، ولسان الميزان (١/ ٢٣٨).

- (٤) التقييد والإيضاح (ص ٥٦ ــ ص ٥٨).
- (٥) من (د)، وفي الأصل (ص ١١٢)، وفي بقية النسخ: المصنفات.

فالموجود للدارمي مصنّف على الأبواب، الطهارة وغيرها(١١)».

وقال العراقي: "عد ابن الصلاح مسند الدارمي في جملة هذه المسانيد مما أفرد فيه حديث كل صحابي وحده وهم منه، فإنه (۲) مرتب على الأبواب كالكتب الخمسة، واشتهر بتسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند الجامع الصحيح، وإن كان مرتبًا على الأبواب، لكون (۳) أحاديثه مسندة، قال: إلا أنَّ فيه المرسل، والمعضل، والمنقطع، والمقطوع كثيراً (۱) انتهى. على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أنَّ له الجامع، والمسند، والتفسير وغير ذلك، فلعل الموجود الآن هو الجامع، والمسند فُقد (۱).

وقال أبو الحسن الشاري في فهرسته: «مسند البزار عندي من أحسن المسندات لما اشتمل عليه من الكلام على علل الحديث، وإن

<sup>(</sup>١) محاسن الاصطلاح (ص ١١٢).

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: فإنه منه.

<sup>(</sup>٣) وكذا في (د)، وفي (م): لكن، وفي (ب): لكونه.

<sup>(</sup>٤) التقييد والايضاح (ص ٥٦).

<sup>(</sup>٥) من (م)، (د)، وفي (ب)، (ع): إلا أنَّ.

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام على سننه ومسنده، وأرى أن مراد السيوطي هنا بالجامع هو السنن نفسه، وهو الموجود بين أيدينا، لأن ترتيبه على الكتب والأبواب الفقهية وهذا يؤيد كونه جامعًا أو سننًا لا مسندًا وأن المسند كتاب مستقل كما قال السيوطي ولربما فقد، علمًا بأنّ ابن حجر يذكره باسم المسند.

انظر: فهرست مروياته على حروف المعجم (ق ١١/ب).

كان قد تكلم بعض الناس في البزار بما لم يعتمد عليه أهل التحقيق».

وقال الزركشي في مسند الطيالسي: «ليس المسند له، إنما هو ليونس بن حبيب بن عبد القادر (\*) العجلي، سمعه في أصبهان منه فنسب إليه (۱).

وقال العراقي: «لم يصنف الطيالسي هذا المسند، وإنما هو من جمع الحفاظ الخراسانيين جمع فيه ما أرواه أ<sup>(۱)</sup> يونس بن حبيب خاصة عنه <sup>(۱)</sup>، وشذ عنه كثير منه <sup>(1)</sup> أ، ويشبه أ<sup>(۱)</sup> هذا مسند

<sup>(</sup>١) نكت الزركشي (ق ١/٥٣).

<sup>(</sup>٢) وفي النسخ ما عدا (د): رآه.

<sup>(</sup>٣) أكثر الطيالسي التحديث بأصبهان بسؤال وبغير سؤال، قال محمد بن بشار بندار: «سمعت أبا داود الطيالسي يقول: حدثت بأصبهان أحد وأربعين ألف حديث ابتداء من غير أن أسأل».

وقال عــمر بن شبة: كــتبوا عن أبي داود بــأصبهان أربــعين ألف حديث، وليس مــعه كتاب.

وكان من الأصبهانيين الذين استفادوا منه، وحملوا عنه: المحدث يونس بن حبيب. قال الخطيب البغدادي: قال لنا أبو نعيم: صنّف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبى داود الطيالسي.

وقال الذهبي: «سمع يونس بن حبيب عدة مجالس متفرقة، فهي المسند».

قلت: فلعل أبا مسعود الرازي ساعد أبا داود على جمع المسند وترتيبه.

انظر: تاريخ بغداد (٩/ ٢٤)، وسير أعلام النبلاء (٩/ ٣٨٢).

 <sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر: ١.. وبقي من حديث الشافعي شيء كثير لم يقع في هذا المسند»
 انظر: تعجيل المنفعة (ص ٩).

<sup>(</sup>٥) وفي (م): وشبه.

<sup>( \* )</sup> هكذا في جميع النسخ غير (ج) لأنها منتهية في هذا الموضع، وفي الجرح والتعديل: «عبد القاهر».

(الإمام)(۱) الشافعي (رضي الله تعالى عنه)(۱) فإنه ليس تصنيفه وإنما التقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم(۱) من الأم(۱) وسمعه عليه(۱)، فإنه كان سمع الأم أو غالبها على الربيع عن الإمام(۱) الشافعي(۱) وعمّر فكان آخر من روى عنه،  $\{e-c-c\}$  له صمم فكان

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) من (م).

<sup>(</sup>٣) أبو العباس محمد بن يعقوب بن يـوسف الأموي مولاهم المعقلي النـيسابوري الذي يقال له: الأصم، الإمام المفيد الثقة محدث المشرق، توفي سنة (٣٤٦ هـ) تذكرة الحـفاظ (١/ ٨٦٣)، والوافي (٥/ ٢٢٣)، وطبـقات الـشافـعيـة للأسـنوي (١/ ٧٦/).

<sup>(</sup>٤) والمبسوط للشافعي. انظر إتحاف السادة المتقين (٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) وقد سبق العراقي إلى هذا التجيبي (ت ٧٣٠ هـ) في برنامجه (ص ١١٩) حيث قال: «.. وليس هذا المسند من جمع الشافعي الإمام رحمه الله كما يتوهمه بعض أهل العلم، وإنما جمعه أبو عمرو بن مطر النيسابوري، وقيل: أو غيره من كتاب الأم».

<sup>(</sup>٦) من (م).

<sup>(</sup>٧) إلا أربعة أحاديث رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي، التقطها بعض النيسابوريين، وهو أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المطري العدل النيسابوري الحافظ من شيوخ الحاكم، من الأبواب لأبي العباس الأصم المذكور، لحصول الرواية له بها عن الربيع.

إتحاف السادة المتقين (٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>A) من (د)، وفي بقية النسخ: وجعل.

 $\{i,j\}^{(1)}$   $\{i,j\}^{(1)}$ 

الأمر الثالث: قال الحافظ ابن حجر: "أظاهر أ" كلام (ابن الصلاح)(1) أنّ الأحاديث التي في الكتب الخمسة(0) يحتج بها جميعها، وليس كذلك فإنّ فيها شيئًا كثيرًا لا يصلح للاحتجاج به، بل وفيها مالا يصلح للاستشهاد(1) به من حديث المتروكين، وليست الأحاديث الزائدة في مسند أحمد على ما في الصحيحين بأكثر ضعفًا من الأحاديث الزائدة على الصحيحين من سنن أبي داود، وجامع الترمذي. وإذا تقرر هذا فسبيل من أراد أن يحتج بحديث من السنن أو بحديث من المسانيد واحد، إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة، وهذا(١) المحتج إن كان متأهلًا لمعرفة الصحيح من غيره، فليس له أن يحتج بحديث من المسانيد من المسانيد

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي (م)، (ع): من، وفي (ب) فكان عليه من السماع.

 <sup>(</sup>٢) بحثت عن كلام العراقي هـذا في كتابيه: التقييد والإيضاح، وشرح الـتبصرة والتذكرة فلم أقف عليه، فلعله في شرحه الكبير على ألفيته.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (١/ ٤٤٨): المصنف.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (١/ ٤٤٨): في الكتب الخمسة وغيرها.

<sup>(</sup>٦) وفي (ب): للاجتهاد.

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (١/ ٤٤٩): فهذا.

حتى يحيط علمًا بذلك. وإن كان غير متأهل لدرك(١) ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان إقد إ(٣) خرج في(٣) الصحيحين أو صرح أحد من الأثمة بصحته، فله أن يقلد في ذلك، وإن لم يجد أحدًا صححه ولا حسنه فما له أن يتقدم(١) على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطل وهبو لا يشعر. قال: ولم أر (لابن الصلاح)(٥) سلفًا في أنَّ جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقًا ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب، من حيث الأغلب، لكنه قال مع ذلك: وما جرى مجراها، فدخل(١) في عبارته غيرها من الكتب المصنفة على الأبواب كسنن ابن ماجه، بل ومصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق وغيرهم، فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه»(٧).

# (فائدة):

قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: «المساند يجوز لك أن تثبت

<sup>(</sup>١) من الأصل (١/ ٤٤٩)، وفي النسخ: لمدرك.

<sup>(</sup>٢) من (د).

<sup>(</sup>٣) من (د)، ومن الأصل (١/٤٤٩)، وفي بقية النسخ: من في.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (١/ ٤٤٩): يقدم.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (١/ ٤٤٩): للمصنف.

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (١/ ٤٤٩): فيدخل.

<sup>(</sup>٧) نکت ابن حجر (١/ ٤٤٨، ٤٤٩).

الياء فيها، والأولى أن لا {تثبت}(١٠)، قال: وقد {صنفت الا على ذلك مصنفًا سميته: ذكر الأسانيد(٢) في لفظة المسانيد»(١٠).

وقال الزركشي: «يجوز إثبات الياء في المسانيد والمراسيل، ويجوز حذفها، والأولى الحذف.

قال الله تعالى ﴿مَا إِنَّ مَفَاتَحِهُ...﴾ (٥) والإثبات عند البصريين، موقوف على السماع، وعند الكوفيين جائز (٢).

#### (فائدة):

«الحنظلي» هو إسحاق بن راهويه، منسوب إلى حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن تميم بن مرّ وهو أشهر حنظلي، نسب إليها ذكره ابن الأثير في الأنساب(٧).

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ؛ لا يثبت.

<sup>(</sup>٢) من (د)، وفي بقية النسخ: صنف، وفي الأصل (ص ١١٢): صنعت.

<sup>(</sup>٣) وفي (م): المسانيد.

<sup>(</sup>٤) محاسن الاصطلاح (ص ١١٢).

<sup>(</sup>٥) سورة القصص الآية رقم (٧٦).

<sup>(</sup>٦) نكت الزركشي (ق ٥٢/أ).

<sup>(</sup>٧) اللباب (١/ ٣٩٦)، وعجالة المبتدي (ص ٥١).

(مسألة):

من (۱) حدها كما قال العلامة عز الدين بن جماعة مطلوب يبرهن (۲) عنه في العلم.

(١) سقط من (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (د): مبرهن.

### مسألة

٩٨ - والْحُكُمْ (١٠ بِالصَّحَةُ والْحُسُن عَلَى مَثْنِ رَواهُ (١٠ التَّرْمِذِي وَاسْتُسْكُلا ٩٩ - فَقِيْل (٣) يَعْنِي اللَّغَوي ويَلْزَمُ وَصَّفُ الضَّعِيْف، وَهُو نُكُرٌ لَهُمُ ١٠٠ - وَقِيْل بَاعْتِبَارِ تَعْدَادِ السَّنَدُ وَفِيْه شَيْءٌ حَيْثُ وَصَفْ مَا انفَرَدُ ١٠٠ - وَقِيْل مَا تَلْقَاهُ (١٠ يَحْوِي العُلْيَا فَلَاكَ حَساوِ أَبَدًا لِللَّذُيَا اللَّذَيَا ١٠٠ - كُلُّ صَحِيْح حَسنٌ لا يَنْعِكِسْ وَقِيْل هَذَا حَيْثُ رَأَيٌ يلتَبِسْ ١٠٠ - كُلُّ صَحِيْح حَسنٌ لا يَنْعِكِسْ وَقِيْل هَذَا حَيْثُ رَأَيٌ يلتَبِسْ ١٠٠ - وَصَاحِبُ النَّخْبَةِ ذَا إِنِ انفَرَدُ إِسَنادُهُ وَالشَانِي حَيْثُ دُو عَدَدُ ١٠٠ - وَصَاحِبُ النَّخْبَةِ ذَا إِنِ انفَرَدُ إِسَنادُهُ وَالشَانِي حَيْثُ دُو عَدَدُ ١٠٠ - وَقَدُ بُدَا لِي فِيْهُ مَعْنَيَانِ لَمْ يُوْجَدَا لأَهْلِ هَذَا التَرْجِيْحُ الشَانِ ١٠٠ - أَيْ حَسَنٌ لِذَاتِهِ صَحِيْحُ لِغَيْرِهِ لَمَّا بَدَا الْتَرْجِيْحُ أَلُو النَّوْرَ وَهُو أَصَحَ مَا هُنَاكَ قَدُ وَرَدُ وَالْمَانِ الْمَانِ عَلَى الْذِي بِهِ يُحَدِدُ وَهُو أَصَحَ مَا هُنَاكَ قَدُ وَرَدُ وَالْمُانِ الْفَرَاقِ الْمَاكِ وَلِيْ الْعَلَى الْمَانِ الْمُلْ هَذَا الْمُ لَالَى الْمَانِ الْمَالِ وَمُولَ أَصَاحُ مَا هُنَاكَ قَدُ وَرَدُ الْمَالِ وَلَا لَا عَلَى الْمُنَاكَ قَدُ وَرَدُ الْمُ وَرَدُ الْمُ الْمُ الْمُنَاكَ وَلِلْمُ الْمَانِ الْمَانِ الْمُولُولُولُ الْمَانِ الْمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) وفي جميع النسخ من الألفية: الحكم، بغير واو.

<sup>(</sup>٢) وفي (د) من الألفية: رآه.

<sup>(</sup>٣) وفي (س) من الألفية: وقيل.

<sup>(</sup>٤) وفي (ب): ما يلقاه، وفي (س)، (ت): ما يلفاه.

<sup>(</sup>٥) من هذا البيت (١٠٤) إلى البيت رقم( ١٠٦) سيشرحهـ السيوطي رحمه الله شرحًا إجماليًا. ولم يشرحها شرحًا تفصيليًا، ولذلك رأيت شرحها.

١٠٤ ـ (و) عاطفة، على ما مرّ من أقوال العلماء.

<sup>(</sup>قد) للتحقيق.

<sup>(</sup>بدا لي) فعل ماضٍ، بمعنى ظهر لي.

(ش)(1) قال ابن الصلاح: «في قول الترمذي وغيره: هذا حديث حسن صحيح إشكال(1)!! لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذاك(1) القصور وإثباته، قال: وجوابه: أنّ ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين \_ أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح \_ استقام أن يقال فيه: إنه حديث حسن صحيح أي:

(فيه) أي في الإشكال الحاصل من الجمع بين الحسن والصحة (معنيان) فاعل بدا، أي: أمران.

(لم) نافية.

(يوجدا) مضارع، مجزوم بلم.

(لأهل هذا الشأن) من الحفاظ المتقدمين على السيوطي.

١٠٥ ـ (أي) حرف تفسير، وما بعدها عطف بيان على ما قبلها أو بدل (حسن لذاته)
 باعتبار انقسام الحسن إلى قسمين: لذاته ولغيره. وهو في نفس الوقت

(صحيح لغيره) كذلك.

(لما بدا الترجيح)

١٠٦ ـ (أو) حرف عطف للإباحة

(حسن) إسناده.

(على الذي به يحد) على اختلاف التعريفات في حدِّه.

(وهو) أي: ذلك الحديث الحسن.

(أصح ما هناك قد ورد) أصح الأحاديث في ذلك الباب.

انظر: استـقصاء الأثر (ق ٥٣ - ق ٥٦)، ومنـهج ذوي النظر (ص ٣٧، ص ٣٨)، وشرح محمد محى الدين (ص ٥١ - ص ٥٤)

- (١) سقطت من (د)، وبياض في (ب).
  - (٢) وفي (م): استشكال.
  - (٣) وفي الأصل (ص ١١٣): ذلك.

أنه حسن بالنسبة إلى [إسناد] (١) مصيح بالنسبة إلى إسناد آخر. على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده (٢) انتهى.

قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وقد تعقبه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح (٣) بأنّ الجواب الأول ترد عليه {الأحاديث} (١٤) التي قيل فيها: حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد، قال: وفي كلام الترمذي في مواضع يقول: "هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

قال العراقي: «وقد أجاب بعض المتأخرين<sup>(۰)</sup> عن ابن الصلاح بأنّ التــرمــذي حيــث قــال هذا .....ا

<sup>(</sup>١) من الأصل (ص ١١٤)، وفي النسخ: إسناده.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٣، ص ١١٤).

<sup>(</sup>٣) الاقتراح (ص ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) ربما قصد الحافظ العراقي البلقيني لأنه هو الذي صرَّح في محاسن الاصطلاح بأن مراد الترمذي من قوله «...لا نعرفه إلا من هذا الوجه ... التفرد النسبي لا المطلق قال: لأنا نقول أراد الترمذي بذلك انفراد أحد رواته، لا أن المتن منفرد به، ويدل لهدا أنه يقول في بعض الأحاديث: غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث فلان كقوله في حديث خالد.. وذكر الحديث الذي ذكره العراقي انظر محاسن الاصطلاح (ص ١١٤).

يريد (۱) تفرد أحد الرواة عن (۱) الآخر (۱) لا التفرد المطلق، قال (۱): ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن من حديث خالد الحذاء (۵) عن ابن سيرين عن أبي هريرة (رضي الله تعالى عنه (۱)) يرفعه : «مَنْ أَشَارَ عَلَى (۷) أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةَ».... الحديث (۸)، قال: هذا حديث

(٣) وهو ما يسمى عند المحدثين بالتفرد النسبي وهو أحد قسمي التفرد، وهو التفرد المقيد بثقة أوببلد ونحو ذلك . فيقال لم يروه ثقة إلا فلان وهكذا قال السيوطي:

وَمَنِهُ نِسْبِيٌ بِقَيْدُ يُعْتَمَدُ بِثَقَةً أَوْ عِن فَكُلانِ أَوْ بَلَـدُ وأما التفرد المطلقَ : فهو أن ينفـرد راو بحديث لا يروى عن غيره ولو تعددت الطرق

واما التفرد المطلق : فهو أن ينفرد راو بحديث لا يروى عن غيره ولو تعددت الطرق إليه، قال السپوطي:

الفَرْدُ إِمَّا مُطْلَقٌ مَا انفَردا رَاوِ بِهِ فَإِنْ لِضَبَطْ بَعَـٰداً مقدمة ابن الصلاح (ص۱۹۲) ، وفتح المغيث (ص۲۰٪) ، وألفية السَّيوطي (ص ٦٥) مع منهج ذوي النظر.

## (٤) سقطت من (ب)

- (٥) (ع) أبو المنازل ـ بفتـح الميم وقيل بضمها وكـسر الزاي ـ خالد بن مهـران الحذّاء بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة . . ثقة يرسل ، من الخامسة ، وقد أشار حماد بن زيد إلى أنَّ حفظه تغيَّر لما قـدم من الشام . . تـوفى سنة (١٤١هـ) وقـيل غيـر ذلك . التـقريـب (ص٩٠٠) بتصـرف . وطبـقات ابـن سعـد (٧/ ٢٥٩)، وتاريخ خـليفـة (ص٠٤٠) ، والمعرفة والتاريخ (١٢٤/١) ، وتهذيب التهذيب (٣/ ١٢٠).
  - (٦) سقطت من (د) ، وفي (م) : رضي الله عنه ، وليست في الأصل .
    - (٧) وفي (د) : إليه ، في الأصل (ص٥٩) : إلى .
- (٨) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر \_ باب النهي عن الإشارة بالسلاح \_

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ص ٥٩): يريد به.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ص٩٥): به عن.

حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، فاستغربه من حديث خالد لامطلقاً(۱)

قال العراقي: «وهذا الجواب لا يمشي في المواضع التي يقول فيها : لانعرفه إلا من هذا الوجه ، كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا بقي نصف شعبان (١) فكل تَصُومُوا (٣) » قال فيه الترمذي (١) : حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٥) .....

إلى مسلم \_ ٢٠٢٠/٤) ، والترمذي (كتاب الفتن \_ باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح ٤٦٣/٤) ،

ونص ما قاله : قال : وهذا حديث حسن صحبيح غريب من هذا الوجه ، يستغرب من حديث خالد الحذاء.

وأحمد (٢٥٦/٢)، فأما مسلم وأحمد فأخسرجاه من حديث ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة بنحوه .

<sup>(</sup>١) لأن خالدًا توبع ، تابعه أيوب وابن عون (كما تقدم عند مسلم وأحمد ) .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ص٥٩) : من شعبان.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) ، وفي الأصل (ص ٥٩) : فلا يصوموا.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (٢/ ٦٦٥).

<sup>(</sup>٥)وقد أجاب الصنعاني تبعًا لابن الوزير على إيراد ابن دقيق هذا بثلاثة أجوبة أخرى:

١- أنّ الترسذي أراد من قوله: «لانعرفه إلا من هذا السوجه »أنه لايعرف الحديث بذلك اللفظ، كما قيد به في هذا المثال، وأراد أنه قد ورد معناه بإسناد آخر، أخذاً من مفهوم قوله: على هذا اللفظ.

على هذا اللفظ (١).

وقال الزركشي: «قد رد ابن أبي الدم" الجواب الأول لأنه يمكن أن يكون الحديث صحيح الإسناد ، ولا يكون المتن صحيحًا، لكونه شاذًا أو معللاً" ، فوصف الإسسناد بالصحة أو الحسن غير وصف الحديث نفسه بالصحيح " أو الحسن ، فلا يحسن أن يقال : إنَّ مراده بقوله حديث حسن صحيح - بعد التصريح بوصف الحديث بهسما - أنه راجع إلى وصف إسناده ، فإنَّ الحديث شيء وإسناد الحديث شيء آخر ، وإنما أو لا أن يبعد أن يكون المراد بقوله : هذا حديث حسن صحيح هو الذي نقله العدل (عن العدل (عن العدل العدل)

٢- أو يريد بقوله: لانعرفه إلا من هذا الوجه.. أي لا نعرفه حسنًا صحيحًا إلا من
 هذا الوجه ، ونعرفه من وجه آخر بغير تلك الصفة ..

٣- أو يريد أنه لايعرف الحديث عن ذلك الصحابي الذي رواه عنه إلا بذلك الإسناد
 ، فقوله: لايعرف إلا من هذا الوجه أي عن ذلك الصحابي .

انتهى باختصار وتصرف من توضيح الافكار (١/ ٢٣٧، ٢٣٨) .

<sup>(</sup>١) التقييد والإيضاح (ص ٥٩ ، ص ٦٠).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهـمداني الحموي الشافعي المعروف بابن أبي الدم ، قاضي حماة ، توفي سنة :(٦٤٢هـ) الوافي بالوفيات (٣٣/٦) وطبقات الشافعية للسبكي (٥/ ٤٧) ، وشذرات الذهب (٥/ ٢١٣) له كتاب في المصطلح اسمه «تدقيق العناية» نـسخته الخطية الفريدة موجـودة في المكتبة الـوطنية بالجزائر. إفادة الطالب النجيب مصطفى إيتيم الجزائري.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب)

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل (ق٥٥/١).

<sup>(</sup>ه) من (د)·.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب).

بشرط الضبط كما تقدم، والحسن هو الحديث الوارد فيه بسرى للمكلف وتسهيل عليه وتيسير مأخوذ مما تميل إليه النفس، وهو الذي أشار إليه ابن الصلاح في الجواب الثاني (۱۱)، قال: وأما اعتراض ابن دقيق العيد (۱۲) بأنه ينتقض (۱۳) بقول الترمذي ذلك في الأحاديث التي ليس لها إلا مخرج واحد فيجاب عنه بأن الصورة التي ذكرها ابن الصلاح مطلقة ليست مقيدة بهذا القيد، وكلامه محمول على (۱۱) الإطلاق، ويكون (۱۵) المراد هو الأعم الأغلب فان هذا القيد الذي ذكره الترمذي

<sup>(</sup>۱) ويقرب من هذا الرأي ما ذكره محمد بن إبراهيم الوزير (ت ۸٤٠هـ) في كتابه «تنقيح الأنظار» قال : «. . . . وعندي جواب آخر ، وهو أن يريد الترمذي أن الحديث صحيح في إسناده ومتنه ، حسن في الاحتجاج به على ما قصد الاحتجاج به فيه ، ويكون هذا الحسن هو الحسن اللغوي دون الاصطلاحي» أ. هـ.

وتعقبه الصنعاني فقال: «...ليس من مدلولها ـ أي كلمة ـ حسن الاحتجاج به ... فهنذا معنى للحسن آخر ليس لغويًا ، ولاهو الاصطلاحي المعروف ... وكذلك يرد عليه أنه إذا كان الحديث صحيح الإسناد والمتن فالاحتجاج به معلوم لايفتقر إلى ذكره ، ولأنه لم يأت في اصطلاحهم وصف الحديث بالحسن مرادًا به حسن الاحتجاج به ، ولا يحمل كلامهم إلا على اصطلاحهم ... شم إنه كان الأولى على تقدير إرادة ما ذكره المصنف أن يقال : صحيح حسن ، لا حسن صحيح، لأنَّ حسن الاحتجاج فرع عن صحته » أ.ه من توضيح الأفكار (١/٢٤٢) . ٢٤٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الاقتراح (ص١٧٣).

<sup>(</sup>٣) وفي (د) : ينقض .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ق ٥٥ /ب) عند.

<sup>(</sup>۵) وفي (ب) : فيكون .

قليل بالنسبة إلى مطلقه»(١) انتهى.

ثم قال العراقي: « ورد ابن دقيق العيد الجواب الثاني بأنه يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا إيقوله (١) أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم».

قال العسراقي : « قد أطلقوا على الحديث الضعيف أنه حسن ، وأرادوا حسن اللفظ لا المعنى الاصطلاحي فروى ابن عبد البر في كتاب بيان آداب العلم (عديث معاذ بن جبل (رضي الله تعالى عنه) مرفوعًا: تَعَلَّمو العلم ، فَإِنَّ تَعَلَّمه لِلّه خَشْية ، وطَلَبَه عِبَادة ، وَتَعْلَيمه لِلّه خَشْية ، وطَلَبَه عِبَادة ، وَمَذَاكرَته تَسْبِيح ، والبَحث عَنه جهاد ، وتَعْلَيمه لِمَن لا يعلمه صدقة وبَدُله لأهله قُرْبة ، لأنَّه معالم الحكال والْحَرام ، ومَنار سبل أهل وبَدُله لأهله وهو الأنس إلى في العُربة ، والصاحب في العُربة ، والمُحدث في الخربة ، والسلاح على والمُحدث في الخربة ، والسلاح على السراء والضراء ، والسلاح على الأعداء ، والزين عند الأخلاء ، يرفع الله تعالى به أقوامًا فيجعلهم في الأعداء ، والزين عند الأخلاء ، يرفع الله تعالى به أقوامًا فيجعلهم في

<sup>(</sup>۱) نکت الزرکشی (ق۵۵/ب) .

<sup>(</sup>٢) من الأصل (ص٦٠) ، وفي النسخ : لايقول.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله (١/ ٦٥) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٥) من (د) ، ومن الأصل (١/ ٦٥) ، وفي النسخ : من .

الخَيْرِ قَادَةً وَأَنَّمةً تَقْتُصُّ (۱) آثَارُهُمْ (۱) ، ويُقْتَدَى تَبَعًا لَهُمْ ، ويُنْتَهَى إلَى رأيهِمْ ، تَرْغَبُ المَلائكةُ فِي خُلَّتِهِمْ ، بأجْنحِتها تَمْسَحهُمْ ، يَسْتغفُر لَهُمْ كُلُ رَطْبِ ويَابِسِ وَحِيتَانُ البَحْرِ ، وهَوامُه ، وسبَاعُ البَرّ ، وأَنْعَامُهُ ، لأنَّ العِلْمَ حَيَّاةُ القُلُوبُ مِنَ الجَهلِ ، ومَصابِيْحُ الأَبْصَارِ مِنَ الظُلَم ، يَبلُغُ العَيْم مَنَازِلَ الأَخْيار والدَرجَاتِ العُلكِ العَيلَ (۱) في الدُنْيَا والآخِرَة ، والتَقَكُرُ فِيه يَعْدلُ الصِيام ، ومَدارستَه تَعْدلُ القِيام ، بِه تُوصَلُ الأَرْحَامُ ، وبه يُعْرفُ الجَلال والدَرجَات العَللَ العَملِ والعَملُ تَابِعه الأَرْحَامُ ، ويُحرَمُهُ الأَشْقياء العُلكَ والعَملُ والعَملُ والعَملُ والعَملُ والعَملُ العَملُ والعَملُ العَملُ والعَملُ المَّنْ العُهُ ، ويُعْرفُهُ الأَشْقياء .

قال ابن عبد البر: «وهوحديث حسن جداً ولكن ليس له إسناد قوي (٥)» فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعًا، ......

<sup>(</sup>١) رفى (م) يقتص ، وفي (د) : تقص .

<sup>(</sup>٢) اقتص وتقصص : أي تتبع الأثر .

<sup>(</sup>٣) وفي (د) : العليا .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (١/ ٦٥) : الحلال من الحرام .

 <sup>(</sup>٥) ورواه أيضًا مرفوعًا أبو نعيم في معجم شيوخه (كما في إتحاف السادة ١/١٢١)
 قال الزبيدى: « ولايثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ ».

قلت: وثبوته عن معاذ موقوقًا فيه نظر أيضًا ، فقد رواه موقوقًا عليه سليم الرازي في «المترخيب والترهيب» ،وفيه كنانة بن جبلة وهو ضعيف ، وأبونعيم في الحلية (٢/ ٢٣) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٦٥) وفيهما أبو عصمة وهو كذاب كما في التقريب (ص ٣٦٠) ،وأبو الشيخ ، وابن حبان في كستاب =

فإنه (۱) من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي، والبلقاوي هذا (۲) كذاب كذبه أبو زرعة (۳)، وأبو حاتم (۱)، ونسبه العقيلي (۱) وابن (۲) حبان (۷) إلى وضع الحديث (۱)، والطاهر أنّ هذا الحديث (۱) مما صنعت يداه (۱۱) وعبد الرحيم العمي متروك (۱۱) . . . .

المغنى للعراقي (١/ ٢٠) ، وإتحاف السادة المتقين للزبيدي (١/ ١٢١ ـ ١٢٣)

- من (د)، وفي بقية النسخ: "وأنه".
  - (٢) سقطت من (ب) .
  - (٣) ضعفاء أبى زرعة (٤٩٦/٢).
  - (٤) ألجرح والتعديل (٨/ ١٦١) .
  - (٥) ضعفاء العقيلي (١٦٩/٤) .
    - (٦) المجروحين (٢/ ٢٤٢) .
  - (٧) وفي (د) : ابن حبان والعقيلي .
- (A) الكشف الحثيث للحلبي (ص٤٣٥) وقال عنه : أحد التلفي .
  - (٩) سقطت من (ب).
- (١٠) هذا التعبير كناية عن الوضع ، وقد استعمل شبسهه ابن حبان حيث قال في شأن «أيوب بن خوط أبو أمية البصري» وروايته لحديث دخول الذباب النار ، قال : «كأنه مما عملت يداه» .
- الموضوعات (٢٦٦/٣) ، والكشف الحشيث (ص ١٠٧) ، والوضع ، د/ فـــلاتة (م. ١٠٧) .
- (١١) حكم عليــه بالترك : البــخاري ، وأبو حاتم ، والذهبــي ، وكذبه يحيى بــن معين =

الثواب ، والمرهبي في العلم من حديث أنس ، وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف ، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١//٢٥) من حديث أبي هريرة ، وإستاده ضعيف والمظفر بن الحسين الغزنوي في كتاب « فضائل القرآن » من حديث أبي هريرة ، وهو منكو جداً .

أيضاً »<sup>(۱)</sup> انتهى .

قال التبريزي في الكافي بعد إيراد تعقب ابن دقيق العيد: «هذا لايرد على ابن الصلاح لأنه ذكر هذا التأويل للحسن الذي يقال مع (۲) الصحيح لا للحسن المطلق ، فالحديث الموضوع لايقال إنه صحيح (۲) ولئن سلم أن المراد الحسن المطلق ، لكن لا نسلم أنه لا يقول أحد إن (۱) الحديث الموضوع حسن اللفظ إذا كان كذلك. وذكر مثله البلقيني في محاسن الاصطلاح ، فقال : «وأما الموضوع فلا يرد، لأن الكلام فيما (جمع فيه) (۱) بين الصحة والحسن ، وهو غير داخل (۷). وقد اعتمد هذا الحافظ ابن حجر فقال عقب كلام ابن دقيق العيد : «هذا الإلزام عجيب ، لأن ابن الصلح إنما فرض

التاريخ الصغير (ص٢٠٦) ، والجرح والتعديل (٥/ ٣٣٩) ، والكاشف (١٩٣/٢)،
 وميزان الاعتدال (٢/ ٦٠٥) .

<sup>(</sup>١) التقييد والإيضاح (ص٦٠) .

<sup>(</sup>٢) وفي (م) : موضع .

<sup>(</sup>٣) وقد أيد كلام التبريزي السخاوي حيث قال :

<sup>«</sup>لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالـصحة الذي هو فرض المسألة وهو حسن» انظرفتح المغيث(ص٩٠) .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخ : أنّ .

<sup>(</sup>٥) وفي (د) : للحديث .

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل (ص١١٤) .

<sup>(</sup>٧) محاسن الاصطلاح (ص١١٤).

المسألة حيث يقول  ${light}^{(1)}$ : حسن صحيح ، فحكمه عليه بالصحة ممتنع أن يكون موضوعًا  $^{(7)}$ .

قال: وأما قول شيخنا إنَّ ابن عبد البر أطلق الحسن، وأراد به معناه اللغوي دون الاصطلاحي فعجيب لأنَّ ابن دقيق العيد/قد قيد كلامه (ق٥٦/ب) بقوله: إذا جروا على اصطلاحهم، وهنا لم يجر ابن عبد البر على اصطلاح المحدثين باعترافه بعدم قوة إسناده، فكيف يحسن التعقيب(1) بذلك على ابن دقيق العيد(1) .

قال السخــاوي : «ولكن لايأتي هذا إذا مشــينا على أنَّ تعريــفه إنما هو لما يقــول فيه حسن فقط » .

ورد الشيخ السماحي أيضًا على ابن الصلاح ، والتبريزي ، والبلقيني، وابن حجر فقال : «... حمل كلام ابن الصلاح على حسن اللفظ ليس بجيد إذ لاشأن له بالقوة في القبول وعدمه ، والأقرب أن يحمل على حسن الإسناد ، إذ الحسن في كل شيء بحسبه ، ألا ترى قول ابن طاهر في شرط الصحيح : فإن كان له راويان فحسن ، وإلا فصحيح فقط ... فلو أراد الترمذي غير المعنى المصطلح عليه فيما إذا اجتمع الحسن مع غيره لبينة ، كما بين الأول \_ أي الحسن إذا انفرد \_ فإرادته للحسن اللغوى بعيد » .

فتح المغيث (ص٩٠) ، وشروط الأئمة لابن طاهر (ص١٢) والمنهج الحــديث / قسم المطلح (ص١١٧، ص١١٨) .

<sup>(</sup>١) من (د) .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (١/٤٧٥) : يمتنع .

 <sup>(</sup>٣) وعلى كل فإن ما رد به التبريزي ، والبلقيني ، وابن حجر على ابن دقيق العيد فيما
 يتعلق بأن مراده من ( الحسن) الناحية الإسنادية لا اللغوية كما تقدم .

<sup>(</sup>٤) في بعض نسخ النكت : التعقب (١/ ٤٧٥) .

<sup>(</sup>٥) نکت ابن حجر بتصرف (١/ ٤٧٥) .

وقال الزركشي: «قد اعترض على ابن الصلاح بأمر آخر وهو أنّ الترمذي يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم والحدود والقصاص ونحو ذلك مما لا يوافق القلب ، إلا أن يقال : « إنه حسن باعتبار ما فيه من الزجر عن القبيح»(۱).

وذكر البلقيني في محاسن الاصطلاح نحوه فقال: «وأما (") ماذكر (") آخرًا ففيه نظر إلقول إ(") الترمذي ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم ، والحدود والقصاص ، ونحو ذلك ، وأيضًا فالأحاديث الموضوعة فيها ترقيقات (") ولا يحل إطلاق الحسن عليها والانفصال عنه أن يقال: ولو كان في الأحاديث (") المذكورة كان حسنًا باعتبار ما فيه من الوعيد والزجر بالأساليب البديعة »انتهى .

وعبارة ابن الملقن في المقنع: «ولك أن تقول: لا يرد على الشيخ (١) ماألنزمه به لأنه ذكر هذا التأويل للحسن الذي يقال مع الصحيح لا الحسن (٨) المطلق، والموضوع لايقال إنه صحيح،

نکت الزرکشی (ق٥٥ / 1) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب) الواو .

<sup>(</sup>٣) وفي (م) : ذكره .

<sup>(</sup>٤) من (د) ، وفي بقية النسخ : بقول .

<sup>(</sup>٥) وفي (د) : ترقیعات .

<sup>(</sup>٦) وفي (د) : الأمور .

<sup>(</sup>٧) وفي (د) : شيخ .

<sup>(</sup>٨) وفي (د) : للحسن .

[ووهاه] بعضهم أيضًا بأنَّ أحاديث الوعيد لا توافق الـقلب بل يجد منها كربًا وألمًا من الخوف، وهي من الأحاديث الحسان» انتهى.

وقال ابن دقيق العيد: «الدي أقوله في جواب هذا السؤال أنه لا يشترط في الحسن قيد القيصور عن: {الصحيح}(``)، وإنما يجيئه(``) القصور ، أويفهم (``) ذلك فيه إذا اقتصر على قوله: حسن، فالقصور يأتيه من حيث "الاقتصار ، لا من جيث حقيقته وذاته ، (فإذا جمع بينهما فلا قيصور حينئذ (``)، وبيان ذلك أنَّ هاهنا صفات للرواة القتضي (``) قبول روايتهم (``) وتلك(``) الصفات متفاوت بعضها(``) فوق بعض، كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلاً ، ودونها الصدق، وعدم التهمة بالكذب فوجود (``) الدرجة إلدنيا (``) كالصدق مثلاً لاينافيه وجود

<sup>(</sup>١) وفي (م) : ورواه .

<sup>(</sup>٢) من (د) ، وفي بقية النسخ : التصحيح .

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ص١٧٥) ، وفي (د) :مجيئه .

<sup>(</sup>٤) من الأصل (ص١٧٥) ، وفي (ب) ، (ع) : مفهم ، وفي بقية النسخ : ومعهم .

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (ص١٧٥) :قيد .

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٧) من الأصل (ص١٧٦) ، وفي النسخ : يقتضي .

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل (ص١٧٦) : الرواية .

<sup>(</sup>٩) وفي (د) : ولكن ، وفي الأصل (ص١٧٦) : ولتلك .

<sup>(</sup>١٠) ونص العبارة في الأصل (ص١٧٦) :ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض.

<sup>(</sup>١١) من (د) ، وفي بقية النسخ : موجود .

<sup>(</sup>۱۲) من (د) .

ماهو أعلى منه كالحفظ والإتقان، فإذا<sup>(۱)</sup> وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا كالصدق ، فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلاً، صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان ، ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسناً ، أويلتزم أ<sup>(۱)</sup> ذلك ويؤيده (۱) ورود قول المتقدمين: هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة (۱) انتهى.

قال العراقي: "وقد سبقه إلى إنحواً (°) ذلك الحافظ أبو عبد الله ابن المواق فقال في كتابه بغية النقاد: "لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحًا حتى يكون (۱) رواته غير متهمين بل إثقات، قال: فظهر من هذا أنَّ الحسن عند الترمذي صفة لا تخص (۷) هذا القسم بل (۸) قد يشركه فيها الصحيح، قال: "فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحًا».

<sup>(</sup>١) من (د)، وفي بقية النسخ: إذا .

<sup>(</sup>٢) من (د) ، ومن الأصل (ص١٧٦) ، وفي النسخ : ويلزم .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٤) ونَص العبارة في الأصل (ص١٧٦) : «...ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم: هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود في كلام المتقدمين ».

<sup>(</sup>٥) من (د) ، وسقطت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٧) من الأصل (ص ٦٠) ، وفي النسخ : لأخص .

<sup>(</sup>٨) من (د) .

قال العراقي: "وقد اعترض على ابن المواق في هذا الحافظ" أبو الفتح الميعمري فقال في شرح الترمذي: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يُروى من وجه آخر ، ولم يشترط ذلك في الصحيح (قال: وجواب ما اعترض به: أنّ الترمذي إنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح، فيان بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع: هذا حديث حسن صحيح غريب، فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته )(") ، وقد ذكر نحو ذلك اليعمري نفسه عند حديث عائشة:

« كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم إِذاَ خَرَجَ مِنَ الخَلاَءِ قَالَ: غُفْرُ أَنَكُ »

<sup>(</sup>١) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٢) لايوجد هذا الكلام في التقييد والإيضاح في طبعتي السلفية والطباخ.

<sup>(</sup>٣) من (د) .

<sup>(</sup>٤) (بخ د ت سي ق) يوسف بن أبي بسردة بن أبي موسى الأشعري ، وثقسة ابن حبان، والعجلى ، والذهبي.

وقال ابن حجر : مقبول .

الثقات لابن حبان (٧/ ٦٣٨) ، وترتيب ثقات العجلي للهيثمي (ص٤٨٥)، والتاريخ الكبير (٨/ ٣٨٦) ، والتقريب (ص٣٨٨) .

ولا يعرف (۱) في هذا الباب إلا حديث عائشة (۱) فأجاب اليعمري عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور (۳) ، ومن لم تثبت (١) عدالته ».

وقال : «وأكسر ما في الباب أن الترمذي عرَّف بنوع منه لابكل أنواعه» (٥)

(ق ١/٦٦) وقال الزركشي عقب كلام ابن دقيق العيد: «حاصله أنّ الصحيح يرجع إلى زيادة الحفظ والإتقان ، والحسن يرجع إلى

وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (١/٨٤) ، وابن حبان (٢/ ٥١٠) ، وأبو داود (كتاب الطهارة ـ باب ماية ول الرجل إذا خرج من الخلاء (٣٠/١) ، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها ، باب ماية ول إذا خرج من الخلاء ـ ١/ ١١٠) ، والدارمي (١٣٩/١) ، وأحمد (٦/ ١٥٥) ، وابن الجارود (ص٢٥) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص١٧٢) ، والحاكم (١٨/١) وصححه ووافقه الذهبي.

كلهم من طريق إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة بمثله والحديث صحيح .

<sup>(</sup>۱) وفي (ب) : ولانعرف وفي الأصل (ص٦١) السلفية ، وفي نسخة الطباخ من التقييد (ص٤٦) كما هو مثبت هنا .

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه الترمذي في (كتاب الطهارة /باب ما يقول إذا خرج من الخلاء
 (۲) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب) يثبت .

<sup>(</sup>٥) التقييد والإيضاح (ص٦١) .

الصدق ومبطلق الحفظ، وقد يجتمعان، ويشكل عبليه ما تقدم من إطلاق الصحيح عند شهرة الراوي بالصدق مع [قصور](١) ضبطه ، وأورد عليه ما لو كان السند قد اتفق على عدالة رواته ، ويجاب(٢) بندرة ذلك!! نعم ما ادعاه من أنَّ كل صحيح حسن ممنوع ، فإنَّ الصحيح الذي ليس له إلا راو أواحد إلى بحسن لأنّ شرط الحسن أن يروى من غير وجه كـما تقدم ، نعم لو(١) قيل بينهمــا عموم وخصوص من وجه {اكان} الله متجهًا ، إذ بعض الحسن ليس بصحيح أيضًا ، لكون رجاله ليسوا في الضبط والإتقان والشهرة بذلك (١) ، وإن كان معروف المخرج، وروي من غير وجه ، فحيث عرف مخرجه ، واشتهر رجاله، وهم بمكان من الضبط والإتقان ، وروي من غير وجه فحسن وصحيح ، (وحيث روي من وجـه واحد فحسن )(٧) وحيث روي من وجه واحد (^ الله وليس له إلا راو واحد في كل درجة وضابط متقن عدل ثقة فصحيح وليس بحسن،وحيث له مخرج مشتـهر وأخرج من غير

<sup>(</sup>١) من (د)، ومن الأصل ، وفي النسخ : حصول .

<sup>(</sup>٢) وقى الأصل (ق٥٥/أ) : وجوابه .

<sup>(</sup>٣) من(د)

<sup>(</sup>٤) وفي(د) :لو قد .

<sup>(</sup>۵) وفي (د) : فكان .

<sup>(</sup>٦) وفي (د) : بذاك .

<sup>(</sup>٧) سقطت من (د) ، ومن الأصل .

<sup>(</sup>A) وفي الأصل (ق٥٦ اب) : آخر .

وجه فحسن<sup>۱۱)</sup> انتهي.

وبعضه مأخوذ من كلام التبريزي ، (فإنه قال في الكافي) (٢) متعقبًا على ابن دقيق العيد: «قد اشترط الترمذي في الحسن أن يروى من غير وجه، فعلى هذا لا نسلم أنَّ كل صحيح حسن، فإنَّ الصحيح الذي لم يروه إلا واحد كأفراد الصحيحين صحيح وليس حسنًا بالتفسير المذكور، نعم لو قيل بينهما عموم وخصوص من وجه لكان أنسب إذ بعض الصحيح حسن دون بعض (وبعض الحسن صحيح دون بعض المحتوم وخصوص من وجه أنتهي مادة ، وافترقا يكون بينهما عموم وخصوص من وجه » انتهي .

وقال الحافظ ابن حجر: «تعقب اليعمري على ابن المواق وارد، ورده واضح على زاعم التداخل بين النوعين، وكأن ابن المواق فهم التداخل من قول الترمذي: «وأن لايكون راويه متهماً بالكذب»، وذلك ليس بلازم للتداخل فإن الصحيح لا يشترط فيه أن لا يكون متهما بالكذب أن فقط بل بانضمام أمر آخر وهو ثبوت العدالة والضبط بخلاف قسم الحسن الذي عرف به الترمذي فبان التباين بينهما» (٥) انتهى.

نکت الزرکشی (ق٥٦ / ب) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) من الأصل (٤/٦/١)، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٥) نکت ابن حجر (٤٧٦/١) .

وعبارة ابن النفيس في مختصره: (وقيل الحسن) (١) نوع من الصحيح فعلى هذا يصح أن يقال في الحديث الواحد إنه حسن صحيح ، ولا يقال ذلك بالمعنى الأول إلا باعتبار إسنادين يكون ذلك الحديث بأحدهما حسنًا وبالآخر صحيحًا ، وتبعه على ذلك الزركشي في الضوابط السنية فقال: وقيل الحسن نوع من الصحيح لا قسيمه، ولذلك يقال للحديث الواحد إنه حسن صحيح (١) وعلى الأول فيقال ذلك باعتبار إسنادين غالبًا .

وقال في النكت: «قال شيخنا عماد الدين بن كثير: أصل هذا السؤال غير متجه لأن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة، فالصحيح أعلاها، ويليه (\*) المشوب من كل منهما وهو الصحة والحسن، ويليه الحسن وما كان فيه شبه من شيئين اختص باسم وصار كالمستقل (١) كقولهم: هذا حلو حامض أي مز.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٢) بالنسبة لجوابي ابن النفيس ، والزركشي من أنَّ الحسن نوع من الصحيح ، يلزم من هذا أن يفسر الحسن والصحيح بالمتعارف عليه عند المحدثين وهو أن الصحيح صحيح الإسناد والمتن حسنهما ، وأن الحسن يدخل تحت الصحيح دخول النوع تحت الجنس كالانسان تحت الحيوان ، وقد ردّ الصنعاني على هذا بقوله :

<sup>(...</sup> فهو أي الحسن ـ قسيم له ـ أي للصحيح ـ لا أنه هو ، ولاقسم منه .) انظر إسبال المطر على قصب السكر (ص ٥٠).

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ق ٥٦/ب)، وفي النسخ : وبينه .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب) ، (ع) ، كالمستقبل .

قال الزركشي: "ويلزم على هذا أن لا يكون في كتاب الترمذي صحيح إلا قليل له القتصاره على قوله هذا صحيح، مع أنَّ الذي يعبر عنه "الصحة والحسن "اكثره موجود في الصحيحين، ثم هو يقتضي إثبات "اقسم آخر، وهو خرق لإجماعهم" (العلم وعبارة البلقيني في محاسن الاصطلاح: " وقيل الجمع بين الصحة والحسن "ارتبة متوسطة بين الحسن المجرَّد والصحيح المجرَّد، فأعلاها ما أتمحض أنه وصف الصحة، وأدناها ما تمحض فيه (الإلا أوصف) الحسن ، وأوسطها ما جمع بينهما وفيه نظر» (الم

وقال العراقي في النكت: « أجاب الحافظ عماد الدين بن كثير في مختصره لعلوم الحديث عن أصل الإشكال بما حاصله أنّ

<sup>(</sup>١) وفي (د) : فيها .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) : فالحسن .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب) : اتيان .

<sup>(</sup>٤) نکت الزرکشی (ق ٥٦/ب) .

<sup>(</sup>٥) وفي (د) : بين الحسن والصحة ، وكذلك في الأصل (ص١١٥) .

<sup>(</sup>٦) من (د) ، ومـن الأصل (ص١١٥) ، وفـي (ب) : يمحص ، وفـي بقـيــة النــــخ يمحض.

<sup>(</sup>٧) من (ب) ، (د) ، ومن الأصل (ص١١٥) وفي بقية النسخ : يمحض .

<sup>(</sup>٨) من الأصل (ص١١٥).

<sup>(</sup>٩) محاسن الاصطلاح (ص١١٤)، ص١١٥).

الجمع في حديث واحد بين الصحة والحسن درجة متوسطة/بين (ق٦٦/ب) الصحيح والحسن ، قال : والذي يظهر أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث (١٠٠٠) بالحسن (٢٠ كما إيشرب (٣٠ الحسن بالصحة فعلى هذا يكون ما (١٠ يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن (٥٠ ».

قال العراقي: "وهذا الذي ظهر له تحكم لا دليل عليه ، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي "(أ) وقال الحافظ ابن حجر: "قول شيخنا في جواب ابن كثير إيتبين (أ) أنه تحكم لا دليل عليه ، قد استدل هو عليه فيما وجدته عنه بما حاصله: أن اللهجمع (الصحة والحسن)(ا) رتبة (المصحة والحسن) متوسطة . فالقبول ثلاث مراتب ،

<sup>(</sup>١) سقطت من (م)

<sup>(</sup>٢) وفي (م) : الحسن بالحسن .

<sup>(</sup>٣) من (د) ، وفي بقية النسخ : يشوب .

<sup>(</sup>٤) من الأصل (ص٦٢) ، وفي النسخ : كما .

<sup>(</sup>٥) اختصار علوم الحديث (ص٤٣ ، ص٤٤) بتصرف .

<sup>(</sup>٦) التقييد والإيضاح (ص٦٦ ، ص٦٢) .

<sup>(</sup>٧) من (د) .

<sup>(</sup>٨) من الأصل (١/٤٧٦) ، وفي النسخ : الجامع .

<sup>(</sup>٩) وفي (د) : بين الحسن والصحة .

<sup>(</sup>١٠) من (د) ، ومن الأصل ـ(٢٠٦/١) ،وفي النسخ : الجامع .

الصحيح أعلاها والحسن أدناها ، والثالثة ما يتشرب من كل منهما ، فإنَّ كل ما كان فيه شبه من شيئين ، ولم يتمحض (١) لأحدهما اختص برتبة مفردة كقولهم للمُز(٢) وهو ما فيه حلاوة وحموضة: هذا حلو حامض .

قال الحافيظ ابن حجر: لكن هذا يتقضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به ، شم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب (٣) الترمذي حديث صحيح إلا النادر لأنه قل ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح، وإذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من الصحيحين كيف يقول فيه: حسن صحيح غالبًا (١٠) ، وقد جزم ابن المخري ألم في الهداية بجواب ابن كثير فقال: والذي قال: (حسن صحيح) في الهداية بجواب ابن كثير فقال: والذي قال: (حسن الصحيح). في الهداية يعني يشاب صحة وحسنًا ، فهو إذن دون الصحيح معنى .

وقال الزركشي : «فإن قلت فما عندك في رفع (٧) هذا

<sup>(</sup>١) وفي (ب) ، (ع) ، يتمحص .

 <sup>(</sup>۲) وفي (ب): للمر . والمز (بضم الميم) بين الحامض والحلو .
 لسان العرب (٩/٥) ، وتاج العروس (١/٤) .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (c) .

<sup>(</sup>٤) نكت ابن حجر (١/ ٤٧٧) .

<sup>(</sup>٥) من (د) ، وفي بقية النسخ : الجوزي .

<sup>(</sup>٦) وفي (د) : صحيح حسن .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (ق ٥٦/ب) : دفع (بالدال) .

{الإشكال}(١) قلت: يحتمل أن يريد بقوله: حسن صحيح في هذه الصورة الخاصة الترادف ، واستعمال هذا قليلاً دليل على جوازه كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة على قول من أدرج الحسن في قسم الصحيح ،ويجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد باعتبار حالين ، فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال كونه مستورًا أو مشهورًا بالصدق والأمانة ، ثم ترقى ذلك الرجل المسمع وارتفع حاله إلى درجة العدالة فـسمعه منه الترمذي أو غيره (٢) مرة أخـرى ، فأخبر بـالوصفين ،وقد روى عـن غير واحد أنـه سمع الحديث الواحد على الشيخ الواحد غير مرة ، وهو قليل ، قال: وهذا الاحتمـال وإن كان بعيداً فهـو أشبه ما يقال ،وهـو راجع لما ذكره ابن دقيق العيد قال: ويحتمل أن يكون الترمذي أدى اجتهاده إلى حسنه ، (وأدى اجتهاد غيره إلى صحته) (٣) ، أو بالعكس أو أنَّ الحديث في أعلى درجات الحسن وأول درجات الصحيح فجمع له باعتبار مذهبین كحدیث جابر (رضى الله تعالى عنه)(٤) في السلام(٥)، سكت

<sup>(</sup>١) وفي (م) : الاشتمال .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ت٥٦٠/ب) : وغيره (بالواو).

<sup>(</sup>٣) هكذا نقلها السيوطي ، ولا توجد في نسخة الأصل (ق ٥٧/ أ).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>٥) حديث جابر هو :

<sup>«</sup>أَنَّ رجلاً سَلَّم عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَهُو َيَبُولُ ، فَـلَمْ يَرُدُّ عَلَيْه ، فَلَمَّا فَرَغَ قال : إذَا 😑

# عنه عبد الحق سـكوت مصحح ...........

رَأَيْنَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ فَلاَ تُسلِّم عليَّ فإنِّي لاَ أَرُدَّ عَلَيْكَ .»

الحديث لم يخرجه الترمذي في جامعه من حديث (جابر) ، وإنما خرجه من حديث ابن عمر في موضعين :

« الأول » في (كتاب الطهارة \_ باب في كراهة رد الـسلام غير متوضيئ \_ 1/ ١٥٠)
 من طريق شيخيه نصر بن على ومحمد بن بشار .

« والثاني » في كتاب الاستئذان \_ باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول \_ ٥/ ٧١) في كلا الموضعين من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عشمان عن نافع عن ابن عمر ، وفي كلا الموضعين قال : (هذا حديث حسن ) .

ومن حديث ابن عمر رواه أيضًا مسلم (كتاب الحيض ـ باب التيمم ـ ١/ ٢٨١) وأبو داود (كتاب الطهارة ـ باب أيرد السلام وهو يبول ـ ١/ ٢٢) ، والنسائي (الطهارة ـ باب السلام على من يبول ـ ١/ ٣٦) وابن ماجه (كتاب الطهارة ـ باب الرجل يسلم عليه وهو يبول ـ ١/ ١٢٧) وابن الجارود (ص٢٣) عنده سند حسن . ومن حديث عليه وهو يبول ـ ١/ ١٢٧) وابن الجارود (ص٢٣) عنده سند حسن . ومن حديث (جابر) كما أشار في المتن ، وحديثه رواه ابن ماجه (كتاب الطهارة ـ باب الرجل يسلم عليه ، وهو يبول ـ ١/ ١٢٢) وفيه سويد بن سعيد الحدثاني .

قال الحافظ: الصدوق في نفسه ، إلا أنه عمي فيصار يتلقن ماليس من حديثه ال. (تقريب ١٤٠) ، ومن حديث ( المهاجر بن قنفذ ) رواه أحمد (٢٤٥/٤) ، وأبو داود (كتاب الطهارة \_ باب رد السلام وهو يبول \_ ٢٣١) ، والنسائي (كستاب الطهارة \_ باب رد السلام بعد الوضوء ٢/٣٧) ، وابن ماجه (كتاب الطهارة \_ باب الرجل يسلم عليه وهو يبول \_ ٢/ ١٩١) والدارمي ( كتاب الاستئذان \_ باب إذا سلم على الرجل وهو يبول \_ ٢/ ١٩١) والحديث مروي أيضًا من طريق عبد الله بن حنظلة ، وعلقمة ابن الفَغواء بفتح السفاء وإسكان الغين المعجمة ، والبراء وهو صحيح من غير طريق جابر.

له (۱) ، وحسنه ابن القطان للاختلاف في رواية عبد الله بن محمد بن عقيل في قال : أشار بقوله: حسن صحيح إلى (۲) عدم الاعتداد به ، ويقوي هذا قول الترمذي في حديث عائشة (رضي الله عنها ) (۳) في « الغُسُلِ بِمُجَاوَزة (۱) الخِتَان » حسن صحيح (۱) مع نقله عن البخاري في كتاب العلل (۱) : إنّ إسناده خطأ ، وأنت إذا تأملت تصرف الترمذي لعلك تسكن إلى قصده هذا » (۱) انتهى كلام الزركشى ،

<sup>(</sup>١) ذكره عبد الحق في كتاب الطهارة من الأحكام الكبرى (ص٢١) .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ق ١/٥٧) : على .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (c) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي فــي (كتاب الطهارة ــ باب ما جاء إذا التقى الخــتانان وجب الغسل ــ ١/ ١٨٠)

عن عائشة قالت قال النبي عِيَّاكُم : « إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ». وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح .

والحديث أخرجه: البخاري في (كتاب الغسل ـ باب إذا التقى الختانان (١/ ٣٩٥) من حديث أبي هريرة بنحوه، ومسلم (كتاب الحيض ـ باب نسخ الماء من الماء، ووجوب المغسل بالستقاء الختانين ١/ ٢٧١)، وأبو داود (كتاب الطهارة باب في الإكسال ١٤٦/١) من حديث أبي هريرة بنحوه، وابن ماجه (كتاب الطهارة ـ باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الحتانان ـ ١/ ١٩٩١) وأحمد (٢٧/١)وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) العلل الكبير ( ق ١٠/ب ) .

<sup>(</sup>٧) نكت الزركشي ( ق٥٥/ب ، ق ١/٥٧) .

وبعضه مأخوذ من الجعبري حيث قال في مختصره (۱) وحيث (۱) قال البخارى: حسن صحيح باعتبار سندين أو مذهبين .

(ق/۱۷)

<sup>(</sup>١) رسوم التحديث (ق ٤/ب ) .

<sup>(</sup>۲) وفي (د) :وقول .

<sup>(</sup>٣) وفي(م) : حُسن .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب) : ويقال .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٦) وفي (م) : حكم .

<sup>(</sup>٧) من الأصل (ص/٤٧٧) ، وقد سقط من النسخ .

<sup>(</sup>٨) وفي (م) : الذي .

جمع الترمذي فيها بين الوصفين ، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته قدح (۱) في الجواب أيضًا لكن (۱) لو سلم هذا الجواب لكان أقرب إلى المراد من غيره ، قال (۱۱): وإني لأميل إليه وأرتضيه ، والجواب عن (۱) ما يرد عليه ممكن ، قال : وقيل يجوز أن يكون مراده أنَّ ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما الإسناد والحكم فيجوز أن يكون قوله : حسن أي باعتبار إسناده، صحيح أي باعتبار حكمه ، لأنه من قبيل المقبول، فكل مقبول يجوز أن يطلق عليه أسم أن الصحة، وهمذا يمشي على قول من لايفرد الحسن من الصحيح، بل يسمي الكل صحيحًا ، لكن يرد عليه ما أوردناه أولاً من أنَّ الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة (۱) الإسناد، قال : وأجاب بعض المتأخرين بأنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين إالنوعين إ(۱) لقصور (۸) رتبة راويه عن درجة الصحة

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (١/ ٤٧٧) : فيقدح .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) : ولكن .

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب) زيادة : والجواب أيضًا .

<sup>(</sup>٥) من الأصل (١/ ٤٧٨) ، وفي النسخ : رسمه .

<sup>(</sup>٦) من (د) .

<sup>(</sup>٧) وفي (م) : الفرعين .

<sup>(</sup>۸) وفي (ب) ، (ع) : لتصور .

المصطلحة، صحيح على طريقة من لا يفرق.

قال: ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق<sup>(۱)</sup>)، قال: واختار بعض من أدركنا أ<sup>(۲)</sup> أنّ اللفظين عنده مترادفان ويكون <sup>(۳)</sup> إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد له <sup>(۱)</sup> كما يقال صحيح ثابت ، أو جيد قوي أو غير ذلك.

قال (°): وهذا قد يقدح (۱) فيه القاعدة إباناً إ(۱) الحمل على التأسيس خير من الحمل على التأكيد لأناً الأصل عدم التأكيد، لكن قد يندفع القدح (۸) بوجود القرينة الدالة على ذلك ، وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني: هذا حديث صحيح ثابت.

قال: « وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد »(٩)

<sup>(</sup>١) هذا الكلام بين القوسين متقدم في الأصل عن هذا الموضع وهو تصرف من السيوطى

<sup>(</sup>٢) من (د) .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب) ويجوز .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٦) وفي (ع) : تقدح

<sup>(</sup>٧) من الأصل (١/ ٤٧٨) ، وفي النسخ : فانٌ .

<sup>(</sup>A) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٩) نکت ابن حجر (١/ ٤٧٨، ٤٧٨) بتصرف.

انتهى ما أورده الحافظ في النكت .

وقال: {البرشنسي}(۱) في شرح الألفية(۱): «الحكم للفظة حسن إنما هو إذا انفردت فيفيد (۱) حينئذ معناها الاصطلاحي وإذا جاءت للصحيح فالحكم للصحيح وليس ذلك بالمعنى الاصطلاحي مرادًا منها، ولا منافاة حينئذ كما لو قلت حديث معروف صحيح أو مشهور صحيح لم تحط تلك {الزيادة}(۱) الحديث عن رتبته وإن كانت قاصرة عن الصحة إذا انفردت » انتهى.

(قلت) ويكون التأكيد بذلك (من باب الترقي)<sup>(۱)</sup> من الأدنى إلى الأعلى ،كما يقال: عالم نحرير ،وشجاع باسل، ولم يرد في كلام الترمذي، ولا غيره أن يقال: صحيح حسن بتأخير (۱۱) الأدنى، وهذا يفيد أن [المقول]<sup>(۱)</sup> فيه حسن صحيح أعلى رتبة من [المقول]<sup>(۱)</sup> فيه صحيح فقط.

<sup>(</sup>١) من أصول الترجمة وفي (م) : الترسيسي ، في بقية النسخ : البرشيسي.

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) :وفي النكت في شـرح الألفية ، وفي (د) : في شرح ألفيته.

<sup>(</sup>٣) وفي (د) : فتفيد .

<sup>(</sup>٤) وفي (م) : الزيادات .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) وفي (م) : تأخير .

<sup>(</sup>٧) وفي (م) :القول .

<sup>(</sup>٨) وفي (م) :القول .

وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: "إذا جُمع الصحيح والحسن في (۱) وصف واحد (۲) فللتردد (۱) الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث (۱) يحصل منه التفرد (۱) بتلك السرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال: الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين إثبات القصور ونفيه، قال: أومحصل (۱) الجواب أن تردد أئمة المحديث في حال ناقليه (۱) الجواب أن تردد أئمة المحديث في حال ناقليه واعتبار وصفه عند قوم، وغاية باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأنَّ حقه أن يقول: حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا:

<sup>(</sup>١) وفي (ب) : من .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٣) وفي(د) : فلتردده .

<sup>(</sup>٤) وكذا في (د) .

<sup>(</sup>٥) وفي (د) : التعدد .

<sup>(</sup>٦) من الأصل (ص٣٣) ، وفي النسخ : ويحصل .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (ص٣٣) : ناقله .

<sup>(</sup>A) من (د)، وفي بقية النسخ: إنما.

لأنّ الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث (۱) التفرد، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معًا، على الحديث يكون باعتبار إسنادين: أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح (۱) فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردًا إلأن إلا كثرة الطرق (۱) تقوي (۱) ، فإن قيل: قد صرح الترمذي بأنَّ شرط الحسن الطرق (۱) من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث /: حسن (ق٦٠/ب) غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فالجواب أنّ الترمذي لم يعرف الحسن مطلقًا، وإنما عرف (۱) بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعضها بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها حسن ضحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ص٣٣) : من حيث .

<sup>(</sup>۲) وفي (د) : حسن أوصحيح .

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ص٣٣) ، وفي النسخ : الآن ، وهوخطأ .

<sup>(</sup>٤) من (ب) ، (د) ، وفي (م) ، (ع) : التطرق .

<sup>(</sup>٥) من الأصل (ص٣٣) ، وفي النسخ : قوي .

<sup>(</sup>٦) من (ب) ، ومن الأصل (ص٣٣) ، وفي النسخ : يروي .

<sup>(</sup>٧) في الأصل (ص٣٣) : عرفه .

وقع على (۱) الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آواخر كتابه (۱) : وما قلنا في كتابنا: حديث حسن إفإنما إ(۱) أردنا به حسن إسناده عندنا إإذ إ(۱) كل حديث يروى (۱) إلايكون إ(۱) راويه متهما إبكذب إ(۱) ، ويروى من غير أوجه إ(۱) نحو ذلك ، ولا يكون شادًا فهو عندنا حديث حسن، فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما (۱) يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه ما يقول فيه (صحيح فقط، أوغريب فقط) (۱) وكأنه ترك ذلك استغناء يقول فيه (صحيح فقط، أوغريب فقط) (۱) وكأنه ترك ذلك استغناء

 <sup>(</sup>۱) وفي (د) عليه .

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي \_( كتاب العلل \_ ٥/ ٧٥٨) .

<sup>(</sup>٣) من (د) ، ومن الأصل (ص٣٤) ، وفي بقية النسخ : إنما .

<sup>(</sup>٤) من الأصل (ص٣٤) ، وقد سقطت من النسخ ، وليست في الجامع .

<sup>(</sup>٥) وفي (م) ، (د) : يروي .

<sup>(</sup>٦) من (د) ، ومن الأصل (ص٣٤) ، وفي النسخ : ما .

<sup>(</sup>٧) من الأصل (ص٣٤) ، وفي النسخ : بكذبه .

<sup>(</sup>٨) من الأصل (ص٣٤) ، وفي النسخ : وجهه .

<sup>(</sup>٩) وفي (م) : وأما .

<sup>(</sup>١٠) من (د) ، ومن الأصل(ص٣٤) ، وفي النسخ تكررت العبارة التي قبلها.

بشهرته (۱) عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط إما لغموضه [وإما] (۱) لأنه اصطلاح جديد (۱) ولذلك قيده بقوله عندنا ، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي، وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها، ولم يفسر (۱) وجه توجيهها فلله الحمد على ما ألهم وعلم (۱) انتهى ما أورده في شرح النخبة، وهذا مجموع ما وقفت إعليه إ(۱) من كلام الأئمة في هذه المسألة (۱)

أقول : وظهر لي توجيهان آخران: أحدهما :أنّ المراد حسن

«أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح فورد عليهم وصف السترمذي لحديث واحد بأنه حسن صحيح فأجاب كل بما ظهر له، والذي يظهر: أنَّ الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح، فيجامعه وينفرد عنه، وأنه في معنى المقبول المعمول به، الذي يقول مالك في مثله: «وعليه العمل بسلدنا»..وكأنَّ \_

<sup>(</sup>١) من الأصل (ص٣٤)، وفي النسخ: «لشهرته».

<sup>(</sup>٢) من (د) ، ومن الأصل (ص٣٤) ، وفي النسخ : أو

 <sup>(</sup>٣) تقدم ما يدل على أن الحسن ليس اصطلاحًا جـديدًا ، بل سبق الترمذي إلى ذلك ،
 وسيأتي مزيد كلام على ذلك .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (ص٣٤) : ولم يسفر .

<sup>(</sup>٥) نزهة النظر (ص٣٣، ص٣٤).

<sup>(</sup>٦) من (د) ، وفي بقية النسخ : عنه .

 <sup>(</sup>٧) وقد وقفت على أقوال وترجيحات أخرى لبعض المحدثين المتأخرين والمعاصرين.
 قال الشيخ (محمد عبد الرازق حمزة):

لذاته صحيح لغيره (١) ، والآخر: أن المراد (١) حسن باعتبار إسناده، صحيح أي أنه أصح شيء ورد في الباب، فإنه يـقال: أصح ما ورد

غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم ، فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانًا ، سواء صحت أو نسزلت عن درجة الصحة ، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت. أ. هـ من حاشية الباعث باختصار (ص٤٤) .

وقال (أحمد شاكر ): « الذي أراه أن كل هذه الأجوبة عن قول الترمذي "حسن صحيح" عقب أحاديث كثيرة في سننه فيها تكلف ظاهر ، وتقييد له باصطلاح لعله لم يتقيد به، وما أظنه يريد بهذا إلا تأكيد صحة الحديث بالترقي من الحسن إلى الصحة ».

انظر شرحه على الألفية (ص١٩) .

ورجَّع الدكتور نور الدين عتر عند رأي ابن الـصلاح الأول القائل بتعدد السند وأيد قوله بأمرين :

1- أن الترمذي نشر الحسن بتعدد الإسناد، وبين وصف رواة الحسن بصفات دون الصحيح ، فإذا قال: «حسن صحيح » كانت كلمة صحيح بمثابة قيد تبين أن نزول الرتبة قد زال، وارتفع الحديث إلى الصحة ، وبقي وصف التعدد سالًا من التقييد.

٢- أنَّ الترمذي كشيراً ما ينبه على تعدد الإسناد في هذه الأحاديث ، خاصة إذا كان إسناده الذي أخرج به الحديث ينحط عن الصحيح ، فهذا بظاهره يدل لما قلنا .

ثم ردًّ على الاعترافات الواردة على هذا الرأي .

انظر كتابه : الإمام الترمذي (ص١٩١, ١٩١) .

(١) وقد رجحه الشيخ عبد الحق الدهلوي في مقدمة شرحه للمشكاة .
 انظر مقدمة تحفة الأحوذي (ص٥٠٤) .

(٢) وفي (ب) ، (ع) : أنه

كذا وإن كان حسنًا أو ضعيفًا ،والمراد أرجحه أو أقله ضعفًا(١).

#### (فائدة):

لم ينفرد الترمذي بهذا المصطلح بل (سبقه)(١) إليه شيخه البخاري

قال الزركشي في نكته: «قال المصنف ـ يعني ابن الصلاح ـ: (٣) وجدت في أصل الحافظ أبي حازم العبدري (١) بكتاب الترمذي (٥) في حديث معاذ (رضي الله تعالى عنه) (١) : « فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلاُ

<sup>(</sup>١) وقد رجح في التدريب (١/ ٦٤) كلام ابن حجر في النخبة وشرحها فقال :

لا وجواب سادس وهو الذي أرتضيه ولا غبار عليه وهو الذي مشى عليه ـ أي ابن حجر في النخبة وشرحها ـ: أن الحديث إن تـعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد . . . ، وإلا ـ أي : إذا لم يتعـدد إسناده ـ فبحسب اختلاف النقاد في راويه . . .

ومن هنا تبين أنّ الأمرين اللذين ظهرا للسيــوطي هنا في البحر ظهرا له بعد أن رجح ما قاله الحافظ كما في التدريب ، لأنه ألف البحر بعد التدريب بيقين .

<sup>(</sup>٢) من (د) ، وفي بقية النسخ : سبق .

<sup>(</sup>٣) هذا من أمالي ابن الصلاح ، وجد على هامش مقدمته انظر المقدمة (ص١١٣) .

<sup>(</sup>٤) لم أقف في كتب التراجم التي بين يدي من يحمل هذه الكنية بهذه النسبة، وإنما هناك: أبو حازم العبدوي عمر بن أحمد بن إبراهيم المسعودي العبدوي النيسابوري الأعرج، محدث نيسابور، إمام حافظ توفي سنة (٤١٧هـ) فلعلمه هو، وربما تصحفت النسبة في الأصل. تذكرة الحفاظ (١/٧٢)، والأنساب (٩/١٨٩).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة (ص) ـ ٥/٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصل (ق٥٥/١) .

الأعْلى (١) هذا الحديث فقال (٢): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح (٣).

وقال الحافظ ابن حجر: «قول ابن الصلاح: «الترمذي وغيره» عنى بالغير البخاري، وقد وقع ذلك في كلامه»(١).

### فائــدة:

قال الزركشي: « اعلم أنّ هذا السؤال يرد بعينه في قول الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لأنّ من شرط الحسن أن يكون معروفًا من غير وجه، والغريب ما انفرد به أحد رواته

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه المدارمي (۱/ ٥١) ، وأحمد (٣٦٨/١) ، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (٣١٨/١) ، وابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص١٢٥)، وعبد الله بن أحمد في السنة (ص١٧٩/رقم ٩٥٢) ، وابن أبي عاصم في السنة (١٨٨/١) في لفظ «المرؤية» فقط عند الأخيرين ، والآجري في الشريعة (ص٤٩٧) من حديث عبد الرحمن بن عايش، ومعاذ بن جبل ، وابن عباس والحديث صحيح .

وللحافظ ابن رجب الحنبلي كتاب مستقل في هذا الحديث سماه ( اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعملي ) ذكر طرق الحديث واخمتلاف ألفاظه وشمرحه بشرح نفيس . وقد طبع بتحقيق طه يوسف .

<sup>(</sup>٢) وفي (د) : قال .

<sup>(</sup>٣) نكت الزركشي (ق٥٥/١) .

<sup>(</sup>٤) نکت ابن حجر (١/ ٤٧٥) .

وبينهما تـناف، قـال: وجوابه أنَّ الغريب يطلق علـى أقسام: غريب من جهة المن، وغريب من جهة الإسناد والمراد الثاني دون الأول، لأنَّ هذا الغريب معروف عن جماعة من الصحابة لكن تفرد بعضهم بروايته عـن صحـابي،فبحسب'`` المتن حسـن،فإنـه'` عرف مخرجه واشتهر فوجد شرط الحسن، وبحسب الإسناد غريب لأنه لم يروه من تلك الجماعة إلا واحد، ولا منافاة بين الغريب بهذا المعنى وبين الحسن، بخلاف سائر الغرائب فإنها تنافي الحسن».

وقال الإمام الحافظ أبــو العباس أحمد بن عبــد المحسن العراقي<sup>٣)</sup> في كتابه معتمد التنبيه: «قول أبي عيسى: هذا حديث صحيح غريب، وهذا حديث حسن غريب، إنما يريد به ضيق المخرج أنه لم يخسرج إلا من جهـة واحدة، ولم/يتعـدد خروجـه من طرق، إلا أنّ (ق۸۲/۱) الراوى ثقة فلا يضر ذلك فيستغربه هو لقلة المتابعة، وهؤلاء الأئمة شروطهم عجيبة، وقد يخرج الشيخان أحاديث تقع(ن) [إلى أبي عيسي:

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ق/٥٧) : يحسب .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ق٧٥/١) لأنه .

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة !!

<sup>(</sup>٤) من الأصل (ق٧٥/ب) ، وفي (ب) : يقول .

فيقول إ: (() هذا حديث حسن غريب كما قال في حديث أبي بكر (رضي الله تعالى)(() عنه قلت: «يا رسوُل الله عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي الله تعالى)(() مع أنه متفق في صلاتِي الحديث (() مع أنه متفق عليه (())

#### فائسدة:

قال ابن الملقن في المقنع: «اعلم أن العدالة والضبط إما أن ينتفيا (في الراوي)(١) أو يجتمعا أو يوجد واحد منهما فقط. فإن انتفيا فيه لم يقبل حديثه أصلاً، وإن اجتمعا فيه قبل وهو الصحيح المعتبر(٧)،

<sup>(</sup>١) من الأصل (ق٧٥/ب) ،وفي النسخ : يقول الترمذي أبو عيسي .

<sup>(</sup>٢) سقطت من(د) ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) أخرجه في جامعه (كتاب الدعوات ـ باب ٩٧ ـ ٥٤٣/٥) ، والحديث أخرجه البخاري : (كتاب الأذان ـ باب الدعاء قبل السلام ـ ٢/٣١٧) ، ومسلم (كتاب الذكر والدعاء ـ باب استحباب خفض الصوت بالذكر - ٢٠٧٨/٢) ، والنسائي في الذكر والدعاء ـ باب استحباب خفض الحوت بالذكر حما في تحفة الأشراف - ٢/٢٩٧)، وابن ماجه (كتاب الدعاء ـ باب دعاء رسول الله عليه المحلي ـ ٢/١٣٦١).

<sup>(</sup>٤) من الجامع (٥٤٣/٥).

<sup>(</sup>٥) نكت الزركشي (ق٧٥/١، ب).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٧) وفي (ب) : وهو الصحيح والمعتبر .

وإن وجدت العدالة وحدها دون الضبط قبل حديثه لعدالته، وتوقف فيه لعدم ضبطه على شاهد منفصل يجبر ما فات من صفة الضبط، وإن وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه لأنَّ العدالة هي الركن الأكبر في الرواية، ثم كل واحد من الضبط له مراتب عليا ووسطى ودنيا، ويحصل بتركب (۱) بعضها مع بعض مراتب الحديث في القوة فتنبه لذلك»(۱)

<sup>(</sup>١) وفي (د) : بتركيب .

<sup>(</sup>٢) المقنع (ق١٠/ب) .

## مسألة (۱)

قال ابن الصلاح: «قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم: هذا حديث صحيح، أو حديث حسن الأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذًا أو معللًا، عيال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذًا أو معللًا، غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد، ولم يذكر له علة ، ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه لأن عدم العلة والقادح هوالأصل (١٤) والظاهر (١٥).

وعبارة العراقي في شرح الألفية: «الحكم للإسناد بالصحة كقولهم، هذا حديث إسناده صحيح، دون قولهم هذا حديث صحيح، وكذلك حكمهم على الإسناد بالحسن، كقولهم: إسناده

<sup>(</sup>١) من نسخة (ش) من الألفية ، وليست موجودة في نسخ البحر .

<sup>(</sup>٢) وفي (ش)، و(ق) من الاستقصاء : واحكم .

<sup>(</sup>٣) بياض في (د) .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب) : والأول .

<sup>(</sup>٥) مقدمة ابن الصلاح (ص١١٣) .

حسن (۱) دون قولهم حديث حسن لأنه قد يصح (۱) الإسناد لشقة رجاله، ولا يصح الحديث لشذوذ [أوعلةً] (۱) ».

قال ابن الصلاح: «غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: إنه صحيح الإسناد، ولم يذكر له علة، ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه لأنَّ عدم العلة والقادح هو الأصل وهو الظاهر»().

قال العراقي: «وكذلك إن اقتصر على قوله: حسن الإسناد ولم يعقبه بضعف فهو أيضًا محكوم له بالحسن»

قال التاج التبريزي: «ولقائل أن يقول: لانسلم أنَّ قولهم: هذا حديث (صحيح) (٥) الإسناد يحتمل كونه شاذًا أو معلاً مردودًا ليكون دون قولهم هذا حديث صحيح(١)، فإنَّ صحة الإسناد مستلزمة (لصحة

<sup>(</sup>۱) قال السخاوي: « ويلتحق بذلك الحكم للإسناد بالمضعف، إذ قد يضعف لسوء حفظ، وانقطاع ونحوهما، وللمتن طريق آخر صحيح أو حسن . . . لكن المحدث المعتمد لو لم يفحص عن انتقاء المتابعات والشواهد ما أطلق » . انظر: فتح المغيث (ص٨٩) .

<sup>(</sup>٢) وفي (م) : يصحح .

<sup>(</sup>٣) ومن (د) ، ومن الأصل (١٠٧/١) ، وفي بقية النسخ : لقلة .

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن الصلاح (ص١١٣) ، وقد تقدمت هذه العبارة قريبًا .

<sup>(</sup>٥) شرح التبصرة والتذكرة (١/٧/١) .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ب) .

المتن دون العكس، والحكم بصحة الإسناد) مع احتمال عدم صحته بعيد جداً».

وقال الزركشي بعد إيراده كلام التبريزي هذا: «فيه نظر، قال: وقد تقدم أنهم إذا قالـوا: هذا حديث صحيح فمرادهـم اتصال سنده لا أنه مقطوع به في نفس الأمر».

قال : « وقد تكرر (١) في كـلام المزي (٢) والذهبي وغيـرهما من المتأخرين (٣) : إسناده صالح والمتن منكر »(٤) .

وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: إن الأصل عدم العلة غير مسلم<sup>(٥)</sup>، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود علة، ولم أيتحقق إ<sup>(١)</sup> عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة<sup>(٧)</sup> ؟؟

<sup>(</sup>١) وفي (ب) : تقدم .

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث (ص٨٩) .

 <sup>(</sup>٣) وكذا الداراقط ني، والحاكم من المتقدمين. فتح المغيث (ص٨٩)، وتوضيح الأفكار
 (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) نكت الزركشي (ق٥٥/أ) .

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (١/ ٤٧٤) : لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل .

<sup>(</sup>٦) من(ب)، ومن الأصل(١/ ٤٧٤)وليس فيه الواو قبل لم ، وفي بقية النسخ : تتحقق.

<sup>(</sup>٧) نعم هذا هو الأصل في الـصحيح ، أنه لابد من خلوه من العـلة والشذوذ ، ولكن العلة هنا يقصد بها العلة القادحة .

قال : وقوله "إنَّ المصنف المعتمد إذا اقتصر... إلى آخره، يوهم أنَّ التفرقة التي [فرقها] (١) أولا تختص (١) بغير المعتمد (١) ، وهو كلام [ينبو عنه] (١) السمع / ، لأن المعتمد هو (١) قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد، (ف١٨٠) قال : "والذي أيظهر (١) لي أن [الصواب] (١) التفرقة بين من إيفرق (١) في وصفه للحديث (١) بالصحة بين التقييد والإطلاق، وبين من لا يفرق، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك، ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معاً، وتقييده على الإسناد

قال الصنعاني: «. . . لايشترط فقد العلة عند الفقهاء إلا إذا كانت قادحة . . . ثم القبول له لايلزم منه أنه صحيح فإنهم يقبلون الحسن ». انظر: توضيح الأفكار (١/ ٢٣٥) .

من الأصل (١/٤٧٤)، وفي النسخ: «فوقها».

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (١/ ٤٧٤):مختصة .

<sup>(</sup>٣) قال السخاوي : «... لم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره ، إذ غير المعتمد لا يعتمد ، اللهم إلا أن يقال الكل معتمدون غير أن بعضهم أشد اعتمادا...» فتح المغيث (ص٨٨) .

قلت : ويلاحظ أنَّ بعض عبارات السخاوي مقتبسة من شيخه ابس حجر دون ان يعزو إليه !!.

<sup>(</sup>٤) من (د) ، وفي بقية النسخ : متبوعه .

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٦) من (د) ، ومن الأصل (١/ ٤٧٤) ، وفي بقية النسخ : ظهر .

<sup>(</sup>٧) من الأصل (١/٤٧٤)، وقد سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>A) من (د) ، وفي بقية النسخ : تفرق.

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل (١/٤٧٤) : الحديث .

فقط، ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائمًا أو<sup>(۱)</sup> غالبًا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف<sup>(۲)</sup> آخرًا» (<sup>(۳)</sup> انتهى (<sup>۱)</sup>

(قلت): ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الحاكم (٥) في المستدرك من طريق عبيد بن غنائم (١) النخعي عن علي بن حكيم عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى (٧) عن ابن عباس (رضي الله تعالى

قال الدكتور نور السدين عتر : « . . . ينبغي أن تكون ـ أي إحدى العبارتين المتقدمتي الذكر ـ دون قولهم : صحيح الإسناد لأنها تبزيد على عدم ذكر السلامة من الشذوذ والعلة ، فقد الحكم باتصال السند انتهى». من منهج النقد (ص٢٥٥) . قلت: ولو قال : على احتمال عدم السلامة لكان أولى لأنه لو تأكد الحافظ من طريان الشذوذ أو العلة القادحة في سند الحديث لما صحح سنده .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (١/ ٤٧٤) : وغالبًا .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) نکت ابن حجر (١/٤٧٤) .

<sup>(</sup>٤) وهناك من عبارات الحفاظ التي يكشرون من إطلاقها ، وهي من باب الحكم بصحة السند قولهم في الحديث : ( رجاله ثـقات ) أو ( رجاله رجال الصحيح ) ، وممن يكثر منها جدًا الحافظ الهيثمي في كتابه العظيم : «مجمع الزوائد»

<sup>(</sup>٥) لم يتعسرض المصنف لذكر أمثلة من المستدرك في التسدريب (١٦١/١) ، وإنما أجمل القول هسناك فقال : إ وكسثيرًا ما يستعمسل ذلك الحاكم في مستدركه ، ، وأما هنا فسيذكر المثال الآتي.

<sup>(</sup>٦) وفي (د) : غنام .

 <sup>(</sup>٧) (ع) أبو الضحى مسلم بن صبيح ـ بالتصغير ـ الهَمْداني الكوفي العطار ، مشهور
 بكنيته ، ثقة فاضل ، مات سنة مائة .

عنه)(۱) قــال : «فِي كُلِّ أَرْضٍ نبِي كَنَبَيِّكُـمْ ، وآدَمُ كَآدمِكُـمْ، وَنُوْحٌ كَنُوحٌ كَنُوحٌ كَنُوحً كَنُوحِكُمْ (۲) ، وَإِبَراهِيْم كَإِبراهيَم وعيسى كَعَيْسَى».

قال الحاكم: صحيح الإسناد<sup>(٣)</sup>، وقال البيهقي: إسناد صحيح ولكنه شاذ (وغيره)<sup>(1)</sup>.

التقريب(ص٣٣٥) ، وطبـقات ابـن سعــد (٢٨٨/٦) ، وتاريخ الثــقات لــلعجــلي (ص٤٢٨) ،وتهذيب التهذيب(١٠/١٣٢).

<sup>(</sup>١) سقطت من (د) .

<sup>(</sup>۲) وفي (د) : وآدم كآدم ، ونوح كنوح .

 <sup>(</sup>٣) المستدرك (٢/ ٤٩٣) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال
 الذهبي: صحيح

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ .

۱۰۹ وَلِلْقَبُولِ يُطْلُقُونَ جَيِّداً وَالنَّابِتَ الصَّالِحَ وَالْمُجَوَّداً وَلَيْ الصَّالِحَ وَالْمُجَوَّداً وَهَدِهِ بَيْنَ الصَّحِيْحِ وَالْحَسَنْ وَقَرَّبُواْ مُشَبَّهَاتُ (') مِنْ حَسَنْ 10 وَهَلْ يُخَصُّ بِالصَّحِيْحِ اَلثَّابِتُ أَوْ يَشْمَلُ الْحُسْنُ ('') نِزَاعٌ ثَابِتُ (")

قال الحافظ ابن حجر في نكته: «قد وجدنا أفي أن عبارة جماعة من أهل الحديث ألفاظًا يوردونها في مقام القبول، ينبغي الكلام عليها وهي الثابت والجيد والقوي والمقبول والصالح، قال: وسنستوفي الكلام على هذه الأنواع في آخر هذا الكتاب أن يعني النكت ولم يقدر بتمامه (1)، ولا بكلامه على هذه الأنواع.

وقال في نكته الكبرى في الكلام على أصح الأسانيد لما حكى ابن الصلاح<sup>(۷)</sup> عن أحمد بن حنبل<sup>(۸)</sup> أنّ أصحها الزهري عن سالم عن

وفي (ب) ، (ع) : مشتبهات .

<sup>(</sup>٢) من (ش)، وفي (ق)، (ت): الحَسَنَ .

<sup>(</sup>۳) بياض في(د) .

<sup>(</sup>٤) من (ب) ، (c) .

 <sup>(</sup>٥) نكت ابن حـــجر (١/ ٤٩٠). والكـــلام بين المــربعين لايوجــد في نســخة (م)،
 وأول المربعين في نهاية (ص١٢٤٩).

 <sup>(</sup>٦) وقد وصل فيه إلى نهاية النوع الثاني والعشرين وهو : المقلوب .

<sup>(</sup>٧) مقدمة ابن الصلاح (ص٨٤) .

 <sup>(</sup>۸) ووافق على الرأي في أصح الأسانيد إسحاق بن راهوية ، فتح المغيث (ص١٨٠٠)
 ص١٩٥).

أبيه، عبارة أحمد: أجود الأسانيد كذا، أخرجه عنه الحاكم.

قال: «وهـذا يدل على أنَّ ابـن الصلاح يرى الـتسـوية بين الجـيد والصحيح(١) .

وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح بعد أن نقل ذلك: «ومن ذلك يعلم أنَّ الجودة يعبر بها عن الصحة، وفي جامع الترمذي في (الطب)(۱) هذا حديث جيد .....

وقال : هذا حديث جيد غريب .

قلت: هكذا وقع في ما بين يدي من طبعات الجامع، وهي طبعة أحمد شاكر، وطبعة مع التحفة، وكذا النسخ التي اعتمدها المزي في تحفة الأشراف (١٠٧/١٣)، وطبعة حسمس. ونسخة دار الفكر وليس فيها لفظ: (جيد حسن)، وأخرجه أبو داود (كتاب الطب باب في الحمية، ٢/١٣٩) كلهم من طريق فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن، وعثمان بن عبد الرحمن (عند الترمذي) عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر، والحديث رجاله ثقات سوى فليح فهو (صدوق كشير الخطأ)، وأيوب: (صدوق) أيضاً.

قال المنذري في مختصر السنن (٥/ ٣٤٧) :

<sup>(</sup>١) هذان النصان المتاليان المنقولان عن ابن حجر، يؤكدان على أن للحافظ ابن حجر كتابين في النكت كما قررته في القسم السابق من الدراسة.

<sup>« · ·</sup> وفي قوله ـ أي الترمذي ـ لانعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان ، فيه نظر \_

حسن (۱) وكذا قال غيره، لامغايرة بين جيد وصحيح عندهم (۱) إلا أناً الجهبذ (۱) منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح، وكذا (القوي)، وأما (الصالح) فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصحيح و الحسن لصلاحيتهما للاحتجاج، ويستعمل أيضًا في ضعيف يصلح للاعتبار، و(المجود)(١)

فقد رواه غير فليح ، ذكره الحافظ أبو القاسم الدمشقى .

قلت: لم أقف على من روى ذلك من غير طريق فليح، والحديث حسن إن شاء الله، لاسيما وهو من رواية (فليح) عن (عثمان) و(أيوب)، وهما مدنيان، وقد قسال ابن عدي: « . . . يسروي \_ أي فليح \_ عن أهمل المدينة أحاديث مستقيمة وغيرائب، وقد اعتمده البخاري في صحيحه . . . » الكامل (٢/٥٦/٦).

<sup>(</sup>والدوالي) جمع دالية ، وهي العِدْق من البسر ـ والعِدْقُ : كل غصن له شعب ـ يعلق فإذا أرطب أكل . . .

انظر النهاية لابن الاثير (٢/ ١٤١) ، ولسان العرب (١٠/ ٢٣٨) .

<sup>(</sup>١) محاسن الاصطلاح (ص٨٥).

<sup>(</sup>٢) وفي (م) :عنده .

<sup>(</sup>٣) من (د) ، وفي بقية النسخ : الجيد .

<sup>(</sup>٤) كلمة (المجود) يطلقها بعض المحدثين أيضًا على (تدليس التسوية) قال السيوطي رحمه الله في التدريب (٢٢٦/١):

١. وهذه تسوية، والقدماء يسمونه تجويدًا، فيقولون: جوّده فلان، أي ذكر من فيه من
 الأجواد ، وحذف غيرهم ».

و(الثابت) يشملان أيضًا الصحيح والحسن.

قال أبن النفيس في مختصره: «الخبر القوي هو(١) ما يعم الصحيح والحسن».

وقال ابن الجزري(٢) في الهداية بعد ذكره الحسن:

وَدُونَهُ الصَّالِحُ إِذْ قَدِدْ سَكَتًا عَنْهُ السِّجِسْتَانِيْ وَفَات الصِّحَّتَا (٣)

وقال الزركشي في نكته: «وقع في عبارة بعضهم: الجيد كالترمذي في(الطب) من جامعه، ومراده الصحيح».

«الحديث الصالح: هو الذي يصلح للاستدلال ، ولو قيل: إنه الحديث الذي في سنده المتصل: مستور، وهو خال عن علة قادحة لم يكن بعيداً، وهو ملحق بالصحيح، ومن جملة الحسن ، غير أنه لا يحتاج أن يكون له شاهد، ولذا كان عند أبي داود ما لم يصل إلى درجة الصحة ، وجاوز أن يكون ضعيفًا بضعف موهن ، وهو ما سكت عليه في كتابه ...»

قلت: وقول ابن الجزري رحمه الله : « لا يحتاج أن يكون له شاهد » فيه نظر ، لأنه قد تقدم قريبًا بيان المصنف لمعنى (الصالح) وأنّ المعنى الثاني له هو : (صالح للاعتبار) ، وهذا معناه : إما يكون هو شاهد ومتابع لغيره أو غيره شاهد ومتابع له، وهو الصحيح.

وانظر المنهج الحديث (ص١٧٥) .

<sup>(</sup>١) وفي (ب) : بما هو .

<sup>(</sup>٢) وقال في تذكرة العلماء (ق٥٥/أ) :

<sup>(</sup>٣) الهداية مع الغاية (ق $77/\psi$ ).

وقال إسحاق(۱) بن بشر(۱): «قال ابن المبارك: {ليس جودة}(۱) الحديث قرب الإسناد، بل(۱) جودة الحديث صحة الرجال»، ذكره ابن السمعاني في أدب الاستملاء(۱).

ويقع في عبارتهم (۱) الثابت (۷) ، ويكثر ذلك في كلام ابن المنذر (۸) ، وهل يستلزم ذلك الحكم بالصحة ؟ يحتمل أن يتخرج فيه خلاف من (۹) خلاف الفقهاء أنّ القاضي لو قال: ثبت عندي بالبينة العادلة كذا، هل (۱۱) يكون حكمًا ؟ فيه وجهان: أقربهما نعم!! لأنه إخبار

١- إسحاق بن بشر البخاري، قال الذهبي : تركوه . الميزان (١/ ١٨٤\_ ١٨٦)

٢- وإسحاق بن بشـر الكاهلي، كذبه أبو بكر بن أبي شيــبة ، وموسى بن هارون ،
 وأبو زرعة. كما في الميزان (١٨٦/١)

٣- وإسحاق بن بشـر القرشي: مجهول . كـما في ضعفاء العـقيلي (١/ ١٠٠) ولم
 يتبين لي أيهم هو ؟، وقد يكون شخصًا غير هؤلاء ؟؟

<sup>(</sup>١) هناك ثلاثة يسمون بهذا الاسم وهم:

<sup>(</sup>٢) من الأصل (ص٥٧)، وكذلك في أصل نكت الزركشي(ق٥٨/ب)وفي النسخ: بشير

<sup>(</sup>٣) سقطت من (م) .

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل ، ولا في النكت .

<sup>(</sup>٥) أدب الإملاء والاستملاء (ص٥٧) .

<sup>(</sup>٦) وفي (م) : عبارته.

<sup>(</sup>٧) وفي (م) : الثابتة.

<sup>(</sup>٨) الأشراف لابن المنذر : (٢٧، ٢٨، ٣٠، ٣٣، ٣٥) وغيرها كثير .

<sup>(</sup>٩) وفي (م) : ومن

<sup>(</sup>١٠) من الأصل (ق٥٨/ب)، وفي النسخ : بل

عن تحقق السيء جزماً، وأصحهما / لا، لأنَّ الحكم هو (ق١٦٥) الإلزام، والثبوت ليس بإلزام، والأقرب أن لا يتخرج لأنهم أجروا هذا الخلاف (۱) فيما لو قال: صح عندي كذا!! هل يكون حكمًا ؟؟ وقد كان الحافظ (۱) قطب الدين عبد الكريم الحلبي (۱) ، والحافظ فتح الدين بن سيد الناس يقولان: "إنَّ الثابت يختص بالحديث الصحيح دون الحسن، ونازعهم محمد بن الحسن بن على اللخمي المعروف بابن الصيرفي (۱) ، وصنف في ذلك جزءًا وقفت عليه بخطه.

وقال: «لايختص به، بل يشمل الحسن أيضًا، لأنّ الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان دونه في القوة، واعترض على نفسه بأن الحفاظ قد استعملوا<sup>(٥)</sup> في مصنفاتهم الثابت الصحيح والصحيح الشابت ، فقالوا: هذا حديث صحيح ثابت ، وهذا حديث ثابت

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ق٨٥ /ب): الحديث .

<sup>(</sup>۲) وفي الأصل (ق٨٥/ب) .

 <sup>(</sup>٣) قطب الدين أبو علي عبد الكريم بن عبد النـور بن منير الحلبي الحنفي مـفيد الديار
 المصرية وشيخها الحافظ ، توفي سنة (٧٣٥هـ)

حسن المحاضرة (١/ ٣٥٨) ، وتدكرة الحفاظ (١٥٠٢/٤)، وتاج السراجم (ص ٣٨)، وشذرات الذهب (٦/ ١١٠) .

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحسن بن عيسى اللخمي، تقي الدين بن الصيرفي (ت ٧٣٨ هـ). الدرر الكامنة (٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) وفي (ب) : استدلوا .

صحيح، ولم يجعلوا الثابت "أكيداً للحسن، ولا الحسن تأكيداً للثبوت، فلم يقولوا: هذا حديث حسن ثابت ، أو ثابت حسن، وأجاب بأنه لا يلزم من عدم استعمالهم أن لا يجوز، ولا شك أن الشبوت يشمل الصحة [والحسن] " لأن اللفظ إيحتملهما] "

وقد قال الدارقطني في سننه (١) \_ في حديث شهادة الأعرابي بهلال رمضان: «إسناده حسن ثابت ».

وقد(ه) قال ابن المصلاح في حديث ابن عمر (رضي الله تعالى

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، وفي الأصل (ق٨٥/ب) الصحيح .

<sup>(</sup>٢) وفي (م) ، (ب) ، (ع) : ولا الحسن .

<sup>(</sup>٣) من (د) ، وفي بقية النسخ : يحتملها .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٦٩) ، والحديث رواه أيضًا أبو داود «كتاب الـصوم ـ باب شهادة رجلين على رؤية هلال شـوال٢/ ٧٥٤) من حديث ربعي بن حِراش عن رجل من أصحاب النبي عَلِيُكُمْ عِثْلُه .

ورواه أحمد (٥٧/٥) ، وابن مــاجه (كتاب الصــيام ــ باب ما جاء في الشــهادة على رؤية الهلال ــ ٥٢/١) من حــديث عبيد الله بن أبــي عمير بن أنس عن عــمومة له . . . . الحديث بنحوه .

والحديث سكت عنه أبو داود ، والمنذري ، وهمو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح .

مختصر المنذري لسنن أبي داود (٣/ ٢٢٦) ، ونيل الأوطار (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) سقطت (قد) من (د) .

عنهما)(۱) \_ في رؤية الهلال: أخرجه أبو داود(۱) وهو ثابت، وقال في حديث القلتين(۱) ، وفي حديث الوضوء في مس الذكر: حسن

(٢) الحديث هو : عن ابن عمر قال :

«تَرَاءَى النَّاسُ اللهِ لاَلَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِهِ أَنِّي رَأَيْته ، فَصَامَه وَأَمَر النَّاس بصيامه ».

> (٣) عن ابن عمر أَنَّ النبي عَيِّكِمْ قال: ﴿ إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثُ ﴾. أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة ـ باب منه آخر ـ ١/ ٩٧) ،

> > وأبو داود في (كتاب الطهارة ـ با ب ما ينجس الماء ـ ١/ ٥١)،

والنسائي في (كتاب الطهارة \_ باب التوقيت في الماء \_ ١/ ١٧٥)،

وابن ماجه في (كتاب الطهارة وسننها ـ باب مقدار الماء الذي لاينجس ١/ ١٧٢)،

وابن خريمة (١٩/١) ، وابن حسبان (٣٩٣/٢) ، وأحسمد (١٢/٢) ، والسشافسعي (١/ ١٢)، والدارقسطنسي(١/ ١٤)، والحاكسم (١/ ١٣٣)، والبيسهسقي (١/ ٢٦٣)،

وغيرهم .

كلهم من طريق محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر عن عبدالله أو عبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عِلَيْكُمْ .

والحديث صحيح . والقلة : هي الجرة العظيمة .

لسان العرب (١١/ ٥٦٥) ، والنهاية (٤/ ١٠٤) .

<sup>(</sup>١) سقطت من (د)

ثابت، وقد استعمل ابن المنذر في الإشراف هذه العبارة كثيرًا في أول الأبواب فيقول: «ثبت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو أمر بكذا أونهى عن كذا، استعملها في أحاديث كثيرة حسنها الترمذي ولم يخرجها البخاري ولا مسلم كقوله:

«ثبت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعشمان بن أبي العاص، «وَاتَّخُذُ مُؤَذَّنَا لاَ يَأْخُذُ (عَلَى أَذَانه)(١) أَجُرًا»(٢) قال الترمذي فيه: حسن وقال: ثبت أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: «لاَنكاح إلاَّ بَولي ٣٣)»

وأما البقية فأخرجوه من حديث: أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة \_ باب ما جاء في كراهية أن ياخذ المؤذن على الأذان أجرًا \_ ٤٠٩/١ ) وقال : الحسن صحيح ، وأبو داود (كتاب الصلاة \_ باب أخذ الأجرة على التأذين ٢/٣٦٣) والنسائي (كتاب الأذان \_ باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخد على أذانه أجرًا \_ ٢/٣٢)، وابن ماجه(كتاب الأذان والسنة فيها \_ باب السنة في الأذان ١/٣٢)، والحاكم (١/٩٩١) ، والبيهقي (١/٤٢٩) فأما الترمذي وابن ماجه فأخرجاه من حديث: أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص.

**قلت**: وهو كما قال .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في (كتاب النكاح ـ با ب في الولمي ـ ٢/ ٥٦٨) ،

وقد حسنه الترمذي قال: "وهدذا الذي قلناه في تسمية الشبوت للحسن ينبني (1) على اتحاد حكم الصحيح والحسن في وجوب العمل بهما في الأحكام، فمن نظر إلى حكم الحسن جاز أن يسميه صحيحًا، إمجازًا إ(7) اعتبارًا بحكمه كما فعل غير واحد من الأئمة إومن إ(7) لم يسمه صحيحًا، وهم الأكثرون نظروا إلى حقيقة إسناد إ(1) الحسن، فعلى هذا الإشكال وفي جواز تسمية الحسن بالثابت اعتبارًا بحكمه، وهل يسمى الحسن ثابتًا اعتبارًا بإسناده على مذهب الجمهور أن درجته متوسطة بين الصحيح والضعيف فيه ثلاث احتمالات، ثالثها: التفصيل بين راو مستور لم تتحقق أهليته، وليس مغفلاً، كثير الخطأ، ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن حديثه معروفًا، فلا يسمى حديثه ثابتًا لعدم تحقق الأهلية، وبين راو اشتهر معروفًا، فلا يسمى حديثه ثابتًا لعدم تحقق الأهلية، وبين راو اشتهر

والترمذي (كتاب النكاح \_ باب ما جاء لانكاح إلا بولى \_ ٣/ ٣٩٨) ،

وابن ماجه (١/ ٦٠٥)، والدارمي (٦/ ٦١)، وأحمد (٣٩٤/٤)، والحاكم (١٦٩/٢ ـ ١٧٢) وغيرهم كلهم من حديث أبي موسى وغيره وقد ذكر الحاكم طرقه والصحابة الراوين له، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) وفي (ب) : بيتني

<sup>(</sup>٢) من الأصل( ق ٥٩ / أ ) ، وفي النسخ : فجاز.

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ق ٢/٥٩) ، وقد سقطت من النسخ .

<sup>(</sup>٤) من (د) ، وفي بقية النسخ: إسناده

بالصدق والأمانة، وهمو يرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً، فيسمى حديثه ثابتاً لوجود الثناء عليه وشهرته، فإن درجات الحسن متفاوتة كما أنَّ درجات الصحيح والضعيف متفاوتة، فإن قلت : قمولهم حديث حسن ثابت يقتضي إسنادين: أحدهما(۱) حسن والآخر ثابت، كما اقتضى قولهم : حديث حسن صحيح.

قلت: لا يتجه ذلك لجواز أن يسكون الشبوت أريد به تأكيد الحسن، وهو المطلوب، أو الصحة فهو محتمل لهما فلا يحكم (") بالصحة في لفظ الشبوت إلا إلى بأمسر صحيح، وليس في الشبوت صراحة في الصحة، وقال الترمذي في غير حديث: «هذا إلسناد إلى صحيح "كما يقول: حسن صحيح، وقال الدارقطني في سننه: إسناد صحيح حسن "، وقال أيضًا ("): هذا إسناد صحيح ثابت "، وقال أيضًا ("): هذا إسناد صحيح ثابت "،

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>۲) وفي (د) : نحکم .

<sup>(</sup>٣) من (د) ، وفي بقية النسخ : لا.

<sup>(</sup>٤) وفي (د) : حديث حسن ، وفي الأصل (ق ١/٥٩) : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) مثل قوله وفي (د): حديث: «صيام يوم الشك»: هذا إسناد حسن صحيح انظر السنن (٢/ ١٦٧، ١٦٦، ١٦٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر السنن (١٠٨/١) .

<sup>(</sup>٧) نکت الزرکشی (ق۹۵/۱،ب) .

ونقل الحافظ ابن حجر في أماليه (١) ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: «لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثًا ثابتًا» (٢).

ثم قال: «لا يلزم من نفي الشبوت ثبوت الضعف" لاحتمال أن إيراد إنن بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن/، ولا يلزم من (ق٦٩/ب)

(۱) للحافظ ابن حــجر أمالي عديدة قام بتخـريجها ، وأملاها محررة متـقنة، وقد شرع بالإملاء سنة (۸۰۸ هـ) منها أمالي كتابه ( نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار ) طبع منه مجلدان، بتحقيق حمدى عبد المجيد السلفي.

انظر لأماليه بالتفصيل كتماب ابن حجر ودراسة مصنفاته للدكتور / شاكر محمود عبد المنعم (ص٦٦٤ ـ ٦٦٦).

(Y) نصب الراية (1/3) ونصه عن الأثرم قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية فى الوضو، فقال: أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد، ولا أعلم فيها حديثاً ثابتاً. ونصه كما نقله صاحب المغنى (١٠٣/١): « قال أحمد: ليس يثبت فى هذا

حديث، ولا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد. . . ».

(٣) قلت: نعم، هذا في الأصل جريًا على ما قرره المحدثون ولكن أحمد يقصد بعدم الثبوت هنا :الضعف لا الصحة ولا الحسن ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد نفسه قال: «...وأرجو أن يجزئه الوضوء ، لأنه ليس فيه حديث أحكم به ».

علمًا بأن منجموع طرق الحديث تبلغه درجة (الحسن) فيلو كان يقصد الإمام أحمد بالثبوت ثبوت (الحسن) لما نفى وجود حديث يحكم به، ويؤكد ذلك قول الحسن ابن محمد قال: « ضعف أبو عبد الله الحديث فى التسمية ».

نصب الراية (١/٤) ، والمغنى (١/١).

(٤) من (د) ، وفي بقية النسخ : يرد .

نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع، فأفاد بهذا إطلاق الشابت على الصحيح وعلى الحسن لذاته، وعلى المتن الذي ليس له إسناد حسن، ولكن تعددت طرقه بحيث صار حسنًا لغيره، وفي ألفاظهم أيضا: (المشبه)(۱): وهو يطلق (على الحسن)(۱) وما يقاربه، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح.

قال أبو حاتم (") : «أخرج {عمرو} (نا المحصين) الكلابي (المحصين) أول أبن المحصين أن الكلابي المحسين أول شيء أحاديث (مشبهة) {حسانًا إلى المحسين المحسين المحسينا ما كتبنا .

اسم مفعول ، من شبّه ، يشبه فهو مشبّه وهي :المماثلة.
 لسان العرب (٣٩٣/١) ، وتاج العروس (٩/٣٩٣) .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٤) ،(٥) من أصول الترجمة ، وفي النسخ : عمر بن حصين .

 <sup>(</sup>٦) (ق) عمرو بن الحصين العُقيلي ـ بضم أوله الكلابي البصري ثم الجزري .
 حكم عليه بأنه (متروك): أبوحاتم، والدارقطني، وابن حجر مات بعد الثلاثين
 (أي ومائتين ).

التقريب (ص٢٥٨) ، والكامل (٥/ ١٧٩٨) ، وضعفاء العقيلي وميزان الاعتدال (٣/ ٢٥٢) ، وتهذيب التهذيب (٨/ ٢١) .

<sup>(</sup>٧) من (د)، وفي بقية النسخ : حسان .

## (فوائد)

منثورة في تخريج (١٠ أحاديث الرافعي (١٠ للحافظ ابن حجر في حديث: «لاوضُوءَ لمَن لَمْ يَذْكُر اسْمَ الله عَلَيْه (٣) »

قال العقيلي: «الأسانيد في هذا الباب فيها لين »،

وقد قال أحمد بن حنبل: "إن أحديث أن كثير بن زيد عن ربيح عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أحسن شيء في هذا الباب»(٥).

وقال السعدي<sup>(۱)</sup> : «سئل أحمد عن التسمية فقال : لا أعلم فيه حديثًا صحيحًا<sup>(۱)</sup> ، وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح<sup>(۸)</sup>».

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه (۲/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٤) من (د) .

<sup>(</sup>٥) الضعفاء للعقيلي (١/ ١٧٧) ، والمستدرك (١/ ١٤٧) ، ونصب الراية (١/ ٤) .

 <sup>(</sup>٦) وفي (ب): السندي، والسعدي هو أحمد بن حفص السعدي الحنبـلي حدث عن
 الإمام أحمد بأشياء . انظر طبقات الحنابلة (١/ ٤١) .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصول : يثبت .

<sup>(</sup>۸) الكامل (۳/ ۱۰۳۶) وفسيه زيادة قال : وربيح رجل ليس بمعروف، والسنن الكبرى (۸) . (۱۳۶) ، ونصب الراية (۲/۱) .

وقال إسحاق بن راهوية: «هو أصح ما في الباب»

وقال ابن عدي: «بلغني عن أحمد أنه نظر في مسند إسحاق بن راهوية فإذا أول حديث أقد ألله أخرجه حديث عائشة (رضي الله تعالى عنها) (٢) في التسمية على الوضوء (٣) ، وفي إسناده حارثة بسن محمد، فأنكره جداً ، وقال: أول حديث يكون في الجامع عن حارثة ، وروى ألحربي ألك عن أحمد أنه قال: «هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب وهذا أضعف حديث فيه»

وروى الترمذي في جامعه من طريق رباح بن عبد الرحمن<sup>(٥)</sup> بن أبي<sup>(١)</sup> سفيان بن حويطب<sup>(٧)</sup> عن جدته<sup>(٨)</sup> عن

<sup>(</sup>۱) من (د).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٤) من (د) ، وفي (ب) ، (ع) ، رسمتها قبريبة من : الجرير ، أو الجيوني ، أو الحرمي.

<sup>(</sup>٥) (ت ق) أبو بكر رباح بن عبــد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب الــقرشي العامري الحويطيبي المدني . . . (مقبول) ، قتل سنة (١٣٢هـ) .

التقريب (ص٠٠٠) ، والكاشف (١/ ٣٠١) ، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) من التهذيب (٣/ ٢٣٤) ، وفي الأصل : عن .

<sup>(</sup>٧) من التهذيب (٣/ ٢٣٤) ، وفي الأصل : عن .

<sup>(</sup>A) (ت ق) أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوية...، سماها البيهقي في سننه الكبرى (٤٣/١) ويقال: لها صحبة. هكذا ذكر ابن حجر في التقريب =

أبيها (۱) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَوُضُوْءَ لَمَنْ لَمْ يَدْكُر اسمَ الله عَلَيْه» ، وقال محمد بن إسماعيل: هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب.

وقال أحمد: «لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد».

في العلل للدارقطني حديث «بئر بضاعة» له طرق وأحسنها إسناد رواية الوليد بن كثير (٢) عن محمد بن كعب (٣) عن .......

<sup>(</sup>ص٤٦٥)، والسنن السكبرى (١/ ٤٣) ، وتهذيب التهذيب (٣٩٨/١٢) والإصابة (٤/ ٢٢٩)

 <sup>(</sup>١) أبو الأعور وقيل أبو ثور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي ،
 أحد العشرة من السابقين الأولين ، رضي الله عنه .

التقريب (ص١٢٢)، وتجريد أسماء الصحابة (ص٢٢٢) و الإصابة (٢/٦٠٤) .

<sup>(</sup>٢) (ع) أبو محمد الوليد بن كثير المخزومي مولاهم المدني، كان إباضيًا،

وثقه ابن معین ، وابن حبان ، وأبو داود ، وعیسی بن یونس ، وإبراهیم بن سعید، والذهبی کما فی الکاشف .

وحكم عليه بأنه صدوق ابن عيينة ، والساجي ،و ابن حجر.

وجمع الذهبي بين الموصفين ـ كما في الميزان ـ فقال: ثقة صدوق، مات سنة (١٥١هـ) .

تهذیب الستهذیب (۱۱/۱۱)، وتاریخ ابن مسعین (۲/ ۱۳۳) والکاشف (۳/ ۲۶۱)، ومیزان الاعتدال (۶/ ۳٤۰) والتقریب (ص۲۷۱) .

 <sup>(</sup>٣) (ع) أبو حـمزة محـمد بن كـعب بن سلـيم القرظـي المدني ثقـة عالم، مـات سنة
 (٣٠ هـ) وقيل قبل ذلك .

 $\{a_{1}, a_{2}, a_{3}, a_{4}, a_{5}, a_{5}$ 

وقال ابن القطان: له طريق أحسن من هذه، قال قاسم بن أصبغ في مصنفه (٤) حدثنا (٥) محمد بن وضاح (١) حدثنا عبد الصمد بن أبي

والحديث له شواهد عند الطحاوي (١٢/١) ، وابن ماجه (١٧٣/١) وغييرها وهو صحيح لخيره وقد صححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن حزم، والألباني.

التـلخـيص الحـبـير (١/ ١٢ \_ ١٤) ، ونـيل الأوطـار (١/ ٣٩) ، وإرواء الغلـيل (١/ ٣٩) ، وإرواء الغلـيل (١/ ٤٥، ٤٦)

- (٤) تقدم ذكره.
- (٥) وفي (د) أبدل بحدثنا : ثنا .
- (٦) أبو عبد الله محمد بن وضَّاح بـن بزيع المَرْواني، الإمام الحافظ محدث الأندلس مع بقي.

التقريب (ص٣١٦) ، وطبقات خليـفة (ص٢٦٤) ، والمعرفة و التاريخ (٣٦٣/١) ، وسير أعلام النبلاء (٥/٥٦) ، وتهذيب التهذيب (٩/ ٤٢٠) .

<sup>(</sup>١) من المصادر، وفي النسخ : عبد الله وعبد الرحمن .

<sup>(</sup>٢) (د ت س) عبيـد الله بـن عبـد الرحـمن بـن رافـع الأنصـاري ، ويقـال : ابن عبد الله . . . مستور من الرابعة ، وأطلق ابن مندة القول فقال : مجهول .

التقريب (ص٢٢٦) ، والثقات (٥/ ٧٠)، وتهذيب التهذيب (٧/ ٢٨) .

<sup>(</sup>٣) حديث (أبي سعيد) أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة ـ باب ما جاء في بئر بضاعة ـ ٥٣/١) ، والترمذي (كتاب الطهارة ـ باب ما جاء أن الماء لاينجسه شيء ـ ١/٩٥)، والنسائي (كتاب المياه باب ذكر بئر بضاعة ـ ١/١٧٤) ، وأحمد (٣/١٥) ، والشافعي (١/ ٢٠)، والدارقطني (١/ ٣٠) والبيهتي (١/ ٢٥٧) .

سُكينة الحلبي<sup>(۱)</sup> بحلب، حدثنا عبد العزيز<sup>(۱)</sup>بن أبي حازم<sup>(۱)</sup>،عن أبيه<sup>(١)</sup>

- قال ابن الفرضي: كان ابن وضاح كثيرًا مايقول: ليس هذا من كلام النبي عَلَيْكُمْ في شيء!! وهو ثابت من كلامه عَلَيْكُمْ ، وله خطأ كثير محفوظ عنه، وأشياء كان يغلط فيها ويصحفها، وكان لا علم عنده بالفقه، ولا بالعربية، توفّي سنة (٢٨٧هـ).
- سير أعلام النبلاء (١٣/ ٤٤٥)، وتاريخ علماء الأندلس (١٧/٢) وجدوة المقتبس (ص٩٣)، وبغية الملتمسس (ص٩٣) ولسان الميزان (٩٢/٥).
- (۱) لم أقف له على ترجمة ، لكن قال ابن حجر: ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهور ،
- قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه مجهول، ولم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح. التلخيص الحبير (١٣/١).
- (٢) (ع) عبد السعزيز بن أبي حازم سسلمة بن دينار ، المدنسي ، صدوق فقيسه ، مات سنة (١٨٤هـ)
- التقريب (ص٢١٤) ، والجسمع بين رجال الصحيحين(١/ ٣٨) وترتيب ثقات العجلي(ص ٣٠٤)، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٣٣).
- (٣) وضع كاتب نسخة (د) على الحاشية (ع): حاتم، وأثبت حازم وفي بقية النسخ:حازم.
- (٤) (ع) أبو حازم سلمة بن دينار، الأعرج، الأثور التمار المدني، ثقة، عابد، مات سنة (١٣٥هـ).
- التقريب ( ص١٣٠ ) وتاريخ ابن معين ( ٢٢٤/٢ )، وثقــات ابن حبان (٣١٦/٤)، وتهذيب التهذيب ( ٢١/ ٦٥) .

عن سهل بن سعد (رضي الله تعالى عنه) " قال: قالوا " : يارسول الله صلى الله عليه وسلم، إنَّكَ تَتَوَضَّأُ مِنْ بِشرِ بُضَاعة وَفِيهَا ما يُنَحّي " النَّاسُ وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المَاءُ لاَيْحَسُهُ شَيْء»، قال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة) (3)

في تخريج الرافعي لابن حجر: «روى الحاكم من طريق حماد ابن سلمة، عن عاصم بن المنذر(٥)، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر(١) عن أبيه، حديث «القلتين»، وسئل ابن معين عن هذا(٧) الطريق

<sup>(</sup>١) سقطت من (د).

<sup>(</sup>٢) وفي (م) : قال قال ، وسقطت الباء من (ب) .

<sup>(</sup>٣) وفي (ب) : ينجي

<sup>(</sup>٤) تقدمت هذه الأسطر في (د) .

<sup>(</sup>٥) (دق) عناصم بن المنبذر بن الزبيسر بن السعوام، الأسبدي، المدني، صبدوق، من الرابعة.

التقريب (ص١٦٠)، تاريخ ابن معين (٢/ ٢٨٤)، والكاشف (٥/٥٥)، وتهدذيب التهذيب (٥/٥٥).

 <sup>(</sup>٦) (خ م ت س) أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني،
 ثقة، مات سنة (١٠٥هـ).

التقريب (ص١٧٩) ، وطبقات ابن سعد (١/ ٢٠١) وتاريخ خــليفة (ص/ ٢١٤) ، والمعرفة والتاريخ (٣/ ٣٧٤) .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (١/ ١٨): هذه.

فقال: ﴿إسنادها جيد، قيل له: فإنَّ ابن عُليَّة لم يرفعه، فقال ﴿'': وإن لم يحفظه ابن علية، فالحديث جيد الإسناد »('')

وقال البزار: روي (٢) حديث (أيغ سَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَة، وَيُرَسُ مِنْ (١) بَوْلِ الجَارِية، وَيُرَسُ مِنْ (١) بَوْلِ الغُلام) من حديث جماعة من الصحابة (١) من حديث علي (رضي الله تعالى عنه) (١) ، وهو مخرج في السنن الأربعة إلا النسائي (٧) .

<sup>(</sup>١) من(د) .

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير (١٨/١).

<sup>(</sup>٣) وكذا في (م) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من(د).

<sup>(</sup>٥) كأبسي السمح ، ولسبابة بسنت الحارث ، وأم كسرز ، وأنس ، وعائشة ، وغيسرهم التلخيص الحبير (٣٨ ، ٣٧) .

<sup>(</sup>٦) سقطت من (د).

<sup>(</sup>۷) حديث علي أخرجه: أبو داود (كتاب الطهارة ـ باب بول الطفل يصيب الثوب ـ ١/ ٢٦٣) والترمذي (كتاب الصلاة ، باب ماذكر في نضح بول الغلام الرضيع ـ ٢/ ٢٩٠٥) وقال: حسن صحيح . وابن ماجه (كتاب الطهارة ـ باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم ـ ١/ ١٧٥) ، وأحمد (١/ ٢٧) وابن خزيمة (١/ ١٤٣)، والطحاوي (١/ ٩٢) ، والحاكم (١/ ١٦٥) ، كلهم من حديث معاذ بن هشام ثنا هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي مرفوعًا والحديث صحيح على شرط مسلم وقد صححه الترمذي ، والحاكم، وابن حجر.

انظر: التلخيص الحبير (١/ ٣٨).

## فائسدة:

قال الذهبي في الموقظة: « الحسن ما قصر سنده قليلاً عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بالأمثلة، ثم لا تطمع بأنّ للحسن قاعدة تندرج (۱) كل الأحاديث الحسان فيها، فإنا على إياس من ذلك، فكم من حديث قد تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح? بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيومًا يصفه بالصحة، ويومًا يصفه بالحسن، ويومًا يستضعفه، وهذا حق فإنّ الحديث الحسن يستضعفه الحفاظ عن أن ترقيه (۱) إلى رتبة الحديث الحسن يستضعفه الحفاظ عن أن ترقيه (۱) إلى رتبة (ق٠٧/أ) الصحيح/، فبهذا الاعتبارفيه ضعف أعلى هذا الحسن لا ينفك عن ضعف أحلى هذا الحسن لا ينفك عن ضعف أدى ما، ولو ألفك أ(۱) عن ذلك لصح باتفاق (۱) انتهى.

## (خاتمة):

قال الحافظ ابن حجر في نكته: « من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا: أن يتفق العلماء على العمل بمدلول

<sup>(</sup>١) من(ع) ، وكذا في الأصل ، وفي (ب) : مندرجة ، وفي بقية النسخ : يندرج .

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ، وفي الأصل (ق١/ب) : الحافظ عن أن يرقيه .

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ق١/ب) ، وقد سقطت من النسخ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ كلمة غير واضحة ، وما أثبته موافق لرسمها ولتكميل معنى العبارة .

<sup>(</sup>٥) الموقظة (ق/ب) .

حديث، فإنه يقبل، حتى يجب العمل به، صرَّح (۱) بذلك جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته (۱) قول الشافعي (۱) (رضي الله تعالى عنه) (۱): وما قلت من أنه إذا تغير (۱) طعم الماء أو (۱) ريحه أو (۷) لونه (کان نجسًا) (۱) ، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم (۹) من وجه لا

والحديث بدون الاستثناء تقدم تخريجه، أما اللفظ الثاني بالاستثناء فأخرجه :

ابن ماجه في (كتاب الطهارة وسننها ـ باب الحياض ـ ١٧٤/١) ، والطبراني في الكبيسر (١٧٤/١) ، والدارقطني (ب/ ٢٨) والبسيهقي (١/ ٢٦٠) كلهم من طريق رشدين بن سعد أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعًا ، وفيه رشدين ـ بكسر الراء وسكون المعجمة ـ ابن سعد ، وهـ و: ضعيف، خلط في الحديث ، كما في التقريب (ص ١٠٣).

ورواه الدارقطني (١/ ٢٨) مـن حديث: رشدين ثنا مـعاوية بن صالـح عن راشد بن سعد عن ثوبان مرفوعًا .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (١/ ٤٩٤) : وقد صرّح .

<sup>(</sup>٢) وفي (م) : أمثلة .

<sup>(</sup>٣) الأم (١٣/١) ، والمدخل للبيهقي (١/ق ٢/١٠١) .

<sup>(</sup>٤) من(م) ، ومن الأصل (١/ ٤٩٤) .

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل (١/ ٤٩٤) : غيّر .

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل (١/ ٤٩٤) :(و) بدل (أو) .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل (١/ ٤٩٤) : (و) بدل (أو).

<sup>(</sup>٨) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٩) الحديث : « إِنَّ المَاءَ لاَ يُنْجِسُهُ شُهِيء ، إِلا مَا غَلَبَ عَلَى ربِحِهِ وَطْعهِ هَ وَلَوْنه»

يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة (۱) الأعلم بينهم فيه (۱) إخلاقًا إ(۱) ، وقال في حديث (الا وصية لوارث): الا يثبته أهل العلم بالحديث (۱) ، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخًا الآية الوصية للوارث (۱) انتهى .

ورواه البيهقي (١/ ٢٦٠) أيضًا من حديث حفص بن عمر عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبيي أمامة مرفوعًا، وأورده أيضًا من طريق عطية بن بقية، عن أبيه ، عن ثور به ، فهاتان متابعتان قاصرتان من قبل حفسص وبقية لرشدين لونف عتا وروى الحديث (مرسلاً) عبد الرزاق(١/ ٨٠)، والطحاوي، والدارقطني (١/ ٢٩٨) عن عامر بن سعد . وصحح أبو حاتم إرساله

قلت : لأنَّ راشد بن سعد ثقة كثير الإرسال.

والحديث ضعيف. قال الدارقطني: «لايثبت هذا الحديث»،

وقال البيهقى: « الحديث غير قوي »،

وقال النووي: "اتفق المحدثون على تضعيفه" وكذا ضعفه ابن الملقن .

نصب الراية (١/ ٩٤) ، والتلخيص الحبير (١/ ١٥)، ونيل الأوطار (١/ ٤٠) .

- (١) أي من أهل العلم .
- (٢) سقطت من (ب) .
- (٣) من الأصل (١/ ٤٩٥) ، وفي النسخة : خلاف .
  - (٤) الرسالة للشافعي (ص١٣٩) بمعناه .
  - (٥) نكت ابن حجر (١/ ٤٩٤، ٤٩٥).

المشهور من مذهب الشافعي أنّ القرآن لاينسخ بالسنة ، قال ابن السمعاني : وهـو قول الشافعي في عامة كتبه ، وكان عبد الجبار بن أحمد ينظر كثيرًا مذهب الشافعي في الفروع والأصول ، فلما وصل إلى هذا الموضوع قال :

وقال أبو طالب المكي في كتاب قوت المقلوب: « الحديث إذا تداوله عصران، أو رواه (۱) القرون المثلاثة، أو كان مشهوراً لا تنكره الطبقة من المسلمين احتمل ووقع به حجة، وإن كان في إسنده إ (۱) قول إذا لم يناف كتاب أو سنة، وإن لم يشهد له، ولم يخرج تأويله عن إجماع الأمة فإنه يوجب القبول والعمل، إلا ما خالف الكتاب والسنة الصحيحة، أو إجماع الأمة، أو ظهور (۱) كذب ناقليه بشهادة الصادقين من الأئمة انتهى .

وقال بعضهم: «يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه العلماء بالقبول، وإن لم يكن له إسناد صحيح».

قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر(1) « هو الطهور ماؤه»(٥) : وأهل الحديث لا

المتواتر ، فلعله يقول : دل عرف الشرع على المنع . . . »

إرشــاد الفـحــول (ص١٩١) ، والوصــول إلــى الأصــول ــ ابن بــرهان (٢/ ٤٣) ، والمستصفى (١/ ١٢٤) .

<sup>(</sup>١) وفي(ب) : رواية ، وفي (م) : رواة .

<sup>(</sup>٢) وفي النسخ كلها : مسنده .

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ، ولعل الأنسب للسياق: «أو ظهر».

<sup>(</sup>٤) انظر نصب الراية (١/ ٩٧) .

 <sup>(</sup>٥) هذا الحديث روي من طرق عن أبي هريرة، وجابر، وعلي، وأنس، وابن عباس، وعبد
 الله بن عمرو، وأبي بكر الصديق ، واكتفى فقط بذكر الحديث من طريق أبي هريرة . =

يصححون مثل إسناده: لكن الحديث عندي صحيح الأن إ\' العلماء تلقوه بالقبول(') .

أخرجه مالك (١/ ٢٢)، وأحمد (٢/ ٢٣٧)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء السبحر - ١/ ٦٤)، والترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في ماء السبحر أنه طهور ١/ ١٠٠)، والنسائي (كتاب المياه - باب الوضوء بماء السبحر - ١/ ١٧٦)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بماء السبحر - ١٧٦/١)، وابن حبان (٢/ ٣٩٠)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣١)، والحاكم (١/ ١٤١)، والمبيعقي في السنن الكبرى (١/ ٣) كلهم من حديث: صفوان بن سليم عن سعيد ابن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة الحديث، والحديث صحيح .

وقد صححه : الحاكم ، وابن حبـان، وابن المنذر، والطحاوي، والبغوي، والخطابي وغيرهم.

انظر: نـصب الراية (٩٦/١) ، ومـجمع الزوائـد (١/ ٢١٥) ، والتلخـيص الحبـير (١/ ٩٦/١) .

(١) وفي (م) : أن .

(٢) انظر الاستذكار (١/ ٢٠١، ٢٠١) ولا يسلم لابن عبد البر رحمه الله ولا من نقل عنهم المصنف التصحيح قولهم هذا، و يناقشون بأمور ثلاثة:

أ ـ أن كثيرًا من أهل الحديث قد صححوا الحديث . كما تقدم .

ب ـ أن الحديث له أسانيد صحيحة وحسنة ، لا أنه صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول فقط .

ج ـ ليس كل ما تلقاه العلماء بالقبول يقتضي صحة (كما تقدم في حديث تغير ريح وطعم ولون الماء) ، والتلقي بالقبول والعمل بالشيء ليسا قاعدة عند المحدثين للتصحيح!!

قال الحافظ ابن حجرفي تخريج أحاديث الشرح الكبير: «فرده (۱) أمن حيث الإسناد، وقبله (۲) من حيث المعنّى (۳).

وأرى أنه من الأحوط التضرقة بين العمل بمدلول حديث ولو لم يكن له إسناد ثابت وبين تصحيح ، لأن التصحيح الذي عليه جمهور المحدثين يقصد به تصحيح الحديث بسنده ورواته ، وأما كوننا نصحح الحديث بمجرد عمل العلماء به فهذا معناه إلغاء قواعد المحدثين في الجرح والتعديل، وفي التصحيح والتضعيف، وأما القول بصحة العمل بمدلوله لقبول العلماء له فهذا لا مانع منه احتياطًا واستئناسًا بعملهم ، ثم إن عبارات العلماء المذكورة ، وغير المذكورة في هذا الباب لا تدل صراحة على أن الحديث يصحح إسناده بمجرد تلقي العلماء والامة لما يدل عليه، وهذه بعض نصوصهم:

قال الشافعي : (... تلقته بالقبول ، وعملوا به حتى جعلوه ناسخًا لآية الوصية..) فعبّر بالقبول والعمل .

وقال ابن حجر: (... أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فيانه يقبل حتى يجب العمل به). نكت ابن حجر (١/ ٤٩٥).

وقال السخاوي : (إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول ، يعمل به على الصحيح ) فتح المغيث (ص٢٨٥) .

وقال ابن مرعي المالكسي في شرح الأربعين النووية: (...ومحل كونه لا يعمل بالضعيف في الأحكام ما لم يكن تلقته الناس بالقبول فإن كان كذلك تعيَّن ، وصار حجة يعمل به في الأحكام وغيرها ) كما في التحفة المرضية (ص١٧٩)

فأقوال هؤلاء العلماء وغيرهم تدل على القبول والعمل والاحتجاج ، ولا تدل على التصحيح والتضعيف، وكيف يكون ذلك والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء .

- (١) إلى هنا انتهت نسخة (د)!!!
- (٢) من الأصل (١/ ١٠) ، وقد سقطت من النسخ .
  - (٣) التلخيص الحبير (١/ ١٠) .

وقال في التمهيد:روى جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: « الدِّيناُر أَرَبعَةٌ وَعُشْرُونَ قَيْراَطًا»

قال : وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس(١) على معناه غني (٢) عن الإسناد فيه.

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: «يعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم»،

(١) قال السيوطي في كتابه التدريب (١/٣١٦) :

«مما لا يدل على صبحة الحديث أيضًا كما ذكره أهل الأصول ، موافقة الإجماع له على الأصح ، لجواز أن يكون المستند غيره ، وقيل : بدل »

وقال السرازي: « زعم أبو هاشم الجبائي المعتنزلي (ت ٣٢١هـ) والكرخي أبو الحسن الحنفي(ت ٣٢١هـ) وتلميذهما أبو عبد الله البصري المعتزلي ت(٣٢١هـ): أنّ الإجماع على العمل بموجب الخبريدل على صحة الخبر، وهذا باطل من وجهين:

(أحدهما ) : أن عسمل كل الأمة بموجب الخبر لا يستوقف على قطعهم بـصحة ذلك الخبر ، فوجب أنه لا يدل على صحة ذلك الخبر .

أما ( الأول) : فلأنَّ العمل بخبر الواحد واجب في حق الكل ، فلا يكون عملهم به متوقفًا على القطع به .

أما (الثاني) : فلأنه لو؟ يتوقف عليه لم يلزم من ثبوته ثبوته .

(الثاني) : أنَّ عملهم بمقتضى ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر ، لاحتمال قيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد.

انظر المحصول (ق ۱/ جد ۲ ـ ص ٤٠٨)

(٢) وفي النسخ ؛ غني .

وقال نحوه ابن فورك وزاد فمثل ذلك بحديث « فِي الرَّقَةِ رُبُعُ العُشُرِ،وَمَائتَي دِرْهَم خَمْسة دَرَاهِم»(١) ،

وقال أبو الحسن بن الحصار في تـقريب المدارك على موطأ مالك: « قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتـاب الله أو بعض أصول الشريعة، فيحـمله ذلك على قـبوله والعمل به » انتهى ..

وقال الحافظ ابن حجر (في تذكرته)(٢) ، ومن خطه نقلت: قال ابن المواق في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: « مَنْ كَانَ آخرُ كَلاَمه لا إلىه إلا الله دَخَلَ الجَنَّة ٣٥٥ هذا الحديث عما

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٤/ ١٣٤) من حديث أبي بكر لطُّك .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

لعله يقصد التذكيرة الحديثية ، وتقع في أكثر من عشر مجلدات ضخمة انظر كتاب «ابن حجر ودراسة مصنفاته » د/شاكر محمود عبد المنعم (ص٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (كـتاب الجنائز ـ باب في التسلقين ٣/ ٤٨٦)، والحاكم (١/ ٣٥١)، وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي، وابن مندة في التوحيد (ق٨٤/٢) بإحالة الالباني، وأحمد (٣/ ٢٣٣) كلهم من طريق : صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل، ورجال السند ثقات سوى (صالح) ذكره ابن حبان في الثقات (٢/ ٤٥٧) ، وقال عنه ابن حجر: «مقبول».

وللـحديث شـاهد رواه ابــن حبـان (ص١٨٤/رقم ٧١٩) من حــديث مـحمــد بن إسماعــيل الفارسي ثنــا الثوري عن منصــور عن هلال بن يساف عن الأغــر عن أبي هريرة مرفوعًا، ورجاله ثقات سوى محمــد بن إسماعيل الفارسي ذكره ابن حبان في <sup>-</sup>

إتلقته الأئمة بالقبول ودرجوا على العمل به والمحافظة عملى مقتضاه "(۱) .

الثقات (٧٨/٩) .

وشاهد ثان من حديث علي ، رواه الطبــراني في الأوسط وفيه أبو بلال الأشعري ، وقد ضعفه الدارقطني .

والحديث بمجموع هذه الطرق:حسن إن شاء الله.

مجمع الزوائد (٣/٣٢٣)، وإرواء الغليل (٣/ ١٤٩).

- (۱) من (ب)، وفي بقية النسخ : قبلته .
  - (٢) وقال في نكته (١/ ٣٧٣، ٣٧٤) :

«...وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنّ تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق ، وقال ... أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب «الملخص»: إنما اختلفوا فيما إذا أجمعت - أي الأمة - على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا؟ على قولين ، وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة - رضي الله عنهم - وأنكروا على من عدل عنه ، فهل يدل على صحته ، وقيام الحجة به ؟؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحًا بذلك ..» وهو الذي ترجح لى بعد دراسة المسألة .

## الضعيف()

١١٢ هُوَ الَّذِي عَنْ صِفَةِ الحُسْنِ خَلاَ ﴿ وَهُو عَلَى مَـرَاتِبٍ قَــدٌ جُعِــلاَ

قال ابن الصلاح: «كل حديث لم تجتمع<sup>(۲)</sup> فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم، فهو حديث ضعيف، وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به خمسين قسمًا إلا واحدًا، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك»<sup>(۳)</sup>.

وقال العراقى في الألفية(٢):

أَمَّا الضَّعِيْفُ فَهُو مَا لَمْ يَبْلُغِ مَرْتَبَةَ الْحُسْنِ.....

وقال في الشرح (°): « ما قصر عن رتبة الحسن فهو ضعيف، وقول ابن الصلاح: (هو ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن) فذكر الصحيح غير محتاج إليه (١) ، [لأناً ما قصر عن

 <sup>(</sup>١) الضعيف لغة : صفة مشبهة ، مأخوذة من الضعف ـ بفتح الضاد أو ضمها ـ
 وهو:ضد القوة.

وفي اصطلاح علماء الحديث : عبارة عن الحديث الذي خلا من صفات القبول أو بعضها . شرح محمد محيى الدين عبد الحميد (ص٥٧).

<sup>(</sup>٢) من الأصل (ص١١٧)،وفي النسخ: يجتمع.

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح (ص١١٧) .

<sup>(</sup>٤) الألفية (ص١٧٤) .

<sup>(</sup>٥) شرح التبصرة والتذكرة.

<sup>(</sup>٦) قلت : ولذلك اقتصر السيوطي في نظمه على ذكر الحسن فقط فقال :

الحسن فهو عن الصحيح أقصر »(١) .

وقال الزركشي في نكته: «اعترض على (ابن الصلاح) " بأنه لا حاجة إلى ذكر الصحيح لأن ما قصر عن الحسن فهو عن الصحيح (ق.٧/ب) أقصر (قال) ("): وهو عجيب لأن/ مقام التعريف يقتضي ذلك، إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح، والصحيح بشرطه السابق لا يسمّى حسنًا، فالترديد متعين، (قال): ونظيره قول النحوي (إذا عرف الحرف (1)) بعد تعريف الاسم والفعل: الحرف (0)

<sup>« . . .</sup> عن صفة الحسن خلا . . . » وكذا قال البيقوني :

وكلُّ مَا عنْ رُنْبَةِ الْحُسْنِ قَصُر فَهُو الضَّعِيْفُ وَهُو أَقْسَامٌ كَثُرْ

وكذلك كثير من المحدثين المتأخرين كالأجهوري ، والزرقاني ، ومن المعاصرين كالأزهري، والنبهاني، وشيخنا الشيخ: حماد الأنصاري اكتفوا في التعريف بالضعيف بقولهم: ما اختل فيه شرط من شروط الحسن أو هو ما قصر عن الحسن. البيقونية مع حاشيتي الزرقاني، والأجهوري (ص٣٠)، ومستن في مصطلح الحديث للأزهري (ص٩٠)، والنخبة النبهانية شرح البيقونية (ص١٥)، ويانم الشمر في مصطلح أهل الأثر للشيخ حماد الانصاري (ص٢٢).

<sup>(</sup>١) شرح التبصرة والتذكرة (١/ ١١١، ١١٢).

<sup>(</sup>٢) من المصنف .

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ق٩٥/ب).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٥) وفي (ب) : والحرف .

ما لا(١) يقبل شيئًا من علامات الاسم ولا أمن الله علامات الفعل»(٣).

قال الحافظ ابن حجر في نكته بعد إيراد كلام الزركشي: "وأقول إلتنظير إن غير مطابق لأنه إليس أبين (٥) الاسم والفعل والحرف عموم ولا خصوص، بخلاف الصحيح والحسن، فقد قررنا فيما إمضى إن بينهما عمومًا وخصوصًا ، وأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل منهما بخلاف الاسم والفعل والحرف، قال: (والحق)أن كلام (ابن الصلاح) (٧) معترض، وذلك أنه يعطي (٨) أن الحديث حيث تنعدم (١) فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفًا، وليس كذلك، لأن تمام الضبط مئلاً إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم إنجتمع إدا ويسمى الحديث الذي اجتمعت فيه الصفات سواه حسنًا لاضعيفًا، وما من صفة من صفات الخين الحسن إلا وهي إذا انبعدمت كان الحديث من صفات الحديث الخيث من صفات الحسن الله وهي إذا انبعدمت كان الحديث من صفة من صفات الحسن الله وهي إذا انبعدمت كان الحديث

<sup>(</sup>١) وفي الأصل (ق/ ٥٩/ب) : ما لم .

<sup>(</sup>٢) سقط من (ب) ، (ع) ، وليست في الأصل (ق٥٥/ب).

<sup>(</sup>٣) نکت الزرکشی (ق۹۹/ب) .

<sup>(</sup>٤) من (م) ، ومن الأصل (٤٩١/١) ، وفي بقية النسخ : النضير .

<sup>(</sup>٥) من الأصل (١/ ٤٩١) ، وفي بقية النسخ: «لأنه بين» .

<sup>(</sup>٦) من الأصل (١/ ٤٩١) ، وفي النسخ : معني.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (١/ ٤٩٢): المصنف.

<sup>(</sup>A) وفي الأصل (١/ ٤٩٢) : أنَّ كلامه .

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل (١/ ٤٩٢); ينعدم .

<sup>(</sup>١٠) من الأصل (١/ ٤٩٢) ، وفي النسخ : ينجتمع .

ضعيفًا، ولو عبَّر بقوله: (كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول)(١) لكان أسلم من الاعتراض {وأخصر أ(٢) »(٣).

قلت : (1) في صدر الكلام نظر لأنه إنما كان يرد عليه ذلك لو اقتصر على قوله لم يجتمع فيه صفات الصحيح، أما وقد ضم إليه قوله (ولاصفات الحسن) فكيف يعطى ذلك(٥) ؟؟

ثم قال الحافظ: «وما نقله عن ابن حبان لم نقف عليه، وتجاسر

<sup>(</sup>۱) وقد عرّفه بهذا التعريف من المتأخرين المسعودي في "منحة المغيث في علم مصطلح الحديث» (ص١١) ، والمحلاوي في "حسن الحديث شرح تهذيب مصطلح الحديث» (ص١٣) حيث قالا :

<sup>«</sup> الضعيف : هُو ما فقد شرطًا أو أكثر من شروط القبول ».

<sup>(</sup>٢) من الأصل (١/ ٤٩٢) ، وفي النسخ : واختصر .

<sup>(</sup>٣) نكت ابن حجر (١/ ٤٩١، ٤٩٢) .

<sup>(3)</sup> هذا التعقيب من السيوطي على اعتراض ابن حجر مما انفرد به السيوطي ، فلم يذكره في التدريب ، ولم أقف على أحد ذكره ممن جاء بعد ابن حجر ، وبين يدي أكثر من ثلاثين كتاباً في المصطلح مما ألف بعد ابن حجر ، فرحم الله السيوطي رحمة واسعة ، مع ملاحظة أنَّ السيوطي نفسه يرى أن لو اقتصر ابن الصلاح على ذكر الحسن لكان أولى !!

<sup>(</sup>٥) ولابن الوزير في كتابه "تنقيح الأنظار" دفاع آخر عن ابن المصلاح حيث قال : "لا اعتراض على ابن الصلاح ، فإنه لا يلزمه أن يَحُدَّ الضعيف على رأي غيره ، وإنما كان يلزمه لو كان يرى أنَّ كل صحيح حسن. . "

واعترض الصنعاني على كلام ابن الوزير : بأنَّ رأي ابن الصلاح رأي من يقول : بأنَّ كل صحيح حسن ، فيتم الاعتراض عليه !

قال الصنعاني: على أنه وإن سلم. أنه يقول: إن الصحيح والحسن متحدان، فالاعتراض =

بعض من عاصرناه \_ يعني الزكشي \_ فقال : هو في أول كتابه في الضعفاء، ولم يصب في ذلك، فإنَّ الذي قسمه ابن حبان في كتاب الضعفاء (۱) : الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة لا تقسيم الحديث الضعيف، ثم إنه بلغ بالأسباب المذكورة عشرين قسمًا لا تسعة وأربعين.

قال : « والحاصل أنَّ الموضع الذي ذكر فيه ابن حبان ذلك ماعرفنا مظنته» انتهى.

وعبارة النووي في مختصره (٢) ، وابن الملقن في المقنع (٣): «ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح».

وعبارة ابن جماعة في المنهل السروي: {وتتفاوت} (ن) درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة، كما تتفاوت درجات (١٠) الصحيح بحسب تمكنه منها» (١٠).

وارد عليه ، لإغناء ذكر أحدهما عن الآخر. توضيح الأفكار (٢٤٧/١) .

<sup>(</sup>١) انظر: المجروحين (١/ ٦٢\_ ٨٥).

 <sup>(</sup>۲) تقریب النووي (ص٤٩) ، والإرشاد (ق٦٣/ب) ونصه :
 «وتتفاوت درجاته في الضعف ».

<sup>(</sup>٣) المقنع (ق١١/ب) .

 <sup>(</sup>٤) من الأصل (ص٥٦) ، وفي(ع) : وبتفاوت ، وفي بقية النسخ : وتشفاوت درجاته
 في الضعف بحسب بعده من شروط الصحيح .

<sup>(</sup>٥) وفي (ب) : درجاتها .

<sup>(</sup>٦) المنهل الروى (ص٥٦) .

وقال التجيبي في ألفيته:

ثُمَّ النصَّعْيِفُ كُلُّ مَا قَدْ اتَّهِمْ وَبِالْمُعَلِّقِ اللَّهِمْ وَإِلَّهُمْ وَالْمَصْعَلُولِ (''

سَنَدا أَوْ مَنْنَا بِأَمْرٍ مَا يُصَمّ (') يُسمَم (اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا يُصمّ ('') يُسْمَى وَبِالسَّقِيْمِ وَالْعَلِيْلِ ('')

(١) الَوصْمُ: هو العيب . لسان العرب (١٢/ ٦٣٩) ، والمعنى :

أن الضعيف هو : الذي في سنده أو متنه عيب، ونوع جرح .

(٢) المحدثون مثل البخاري ، والترمذي، والدارقطني، والحاكم، وغيـرهم يطلقون على الحديث الذي فيه علة لفظة: (معلول) ،

قال النووي: وهو مرذول عند أهل النحو واللغة .

لأن (المعلول) في اللغة اسم مفعول من (عَلَّهُ) : إذا سقاه الشربة الثانية .

وتعقبهم آخرون فقالوا: قد ذُكر في بعض كتب اللغة: عَلَّ الشيء إذا أصابته علة، فيكون لفظ معلول هذا اللفظ أولى فيكون لفظ معلول هذا اللفظ أولى لوقوعه في عبارات أهل الفن، مع ثبوته لغة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

و (المعلول) موافق للغة منسجم مع قواعدها إذا كان مشتقًا من عَلَّهُ بمعنى سقاه الشربة الثانية ، فالاستعمال على هذا لا غبار عليه لا في اللغة ولا في الاصطلاح ، وتكون العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: أن العلة ناشئة عن إعادة النظر في الحديث مرة بعد مرة وأما استعمال (معلل) فلا تمنيعه القواعد أيضًا إذا كان مشتقًا من (علله) بمعنى ألهاه به ، وشخله ، ويكون معنى الحديث (المعلل) : هو الحديث الذي عاقته العلة ـ القادحة ـ وشغلته فلم يعد صالحًا للعمل به .

وقد اختار العراقي والمصنف هذا الإطلاق على الأول، فقال العراقي:

وَسَـمٌ مَا بِعِلَةٍ مَشْمُولِ (مُعَلَلهُ)وَلاَ تَــقُــلُ مَعْلُولِ وقال المصنف :

مَعْ كُونِهِ ظَاهِرُهُ السَّلامة فَلْيَحْدُدِ (الْمُعَلِّ) مَنْ قَدْ رَامَهُ

وهي في اصطلاح المحدثين الأسباب الخفية التي تطرأ على الحديث فتقدح في صحته، مع أن ظاهر الأمر السلامة منها .

علل الحديث (ص١٦) ، وتصدير د/العتر لعلل الترمذي (١٥/١) ، وفتح المغيث (ص٠٢٠)، والإرشاد والمنتخب من الإرشاد (١٢٧/١) محنققًا، وتندريب الراوي (١/ ٢٥١) ، ولسان العرب (١٦//١٤)، وتاج العمروس (٨/ ٣١) ، وألفية العراقي

<sup>(</sup>ص١٨٠) . ونظم الدرر (ص٥٥) .

<sup>(</sup>٣) عليل: فعيل بمعنى مفعول، ويقال فيه ما قيل في المعلول .

وَبَعْضُهُمْ قَالَ الضَّعِيْفُ مَا اسْتَرَابُ (۱) فِيْهِ (۱) عَلَى الإطلاقِ أَرْبَابُ الصَّوابُ (١١٣ - وَأَبْن المَصَّلاَحِ فَلَهُ تَعْدِيْدُ إِلَى كَنْ فِينِدٍ (وَهُ وَ لاَيْن فِينِدُ)

ل ابن الصلاح: "سبيل من أراد {البسط}" : أن يعمد إلى صفة معينة منها (١) فيجعل ما عدمت فيه (من غير أن يخلفها (١) جابر \_ على حسب ما تقرر في نوع الحسن \_ قسمًا {واحدًا (١) ثم ما عدمت فيه الصفة مع صفة أخرى معينة قسمًا ثانيًا، ثم ما عدمت فيه (١) مع صفتين معينتين قسمًا ثالثًا وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع. ثم يعود ويعين من الابتداء صفة، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة

<sup>(</sup>۱) تقول: استربت بشخص: إذا رأيت منه ما يريبك، والرَّيْبُ، والرَّيْبَةُ: الشَكُّ. لسان العرب (۱/ ٤٤٢).

والمعنى : أي بعض المحدثين عـرَّف الضعيف بأنه ما شك في صحته الحفاظ الكبار، وممن وقفت عليه عرّف الضعيف بهذا التعريف ابن الجزري في تـذكرة العلماء (ق/٥/أ) .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب) : وفيه .

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ص١١٧) ، وفي النسخ : القسط .

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب) .

<sup>(</sup>٥) من الأصل (١١٧) ، وفي النسخ كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٦) وكذا في(ع) وفي بقية النسخ : قسما واحد.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ب).

الأولى المبدوء بها لكون ذلك سبق في عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرًا إلى آخر الصفات، شم ما عدم فيه جميع الصفات. وهو القسم الآخِر الأرذل، وما كان في (١) الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك فتضاعف (١) بذلك الأقسام (١) وقد إشرع (١) العراقي في ذلك في شرح ألفيته (٥) فبلغت الأقسام فيما ذكره اثنين وأربعين قسمًا، ووصلها غيره إلى أكثر، وذكر الحافظ ابن حجر (١) أنّ ذلك تعب ليس وراءه أرب، فإنه لايخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف وما كان منها أضعف أولا، فإن كان الأول فلا يخلو من / أن يكون لأجل أن يعرف أنّ ما فقد من الشروط (ق١٧١) أكثر أضعف أولا، فإن كان الأول فليس كذلك، لأنّ لنا ما يفقد شرطًا واحدًا (ويكون أضعف عما يفقد الشروط الخمسة الباقية) (١) وهو

وفي الأصل (ص١١٧) : من .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل (ص١١٧) : فتتضاعف .

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح مع شيء من التصرف .

<sup>(</sup>٤) من عندي، وفي النسخ: شرح بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٥) شرح التبصرة والتذكرة (١/٢١١ ـ ١١٥).

 <sup>(</sup>٦) كلام الحافظ ابن حجر هذا لـم أقف عليه في كتابي الحافظ: النكت، والـنزهة وشرحها، فلعل السيوطي نقله من نكته الكبرى.

<sup>(</sup>V) ونص العبارة في التدريب (١/ ١٧٩) : أو يكون أضعف لا يفقد الشروط الخمسة الماقية.

ما فقد الصدق، وإن كان الثاني فما هو؟ وإن كان الأمر غير معرفة الأضعف فإن كان لتخصيص كل أقسم أن باسم فليس كذلك، فإنهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو ألمعرفة أن كم يبلغ قسمًا بالبسط فهذه ثمرة مرة (")، أو لغير ذلك فما هو ؟" انتهى (ا)

وقد أشرت إلى ذلك بقولي (وهو لايفيد)، وقد أسقطه غالب من اختصر كتاب ابن الصلاح<sup>(٥)</sup>، وعن الحافظ ابن حجر أنّ الأولى أن يذكر بدله<sup>(١)</sup> أوهى الأسانيد <sup>(٧)</sup> كما ذكر في الصحيح أصح الأسانيد ما مثلت قوله في ذلك:

<sup>(</sup>١) من التدريب (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) من التدريب (١/ ١٨٠) ، وفي النسخ : أو المعرفة .

<sup>(</sup>٣) وفي (م) : مرت .

<sup>(</sup>٤) ذكره في تدريب الراوي (١/ ١٧٩ \_ ١٨٠) .

<sup>(</sup>٥) كالطيبي في الخلاصة ،وابن كثير في اختصار علوم الحديث وغيرهما .

<sup>(</sup>٦) وفي (م) ، (ب) ، (ع) : بذله ، والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>٧) لأنه من أهم فوائده ترجيح بعض الأسانيد على بعض ، وتمييز ما يصلح للاعتبار مما
 لا يصلح.

نکت ابن حجر (٤٩٦/١) .

112 فَمَّ عَنِ الصِّدِيْقِ الأوْهَى كَرَّهُ صَدَقَةٌ عَن فَرْقَد عَنْ مُسرَّةً عَن أَسرَةً المَّعُورُ عَنْ عَليً المَّعَودُ المَّعَنِي وَهَسنَ وَالسِدِهِ أَيُّ وَهَسنَ المَانِي وَالسِدِهِ أَيُّ وَهَسنَ المَانِي وَالسِدِهِ أَيُّ وَهَسنَ المَانِي وَالسِدِهِ أَيُّ وَهَسنَ المَانِي وَالسِدِهِ المَانِي وَالْمَانِي وَالْمِانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمِانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمِانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمِانِي وَالْمَانِي وَالْمِلْمِي وَالْمَانِي وَالْمِلْمِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمُوالِي وَالْمِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمِي وَالْمَانِي وَالْمِي

قال الحاكم في علوم الحديث: «أوهى أسانيد أهل البيت: عمرو ابن شمر (٥) عن جابر الجمعفي (٦) عن الحارث الأعور عن علي.

وَلَأْبِي هُرَيْرة السَرِيُ عَنْ أَبان وَاعدُدُ لَأَسَانِيْدِ الْبَمَنْ دَاوُدَ عَلَمْ الْبَمَنْ دَاوُدَ عَلَم

<sup>(</sup>١) وفي (س) من الألفية : حارث، بالتنوين .

<sup>(</sup>٢) وفي (س) من الألفية ، و(ت) من الشرح : البسري بالباء ،والياء .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة (د) من الألفية :

<sup>(</sup>٤) وفي (س) ،و(ت) من الشرح : حفصًا.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد السله عمرو بن شمر الجسعفي ،قال ابن حبان: كان رافضيًا يشتم أصحاب رسول الله عَلَيْظِيمًا ، وكمان ممن يروي الموضوعات عن الشقات في فضائل أهمل البيت وغيرها ،

وقال الجوزجاني: زائغ كذاب.

وقال السليماني: كان يضع للروافض.

المجروحين (٢/ ٧٥)، وميسزان الاعتسدال (٣/ ٢٦٨)، والكسف الحشيث (ص٣٦٦)، وتنزيه الشريعة (٩٣/١).

<sup>(</sup>٦) (د ت ق) أبو عبـد الله جابـر بـن يزيـد بن الحارث الجـعفي الكوفي، رافـضي،كان =

سمعت  ${ab_{3}}^{(1)}$  بن عمر الحافظ (۲ عن بعض شیوخه (۳ قال: «حضر نضلة  ${ab_{3}}^{(1)}$  مجلس أبى همام (۵)  ${ab_{3}}^{(1)}$  السكونى  ${ab_{3}}^{(1)}$  ،  ${ab_{3}}^{(1)}$  أبو

يؤمن بالرجعة وهي عند الروافض: إعادة الله لقوم من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعز فريقًا ويذل فريقًا وهي من عقائد الإمامية الخبيئة الباطلة، كأبه: سعيد بن جبير، ويحيى بن معين، وابن عيينة، وأيوب، والشعبي، والنسائي، وليث بن أبى سليم، وزائدة، وأبو حنيفة وغيرهم.

قال ابن حبان : فيإن احتج محتج بأن شعبة ، والشوري رويا عنه ؟؟ فالجواب : أن الثوري رحمه الله ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، بل كان يؤدي الحديث على ما سمع . . . وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم رأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها ، وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب ، فتداوله الناس بينهم ، مات سنة (١٢٧هـ) ، وقيل غير ذلك .

التقريب (ص٥٣) ، وتهذيب التـهذيب (٤٧/٢) ، والمجروحين (١/ ٢٠٩) ، والميزان (١/ ٣٠٩) ، والميزان (١/ ٣٧٩) ، وتنزيه الشريعة (١/ ٤٤) .

وانظر في الرجعة : ابن سبأ حقيقة لا خيــال د/سعدي الهاشــمي (ص١٥١) نشر ضمن مجلة الجامعة الإسلامية عدد رقم (٤٦) السنة الثانية عشر .

- (١) من الأصل (ص٥٦) ،وفي النسخ : عن
- (٢) هو الدارقطني: وقد تقدمت ترجمته (١/ ٣٥١) .
  - (٣) وفي الأصل (ص٥٦) : شيوخهم .
  - (٤) من الأصل (ص٥٦)، وفي النسخ : بصلة.
    - (٥) من الأصل (ص٥٦)
    - (٦) وفي(م) ،(ب): السكوفي
- (٧) من الأصل (ص٥٦)، وفي النسخ : حدثنا هشام

همام [(۱) حدثنا أبي (۲) قال: حدثنا عمرو عن جابر، فقام [نضلة ](۲) فقال: «أنت وأبوك وعمرو وجابر تالله (۱) إن صبرنا (۵) وخرج من المجلس. وأوهى أسانيد الصديق: صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي (۱) عن مرة الطيّب عن أبي بكر

تعارضت أقوال علماء الجرح والتعديل فيه ، ويمكن تلخيص الأقوال فيه بما يلي.

١\_ ضعفه يعقوب بن شيبة ، وابن سعد ، والدارقطني ، والذهبي .

<sup>(</sup>۱) أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني ـ بفتح السين ، وضم الكاف ، وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى السكون وهو بطن من كندة وهي اسم قبيلة باليمن ـ البغدادي ، محدث حافظ، مات سنة (۲٤۲هـ).

تــاريـخ بـغــداد (١٣/ ٤٤٣)، والأنــسـاب (٧/ ١٦٥)، ومـــعــجـم المؤلفين (١٦٥ / ١٦٥)، ومعجم البلدان (٤/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) أبوه (ع) هو أبو بـدر شجاع بن الولـيد بن قيس السـكوني من أهل الكوفـة ،سكن بغداد، الحافظ الثقة الفـقيه، مات سـنة (٢٠٤هـ) تذكرة الحفـاظ (٣٢٨/١)، وتاريخ بغداد (٢٤٧/٩)، والأنساب (٧/ ١٦٥)، وتهذيب التهذيب (٣١٣/٤).

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ص٥٦)،وفي النسخ : بصلة.

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ ،وفي الأصل (ص٥٧): الله الله.

<sup>(</sup>٥) الظاهر من العبارة،ومن سياقها أنه يقصد بها التقليل من شأن المذكورين،وجرحهم.

 <sup>(</sup>٦) وفي (ب) السنجي، وهو تصحيف ، والسبخي هذا (ت ق) هو أبو يعتقوب فرقد بن
 يعقوب السبخي ـ بفتح المهملة والموحدة، وبخاء معجمة ـ البصري.

۲\_ ووثقه يحيى بن معين .

(رضي الله تعالى عنه)(١). وأوهى أسانيد العمريين: محمد(١) بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه(١) عن جده(١)

٣ـ وقال عنه ابن حجر : (صدوق) ،لكنه لين الحديث ،كثير الخطأ.

والذي ترجح َّ لي هو القول الأول وهو القول (بتضعيفه) لأمور :

أـ لغفلته.

ب ـ رداءة حفظه (كما فسر ذلك ابن حبان )

ج \_ نكارة حديثه (كما حكم عليه بذلك البخاري، والجوزجاني ، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم ).

وهذا تفسير للجرح فعليه المعَوّل كما هو مقرر.

مات سنة (١٣١هـ)

التقريب (ص٢٧٤) ، والطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٢٤٣) والضعفاء للدارقطني (ص٣٢٦) ، والمحبروحين (٢/ ٢٠٤) ، والكاشف (٢/ ٣٧٩) ، وميزان الاعتدال (٣٤٧/٣).

- (١) ليست في الأصل.
- (٢) لم أقف له على ترجمة!!
- (۳) (ق) القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب،العمرى ،المدنى.

حكم عليمه بأنمه (متروك): أبو حماتم، وسمعيد بن أبي مريم ، والعمجلي والأزدي، والذهبي ، وابن حجر .

ورماه أحمد بالكذب، مات بعد الستين .

التقريب (ص٢٧٩) ، وتسهذيب التهذيب (٨/ ٣٢٠) والجسرح والتعديل (٧/ ١١١)، والكاشف (٢/ ٣٩١) ، والكشف الحثيث (ص٣٣٧) .

(٤) (م٤) أبو عبد الرحمن عبد الله بن عـمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

فإنَّ محمـدًا والقاسم وعبد الله لا يحتج بـهم. وأوهى أأسانيد أني هريرة: السري بن إسـماعيل (٢) عن داود (٣) بـن يزيـد ......

العدوي المدنى العمري،

قال عنه (ضعيف): علي بن المديني ، والنسائي ، وابن سعد ، ويحيى بن سعيد القطان وابن حجر وغيرهم .

و(سبب) تضعیفه:

١- اختلاطه في الحديث (صرّح بذلك صالح جزرة).

٢\_ اضطراب في حديثه (قاله يعقوب بن شيبة).

٣\_ غفلته عن الضبط . (قاله ابن حبان ) .

مات سنة (٧١هـ).

التقريب (ص١٨٢) ، والمجروحين (٦/٢)، وميزان الاعتدال (٢/ ٤٦٥) ، وتهذيب التهذيب (٣/ ٦٠٥).

- (١) من الأصل (ص٥٧) ، وفي النسخ : مسانيد .
- (٢) (ق) السرى بن إسماعيل الهمداني الكوفي، ابن عم الشعبي،

(متروك) قاله : أحمد ،والنسائي ، والذهبي ،وابن حجر.من السادسة.

التقريب (ص١١٧) ، والكامل (٣/ ١٢٩٥)، والكاشف (١/ ٣٤٩)، وميزان الاعتدال (١/ ١١٧).

(٣) (بخ ت ق) أبو يزيد داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافسري - بزاي مفتوحة، ومهملة، وكسر الفاء - الكوفي الأعرج (ضعيف) ، قاله: أحمد ، وابن معين، وأبو داود (ونقل عنه الآجري أنه قال متروك)، والذهبي ، وابن حجر ، والذي ظهر لي من أسباب تضعيفه:

١\_ قوله بالرجعة. (ذكره ابن حبان).

٢\_ أنه كان يهم في الحديث (قاله الساجي) .

{الأودي}<sup>(۱)</sup> عن أبيه<sup>(۱)</sup> عن أبي هريرة.

وأوهى أسانيد عائشة: نسخةعندالبصريين: «عن الحارث بن شبل(٣)

التقريب (ص٩٧) ، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٠٥)، والضعفاء للعقيلي (٢/ ٤٠٥)، والضعفاء للعقيلي (٢/ ٤٨١)، وسؤالات الآجري لأبي داود (ص٩٧) ، و المجروحين (١/ ٢٨٩)، والكامل (٩٤٧/٣) ، وميزان الاعتدال (٢/ ٢١) ، والكاشف (١/ ٢٩٢).

- (١) من الأصل (ص٥٧)، وفي النسخ : الأزدي.
- (٢) (بخ ت ق) أبو داود يزيد بن عـبد الرحمن بن الأسود الأودى ــ بواو ســاكنة بعدها مهملة ــ.

(وثقه) العجلي، وابن حبان ، وأشار الذهبي إلى توثيقه، وقال ابن حبر: (مقبول) قلت: وذلك لـقلة حديثه ولأنه لم يثبت شيء فيه يترك حديثه بسببه (عند ابن حجر). من الثالثة.

التقريب (ص٣٨٣)، وترتيب ثقات العجلي للسبكي (ق٤٤/أ)، والشقات لابن حبان (٥/٢٨٢) ، والكنى لمسلم (١/ ٣٠٠)، والكاشف (٣/ ٢٨٢) ، وتسهذيب التهذيب (١١/ ٥٤٥).

(٣) (تمييز) الحارث بن شبل ،بصري.

قــال عنه (ضـعيــف) : الدارقطنــي، والعقــيلــي، وابن حجــر، وقــال يحيـــى، وابن الجارود: (ليس بشيء ) ، وقد فسر الجرح بما يلي:

١ـ بوجود المناكير في أحاديثه (قاله البخاري، والساجي)

٢ـ وبروايته أحاديث غير محفوظة (صرَّح بذلك ابن عدي).

وقد وقع محقق كتاب الضعفاء للدارقطني الأخ موفق في وهم حيث قال عنه : يضع،والوضاع ليس هذا ، وإنما هو الحارث بن شبل الكرماني(كما في الميزان=

٣ـ وأنه كان يلقن في الحديث فيتلقن (قاله العقيلي) مات سنة (١٥١هـ).

عن أم النعمان (١) الكندية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأوهى أسانيد عبد الله بن مسعود: شريك عن أبي فزارة (١) عن أبي زيد (١) عن عبد الله (١)، إلا أنَّ [أبا] (٥) فزارة راشد بن كيسان كوفي ثقة.

وأوهى أسانيد أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه: داود بن

١/ ٤٣٥). من السادسة.

التقريب (ص ٢٠)، والضعفاء للدارقطني (ص ١٧٧)، وزاد: "مقل "، والضعفاء للعقبلي (٢/٣)، وتاريخ ابن معين (٢/٩٣)، والتاريخ الكبيرللبخاري(٢/ ٢٧٠)، والكامل (٢/ ٢١٢)، ولسان الميزان (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>١) لم أقف لها على ترجمة!!

<sup>(</sup>٢) (بخ م د ت ق) أبو فـزارة راشد بن كـيسـان العبـسي بالموحـدة الكوفي، ثقـة، من الخامسة.

التقريب (ص٩٩)، والثقات لابن حبان (٦/٣٠٣)، وتهذيب التهذيب (٣/٢٢٧).

 <sup>(</sup>٣) (د ت ق) أبو زيد المخزومي ، مولى عمرو بن حريث ، وقيل أبو زائدة روى عن :
 ابن مسعود ، وعنه : أبو فزارة راشد بن كيسان (مجهول) حكم عليه بذلك :
 أبوزرعة ، والبخاري ، وأبو إسحاق الحربي ، وابن حجر .

وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد مجهول ، وحديثه منكر. من الثالثة. التـقريب (ص٤٠٧) ، والـتاريخ الكـبير (٩/ ٣٢) والـكامل (٧/ ٢٧٤٦) ، وتهـذيب

التهذيب (۱۰۳/۱۲).

<sup>(</sup>٤) ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) من الأصل ،وقد سقطت من النسخ .

المحبر بن أبي عن أبيه عن أبان (١) بن أبي عياش (١) عن أنس.

وأوهى أسانيد المكيين: عبد الله بن مَيْمُون (١) القدآح (١) عن شهاب

التقريب (ص١٨) ، وتهذيب التهذيب (١/ ٩٨)، والضعفاء للعقيلي (١/ ٣٩) والكامل (١/ ٣٧٢)

- (٢) وفي النسخ : عباس.
- (٣) وفي (ب) : سمعون .
- (٤) (ت) عبد الله بن ميمون بن داود القداح المخزومي المكي.

قال السمعاني: « يروي عن جعفر بن محمد بن طلحة بن عمرو، وأهل العراق والحجاز المقلوبات ، وعن الأثبات من الغرباء الملزقات ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال ابن حجر: منكر الحديث، متروك.

قلت : وقد سبق ابن حجر في إطلاق النكارة على حديث «عبد الله بن ميمون» الترمذي، وأبو حاتم، وأبو نعيم.

وقال البخاري: ذاهب الحديث (واختاره الذهبي في الكاشف)،

وقال أبو زرعة: واهي الحديث .

من الشامنة التقريب (ص۱۹۱)، والأنساب (۳۲۸/۱۰) والضعفاء للعقيلي (۳۲۸/۲۳)، والكامل (۶۱/۱۳۱)، والكامل (۲۱۳۲)، والكامل (۲۱۳۱)، والكامل (۲۱۳۶).

(٥) أبو الصلت شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني الـواسطي ، . . . صدوق =

<sup>(</sup>۱) (د)أبو إسماعيل أبان بن أبي عياش فيروز البصري العبدي (متروك) حكم عليه بذلك: الفلاس، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، والدارقطني، وأبوحاتم، وابن حجر وغيرهم، مات في حدود الأربعين ومائة.

ابن خراش (٥) عن إبراهيم (١) بن يزيد الخوزي (٢) عن عكرمة عن ابن عباس «رضى الله تعالى عنهما» (٣)

وأوهى أسانيد اليمانيين: حفص بن عمر العدني(١) عن الحكم بن

يخطيء وسبق ابن حجر في إطلاق الصدق عليه أبو حاتم ، وقال ابن حبان: يخطيء كثيرًاحتى خرج عن الاحتجاج به إلا عند الاعتبار،

وقال ابن عدي: وفي بعض رواياته ما ينكر عليه. من السابعة.

التـقـريـب (ص١٤٧)، والمجـروحين (١/ ٣٦٢)، والـكامـل (٤/ ١٣٥٠)، وتهـذيـب التهذيب (٤/ ٣٦٦).

(۱) (ت س) أبو إسماعيل إبراهيم بن يزيد الخوزي ـ بضم المعجمة وبالزاي ـ المكي. (متروك الحديث): حـكم عليه بذلك : البخاري، والنسائي ، والدولابي ، وعلي بن الجنيد، وأحمد، والذهبي، وابن حجر. مات سنة(١٧١هـ) .

التقريب (ص٢٤) ، والمضعفاء للبخاري (ص١٤) ، والضعفاء للنسائي (ص١٣)، والكنى للدولابي (ص٩٦) ، والكاشف (١/ ٩٧) وتهذيب التهذيب (١/ ١٧٩).

- (۲) وفي (م) ،(ع) : الحرزى.
  - (٣) ليست في الأصل.
- (٤) أبو إسماعيل حفص بن عمر بن ميمون العدني الصنعاني ، لقبه : الفرخ ـ بالفاء
   وسكون الراء والخاء المعجمة \_.
  - (ضعيف) قاله : الدارقطني، والعجلي، والذهبي، وابن حجر.

وسبب تضعيفه:

١\_ قال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ .

٢\_ وقال ابن حبان : . . . كان ممن يقلب الأسانيد، لايجوز الاحتجاج به إذا انفرد . "

أبان (١) عن عكرمة عن ابن عباس.

وأوهى أسانيد المصريين: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد (۲) عن (۴) عن المحمد بن الحجاج بن

التقريب (ص٧٨)، والضعفاء للدارقطني (ص١٦٨) والكاشف (١/ ٢٤٢) ، والكامل (٢/ ٧٩٢)، والمجروحين (١/ ٢٥٧) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤١١) .

(۱) (ر ٤) أبو عيسى الحكم بن أبان العدني ، تتبعت أقوال الحفاظ فيه فرأيتها على ثلاثة أقسام ، طرفان ووسط :

(فأما الطرف الأول) فذهب إلى (توثيقه) ، وهم : ابن معين ، والنسائي، والعجلي، وابن حبان، وابن نمير ، وابن المديني ، وأحمد بن حنبل ، والذهبي .

(وأما الطرف المقابــل) فذهب إلى تجريحه ،قال ابن المبارك: الحــكم بن أبان وحسام بن مصك ، وأيوب بن سويد ارم بهؤلاء.

(وتوسط) ابن حجر فقال : (صدوق عابد، لمه أوهام) ، فقوله (له أوهام ) كأنه يشير الى ما قاله عنه ابن حبان ، حيث قال : (ربما أخطأ) ، وزاد : . . . وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم عنه، وإبراهيم ضعيف .

التقريب (ص٧٩) ، والضعفاء للعقيلي (١/ ٢٥٥) ، وقد وقع وهم لمحققه د/ قلعجي حيث قال: روى له(م ـ ٤) ، وليس كذلك، والثقات لابن حبان (٦/ ١٨٥)، والكاشف (١/ ٢٤٤) ، وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٢٣).

(٢) أبو جعفر أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري.

(كذبه) أحمد بن صالح ، ونقل الذهبي ، وابن حجر أنّ ابن عدى قال : كذبوه ، ولم أقف على هذا النقل في الكامل ، وذكره ابن عمران ضمن الكذابين،

وقال ابن عــدي «وابن رشدين» هــذا صاحب حديـــث، كثيــر الحديث مـــن الحفظ بحديث مـــن الحفظ بحديث مـــن الحفظ بحديث مـــ (ضـعفه)،

أبيه (۱) عن جده (۲) عن قرّة بن عبد الرحمن بن حيوئيل (۲) عن كل من روى عنه، فإنها نسخة كبيرة.

وأوهى أسانيد الشاميين: محمد بن قيس المصلوب عن إعبيد الله(١٠)

وقال السيوطى أيضًا: (فيه ضعف).

الكامل (١/١٠١)، وميـزان الاعتدال (١/١٣٣)، ولسان الميـزان (١/٢٥٧)، وغاية
 النهاية (١/٩/١)، وحسن المحاضرة (١/٤٨٧)، وتنزيه الشريعة (١/٣٢).

(١) محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المهري، وفي اللسان الهروي

قال العقيلي: في حديثه نظر،

وقال ابن عدي: كان بيت رشدين خصوا بالضعف، رشدين ضعيف، وابنه حجاج، وللحجاج ابن يقال له: محمد، ضعيف،

قال ابن حجر: وابن محمد أحمد :ضعيف.

قلت: «لاتوجد تـرجمة لمحمـد بن الحجاج بـن رشدين بن سعـد في نسخـة الكامل المطبوعة بين يدي!! توفى سنة (٢٤٢هـ) .

الضعفاء للعقيلي (٤/ ٤٥)، وميزان الاعتدال (٣/ ٥١٠)، ولسان الميزان (٥/ ١١٨).

(۲) حجاج بن رشدين بن سعد المصري ، ضعفه ابن عدي وغيره مات سنة (۲۱۱هـ)
 الكامل (۲/ ۲۰۱)، وميزان الاعتدال (۱/ ٤٦١)، ولسان الميزان (۲/ ۲۰۱).

(٣) من التقريب (ص٢٨٢)، وفي بقية النسخة: حيول.

(٤) (خ ت ٤) عبيد الله بن زَحْر \_ بـفتح الزاي وسكون المهـملة \_ الضمـري، مولاهم الأفريقي، جرّحه قومٌ وعدّله آخرون،

قال أحمد ، وابن معين والدارقطني وغيرهم: (ضعيف)،

وقال (لا بأس به ) أبو زرعة والنسائي،

(ووثقه ) أحمد بن صالح ، والبخاري كما نقل الترمذي ذلك عنه في العلل،

وقال الحربي: غيره أوثق منه،

وتوسط ابن حجر فقال:صدوق يخطيء.

قلت: ولكننى أختار تضعيفه لأنَّ الجرح قد فسر.

## ابن زحراً(١) عن علي (١) بن إيزيداً(٢) عن القاسم(١) عن أبي

قال ابن عدي : « ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه ».

قلت : وقد مال الذهبي إلى معنى ما قاله ابن عدي بقوله : «وله مناكير».

وقال ابن حبان: «يروي الموضوعات عن الأثبات، فإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات» .

وهو اختيار اللهبي حيث قال في الديوان: «له صحيفة غرائب عن علي بن يزيد، ليس بحجة».

وقال في المغني: «وهو إلى الضعف أقرب، بل لـقد عدَّه سبط بن العـجمي، وابن عراق الكناني ضمن الوضاعين، وزاد الأول: والأكثرون على ضعفه».

من السادسة، التقريب (ص٧١)، والمجروحين (٢/ ٦٢)، وديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي (ص٠٠٠)، والمغني له (٢/ ٢١٥)، والكاشف له (٢/ ٢٢٥)، والكشف الحثيث (ص٢٨١)، وتهذيب التهذيب (١٣/٧)، وتنزيه الشريعة (١٣/٧).

- (١) من الأصل (ص٥٨) وفي النسخ : عبد الله بن زجر.
- (۲) (ت ق) أبو عبد الملك علي بن يزيد بن أبي زياد (وقيل أبي هلال) الألهاني
   قال الساجى: «اتفق أهل العلم على ضعفه ».

وتفسيس جرحه: نكارة أحاديثه كما صرّح بـذلك أبو حـاتم ،والبخـاري، وأبو نعيم،وابن حبان ،مات في العشر الثاني بعد المائة.

التقريب (ص٢٤٩) ، والضعفاء للبخاري (ص٨٢) والمجروحين (٢/ ١١٠)، والضعفاء لأبى نعيم (ص١١٠) ، والكاشف (٢/ ٢٩٨) وتهذيب التهذيب (٧/ ٣٩٦).

- (٣) من الأصل (ص٥٨) ،وفي النسخ : بن زيد .
- (٤) (بخ ٤) أبو عبد السرحمن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي ، صاحب أبي أمامة . (صدوق) قاله الذهبي، وابن حجر ، وزاد : يغرب كثيراً»، وفي بعض نسخ التقريب: «يرسل كثيراً». .

وقال أبو حاتم: «روايته عن علي وابن مسعود مرسلة».

أمامة «رضى الله تعالى عنه»(١) .

وأوهى أسانيد الخراسانيين: عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة (١) عن نهشل بن سعيد (١) عن الضحاك عن ابن عباس (رضى الله تعالى

وقال بعضهم: لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة الباهلي، مات سنة (حامع) . التقريب (ص٢٧٩)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص١٧٥) ، وجامع التحصيل (ص٣٢٠) ، وتهذيب (٨/ ٣٢٢).

- (١) ليست في الأصل
- (٢) عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة النيسابوري،

قال الحاكم أبو عبد الله: الغالب على رواياته المناكير، واجتمع بعبد الرحمن بن مهدي فخطأه في حديثين.

ميزان الاعتدال (٢/ ٤٥٤) ، ولسان الميزان (٣٠٨/٣) .

(٣) (ق) نهشل بن سعيد بن وردان الورداني، بصري الأصل، سكن خراسان .

(متروك) حكم عليه بذلك : أبو حاتم ، والنسائي ، وابن حجر، (كذبه) أبو داود الطيالسي، وإسحاق بن راهوية وعدّه برهان الدين الحلبي ، وابن عراق ضمن الكذابين في كتابيهما .

التقريب (ص٣٦٠) ، والجرح والتعديل (٨/ ٤٩٦)، والضعفاء للنسائي (ص١٠٣) وتنزيه السريعية وتهدذيب التهذيب (٤٤٢)، وتنزيه السريعية (١/ ١٢٢).

(٤) أبو القاسم ويقال(أبو محمد) الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني .
 (وثقه) أحمد ، وابن معين، وأبو زرعة، والدارقطني، والعجلي، وابن حبان .
 وقال ابن حجر: (صدوق ، كثير الإرسال).

وكان شعبة ينكر أن يكون لقى ابن عباس قط.

عنهما)<sup>(۱)</sup>» (۲)

قال الحافظ ابن حجر في نكته: «وهذا الذي ذكره الحاكم تبعه عليه أبو نعيم فيما خرجه على كتابه (٣) ، والأستاذ أبو منصور

وقال ابن حبان: لم يشافه أحدًا من الصحابة، ومن زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهم وقال ابن عدي: وأما روايــته عن ابن عباس وأبي هريرة وجمــيع من روى عنه ، ففي ذلك كله نظر .

(وضعفه) : يحي القطان ،وشعبة.

قلت: وبالنظر في هذه الأقوال التي ظاهرها التعارض \_ ولا تعارض \_ ظهر لي أنّ الخلاف بين الأقوال محتمل ، لأنّ من وثقه وثقه من جهة صدقه وعلمه \_ لا سيما علم التفسير الذي عرف واشتهر به ، قال الذهبي: «وهو قوي في المتفسير» \_ ، ومن ضعفه ضعفه لكثرة إرساله، ولا تعارض بين الحكمين \_ في هذا المقام \_ لأنّ التوثيق والتصديق لا يتعارضان مع الإرسال، أو كثرته، ولذلك جمع الحافظ ابن حجر بينهما، وكم من إمام من أئمة التابعين اشتهر بالإرسال مع إمامته كالحسن البصري، وغيرهما .

تهذيب التهذيب (٤/ ٤٥٥)، والمغني (١/ ٣١٢) والتقريب (١٥٥)، وتاريخ ابن معين (٢/ ٢٧٢).

- (١) ليست في الأصل.
- (٢) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٥٦ \_ ص٥٨).
- (٣) مستخرج أبي نعيم على معرفة علوم الحديث للحاكم ذكره الحافظ ابن حجر في
   مقدمة شرح النخبة (ص١٦) فقال :

"وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجًا، وأبقى أشياء للمتعقب، وانظر الرسالة المستطرفة(ص١٤٣)، وكتاب (أبو نعيم حياته وكتابه الحلية) د/الصباغ (ص٣٥).

البغدادي، وابن دقيق السعيد في الاقستراح (۱)، وغيسر واحد ممن تأخر {عنه} (۲)، وليس (۲) عربًا عن الفائدة بل يستفاد من معرفته / ترجيح بعض (ق٧١/ب) الأسانيد على بعض ، وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لايصلح .

قال: "إلا أنَّ الخالب مما ذكره لا ينتهي نسخته إلى الوصف بالوضع، وإنما هو بالنسبة إلى اشتمال الترجمة على اثنين فأزيد من الضعفاء، ووراء هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة هي أولى بإطلاق أوهى الأسانيد، {كنسخ}(1) أبي هدبة إبراهيم بن هدبة(0) ، ونعيم بن سالم بن قنبر(1)

<sup>(</sup>١) الاقتراح (ص١٧٨ ـ ص١٩١).

<sup>(</sup>٢) من الأصل (١/ ٤٩٥)، وفي النسخ : عنده .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل (١/ ٤٩٥):وليس هو.

<sup>(</sup>٤) من الأصل (١/ ٥٠١) ، وفي النسخ : نسخ.

<sup>(</sup>٥) أبو هدبة إبراهيم بن هدبة الفارسي ثم البصري، كذب أبو حاتم ، و ابن معين وغيرهما ، وقال اللهجي : حدث ببغداد وغيرها بالأباطيل. وحدّث بعد المائتين عن أنس بعجائب .

وقال علي بن ثابت : «هوأكذب من حماري هذا ،وكان رقاصًا بالبصرة يدعى إلى العرائس فيرقص لهم »

تاريخ بغداد (٢/٢/١)، وأخبار أصبهان لأبي نعيم (١/ ١٧٠)، والموضوعات لابن الجوزى (١/ ١٩٠)، وميزان الاعتدال (١/ ٧١)، والكشف الحثيث (ص٤٨).

 <sup>(</sup>٦) نعيم بن سالم بن قنبر، قال ابن حجر في اللسان: في ترجمة (يَغْـنم بن سالم بن قنبر): وقد صحفه بعض الرواة فقال: نعيم \_ بالنون والمهملة مصغرًا \_ وهو الصواب. =

### ودينار(١) أبي إمكيس (١) ، وسمعان(١) وغير هؤلاء من الشيوخ

قال ابن حبان : كان يضع على أنس،

وقال العقيلي : عنده عن أنس نسخة أكثرها مناكير.

وقال ابن يونس: حدث عن أنس فكذب.

وقال الذهبي: تركوه.

وقال ابن حجر: أتي بعجائب، وبقي إلى زمان مالك .

المجروحين (٣/ ١٤٥)، والضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٦٦)، والسكامل (٧/ ٢٧٣٨)، وميزان المجروحين (٩/ ٤٥٥)، والمشتبه (٢/ ٦٤٥)، ولسان الميزان (٦/ ٤١٥)، والكشف الحثيث (صـ ٤٦٥).

(١) دينار أبو مكيس الحبشي، عن أنس،

قال ابن حبان: «روى عن أنس أشياء موضوعة، لايـحل ذكره في الكتب، ولا كتابة ما رواه إلا على سبيل القدح فيه »

وقال الذهبي: «ذاك التالف المتهم... حدَّث في حدود الأربعين ومائتين بوقاحة عن أنس بن مالك .. قال القفاص لابن عدي: أحفظ عن دينار مائتين وخمسين حديثًا، قلت ـ أي الذهبي ـ: إن كان من هذا الضرب فيقدر أن يروي عنه عشرين ألفًا كلها كذب.

المجروحين (١/ ٤٩٥)، والكامــل (٣/ ٩٧٦)، والضعفاء لأبي نعــيم (ص٧٩)، وتاريخ بغداد (٨/ ٣٨١)، وميــزان الاعتدال (٢/ ٣٠، ٣١)، ولسان الميــزان (٢/ ٤٣٤)، وتنزيه الشريعة (١/ ٥٩)

- (٢) من الأصل (١/١) وفي النسخ :ملبش، وفي (ب) : ملبس.
- (٣) سمعان بن مهدي ،عن أنس بن مالك ، قال الذهبي : لا يكاد يعرف، الصقت به نسخة مكذوبة رأيتها ، قبّح الله من وضعها.

وصف نسخته الموضوعة: قال ابسن حجر : وهي من رواية محمد بن مقاتل

المتهمين بالوضع كلهم عن أنس أرضي الله تعالى عنه الله تعالى عنه أنا ونسخة أيرويها (١) بقية (١) عن مبشر بن عبيد (١) عن حجاج بن

الرازي عن جعفر بن هارون الواسطى عن سمعان.

وهى أكثر من ثلاثمائة حديث أكثر متونها موضوعة.

ميـزان الاعتــدال (٢/ ٢٣٤)، والمغني (١/ ٢٨٦)،ولســان الميزان (٣/ ١١٤) ،وتــنزيه الشريعة(١/ ٦٥)

- (١) من الأصل (١/١/٥) ، وقد سقطت من النسخ .
  - (۲) وفي (ب)،(ع) ،يروونها .
- (٣) (خت م ٤) أبو يحمد ـ بضم التحتانية، وسكون المهملة وكسر الميم ـ بقية بن الوليد بن صائد الكلائي نسبة إلى الكلاء موضع بالبصرة، (وثقه) يعقوب، والعجلي، وأبو زرعة، والنسائي والحاكم، والذهبي وغيرهم (إذا سمع من الثقات) وقال عنه (صدوق): ابن المبارك، والخطيب، وابن حجر.

قلت: وهو كثير التدليس عن الضعفاء، مشهور بتدليس التسوية، فلا يحتج بما عنعنه من الحديث .

وزاد علي بن المديني ، وابن عدي تفصيلاً في حكم حديثه عن أهل البلدان فقالا: صالح ثبت فيما روى عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جدًا. مات سنة (١٩٧هـ).

التقريب (ص٤٦)، وترتيب ثقات العجلي للهيشمي (ص٨٣)، والكاشف (١/ ١٦٠)، والأنساب (١/ ١٦٠)، والأنساب (١/ ١٩١).

(٤) أبو حفص مبشر بن عبيد القرشي الحمصي، كوفي الأصل .
 رماه أحـمد، والدارقطني بالكذب ووضع الأحاديث، كـما أشار المؤلف، وأمـا ما

يتعلق بهذه النسخة التي أشار إليها المؤلف عن بقية عن مبشر عن حجاج فلم أقف=

أرطاة عن الشيوخ، ومبشر متهم بالكذب والوضع، ونسخة رواها إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي(١) عن أبيه (١) عن عبد العزيز بن

على من أشار إليها، ولكن هناك ما يدل على رواية بقية عن مبشر أحاديث موضوعة، روى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال : روى عنه ـ أي عن مبشر ـ بقية وأبو المغيرة أحاديث موضوعة كذب.

وهناك نسخة أخرى تروى عن بقية غير المشار إليها،

قال ابن حبان: «هذه نسخة موضوعة كتبناها، يشبه أن يكون بقية سمعها من إنسان ضعيف عن ابن جريج، فدلَّس عنه، فالتزق ذلك به».

تهـذيب الـتهـذيب (۲۰/۳۳)، والـضعـفاء لـلدارقطـني (ص٠٠٠)، والمجـروحين (٣٤/٠٠)، والكشف الحثيث (٣٤٢).

(۱) إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي بالكاف الساكنة بين السينين المفتوحتين المهملتين، وفي آخرها كاف أخرى، هذه النسبة إلى السكاسك، وهو بطن من كنده، قال ابن حبان: يروي عن أبيه الأشياء الموضوعة التي لا تعرف من حديث أبيه، وقال المدارقطني: متروك.

المجروحين (١/ ١١٢)، والـضعفاء للدارقطني (ص١٠)، والأنـساب (٧/ ١٦١)، وميزان الاعتدال (١/ ٥١).

(٢) (ق) أبوه: عمرو بن بكر بن تميم السكسكي، الشامي .

قال ابن حبان: يروي عن إبراهميم بن أبي عبلة وابن جريج وغيرهما من الشقات الأوابد والطامات، التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة، لا يحل الاحتجاج به .

وقال الذهبي : واه ، وقال أيضًا :أحاديثه شبه موضوعة.

وقال ابن حجر : متروك ،من التاسعة .

المجروحين (٢/ ٧٨) ، والكاشف (٢/ ٣٢٤) ،وميزان الاعتدال (٣/ ٢٤٧) ، =

أبي رواد (١) عن ابن عـمر رضي الله تعالى عـنهمـا، وإبراهيم متـهم بالوضع، وأبوه متروك الحديث،

والكامل (٥/ ١٧٩٥)والتقريب (ص٢٥٧)، وتهذيب التهذيب (٨/٨)، وتنزيه الشريعة(١/ ٩٢).

وقال ابن حبان في ترجمة ابنه إبراهيم وروايته الأشياء الموضوعة :

«لست أدري أهو الجاني على أبيه أو أبوه الذي كان يخصه بهذه الموضوعات . » انظر المجروحين (١/ ١١٢).

(۱) (خت ٤) عبد العزيز بن أبي روّاد \_ بفتح الراء ، وتشديد الواو \_ (وثقه) يـحيى بن سعيـد القطان ، وابن معين ، والحاكم ، والعجلي ، والـذهبي ، مع وصفه بالـعبادة والصلاح .

وقال عنه (صدوق) : الساجي، وابن حجر (وزاد ) : ربما وهم ورمي بالإرجاء .

قلت: سبق الحافظ في إثبات وهمه أحيانًا: الدارقطني حيث قال: متوسط في الحديث، وربما وهم في حديثه، وممن رماه بالإرجاء يحيى القطان، والطائفي، وابن سعد، والحاكم، والجوزجاني (وزاد): كان غالبًا في الإرجاء.

و( ضعفه ) علي بن الجنيد، وابن حبان .

والذي أختاره هو ما ذهب إليه: الساجي ، وابن حجر، والذي أنزله من مرتبة الثقات مايلي:

١ـ غلوه في الإرجاء ، ودعوته إليه (ذكره الجوزجاني ، وابن عدي) .

٢\_ وهمه (أحيانًا) كما تقدم ذكره .

٣- في بعض أحاديثه مالا يتابع عليه (قاله ابسن عدي)، وأظنها هي التي عناها ابن الجنيد بقوله : (وأحاديثه منكرات).

تاريخ ابن معين (٣٦٦/٢)، وترتـيب ثقات العجلي للهيـثمي(ص٣٠٤)، والكاشف (٢/ ١٩٨)، والتـقـريب (ص٢١٤)، والكـامل (١٩٢٨)، وتهـذيب التـهـذيب (٣٣٨/١).

ونسخة رواها أبو سعيد أبان (۱) بن جعفر البصري أوردها كلها من حديث أبي حنيفة وهي نحو ثلاثمائة، حديث، ما حدث أبوحنيفة منها بحديث، وفي سردها كثرة .

قال : « ومن أراد استيفاءها فليطالع كتاب لسان الميزان (٢) الذي اختصرت فيه كتاب الذهبي في أحوال الرواة المتكلم فيهم، وزدت إعليه إ (٣) تحريراً وتراجم على شرطه (١) انتهى.

قال ابن حبان : «وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاثمائة حديث....» وقال الذهبي : «كذاب»،

وقال البرهان الحلبي : «تالف متأخر».

لسان الميزان (١/ ٢١) ، والأنساب (١٣/ ٤٣)، والمجروحين (١/ ١٨٤)، والمغني (١/ ١٨٤)، والكثف الحثيث (ص٣٥).

(٢) في لسان الميزان (٢/ ٢١، ٢١) في ترجمة أباء بن جعفر لم يستوف الحافظ رحمه الله الأحاديث الموضوعة على أبي حنيفة من طريق أباء، بل لم يذكر إلا حديثًا واحدًا هو حديث :

«الوِتْرُ فِي أَوْلِ الليُّلِ مَسْخَطَةٌ للِشْيْطَانِ ،وَأَكُلُ السَّحُوْرِ مَرْضاةٌ للرَّحْمَن».

ثم قال الحافظ: وقد أكثر عنه أبو محمد الحارثي في مسند أبي حنيفة.

- (٣) سقطت من (م) ، وفي الأصل (٢/١): وزدت فيه .
  - (٤) نکت ابن حجر (١/ ٥٠١، ٥٠١، ٥٠٢).

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: كذا سماه ابن حبان ، وصحفه، وإنما هو أباء بهمزة لا بنون: أباء ابن جعفر النجيرمي ـ بفتح النون وكسر الجيم ، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفتح الراء وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى نجيسرم، ويقال: نجارم محلة بالبصرة.

وقال في مقدمة كتاب أسباب النزول (١): «رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب.»

وقال في تخريج أحاديث الرافعي (٢) «قال ابن حبان في الضعفاء: «روى نافع أبو هرمز (٣) عن (عطاء عن ابن عباس) نسخة موضوعة إفمنها (٥٠ حديث:

«حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وُسلَم غُلاَم للبعض قُريْش فَلَمَّا فَرَغَ منْ حِجاَمِته أُخَذَ الدَمَ فَذَهبَ بِه مَن وَرَاءِ الحَائِطَ فَشَرِبَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) كتاب ابسن حجر في أسباب السنزول سماه : (الأعجساب بتبيان الأسبساب) ويقع في مجلد ضخم، لم يبسيض، لكنه شرع في تبييضه، وكتب مسنه جزءًا، وقد وصل إلينا مخطوطًا، توجد منه نسخة خطية بمكتبة جامعة القرويين بفاس .

کتاب (ابن حجر ودراسة مصنفاته ـ د/شاکر محمود ص۲۸۲، ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) أبو هرمز نافع بن هرمز وسماه العقيلي : نافع بن عبدالواحد.

<sup>(</sup>ضعفه) أحمد وجماعة. (وكذبه) ابسن معين مرة (كما نقله عنه ابن أبي مريم ،وفي تاريخه قال : ليس بشيء،وقال مرة:ضعيف، ورابعة قال : لا أعرفه )

وقال النسائي : ليس بثقة.

الضعــفاء للعــقيلي (٢٨٦/٤)، وتاريــخ ابن معين (٢٠٢/٢)،وتاريخ الـــدارمي عنه (ص٢٢٠)، والكامل (٢٥١٣/٧)،وميزان الاعتدال (٢٤٣/٤).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل (٥٨/٣) : عن عطاء وابن عباس وعائشة.

<sup>(</sup>٥) من (م) ، وفي (ب) ، (ع) : منها .

وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ بِالدَّمِ؟ قَالَ: غَيَّبَته! قَالَ أَيْنَ غَيَّبْتَهُ؟؟ قَالَ: يَا رَسُولُ الله نفستُ على دَمِكَ أَنْ أَهْرِيْقهُ فِي الأَرْضِ، فَهُو فِي بَطْنِيْ!! قَالَ: «اذْهَبُ فَقَدْ أَحْرَزْتَ نَفْسكَ مَنَ النَّارُ»(!)

#### فائسدة

قال الزركشي والحافظ ابن حجر \_ كلاهما في النكت \_ : «قولهم ضعيف الإسناد أسهل أ(١) من قولهم ضعيف على حد ما تقدم في قولهم: صحيح الإسناد، وصحيح ولا فرق (١) ،

زاد الزركشي: «ولا يقتضي ضعف المـــتن، إلا إذا اقتصر عليه حافظ معتمد فالظاهر ضعف المتن»(١٠)

#### فائـــدة:

قال الجمعبري عقب ذكر الضعيف زيادة على ابن الصلاح:

<sup>(</sup>۱) المجروحين (۸/ ۰۵، ۵۹) بتصرف واختصار ، ويروى عن عبد الـله بن الزبـير، وعلي، ومـالك والد أبي سـعيد الخـدري وغيرهم أنـهم شربوا دم النـبي عَلَيْظِيُّم في مواطن مختلفة .

انظر تخريج ذلك في التلخيص الحبير (١/٣١,٣٠).

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ب)، (ع): ما سهل.

<sup>(</sup>٣) نكت الزركشي (ق٩٥/ب) بالمعنى، ونكت ابن حجر (٤٩٤/١) باللفظ .

<sup>(</sup>٤) نکت الزرکشي (ق۹ه/ب، ق٦٠١).

وحكمه(١١) التوقف إلى أن يصح أويحسن بالجوابر.

#### فائــدة:

جعل (٢) ابن الجوزي (مرتبة (٣) بين الحسن والضعيف سماها المُضعَقَفُ (١) .

وابن الجوزي هو أول من أفرد هذا النوع .

وقد تعقب السخاوي ابن الجوزي في جعله (المضعف) نوعًا مستـقلاً فقال : ومحل هذا إذا كان الـتضعيف هـو الراجح ، أو لم يترجـح شيء ، وإلا فيوجد فـي كتب ملتزمى الصحة، حتى البخاري مما يكون من هذا القبيل أشياء .

وأما عن رتبة هذا (المضعف) فقد قال ابن الجزري: «الضعيف مراتب والمضعف أعلاها»،

وقال السخاوي : قورتبته أنه أعلى مرتبةً من الضعيف المجمع عليه .»

وقد استدرك د/ العتر على قول السخاوي هذا فقال :

« لكن هذا على إطلاقه غير مسلم في رأينا، لأنه قد يترجح التضعيف، ويكون أشد جرحاً مما أجمع على ضعفه ، كما إذا فسر بجارح مفسق ، وصح ثبوت ذلك عنه ثبوتاً مؤكداً ، فإنه أشد مما أجمع على ضعفه لسوء حفظ راويه ، ولهذا فإن الأولى ما درج عليه جمهور المحدثين من عدم إفراد هذا النوع».

تذكرة العلماء لابن الجـزري (ق٥٦/أ) ، وفتـح المغـيث (ص٩٩) وتوجـيه النسظر =

<sup>(</sup>١) وفي (م) : وحكمة .

<sup>(</sup>٢) وفي (ب): وجعل .

<sup>(</sup>٣) وفي النسخ : مرتبته .

 <sup>(</sup>٤) المُضعَفُ: عند المحدثين هو الحديث الذي لم يجمع على ضعفه ، بل فيه إما في المتن أو في السند تضعيف لبعض أهل الحديث وتقوية لآخرين .

فقال في الهداية (١) بعد ذكر الحسن والصالح:

ثُـم مُّ مُضَعَفٌ وَذَاكَ مَــا وَرَدْ فِيه لِبَعْضِ ضَعْفُ مَتْنِ أَوْ سَنَدُ لَبَعْضِ ضَعْفُ مَتْنِ أَوْ سَنَدُ لَمَ يُجْمِعُواْ (٢) فِيه عَلَى التَّضْعِيْفِ وَدُوْنَ هَـذَا رُتبَـةُ الضَّعِيفِ لَمَعْفِ إَحْصَلُ (٣) وَهُوَ الَّذِي وَلَوْ عَلَى ضَعْفِ إَحْصَلُ (٣) وَقَبْلُ مَا لَمْ يَكُنُ لِلحُسْنِ وَصَلُ (٤) (٥٢/١)

<sup>= (</sup>ص۲۳۹) ، ومنهج المنقد (ص۲۷۹) ، وأصول الحمديث د/محمد عجماج الخطيب (ص۶۶) .

<sup>(</sup>١) الهداية مع شرحها الغاية (ق٦٥/ب)

 <sup>(</sup>۲) قال السخاوى رحمه الله : وقوله (لم يجمعوا) هو تأكيد لما فهم .
 الغاية شرح الهداية(ق7/ب).

<sup>(</sup>٣) من الأصل (ق٦٥/ب) ،وفي النسخ : جعل .

<sup>(</sup>٤) وفي (ب) : جعل.

# البحرُ الدِّينَ فَعِرَ في من المحرَّ الدِّينَ الْمِرْدِينَ الْمِرْدِينَ الْمِرْدِينَ الْمِرْدِينَ الْمِرْدِينَ بين في إلى بين المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين المراكزين المرا

للخَافِظ جَلال الدِّين أَبِي لفَضُ لِتَعَبَّدالتَّمِن بِنَ أَبِي بَكُر السِسِّيطِي المحام - ۱۹ ص

الفهارس

عَلَيْنِهُ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينِ الْمِئِينِ الْمُؤْتِينِ الْمِؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمِؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِ

## الفهارس

| فهرس الآيات القرآنية   | 1719    |
|------------------------|---------|
| فهرس الأحاديث القولية  | ١٣٢٣    |
| فهرس الأحاديث الفعلية  | ١٣٣٥    |
| فهرس الآثار            | 1749    |
| فهرس الأعلام المترجمين | 1881    |
| فهرس الأماكن والبلدان  | 1899    |
| فهرس المصطلحات والغريب | 1 2 . V |
| فهرس الأشعار           | 1210    |
| فهرس الموضوعات         | 1219    |
| فهرس المصادر والمراجع  | 1247    |



## فهرس الآيات القرآنية

| الجزء / الصفحة | رقمها   | الآية                                                                |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|                | <u></u> | آل عمران                                                             |
| 10/1           | 1.7     | ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تَقَاتُهُ﴾     |
| ۲۳/۱           | 11.     | ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾                                           |
|                |         | النساء                                                               |
|                |         | ﴿يا أَيُّهَا الناسَ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس                     |
| 10/1           | ١       | واحدة﴾                                                               |
| 14/1           | 171     | ﴿فَأَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُلُّهُ﴾                                   |
|                |         | المائدة                                                              |
| 14/1           | ٣       | ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾                                              |
| 17/1           | ٦٧      | ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ بَلُّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكُ﴾ |
| £ £ Y / Y      | 1.0     | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسُكُمْ﴾            |
|                |         | الأنعام                                                              |
| 1177/7         | ٣٨      | ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكُتَابِ مَن شيء﴾                              |
| ATA-ATY / Y    | 120     | ﴿قُلُ لَا أَحَدُ فَي مَا أُوحِي إِلَيَّ مَحَرَّمًا﴾                  |
|                |         | الأعراف                                                              |
| 1./1           | ٤٣      | ﴿الْحمد لله الذي هدانا لهذا﴾                                         |
| ۰۷./۲          | ۲ • ٤   | ﴿وَإِذَا قَرَىءَ القرآانَ فاسمعوا له وأنصتوا﴾                        |
|                |         | الأنفال                                                              |
| 14/1           | ۲.      | ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اطْيَعُوا اللَّهِ وَرَسُولُهُ﴾       |

#### التوبة

|               |             | هوالذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا                                      |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Y             | ١           | عنه﴾                                                                            |
| 448/1         | 117         | والعابدون الحامدون السائحون،                                                    |
| Y78/1         | 1-7-7°      | ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينْفُرُوا كَافَةً﴾                               |
|               |             | الحجر                                                                           |
| ** (1A/ 1     | 9           | ﴿إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكُرِ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾                    |
|               |             | النحل                                                                           |
| 1177 /407/1   | ٤٤          | ﴿وَأَنْوَلْنَا إِلِيكَ الذَّكُرُ لَتَبَيِّنَ لَلْنَاسُ مَا نَوْلُ إِلَيْهُمْ﴾   |
| 17/1          | ٦٤          | ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم﴾                                         |
|               |             | النور                                                                           |
| 19/1          | 77          | ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله﴾                                        |
|               |             | القصص                                                                           |
| 17.7/8        | ٧٦          | ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأً﴾                                               |
|               |             | الأحزاب                                                                         |
| 48/1          | <b>7</b> ). | ﴿لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فَي رَسُولَ اللَّهُ أَسُوةً حَسَنَةً﴾                      |
| 10/1          | ٧.          | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وقُولُوا قُولًا سَدَيْدًا ﴾   |
|               |             | الأحقاف                                                                         |
| <b>r.r</b> /1 | ٤           | ﴿ أُو أَثَارَةَ مِن عَلَمَ﴾                                                     |
|               |             | الحجرات                                                                         |
| TVY / Y       | 7           | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ حَاءَكُمْ فَاسْقَ بَنْبِإِ فَتَبَيْنُوا ﴾ |
|               |             | النجم                                                                           |
| 787/7         | ١٣          | ﴿ولقد رآه نزلة أحرى﴾                                                            |

| 47/1        | ** |         | ﴿ فلا تَزَكُوا أَنفُسُكُم﴾     |
|-------------|----|---------|--------------------------------|
|             |    | الحشر   |                                |
| 1 / 413 77  | ٧  |         | ﴿وما آتاكم الرسول فعلوه﴾       |
|             |    | الجمعة  |                                |
| YVV / 1     | ٤  |         | ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ﴾ |
|             |    | الإخلاص |                                |
| 1/18737/753 | ١  |         | <b>وقل هو الله أحد</b>         |

\* \* \*



## فهرس الأحاديث القولية

| الجزء / الع                   | الحديث       |
|-------------------------------|--------------|
| الألف                         |              |
| ك؟ (قصة جمل حابر) ٣٢٤ / ١     | أتبيع جمل    |
| غائط فلا ۲ / ۷۷۶              | إذا اتيتمءال |
| عدكم أن يبول                  | إذا أراد أ-  |
| أحدكم                         | إذا استأذن   |
| ، شعبان                       | إذا انتصف    |
| سف شعبان                      | إذا بقي نه   |
| ت فأسبغ                       | إذا توضأر    |
| الختان الختان ٣ / ٢٣٣         | إذا جاوز     |
| على مثل هذه ٣ / ٢٣١           | إذا رأيتني   |
| ، بأرض (أي الطاعون) ٣٦٧ / ٣٦٧ | إذا سمعتم    |
| الصبح فطوفي                   | إذا صليت     |
| مؤذن: الله أكبر ٢ / ٦٧٥       | إذا قال الـ  |
| ماء قلتين                     | إذا كان ال   |
| حدكم ذلك فلينضح               | إذا وجد أ    |
| ن الرأس ٣ / ١٧ / ٣            | الأذنان مر   |
| . أحرزت نفسك ٣١٣/٣            | اذهب فقا     |
| ن نفسك ومالك                  | أرضيت م      |
| ين، فإنه من                   | اغزوا قزو    |
|                               |              |

| ٦٣٣ / ٢        | أفطر الحاجم والمحجوم                        |
|----------------|---------------------------------------------|
| #74 / t        | أمر أن نستقبل الكعبة                        |
| £ +7 / 1       | أمر النبي ﷺ بأكله                           |
| <b>TY1</b> / Y | أمر بالوقوف على المشاعر                     |
|                | أمر الناس بصيامه (حديث شهادة الأعرابي بهلال |
| 1771/          | رمضان)                                      |
|                | امكثي في بيتك حتى يبلغ (قصة الفريعة في سكنى |
| 41X/1          | المعتدة)                                    |
| ATE / Y        | أنا دار الحكمة وعلي بابها                   |
| ATE / Y        | أنا مدينة العلم وعلي بابها                  |
| 978/8          | إنّ أعظم النكاح بركة                        |
| 1.91/4         | إنّ تحت كل شعرة جنابة                       |
| ٦٣A / ٢        | انّ الحبّار دنا فتدلّى                      |
| A & 1 / Y      | إنّ العبد ليتكلم بالكلمة                    |
| 940 / 4        | إنَّ عمَّ الرحل صنوا أبيه                   |
| 1177 / 4       | إنّ الله اتحذني خليلاً                      |
| 19/1           | إنّ لكلّ عالم شرة                           |
| Y 0 / 1        | إنَّ لله تسعة وتسعين اسماً                  |
| 1740/#         | إنّ الماء لا ينحسه شيء إلا ما غلب           |
| ٩٧٨ / ٣        | إنّ من أكمل المؤمنين إيماناً                |
| Y . / Y        | إنّ من وراكم أيام الصبر                     |
| £ V 9 / Y      | أنّ هذه لرؤيا حق                            |
| mvr / 1        | إن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل           |

| 1 / 1937) 7 / 1975) | إنما الأعمال بالنيات                         |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 117. / 7.474        |                                              |
| ۰۹٦/٢               | إنما الإمام خنة                              |
| 997./Y              | إنما جعل الإمام ليؤتم به                     |
| 1 + 2 2 / 4         | إنما هو بضعة منك                             |
| ۲ / ۸۷۶             | إنما يلبس الحرير من لا خلاق                  |
| 11/٣                | إنه لم يمنعني أن أردّ عليك                   |
| 714/4               | إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير            |
|                     | إني خُيّرت فاخترت (صلاة الرسول ﷺ على عبدالله |
| ١ / ٢٠٤             | بن أبِّي)                                    |
| 974/8               | أهرق الخمر واكسر                             |
| <b>rv.</b> / 1      | أهرق هذه القلال يا أنس                       |
| 977/5               | أهرقوه (قصة خمر اليتيم)                      |
| ١ / ٢٣٤             | ألا أدلكما على ما هو حير لكما؟               |
| 14/1                | ألا إني أوتيت القرآن ومثله                   |
| £1 £ / 1            | ألا تصليان؟                                  |
| £74 / Y             | أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟              |
| ٤٠٨ ٢٣٩٣ / ١        | الأيم أحق بنفسها من وليّها                   |
|                     | المباء                                       |
| <b>٤</b> ٦٩ / ፕ     | البحيل من ذكرت عنده فلم                      |
| Y78/Y               | بلغوا عني ولو آية                            |
| ۳٧٦ / ١             | البيعان بالخيار ما لم                        |

|                 | المتاء |                              |
|-----------------|--------|------------------------------|
| 14/1            |        | تركت فيكم شيئين              |
| ז / דער         |        | تطعم الطعام وتقرأ السلام     |
| 1710/8          |        | تعلموا العلم فإن تعلمه لله   |
|                 | المثاء |                              |
| X               |        | ثمن الكلب خبيث               |
|                 | الجيم  |                              |
| ١٠٠٨/٣          |        | جهادكنَّ الحج والعمرة        |
|                 | الحاء  |                              |
| 1187/8          |        | الحلال بين والحرام بين       |
|                 | الخاء  |                              |
| W £ 9 / 1       |        | خطبة حجة الوداع              |
| A7Y / Y         |        | خلق الورد الأحمر من عرق      |
| ١ / ٢٣٤         |        | الخوارج فيهم رجل مخدج اليد   |
|                 | الدال  |                              |
| 17.4.7 7 .777/1 |        | الدينار أربعة وعشرون قيراطاً |
|                 | الراء  |                              |
| 1191/4          |        | رأيت عبدالرحمن بن عوف        |
| ۱۰٤٨ / ٣        |        | رخص للمسافر إذا توضأ         |
|                 | الزاي  |                              |
| 1.81.89/8       |        | زادك الله حرصاً ولا تعد      |
|                 | الصاد  |                              |
| 7 / 875         |        | الصلاة لميقاتها              |

|                  | et ti                                       |
|------------------|---------------------------------------------|
| ,                | الطاء                                       |
| ١ / ١٣١، ٢ / ١٧٨ | طلب العلم فريضة                             |
| ۲ / ۲۷۶ ۸۶۶      | الطهور ماؤه الحل                            |
| A & • / Y        | طوبني لمن هدي إلى الإسلام                   |
|                  | العين                                       |
| ١ / ٢٢٤          | العائد في هبته كالعائد في                   |
|                  | المفاء                                      |
| ٥٦٩/٢            | فإذا قرأ فأنصتوا                            |
| Y . / 1          | فإن كانوا في القراءة سواء                   |
| ٧٠٨/٢            | فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر                  |
| 1/377            | فليبلغ الشاهد منكم الغائب                   |
| TYY / 1          | فمن كان يأكل (في يوم عاشوراء)               |
| 1741 / 4 444 /1  | في الرقة ربع العشر                          |
| 7 / ٧٢٢-٨٢٢      | في كل أربعين من الإبل                       |
| 444 / I          | فيما سقت السماء والأنهار                    |
| 1727/4           | فيم يختصم الملأ الأعلى؟                     |
|                  | القاف                                       |
|                  | قضى رسول الله ﷺ في حنينها بغرّة (قضة حمل بن |
| ۱ / ۲۵۳، ۱۳۳     | مالك)                                       |
|                  | الكاف                                       |
| 978/8            | كأنما تنحتون الفضة من                       |

## کسب الحجام خبیث... کسب الحجام خبیث... کل آمر ذي بال لا يبدأ...

| £07 / Y        | كل ذي ناب من السباع فأكله              |
|----------------|----------------------------------------|
| 779/7          | كلمتان خفيفتان على اللسان              |
|                | كما يقول ذو اليدين؟ (حديث ذي اليدين في |
| 42 £ / 1       | السهو)                                 |
| £ Y £ / 1      | كمل من الرجال كثير                     |
| 1117-1117/     | كنت لك كأبي زرع لأم زرع                |
| 787/7          | كيف يا ابن عمر إذا عمرت                |
|                | الملام                                 |
| 1177/8         | لعن الله المحلل والمحلل له             |
| ETA / 1        | لعن الله الواشمات والمستوشمات          |
| 1 / 484-287    | لقي آدم موسى، فقال موسى                |
| AY • / Y       | لما اقترف آدم الخطيئة                  |
| A & • / Y      | لما خلق الله آدم                       |
| ATT (V99 / Y   | اللهم اثنني بأحب خلقك (حديث الطير)     |
| <b>827 / Y</b> | اللهم اجعل أوسع رزقك                   |
| EV0 / Y        | اللهم إني أعوذ بك من الحبث             |
| ۲/ ۱۳۳۸        | اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك        |
| 1177/4         | اللهم إني أعوذ بوجهك                   |
| 1727/4         | اللهم إني ظلمت نفسي                    |
| 977/4          | اللهم بارك لنا في يمننا                |
| 978/4          | لو كنتم تغرفون من بطحان                |
| 1.1.41.2/8     | لولا أن أشقّ على أمتي                  |
| ۹٦٧ / ٣        | لولا أنه الكلاب أمة من                 |

| الميم |  |
|-------|--|
| (- *  |  |

| 1 / 473                                 | الماء. (أي الصدقة أفضل؟ قال)                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NOE / T                                 | ماء زمزم لما شرب له                           |
| 1777 (1774 / 4                          | الماء طهور لا ينجسه شيء                       |
| 00./ 4                                  | ما أظلت الخضراء، ولا أقلت                     |
| T.1/1                                   | ما جاء عن الله فهو فريضة                      |
| 097/4                                   | ما حق امرىء مسلم له شيء                       |
| Y7A/1                                   | ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن                    |
| ۹٧٣ / ٣                                 | المؤمن يموت بعرق الحبين                       |
| 780/4                                   | مُره فليراجعها ثم                             |
| £ V £ / Y                               | مفتاح الصلاة الطهور                           |
| 778/7                                   | من أدرك معنا هذه الصلاة (حديث عروة بن المضرس) |
| A+9 / Y                                 | من أذن اثنتي عشرة سنة                         |
| 1811/4                                  | من أشار على أخيه بحديدة                       |
| 1129/4                                  | من أفطر يوماً من رمضان                        |
| ATA / Y                                 | من أنظر معسراً أو وضع عنه                     |
| YA / 1                                  | من حدّث عني بحديث يرى                         |
| 1171 / # 2774 /1                        | من حسن إسلام المرء                            |
| 7 \ 7 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | من حفظ على أمتي أربعين                        |
| 1.77 (1.77                              |                                               |
| ٨٥٥ / ٢                                 | من زار قبري وحبت له                           |
| 1.01/4                                  | من زرع في أرض قوم                             |
| ١٠٠٢ / ٣ ١٦٦٤ /١                        | من سلك طريقاً يلتمس                           |
|                                         |                                               |

| 141 / Y                | من سلم الناس من لسانه ويده                      |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| 988/4                  | من قال في القرآن برأيه                          |
| 11/٣                   | من قرأ القرآن فليسأل                            |
| 1711/4                 | من كان آخر كلامه لا إله إلا الله                |
| 940/4,44/1             | من كذب علي متعمداً فليتبوأ                      |
| ۸٠١/٢                  | من كنت مولاه فعلت مولاه                         |
| <b>184 / 4</b>         | من لقي الله تعالى بغير أثر من                   |
| 1 / ۷۷۳، ۳/ 1571       | من مس ذکره                                      |
| 1. 5 5 / 8 4 4 7 7 / 1 | من مس فرجه                                      |
| A+A / Y                | من وجد تمراً فليفطر عليه                        |
|                        | منعت الزكاة وأردت قتل رسولي (قصة الوليد بن      |
| ٣٧٢ / ١                | عقبة لما بعثه ﷺ لأحذ الزكاة)                    |
| ۸٣٩ / ٢                | مهر البغي خبيث                                  |
|                        | مه مه يا على فإنك ناقِه (قصة أكل على مع النبي ﷺ |
| 1700-1702/7            | من دوال)                                        |
|                        | النون                                           |
| ٤٠١/١                  | نسمة المؤمن طائر يعلق                           |
| TYY / 1                | نضر الله امرأ سمع مقالتي                        |
| 789/8                  | نعم (قصة إسلام أبي سفيان)                       |
| ATA / Y                | نعمتان مغبون فيهما كثير                         |
| 1.77/4                 | نهي أن يتوضأ بالماء المشمس                      |
| 1178/8                 | نهى أن يلبس السلاح                              |
| <b>441/1</b>           | نهى عن بيع حبل الحبلة.                          |
|                        | <b>-</b>                                        |

| 117./٣          | نهي عن بيع العربان.             |
|-----------------|---------------------------------|
| 144 / A         | نهي عن لحوم الحمر الأهلية.      |
| 7/07/           | نهى عن متعة النساء يوم خيبر.    |
| <b>41/1</b>     | نهى عن المزابنة.                |
| <b>41/1</b>     | نهي عن النجش.                   |
|                 | الهاء                           |
| 1177/4          | هاتوا ربع العشر من كلّ          |
| 1777/4          | هو الطهور ماؤه                  |
| 11.0/8          | هلا أذكرتنيها                   |
|                 | الواو                           |
| 1777/4          | واتخذ مؤذناً لا يأخذ            |
| 1818/8          | الوتر في أول الليل مسخطة        |
| 87V / Y         | والذي نفسي بيده إنها لتعدل      |
|                 | y                               |
| A44 / 4         | لا تتمنوا لقاء العدو            |
| ۲ / ۲۲۸         | لا تحالسوا أهل القدر            |
| · £Y • / Y      | لا تطروني كما أطرت النصاري      |
| ٩٦٤ / ٣         | "<br>لا تغالوا صداق النساء      |
| ۲ / ۳۷٤         | لا تقبل صلاة بغير طهور          |
| 1171/8          | لا تقع كما يقع الكلب            |
| AT9 ( E A E / Y | لا تكتبوا عنّى شيئاً غير القرآن |
| ٧١٣/٢           | لا تنزع الرحمة إلا من شقي       |
| ٤٤٠-٤٣٩ / ١     | ر<br>لا حتى يذوق عسيلتها        |

| Y \ YFA            | لا حليم إلا ذو عثرة                    |
|--------------------|----------------------------------------|
| 1777 / 4           | لا نكاح إلا بولي                       |
| 1 / ۸.773 / ۲ ۲۷۶  | لا وصية لوارث                          |
| / T 6 E Y Y / Y    | لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله           |
| 1777 (1770         |                                        |
| 1181/8             | لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ                 |
| X14 / A            | لا يؤمن العبد حتى يؤمن                 |
| <b>491-49.</b> / 1 | لا يبع بعضكم على بيع بعض               |
| T07/1              | لا يجمع بين المرأة وعمتها              |
| 1177-1174 / 7      | لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى         |
| £ 4 9 / 1          | لا ينظر الله إلى امرأة لا              |
|                    | الياء                                  |
| 1.77/4             | يا حميراء لا تفعلي                     |
| 1.99/4             | يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة |
| ATA ( 20 £ / Y     | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي       |
| 7 \ YF3            | يا عباس يا عماه ألا (صلاة التسبيح)     |
| 1888/8             | يا علي لا تفتح على الإمام              |
| 7 \ .TVP           | يا عمر أما شعرت أن عمّ الرجل           |
| 1. 24 / 4          | يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع          |
| ٩٦٩ / ٣            | يأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا        |
| Y + / Y            | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله            |
| 74./ ٢             | يذهب الصالحون الأوّل فالأوّل           |
| ATY / Y            | اليسير من الرياء شرك                   |

يطلع عليكم الآن رجل... ٢ / ٨١٣ يغسل من بول الحارية ويرش... ٣ / ١٢٧٣ يوشك إن طالت بك ملة... ٢ / ٦٤٦

\* \* \*

### فهرس الأحاديث الفعلية

| الجزء / الصفحة | الحديث                                          |
|----------------|-------------------------------------------------|
|                | الألف                                           |
| ۸٣٠/٢          | أتى رسول الله ﷺ سباطة قوم                       |
| ۱ / ۲۵۳، ۱۲۳   | أخذ الجزية من مجوس هجر                          |
| A14-A11 / Y    | أخذ رجل يد النبي ﷺ                              |
| A18 / Y        | أذن له رسول ﷺ أن يقول ما يشاء                   |
| £79/1          | استعمل رجلاً على خيبر                           |
| 470 / I        | الاضطجاع قبل ركعتي الفجر                        |
| 418 / I        | أعطى الجدّة السدس.                              |
|                | الباء                                           |
| ۸۳٠/۲          | بال قائماً من جرح كان بمأبضه.                   |
| mv. / 1        | بعث علياً إلى الموقف بسورة براءة.               |
| TY1 / 1        | بعث رسول الله ﷺ يوم عاشوراء رجلاً من أسلم ينادي |
|                | الجيم                                           |
| ٦٣٨ / ٢        | جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه                 |
|                | الدال                                           |
| £ 7 9 / 1      | دخل على جويريه يوم الجمعة.                      |
|                | الواء                                           |
| 1.89/8         | رأيت رسول الله ﷺ مستقبل                         |
| 1.44 / 4       | رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ فحلل بخنصره ما بين       |
|                |                                                 |

| ATY / Y             | رأيت النبي ﷺ وما معه إلا           |
|---------------------|------------------------------------|
|                     | السين                              |
| T. £ / 1            | أنه ﷺ سمع عمر يحلف                 |
|                     | الصاد                              |
| 1-27/7              | صلى الظهر خمساً                    |
|                     | الطاء                              |
| £1 £ / 1            | طفق النبي ﷺ يلوم حمزة.             |
|                     | الفاء                              |
| £ £ • / Y           | فإذا أراد أن يسجد غمز رجليّ        |
| ۱۳۶۱ / ۳            | فصامه وأمر الناس بصيامه            |
| 941/4               | فلما صلى ركعتين قام                |
|                     | الكاف                              |
| T / 1               | كان النبي ﷺ أبيض مقصداً            |
| 1 / 577             | كان إذا احتجم أو                   |
| 11-9/4              | كان إذا أراد حاجة لا               |
| 7 \ AYF             | كان إذا حلس في الركعتين            |
| ۱۲۲۳ / ۳            | كان إذا حرج من الحلاء قال: غقرانك. |
| £ 40 / 4            | كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم      |
| AT7 / Y             | كان إذا عرّس بليل                  |
| / ٣ ، ٨٢٤ ، ٦٢٨ / ٢ | كان للنبي ع فرس يقال له            |
| ١٧                  |                                    |
| A01/Y               | كان يتوضأ ونعلاه في                |
| 1.17 (17 / ٣        | كان يخلل لحيته.                    |

| ئان يصبح جنبا ثم                               | 1 / 573     |
|------------------------------------------------|-------------|
| نانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم.    | AT1 / Y     |
| تتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن                  | £ \ 7 \ 7   |
| تتب رسول الله ﷺ إلى الضحاك يأمره أن يورث       | 414/1       |
| نفنُ النبي ﷺ (مقداره).                         | 417 / N     |
| اللام                                          |             |
| ما افتتح الصلاة كبّر ورفع يديه حثى             | 9.4. / 4    |
| ما مات عبدالله بن أبي بن سلول دعى له رسول الله |             |
| • • • *                                        | £Y . / Y    |
| م يكن ﷺ يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب          | ۲ / ۱۷۶۶    |
| الميم                                          |             |
| ا صلى صلاة لوقتها الآخر                        | 944/4       |
| ا كان يبول إلا قاعداً                          | W. CEVA / Y |
| الهاء                                          |             |
| مّ بقلب الرداء في الاستسقاء فثقل عليه.         | 799/I       |
| الياء                                          |             |
| زل من المنبر فيعرض                             | A1 · / Y    |
|                                                |             |

\* \* \*



## فهرس الآثار

| الجزء/الصفحة | الراوي           | الأثر                               |
|--------------|------------------|-------------------------------------|
|              |                  | الألف                               |
| ATV / Y      | 1                | أبي ذلك ابن عباس                    |
| ٤٤٣ / ٢      | /                | أثر عمر في الطلاء                   |
| ٤٨٥ / ٢      | الزهري           | أراد عمر أن يكتب السنن فاستخار الله |
|              | عمر              | استعمل مولى يدعى هنيا               |
| ٤٢./١        | /                | أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة         |
| £            | عمر بن عبدالعزيز | انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ     |
|              |                  | فاكتبه                              |
| 279/1        | حابر             | أنهم حمس عشرة مائة                  |
|              |                  | الباء                               |
| ٤٤٠/١        | عائشة            | بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار.      |
|              |                  | الراء                               |
|              | عثمان بن عبيد    | رأيت أبا هريرة يصفر لحيته.          |
| ٤٨٥ / ٢      | الله             |                                     |
|              |                  | الفاء                               |
| 1707/7       | ابن عياس         | في كل أرض نبي كنبيكم                |
|              |                  | الكاف                               |
| ۸٥٢ / ٢      | أنس              | كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون       |
| ٦٣٨ / ٢      | ابن عباس         | كان الناس لا ينظرون إلى أبي سفيان   |

AT1 / Y كانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الوحيم. أنس 170/1 كانوا يقرعون بابه بالأظافر. كنت إذا حدثني أحد عن النبي على استحلفته... على TVY / 1 الميم ما من أصحاب النبي ﷺ أحد أكثر حديثاً أبو هريرة £ 19 / Y منی... الهاء 098/4 هذا ملك هذه الأمة. 47E/1 ابن عباس هم طلبة الحديث.

\* \* \*

# فهرس الأعلام المترجمين

| الجزء / الصفحة | الملتم                                    |
|----------------|-------------------------------------------|
| "              | الهمزة                                    |
| 11.0/4         | الآجري = أبو عبيد                         |
| ۲ / ۲۰۳        | آهم بن أبي إياس                           |
| TOX / 1        | الآمدي = أبو الحسن علي بن أبي علي         |
| 1818/8         | أياء بن جعفر النجيرمي                     |
| 18.18          | أبان بن أبي عياش العبدي                   |
| YYT / 1        | الأبَّار = أبو العباس أحمد بن علي النحشيي |
| 0AY / Y        | إبراهيم بن أحمد المستملي                  |
| 1177 / T       | إبراهيم بن إسحاق الحربي                   |
| 414 / I        | إبراهيم بن إسماعيل ابن علية               |
| V97 / Y        | إبراهيم بن حالد أبو ثور                   |
| 1-27/4         | إبراهيم طهمان                             |
| 1414/4         | إبراهيم بن عبدالله بن أبي الدم            |
| To £ / 1       | إبراهيم بن علي الشيرازي                   |
| ****** / 1     | إبراهيم بن عمر الجعبري                    |
| 181./8         | إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي            |
| A. / 1         | إبراهيم بن الكوكي                         |
| 1122/4         | إبراهيم بن أبي الطيث                      |
| 777 / I        | إيراهيم بن محمد الإسفراييني               |

| 0 V £ / Y      | إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري       |
|----------------|-------------------------------------------|
| ۲ / ۱۲ه        | إبراهيم بن محمد الصريفيني                 |
| ۲٣٦/١          | إبراهيم بن محمد المحب الطبري              |
| ٦١٠/ ٢         | إبراهيم بن محمد أبو مسعود الدمشقي         |
| ٧/١٢٥، ٣٨٥-٤٨٥ | إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي          |
| 7 2 7          | إبراهيم بن موسى الأبناسي                  |
| 18.4/8         | إبراهيم بن هدبة أبو هدبة                  |
| 18.1/8         | إبراهيم بن يزيد الحوزي                    |
| 7 2 7          | الأبناسي = أبو إسحاق إبراهيم بن موسى      |
| V9 £ / Y       | الأبهري = أبو بكر محمد بن عبدالله المالكي |
| 981/4          | الأبياري = أبو الحسن علي بن إسماعيل       |
| 7 / 275        | أبيّ بن عباس بن سهل بن سعد                |
| ۱ / ۱۳۳        | ابن الأثير = أبو السعادات المبارك بن محمد |
| ۰۳۲ / ۲        | احمد بن إبراهيم الإسماعيلي                |
| 112./4         | أحمد بن إبراهيم أبو الطيب الأشناني        |
| 1.22/4         | أحمد بن أصرم                              |
| ٧٦٣/٢          | أحمد بن أبي بكر البوصيري                  |
| 1197/4         | أحمد بن جعفر القطيعي                      |
| 1191/4         | أحمد بن جعفر ابن المنادي                  |
| YAA / Y        | أحمد بن حازم أبي غرزة                     |
| 1117/7         | أحمد بن الحسن بن أحمد بن حيرون البغدادي   |
| ٧ / ٨٩٥        | أحمد بن الحسن بن بندار الرازي             |
| ٤٠٥/١          | أحمد بن الحسن بن علي أبو زرعة الرازي      |

| 290/7           | أحمد بن الحسين البيهقي                      |
|-----------------|---------------------------------------------|
| ۸٠/١            | أحمد بن الحسين ابن العليق                   |
| 1777/ ٣         | أحمد بن حفص السعدي الحنبلي                  |
| ۸۹۹ / ۳         | أحمد بن حمدان أبو جعفر النيسابوري           |
| TAE / 1         | أحمد بن حنبل = أحمدُ بن محمد بن حنبل        |
| <b>TA1/1</b>    | أحمد بن سعيد الدارمي                        |
| ٥٣. / ٢         | أحمد بن سلمة أبو الفضل                      |
| <b>499/1</b>    | أحمد بن سليمان أبو حذافة السهمي             |
| <b>٣٩</b> ٦ / ١ | أحمد بن شعيب النسائي                        |
| 201/4           | أحمد بن صالح المصري                         |
| 9.4/4           | أحمد بن عبدان بن محمد أبو بكر الشيرازي      |
| 271/7           | أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية                |
| . 40/2 . 0 1/2  | أحمد بن عبدالرحمن بن عوف                    |
| 717/7           | أحمد عبدالرحيم بن الحسين أبو زرعة العراقي   |
| £ 41 / 1        | أحمد بن عبدالله العجلي                      |
| ۱ / ۱۳۲ ، ۱۳۳   | أحمد بن عبدالله أبو نعيم الأصبهاني          |
| 1780/4          | أحمد بن عبدالمحسن العراقي                   |
| £ . Y / Y       | أحمد بن عبيد بن إبراهيم الحافظ الهمذاني     |
| 1.44/4          | احمد بن عبيدالله بن كادش                    |
| 701/7           | أحمد بن عثمان بن علي ابن بنت أبي سعيد       |
| ٣٣٨ / ١         | أحمد بن علي بن برهان الوكيل                 |
| 1 / 372 777     | أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي |
| 727/1           | أحمد بن علي بن حجر العسقلاني                |
|                 |                                             |

| **** / ٣         | أخمد بن علي بن الحسن البصري            |
|------------------|----------------------------------------|
| 090/Y            | أحمد بن علي القلانسي                   |
| 1 / 713, 7 / 7.8 | أحمد بن علي بن متحويه اليزدي           |
| 444 / A          | أحمد بن علي النحشبي الأبار             |
| <b>Y9V/Y</b>     | أحمد بن عمر بن سريج                    |
| 7 / 170          | أحمد بن عمر القرطبي                    |
| £ £ 9 / Y        | أحمد بن عمرو العتكي البزار             |
| X / 3 7 X        | أحمد بن عياض                           |
| 9A1 / Y          | أحمد بن عيسى المصري                    |
| 1.7/1            | أحمد بن القاسم البونسي                 |
| 1108/4           | أحمد بن محبوب الرملي                   |
| YVV / \          | أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي         |
| AYY / Y          | أحمد بن محمد بن أحمد السلفي            |
| X. E / Y         | أحمد بن محمد بن أحمد الماليني          |
| <b>444</b> / 1   | أحمد بن محمد الإسفراييني               |
| YY £ / Y         | أحمد بن محمد البرقاني                  |
| 197/1            | أحمد بن محمد الجرجاثي                  |
| 18.8/8           | أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد |
| 118./4           | أحمد بن محمد بن زكريا بن الأعرابي      |
| VE1 / Y          | أحمد بن محمد بن السري ابن أبي دارم     |
| 9.1/4            | أحمد بن محمد بن سعيد الحيري            |
| Y                | أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة          |
| ٩٠٠/٣            | أحمد بن محمد الشاركي                   |
|                  |                                        |

| A. / 1          | أحمد بن محمد القسطلاني                       |
|-----------------|----------------------------------------------|
| V £ £ / Y       | أحمد بن محمد القمولي                         |
| 99. / 46.71 / 1 | أحمد بن محمد بن محمد الشمني                  |
| 1.22/4          | أحمد بن محمد بن هارون الخلال                 |
| 99A / Y         | أحمد بن محمد بن يحيى                         |
| V7 £ / Y        | أحمد بن منيع البغوي                          |
| ٨٩٩ / ٣         | أحمد بن موسى بن مردويه                       |
| 1101/4          | أحمد بن نصر أبو طالب الحافظ                  |
| ٤٦٢ / ٢         | أحمد بن هارون البرديجي                       |
| £91 / Y         | أحمد بن يحيى الشيباني                        |
| 1174/4          | ابن الأحمر = أبو بكر محمد بن معاوية          |
| Y40 / 4         | ابن الأخرم = محمد بن يعقوب                   |
| 0 A Y / Y       | الأخشيكتي أبو نصر                            |
| ٤٥٤ / ٢         | أبو إدريس الحولاني - عائدالله بن عبدالله     |
| mx. / 1         | أرسطاطاليس                                   |
| ۲ / ۸۸۶         | الأزدي = عبدالغني بن سعيد                    |
| 181/1           | الأزهري                                      |
| YYA / Y         | أسامة بن زيد الليثي                          |
| 0A1 / Y         | أسباط بن نصر الهمداني                        |
| 94./4           | إسحاق بن إبراهيم الدبري                      |
| ٤١٥/١           | إسحاق بن إبراهيم بن راهويه                   |
| ۱۲۰۸ / ۳        | إسحاق بن بشر                                 |
| 0.V/Y           | أبو إسحاق السبيعي = عمرو بن عبدالله الهمداني |

| ٦٧٣ / ٢      | إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة            |
|--------------|-----------------------------------------|
| 1.97/8       | إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة            |
| 9٧٧-9٧٦ /٣   | إسحاق بن عمر                            |
| ٧.٢/٢        | إسحاق بن يحيى الكلبي                    |
| o/ Y         | أسد بن موسى الأموي                      |
| 1178/8       | الأسدي = سفيان بن القاضي أبو بحر        |
| 1 / 147      | الأسدي = صالح بن محمد أبو الأشرس        |
| 1144/4       | الأسدي = محمد بن إبراهيم                |
| 1.17/4       | إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي    |
| 444 / 1      | الإسفراييني = أبو إسحاق إبراهيم بن محمد |
| 444 / 1      | الإسفراييني = أبو حامد أحمد بن محمد     |
| 777/7        | أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب          |
| ۱۲٦٨ / ٣     | أسماء بنت سعيد بن زيد العدوية           |
| ٥٨٩ / ٢      | إسماعيل بن إسحاق الصفار                 |
| 170/7 (499/1 | إسماعيل بن أبي أويس                     |
| 144/1        | إسماعيل باشا البغدادي                   |
| 201 / Y      | إسماعيل بن أبي الحكيم                   |
| ٤٠٧ / ١      | إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة            |
| £ £ Y / Y    | إسماعيل بن أبي خالد                     |
| A & Y / Y    | إسماعيل بن رافع                         |
| 1177/8       | إسماعيل بن زياد السكوني                 |
| Y01 / Y      | إسماعيل بن عبدالواحد البوشنجي           |
| ٤٣١ / ١      | إسماعيل بن علية الأسدي                  |

| 1 / 33, 277 | إسماعيل بن عمر بن كثير                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ۰۸۸ / ۲     | إسماعيل بن محمد الكشاني                                  |
| 977/4       | إسماعيل بن مسلم المكي                                    |
| ٥٣٢ / ٢     | الإسماعيلي = أبو بكر أحمد بن إبراهيم                     |
| 771/7       | أبو الأسود = محمد بن عبدالرحمن يتيم عروة                 |
| ٧ / ٢٥٠     | الإشبيلي = عبدالحق بن الحراط                             |
| ٦٠٦/٢       | "<br>الأشج = أبو سعيد عبدالله بن سعيد                    |
| ۸۹./٣       | أشعث بن سوار                                             |
| ۸۹٠/٣       | أشعث بن عبدالملك الحمراني                                |
| ۰۹۸/۲       | الأشقر = أحمد بن محمد بن يحيى أبو بكر                    |
| 118./4      | الأشناني = أحمد بن إبراهيم أبو الطيب                     |
| ٣٦٧ / ١     | أشيم الضبابي                                             |
| 14.4/4      | الأصم = أبو العباس محمد بن يعقوب النيسابوري              |
| ٥٩./٢       | الأصيلي = أبو محمد عبدالله بن إبراهيم                    |
| 112./٣      | ابن الأعرابي = أحمد بن محمد بن زياد أبو سعيد             |
| £ £ 0 / Y   | ابن الوطرابي - المحمد بن هرمز الأعرج = عبدالرحمن بن هرمز |
| £88 / 1     |                                                          |
| 1797/7      | الأعمش = سليمان بن مهران الكاهلي                         |
|             | الأعور = الحارث أبو عبدالله محمد بن عبدالله الهمداني     |
| YY9/1       | ابن الأكفاني = أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن ساعد       |
| 984/8,800/1 | ألكيا الطبري                                             |
| V9 £ / Y    | ألكيا الهراس = علي بن محمد أبو الحسن                     |
| 7099/7      | الألهاني = علي بن عياش                                   |
| 1.7/1       | الأوجاقي تقي الدين                                       |
|             |                                                          |

| 204/4     | الاوزاعي = عبدالرحمن بن عمرو أبو عمرو          |
|-----------|------------------------------------------------|
| ۲ / ۳۰۶   | الإيادي = ربيعة بن يزيد أبو شعيب الدمشقي       |
| 777/4     | إياس ين معاوية بن قرة                          |
| TAY / 1   | أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني              |
| 7.1/4     | أيوب بن سليمان القرشي                          |
| 1.01/4    | أيوب بن عبدالله أبو الصبر                      |
|           | الياء                                          |
| 989/8     | الباجي ح أبو الوليد سليمان بن خلف              |
| 444 / I   | البارزي = أبو القاسم هبة الله بن عبدالرحيم     |
| £ £ £ / Y | الباقر = أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي |
| 140/1     | البخاري = محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي   |
| 945/4     | أبو البحتري = سعيد بن فيروز الطائي             |
| £77 / Y   | البرديجي = أبو بكر أحمد بن هارون               |
| 944 / 4   | أبو برزة الأسلمي = نضلة بن عبيد                |
| 1177/4    | البرساني - أبو عثمان محمد بن بكر بن عثمان      |
| 907/4     | البرشنسي = محمد بن عبدالرحمن المصري            |
| 7 / 377   | البرقاني = أبو بكر أحمد بن محمد                |
| ۲۳۸ / ۱   | ابن برهان = أبو الفتح أحمد بن علي الوكيل       |
| ٤٥٥ / ٢   | بريدة بن الحصيب الأسلمي                        |
| £ £ 9 / Y | البزار = أحمد بن عمرو أبو بكر العتكي           |
| VT1 / Y   | البزار = الحسن بن الحسين                       |
| 0 N 0 / Y | البزدوي = منصور بن محمد بن قرينة أبو طلحة      |
| 2 V 9 / Y | بشیر بن سلمان                                  |

| ٣٦٤ / ١          | البصري أبو الحسين                          |
|------------------|--------------------------------------------|
| 1111/8           | البطي – أبو الفتح محمد بن عبدالباقي        |
| ٣٨٩ / ١          | البغدادي = عبدالقاهر بن طاهر أبو منصور     |
| TEV / 1          | البغدادي = عبدالله بن محمد أبو منصور       |
| 9.0/4            | البغوي = الحسين بن مسعود                   |
| 181/1            | البغوي أبو الطيب                           |
| ٧ / ٩٨٧          | بقي بن مخلد                                |
| 14.9/4           | بقية بن الوليد                             |
| £ + Y / Y        | بكار بن الحسين                             |
| £ A A / Y        | ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم             |
| 1. EA / T        | أبو بكرة = نفيع بن الحارث                  |
| 1144/4           | البلخي = عمر بن هارون                      |
| 1717/4           | البلقاوي - موسى بن محمد                    |
| 789 / 1          | البلقيني = سراج الدين عمر بن رسلان أبو حفص |
| A £ / 1          | البلقيني - علم الدين بن سراج الدين         |
| ۱ / ۲۰۳۱ ۲ / ۲۰۰ | بندار = محمد بن بشار                       |
| 777/7            | بهز بن حکیم بن معاویة                      |
| Y01 / Y          | البوشنجي = إسماعيل بن عبدالواحد            |
| V74 / Y          | البوصيري = شهاب الدين أحمد بن أبي بكر      |
| 1.4/1            | البوني = الشهاب أحمد بن القاسم             |
| ٧٥٩ / ٢          | البويطي = أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي    |
| 1.90/5           | البيلماني - محمد بن عبدالرحمن              |
| £90/Y            | البيهقي = أحمد بن الحسين أبو بكر           |
|                  |                                            |

#### التاء

| Y               | التبان = أبو عثمان مولى المغيرة                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 4 m x / 1       | التبريزي = تاج الدين علي بن عبدالله الأردبيلي    |
| / ۲ ، ۲ ٤ . / ١ | التجيبي = سعد بن أبي جعفر أحمد بن ليون أبو عثمان |
| ٧٠٢١ / ١٢٠١     |                                                  |
| 007/7           | التجيبي = القاسم بن يوسف                         |
| 4 m x / 1       | التركماني = أبو الحسن علي بن عثمان المارديني     |
| <b>rr.</b> / 1  | الترمذي = أبو عيسي محمد بن عيسي بن سورة          |
| 144/1           | الترمسي = محمد محفوظ الله بن عبدالله             |
| V77 / Y         | تمام بن محمد أبو القاسم الرازي                   |
| ٤٥٣ / ٢         | التنوخي = سعيد بن عبدالعزيز                      |
| ٤٠٣/١           | التنيسي = عبدالله بن يوسف                        |
| 11.7/4          | أبو التياح = يزيد بن حميد الضبعي                 |
| £71/Y           | ابن تيمية = أبو العباس أحمد بن عبدالحليم         |
|                 | الثاء                                            |
| £ £ A / Y       | ثابت بن أسلم البناني                             |
| £91/Y           | تعلب = أحمد بن يحيى الشيباني                     |
| Y               | الثقفي = عبدالوهاب بن عبدالمحيد                  |
| ٦٣٣ / ٢         | ثوبان مولى رسول الله ﷺ                           |
| V94 / Y         | أبو ثور = إبراهيم بن خالد الكلبي                 |
| ۸۹۱/۳           | ثور بن زيد الديلي المدني                         |
| ۸۹۱/۳           | تور بن يزيد الحمصي                               |
| ££& 6£14/1      | الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق                  |

#### الجيم

| ATV / Y           | حابر بن زید                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1797/7            | حابر بن يزيد الجعفي                               |
| mvo / 1           | الحاحظ = أبو عثمان عمرو بن بحر                    |
| ٧٨٥ / ٢           | ابن الجارود = أبو محمد عبدالله بن علي بن الجارود  |
| <b>٣</b> ٦٣ / ١   | الحبائي = أبو علي محمد بن عبدالوهاب               |
| ٩٦٦ / ٣           | حبر بن نوف أبو الوداك البكالي                     |
| ۲۰۳/۱             | جرامرد الناصري                                    |
| 197/1             | الجرجاني = أحمد بن محمد بن عبدالكريم              |
| ٥٨٨ / ٢           | الجرجاني = محمد بن محمد أبو أحمد المكي            |
| £97 / Y 4 TAY / 1 | ابن حريج = عبدالملك بن عبدالعزيز                  |
| A1./Y             | جریر بن حازم                                      |
| £99/ Y            | جرير بن عبدالحميد الضبي                           |
| 1 / 147           | جزرة = صالح بن محمد أبو علي الأسدي                |
| 744-141 / I       | الجعبري = أبو إسحاق إبراهيم بن عمر                |
| ٧٠٢/٢             | جعفر بن برقان                                     |
| £££/ Y            | جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الصادق       |
| 097/7             | جعفر بن محمد المستغفري                            |
| 1798/8            | الجعفي = عمرو بن شمر                              |
| ٥٩٧ / ٢           | الحلودي = أبو أحمد محمد بن عيسي                   |
| YWV ( £ £ / 1     | ابن جماعة = بدر الدين أبو عبدالله محمد بن إبراهيم |
| 1 / 777, PT7      | ابن جماعة = عز الدين ابن جماعة                    |
| ٠٦١/٢             | ابن أبي جمرة - أبو محمد عبدالله                   |

| 1.90/5      | أبو جناب = يحيى بن أبي حيّة الكلبي                 |
|-------------|----------------------------------------------------|
| ٨٩١ / ٣     | <del>ج</del> نادة                                  |
| £0£/ Y      | جندب بن جنادة                                      |
| ٦٠٦/٢       | الجهضمي = أبو عمرو نصر بن علي                      |
| TEY / 1     | الجوزقي = أبو بكر محمد بن عبدالله                  |
| 187/7.181/1 | ابن الحوزي = أبو الفرج عبدالرحمن بن علي            |
| ٤١٢/١       | حويرية بن أسماء الضبعي                             |
| ۳۳۰ / ۱     | الجويني = عبدالملك بن عبدالله أبو المعالي          |
| ۹/٣         | الجويني = موسى بن عباس أبو عمران                   |
| 0 N E / Y   | الجياني = حسين بن محمد أبو علي الغساني             |
|             | الحاء                                              |
| ٤٢٨ / ١     | أبو حاتم = محمد بن إدريس الرازي                    |
| £ Y 4 / Y   | ابن أبي حاتم = عبدالكريم بن محمد بن إدريس أبو محمد |
| Y97 / 1     | ابن الحاجب = عثمان بن عمر أبو عمرو المصري          |
| £19/1       | الحارث بن سويد التيمي                              |
| ۱۲۹۸ / ۳    | الحارث بن شبل                                      |
| 998/8       | الحارث بن عبدالله                                  |
| 1.98/4      | الحارث بن وجيه                                     |
| 7 / 2521    | حارثة بن محمد                                      |
| ٤٠٠/١       | الحازمي = محمد بن موسى أبو بكر الهمداني            |
| ۱ / ۲۲، ۳۲۲ | الحاكم = محمد بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري    |
| ٢ / ٤٣٥     | الحاكم = محمد بن محمد أبو أحمد الكرابيسي           |
| 1/1575 . 77 | ابن حبان = محمد بن حبان أبو حاتم البستي            |

| 1.44/4    | الحلبي = عبدالله بن يزيد أبو عبدالرحمن المعافري |
|-----------|-------------------------------------------------|
| £0A / Y   | حبيب بن أبي ثابت                                |
| 117./٣    | حبيب بن أبي حبيب المصري                         |
| ١٠٠٨/٣    | حبيب بن أبي عمرة                                |
| ٦٣٩ / ٢   | أم حبيبة بنت أبي سفيان                          |
| 990-998/4 | ححاج بن أرطاة                                   |
| 18.8/8    | حجاج بن رشدين بن سعد المصري                     |
| £7£/1     | حجاج بن الشاعر = حجاج بن يوسف بن الحجاج الحافظ  |
| A17 / Y   | حجاج بن علاط                                    |
| 7.1/4     | حجاج بن المنهال                                 |
| £7 £ / 1  | حجاج بن يوسف بن الحجاج الحافظ                   |
| 727/1     | ابن حجر = أحمد بن علي بن حجر الحافظ             |
| 1.07/4    | الحجري = عبدالله بن محمد بن علي أبو محمد        |
| 978/4     | أبو حدرد                                        |
| 1711/4    | الحذاء = أبو المنازل خالد بن مهران              |
| 271/1     | الحر بن قيس                                     |
| ٤١٦/١     | حرب بن إسماعيل الكرماني                         |
| 1188/8    | الحربي = إبراهيم بن إسحاق البغدادي              |
| T01/Y     | ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد الظاهري  |
| ۲ / ۱۷۵   | حزن بن أبي وهب المخزومي                         |
| 7 / 775   | حسان بن إبراهيم الكرماني                        |
| ٣ / ١٠١٦  | حسان بن بلال                                    |
| ٢ / ٣٥٤   | حسان بن عطية                                    |

9../ 4 حسان بن محمد أبو الوليد القرشي A.Y-A.1 / Y الحسن بن أحمد السمرقندي الحسن بن أبي الحسن البصري 197/r VT1 / Y الحسن بن الحسين البزار VAV / Y الحسن بن سفيان الفسوي 9.4-9.1/4 الحسن بن أبي طالب الخلال ۱ / ۳۰ ۲۳۲ ۲ / الحسن بن عبدالرحمن الرامهر مزى 294 A77 / Y الحسن بن عبدالواحد القزويني 1117/ 7077/ 7 الحسن بن على الحلال الحلواني 1.08,9.7/4 الحسن بن على بن نصر أبو على الطوسي 1.18/8 الحسن بن عمر أبو المليح الرقى 7 V £ / Y الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب 0 1 7 / Y الحسين بن إسماعيل المحاملي £94 / 4 الحسين بن حميد ابن الربيع YTA / 1 الحسين بن عبدالله الطيبي الحسين بن على بن محمد التميمي 041/4 الحسين ين على النيسابوري أبو على الحسين بن محمد الجياني أبو على 0 N E / Y 9.4/4 الحسين بن محمد الماسر جسي 144/1 الحسين بن محسن الأنصاري اليماني 9.0/ 4 الحسين بن مسعود البغوي 200 / Y الحسين بن واقد المروزي

| YVX-YVV / 1  | حسينك = الحسين بن علي بن محمد أبو أحمد التميمي  |
|--------------|-------------------------------------------------|
| YOY / 1      | الحسيني بن عبدالواحد أبو نصر الشيرازي           |
| 1177/8       | الحسيني = أبو المحاسن محمد بن على بن الحسن      |
|              | ابن الحصار = علي بن محمد أبو الحسن الخزرجي      |
| <b>٣19/1</b> | المالكي                                         |
| ٤٥٥ / ٢      | ابن الحصيب = عبدالله بن بريدة بن الحصيب أبو سهل |
| YVA / 1      | أبو الحصيب المصيصي                              |
| ٤٢٣ / ١      | أبو حصيبن = عثمان بن عاصم الأسدي                |
| ٠٢٨ / ٢      | ابن أبي الحصني = أبو الحسن بن عبدالعظيم         |
| £0. / Y      | الحضرمي = عيسى بن الحضرمي المصطلقي              |
| 770-775 / Y  | حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب                    |
| 14.1/4       | حفص بن عمر العدني                               |
| ٦٢. / ٢      | حفص بن غياث النخعي                              |
| ٠٨٢ / ٢      | حفص بن ميسرة                                    |
| 097-091/Y    | الحفصي = محمد بن أحمد أبو سهل                   |
| 14.4-14.1/4  | الحكم بن أبان العدني                            |
| V.0/Y        | الحكم بن عدالله الأيلي                          |
| VA1 / Y      | الحكم بن موسى القنطري                           |
| 190/1        | حكمة الله بن عصمة الله الحسيني                  |
| 777/7        | حكيم بن معاوية بن حيدة                          |
| ٤٠٨/١        | حماد بن أبي حنيفة                               |
| £ 4 4 / 1    | حماد بن زید بن درهم                             |
| £ £ 9 / Y    | حماد بن سلمة أبو سلمة                           |

| 010-011 / X    | حماد بن شاکر                               |
|----------------|--------------------------------------------|
| A79 / Y        | حماد بن غسان                               |
| 019/Y          | الحماني = يحيى بن عبدالحميد                |
| ٣.٦/١          | حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي             |
| ٣٦٨ / ١        | حمل بن مالك بن النابغة                     |
| <b>727 / 1</b> | الحميدي = محمد بن أبي نصر أبو عبدالله      |
| 1149/8         | حنبل بن إسحاق                              |
| <b>444 / 1</b> | أبو حينفة = النعمان بن ثابت                |
| 1178/4         | الحوضي أبو عبدالله                         |
| 1-97/4         | أبو الحويرث = عبدالرحمن بن معاوية          |
| TV9 / 1        | أبو حيان = علي بن محمد التوحيدي            |
| 9.1/5          | الحيري = أحمد بن محمد بن سعيد أبو سعيد     |
|                | الخاء                                      |
| 0.7/4          | خالد بن حميل العبد                         |
| ١٢١١ / ٣       | خالد بن مهران الحذاء                       |
| ۹٧٦ / ٣        | خالد بن يزيد الجمحي                        |
| YVT / 1        | الختَّلي = أبو أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم |
| 01./7          | ابن خراش = عبدالرحمن بن يوسف               |
| YYW / 1        | الخرقي = أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر       |
| 1.4./5         | الخريبي = عبدالله بن داود                  |
| rr. / 1        | ابن خزيمة = محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر |
| TE. / 1        | أبو الخطاب = محفوظ بن أحمد الكلواذاني      |
| ٣٠٦/١          | الخطابي = حمد بن محمد أبو سليمان البستي    |

| ۱ / ۱۳، ۳۳۲    | الخطيب = أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 099/4          | حلاد بن يحيي السلمي الكوفي                    |
| 1.22/4         | الخلال = أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر        |
| 9.4-9.1 / 4    | الخلال = الحسن بن أبي طالب أبو محمد           |
| ١ / ٣٣٦        | حلف بن هشام البزار                            |
| 777 / I        | الحليل بن عبدالله الخليلي                     |
| 744-747 / I    | حليل بن كيكلدي العلائي                        |
| <b>٣٢٣ / 1</b> | الخليلي = الخليل بن عبدالله أبو يعلى القزويني |
|                | الخوارزمي = أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو  |
| YVV / 1        | بكر البرقاني                                  |
| 18.1/8         | الخوزي = إبراهيم بن يزيد                      |
| ٤٥٤ / ٢        | الخولاني = أبو إدريس عائد الله بن عبدالله     |
| 78/1           | الحونساري                                     |
| 48./1          | الخُوبّي = محمد بن أحمد بن خليل أبو عبدالله   |
| 11/5           | خيثمة بن أبي خيثمة البصري                     |
| ٤٥٥ / ٢        | أبو الخير = مرتد بن عبدالله اليزني            |
| 945/4          | ابن خير الإشبيلي = أبو بكر محمد بن خير        |
| 197/1          | حير الدين النموني                             |
|                | الدال                                         |
| T01/1          | الدارقطني = علي بن عمر أبو الحسن              |
| VE1 / Y        | ابن أبي دارم = أحمد بن محمد بن السري أبو بكر  |
| TA1 / 1        | "<br>الدارمي = أحمد بن سعيد                   |
| 077/7          | الدارمي = عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد       |
|                |                                               |

| £17/1           | الدارمي = عثمان بن سعيد                        |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 1189/8          | ابن داسة = محمد بن بكر أبو بكر التمار          |
| ٥٣٣ / ٢         | أبو داود = سليمان بن الأشعث                    |
| 1171/8          | داود بن المحبر بن قحذم                         |
| ٦٩٨ / ٢         | داود بن أبي هند                                |
| 1797 / ٣        | داود بن يزيد الأودي                            |
| 091 / Y         | الداودي = عبدالرحمن بن محمد أبو الحسن          |
| ۱ / ۱۲          | الداودي = محمد بن علي بن أحمد أبو الحسن        |
| 94./ 4          | الدبري = إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب            |
| ٥٦٤ / ٢         | ابن دحية = عمر بن الحسن أبو الخطاب             |
| 1/5773 • 47-147 | ابن دقيق العيد = محمد بن علي أبو الفتح القشيري |
| 1.90/8          | الدقيقي = صدقة بن موسى                         |
| 1.97/7          | دلهم بن صالح الكندي                            |
| 1717/7          | ابن أبي الدم = إبراهيم بن عبدالله الحموي       |
| YA. / 1         | الدمياطي = أبو محمد عبد المؤمن بن خلف التوني   |
| ٦٠٦/٢           | الدروقي = يعقوب بن إبراهيم                     |
| 1148/4          | الدوري = محمد بن مخلد أبو عبدالله العطار       |
| ١٣٠٨ / ٣        | دينار أبو مكيس الحبشي                          |
|                 | الذال                                          |
| ٤٥٤ / ٢         | أبو ذر الغفاري = حندب بن حنادة                 |
| ٧ / ٩٨٥         | أبو ذر الهروي = عبدالله بن أحمد الأنصاري       |
| ٥٤١ / ٢         | ذكوان السمان الزيات أبو صالح المدني            |
| YWA / 1         | الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبدالله     |

| ۸99 / ۳                                          | ابن أبي ذهل = محمد بن العباس أبو عبدالله                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣١ / ١                                          | الذهلي = محمد بن يحيي                                                                                                                           |
| 7.7/7                                            | ابن أبي ذئب = محمد بن عبدالرحمن أبو الحارث                                                                                                      |
|                                                  | الواء                                                                                                                                           |
| ۶۹۸/۲                                            | الرازي = أحمد بن الحسن بن بندار أبو العباس                                                                                                      |
| ٤٠٥/١                                            | الرازي- احمد بن الحسن بن علي أبو زرعة                                                                                                           |
| V14 / Y                                          | الرازي = تمام بن محمد الدمشقي                                                                                                                   |
| T00-T0{ / 1                                      | الرازي = سليم بن أيوب                                                                                                                           |
| V£T / T                                          | الرازي = محمد بن عمر أبو بكر                                                                                                                    |
| ١٢٩٩ / ٣                                         | راشد بن كيسان                                                                                                                                   |
| 1.01/8                                           | رافع بن خدیج                                                                                                                                    |
| ٤٨٠/٢                                            | الرافعي = عبدالكريم بن محمد أبو القاسم                                                                                                          |
| / ۲ ، ۲۳۲ ، ۳ . / ۱                              | الرامهرمزي = الحسن بن عبدالرحمن أبو محمد القاضي                                                                                                 |
| 897                                              |                                                                                                                                                 |
| ۱۲٦٨ / ٣                                         | _                                                                                                                                               |
|                                                  | رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان                                                                                                                  |
| £Y1-£V4 / Y                                      | رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان<br>ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد                                                                                 |
|                                                  | _                                                                                                                                               |
| £ 1 - £ 1 + / 7                                  | ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد                                                                                                                   |
| £Y\-£Y4 / Y<br>£9A / Y                           | ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد<br>الربيع بن صبيح                                                                                                 |
| \$\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\          | ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد<br>الربيع بن صبيح<br>ربيعة بن عطاء                                                                                |
| £V1-£V. / Y<br>£9. / Y<br>TV7-TV1 / Y<br>£07 / Y | ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد<br>الربيع بن صبيح<br>ربيعة بن عطاء<br>ربيعة بن يزيد                                                               |
| \$\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\         | ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الربيع بن صبيح ربيعة بن عطاء ربيعة بن عطاء ربيعة بن يزيد الرحمي = عمرو بن مرثد أبو أسماء                          |
| £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \          | ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد<br>الربيع بن صبيح<br>ربيعة بن عطاء<br>ربيعة بن يزيد<br>الرحبي = عمرو بن مرثد أبو أسماء<br>رزين بن معاوية السرقسطي |

| 1.18/4    | الرقي = الحسن بن عمر أبو المليح                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 1108/8    | الرملي = أحمد بن محبوب                           |
| 41/1      | الرملي = أبو العباس                              |
| 1189/8    | الرملي = أبو عيسى                                |
| 7 V9 / 1  | الرملي = مخلد بن الحسين أبو محمد الأزدي          |
| ۸٠٣/٢     | الرهاوي = عبدالقادر بن عبدالله                   |
| 118./5    | الرواس = محمد بن عبدالملك أبو أسامة              |
| 014/4     | روح بن عبادة                                     |
|           | الزاي                                            |
| ٣٤٠/١     | ابن الزاغوني = علي بن عبيدالله أبو الحسن الحنبلي |
| ٥٠٨،٥٠٥/٢ | ابن أبي زائدة = يحيى بن زكريا الكوفي             |
| £91/Y     | ابن زبالة = محمد بن الحسن بن زبالة               |
| ٤٦٣ / ٢   | الزبيدي = محمد بن الوليد أبو الهذيل              |
| 0 2 1 / 7 | أبو الزبير = محمد بن مسلم بن تدرس                |
| £91 / Y   | الزبير بن بكار                                   |
| 140/1     | أبو زرعة الرازي = عبيدالله بن عبدالكريم          |
| 1.20/4    | أبو زرعة بن عمرو بن حرير البجلي                  |
| £97 / Y   | زكريا بن أبي زائدة                               |
| 1.89/4    | زكريا بن يحيى الساجي                             |
| ٧٠٤/٢     | زمعة بن صالح الجندي                              |
| £ £ 0 / Y | أبو الزناد = عبدالله بن ذكوان                    |
| 1107/8    | الزنجاني = سعد بن علي                            |
| ٤.٩/١     | الزهري = محمد بن مسلم أبو بكر القرشي             |

| 1.41/4       | زهير بن معاوية أبو خيثمة                         |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 971-97. / 4  | زياد بن علاقة                                    |
| 797/1        | زیاد بن معاویة أبو تُمامة                        |
| ٤٥. / ٢      | زياد بن ناجية بن الحارث                          |
| ٦٢٦ / ٢      | زيد بن أسلم العدوي                               |
| 7 / 375      | زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري                     |
| ٦٧٤ / ٢      | زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب                  |
| 1799/7       | أبو زيد المخزومي                                 |
| ٦٠/١         | زينب بنت الحافظ العراقي                          |
|              | السين                                            |
| 1 - 29 / 4   | الساجي = زكريا بن يحيى أبو يحيى                  |
| A+Y / Y      | السادباجي = أبو عبدالرحمن                        |
| ۱ / ۱۰       | سارة بنت السراج بن حماعة                         |
| ١ / ٧٨٧، ١١٤ | سالم بن عبدالله بن عمر                           |
| £ £ \ \ \    | السائب بن يزيد                                   |
| YOV / 1      | السبكي = تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي |
| 1 / 707      | السبكي = تقي الدين أبو الحسن على بن عبدالكافي    |
| 0.4/4        | السبيعي = عمرو بن عبدالله أبو إسحاق الهمذاني     |
| ۸۸٦ / ٣      | السجزي = مسعود بن ناصر أبو سعيد                  |
| ٣٠٣/١        | السخاوي = العلم أبو الحسن علي بن محمد المصري     |
| £Y / Y       | السخاوي = محمد بن عبدالرحمن                      |
| 1818/8       | السدي الصغير = محمد بن مروان                     |
| ۰۸۸ / ۲      | السرخسي = عبدالله بن أحمد بن حموية أبو محمد      |

| 779 / I           | السرخسي = محمد بن أحمد أبو بكر الحنفي             |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 181/1             | السرقسطي                                          |
| 1797/4            | السري بن إسماعيل الهمداني                         |
| V9V / Y           | ابن سريج = أحمد بن عمر أبو العباس القاضي          |
| 7 / 107           | ابن بنت أبي سعد = أحمد بن عثمان بن علي أبو ألعباس |
| / ۲ ، ۲ ٤ . / ١   | سعد بن أحمد بن ليون التجيبي                       |
| 1.71/ ٣ 47.٧      |                                                   |
| £ 7 V / 1         | سعد بن عبادة                                      |
| 1107/4            | سعد بن علي الزنجاني                               |
| 070/Y             | السعداني = محمد بن أحمد أبو بكر                   |
| 09./Y             | سعيد بن أحمد الصيرفي                              |
| 1.20/4            | سعید بن جبیر                                      |
| 1779/8            | سعيد بن زيد بن عمرو العدوي                        |
| A. V / Y          | سعيد بن عامر الضبعي                               |
| ٤٥٣ / ٢           | سعيد بن عبدالعزيز التنوخي                         |
| ۰۸۷ ،٤٧٣ / ۲      | سعيد بن عثمان بن السكن                            |
| eva / Y . EY7 / 1 | سعيد بن أبي عروبة                                 |
| ٩٧٤ / ٣           | سعيد بن فيروز الطائي                              |
| 741 / X           | سعيد بن كيسان المقبري                             |
| 7.1/4             | سعید بن أبي مریم                                  |
| £11/1             | سعيد بن المسيب بن حزن                             |
| YYA / 1           | سعيد بن المغيرة المصيصي                           |
| £97 / Y           | سعید بن منصور                                     |

| 977/4            | سعيد بن أبي هلال الليثي                       |
|------------------|-----------------------------------------------|
| ٦٣٨ / ٢          | أبو سفيان = صخر بن حرب                        |
| V1 £ cV + Y / Y  | سفيان بن حسين                                 |
| 2846819/1        | سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري                 |
| 1 / ۲۲3          | سفيان بن عيينة المكي                          |
| 1175/4           | سفيان بن القاضي أبو بحر الأسدي                |
| 181./8           | السكسكي = إبراهيم بن عمرو بن بكر              |
| 171./7           | السكسكي = عمرو بن بكر بن تميم                 |
| ۰۸۷ ، ٤٧٣ / ۲    | ابن السكن = سعيد بن عثمان أبو علي البزار      |
| 1790/8           | السكوني = شجاع بن الوليد أبو بدر              |
| 1798/8           | السكوني = الوليد بن شحاع أبو الهمام           |
| ۸٧٢ / ٢          | السلفي = أحمد بن محمد بن أحمد أبو الطاهر      |
| ۱۲۷۱ / ۳         | سلمة بن دينار أبو حازم المدني                 |
| 1 / 1733 7 / 773 | أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف                  |
| 1.97/4           | سلمة بن الفضل الأبرش                          |
| 1 / 373          | سلمة بن كهيل                                  |
| T00-T08 / 1      | سليم بن أيوب الرازي                           |
| ۹۰۲/۳            | سليمان بن إبراهيم أبو مسعود الأصبهاني الملنجي |
| Y \ 1833 YTY     | سليمان بن أحمد الطبراني                       |
| 1.97/8           | سليمان بن أرقم البصري                         |
| ۲ / ۳۳۰          | سليمان الأشعث السحستاني                       |
| 7 / 13 5         | سليمان بن بلال                                |
| ٤٣٠ / ١          | سليمان بن حرب البصري                          |

| 989 / 8          | سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| ٤٣٥ / ١          | سليمان بن داود الشاذكوني                          |
| ٤٢٨ / ١          | سليمان بن داود الطيالسي                           |
| 2 20 / Y         | سليمان بن داود الهاشمي                            |
| ٤١٩/١            | سليمان بن طرخان التيمي                            |
| ۲ / ۲۶ه          | سليمان بن عبدالقوي الطوفي                         |
| ٤٣١ / ١          | سليمان بن المغيرة البصري                          |
| ٤٣٣ / ١          | سليمان بن مهران الكاهلي                           |
| V1 £ / Y         | سماك بن حرب                                       |
| A.Y-A.1 / Y      | السمرقندي = الحسن بن أحمد الحافظ                  |
| 18.4/8           | سمعان بن مهدي                                     |
| YOY / 1          | ابن السمعاني = عبدالكريم بن محمد أبو سعيد المروزي |
| T00/1            | ابن السمعاني = منصور بن محمد أبو المظفر التميمي   |
| YAY / Y          | ابن سنجر = محمد بن عبدالله أبو عبدالله الجرحاني   |
| 144/1            | السندي = محمد حياة                                |
| 1111/1           | السهروردي = عمر بن محمد أبو حفص البكري            |
| ۲ / ۳۷۲          | سهل بن سعد                                        |
| ٣٩٩ / ١          | السهمي = أحمد بن سليمان أبو حذافة                 |
| 797 (081 / 7     | سهيل بن أبي صالح                                  |
| 982/8            | السهيلي = عبدالرحمن بن عبدالله أبو القاسم         |
| 1 / ۶۶۳، ۲ / ۲۸۵ | سويد بن سعيد الحدثاني                             |
|                  | ابن سيد الناس = محمد بن محمد بن محمد أبو الفتح    |
| YA1 / 1          | اليعمري                                           |

| ١١١١ / ٣    | ابن السيراجي أبو نصر                               |
|-------------|----------------------------------------------------|
| ١ / ٢٢      | السيرافي شمس الدين                                 |
|             | الشين                                              |
| ١ / ٥٣٤     | الشاذكوني = سليمان بن داود                         |
| ٩٠٠/٣       | الشاركي = أحمد بن محمد أبو حامد                    |
| 71/1        | الشارمساحي شهاب الدين                              |
| 1.07/4      | الشاري = على بن محمد أبو الحسن الغافقي             |
| 779/1       | الشافعي = محمد بن إدريس                            |
| ٩٨٥ / ٣     | الشالسي = يوسف بن محمد أبو الحجاج                  |
| YOT / 1     | أبو شامة = عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي            |
| ٤٥١ / ٢     | ابن شاهين = أبو حفص عمر بن أحمد البغدادي           |
| 77/1        | الشلبي تقي الدين                                   |
| 0AA-0AY / Y | الشبوي = محمد بن عمر بن شبويه أبو علي              |
| 1790/4      | شحاع بن الوليد السكوني                             |
| ۲ / ۲۳۲     | شداد بن أوس                                        |
| 7 / 775     | شراحيل بن آدة أبو الأشعث الصنعاني                  |
| 744/4       | شريك بن عبدالله بن أبي نمر المدني                  |
| £ 7 £ / 1   | شعبة بن الحجاج                                     |
| £97 / Y     | الشعبي = عامر بن شراحيل                            |
| ۱ / ۱۲، ۱۹  | الشعراني                                           |
| 99./٣.41/1  | الشمني تقي الدين = أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد |
| 99./٣       | الشمني كمال الدين = أبو عبدالله محمد بن الحسن      |
| 18/8        | شهاب بن حراش                                       |

| 90/1             | الشوكاني = محمد بن علي                             |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 147 / T          | شيبان                                              |
|                  | ابن أبي شيبة = عبدالله بن محمد بن إبراهيم أبو بكر  |
| ٤١٠/١            | العبسي                                             |
| ٥٧١/٢            | ابن أبي شبية = عثمان بن محمد أبو الحسن             |
| WOE / 1          | الشيرازي = إبراهيم بن علي أبو إسحاق                |
|                  | الصاد                                              |
| 1188/8           | الصاغاني = محمد بن إسحاق أبو بكر                   |
| 0 8 1 / 7        | أبو صالح = ذكوان السمان المدني                     |
| ٤٠١/١            | صالح بن أحمد بن حنبل                               |
| 444 / I          | صالح بن كيسان                                      |
| 1 / 127          | صالح بن محمد جزرة                                  |
| 1.91/4           | صالح بن نبهان مولى التوأمة                         |
| 1.01/4           | أبو الصبر = أيوب بن عبدالله                        |
| <u>ነ</u> የ / አግፖ | صخر بن حرب أبو سفيان                               |
| 1.90/4           | صدقة بن موسى الدقيقي                               |
| 90/1             | صديق بن حسن خمان القنوجي                           |
| ۲ / ۳۶ه          | الصريفيني = أبراهيم بن محمد أبو إسحاق              |
| ٥٨٩ / ٢          | الصفار = إسماعيل بن إسحاق                          |
| 1.84/4           | صفوان بن عسال                                      |
| ۰۹۸/۲            | الصقلي = عبدالملك بن الحسن أبو محمد                |
| 1 / 27, 077      | ابن الصلاح = عثمان بن عبدالرحمن أبو عمرو الشهرزوري |
| ٤٠٤/١            | الصلاحي = محمد بن علي أبو العلاء الواسطي           |

| 188/1          | الصنعاني = محمد بن إسماعيل                  |
|----------------|---------------------------------------------|
| 09./7          | الصيرفي = سعيد بن أحمد أبو عثمان            |
| 1709/8         | ابن الصيرفي = محمد بن الحسن اللخمي          |
| <b>٧٩٧ / ٢</b> | الصيرفي = محمد بن عبدالله أبو بكر           |
|                | الضاد                                       |
| 1707/4         | أبو الضحى = مسلم بن صبيح                    |
| 7/ ٢           | الضحاك بن محلد أبو عاصم النبيل              |
| 18.0/8         | الضحاك بن مزاحم الهلالي                     |
|                | الطاء                                       |
| 17T/1          | أبو طالب المكي = محمد بن علي بن عطية        |
| <b>77</b> /1   | طاهر الجزاثري                               |
| 40£/1          | طاهر بن عبدالله أبو الطيب القاضي البغدادي   |
| ٤٥٩ / ٢        | طاووس بن کیسان                              |
| Y77 (£91 / Y   | الطبراني = سليمان بن أحمد أبو القاسم        |
| ۱ / ۱۳۲        | الطبري = إبراهيم بن محمد أبو إسحاق          |
| 720 / 1        | الطبري = طاهر بن عبدالله أبو الطيب البغدادي |
| 007 / Y        | الطبني = عبدالملك بن زيادة الله أبو مروان   |
| YAY / Y        | الطحاوي                                     |
| .08 (9.4/4     | الطوسي = الحسن بن علي بن نصر أبو علي        |
| ۹.۱/۳          | الطوسي = محمد بن محمد بن يوسف أبو النضر     |
| ٥٦٢ / ٢        | الطوفي = سليمان بن عبدالقوي                 |
| 1112/4         | الطوفي النجم                                |
| £ 4 A / 1      | الطيالسي = سليمان بن داود أبو داود          |

| YTA / 1   | الطيبي = الحسين بن عبدالله بن محمد      |
|-----------|-----------------------------------------|
|           | العين                                   |
| 744 / 4   | عاصم بن سليمان الأحول                   |
| 998/8     | عاصم بن ضمرة                            |
| 974/4     | عاصم بن عبيدالله                        |
| ۲ / ۲۷۶   | عاصم بن عمر بن الخطاب                   |
| 1777 / 4  | عاصم بن المنذر                          |
| 190 / Y   | أبو العالية = رفيع بن مهران             |
| 1. 81 / 4 | أبو العالية – نفيع بن الحارث            |
| 270/1     | عامر بن أبي أمية بن المغير المحزومي     |
| A78/8     | عامر بن ربيعة                           |
| £97 / Y   | عامر بن شراحيل الشعبي                   |
| 1.17/4    | عامر بن شقیق                            |
| 1144/4    | عامر بن صالح بن عبدالله القرشي الزبيري  |
| £0£/Y     | عائذ الله بن عبدالله أبو إدريس الحولاني |
| ١٧/٣      | عائشة بنت الصديق                        |
| 1/ ٣      | عائشة بنت طلحة                          |
| 10/1      | عائشة بنت عبدالهادي                     |
| 7 / ٧٧٢   | عباد بن يعقوب                           |
| 7 / 475   | عباس بن سهل بن سعد الساعدي              |
| 7.7/4     | عباس بن عبدالعظيم العنبري               |
| ٥٩./٢     | عبدالله بن إبراهيم الأصيلي              |
| ٥٨٨ / ٢   | عبدالله بن أحمد بن حموية السرخسي        |

| ٥٨٩ / ٢      | عبدالله بن أحمد أبو ذر الهروي            |
|--------------|------------------------------------------|
| ٤٥٥ / ٢      | عبدالله بن بريدة                         |
| 7 / 150      | عبدالله بن أبي حمرة                      |
| ۱۰۷۰ / ۳     | عبدالله بن داود الخريبي                  |
| £ £ 0 / Y    | عبدالله بن ذكوان أبو الزناد              |
| ٦٣٢ / ٢      | عبدالله بن زيد الجرمي                    |
| A17 / Y      | عبدالله بن زيد بن السكن                  |
| ۲ / ۲۰۲      | عبدالله بن سعيد الأشج                    |
| A.9 / Y      | عبدالله بن صالح الجهني                   |
| 778/7        | عبدالله بن أبي طلحة                      |
| 977/7        | عبدالله بن عامر بن ربيعة العنزي          |
| <b>790/1</b> | عبدالله بن عبدالله بن عدي الحرجاني       |
| 1777 / ٣     | عبدالله بن عبدالله بن عمر                |
| ۲ / ۲۲ه      | عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي             |
| 14.0/4       | عبدالله بن عبدالرحمن بن مليحة النيسابوري |
| Y / 0 A Y    | عبدالله بن علي بن الجارود                |
| ۸۹۱/۳        | عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري     |
| ۱ / ۲۲۹، ۷۸۳ | عبدالله بن عون المزني                    |
| 7 / 574      | عبدالله بن عياش القتباني                 |
| ٤٠٨/١        | عبدالله بن الفضيل                        |
| 11.7/4       | عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري          |
| 1.9./٣       | عبدالله بن لهيعة                         |
| 884 / N      | عبدالله بن المبارك المروزي               |

| ٤١٠/١       | عبدالله بن محمد بن إبراهيم العبسي ابن أبي شيبة |
|-------------|------------------------------------------------|
| WEV / 1     | عبدالله بن محمد البغدادي أبو منصور             |
| 440 / 1     | عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني               |
| 0           | عبدالله بن محمد الجهني                         |
| 189/1       | عبدالله بن محمد الدرويش                        |
| 1.47/4      | عبدالله بن محمد بن عقيل                        |
| 1.07/4      | عبدالله بن محمد بن علي الحجري                  |
| 7 £ V / Y   | عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب             |
| 887 / Y     | عبدالله بن محمد المسندي أبو جعفر               |
| YAY / ¥     | عبدالله بن محمد الهروي أبو إسماعيل             |
| vo. / Y     | عبدالله بن محمد بن يوسف ابن الفرضي             |
| 444 / 1     | عبدالله بن مسلمة القعنبي                       |
| ۸90/٣       | عبدالله بن المعتز                              |
| 974/4       | عبدالله بن مغفل                                |
| 18/8        | عبدالله بن ميمون القداح                        |
| 7 / 175     | عبدالله بن وديعة                               |
| 444 / 1     | عبدالله بن وهب                                 |
| 1.44/4      | عبدالله بن يزبد المعافري                       |
| ٤٠٣/١       | عبدالله بن يوسف التنيسي                        |
| 707/1       | عبدالرحمن بن إسماعيل أبو شامة                  |
| 1 . £ A / T | عبدالرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث           |
| Y.1 / Y     | عبدالرحمن بن خالد بن مسافر                     |
| ۲ / ۲۶ه     | عبدالرحمن بن رساين البخاري                     |

| ۸۲۰/۲        | عبدالرحمن بن زيد بن أسلم                      |
|--------------|-----------------------------------------------|
| ۷ / ۱۲ه      | عبدالرحمن بن عايش البخاري                     |
| ٩٣٤ / ٣      | عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي                  |
| ۹٧. / ٣      | عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي                 |
| 09./4        | عبدالرحمن بن عبدالله الهمداني                 |
| 787/76171/1  | عبدالرحمن بن علي أبو الفرج ابن الجوزي         |
| ٤٥٣ / ٢      | عبدالرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي           |
| 77£/Y        | عبدالرحمن بن فروخ                             |
| ٤٣٤ / ١      | عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق |
| ٤٠١/١        | عبدالرحمن بن كعب بن مالك                      |
| ١١١٠/٣       | عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الذهبي أبو هريرة    |
| £ 4 9 / 4    | عبدالرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم       |
| 091 / Y      | عبدالرحمن بن محمد الداودي                     |
| 1.97/4       | عبدالرحمن بن معاوية أبو الحويرث               |
| YA0 / 1      | عبدالرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري             |
| £ £ 0 / Y    | عبدالرحمن بن هرمز الأعرج                      |
| 0 2 7 / 7    | عبدالرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة         |
| 01./Y        | عبدالرحمن بن يوسف بن خراس                     |
| 7.1/4        | عبدالأعلى بن مسهر أبو مسهر                    |
| <b>477/1</b> | ابن عبدالبر = أبو عمرو يوسف بن عبدالله النمري |
| 444 / I      | عبدالحبار بن أحمد الهمداني القاضي             |
| ٩٨٠ / ٣      | عبدالحبار بن وائل بن حجر                      |
| ۰۰٦ / ۲      | عبدالحق بن الخراط الإشبيلي                    |
|              |                                               |

| 148/1       | عبدالحق الهاشمي                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| 97/1        | عبدالحي الكتاني                             |
| ٤١/١        | عبدالرحيم بن الحسين العراقي                 |
| 1717/8      | عبدالرحيم بن زيد العمي                      |
| TEY / 1     | عبدالرحيم بن عبدالحالق اليوسفي              |
| 401/1       | عبدالرحيم بن محمد التاج ابن يونس            |
| ٤١٠/١       | عبدالرزاق بن همام الصنعاني                  |
| 444 / I     | ابن عبدالسلام = العز عبدالعزيز بن عبدالسلام |
| 1178-1178/8 | عبدالسلام بن أبي الجنوب                     |
| 1771-177./٣ | عبدالصمد بن أبي سكينة الحلبي                |
| 1124/4      | عبدالعزيز بن أبان                           |
| 1711-171./7 | عبدالعزيز بن أبي رواد                       |
| 1771 / 8    | عبدالعزيز بن سلمة بن دينار المدني           |
| A.Y / Y     | عبدالعزيز بن صهيب                           |
| ٣٣٨ / ١     | عبدالعزيز ين عبدالسلام العزّ                |
| ۰۲۷/۲       | عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري               |
| ۲ / ۸۸۶     | عبدالغني بن سعيد الأزدي                     |
| 97/1        | عبدالغني النابلسي                           |
| 90 (75 / 1  | عبدالقادر الشاذلي                           |
| ۸۰۳/۲       | عبدالقادر بن عبدالله الرهاوي                |
| v./1        | عبدالقادر المالكي                           |
| ٣٨٩ / ١     | عبدالقاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي        |
| 7.A. / N    | عبدالقاهر بن محمد الشاذلي                   |

| Y.0/Y           | عبدالقدوس بن حبيب الكلاعي            |
|-----------------|--------------------------------------|
| 7/Y             | عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني         |
| 1409/4          | عبدالكريم بن عبدالنور الحلبي الحنفي  |
| £A. / Y         | عبدالكريم بن محمد الرافعي            |
| 700 / I         | عبدالكريم بن محمد ابن السمعاني       |
| ۰۹۸/۲           | عبدالملك بن الحسن الصقلي             |
| 007/7           | عبدالملك بن زيادة الله الطبني        |
| 1.71.41.81 / 4  | عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي       |
| 1 / ٧٨٣، ٢ / ٢. | عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج        |
| 440/1           | عبدالملك بن عبدالله الحويني          |
| 7 / P7F         | عبدالمهیمن بن عباس بن سهل بن سعد     |
| YA+ / 1         | عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي            |
| 1 / FAY         | عبدالمؤمن بن خلف النسفي              |
| 198/1           | عبدالوهاب الجوهري الدماصي            |
| 1177-1171 / ٣   | عبدالوهاب بن الضحاك العرضي           |
| VY 4 / Y        | عبدالوهاب بن عبدالمحيد الثقفي        |
| Y0Y / 1         | عبدالوهاب بن على بن عبدالكافي السبكي |
| ToV / 1         | عبدالوهاب بن علي أبو محمد المالكي    |
| ٥٩٨ / ٢         | عبدالوهاب بن ماهان أبو العلاء        |
| ۰.٣/٢           | العبد = خالد بن حميل                 |
| 112./٣          | ابن العبد = أبو الحسن علي بن الحسن   |
| Y7£ / Y         | عبد بن حمید                          |
| 771/7           | عبدة بن سليمان الكلابي               |

| 1727/7       | العبدري أبو حازم                        |
|--------------|-----------------------------------------|
| A-1/Y        | عبيدالله بن الحسن أبو نعيم الحداد       |
| 220 / Y      | عبيدالله بن أبي رافع                    |
| 18.5-18.8/8  | عبيدالله بن زحر                         |
| ۱۲۷۰/۳       | عبيدالله بن عبدالرحمن الأنصاري          |
| YA0/1        | عبيدالله بن عبدالكريم أبو زرعة الرازي   |
| £ 1 V / 1    | عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود    |
| 279 CTAV / 1 | عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم          |
| £ 7 7 7      | عبيدالله بن مقسم القرشي                 |
| ۰/۲          | عبيدالله بن موسى العبسي الكوفي          |
| 11.0/4       | أبو عبيد الآجري                         |
| ٧٩٣ / ٢      | أبو عبيد = القاسم بن سلام               |
| 1404/4       | عبيد بن غنائم النحعي                    |
| ٤٥١/٢        | عبيدة بن سفيان الحضرمي                  |
| ٩٧٨ / ٣      | أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود           |
| 979/5        | عبيدة بن معتب أبو عبدالرحيم الضرير      |
| ٤١٦/١        | عثمان بن سعيد الدارمي                   |
| ٤٣٣/١        | عثمان بن عاصم الأسدي                    |
| ١ / ٩٩، ٥٣٢  | عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري ابن الصلاح |
| Y97 / 1      | عثمان بن عمر بن الحاجب                  |
| ٥٧١/٢        | عثمان بن محمد بن أبي شيبة               |
| 1.90/8       | عثمان بن واقد العمري المدني             |
| 1 / 173      | العجلي = أحمد بن عبدالله أبو الحسن      |

| ابن عدي - عبدالله بن عبدالله أبو أحمد الحرحاني | ۳90 / ۱          |
|------------------------------------------------|------------------|
| العراقي = أحمد بن عبدالمحسن أبو العباس         | 1720/8           |
| العراقي = عبدالرحيم بن الحسين                  | £1/1             |
| أبو العرب القيرواني = محمد بن أحمد بن قيم      | Y 20 / Y         |
| ابن العربي = محمد بن عبدالله أبو بكر المعافري  | TVT / 1          |
| العرزمي = عبدالملك بن أبي سليمان               | ۳ / ۱۱۰۱، ۱۲۰۱   |
| عروة بن الزبير                                 | £ £ V / Y        |
| عروة بن المضرس                                 | אר / ארד         |
| العز بن عبدالسلام                              | 44x / 1          |
| عز الدين بن جماعة = محمد بن أبي بكر بن جماعة   | YYV / 1          |
| عز الدين الحنبلي                               | २० / १           |
| ابن عساكر = علي بن الحسن أبو القاسم            | £                |
| العسكري                                        | 181/1            |
| عصام بن خالد الحمصي                            | ۲۰۰/۲            |
| عطاء بن أبي رباح                               | 991/4            |
| عطاء بن السائب                                 | 1.44-1.44 / 4    |
| العطار = يحيى بن علي أبو الحسين النابلسي       | 718/7            |
| العطار = يوسف بن محمد المكي                    | ۰۱۱/۲            |
| عقبة بن الأصم                                  | 1.01/4           |
| ابن عقدة = أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس     | YE1 (0EY / Y     |
| عقيل بن حالد أبو خالد الأيلي                   | £74 / A          |
| العقيلي = محمد بن عمرو أبو جعفر                | 019/4            |
| عكرمة بن عمار                                  | 7 3 40, 877, 337 |
|                                                |                  |

| ٧٠/١        | العلاء بن الجندي الحنفي                       |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 444/1       | علاء الدين بن النفيس الطبيب                   |
| 1171/4      | العلاء بن زيد                                 |
| 0 8 7 / 7   | العلاء بن عبدالرحمن الحرقي                    |
| 1 / 221-621 | العلائي = أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي  |
| ١ / ٣٣٤     | علقمة بن قيس النجعي الكوفي                    |
| ٤٥. / ٢     | علقمة بن ناجية                                |
| AE / 1      | علم الدين بن سراج الدين البلقيني              |
| ٣٥١/١       | علي بن أحمد بن سعيد بن حزم                    |
| 981/4       | علي بن إسماعيل الأبياري                       |
| V£7 / Y     | علي بن تقي                                    |
| ٤٨١ / ٢     | علي بن الحسن بن عساكر                         |
| ٤١٠/١       | علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين |
| 1707/8      | علي بن حكيم                                   |
| V£Y / Y     | علي بن خشرم                                   |
| 771/7       | على بن سليمان أبو الحسن الهيثمي               |
| 1114 / 4    | علي بن عاصم الواسطي                           |
| 104/1       | علي بن عبدالكافي السبكي                       |
| ۲۳۸ / ۱     | علي بن عبدالله التبريزي الأردبيلي             |
| 7AY / 1     | علي بن عبدالله المديني أبو الحسن السعدي       |
| WE . / 1    | على بن عبيدالله بن الزاغوني                   |
| 44Y / 1     | علي بن عثمان التركماني                        |
| ٣٨٠ / ١     | على بن أبي على الآمدي                         |

| T01/1        | علي بن عمر الدارقطني                    |
|--------------|-----------------------------------------|
| 7099/7       | علي بن عياش                             |
| Y / FFA      | علي بن فارس                             |
| Y7 / Y       | أبو علي القالي                          |
| £97/7        | على بن محمد إلكيا الهراس أبو الحسن      |
| TV9 / 1      | علي بن محمد التوحيدي                    |
| <b>T19/1</b> | علي بن محمد بن الحصار الخزرجي           |
| ۰۹./۲        | علي بن محمد بن خلف القابسي              |
| ٣٠٣/١        | علي بن محمد السخاوي                     |
| 1.07/4       | علي بن محمد الشاري                      |
| 101/4        | علي بن محمد بن عبدالملك بن القطان       |
| ٤٠٥/١        | علي بن محمد بن مهروية أبو الحسن         |
| ٩٦٨ / ٣      | علي بن مسهر                             |
| ٧ / ٢٨٥      | علي بن هبة الله بن ماكولا               |
| 18.5/8       | علي بن يزيد الألهاني                    |
| ۲۱۳/۱        | ابن علية – إبراهيم بن إسماعيل أبو إسحاق |
| 1 / 173      | ابن علية = إسماعيل بن علية الأسدي       |
| ۸٠/١         | ابن العليف = أحمد بن الحسين المالكي     |
| 99./٣        | ابن عماد                                |
| 1.10/8       | عمر بن إبراهيم العبدي                   |
| 201/4        | عمر بن أحمد بن شاهين                    |
| 7 \ 350      | عمر بن الحسن بن دحية                    |
| 789 / I      | عمر بن رسلان البلقيني                   |

| ٤٠٧ / ١        | عمر بن عبدالرحيم بن أبي الورد          |
|----------------|----------------------------------------|
| ٤١٣/١          | عمر بن عبدالعزيز ابو حفص أمير المؤمنين |
| ۱ / ۲۳، ۱۳۷    | عمر بن عبدالمجيد أبو حفص الميانجي      |
| ٧٦/١           | عمر بن علي بن الفارض                   |
| 444 / 1        | عمر بن علي أبو حفص بن الملقن           |
| ۲ / ۱۷۲        | عمر بن محمد بن جبير بن مطعم            |
| 09A-09V / Y    | عمر بن محمد أبو سعيد الحربي            |
| 1111/4         | عمر بن محمد السهروردي                  |
| 4XY / 1        | عمر بن نافع                            |
| 1144/4         | عمر بن هارون البلخي                    |
| Y & T / 1      | عمر بن يحيى الكرجي                     |
| 11/4           | عمران بن حصين                          |
|                |                                        |
| ۲۷۷/۲          | عمران بن حطان                          |
| TV0 / 1        | عمرو بن بحر الجاحظ                     |
| 181./8         | عمرو بن بكر السكسكي                    |
| <b>٦٣٦ / Y</b> | عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري       |
| ۱۲٦٦ / ٣       | عمرو بن الحصين العقيلي الكلابي         |
| ٤١٣/١          | عمر بن دینار                           |
| ٤١٨/١          | عمرو بن شعيب بن محمد السهمي            |
| 1798/8         | عمرو بن شمر الجعفي                     |
| 0.4/4          | عمرو بن عبدالله الهمذاني السبيعي       |
| ٤٣٠/١          | - "<br>عمرو بن علي الفلاس              |
| £ Y Y / 1      | عمرو بن مرة الكوفي                     |
|                | -                                      |
|                |                                        |

| ,                     |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 788/7                 | عمرو بن مرثد أبو أسماء الرحبي            |
| 7.7/4                 | العنبري = عباس بن عبدالعظيم              |
| 7.0/7                 | العنزي = محمد بن المثنى                  |
| ٤٢٨ / ١               | أبو عوانة = الوضاح بن عبدالله اليشكري    |
| YV£ / Y               | أبو عوانة = يعقوب بن إسحاق الإسفراييني   |
| V.Y / Y               | العوصي = إسحاق بن يحيى بن علقمة الكلبي   |
| AA. / Y               | ابن عياش أبو بكر                         |
| ۸ ۲ / ۲               | عياش بن عباس القتباني                    |
| / ۲ , ۱ ۲ ۲ , ۲ ۲ / ۱ | عياض بن موسى اليحصبي أبو الفضل القاضي    |
| ٥٦٤                   |                                          |
| £0./Y                 | عيسى بن الحضرمي بن كلثوم                 |
| ATY / T               | عيسى بن عبدالرحمن بن فروة الزرقي         |
| 1.79/4                | عيسى بن المسيب البجلي                    |
| ٦٤٠ / ٢               | عيسى بن يونس بن أبان الفاخوري            |
| 970/8                 | عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي        |
| ٤٢١/١                 | عيينة بن حصين                            |
|                       | الغين                                    |
| ۸.9/٢                 | الغافقي = يحيى بن أيوب                   |
| YAA / Y               | ابن أبي غرزة = أحمد بن حازم أبو عمرو     |
| Y74 / 1               | الغزالي = محمد بن محمد أبو حامد الطوسي   |
| ۸۹۹-۸۹۸ / ۳           | الغطريفي = محمد بن أحمد أبو أحمد الرباطي |
| ۲.۳/۲                 | غندر = محمد بن جعفر                      |
| ۱ / ۲۸                | الغوري السلطان                           |
|                       |                                          |

| ٧٦/١    | ابن الفارض = عمر بن علي بن المرشد               |
|---------|-------------------------------------------------|
| TE. / 1 | ابن الفراء = أبو يعلى القاضي                    |
| 7.7/7   | الفراهيدي - مسلم ين إبراهيم أبو عمر             |
| ٥٦٦/٢   | الفربري = محمد بن يوسف أبو عبدالله              |
| 1 / 57  | أبو الفرج الأصبهاني                             |
|         | ابن الفرضي = عبدالله بن محمد بن يوسف أبو الوليد |
| 40./4   | القرطبي                                         |
| 1790/4  | فرقد بن يعقوب أبو يعقوب السبحي                  |
| 7.1/4   | الفريابي = محمد بن يوسف أبو بكر                 |
| 41X / 1 | الفريعة أخت أبي سعيد الحدري                     |
| 1799/4  | أبو فزارة = راشد بن كيسان                       |
| YAY / Y | الفسوي - الحسن بن سفيان                         |
| £ 1 / Y | الفسوي = يعقوب بن سفيان                         |
| 1/15    | أم الفضل بنت محمد المصرية                       |
| 70/1    | أم الفضل بنت محمد المقدسي                       |
| ٤٣٠/١   | الفلاس = عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي            |
| 186/1   | الفلاني صالح                                    |
| 77/1    | ابن فهد تقي المدين                              |
| TTV / 1 | ابن فورك = محمد بن الحسن أبو بكر الأصبهاني      |
|         | القاف                                           |
| ٥٩. / ٢ | القابسي = علي بن محمد بن خلف أبو الحسن          |
| ٤/١     | ابن القاسم                                      |

| <b>.</b>                                       | 1                   |
|------------------------------------------------|---------------------|
| قاسم بن أصبغ                                   | Y \ @ \ \ - \ \ \ \ |
| القاسم بن الحكم العرني                         | ٤٠٥/١               |
| القاسم زين الدين الحنفي                        | ۸٠/١                |
| القاسم بن سلام أبو عبيد                        | V97 / Y             |
| القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي                    | 18.2/8              |
| القاسم بن عيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم        | 1897/8              |
| قاسم بن قطلوبغا الحنفي                         | 1 / 75, 7 / 054     |
| القاسم بن محمد بن أبي بكر                      | 111./ ٣ (٤١١/ ١     |
| القاسم بن يوسف التحيبي                         | 007/4               |
| ابن القاضي                                     | 90/1                |
| قتادة بن دعامة السدوسي                         | £ 7 £ / 1           |
| القتباني = عبدالله بن عياش                     | ۸۲٦/۲               |
| قتيبة بن سعيد                                  | ٤.٣/١               |
| قرة بن إياس بن هلال المزني                     | ץ / דרד             |
| قرة بن حيوئيل                                  | 14.4/4              |
| القرطبي = أحمد بن عمر أبو العباس               | ٠ ١ ٢٦٥             |
| القرطبي = محمد بن عبدالملك بن أيمن أبو عبدالله | 9. 7 / 7            |
| القسطلاني = أحمد بن محمد                       | ۸٠/١                |
| القسطلاني = محمد بن أحمد أبو بكر المصري        | <b>የ</b> ሞጌ / ነ     |
| القشيري أبو الفتح                              | A10/Y               |
| ابن القطان = علي بن محمد بن عبدالملك           | A01/Y               |
| قطن بن نسیر                                    | 0A1/Y               |
| القطيعي = أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر        | 1197/8              |
|                                                |                     |

and the second of the second

| <b>797/1</b>     | القعنبي = عبدالله بن مسلمة                       |
|------------------|--------------------------------------------------|
| ארץ / ץ          | أبو قلابة = عبدالله بن زيد الجرمي                |
| 090/7            | القلانسي = أحمد بن علي أبو محمد                  |
|                  | القلقشندي = محمد حجازي بن محمد بن عبدالله        |
| 144 (144 / 1     | الشعراوي                                         |
| V £ £ / Y        | القمولي = نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد      |
| ٦٧٠/٢            | قيس بن أبي حازم                                  |
| 78. / 7 4887 / 1 | ابن القيسراني = محمد بن طاهر المقدسي             |
|                  | الكاف                                            |
| ۱۰۸۸/۳           | ابن كادش = أحمد بن عبيدالله أبو العز             |
|                  | الكافيحي محيي الدين = محمد بن سليمان أبو عبدالله |
| 444 / 1          | الحنفي                                           |
| 789 ( £ £ / 1    | ابن كثير = أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير     |
| ٤٧٠/٢            | کثیر بن زید                                      |
| 1127/8           | كثير بن عوف المزني                               |
| WAY / 1          | كثير بن فرقد                                     |
| 727/1            | الكرجي = فخر الدين عمر بن يحيي                   |
| ٨٠/١             | ابن الكركي = برهان الدين إبراهيم بن الكركي       |
| 441/1            | الكرماني = محمد بن يوسف بن علي البغدادي          |
| 1.08 (9.7/7      | كردوش = الحسن بن علي أبو علي الطوسي              |
| 097/7            | كريمة بنت أحمد المروزية                          |
| ۰۹٧/٢            | الكسائي = أبو بكر محمد بن إبراهيم                |
| ۰۸۸ / ۲          | الكشاني - إسماعيل بن محمد أبو على                |

| كشميهني = محمد بن المكي أبو الهيثم            | ۰۸۸ / ۲          |
|-----------------------------------------------|------------------|
| كعب بن مالك                                   | £ - 1 / 1        |
| كلبي = محمد بن السائب                         | 1104/4           |
| کلئوم بن زیا <b>د</b> بن ناحیة                | ٤٥. / ٢          |
| كلثوم ين علقمة بن ناجية                       | £0. / Y          |
| لكلواذاني = محفوظ بن أحمد                     | TE. / 1          |
| كمال الدين بن الهمام                          | <b>11/1</b>      |
| كيسان بن سعيد المقبري المدني                  | 781 / Y          |
| اللام                                         |                  |
| بن لهيعة = عبدالله بن لهيعة                   | 1.9./٣           |
| للؤلؤي = محمد بن أحمد بن عمرو أبو علي         | 118./4           |
| لليث بن سعد                                   | £0£ / Y (TAY / ) |
| يث بن أبي سليم                                | 1.44/4           |
| الميم                                         |                  |
| لماسرجسي = الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي     | ٩٠٢/٣            |
| بن ماكولا = علي بن هبة الله أبو نصر           | ٥٨٦ / ٢          |
| بن مالك = محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحياني | T1Y / 1          |
| بالك بن أنس أبو عبدالله الإمام                | ٣٨٤ / ١          |
| ىالك بن <b>دي</b> نار                         | 1.91/4           |
| لماليني = أحمد بن محمد بن أحمد أبو سعد        | A. £ / Y         |
| لمبارك بن محمد بن الأثير                      |                  |
| لمبرد - محمد بن زيد أبو العباس البصري         | ٣٠٤/١            |
| ببشر بن عبيد القرشي الحمصي                    | 18.9/8           |
|                                               |                  |

| 977 / 7        | المثنى بن سعيد القسام                      |
|----------------|--------------------------------------------|
| ٧٠٤/٢          | المثنى بن الصباح أبو يحيى                  |
| ٩٦٦ / ٣        | مجالد بن سعيد                              |
| 714/4          | مجاهید بن حبر                              |
| 777/           | محاضر بن المروع                            |
| ۲ / ۲۸۰        | المحاملي = الحسين بن إسماعيل أبو عبدالله   |
| 441 / 1        | المحب الطيري = إبراهيم بن محمد أبو إسحاق   |
| ١٣٠٠/٣         | المحبّر بن قحذم                            |
| <b>***</b> / 1 | محفوظ بن أحمد الكلواذاني                   |
| 1147/4         | محمد بن إبراهيم الأسدي                     |
| 1   333 277    | محمد بن إبراهيم بن حماعة بدر الدين         |
| 779/1          | محمد بن إبراهيم بن ساعد ابن الأكفاني       |
| V91 / Y        | محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر          |
| 1117/4         | محمد بن أحمد بن جميع الغساني               |
| 7 / 190-790    | محمد بن أحمد الحفصي أبو سهل                |
| 48. / 1        | محمد بن أحمد بن خليل أبو عبدالله الخُوَيّي |
| mm4 / 1        | محمد بن أحمد السرحسي ابو بكر الحنفي        |
| 7 / 050        | محمد بن أحمد السعداني                      |
| 44x / 1        | محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبدالله الذهبي   |
| 118./4         | محمد بن أحمد بن عمرو أبو علي اللؤلؤي       |
| 149-14A/T      | محمد بن احمد الغطريفي أبو أحمد             |
| 1 / 177        | محمد بن أحمد القسطلاني أبو بكر المصري      |
| Y & 0 3 Y      | محمد بن أحمد بن قيم أبو العرب القيرواني    |

| ۰۸٧ / ۲           | محمد بن أحمد المروزي أبو زيد                |
|-------------------|---------------------------------------------|
| £ Y A / 1         | محمد بن إدريس الرازي أبو حاتم               |
| ٣٦٩ / ١           | محمد بن إدريس الشافعي أبو عبدالله الإمام    |
| ۲۳./۱             | محمد بن إسحاق بن حزيمة أبو بكر              |
| 1188/8            | محمد بن إسحاق الصاغاني أبو بكر              |
| 0 E V / Y         | محمد بن إسحاق بن منده أبو عبدالله           |
| £9V / Y           | محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي               |
| YA0 / 1           | محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبدالله         |
| 144/1             | محمد بن إسماعيل الصنعاني                    |
| 144/1             | محمد أكرم النصربوري                         |
| 1 / 707, 7 / 00.5 | محمد بن بشار بندار                          |
| 1129/2            | محمد بن بكر التمار أبو بكر بن داسة          |
| YYV / 1           | محمد بن أبي بكر بن جماعة عز الدين           |
| 1177/8            | محمد بن بكر بن عثمان أبو عثمان البرساني     |
| 977/4             | محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي       |
| ١١٠٠/٣            | محمد بن ثابت العبدي                         |
| 7 / 375           | محمد بن جبير بن مطعم                        |
| ٦٠٣/٢             | محمد بن جعفر غندر                           |
| 1 / 1773 . 37     | محمد بن حبان أبو حاتم البستي                |
| 14.4/4            | محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد              |
| 1 / 3713 781      | محمد حجازي بن محمد بن عبدالله القلقشندي     |
| 191/7             | محمد بن الحسن بن زبالة                      |
| ۹۹./٣             | محمد بن الحسن الشمني أبو عبدالله كمال الدين |
|                   |                                             |

| 77V / 1         | محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصبهاني    |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 1409/4          | محمد بن الحسن اللخمي ابن الصيرفي           |
| VOT / Y         | محمد بن الحسين البغدادي أبو جعفر           |
| ٤٢ / ١          | محمد بن الحسين العراقي                     |
| £ £ £ / Y       | محمد بن الحنفية                            |
| 144 / 1         | محمد حياة السندي                           |
| 988/8           | محمد بن خير أبو بكر الإشبيلي               |
| ۸۹۹/۳           | محمد بن رجاء النيسابوري                    |
| ۲۰۶-۶۰۰/۲       | محمد بن زياد الحمحي                        |
| 7 / 775         | محمد بن زيد بن عبدالله المدني              |
| ٣.٤/١           | محمد بن زيد المبرد البصري                  |
| 1101/5          | محمد بن السائب الكلبي                      |
| 110./٣          | محمد بن سعد الباوردي                       |
| V.0/Y           | محمد بن سعيد المصلوب                       |
| 777/1           | محمد بن سليمان الكافيجي أبو عبدالله الحنفي |
| £ • ¥ / 1       | محمد بن الضحاك                             |
| 78. / Y 488 / 1 | محمد بن طاهر القيسراني المقدسي             |
| 198/1           | محمد عابد بن أحمد علي السندي               |
| ۸۹۹/۳           | محمد بن العباس بن أبي ذهل أبو عبدالله      |
| 1111/4          | محمد بن عبدالباقي أبو الفتح البطي          |
| ۹٥٦ / ٣         | محمد بن عبدالرحمن البرتسنسي المصري         |
| 1.90/4          | محمد بن عبدالرحمن البيلماني                |
| ۲ / ۲۰۶         | محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب               |
|                 |                                            |

| £ Y / 1          |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
|                  | محمد بن عبدالرحمن السخاوي                     |
| ۲۸ / ۱           | محمد بن عبدالرحمن العلقمي                     |
| 771/7            | محمد بن عبدالرحمن يتيم عروة                   |
| 1117/7           | محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن الفضل الهاشمي    |
| 1 / 377          | محمد بن عبدالغني بن نقطة                      |
| <b>٧٩٤/</b> ٢    | محمد بن عبدالله الأبهري أبو بكر المالكي       |
| 099 / Y          | محمد بن عبدالله الأنصاري                      |
| ۱ / ۲۳، ۳۳۲      | محمد بن عبدالله بن البيع الحاكم النيسابوري    |
| TET / 1          | محمد بن عبدالله الجوزقي أبو بكر               |
| YAY / Y          | محمد بن عبدالله بن سنجر أبو عبدالله الحرجاني  |
| <b>v</b> 9v / Y  | محمد بن عبدالله الصيرفي أبو بكر               |
| ۳۷٣ / ۱          | محمد بن عبدالله بن العربي أبو بكر المعافري    |
| T1V / 1          | محمد بن عبدالله بن مالك أبو عبدالله الحياني   |
| 9.7/7            | محمد بن عبدالملك بن أيمن أبو عبدالله القرطبي  |
| 112./8           | محمد بن عبدالملك أبو أسامة الرواس             |
| 7 / 777          | محمد بن عبدالواحد المقدسي                     |
| ٣٦٣ / ١          | محمد بن عبدالوهاب أبو على الحيائي             |
| YYA / Y (E.Y / ) | محمد بن عجلان المدني                          |
| 7.0/Y            | محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني              |
| 145/1            | محمد بن علي بن آدم الأنيوبي                   |
| ٤٠٤/١            | محمد بن علي بن أحمد الصلحي أبو العلاء الواسطي |
| 1177/4           | محمد بن علي بن الحسن أبو المحاسن الحسيني      |
| · · · · / Y      | محمد بن علي بن الحسين بن علي الباقر           |
|                  |                                               |

| 1/5773            | محمد بن علي بن دقيق العيد أبو الفتح القشيري |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 90/1              | محمد بن علي الشوكاني                        |
| 778 / Y           | محمد بن علي بن أبي طالب                     |
| ٦٧/١              | محمد بن علي بن طولون                        |
| 1117/4            | محمد بن علي بن عبدالله الصوري               |
| Y7Y / 1           | محمد بن علي بن عطية أبو طالب المكي          |
| 7 Y Y / 1         | محمد بن عمر بن جعفر الخرقي                  |
| V£T / Y           | محمد بن عمر الرازي أبو بكر                  |
| TY £ / 1          | محمد بن عمر بن رشيد الفهري                  |
| 0 X X - 0 X Y / Y | محمد بن عمر بن شبوية الشبوي                 |
| 1.79/4            | محمد بن عمر أبو موسى المديني                |
| V11 / Y           | محمد بن عمر الواقدي                         |
| 019/4             | محمد بن عمرو العقيلي أبو جعفر               |
| ۲ / ۸۷۷ ۶۰۰۲      | محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص               |
| ٣٣٠ / ١           | محمد بن عيسي الترمذي أبو عيسي               |
| 09V / Y           | محمد بن عيسي الجلودي أبو أحمد               |
| 971 / 4           | محمد بن فارس                                |
| Y \ 1.52 ATV      | محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان           |
| 0.0/ ٢            | محمد بن فضيل بن غزوان                       |
| 1797/8            | محمد بن القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص     |
| 14.4/4            | محمد بن قيس المصلوب                         |
| ٦.٢/٢             | محمد بن كثير العبدي                         |
| 1779 / 4          | محمد بن كعب القرظي                          |
|                   |                                             |

| محمد بن المثنى أيو موسى العنزي الزمن          | 7.0/4         |
|-----------------------------------------------|---------------|
| محمد محفوظ بن عبدالله الترمسي                 | 144/1         |
| محمد بن محمد الجرجاني أبو أحمد المكي          | 0 A A / Y     |
| مخمد بن محمد الحاكم أبو أحمد الكرابيسي        | ٥٣٤ / ٢       |
| محمد بن محمّد بن محمد بن سيد الناس أبو الفتح  | 441/1         |
| اليعمري                                       |               |
| محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الطوسي  | 1 / 757       |
| محمد بن محمد بن يوسف أبو النضر الطوسي         | 9.1/4         |
| محمد محيي الدين عبدالحميد                     | 145/1         |
| محمد بن مخلد بن حفص الدوري أبو عبدالله العطار | 1182/8        |
| محمد بن مروان السدي الصغير                    | 1818/8        |
| محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي         | 081/4         |
| محمد بن مسلم بن عبيدالله أبو بكر الزهري       | ٤٠٩/١         |
| محمد بن مسلم بن وارة                          | Y00 / Y       |
| محمد بن مسلمة الأنصاري                        | W78/1         |
| محمد بن المسيب النيسابوري                     | YVA / 1       |
| محمد بن معاوية بن الأحمر أبو بكر              | 1171/4        |
| محمد بن مقبل                                  | 78/1          |
| محمد بن المكي الكشميهني أبو الهيثم            | ۰۸۸ / ۲       |
| محمد بن موسى الحازمي أبو بكر الهمداني         | ٤٠٠/١         |
| محمد بن أبي نصر الحميدي أبو عبدالله           | <b>727</b> /1 |
| محمد بن نصر المروزي                           | <b>٧٩./ ٢</b> |
| محمد بن وضاح القرطبي                          | 174./٣        |
|                                               |               |

| ۲ / ۳۲٤        | محمد بن الوليد الزبيري أبو الهذيل       |
|----------------|-----------------------------------------|
| <b>TT1/1</b>   | محمد بن يحيى الذهلي                     |
| 798/Y          | محمد بن يحيى بن المواق                  |
| ٧٣٥ / ٢        | محمد بن يعقوب بن الأخرم                 |
| 17.4/4         | محمد بن يعقوب الأصم النيسابوري          |
| ٦٧ / ١         | محمد بن يوسف الشامي الصالحي             |
| 441/1          | محمد بن يوسف بن علي الكرماني البغدادي   |
| ۲ / ۲۲ه        | محمد بن يوسف الفربري أبو عبدالله        |
| V91/Y          | محمد بن يوسف الفريابي الكبير            |
| 7.1/5          | محمد بن يوسف بن واقد الفريابي           |
| <b>4</b> 81/1  | محمود بن غيلان                          |
| 79/1           | المحيوي بن السفيه                       |
| 1 / 177        | مخلد بن الحسين الرملي                   |
| YAY / 1        | ابن المديني = علي بن عبدالله بن المديني |
| 1.44/4         | المديني أبو موسى = محمد بن عمر بن أحمد  |
| <b>TV1 / 1</b> | ابن مربع = يزيد بن مربع الأنصاري        |
| £ Y 1 / 1      | مرة بن شراحيل                           |
| 1790/8         | مرة الطبيب                              |
| 1 200 / 7      | مرثد بن عبدالله اليزني                  |
| ١١١٠/٣         | ابن المرجاني أبو الفضل                  |
| 779/4          | مرداس الأسلمي                           |
| ۸۹۹ / ۳        | ابن مردویه = أحمد بن موسى أبو بكر       |
| ٦٢ / ١         | المرزباني سعد الدين                     |

| 0 X Y / Y | المروزي = محمد بن أحمد أبو زيد              |
|-----------|---------------------------------------------|
| YV9 / 1   | المزي = يوسف بن عبدالرحمن أبو الحجاج        |
| 097/7     | المستغفري = جعفر بن محمد أبو العباس         |
| ۰۸٧/۲     | المستملي = إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق البلخي |
| 1.77/7    | المستورد بن شداد                            |
| 181/1     | المستوفي شرف الدين                          |
| ٤.0/1     | المسجر ين الصلت العبدي                      |
| o/ Y      | مسدد بن مسرهد الأسدي                        |
| £ 7 7 / 1 | مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي                |
| 71./7     | أبو مسعود الدمشقي = إبراهيم بن محمد         |
| ۸۸٦ / ٣   | مسعود بن ناصر السجزي                        |
| ۹٧٠/٣     | المسعودي = عبدالرحمن بن عبدالله             |
| ۲ / ۲ . ۳ | مسلم بن إبراهيم الفراهيدي                   |
| mm. / 1   | مسلم بن الحجاج                              |
| 1707/7    | مسلم بن صبيح                                |
| ۰۰۷/۲     | مسلمة بن قاسم القرطبي                       |
| YAY / Y   | المسندي = عبدالله بن محمد أبو جعفر          |
| ۲۰۱/۲     | أبو مسهر = عبدالأعلى بن مسهر                |
| 7 / 075   | المسيب بن حزن                               |
| 499 / 1   | مصعب بن عبدالله الزبيري                     |
| 14.4/4    | المصلوب = محمد بن قيس                       |
| 1144/4    | أبو المطوس = ابن المطوس                     |
| 7 / 734   | مطين أبو جعفر الحضرمي                       |
|           |                                             |

| ۸.٣/٢           | المظفر بن حمزة الجرجاني                    |
|-----------------|--------------------------------------------|
| ٩٦٩ / ٣         | معاذة                                      |
| 1109/4          | المعافري أبو الحسن                         |
| ١٠٠٨/٣          | معاوية بن إسحاق بن طلحة                    |
| אר / א          | معاوية بن حيدة القشيري                     |
| אר / ד          | معاوية بن قرة بن إياس المزني               |
| V. £ / Y        | معاوية بن يحيي الصدفي                      |
| 114/1           | معمر بن راشد الأزدي                        |
| 7 \ 575, 678    | معن بن عيسى الأشجعي                        |
| Y               | ابن معین = یحیی بن معین أبو زكریا          |
| 941/4           | المغيرة بن شعبة                            |
| 771 / Y         | المقبري = سعيد بن كيسان                    |
| A18-414 / Y     | المقدسي = عبدالغني بن عبدالواحد            |
| 777 / 7         | المقدسي = محمد بن عبدالواحد أبو عبدالله    |
| ٨٥ / ١          | المقسمي فخر الدين                          |
| A91 / W         | مكحول الأزدي                               |
| ۸٩٠/٣           | مكحول الشامي                               |
| <b>۲7</b> 4 / 1 | المكي = محمد بن علي بن عطية أبو طالب       |
| ٦/٢             | مكي بن إبراهيم البلخي أبو السكن            |
| A77 / Y         | مكي بن بندار الزنجاني                      |
| ٥٦٨ / ٢         | مكي بن عبدان                               |
| YW4 / 1         | ابن الملقن = عمر بن علي أبو حفص ابن النحوي |
| 9.7/4           | الملنجي = سليمان بن إبراهيم أبو مسعود      |

| 1.18/8           | أبو المليح الرقي = الحسن بن عمر بن يحيي     |
|------------------|---------------------------------------------|
| 1194/8           | ابن المنادي = أحمد بن جعفر أبو الحسين       |
| 71/1             | المناوي الشرف                               |
| 9.7/46814/1      | ابن منحوية = أحمد بن علي أبو بكر الأصبهاني  |
| 0 E V / Y        | ابن مندة = محمد بن إسحاق أبو عبدالله        |
| V91 / Y          | ابن المنذر - محمد بن إبراهيم أبو بكر        |
| ۰۲۷/۲            | المنذري = عبدالعظيم بن عبدالقوي             |
| ۸9 - / ٣         | منصور بن زاذان                              |
| ٥٨٥ / ٢          | منصور بن محمد بن قرينة البزدوي              |
| ٤٢٣ / ١          | منصور بن المعتمر                            |
| 1. EA / T        | المهاجر بن محلد                             |
| ٤٠٥/١            | ابن مهروية = علي بن محمد أبو الحسن القزويني |
| ٧٠٢ / ٢          | مهیب بن سلیم                                |
| 498/4            | ابن المواق = محمد بن يحيى أبو عبدالله       |
| 11.7/8           | أبو موسى الأشعري                            |
| ٧ / ٢٠٠٥         | موسی بن طارق أبو قرة                        |
| ٩٠٠/٣            | موسى بن عباس الجويني                        |
| £AT / Y 4TAY / 1 | موسى بن عقبة                                |
| 1717/7           | موسى بن محمد البلقاوي                       |
| 1144/4           | موسى بن هلال                                |
| 1.97/4           | موسی بن وردان                               |
| 7 / YT, 077      | الميانجي = عمر بن عبدالمحيد أبو حفص         |
| 017/7            | الميموني أبو الحسن                          |
|                  |                                             |

## النون

| 494/1        | النابغة = زياد بن معاوية أبو ثمامة                   |
|--------------|------------------------------------------------------|
| ٩٦ / ١       | النابلسي عبدالغني                                    |
| ٤٥٠/٢        | ناجية بن الحارث                                      |
| 977/7        | ابن ناصر الدين الدمشقي = محمد بن أبي بكر أبو عبدالله |
| £ . A / 1    | نافع بن جبير بن مطعم                                 |
| 4X           | نافع المدني مولى ابن عمر                             |
| 1717/7       | نافع بن هرمز أبو هرمز                                |
| 181/1        | ابن النجار                                           |
| ٣٩٦/١        | النسائي = أحمد بن شعيب                               |
| 1 / 521      | النسفي = عبدالمؤمن بن حلف                            |
| 144/1        | النصربوري محمد أكرم                                  |
| ٦٠٦/٢        | نصر بن علي الجهضمي                                   |
| ۸۸۹/۳        | النضر بن شيبان الحداني                               |
| 119/4        | النضر بن عبدالرحمن الحزاز                            |
| 944/4        | نضلة بن عبيد                                         |
| 7.1/4        | أبو النعمان = محمد بن الفضل السدوسي                  |
| <b>797/1</b> | النعمان بن ثابت أبو حنيفة الإمام                     |
| V.1 / Y      | النعمان بن راشد                                      |
| 1799/4       | أم النعمان الكندية                                   |
| 777 cr £ / 1 | أبو نعيم الأصبهاني = أحمد بن عبدالله                 |
| A+1 / Y      | أبو نعيم الصبهاني الحداد = عبيدالله بن الحسن بن أحمد |
| 18.4/8       | نعيم بن سالم بن قنبر                                 |

| نعيم بن حماد الخزاعي                         |
|----------------------------------------------|
| ابن النفيس = علاء الدين الطبيب               |
| نفيع بن الحارث                               |
| ابن نقطة = محمد بن عبدالغني أبو بكر البغدادي |
| نهشل بن سعيد الورداني                        |
| النوفلي = يزيد بن عبدالملك أبو خالد المدني   |
| النووي = يحيى بن شرف أبو زكريا               |
| الهاء                                        |
| أم هانيء بنت الهوريني                        |
| هبة الله بن عبدالرحيم البارزي                |
| أبو هدبة = إبراهيم بن هدبة الفارسي           |
| الهروي = عبدالله بن محمد أبو إسماعيل         |
| هشام بن أبي عبدالله الدستوائي                |
| هشام بن عمار                                 |
| هشيم بن بشير الواسطي                         |
| الهمام بن الكمال السيوطي                     |
| همام بن منبه                                 |
| الهمداني = عبدالرحمن بن عبدالله              |
| أم الهنا المصرية                             |
| الهيثمي = علي بن سليمان أبو الحسن            |
| الواو                                        |
| ابن وارة = محمد بن مسلم بن وارة              |
| الواقدي = محمد بن عمر المدني                 |
|                                              |

| ٩٦٦ / ٣٠         | أبو الودّاك = حبر بن نوف البكالي         |
|------------------|------------------------------------------|
| £ Y A / 1        | الوضاح بن عبدالله اليشكري                |
| £ Y 1 / 1        | وكيع بن الحراح                           |
| 1.10/4           | الوليد بن زروان                          |
| 1791/4           | الوليد بن شجاع السكوني                   |
| 1779/5           | الوليد بن كثير المحزومي                  |
| 0. £-0. T / Y    | الوليد بن مسلم                           |
|                  | الياء                                    |
| 771/7            | يتيم عروة = محمد بن عبدالرحمن أبو الأسود |
| o. A / Y         | يحيى بن آدم الكوفي                       |
| A . 9 / Y        | يحيى بن أيوب الغافقي                     |
| 1.40/4           | يحيى بن أبي حية الكلبي                   |
| 0.1.000/7        | يحيى بن زكريا بن أبي زائدة               |
| 77./             | يحيى بن أبي زكريا الغساني                |
| ٧٠٧ / ٢ ،٣٨٧ / ١ | يحيى بن سعيد الأنصاري                    |
| ٤١٩/١            | يحيى بن سعيد القطان                      |
| <b>۲</b> ٣٦ / 1  | يحيى بن شرف أبو زكريا النووي             |
| 019/7            | يحيى بن عبدالحميد الحماني                |
| 1.97/4           | يحيى بن العلاء البجلي                    |
| 718/7            | يحيى بن علي النابلسي العطار              |
| YYA / Y          | يحيى بن قزعة                             |
| ١ / ٢٣٤          | يحيى بن أبي كثير                         |
| A.9 / Y          | يحيى بن المتوكل                          |
|                  |                                          |

| YA7 / 1        | يحيى بن معين                           |
|----------------|----------------------------------------|
| ٤٠٣/١          | يحيى بن يحيى الليثي                    |
| 1124/4         | يحيى بن يزيد بن عبدالملك النوفلي       |
| 200 / Y        | يزيد بن أبي حبيب                       |
| 11.7/8         | يزيد بن حميد الضبعي                    |
| 1. 79 / 4      | يزيد بن أبي زياد                       |
| 1491/4         | يزيد بن عبدالرحمن الأودي               |
| 1111/19        | يزيد بن عبدالملك أبو خالد النوفلي      |
| 1.44/4         | يزيد بن عمرو المعافري                  |
| <b>TY1 / 1</b> | يزيد بن مربع الأنصاري                  |
| ۹٧٠/٣          | يزيد بن هارون                          |
| 9.7/4          | اليزدي = أحمد بن علي بن منجوية أبو بكر |
| ٧٥٨ / ٢        | يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف     |
| ٦٠٦/٢          | يعقوب بن إبراهيم الدروقي               |
| YY £ / Y       | يعقوب بن إسحاق الإسفراييني             |
| £ 1 / Y        | يعقوب بن سفيان الفسوي                  |
| .07/7 (VAY / 7 | يعقوب بن شيبة                          |
| <b>71.</b> / 1 | أبو يعلى بن الفراء القاضي              |
| 1777/7         | يوسف بن أبي بردة الأشعري               |
| YV9 / 1        | يوسف بن عبدالرحمن المزي أبو الححاج     |
| ۲۲٦/١          | يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري      |
| ٩٨٥ / ٣        | يوسف بن محمد الشالسي                   |
| 011/7          | يوسف بن محمد المكي العطار              |
|                |                                        |

| يوسف بن يحيى البويطي                       | ٧٥٩ / ٢       |
|--------------------------------------------|---------------|
| اليوسفي = عبدالرحيم بن عبدالحالق أبو نصر   | TET / 1       |
| ابن يونس = عبدالرحيم بن محمد التاج الشافعي | T01/1         |
| يونس بن حبيب بن عبدالقاهر أبو بشر العجلي   | 17.7/2 6014/7 |
| يونس بن يزيد الأيلي                        | V.1 / Y       |

\* \* \*

## فهرس الأماكن والبلدان

| الجزء / الصفحة      | المكان والبلد     |
|---------------------|-------------------|
|                     | الهمزة            |
| V9 £ / Y            | أيهر              |
| 9 2 7 / 7           | أبيار             |
| 0AY / Y             | أخسيكت            |
| ۰۸٦ / ۲             | إستراباذ          |
| AY9 / T             | أسفيحاب           |
| ١ / ٩٦، ٣ / ٩٧٨     | الإسكندرية        |
| ٧٨ ،٥٨ ،٥٧ / ١      | أسيوط             |
| 17.7/ 7 (017/ 7     | أصبهان            |
| 09./Y               | أصيلة             |
| V01 / Y             | أنطاكية           |
| £ Y V / Y Y £ / 1   | الأهواز           |
| ۸.٣/٢               | أورفة             |
|                     | الباء             |
| 9 % ( ) 0 ( ) 7 / 1 | باب القرافة       |
| 197/1               | باب اليهود بحرجان |
| ٧٥٣ / ٢             | بر جلان           |
| 7 / 753             | بر ديج.           |
| £77 / T             | برذعة             |

| YY           | برقان                  |  |
|--------------|------------------------|--|
| ۸۹٦ / ٣      | بست                    |  |
| 98/1         | بوابة السيدة عائشة     |  |
| Y   1000 10V | بوشنج                  |  |
| Y > P & Y    | <u>بويط</u>            |  |
| Y 1 0 PY     | بيهق                   |  |
|              | التاء                  |  |
| ۱ / ۳۷، ۵۸   | تربة برقوق نائب الشام  |  |
| ۰۸۱/۲        | تستر                   |  |
| ٦٩ / ١       | التكرور                |  |
| ٥٨٥ / ٢      | توبن                   |  |
|              | الجيم                  |  |
| 98/1         | الجامع الجديد          |  |
| A & / 1      | الجامع الشيخوني        |  |
| 1.7 (1)      | الجامع الطولوني        |  |
| ۰۸٦/٢        | -<br>جربا <b>ذ</b> قان |  |
| ۰۸٦/۲        | جرجان                  |  |
| AVY / Y      | جرواءان                |  |
| AY / 1       | جزيرة الروضة           |  |
| AT / 1       | جزيرة المقياس          |  |
| £09/Y        | الجند                  |  |
| ۹/٣          | جويم                   |  |
| ۹/٣          | <i>ج</i> وین           |  |
|              |                        |  |

الحاء

1771 / 7 ( 70 2 / 7 OTA / Y حلوان 98/1 حوش قوصون 9.1/4 حيرة الخاء 1/01,11 الخانقاه البيبر سية 7 / 183, 0.0, 710, 000, خراسان 1140 (111/4) 0 V / 1 الحضيرية VY £ / Y خوارزم الدال 94. / 4 دبر £ 4 4 / 1 دستوا 79/1 دمياط الراء A. T / Y رها 98 ( 79 / 1 الروضة 98/1 روضة المقياس 7 / 993, 3.0, 710, 270 الري الزاي 1104 / 7 ( 198 / 7 ز تجان

## السين 0.1/4 سامراء AAE / T سجستان 104/4 سجلماسة OAA/Y سرخس 1170/4 سر قسطة 112/4 سمر قند 1111/4 سهرورد AV9 / T سيرام ٥٨ / ١ سيوط الشين 1.07/4 شارّة 9../ 4 شارك شمّنة 99. / 4 1.8.40/1 الشيخو نية الصاد 077/7 صريفين صعيد مصر 09 (01/1 1117/4 صيدا الطاء 007/7 طبنة طرسوس Y0 2 / Y

طوف

077/7

## العين A77 / Y عدن TY1 / 1 عرفة الغين 197/4 غزنة الفاء OAY / Y فاشان 077/7 فربر 0 A Y / Y فرغانة 7.1/4 فرياب 79/1 فيوم القاف A77 / Y قتبان 010/Y قرشي £A. / Y قزوين 1197/4 قطيعة الدقيق Y & £ / Y قمولة OTA / Y قومس الكاف

كابل كاث الكزخ

197/4

VY £ / Y

0 1 7 / Y

V78 / Y

|       | كشانية               |
|-------|----------------------|
|       | كشميهني              |
|       | کوین                 |
|       | الكلاء               |
| الميم |                      |
| 1 "   | المحلّة              |
|       | المدرسة الأشرفية     |
|       | مراكش                |
|       | مرو                  |
|       | رو<br>المشهد النفيسي |
|       | المصيصة              |
|       | مكتب دكان الإسكندر   |
|       | ملتحة                |
|       | مسجده                |
|       | الموقف               |
|       | ميانج                |
|       | ميورقة               |
| النون |                      |
|       | نجارم                |
|       | نجيرم                |
|       | نحشب                 |
|       | نسف                  |
|       | نيسابۇر              |
|       | النيل                |
|       | الميم                |

\* \* \*

يزد

9.4/4

## فهرس المصطلحات والغريب

| الجزء / الصفحة |        | المصطلح والغريب |
|----------------|--------|-----------------|
|                | الهمزة |                 |
| ٦٨٩ / ٢        |        | الآحاد          |
| YA0 / 1        |        | الإتقان         |
| ۲ / ٤٨٥، ٣٢٢   |        | الإجازة         |
| 1.77/4         |        | الأحكام         |
| ٣٠٠/١          |        | الأخباري        |
| 414/1          |        | الاستخدام       |
| ٥٤٣ / ٢        |        | الاستشهاد       |
| 70£/Y          |        | الاستفاضة       |
| ۸۸0/٣          |        | الأطراف         |
| ۰۰۸/۲          |        | الاعتبار        |
| 74./1          |        | الأغمار         |
| Y & Y / 1      |        | الأفراد         |
| 00V / Y        |        | الأقران         |
| 1.0/1          |        | الإملاء         |
| ۹۳۸ / ۳        |        | الأوتاد         |
|                | الباء  |                 |
| 1 / 307        |        | الباهم          |
| 445/1          |        | البسيط          |

TOE / 1 البطالة التاء TEE / 1 التجاذب التحمّل YT. /1 714/4. التدليس YYE / 1 التزوير YYE / 1 التسامي Y08/1 التطريق 084/4 التعليقات 1711/4 التفرد النسبي الثاء 1404/4 الثابت الجيم 1.71/4 الجامع جرُّا VY0 / Y £ 79 / 1 الجنيب 1707/4 الجيّد الحاء Y9.-YAT / 1 الحافظ 0.9/4 الحبّ 777/1 الحذ VA / 1 الحضرة Y9.-YA0/1 الحفظ

#### الخاء

| لخانقاه ـ أو الخانكاه ـ |       | ۸۰/۱           |
|-------------------------|-------|----------------|
| حسرواني                 |       | £ £ 7 / Y      |
| لخمص                    |       | YV. / Y        |
|                         | الدال |                |
| الدأب                   |       | 44./1          |
| المپرر.                 |       | 77£/1          |
| المدُّور                |       | 770/1          |
|                         | الزاي |                |
| الزعرعة                 |       | ٣٨٨ / ١        |
| الزوبعة                 |       | ٣٨٨ / ١        |
| زيادة الئقة             |       | Y E Y / 1      |
|                         | السين |                |
| السؤالات                |       | YYY / Y        |
| سحولية                  |       | 41V / 1        |
| السماع                  |       | 77./1          |
| السند                   |       | 797/1          |
| السنن                   |       | ۱۰٦١/٣         |
|                         | الشين |                |
| الشارف                  |       | 112/1          |
| الشاذكونة               |       | ٤٣٥ / ١        |
| الشاهد                  |       | ٦٨٥ / ٢        |
| الشهرة بالطلب           |       | <b>TYA / 1</b> |
|                         |       |                |

الصاد الصالح 1407/4 4.4/1 الضاد 1717 / 4 الطاء الطباق Y09/1 العين العدالة 414/1 77./1 العرض 750/1 العزير العُشر 011/7 العِلّة 1 / 7 / 0 / 7 / 0 / 7 علم الجرح والتعديل 0 7 7 / Y العلو 0A. / Y 1729/4 العليل الغين الغريب 1. 11 / 4 (70) / 4 الفاء TOE / 1 الفدم القاف القاعدة YYY / 1 777/1 القانون

| القسام        |
|---------------|
| القُلة        |
| القمطر        |
| القوي         |
| الكاف         |
| الكتابة       |
| الكلال        |
| الميم         |
| المبهم        |
| المتابعات     |
| المتروك       |
| المتن         |
| المتواتر      |
| مجاز الملابسة |
| المجل         |
| المجهول       |
| مجهول الحال   |
| المجوّد       |
| المحدّث       |
| المحفوظ       |
| المديّج       |
| المدرج        |
| المرسل الخفي  |
|               |

| <b>r</b> 91/1             | المزابنة                |
|---------------------------|-------------------------|
| 7 / 717                   | المزبد في متصل الأسانيد |
| v97 / Y                   | المسائل                 |
| 7 / 777, 7 / 784, 518     | المستخرج                |
| ٢ / ١٧٥٠ ، ١٦٥ ٣ / ٢٨٩،   | المستور                 |
| ١٠٤٦                      |                         |
| 77A / 1                   | المسلسل                 |
| (1.71 / 5 (27) 0 (27) / 1 | المسند                  |
| 1177-1170                 |                         |
| 7 / 1771                  | المشبّه                 |
| <b>454/1</b>              | المشهور                 |
| ٩٠٨/٣                     | المشيخات                |
| 1.71/8                    | المصنّف                 |
| 777 / 7                   | المضطرب                 |
| 1810/8                    | المضعّف                 |
| 1.44 / 4                  | المظنّة                 |
| 9.1/4                     | المعاجم                 |
| 1444 / 4                  | المعلل                  |
| 1444 / 4                  | المعلول                 |
| ٣٠٠/١                     | مقصدا                   |
| 798/1                     | المماتنة                |
| 1.77/8                    | المنتقى                 |
| 714/7                     | المنقطع                 |

المنكر ٢ / ١٠٩٤ / ١٠٦١ / ١٠٩٤ / ١٠٦١ / ١٠٩٤ / ١٠٦١ / ١٠٩٤ / ١٠٩٤ / ١٠٩٥ / ١٠٩٤ / ١٠٩٥ / ١٠٩٤ / ١٠٩٠ النوع / ١٠٩٠ / ١٠٩٤ / ١٠٩٠ / ١٠٩٥ / ١٠٩٥ / ١٠٩٥ / ١٠٩٥ / ١٠٩٥ / ١٠٩٥ / ١٠٩٥ / ١٠٩٥ / ١٠٩٥ / ١٠٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩ / ١٩٩٥ / ١٩٩ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١٩٩٥ / ١

\* \* \*

# فهرس الأشعار

|         | ة                     | الهمز            |               |
|---------|-----------------------|------------------|---------------|
| AV / 1  | والد السيوطي          | مصارع الوزراء    | وأشدُّ من…    |
|         | ,                     | الباء            |               |
| 1777    | علي بن إبراهيم القطان | وما يكتبُ        | إن الذي يروي  |
| 1777    | علي بن إبراهيم القطان | وهي لا تشربُ     | كصخرة تنبع    |
|         | ,                     | الثاء            |               |
| 1.7/1   | السيوطي               | سعيا حثيثاً      | عاب الإملاء   |
| 1.7/1   | السيوطي               | يفقهون حديثاً    | إنما ينكر     |
| 1   357 | العباس بن محمد        | الدنيا الأحاديثُ | رحلت أطلب     |
|         | الخراساني             |                  |               |
| 1/357   | العباس بن محمد        | إلا المخانيثُ    | لا يطلب العلم |
|         | الخراساني             |                  |               |
|         | ş                     | الحا             |               |
| ۲۱۲۰/۳  | محمد بن الهيثم السلمي | الأريحي الأبطحي  | لا ترو غيرُ…  |
| ۲۱۲۰/۳  | محمد بن الهيثم السلمي | فيها تستحي       | ودع الغرائب   |
|         | ·                     | الداز            |               |
| 184/1   | السيوطي               | الطبيعي فاعدُد   | وقد عاش       |
| 184/1   | السيوطي               | مع عدي           | حكيم وحسان    |
| 184/1   | السيوطي               | عبدن يُحْمِد     | ومخرمة        |
| 184/1   | السيوطي               | حسان المورد      | كذاك أبو شداد |

| ۹٠/١    | السيوطي | الهادي وعَدْ   | وهذه تاسعة   |
|---------|---------|----------------|--------------|
| 9./1    | السيوطي | ليس يُححَدُ    | وقد رجوت     |
| 1144/4  | ابن حجر | أبو داودَ      | مثل البخاري  |
| 1179/7  | ابن حجر | المجهودا       | فاق التصانيف |
| 1189/8  | ابن حجر | التجويدا       | قد كان       |
|         | £       | الوا           |              |
| AY / Y  | السيوطي | إذا أثر        | إن السخاوي   |
| AY / 1  | السيوطي | عذاب أشير      | فإذا أشرتَ   |
| 270/1   |         | سلامٌ دِرر     | سلام الإله   |
| 440/1   |         | وطاب وحاضير    | غمامٌ ينزِّل |
| 00/1    | ابن حزم | بادٍ وحاضِر    | مناي من      |
| 00/1    | ابن حزم | في المحاضِر    | دعاءٌ إلى    |
|         | أع      | الط            |              |
| 1 / 757 |         | عن الدّمياطي   | ومحدِّثٌ     |
| 177/1   |         | عن أسباطِ      | وفلانةً      |
| Y77 / 1 |         | الحياط والحناط | والفرق       |
| 1777/1  |         | ملقّبٌ بسناطِ  | وأبو فلان    |
| 1 / 777 |         | طيُّ بساطي     | وعلوم دين    |
| اللام   |         |                |              |
| vr / 1  | السيوطي | أو تعطّلْ      | فوّضْ        |
| vr / 1  | السيوطي | معضلةٍ فأوّلُ  | إن رُمتٌ     |
| vr / 1  | السيوطي | تكلّفه المؤوّل | إن المفوّض   |

#### الميم

| ٥٦ / ١   | السيوطي | الأمواج ملتجم | •••••        |
|----------|---------|---------------|--------------|
| ١٠٥٨ / ٣ |         | النجوم        | كتاب الترمذي |
| 1.01/4   |         | كالرسوم       | به الآثار    |
| ١٠٥٨ / ٣ |         | وللعموم       | فأعلاها      |
| 1.09/4   |         | السقيم        | ومن حَسَن    |
| 1.09/4   |         | العلوم        | فعلَّله      |
| 1.09/4   |         | السليم        | وطرّزه       |
| 1.09/4   |         | القويم        | من العلماء   |
| 1.09/4   |         | الحلوم        | فجاء كتابه   |
| 1.09/4   |         | الرسوم        | ويقتبسون     |
| 1.09/4   |         | النعيم        | كتبناه       |
| 1.09/4   |         | مستقيم        | وغاصَ الذكرُ |
| 1.7./٣   |         | الفهوم        | فأخرج        |
| 1.7./٣   |         | الحسوم        | ليصعد        |
| 1.7. / ٣ |         | القديم        | محلّ العلم   |
| 1.2./٣   |         | المقيم        | فمن قرأ      |
| ١٠٦٠/٣   |         | النسيم        | فإن الروح    |
| 1.7./٣   |         | وتوم          | تحلّي من…    |
| 1.7./٣   |         | العلوم        | وتدرك        |
| ١٠٦٠ / ٣ |         | الجسيم        | ويحيي        |
| 1.7./٣   |         | الكريم        | جزي الرحمن   |
| 1.7./٣   |         | العظيم        | وألحقه       |
|          |         | -             |              |

وكان سميّه بالرحيمِ بالرحيمِ على ١٠٦٠/٣ صلاة الله... النون النون النون أناسٌ أراد... الأول والثانِي أبو الحسن الأرمنازي ١/٢٦٤ أناسٌ أراد... الأول والثانِي أبو الحسن الأرمنازي ١/٢٦٤

\* \* \*

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
|        | المجلد الأول                        |
| 144-4  | أ ـ قسم الدراسة                     |
| ٧      | خطة البحث                           |
| ١.     | كلمة حمد وشكر وتقدير                |
| 04-14  | أولاً: المقدمة                      |
| ۱۳     | السنة: مكانتها وحجيتها              |
| *1     | علم المصطلح: أهميته، نشأته، مصنفاته |
| 79     | المرحل التاريخية التي مرّ بها       |
| ٣٩     | مقدمة ابن الصلاح                    |
| ٤٧     | أسباب اختيار الموضوع                |
| 99-04  | ثانياً: ترجمة السيوطي               |
| ٥٧     | اسمه، ونسبه                         |
| ٦.     | مولده، ونشأته، ودراسته              |
| ٦٣     | شيوخه، وتلاميذه                     |
| 79     | رحلاته                              |
| ٧١     | عقيدته                              |
| ٧٩     | تصديه للفتيا                        |
| ٨٠     | حصومه، وموقفه منهم                  |
| ٨٤     | المناصب التي تولاها                 |

| ۸٧      | موقفه من الحكام والسلاطين                       |
|---------|-------------------------------------------------|
| ٨٩      | دعواه الاجتهاد                                  |
|         |                                                 |
| ٩٣      | هروبه من الحياة، ووفاته                         |
| ه ۹     | المترجمون له من المتقدمين والمعاصرين            |
| 1.1-101 | ثالثاً: السيوطي محدّثاً «دراسة كتبه في المصطلح» |
| ١٠٣     | معرفته بعلم الحديث                              |
| 1.0     | تجديده سنة الإملاء                              |
| ١٠٨     | كتب السيوطي في مصطلح الحديث                     |
| 1 - 9   | تدريب الراوي فمي شرح تقريب النواوي              |
| 114     | المدرج إلى المدرج                               |
| 171     | تذكرة المؤتسي فيمن حدّث ونسي                    |
| 140     | التظريف في التصحيف                              |
| 1 44    | التنقيح في مسألة التصحيح                        |
| ١٣٧     | قطر الدرر في شرح ألفية العراقي في الأثر         |
| 1 2 7   | ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين     |
| 1 £ 4   | خلاصة كتاب تالي التلخيص                         |
| 107     | الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة         |
| 14104   | رابعاً: دراسة كتابه «البحر الذي زخر»            |
| 109     | موضوع الكتاب وأهميته                            |
| ١٦١     | مادة الكتاب ومحتواه                             |
| 178-171 | خامساً: شروح ألفية السيوطي                      |
| 174-170 | سادسًا: موازنة بن البحر والتدريب                |
| 117-179 | سابعاً: ميزات ألفية السيوطي على ألفية العراقي   |

| 177-124 | ب _ قسم التحقيق                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 140     | اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف                  |
| 191     | وصف النسخ الخطية للكتاب                             |
| ۲.۱     | وصف نسخ الألفية المخطوطة والمطبوعة التي اعتمدتها    |
| 7.7     | منهج التحقيق                                        |
| Y 1 Y   | صور لبعض صفحات النسخ الخطية                         |
|         | النص المحقق                                         |
| 778     | مقدمة المصنف                                        |
| 777     | ميزات الألفية                                       |
| 775     | عنوان الشرح                                         |
| 777     | حدٌ علم الحديث، وموضوعه، وغايته                     |
| 779     | فائدة: في تعريف علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية |
| 777     | فائدة: في بيان أول من صنف في علم الحديث             |
| ۲۳٦     | بيان من اختصر علوم الحديث لابن الصلاح               |
| ۲٤.     | بيان من نظم علوم الحديث لابن الصلاح                 |
| 7 £ £   | فائدة: في أنواع علوم الحديث                         |
| 7 \$ A  | ذكر أنواع علوم الحديث (سرد الأنواع)                 |
| 101     | فائدة: في حدّ المحدث والحافظ                        |
| 707     | أقسام علوم الحديث عند أبي شامة                      |
| 409     | شروط الحافظ عند ابن حجر                             |
| 797     | تعريف السند والإسناد                                |
| Y 9 £   | تعريف المتن                                         |
| 797     | تعريف الحديث والخبر                                 |

| ۳.۱  | تعريف الأثر                                             |
|------|---------------------------------------------------------|
| ۳. ۲ | فائدة: في معاني الأثر في اللغة                          |
| ٣٠٦  | تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف                        |
| ٣١.  | النوع الأول: الصحيح                                     |
| ٣١.  | حدٌ الصحيح                                              |
| 710  | الإيراد الأوّل على التعريف                              |
| ۳۲.  | الإيراد الثاني                                          |
| 477  | الإيراد الثالث                                          |
| 222  | الإيراد الرابع                                          |
| ٣٢٣  | الإيراد الخامس                                          |
| ۳۲٥  | الإيراد السادس                                          |
| ٣٢٦  | الإيراد السابع                                          |
| ۳۲۸  | الإيراد الثامن                                          |
| P77  | الإيراد التاسع                                          |
| ۳۳۱  | فائدة: في بيان الخبر الموجب للقبول والعمل               |
| ٣٣٣  | بيان اختلاف العلماء في إفادة أحاديث الصحيحين للعلم      |
| ٣٤٣  | إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم                       |
| ٣٦٣  | بيان بطلان اشتراط العدد في حدّ الصحيح                   |
| ٣٧٣  | القول في اشتراط الشيحين للعدد                           |
| ۳۷٦  | أقوال أخرى في اشتراط العدد                              |
| ٣٧٧  | فائدة: استحلاف بعض الصحابة في الرواية                   |
| 279  | فائدة: في إعراب قوله: ((وليس شرطاً عددٌ ومن شرط البيت)) |
| ۳۸۰  | القول في الحكم بالأصحية مطلقاً لمتن أو سند              |

| تنبيه: هل وجد من أطلق الأصحية على بعض المتون؟                              | ۲۸۲ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| تنبيه آخر: على قول ابن الصلاح: «نرى الإمساك»                               | ٥٨٣ |
| أقوال العلماء في أصحّ الأسانيد                                             | ۲۸٦ |
| القول الأوّل: مالك عن نافع عن ابن عمر                                      | ۳۸٦ |
| أثبت أصحاب نافع                                                            | ٣٨٧ |
| تنبيه: فيه مقارنة بين الشافعي وأبي حنيفة وابن وهب والقعنبي في مالك         | ۲۹۱ |
| فوائد: الأولى: هل حدّث أحمد عن الشافعي بالموطأ كاملاً؟                     | ۳۹۸ |
| الثانية: في بيان أن الشافعي لم ينفرد عن مالك بحديث: ﴿لا يبع                |     |
| بعضكم على بيع بعض)                                                         | ۳۹۸ |
| الثالثة: في بيان موضوع جزء <sub>((</sub> سلسلة الذهب <sub>))</sub> للحازمي | ٤   |
| الرابعة: في بيان سبب عدول بعض الأئمة عن رواية الموطأ من                    |     |
| طريق الشافعي                                                               | ٤٠٣ |
| الخامسة: في حديث أبي حنيفة عن مالك                                         | ٤٠٤ |
| القول الثاني: الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي                       | ٤٠٩ |
| القول الثالث: الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه                     | ٥١٤ |
| القول الرابع: الزهري عن عبيدالله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر                | ٤١٧ |
| القول الخامس: شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل عن                      |     |
| أببي موسى                                                                  | 173 |
| القول السادس: شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيو حه                    | 240 |
| ــ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به                                           | ٤٢٧ |
| ـ أثبت أصحاب قتادة                                                         | ٤٢٨ |
| القول السابع: محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي                       | ٤٣. |
| القول الثامن: الأعمش عن إبراهيم النجعي عن علقمة عن ابن مسعود               | ٤٣٣ |

| القول التاسع: عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة            | ٤٣٤   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| ـ المراد بقولهم: «أصح الأسانيد» أنه من جملة أصحها             | १४०   |
| القول العاشر: يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة       | ٤٣٥   |
| القول الحادي عشر: أيوب عن نافع عن أبن عمر                     | ٤٣٦   |
| القول الثاني عشر: التوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن      |       |
| ابن مسعود                                                     | ٤٣٨   |
| القول الثالث عشر: يحيى القطان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن   |       |
| ابن عمر                                                       | ٤٣٩   |
| القول الرابع عشر: يحيى القطان عن عبيدالله بن عمر عن ابن       |       |
| القاسم عن عائشة                                               | ٤٣٩   |
| المجلّد الثاني                                                |       |
| بيان صعوبة التعميم في الحكم بالأصحية، وانه ينبغي التقيّد      |       |
| بالصحابي أو بالبلد                                            | 133   |
| أصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه | £ £ Y |
| أصح أسانيد عمر: الزهري عن سالم عن أبيه عنه                    | 227   |
| وقيل: الزهري عن السائب بن يزيد عنه                            | ٤٤٣   |
| أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه عن حده عن علي      | ٤٤٤   |
| أصح أسانيد أبي هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب عنه            | ११०   |
| أبو الزناد عن الأعرج عنه                                      | ११०   |
| حماد بن زید عن أيوب عن محمد بن سيرين عنه                      | ११७   |
| أصح أسانيد ابن عمر: مالك عن نافع عنه                          | ٤٤٦   |
| أصح أسانيد عائشة: عبيدالله بن عمر عن القاسم عنها              | ٤٤٧   |
| الزهري عن عروة عنها                                           | ٤٤٧   |

| اصح أسانيد أبن مسعود: الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه             | ٤٤٨ |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| أصح أسانيد أنس: مالك عن الزهري به                                         | ٤٤٨ |
| أصح أسانيد سعد بن أبي وقاص: علي بن الحسين عن ابن المسيب عنه               | ११९ |
| أصح أسانيد ناجية بن الحارث: عيسى بن الحضرمي عن جده                        |     |
| كلثوم بن زياد بن ناجية عن أبيه عن حده                                     | ٤٥, |
| أصح أسانيد المكيين: ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حابر                    | ١٥٤ |
| أصح أسانيد المدنيين: إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي                 |     |
| عن أبي هريرة                                                              | ۱٥٤ |
| أصح أسانيد اليمانيين: معمر عن همام عن أبي هريرة                           | १०४ |
| أصح أسانيد الشاميين: الأوزاعي عن حسان بن عطية عن شيوخه                    | ٤٥٣ |
| سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس                           | ۲٥٤ |
| أصح أسانيد المصريين: الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي                     |     |
| الخير عن عقبة بن عامر                                                     | १०१ |
| أصح أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة                |     |
| عن أبيه                                                                   | 800 |
| القول في أحاديث أهل العراق                                                | १०२ |
| وصف أحاديث أهل الحجاز، وأهل اليمن، وأهل البصرة ، وأهل                     |     |
| الكوفة، وأهل الشام                                                        | ٤٦٠ |
| فوائد:                                                                    |     |
| الأولى: في الأحاديث الصحاح المجمع على صحتها                               | £77 |
| الثانية: في موضوع كتاب <sub>((</sub> تقريب الأسانيد <sub>))</sub> للعراقي | ٤٦٤ |
| الثالثة: في قولهم: ((أصح شيء في الباب كذا))                               | ٤٦٦ |
| الرابعة: في أصبح الصحف                                                    | ٤٨١ |

| الخامسة: في أصح كتاب في المغازي                              | ٤٨٢      |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| تدوين السنة                                                  | ٤٨٤      |
| أسباب عدم التدوين والترتيب في عصر الصحابة وكبار التابعين     | <b>٤</b> |
| أمر عمر بن عبدالعزيز بجمع الحديث                             | ٤٨٧      |
| من أوائل من دوّن: الزهري، والشعبي، وأبو العالية، وعبيدة      | ٤٩١      |
| تدوين الفرائض                                                | १९०      |
| متى بدأ الحمع مرتباً على الأبواب؟ ومن أول من دون في الأمصار؟ | १९२      |
| متى أفردت أحاديث النبي ﷺ خاصة ((المسانيد))                   | ٥.,      |
| أوّل من صنف مسنداً                                           | ٥١٧      |
| أوّل من صنف في الصحيح: البخاري                               | 0 7 1    |
| تنبيه: اعتراض مغلطاي على ابن الصلاح فبي هذه المسألة بموطأ    |          |
| مالك، ومسند أحمد، ومسند الدارمي                              | ۲۲۵      |
| ثاني من صنف في الصحيح: مسلم                                  | ۰۳۰      |
| المسالة الأولى: متى ألف مسلم الصحيح؟                         | ۰۳۰      |
| المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين                       | ١٣٥      |
| القول الأوّل: البخاري أصح (الحمهور)                          | ١٣٥      |
| القول الثاني: مسلم أصح (أبو علي النيسابوري)                  | ०१२      |
| القول الثالث: هما سواء (بعض المتأخرين)                       | 150      |
| بيان فائدة المفاضلة                                          | ۲۲٥      |
| ننبيه على ترجيح ابن السمعاني للبخاري على مسلم بكون ما في     |          |
| الأوّل مقطوع بصحته                                           | ۳۲٥      |
| فائدة: في بيان سبب وضع مسلم لكتابه بغير تراجم                | ٥٦٣      |
| فائدة: في كيفية تصنيف الشيخين صحيحيهما، وإتقانهما            | ٥٦٥      |

| فائدة: في أقسام الأحاديث عند مسلم                            | ۱۷٥          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| فائدة: في الحواب عمّا عيب به مسلم من روايته عن بعض الضعفاء   | ٥٧٥          |
| فائدة: في بيان رواة الصحيح عن البخاري                        | ٥٨٣          |
| القول في اختلاف وتفاوت الروايات                              | 998          |
| رواة الصحيح عن مسلم                                          | ٥٩٥          |
| فائدة: في شيوخ البحاري، وشيوخ مسلم                           | 099          |
| فائدة: في ذكر بعض شيوخ أصحاب الكتب الستة                     | 7.0          |
| فائدة: «الخلاصة» ألفية للتجيبي في علوم الحديث                | ٦.٧          |
| الكلام على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين                     | ۸۰۲          |
| فائدة: في ذكر مثال لم يذكره الحافظ                           | 750          |
| فائدة: في ردّ ادعاء ابن حزم أن في الصحيحين حديثين موضوعين    | ነ <b>۳</b> ۷ |
| فائدة: في ردّ حكم ابن الجوزي على حديث لمسلم، وحديث           |              |
| للبحاري ـ برواية حماد ـ بالوضع                               | ٦٤٦          |
| أصح الكتب بعد كتاب الله                                      | <b>ጓ</b> ٤ አ |
| مراتب الصحيح في الحملة                                       | 719          |
| تنبيهات:                                                     |              |
| الأوَّل والثاني: في الاعتراض على مراتب الصحيح الذي ذكرها ابن |              |
| الصلاح بما أخرجه الستة، وبالمتواتر، وما قاربه                | 101          |
| الثالث: في بيان ((الحديث المتفق عليه))                       | 200          |
| الرابع: في بيان أن ترتيب المراتب أغلبي حملي                  | ۸۵۲          |
| الحامس: في ذكر مراتب احرى، وبيان فائدة التقسيم               | <b>ጎ</b> ኘ•  |
| فائدة: في أقسام الصحيح عن الحاكم، وانتقاد الحافظ له          | 777          |
| مراتب الناقلين عند الجياني                                   | ٦٨١          |

| 3 A F       | مراتب الصحيح عند ابن العربي                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ۷۸۲         | بيان الاختلاف في المراد بشرط الشيخين أو أحدهما          |
| ٧١٩         | عدد أحاديث صحيح البخاري                                 |
| 777         | عدد أحاديث صحيح مسلم                                    |
| ٧٢٣         | فائدة: في مقصد البخاري ومسلم من التكرير                 |
| <b>٧</b> ٢٩ | فائدة: في عدد الأحاديث المتفق عليها                     |
| ٧٣٢         | بيان عدم التزام الشيخين باستيعاب الصحيح                 |
| ٧٣٥         | بيان كم فوّت البخاري ومسلم من الصحيح                    |
| ٧٣٦         | توجيه كلام الحفاظ في عدد الأحاديث                       |
|             | بيان استيعاب الأصول الخمسة الصحيح من أحاديث الأحكام إلا |
| V £ 9       | اليسير                                                  |
|             | فوائد:                                                  |
| ٧٥١         | الأولى: متى يعدّ الحديث الواحد المرويّ بإسنادين حديثين؟ |
|             | الثانية: هل صنّف البخاري كتاباً أورد فيه مائة ألف حديث  |
| ۲۰۱         | صحيح؟                                                   |
| ۲٥٣         | الثالثة: في بيان عدد أحاديث الحلال والحرام              |
| ۷٥٨         | الرابعة: في بيان عددها في الصحيحين من أحاديث الأحكام    |
| ۷۰۸         | الخامسة: في بيان عدد أصول الأحكام                       |
| ٧٦٠         | السادسة: في اقتراح طريقة لاستيعاب الأحاديث (التذييل)    |
| 771         | كتب الزوائد                                             |
| ٧٦٦         | كتب البيهقي وميزاتها                                    |
| ۸۲۷         | بعض كتب المصنف                                          |
| ٧٧٠         | من أين يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين؟           |

| ـ من المصنفات التي لم يلتزم أصحابها الصحة كالسنن بشرط           |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| التنصيص على صحته                                                | ٧٧٠ |
| ـ من المصنفات التي التزم أصحابها الصحة: (المستخرجات،            |     |
| الكتب الموسومة بالصحيح: صحيح ابن خزيمة وابن حبان                |     |
| والحاكم وموطأ مالك)                                             | ٧٧٣ |
| ترتيب كتب الحديث عند ابن حزم                                    | ٥٨٧ |
| الكلام على تساهل الحاكم، وأوهامه في مستدركه                     | ۸۹۷ |
| بيان أنه لم يفت الصحيحين إلا القليل                             | ٨٢١ |
| دفاع السيوطي عن الحاكم ((توضيح المدرك في تصحيح المستدرك))       | ۸۲۳ |
| فائدة: في بيان تبييض الحاكم لأحاديث حمّة                        | ۸۳٥ |
| فائدة: ذكر بعض الأحاديث التي استدركها الحاكم وهي في             |     |
| الصحيحين أو أحدهما                                              | ለ٣٦ |
| فائدة: في بيان أن الحاكم لم يصف في مستدركه بالحسن إلا           |     |
| حديثاً واحداً                                                   | ٨٤١ |
| فائدة: في بيان عدد أحاديث المستدرك                              | ٨٤٣ |
| بيان الحكم فيما تفرد الحاكم بتصحيحه                             | Αξξ |
| مسألة التصحيح في الأعصار المتأخرة                               | ٨٤٩ |
| مناقشة الحافظ لابن الصلاح، ورد السيوطي عليه                     | ٨٥٧ |
| فوائد:                                                          | ለገለ |
| الأولى: في أن الأحوط الاقتصار على الحكم للإسناد أو الحكم        |     |
| على المتن بالحسن                                                | ሊገ人 |
| الثانية: في بيان أن الذي منعه ابن الصلاح الحكم بالصحيح لذاته لا |     |
| ۔<br>لغیرہ                                                      | ሊገለ |

| الثالثة: في نوع الصحيح المحتمل، والصحيح المشكوك فيه ٩         | የፖለ   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| الرابعة: في بيان أن الذي منعه ابن الصلاح الاستقلال بالتصحيح ٩ | ۸٦٩   |
| الخامسة: في بيان حكم التحسين في الأعصار المتأخرة              | ۸٧٠   |
| السادسة: في بيان ضابط العصر الذي يمتنع فيه التصحيح            | ۸٧٤   |
| السابعة: في بيان سدّ ابن الصلاح أبواب التصحيح والتحسين        |       |
| والتضعيف                                                      | ۸٧٤   |
| لحكم بالوضع، والتواتر، والشهرة، والغرابة                      | ۸۷٥   |
| المجلّد الثالث                                                |       |
| لكلام على صحيح ابن حبان، ومقارنة شرطه بشرط الحاكم ٧           | ۸۷۷   |
| فائدة: في بيان ترتيب صحيح ابن حبان                            | ۸۸۳   |
| فائدة: في مؤلفات ابن حبان، وذكر وفاته، ونسبته                 | ٨٨٦   |
| عريف المستخرج                                                 | ۸۹۷   |
| لمستخرجات على الصحيحين كمستخرجات على الصحيحين                 | ۸۹۸   |
| لمستخرجات على كتب أخرى                                        | ٩٠٣   |
| يان تفاوت المستخرجات في ألفاظ الأحاديث ومعانيها و             | 9.0   |
| نوائد:                                                        |       |
| لأولى: في إنكار العزو إلى الصحيح مع تفاوت المعنى ٧            | 9.7   |
| لثانية: في النقل من الكتب المختصرة من الصحيحين ٩              | 9 • 9 |
| لثالثة: الحمع بين الصحيحين لعبدالحق الإشبيلي ولأبي عبدالله    |       |
| لحميدي                                                        | 911   |
| لرابعة: في بيان معنى المستخرَج والمخرَّج والمخْرَج والتخريج ٢ | 917   |
| وائد المستخرجات                                               | 97.   |
| حاتمة: شرط الأخذ من الكتب المعتمدة                            | 9 7 9 |

| 985         | هل يشترط لنقل الحديث الرواية؟         |
|-------------|---------------------------------------|
|             | النوع الثاني: الحسن                   |
| 90.         | ذكر اختلاف العلماء في حدّ الحسن       |
| 90.         | تعريف الخطابي                         |
| 900         | تعريف الترمذي <sub>.</sub>            |
| 904         | تعريف ابن الحوزي                      |
| 901         | تعريف ابن الصلاح                      |
| 4.4.1       | تعریف ابن جماعة                       |
| ٩٨٣         | تعریف ابن دحیة                        |
| 9.4.5       | تعريف الطيبي                          |
| ٩٨٥         | تعريف أبي الحجاج يوسف بن محمد الشالسي |
| <b>ዓ</b> ልጓ | تعريف الجعبري                         |
| ٩٨٦         | تعریف ابن النفیس                      |
| 9.4.4       | تعریف آخر                             |
| ٩٨٨         | تعريف ابن الملقن                      |
| 9.8.8       | تعريف ابن الحزري                      |
| 9,4,9       | سبب اختلاف العلماء في تعريفه          |
| 99.         | تعريف الحافظ                          |
| 99.         | تعريف الشمنّي                         |
| 991         | فائدة: في تعريف المخرج عند ابن العربي |
|             | مسائل:                                |
| 994         | الأولى: مراتب الحسن                   |
| 997         | الثانية: حكم الاحتجاج بالحسن          |

| 1       | الثالثة: الصحيح لغيره                                      |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 17      | تنبيه: دخول الصحيح لغيره في تعريف الصحيح                   |
| 1.1.    | تنبيه آخر: المثال اللائق للصحيح لغيره                      |
| 1.17    | الرابعة: بيان أنه ليس كل ضعف ينجبر                         |
| 1.7.    | الردّ على من زعم أن الضعيف لا ينجبر مطلقاً                 |
| ١٠٣٣    | مظان الحديث الحسن                                          |
| 1.00    | استعمال الحسن قبل الترمذي                                  |
| 1 . £ Y | المراد بالحسن في كلام الشافعي وأحمد ومن قبلهما             |
| 1.07    | ميزات سنن الترمذي، وأبيات في مدحها                         |
| 15.1    | فائدة: في ألقاب موارد الحسن، والفروق بينها (منظومة)        |
| ١٠٦٢    | فائدة: هل الحسن قسيم للصحيح والضعيف أم لا؟                 |
| 1.75    | المراد بالضعيف الذي يقدمه أحمد على الرأي                   |
| 1.77    | فائدة: في إطلاق الحسن على الغريب والمنكر                   |
| ١٠٧٣    | الكلام على سنن أبي داود                                    |
| 1.40    | حكم ما سكت عنه أبو داود                                    |
| ۱۰۷۸    | الفرق بين إخراج مسلم وإخراج أبي داود عن أهل الطبقة الثانية |
| ١٠٨٧    | المقارنة بين طريقة أحمد وطريقة أبي داود                    |
| 1.97    | أسباب سكوت أبي داود عن الحديث                              |
| 11.0    | هل مراد أبي داود بما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقاً؟       |
| 11.7    | مبنى تحسين ابن الصلاح لما سكت عنه أبو داود                 |
| 11.9    | سبب سكوت أبي داود عمّا ضعفه ظاهر كالمبهم                   |
| 111.    | فائدة: نصّ رسالة أبي داود إلى أهل مكّة                     |
| 1178    | عداد الأحاديث المسماة بالسنن، وكم في سنن أبي داود؟ (نظم)   |

| فائدة: في بيان انتخاب أبي داود سننه من خمسمائة ألف حديث        | 1179 |
|----------------------------------------------------------------|------|
| بيان أن أبا داود لم يخرج ما أحمع الناس على تركه                | ١١٣٢ |
| ثناء العلماء على سنن أبي داود                                  | ١١٣٣ |
| هل استوعب أبو داود الصحيح من أحاديث الأحكام                    | ۱۱۳۷ |
| قصيدة للحافظ في مدح سنن أبي داود                               | 1177 |
| فائدة: في أصحّ روايات أبي داود وفي أكملها                      | 1179 |
| رواة السنن عن أبي داود                                         | 118. |
| الكلام على اصطلاح البغوي في المصابيح : «الصحاح والحسان»        | 1127 |
| بيان اشتمال السنن على غير الحسن                                | ۱۱٤۸ |
| شرط النسائي في سننه                                            | 110. |
| أحاديث أبي داود والنساثي والترمذي                              | 1100 |
| الكلام على الكتب الخمسة وموطأ مالك                             | 1107 |
| ثناء العلماء على سنن النسائي                                   | 1109 |
| الكلام على سنن ابن ماجه                                        | 117. |
| اختلاف العلماء في سادس الخمسة                                  | 1170 |
| حکم ما انفرد به ابن ماجه                                       | 1177 |
| إطلاق الصحة على السنن                                          | 1177 |
| فائدة: في أن سنن النسائي التي هي أحد الستة هي الصغرى لا الكبرى | AFII |
| فائدة: في كتاب خصائص على للنسائي                               | 114. |
| حكم إطلاق اسم الصحيح على السنن، ومسند الدارمي، ومنتقى          |      |
| ابن الحارود                                                    | 1171 |
| الكلام على المسانيد                                            | ۱۱۷۰ |
| الفرق بين المسانيد والمصنفات على الأبواب                       | ۱۱۷۷ |

| 1174 | الكلام علىمسند الإمام أحمد                                 |
|------|------------------------------------------------------------|
| ١١٨٥ | هل في المسند أحاديث موضوعة؟                                |
| 1198 | القول المسدد للحافظ                                        |
| 1197 | عدد أحاديث المسند                                          |
| 1199 | الكلام على مسند ابن راهويه والدارمي والبزار                |
| 17   | هل كتاب الدارمي مسند أو مصنف على الأبواب؟                  |
| 17.7 | الكلام على مسند الطيالسي، وأنه يشبه مسند الشافعي           |
|      | المقارنة بين زوائد أحمد على الصحيحين، وزوائد السنن عليهما، |
| ١٢٠٤ | وطريق الاحتجاج بها                                         |
|      | فائدة: في جمع (مسند) على (مساند) و (مسانيد) وجمع (مرسل)    |
| ١٢٠٥ | علی (مراسل) و (مراسیل)                                     |
| 17.7 | فائدة: في بيان نسبة إسحاق بن راهويه                        |
| 17.7 | مسألة:                                                     |
|      | ذكر أقوال العلماء في توجيه قول الترمذي وغيره: حديث حسن     |
| 17.7 | صحيح .                                                     |
| 1788 | فائدة: في بيان عدم انفراد الترمذي باصطلاح: حسن صحيح        |
| 1722 | فائدة: في توجيه قول الترمذي: حسن غريب                      |
| 1727 | فائدة: في بيان توقف قبول الحديث ورده على عدالة ناقله وضبطه |
| 1721 | مسالة: في بيان أن حكمهم على الإسناد دون حكمهم على الحديث   |
|      | ألقاب أخرى للحديث المقبول: حيد، ثابت، صالح، محوّد، قوي،    |
| 1708 | مقبول                                                      |
| 1777 | المشبَّه                                                   |
| 1777 | فوائد: في تخريج حديث: ﴿لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه﴾  |

| 1779 | فوائد: في تخريج حديث بئر بضاعة                              |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 1777 | فوائد: في تخريج حديث القلتين                                |
| ۱۲۷۳ | فوائد: في تخريج حديث: «يغسل من بول الحارية…»                |
| 1778 | فائدة: في بيان أن الحسن من أصعب أنواع علوم الحديث           |
|      | حاتمة: من حملة صفات القبول اتفاق العلماء على العمل بمدلول   |
| 1778 | الحديث                                                      |
|      | النوع الثالث: الضعيف                                        |
| ١٢٨٣ | تعريف الضعيف                                                |
| 1787 | تفاوت الضعيف في الضَعْف                                     |
| 179. | سبيل تعداد أنواع الضعيف                                     |
| 1797 | الكلام على أوهي الأسانيد                                    |
| ١٣٠٧ | فائدة: معرفة أوهى الأسانيد                                  |
| ١٣٠٧ | النسخ الموضوعة                                              |
| ١٣١٤ | فائدة: في بيان أن قولهم : ضعيف الإسناد، أسهل من قولهم: ضعيف |
| ١٣١٤ | فائدة: في حكم الضعيف                                        |
| 1710 | فائدة: في بيان معنى: المُضعَّف، ومن اصطلحه                  |

\* \* \*

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

### فهرس المصادر والمراجع

#### الهمزة

- ١ ـ القرآن الكريم.
- ٢ \_ آداب الشافعي لابن أبي حاتم.
- ٣ \_ آرآء أبي بكر بن العربي الكلامية، عمار الطالبي.
- ٤ ــ أبحد العلوم، صديق حسـن خان، منشـورات وزارة الثقافـة والارشـاد القومي، دمشق ١٩٧٨، صورته دار الكتب العلمية، بيروت (٣-١).
- ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته، د. شاكر محمسود عبدالمنعم،
   دار الرسالة للطباعة، بغداد، الطبعة الأولى (مجلد رقم ۱).
  - ٦ ـ ابن سبأ حقيقة لا خيال، د. سعدي الهاشمي.
- ٧ أبو زرعة وجهوده في السنة، د. سعدي الهاشمي، المجلس العلمي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى عام ١٤٠٢هـ (١-٣).
- ٨ ــ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للغزالي، دار الفكر،
   بيروت (١- ١٠).
- ٩ ــ الأحوبة الفاضلة للكنوي، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب
   باب الحديد، الطبعة الثانية عام ٤٠٤هـ.
- ١٠ أجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح لابن حجر، بآخر مشكاة المصابيح، طبعة المكتب الإسلامي، بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني (٣-١).
- ١٦ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، طبعة دار الشعب (١٦ جنزء في أربع مجلدات).

١٢ \_\_ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، طبعة مطبعة العاصمة
 بالقاهرة، الناشر زكريا على يوسف، بتحقيق أحمد محمد شاكر (٨ أجزاء).

١٣ ـ أحوال الرحال للجوزجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى
 عام ١٤٠٥هـ، بتحقيق صبحى السامرائي.

١٤ ــ اختلاف الحديث للشافعي، مكتبة الكليات الأزهرية، بتحقيق وإشراف محمد زهري النجار، الطبعة الأولى عام ١٣٨١هـ.

١٥ \_ أخبار التراث العربي، العدد (١١) نشرة دورية، معهد المخطوطات،
 الكويت.

17 ـ أخلاق النبي لأبي الشيخ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، نشر أحمد محمد مرسى.

۱۷ \_ إختصار علوم الحديث لابن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت، بتحقق وتعليق أحمد محمد شاكر، مصورة عن الطبعة الأولى.

١٨ ـ أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني، طبعة ليدن عام ١٩٣١م، مطبعة بريل.

١٩ ـ أحبار أبي حنيفة للصيمري، دار الكتاب العربي، بيروت، مصورة عن طبعة وزارة المعارف والتحقيقات العلمية، بالهند، الطبعة الثانية ١٩٧٦م.

٢٠ ــ أخبار القضاة لوكيع بن الحراح، عالم الكتب، بيروت (١-٣).

٢١ \_ أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي، مطابع دار الثقافة، مكة المكرمة،
 الطبعة الثالثة ١٣٩٨هـ، بتحقيق رشدي الصالح ملحس (١-٢).

۲۲ ــ اختيار الأولى في شرح حديث فيم يختصم الملأ الأعلى لابن رجب، مكتبة دار الأقصى، الكويت، ٤٠٦ هــ الطبعة الأولى، بتحقيق حاسم الفهيد الدوسري.

٢٣ \_ أدب الإملاء والاستملاء لابن السمعاني، دار الكتب العلمية،

بيروت، الطبعة الأولى عام ١٤٠١هـ.

۲۶ ـــ إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ۱۳۹۹هـ (۱-۸).

٢٥ ــ إرشاد الفحول، محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت عــام ١٣٩٩هـ.

٢٦ ــ الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي، دار التأليف،
 القاهرة ١٣٧١هـ.

٢٧ ــ أزهار الرياض للتلمساني، طبعة اللجنة المشتركة بين المغرب والإمارات، عام ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م.

۲۸ ــ الاستيعاب لابن عبدالبر، بحاشية الإصابة، دار إحياء التراث العربي،
 بيروت، مصورة عن الطبعة الأولى، طبعة السعادة بمصر (٤-١).

٢٩ ــ أساس البلاغة للزمخشري، دار المعرفة، بيروت.

٣٠ ــ إسبال المطر على قصب السكر للصنعاني، حمعية النشر والتأليف الأثر بة، باكستان.

٣١ ــ أسد الغابة لابن الأثير، طبعة دار الشعب عــام ١٣٩٠هـ / ١٩٧٠م، بتحقيق نخبة (٧-١).

٣٢ ــ الأسماء والصفات لأبي بكر البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى عام ١٤٠٥هـ / ١٩٨٤م.

٣٣ ــ إسعاف المبطأ برحال الموطأ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الأخيرة عام ١٣٧٠هـ / ١٩٥١م، في نهاية تنوير الحوالك.

٣٤ ــ أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد... لابن حزم، دراسة وتحقيق د. أكرم العمري، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.

٣٥ ـ الاستذكار لابن عبد البر، طبعة القاهرة عام ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م،

بتحقيق على النجدي ناصف (١-٢).

٣٦ ــ أسئلة الدقاق لابن معين، مركز البحث العلمي وإحياء الـتراث، كلية الشريعة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى عـام ١٤٠٠هـ، بتحقيق د. أحمد محمد نورسيف.

٣٧ ــ الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر، دار إحياء التراث العربي،
 بيروت، مصورة عن الطبعة الأولى، طبعة دار السعادة بمصر (١-٤).

٣٨ \_ إصلاح خطأ المحدثين للخطابي، ضمن الرسائل الكمالية، نشر مكتبة المعارف، الطائف.

٣٩ \_ أصول الحديث، د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة عام ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م.

٤٠ ــ الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة عام ١٩٨٠م (١-٨).

٤١ \_ أعلام الموقعين لابن القيم، مكتبة عبدالسلام شقرون، القاهرة، طبعة جديدة عام ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م، بتعليق طه عبدالرؤوف سعد (١-٤).

٤٢ \_ إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين لابن طولون، مؤسسة الرسالة،
 بيروت عام ١٤٠٣هـ، بتحقيق محمود الأرناؤوط.

٤٣ \_ إغاثة اللهفان لابن القيم، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الأحيرة عام ١٣٨١هـ، بتحقيق محمد سيد كيلاني (١-٢).

٤٤ ــ الاغتباط بمعرفة من رمى بالاختلاط، سبط ابن العجمي، ضمن الرسائل الكمالية، مكتبة المعارف، الطائف.

وفادة النصيح لابن رشيد، الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس،
 تحقيق د. محمد الحبيب بن الحوجة.

٤٦ ــ الاقتراح لابن دقيق العيد، وزارة الثقافة الهيئة المصرية، مركز تحقيق

التراث، بتحقيق د. عائشة عبدالرحمن.

٤٧ ــ إكمال المعلم، محمد بن خلفة الأبي، دار الكتب العلمية، بيروت
 ٧٠١).

٤٨ ـ الإكمال في رفع الارتياب... لابن ماكولا، الناشر محمد أمين دمج، بيروت، بتصحيح عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، مصورة عن نسخة دائرة المعارف العثمانية.

٩ = الإلزامات للدارقطني، المكتبة السلفية بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى، بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي.

٥٠ ــ الألفية مع شرح ابن عقيل، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة عشرة عام ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م، بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد (٢-١).

١٥ ــ الإلماع للقاضي عياض، دار التراث بالقاهرة، والمكتبة العتيقة بتونس، الطبعة الأولى عام ١٣٨٩هـ / ١٩٧٠م، بتحقيق السيد أحمد صقر.

٥٢ \_ ألفية السيوطي أو قطر المدرر، دار المعرفة، بيروت، بشرح أحمد شاكر.

٥٣ \_ إمعان النظر بشرح نحبة الفكر للنصربوري، حيدرآباد، السند، الباكستان، تحقيق غلام مصطفى القاسمي.

٤٥ ــ الإمام البخاري وصحيحه، د. عبدالغني عبدالخالق، دار المنارة للنشر، حدة، الطبعة الأولى عام ١٤٠٥هـ.

٥٥ ــ الإمام البخاري، تقى الدين الندوي، دار القلم، دمشق.

٥٦ ــ الإمام الترمذي والموازنة بين حامعه وبين الصحيحية، مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الأولى عام ١٣٩٠هـ.

٥٧ ــ الأموال لأبي عبيد، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، ودار الفكر

ببيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ، بتحقيق وتعليق محمد خليل هراس.

٥٨ - الأمصار ذوات الآثار للذهبي، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى
 عام ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م، بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط.

٩٥ ــ إنباه الرواة عن أنباء النحاة للقفطي، دار الكتب المصرية، الطبعة الأولى عام ١٣٦٩هـ / ١٩٥٩م، تحقيق أبي الفضل إبراهيم.

٦٠ ـ إنباء الغمر بذكر أبناء العمر، ابن حجر، حيد آباد، الدكن، الهند، الطبعة الأولى عام ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م، بتحقيق محمد عبدالمعيد (١-٩).

٦١ - الإنتقاء لابن عبدالبر، دار الكتب العلمية، بيروت.

77 - الأنساب للسمعاني، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الدكن، الهند، الطبعة الأولى عام ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م، بتحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعلمي.

٦٣ ــ إيضاح المكنون، إسماعيل باشا البغدادي، نشر مكتبة المثنى، ببغداد.

٦٤ ــ إيضاح علوم البلاغة للخطيب القزويني، بتعليق محمد عبدالمنعم الخفاحي.

٦٥ ــ الإيمان لابن مندة، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، الطبعة
 الأولى عام ١٤٠٢هـ / ١٩٨١م، بتحقيق د. علي بن محمد الفقيهي (١-٣).

# الباء

٦٦ ــ الباعث الحثيث لابن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت.

٦٧ – بحوث في تاريخ السنة، د. أكرم العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت،
 الطبعة الثالثة عام ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م.

٦٨ – البحاري محدثًا وفقيهاً، د. الحسيني عبدالحميد هاشم، المكتبة العصرية، بيروت.

٦٩ ـــ البداية والنهاية لابن كثير، مكتبة المعارف بيروت، الطبعة الثانية عــام
 ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م، بتحقيق نخبة (١٤-١ / ٧ مجلدات).

٧٠ ــ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨هـ (١-٢).

٧١ ــ بدائع الزهور في وقائع الدهور، طبعة بولاق عام ١٣١١هـ، والرابع من الطبعة الثانية بتحقيق محمد مصطفى، القاهرة ١٣٧٩هـ / ١٩٦٩م، (وسمّاه بعض المعاصرين تاريخ مصر).

٧٢ ــ برنامج الوادآش للوادآشي محمد بـن جـابر، دار الغـرب الإســلامي، بيروت، الطبعة الأولى عام ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م، بتحقيق محمد محفوظ.

٧٣ ــ برنامج التحيبي، القاسم بن يوسف التحيبي، الداز العربية للكتاب، ليبيا وتونس، طبعة عام ١٩٨١م، تحقيق عبدالحفيظ منصور.

٧٤ ــ برنامج المجاري، محمد المجاري الأندلسي، دار الغرب الإسلامي،
 بيروت، الطبعة الأولى عام ١٩٨٢م، بتحقيق محمد أبو الأجفان.

٧٥ ــ البرهان للجويني، دار الأنصار، القاهرة، الطبعة الثانية، بتحقيق عبدالعظيم الديب.

٧٦ ــ بغية الملتمس في رحال الأندلس، أحمد بن يحيى الضبي، دار الكاتب العرب، طبع عام ١٩٦٧م.

٧٧ ـ بغية الملتمس في سباعيات مالك بن أنس لصلاح الدين العلائي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى عام ١٤٠٥هـ، بتحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي.

٧٨ ــ بغية الوعاة في طبقات النحاة للسيوطي، دار الفكر، بــيروت، الطبعة
 الثانية عام ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.

٧٩ ــ بغيية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، الأوقاف

بالمغرب عام ١٣٩٥هـ.

٨٠ ــ بقي بن مخلد، د. أكــرم العمــري، الطبعــة الأولــى عــام ١٤٠٤هــ / ١٩٨٤م.

٨١ \_ بلدان الحلافة الشرقية، كي لسترنج، مطبعة الرابطة، بغداد، عام ١٣٧٣هـ / ١٩٥٤م، نقله إلى العربية بشير فرنسيس وكوركيس عواد.

٨٢ ــ البهجة المرضية بشرح الألفية للسيوطي، عيسى البابي الحلبي.

#### التاء

٨٣ ـ التاج المكلل، صديق حسن خان، المطبعة الهندية العربية، الطبعة الثانية.

٨٤ - تاريخ التوقاز، يوسف عزت باشا، طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة عام ١٩٣٣م.

٨٥ ــ تاريخ المساحد الأثرية التي صلى فيها الملك فاروق الأول، حسن عبدالوهاب، مطبعة دار الكتب المصرية، عام ١٣٦٥هـ (١-٢).

٨٦ ــ تاج العروس للزبيدي، دار مكتبة الحياة، بيروت (١٠-١).

٨٧ ـ تاج التراجم لابن قطلوبغا، مكتبة المثنى، عام ١٩٦٢م.

۸۸ ــ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، مصورة عن الطبعة الأولى عام ١٣٤٩هـ / ١٩٣١م، السعادة القاهرة (١-١٤).

٨٩ ـ تاريخ يحيى بن معين، مركز البحث العلمي وإحياء التراث، حامعة أم القرى، دراسة وتحقيق د. أحمد محمد نورسيف (١-٤).

٩٠ ــ تاريخ الأطباء الفلاسفة، إسحاق بن حنين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية عام ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م، بتحقيق فؤاد سيد.

۹۱ – التاريخ الكبير للبخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن طبعة حيدرآباد، الدكن، الهند، الطبعة الأولى عام ١٣٦١هـ (٩-١).

- ۹۲ \_ تاریخ جرحان... للسهمي، عالم الکتب، بیروت، الطبعة الثالثة عام ۱۶۰۱ \_ ۱۹۸۱ م، تحت مراقبة د. محمد عبدالمعید خان.
- ۹۳ \_ تاريخ الدارمي عن يحيى بن معين، مركز البحث العلمي وإحياء التراث، حامعة أم القرى عام ١٤٠٠هـ، بتحقيق د. أحمد محمد نورسيف.
- 9 ٤ \_ تاريخ خليفة بن خياط، مؤسسة الرسالة ببيروت، ودار القلم بدمشق، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م، بتحقيق د. أكرم العمري.
- ٩٥ ــ تاريخ التراث العربي، فؤاد سركين، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة، نقله إلى العربية د. محمود فهمي حجازي، ود. فهمي أبو الفضل (٢-١).
- 97 \_ التاريخ الصغير للبحاري، المكتبة الأثرية بالباكستان، بتعليق عبدالشكور الأثري.
- 9٧ \_ تماريخ الطبري لابن جرير الطبري، دار المعاف بمصر، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية (١٠-١).
- ٩٨ ــ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي، الدار المصريسة للتأليف والترجمة، طبع سنة ١٩٦٦م.
- ٩٩ ــ تاريخ بخارى للنرشخي، دار المعارف بمصر، تحقيق د. أمين بدوي ونصرالله الطرازي.
- ١٠٠ ــ تاريخ الأدب العربي، كاربروكلمان، دار المعارف بمصر، نقله إلى العربية نحبة من المحققين (١-٦).
- ۱۰۱ ــ تاريخ ابن قاضي شهبة، المعهد العلمي الفرنسي، دمشق، تحقيق عدنان درويش عام ۱۹۷۷م.
- ۱۰۲ ـ التبين لسبط ابن العجمي، ضمن الرسائل الكمالية في الحديث (٢)، مكتبة المعارف، الطائف.

- ١٠٣ تبيين كذب المفتري فيما نسب لأبي الحسن الأشعري، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية عام ١٣٩٩هـ.
- ١٠٤ ــ التبصرة والتذكرة للعراقي، المطبعة الجديدة بفاس، بتعليق
   وتصحيح محمد بن الحسين العراقي الحسيني.
  - ١٠٥ \_ التتبع للدرارقطني، المكتبة السلفية بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى.
- ١٠٦ ــ التحريد للذهبي، شرف الدين الكتبي وأولاده، بومباي، الهند،
   بتصحيح صالحة عبدالحكيم شرف الدين (٢-١).
- ١٠٧ ــ التحفة المرضية في حل بعض المشكلات الحديثية، حسين بن محسن الأنصاري.
- ١٠٨ ــ التحقيق لابن الجوزي، مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٧٣هـ.
   بتحقيق محمد حامد الفقى (الجزء الأول).
- ١٠٩ ـ تحفية الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري، المكتبة السلفية بالمدينة النبوية، بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان.
  - ١١٠ ـ تحفة الذاكرين، محمد على الشوكاني، دار الكتب العلمية.
- ١١١ التحبير في المعجم الكبير، عبدالكريم بن السمعاني، مطبعة الإرشاد ببغداد عام ١٣٩٥هـ (١-٢).
- ١١٢ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، الدار القيمة، بمباي، الهند، الطبعة الأولى.
- الكشاف للزيلعي، (قطعة محققة منه تشتمل على الممتحنة) بتحقيقي، بحث قدم لكلية الحديث، في السنة الرابعة بالكلية.
- ١١٤ ـ التخريج ودراسة الأسانيد، د. محمود الطحان، المطبعة العربية بحلب، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨.
- ١١٥ ـ تخريج الفروع للزنجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة

عام ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م، بتحقيق د. محمد أديب صالح.

١١٦ ـ تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي للسيوطي، المكتبة العلمية للنمنكاني بالمدينة النبوية، الطبعة الثانية.

١١٧ ـ تذكرة الموضوعات للمقدسي، المكتبة السلفية بالقاهرة، الطبعة الأولى عام ١٠٤هـ / ١٩٨١م، بتعليق محمد مصطفى الحدري.

١١٨ ـ تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي للسيوطي، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى عام ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م، بتحقيق صبحي السامرائي.

١١٩ ـ تذكرة الحفاظ للذهبي، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند، الطبعة الثالثة.

١٢٠ \_ التذكار للقرطبي، دار البيان، دمشق.

١٢١ ــ تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۲۲ ـ ترجمة ابن القاسم الطبراني لابسن مندة، وزارة الأوقاف بالعراق، بتحقيق حمدي عبدالمحيد السلفي، في نهاية الجزء (٢٥) من المعجم الكبير.

۱۲۳ ـ الترغيب والـترهيب للمنـذري، مكتبـة الحمهوريـة العربيـة، مصر، بتعليق محمد خليل هراس (١-٤).

١٢٤ ــ ترجمة القاضي عياض لابنه أبي محمد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، الطبعة الثانية، بتحقيق د. محمد بن شريفة.

١٢٥ \_ ترجمة النووي للسخاوي، الجامعة الإسلامية، دار العلوم.

١٢٦ ــ ترتيب المدارك للقاضي عياض، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب.

۱۲۷ ــ تسمية من روى عنه من أولاد العشرة على بن المديني، دار القلم، الكويت، الطبعة الأولى ٤٠٢هـ / ١٩٨٢م، بتحقيق د. على حجاز.

١٢٨ ـ التعريفات للحرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۲۹ ــ تغليق التعليق لابن حجر، المكتب الإسلامي ببيروت، ودار عمار بعمان، الطبعة الأولى عام ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م، بتحقيق ودراسة سعيد عبدالرحمن القزقي (١-٥).

۱۳۰ ــ تفسير الشوري، سفيان الشوري، طبع بإعانية وزارة المعارف لحكومة الهند، وامبور، بتصحيح امتياز عرشي.

۱۳۱ ـ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، عيسى البابي الحلبي، دار إحياء الكتب العربية (١-٤).

١٣٢ ـ التقصى، مكتبة القوسى، القاهرة عام ١٣٥٠هـ / ١٩٣١م.

١٣٣ \_ تقييد العلم للخطيب البغدادي، دار إحياء السنة النبوية، الطبعة الثانية عام ١٩٧٤م، بتحقيق يوسف العشي.

١٣٤ ــ التقييد لابن نقطة (المحلد ١) دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الدكن، الهند، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م.

۱۳۵ ـ التقييد والإيضاح، عبدالرحيم بن الحسين العراقي، المكتبة السلفية بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى عام ۱۳۸۹هـ / ۱۹۲۹م، بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان.

۱۳٦ ـ تقريب التهذيب، ابن حجر، دار نشسر الكتب الإسلامية، كوجرا نواله، باكستان، الطبعة الأولى عام ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م.

۱۳۷ ــ التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير للنووي، دار الملاح للطباعة والنشر، بتحقيق د. مصطفى الحن.

۱۳۸ ـ التكملة لوفيات النقلة للمنذري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية عام ١٣٨ ـ ١ ١٩٨ م، بتحقيق بشار عواد (١-٤).

١٣٩ - تكملة المعاجم العربية لرينهات دوزي، دار الرشيد، بغداد عام

- ١٩٨٢م، نقله إلى العربية وعلق عليه د. محمد سليم النعمي.
- ١٤٠ ـ تلخيص المستدرك للذهبي، بحاشية المستدرك، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الدكن، الهند (١-٤).
- ١٤١ ـــ تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الحـوزي، مكتبـة الآداب، القـاهرة عـام ... ١٩٧٥م.
- ١٤٢ ـ تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع الشيباني، مكتبة محمد على صبيح، القاهرة.
- ١٤٣ ـ التمهيد لابن عبدالبر، وزارة الأوقاف بالمغرب، تحقيق نحبة من المحققين (١-٦١ ولم يكمل).
- 1 ٤٤ \_ التنكيل للمعلمي، المطبعة العربية، لاهور، باكستان، عام ١ ٤٠١هـ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني (١-٢).
- ١٤٥ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي، مكتبة المثنى ببغداد،
   عام ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م، تحقيق محمد زاهد الكوثري.
- ١٤٦ ـ تنبيه الغبي بتكفير ابن عربي للبقاعي، طبعة بتحقيق عبدالرحمن الوكيل.
- المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عبداللطيف وعبدالله عراق الكناني، مكتبة القاهرة، القاهرة، بتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله بن محمد بن الصديق الغماري، الطبعة الأولى (١-٢).
- 1 ٤٨ \_ التنقيح في صلاة التسبيح، حاسم بن سليمان الفهيد الدوسري، مكتبة الصحابة الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى.
- ١٤٩ ــ التوحيد لابن خزيمة، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طبعة عمام ١٣٨٧هـ / ١٩٦٨م، مراجعة وتعليق محمد خليل هراس.
- ١ ٥ ـ توضيح الأفكار للصنعاني، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى

عام ١٣٦٦هـ، بتحقيق محيى الدين عبدالحميد (١-٢).

١٥١ ـ توجيه النظر، طاهر الجزائري، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.

۱۵۲ ـ تهذیب التهذیب لابن حجر، دار صادر، بیروت، مصورة عن طبعة
 مجلس دائرة المعارف العثمانیة، بحیدرآباد، عام ۱۳۲۹هـ (۱-۱۲).

۱۹۳ - تهذيب الاسماء واللغات للنووي، دار الكتب العلمية، بيروت (۱-٤).

١٥٤ ـ تهذيب الكمال للمزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، بتحقيق بشار معروف (١-٥٠).

۱۵۵ - تهذیب تاریخ دمشق، عبدالقادر بدران، دار المسیرة، بیروت، الطبعة الثانیة عام ۱۳۹۹هـ / ۱۹۷۹م (۱-۷ ولم یکمل).

١٥٦ ـــ التيسير بشرح الجامع الصغير للعزيزي مكتبة مصطفى البابي الحلبى، الطبعة الثالثة عام ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٧م (٢-١).

۱۰۷ ــ تيسير الكريم الرحمن لعبدالرحمن بن ناصر السعدي، المكتبة والمطبعة السلفية، القاهرة عام ۱۳۷۷هـ (۱-۸ في أربع مجلدات).

#### الثاء

۱۰۸ ـ الثقات لابن حبان، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الدكن، الهند، الطبعة الأولى (۹-۱).

# الجيم

۱۰۹ ـ جامع بيان العلم لابن عبدالبر، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية عام ۱۳۸۸هـ / ۱۹۲۸ (۱-۲)، بتصحيح عبدالرحمن محمد عثمان.

١٦٠ ـ جامع التحصيل بأحكام المراسيل للعلائي، الــدار العربية للطباعـة، العراق، وزارة الأوقاف، الطبعة الأولى عام ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م، بتحقيـق حمـدي

عبدالمجيد السلفي.

۱٦۱ ــ جامع الأصول لابن الأثير. الحلواني والملاح، ودار البيان، الطبعة الأولى، بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط، طبع سنة ١٣٩٨هـ / ١٩٦٩م (١-١٠).

١٦٢ ـ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، مصطفى البابي الحلبي القاهرة، الطبعة الرابعة.

١٦٣ \_ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغـدادي، مكتبـة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى.

١٦٤ ـ الجامع المسند الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري، عيسى الحلبي القاهرة (١-٤).

۱٦٥ ـ حامع البيان في تفسير القرآن للإيجي، دار النشر الكتب، كوحرا نواله، باكستان، بتحقيق منير أحمد، وتعليق محمد بن عبدالله الغزنوي (١-٢).

۱٦٦ \_ حامع الترمذي لأبي عيسى الترمذي، مطبعة مصطفى الحلبي القاهرة، الطبعة الأولى عام ١٣٥٦هـ / ١٩٣٧م، بتحقيق أحمد شاكر (١-٥).

١٦٧ ــ حمامع البيان عن تأويل أي القرآن، محمد بن جرير الطبري، مصطفى البابي الحلبي ومحمد محمود الحلبي، الطبعة الثالثة عام ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨ مراء).

١٦٨ \_ حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، أبو عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله الأزدي، الدار المصرية للتأليف عام ١٩٦٦م.

١٦٩ ــ الحرح والتعديل لابن أبي حاتم، دائرة المعارف العثمانية،
 حيدرآباد، الدكن، الهند، الطبعة الأولى (١-٩).

۱۷۰ ــ الجمع بين رحال الصحيحين لابن القيسراني، محمد بن طاهر، دار الكتب العلمية، بيروت عام ١٤٠٥هـ (٢-١).

١٧١ ـ جمهرة أنساب العرب لابن حزم، دار المعارف، القاهرة، الطبعة

الرابعة، بتحقيق عبدالسلام هارون.

١٧٢ - حواهر الأصول للفارسي، الدار السلفية، بمباي، الهند.

١٧٣ ــ الحواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي، مكتبة عيسمي البابي الحلبي، القاهرة، عام ١٣٩٨هـ (١-٢ ولم يكمل).

1 ٧٤ ـ حلال الدين السيوطي مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية، د. مصطفى الشكعة، شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي.

#### الحاد

۱۷۰ ــ الحاوي في الفتاوي للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية (۱-۲).

۱۷٦ ـ حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني على البيقونية، عطية الله بـن عطية البرهاني الأجهوري، طبعة الحلبي مصر عام ١٣٦٨هـ.

۱۷۷ ـ حاشية الزرقاني على البيقونية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، طبع عام ١٣٦٨هـ / ١٩٤٩م.

۱۷۸ ـ حاشية النبهاني على البيقونية مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى عام ١٣٥٧هـ / ١٩٣٨م.

١٧٩ ـ الحافظ السلفي، د. حسن عبدالحميد صالح.

١٨٠ \_ حاشية السندي على سنن أبي داود.

۱۸۱ ــ الحث على الحفظ لابن الحوزي، دار الكتب، بيروت، الطبعة الأولى عام ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.

١٨٢ ــ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الثالثة عام ١٤٠٠هـ.

۱۸۳ ـ حدث (نضر الله أمرأ...)، عبدالمحسن بن حمد العباد، مطابع الرشيد، الطبعة الأولى سنة ١٤٠١هـ.

۱۸۶ ـ الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته، د. محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة الرابعة عام ۱۵۰۱هـ / ۱۹۸۱م.

١٨٥ ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم (١-٢).

۱۸٦ \_ حسن الحديث شرح تهذيب مصطلح الحديث للمحلاوي، مصطفى الباب الحلبي بمصر، الطبعة الأولى عام ١٣٥٧هـ / ١٩٣٨م.

١٨٧ \_ خصائص المسند لابن المديني، دار المعارف للطباعة والنشر بمصر، الطبعة الثالثة، بتحقيق أحمد محمد شاكر، ضمن الجزء الأول للمسند.

۱۸۸ ــ الحطة في ذكر الصحاح الستة، صديق حسن خان، إسلامي اكادمي، لاهور، الباكستان، الطبعة الأولى عام ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م.

۱۸۹ \_ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى عام ١٣٩١هـ / ١٩٧١م (١-١٠).

#### الخاء

١٩٠ ـ خبر الآحـاد لعبدالعزيز بن راشـد النجـدي، المكتب الإسـلامي،
 بيروت، دمشق، الطبعة الثانية عام ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.

١٩١ ــ الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة لابن حجر، مكتبة الصحوة الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.

۱۹۲ \_ الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها، د. يوسف العش، مطبعة الترقى، دمشق عام ١٣٦٤هـ.

١٩٣ \_ الخطط التوفيقية، على باشا مبارك، المطبعة الأميرية الكبرى، بولاق، سنة ١٣٠٤هـ (المجلد ٢-١ لم يكمل).

١٩٤ ـ خطبة الحاجة للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية.

١٩٥ ـ الخطط للمقريزي، دار صادر، بيروت (١-٢).

۱۹۶ ـ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث، د. محمود الطحان، دار القرآن الكريم، بيروت، الطبعة الأولى عام ۱۶۰۱هـ / ۱۹۸۱م.

١٩٧ — خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي، مكتبة القاهرة، القاهرة، عام ١٣٩٢هـ.

۱۹۸ - خلاصة الفجر للشنشوري، دار الأرقم، الكويت، الطبعة الأولى سنة ١٩٨٥ - ١٩٨٤ م.

۱۹۹ ــ الخلاصة في علوم الحديث للطيبي، رئاسة ديوان الأوقاف، العراق عام ۱۳۹۱هـ / ۱۹۷۱م، بتحقيق صبحى السامرائي.

۲۰۰ ـ خلاصة الأثر للمحبي، دار صادر، بيروت (١-٤).

### الدال

٢٠١ ــ دائرة المعارف الإسلامية، نحبة من المستشرقين، دار المعرفة،
 بيروت، نقلها إلى العربية نحبة (١٥ مجلداً إلى حرف العين).

٢٠٢ ــ الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي، المجمع العلمي بدمشق، عام ١٣٦٧هـ / ١٩٤٨م، بتحقيق جعفر الحسيني.

٢٠٣ ـ الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبدالبر.

٢٠٤ ــ الدراية لابن حجر، مطبعة الفجالة، القاهرة، عام ١٣٨٤هـ.

٢٠٥ ــ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسيوطي،
 مكتبة مصطفى البابى الحلبى، الطبعة الأولى.

٢٠٦ ــ دراسات في الحديث النبوي، د. محمد مصطفى الأعظمي، مطابع جامعة الرياض.

٢٠٧ ــ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، دار المعرفة، بيروت
 ٦-١)، مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الميمنية عام ١٣١٤هـ.

- ۲۰۸ ــ الدرر المبثثة للفيروز آبادي، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى عام ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
- ٢٠٩ ــ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر، دار الكتب الحديثة، القاهرة، بتحقيق محمد سيد جاد الحق (١-٥).
- ٢١٠ ــ دفاع عن أبي هريرة، صالح عبدالمنعم العلي، دار القلم ببيروت،
   ومكتبة النهضة ببغداد، الطبعة الثانية.
- ٢١١ ــ دليل مخطوطات السيوطي للشيباني والحزندار، مكتبة ابن تيمية، الكويت، الطبعة الأولى.
  - ٢١٢ ــ دول الإسلام للذهبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ۲۱۳ ــ ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي، مطبعة النهضة، مكة المكرمة، حقه حماد بن محمد الأنصاري.
- ٢١٤ ــ الديباج المذهب لابن فرحون، دار التراث، القاهرة، بتحقيق د.
   محمد الأحمدي أبو النور (١-٢).

### الذال

٥ ٢١ ـ ذخائر التراث، عبدالجبار عبدالرحمن، مطبعة جامعة البصرة عام ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.

۲۱٦ ــ ذكر عدد ما لكل من الصحابة من الحديث والرواة من الصحابة
 عن النبي ﷺ، بقى بن محلد، الطبعة الأولى عام ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.

٢١٧ ــ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديسل للذهبي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة.

۲۱۸ ـ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، دار المعرفة، بيروت (۲-۱).

٢١٩ ــ ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي، عني بنشرة القدسي، دمشق، عام ١٣٤٧هـ / ١٩٢٨م.

### الراء

٢٢٠ ــ رحلة القلصادي لأبي الحسن على القلصادي الأندلسي، الشركة التونسية للتوزيع.

٢٢١ ــ الرحلة للخطيب البغدادي، ضمن الرسائل الكمالية في الحديث،
 مكتبة المعارف، الطائف.

٢٢٢ ــ الرد الوافر لابن ناصر الدين، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى عام ١٣٩٣هـ.

٣٢٣ ـ الرد على الجهمية للدارمي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق تحقيق زهير الشاويش، تخريج الألباني.

٢٢٤ ــ الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى عام ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م، تحقيق خليل الميس.

٢٢٥ ــ الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف، لحنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدرآباد، الدكن، الهند، الطبعة الأولى، صححه وعلق عليه أبو الوفا الأفغاني.

٢٢٦ - الرسالة للإمام الشافعي، بتحقيق أحمد محمد شاكر.

۲۲۷ ــ رسالة حروف القرآن لابن تيمية، مطبعة السنة المحمدية القاهرة،
 طبع عام ١٣٧٥هـ / ١٩٥٦م، بتحقيق محمد حامد الفقى.

٢٢٨ ــ الرسالة المستطرفة، محمد بن جعفر الكتاني، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة.

٢٢٩ ــ رسالة في الحديثين الموضوعين بصحيح البخاري لابن حزم، عالم
 الكتب، المجلد الأول، العدد الرابع ص ٩٢٥٥٥٥.

٢٣٠ – رسالة في علوم الحديث للطائي، رئاسة ديوان الأوقاف ببغداد،
 عام ١٣٩١هـ / ١٩٧١م.

٢٣١ ــ رسالة ابن تيمية في الرد على ابن عربي، ابن تيمية، ضمن جامع الرسائل، تحقيق محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م.

٢٣٢ ـ رسالة ابن داود إلى أهل مكة لأبي داود السحستاني، دار العربية، بتحقيق د. محمد الصباغ.

٣٣٣ ــ رسالة في وصل البلاغات الأربع في الموطأ لابن الصلاح، المغرب، بتحقيق عبدالله بن محمد الغماري.

٢٣٤ \_ الرفع والتكميل للكنوي، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م، بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة.

۲۳٥ ــ روضات الجنات للخونساري، محمد باقر، طهران سنة ١٣٦٧هـ. ٢٣٦ ــ ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا للشهاب أحمد بن محمد الخفاجي، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو (١-٢)، طبعة مكتبة عيسى البابي الحلبي عام ١٩٦٧م.

# الزاي

٢٣٧ \_ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، محمد حبيب الله الشنقيطي، مطبعة مصر، القاهرة ١٩٥٤م (١-٥ مجلدات).

٢٣٨ ــ الزاهر لأبي بكـر الأنبـاري، وزارة الثقافـة والإعــلام بـالعراق، عــام ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م، بتحقيق د. حاتم صالح الضامن (١-٢).

٢٣٩ ــ زهر الربى على المحتبى للسيوطي، دار إحياء التراث العربي، بيروت (٨-١).

٢٤٠ ــ الزهري (ترجمته مقتطعة من تاريخ ابن عساكر) لابن عساكر،
 مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى عام ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢ م، بعناية شكر الله
 بن نعمة الله قوجاني.

٢٤١ ــ الزهد لأحمد بن حنبل، دار الكتب العلمية بيروت.

### السين

٢٤٢ ــ سؤالات الآجري لأبي داود، المجلس العلمي لإحياء الـتراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى عام ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م، بتحقيق ودراسة محمد على قاسم العمري.

٢٤٣ ــ سؤالات السهمي للدارقطني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى عام ٢٤٠٤هـ / ١٩٨٤م، بتحقيق موفق بن عبدالله بن عبدالقادر.

۲٤٤ ــ السابق واللاحق للخطيب البغدادي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى عام ١٤٠٧هـ / ١٩٨٢م، بتحقيق محمد بن مطر الزهراني.

٢٤٥ – سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء الـتراث الإسلامي، طبع سنة ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م، بتحقيق د. مصطفى عبدالواحد (١-٦ ولم يكمل).

٢٤٦ ــ السراج المنير، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثالثة عام ١٣٧٧هـ / ١٩٥٧م (١-٣).

٢٤٧ \_ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، (١-٢)، والدار السلفية بالكويت، والمكتبة الإسلامية بعمان (٣-٤).

۲٤۸ ــ السنن الكبرى للبيهقي، دار المعرفة، بيروت، مصورة عن الطبعة الأولى بمجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدرآباد، الهند، سنة ١٣٤٤هـــ الأولى بمجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدرآباد، الهند، سنة ١٣٤٤هــ ١٩٠١).

٢٤٩ ــ سنن ابن ماجة لابن ماجة، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
 بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي (١-٢).

٢٥٠ ـ السنة لمحمد بن نصر المروزي، المكتبة الأثرية، الباكستان.

التراث = 100 سنن النسائي، أحمد بن علي بن شعيب النسائي، دار إحياء الـتراث العربي، بيروت (-1).

۲۰۲ \_ سنن أبي داود لأبي داود، نشر محمد على السيد، بتعليق عزت عبيد الدعاس، الطبعة الأولى عام ١٣٨٨هـ / ١٩٧٩م (١-٥).

٢٥٣ ــ السنة لابن أبي عاصم، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني (٢-١).

۲۰۶ \_ السنن لابن طهمان، مجمع اللغة العربية، دمشق، عمام ۱۶۰۳هـ / ۱۹۸۳م، بتحقيق د. محمد طاهر مالك.

٢٥٥ \_ السنن الكبرى للنسائي (المجلد الأول منه بمقدمة عبدالصمد شرف الدين)، الدار القيمة، بمباي، الهند، بتحقيق عبدالصمد شرف الدين (جزء واحد منه فقط).

707 \_ سنن سعيد بن منصور، المجلس العلمي، عام ١٤٨٨هـ / ٢٥٦ \_ سنن سعيد بن منصور، المجلس العلمي، بومباي، الهند، الجزء الجزء الأول من المجلد الثالث، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.

٢٥٧ \_ السنة قبل التدوين، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣م.

٢٥٨ \_ سير أعلام النبلاء للذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى عام ٢٥٨ هـ / ١٩٨١م، بتحقيق نحبة (٢٣-١ مجلداً).

٢٥٩ ــ سير الإمام أحمد لابنه صالح بن أحمد، شباب الجامعة الإسكندرية، الطبعة الأولى.

٢٦٠ ــ السيوطي ومنهجه وآراءه الكلامية، د. محمد حلال أبو الفتوح شرف، دار النهضة العربية، بيروت سنة ١٩٨١م.

٢٦١ ــ السيوطي محدثاً، عبدالكريم السيد عتلم، وزارة الثقافة القاهرة، ١٩٧٨م.

٢٦٢ \_ السيوطي النحوي، د.عدنان سلمان، دار الرسالة للطباعة بغداد،

الطبعة الأولى عام ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م.

### الشين

٢٦٣ ــ شحرة النور الزكية، محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت.

٢٦٤ ــ شذرات الذهب لابن العماد، منشورات دار الآفاق، بيروت (١ــ٨
 في أربع مجلدات).

٢٦٥ ــ الشريعة لأبي بكر الآجري، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى
 عام ١٣٦٩هـ / ١٩٥٠م، بتحقيق محمد حامد الفقى.

٢٦٦ ــ شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، بتحقيق د. أحمد سعد حمدان (٤-١ في مجلدين).

٢٦٧ ــ شرح معاني الآثار للطحاوي، الأنوار المحمدية، القاهرة ١٣٨٦هـ (١-٤ في مجلدين).

٢٦٨ ــ شرح السنة للبغوي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، تحقيق شعيب الأرناؤوط (١٦-١ م=حلداً).

٢٦٩ ــ شرح ألفاظ التجريح النادرة، د. سعدي الهاشمي، المطبعة السلفية
 بمصر، الطبعة الأولى.

۲۷۰ ــ شروط الأئمة الستة للمقدسي، مكتبة عاطف القاهرة. ۲۷۱ ــ شرح علل الترمذي ابن رحب دار الملاحة، تحقيق د. نــ ور الديــن عــ تــ الطبعـة الأولى عام ۱۳۹۸هـ / ۱۹۷۸م (۲-۱).

٢٧٢ ــ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي، دار إحياء السنة النبوية، نشر كلية الالهيات، حامعة أنقرة، بتحقيق د. محمد سعيد أوغلي.

۲۷۳ ــ الشرح والإبانة لابن بطة، المكتبة الفيصلية مكة المكرمة، بتحقيق
 رضا بن نعسان معطى.

٢٧٤ ـ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، المكتب الإسلامي،

الطبعة الأولى عام ١٣٩٢هـ، وخرج أحاديثه الألباني.

۲۷۵ ــ شرح نخبة الفكر، علي القاري، دار الكتب العلميــة، بـيروت عــام ۱۳۹۸هــ / ۱۹۷۸م.

٢٧٦ ــ الشعر والشعراء لابن قتيبة، دار الكتب، بيروت، الطبعة الأولى.

۲۷۷ ــ شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم، دار البشائر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م، بتحقيق عبدالعزيز السدحان.

#### الصاد

٢٧٨ ــ الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبدالهادي، مطبعة الإمام بمصر.

٢٧٩ \_ صحيح الترغيب والترهيب للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة الأولى ٢٠٢هـ / ١٩٨٢م، الجزء الأول ولم يكمل.

۲۸۰ ــ صحیح ابن خزیمة، المكتب الإسلامي، بتحقیق د. مصطفی الأعظمی (۱-٤ محلداً).

۲۸۱ ــ صحيح الحامع الصغير للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ / ١٩٦٩م (١-٦ في ٣ مجلدات).

۲۸۲ ــ الصحاح للجوهري، دار العلم للملايين، بيروت ۱۹۷۹م، وهي صورة عن طبعة القاهرة ۱۹۷۷م، بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار (۱-٦).

٢٨٣ ــ صيد الحاطر لابن الحوزي، دار الفكر، دمشق، بتعليق على الطنطاوي وناجى الطنطاوي، الطبعة الثالثة.

٢٨٤ \_ صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح، دار الغرب الإسلامي عام ٢٨٤ \_ ماء دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله بن عبدالقادر.

#### الضاد

٢٨٥ ـــ الضعفاء لأبي نعيم، دار الثقافة، الـدار البيضاء، الطبعة الأولـى

١٤٠٥هـ / ١٩٨٤م، بتحقيق د. فاروق حمادة.

٢٨٦ ـ الضعفاء للدارقطني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1٤٠٤ ـ ١٩٨٤ م، دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله.

۲۸۷ ـــ الضعفاء للعقيلي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، بتحقيق د. عبدالمعطى قلعجي (١-٤ محلدات).

٢٨٨ ــ الضعفاء للنسائي، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ، بتحقيق محمود إبراهيم زايد.

٢٨٩ ــ الضعفاء للبخازي، دار الوعي، بحلب، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ.، بتحقيق محمود إبراهيم زايد.

۲۹۰ ــ ضعيف الجامع الصغير للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة الثانية ۱۳۹۹هـ / ۱۹۷۹م (۱-٦ في ٣ مجلدات).

۲۹۱ ــ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، محمد عبدالرحمن السخاوي، نشر مكتبة القدسي، القاهرة، عام ۱۳۵۳هـ و ۱۳۵۵هـ (۱۲۱ في ٦ مجلدات).

### الطاه

۲۹۲ – طبقات الشافعية للحسيني، دار الأوقاف، بيروت، الطبعة الأولى. ٢٩٣ – طبقات الحنابلة لمحمد بن أبي يعلى، دار المعرفة، بيروت (١-٢). ٤٩٤ – طبقات القراء للذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ٢٩٤ – ١٩٨٤ م، حققه بشار عواد وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس (١-٢).

٢٩٥ — طبقات الفقهاء للشيرازي، دار الرائد العربي بيروت ١٩٧٨م،
 تحقيق إحسان عباس.

٢٩٦ - طبقات الأطباء لابن جلجل، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة

- الثانية ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م، تحقيق فؤاد سيد.
- ٢٩٧ ـ طبقات الشعراء للجمحي، مطبعة السعادة ١٩٢٠م، القاهرة.
- ۲۹۸ ـ طبقات المفسرين للداودي، مكتبة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة الأولـي ١٣٩٢هـ / ١٩٧٣م، بتحقيق على محمد عمر (٢-١).
- ٢٩٩ \_ طبقات الحفاظ للسيوطي، مكتبة وهبة، عابدين، الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣م، بتحقيق على محمد عمر.
- ٣٠٠ ـ طبقات الشافعية للسبكي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية (١-٦ مجلدات).
- ٣٠١ ــ طبقات فقهاء اليمن للجعدي، دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعة الثانية ٢٠١هـ / ١٩٨١م، بتحقيق فؤاد سيد.
- ٣٠٢ ـ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الدكن، الهند، الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م، بتصحيح د. الحافظ عبدالعليم خان (١-٤ مجلدات).
- ۳۰۳ ـ طبقات الشافعية للأسنوي، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، عام ١٤٠٠هـ / ١٩٨١م، بتحقيق عبدالله الحبوري (٢-١).
- ٣٠٤ ـ طبقات المفسرين للسيوطي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى
   ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م، بتحقيق على محمد عمر.
- ٣٠٥ \_ الطبقات، خليفة بن خياط، مطبعة العاني، بغداد، ١٣٨٧هـ / ١٣٨٧م، الطبعة الأولى، تحقيق د. أكرم العمري.
  - ٣٠٦ ــ الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، بيروت (١\_٩ مجلدات).

# العين

٣٠٧ ــ عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي، دار العلم، بــيروت (١-٣١ محلداً).

- ٣٠٨ \_ العبر في خبر من غبر للذهبي، دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، بتحقيق نخبة من العلماء (٥-١ مجلدات).
- ٣٠٩ ـ عجالة المبتدى وفضالة المنتهي للحازمي، الهيئة العامة، القاهرة،
   الطبعة الثانية.
- ٣١٠ \_ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للتقي الفاسي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة (٨-١ مجلدات).
- ٣١١ ـ العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣١٢ ـ العلم لزهير بن حرب، ضمن أربع رسائل من كنوز السنة، دمشق ١٣٨٥هـ، الطبعة الأولى، نشره وحققه محمد ناصر الدين الألباني.
- ٣١٣ ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الحوزي، دار النشر، لاهور، الطبعة الأولى.
- ٣١٤ ــ العلل في الحديث، د. همام بن سعيد، دار العدوي، عمان، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م.
- ٣١٥ ـ علوم الحديث، د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة العاشرة ١٩٧٨م.
  - ٣١٦ ـ العلل لابن أبي حاتم، مكتبة المثنى، بغداد (١-٢ محلد).
- ٣١٧ ــ العلل، على بن المديني، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة الثانية ١٩٨٠م، بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي.
- ٣١٨ \_ عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعينسي، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، عام ١٣٤٨هـ (١- ١١ مجلداً).
- ٣١٩ ــ عمل اليوم والليلة للنسائي، طبعة دار الأفتاء، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ / ١٩٨١م، بتحقيق د. فاروق حمادة.

٣٢٠ ـ عمل اليوم والليلة لابن السني، دار المعرفة، بيروت ١٣٩٩هـ.

٣٢١ ــ عنوان الدراية للغمريني، الشركة الوطنية، الحزائر، تحقيق رابح بونار.

٣٢٢ ــ علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين، مطبعة التراث، الطبعة الأولى.

٣٢٣ ــ عيون الأثر لابن سيد الناس، دار المعرفة، بيروت (١-٢ محلد). الغين

٣٢٤ ــ غاية الأماني في الرد على النبهاني، محمود شكري الآلوسي،
 المطبعة العربية، لاهور، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م (١-٢ مجلد).

٣٢٥ – غاية النهاية في طبقات القراء لابن الحزري، دار الكتب العلمية،
 الطبعة الثانية (١-٢ مجلد).

٣٢٦ ـ غاية المرام للألباني، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ / ٩٨٠ م.

۳۲۷ ـ غريب الحديث للخطابي، مركز البحث العلمي التابع لحامعة أم القرى، طبع عام ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م، تحقيق عبدالكريم الغرباوي، وخسرج أحاديثه عبدالقيوم عبدرب النبي (١-٣).

٣٢٨ ــ الغرباء لأبي بكر الآجري، دار الخلفاء، الكويست، الطبعة الأولى، بتحقيق بدر البدر.

٣٢٩ ـ غيث المغيث للسماحي، دار الأنوار، القاهرة، الطبعة الثانية.

### الفاء

٣٣٠ ــ الفاخر للمفضل بن سلمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام ١٩٧٤ م، تحقيق عبدالعليم الطحاوي.

٣٣١ - الفائق فسى غريب الحديث للزمخشري، عيسسى البابي الحلبي،

الطبعة الثانية، تحقيق على محمد البحاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم (١-٤ في محلدين).

٣٣٢ ــ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، محمــد بـن عبدالرحمـن السخاوي، نشر المكتبة العلمية بالمدينة النبوية، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، وهي تعادل مجلد و١٦٥ صفحة من الطبعة السلفية بالمدينة أيضاً عام ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م، بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان.

٣٣٣ ــ فتوح مصر لابن عبدالحكم، مطبعة بريل، ليدن ٩٣٠ م.

٣٣٤ ــ فتح الباقي لزكريا الأنصاري، المطبعة الجديدة، فاس ١٣٥٤هـ، بتصحيح وتعليق محمد بن الحسين العراقي (١-٣ أجزاء).

٣٣٥ ــ فتح الرحمان بكشف ما يلتبس من القرآن لزكريا الأنصاري، دار القرآن، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هــ / ١٩٨٣م، بتحقيق محمد علي الصابوني.

٣٣٦ - فتح الباري بشرح صحيح البحاري، ابن حجر، طبعة المكتبة السلفية، بالقاهرة، نشر دار الإفتاء بالرياض، بتحقيق عبدالعزيز بن باز (٣ محلدات منه فقط)، ترقيم وتصحيح محمد فؤاد عبدالباقي ومحيي الدين الخطيب (١-١٣ محلداً).

٣٣٧ ــ فتح الشكور في معرفة علماء التكرور، محمد بن أبي بكر الولاقي، دار الغرب، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨١م، بتحقيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجى.

٣٣٨ ــ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية، إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكستان، عام ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م.

٣٣٩ ــ الفروسية لابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٠م.

٠٤٠ ــ فضائل القرآن للنسائي، دار الثقافة، الدار البيضاء، تحقيق د.

فاروق حمادة ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م.

٣٤١ ــ فضل الصلاة على النبي في المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الثالثة.

٣٤٢ ــ الفضائل الباهرة في محاسن القاهرة لابن ظهيرة، مطبعة دار الكتب المصرية ٩٦٩م، تحقيق مصطفى السقا وكامل مهندس.

٣٤٣ ــ الفضل المبين، حمال الدين القاسمي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى ٣٤٣ ــ / ١٩٨٣م، تحقيق عاصم بهجة البيطار.

٣٤٤ ــ فقه اللغة للثعالبي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة عام ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م، بتحقيق نخبة.

٣٤٥ ــ الفوائد البهية في تراجم الحنفية محمــ د على عبدالحي اللكنـوي،
 دار المعرفة، بيروت عام ١٣٩٨هـ.

٣٤٦ ــ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي، دار صادر، بيروت، بتحقيــق د. إحسان عباس (١ـ٥ محلدات).

٣٤٧ \_ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة للكرمي المقدسي، دار العربية، بيروت، تحقيق د. محمد الصباغ.

٣٤٨ ــ الفوائد المجموعة للشوكاني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ، بتحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعلمي.

٣٤٩ \_ فهرس ابن خير الإشبيلي لابن خير، دار الآفاق الحديــدة، بـيروت، الطبعة الثانية.

٣٥٠ ــ الفهرست لابن النديم، دار المعرفة، بيروت ١٣٩٨هـ.

١ ٣٥١ ــ فهـرس الفهـارس والأثبـات، عبدالحـي الكتـاني، دار الغـرب
 الإسلامي، الطبعة الثانية، بتحقيق إحسان عباس (٣٠١ محلدات).

٣٥٢ ـ فهرس دار الكتب المصرية، مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٧٥هـ /

١٩٥٦م، الطبعة الأولى (١-٤ مجلدات).

٣٥٣ \_ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية (١-٦ مجلدات).

٣٥٤ \_ فهرس ابن عطية، دار الغرب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م، تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي.

٣٥٥ ــ الفرست لابن النديم، دار المعرفة، بيروت.

٣٥٦ \_ فهرست مرويات ابن حجر، اليمامة، دمشق، تحقيق عبدالله الدرويش.

٣٥٧ \_\_ فهرس مخطوطات الظاهرية للألباني، مطبوعات مجمع اللغمة العربية، دمشق ١٣٩٠هـ / ١٩٧٠م.

#### القاف

٣٥٨ \_\_ القاموس المحيط للفيروزبادي، صورة عن نسخة بولاق عام ١٢٧٢هـ / ١٨٥٥م، بتصحيح نصر الهوريني (١-٤ محلدات).

٣٥٩ ــ القراءة خلف الإمام للبيهقي، دار الباز، مكة، الطبعة الأولى ...

• ٣٦٠ \_ قواعد التحديث، حمال الدين القاسمي، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية • ١٣٨هـ / ١٩٦١م، بتحقيق محمد بهجة البيطار.

٣٦١ \_ القول المسدد في الذب عن المسند، ابن حجر، حيدرآباد، الهند، الطبعة الثالثة.

٣٦٢ \_ قواعد في علوم الحديث للتهانوي، مكتبة المطبوعات، حلب، الطبعة الثالثة ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م، بتحقيق عبد الفتح أبو غدة.

### الكاف

٣٦٣ ـ الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر، دار

الكتاب العربي، بيروت (١-٤ مجلدات).

٣٦٤ \_ الكامل في الضعفاء لابن عدي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، بتحقيق نخبة من العلماء (٨-١ مجلدات).

٣٦٥ ــ الكاشف للذهبي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م، بتحقيق عزت علي عطية وموسى الموشي (١-٣ محلدات). ٣٦٦ ــ الكبائر للذهبي، مكتبة الرياض الحديثة ١٣٩١هـ / ١٩٧١م.

٣٦٧ ـ كشف الظنون، حاجي خليفة، مكتبة المثنى، بغداد (١-٢ محلد).

٣٦٨ \_ الكشف الحثيث لسبط ابن العجمي، مطبعة العاني، بغداد، بتحقيق صبحى السامرائي.

٣٦٩ ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٥١هــ (١-٢ في مجلد).

۳۷۰ \_ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، شركة خياط للكتب والنشر (٦-١).

٣٧١ \_ كشف الأستار عن زوائد مسند البزار للهيثمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (١-٤ محلدات).

٣٧٢ \_ الكفاية للخطيب البغدادي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى، بمراجعة عبدالحليم محمد عبدالحليم وعبدالرحمن حسن محمود.

٣٧٣ ــ الكنى للدولابي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية.

٣٧٤ \_ الكنى لمسلم، المحلس العلمي، الحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى ٤٠٤ ( ١- ٢ محلد).

٣٧٥ \_ الكواكب النيرات لابن الكيال، مركز البحث العلمي، التابع لحامعة أم القرى، بمكة، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ / ١٩٨١م، بتحقيق عبدالقيوم

عبدرب النبي.

٣٧٦ \_ الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاري، محمد بن يوسف الكرماني، المطبعة البهية المصرية، القاهرة، ١٣٥٦هـ / ١٣٥٨هـ (١-٢٥ في ٢١ محلد).

٣٧٧ ــ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، نجم الدين الغزي، نشر محمد أمين دمج، بيروت، تحقيق حبرائيل حبور (١-٣ محلدات).

# اللام

٣٧٨ \_ اللأليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٦٥هـ / ١٩٧٥م (١-٢).

٣٧٩ ــ لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي، مكتبة المثنى، بغداد، الطبعة الثانية.

• ٣٨٠ \_ لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، دار إحياء العلسوم، بيروت، الطبعة الأولى.

۳۸۱ \_\_ اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير، دار صادر، بيروت ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م (١-٣ مجلدات).

٣٨٢ \_ لحظ الألحاظ لابن فهد المكي، نشر القدسي، دمشق.

٣٨٣ ــ لسان العرب لابـن منظـور الأفريقـي، دار صـادر، بـيروت، الطبعـة الأولى (٥-١ مجلد).

٣٨٤ \_ لسان الميزان لابن حجر. الأعظمي، بيروت، الطبعة الثانية (١-٧ محلدات).

۳۸٥ ــ لقط الدرر شرح نخبة الفكر، عبدالله بن حسين العدوي، مصطفى
 البابي الحلبي، ١٣٥٦هـ / ١٩٣٨م، الطبعة الأولى.

٣٨٦ \_ لقط اللأليء المتناثرة للزبيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

الأولى ٥٠٤١هـ / ١٩٨٥م، تحقيق محمد عبدالقادر عطا.

# الميم

٣٨٧ ــ مؤلفات السيوطي، د. عصام عبدالرؤوف، المجلس الأعلى لرعايــة الفنون والاداب، القاهرة ١٩٧٨م، ضمن بحوث ندوة.

٣٨٨ ــ المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي، محمد مصطفى زيادة، مطبعة لحنة التأليف والنشر، القاهرة ١٩٤٩م.

٣٨٩ \_ مجلة الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية بالمدينة.

٣٩٠ ــ المتكلمون في الرجال للسخاوي، دار القرآن الكريم، بيروت، الطبعة الثالثة، بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة ٤٠٠ هـ / ١٩٨٠م.

٣٩١ ــ المحروحون لابن حبان، دار الوعي، حلب، تحقيق محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ (١-٣ في مجلد).

٣٩٢ ــ مجمع الأمثال للميداني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة الثالث. ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٢م، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد (١-٢ مجلد).

٣٩٣ ــ محموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع ابن قاسم، توزيع دار الإفتاء، بالرياض (١-٣٧ مجلداً).

٣٩٤ ــ محمع الزوائد للهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانيــة (١٠-١ في ٥ محلدات).

٣٩٥ ــ محمل اللغة، أحمد بن فارس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان (١ ـــ في محلدين).

٣٩٦ \_ محاز القرآن لأبي عبيدة، مكتبة الحانجي، مصر، علق عليه د. محمد فؤاد سزكين (١-٢ مجلد).

٣٩٧ ـ المحدث الفاصل للرامهرمزي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى

١٣٩١هـ/ ١٩٧١م، تحقيق محمد عجاج الخطيب.

٣٩٨ \_ محاسن الاصطلاح للبلقيني، مطبعة دار الكتب، ١٩٧٤م، تحقيق د. عائشة عبدالرحمن، بحاشية مقدمة ابن الصلاح.

٣٩٩ ــ المحرز الوحسيز لابن عطية الغرناطي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م، المغرب، بتحقيق المجلس العلمي، بفاس (١-٧ أجزاء ولم يكمل).

٤٠٠ ــ مختصر ابن الحاجب (منتهى السؤل والأمل) لابسن الحاجب، دار
 الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٤٠٥ هـ / ١٩٨٥م.

1 · ٤ - مختصر الشمائل المحمدية للألباني، المكتبة الإسلامية، عمان، الطبعة الأولى ٥ · ٤ ١هـ.

٤٠٢ ــ مختار الصجماح لملرازي، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٦٨م، الطبعة الأولى.

٤٠٣ ــ مختصر سنن أبي داود للمنذري، دار المعرفة، بسيروت، عام ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م، بحقيق أحمد شاكر ومحمد الفقى (١-٨).

٤٠٤ \_ محتصر المقاصد الحسنة للزرقاني، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، ١٤٠١هـ، بتحقيق د. محمد لطفي الصباغ.

د . ٤ . مطبعة المحتصر المحتاج إليه لابن الدبيثي، مطبعة المحمع العلمي العراقي، ١٣٩٧هـ الجزء الثالث، بتحقيق د. مصطفى حواد.

٢٠٦ ــ المخصص لابن سيده، دار الآفاق الحديدة، بيروت، بتحقيق لحنة إحياء التراث العربي بالدار (١-٥ مجلدات كبار).

٤٠٧ ــ المدلسون، حماد بن محمد الأنصاري، بمحلة الجامعة الإسلامية.

۱۹۰۵ ـ المدخل إلى الصحيح للحاكم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م، دراسة وتحقيق د. ربيع بن هادي (صدر القسم

الأول في مجلد منه).

٤٠٩ ــ مذكرة في علم الحرح والتعديل، د. محمد أمين المصري،
 مطبوعة على الآلة الكاتبة.

١١٠ ــ مرآة الجنان لليافعي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الثانية
 ١٣٩٠هـ، مصورة عن حيدرآباد ١٣٣٩هـ.

١١٤ ــ مراتب أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر،
 المطبعة المحمودية التجارية بمصر.

٢١٤ ــ مرقاة المفاتيح شرح مكاة المصابيح، ملاعلي القاري، المكتبة الإمدادية، ملتان، باكستان (١٠-١).

٤١٣ ــ مسند أبسي يعلى، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، الطبعة
 الأولى ٤٠٦هـ /٩٨٦ م، بتحقيق حسين أسد (١-٧ محلدات ولم يكمل بعد).

٤١٤ ــ مساحد مصر وأولياؤها الصالحون، د.سعاد ماهر محمد، طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

١٥٥ ــ مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٨٥ ــ / ١٩٦٦م، وبهامشه منتخب كنز العمال (١-٦ مجلدات) وهي معتمدة على طبعة الاعتصام بالقاهرة ١٩٧٦م.

٢١٦ ــ مستفاد الرحلة والاغتراب للتحييي، الدار العربية للكتاب، تونس، تحقيق عبدالحفيظ منصور.

۲۱۷ ـ المستصفى أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعة
 الثانية (۱-۲ مجلد).

۱۸ ٤ ــ المستدرك، محمد عبدالله النيسابوري الحاكم، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب (٦-١ محلدات).

٤١٩ ـ المسودة لآل تيمية، دار الكتاب العربي، بيروت، بتحقيق محمد

محيى الدين عبدالحميد.

٠ ٤٢ \_ المسلمون تحت السيطرة الشيوعية، محمود شاكر.

٢١٤ ــ مسند الشافعي، دار الكتب العلمية، بــيروت، الطبعــة الأولــى . ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م.

٢٢٢ ــ مسائل أحمد بن حنبل لابن هانيء، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الأولى ١٣٩٤هــ - ١٤٠٠هـ (١-٢ مجلد).

٣٢٣ \_ مسند أبي عوانة الاسفراييني لأبي عوانة، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند، ١٣٨٥هـ / ١٩٦٥م، الطبعة الأولى (١-٤ ولم يكمل).

٤٢٤ \_ مسألة العلو والنزول، محمد بن طاهر المقدسي، مكتبة ابن تيمية، الكويت، بتحقيق صلاح الدين مقبول.

2۲٥ \_\_ مشكاة المصابيح للتبريزي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1٣٩٩ \_ مشكاة الثانية (١-٣ مجلدات).

٢٦٦ \_ مشارق الأنوار للصاغاني، المكتبة العتيقة، تونس، ودار التراث بالقاهرة (١-٢ في مجلد).

٤٢٧ \_ المشتبة للذهبي، عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ١٩٦٢م، بتحقيق على محمد البحاوي، الطبعة الأولى (١-٢ محلد).

٤٢٨ \_ مشاهير علماء الأمصار، ابن حبان، دار الكتب العلمية، بيروت، بتصحيح م. فلايشهمر.

۲۹ ــ مشكل الآثار للطحاوي، دار صادر، بيروت، صورة عن الطبعة
 الأولى ۱۳۳۳هـ، بحيدرآباد (۱-٤ مجلدات).

• ٤٣٠ ــ المصباح المضيء كتاب النبي ﷺ الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي لابن حديدة، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م (١-٢ محلد).

٣١ ـ المصباح المنير للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت (١-٢).

١٣٢ \_ مصباح الزحاجة بشرح سنن ابن ماجه للسيوطي، بهامش سنن ابن ماجه، المطبعة الوهبية، سنة ٢٩٩هـ.

٣٣٣ \_ مصنف عبدالرزاق، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (١-١ محلداً).

٤٣٤ ــ المصباح في علوم الحديث للأندجاني، مطبعة المدني، القاهرة عام ١٣٧٩هـ / ١٩٦٠م.

٢٣٥ \_ مصطلح الحديث للأزهري.

1773 \_ المصعد الأحمد ابن الجوزي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة عام ١٣٦٨هـ / ١٩٤٩م، بتحقيق أحمد شاكر، في أوائل المجلد الأول لمسند أحمد.

٤٣٧ \_ مصباح الزجاجة بزوائد ابن ماجه للبوصيري، دار العربية، بـيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م، بتحقيق محمد المنتقي الكشناوي (١-٤).

٤٣٨ \_ مصنف ابن أبي شيبة لابن أبي شيبة، الدار السلفية، بمباي، الهند، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م، أهتم بطبعه ونشره مختار أحمد السلفي (١٥-١ محلداً).

۱۳۹ \_ المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي، مطبعة الإرشاد، بغداد، عام ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م، تحقيق د. أكرم العمري (١-٣).

• ٤٤ ـ المعتمد لأبي الحسين البصري، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، ١٣٨٤هـ دمشق، تحقيق محمد حميدالله.

الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م، بتحقيق د. معظم حسين.

٤٤٢ \_ معالم السنن للخطابي، دار المعرفة، بيروت، عام ١٤٠٠هـ /

- ١٩٨٠م، تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي (١-٨ مع مختصر السنن للمنذري).
- ٣٤٤ ــ معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت (١-٥ محلدات).
- ٤٤٤ ــ المعجم المشتمل لابن عساكر، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى
   ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م، بتحقيق سكينة الشهابي.
- ٤٤٥ ــ معجم الأدباء لياقوت الحموي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة
   ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م (١-٢٠ جزء).
- العراقي، طبع سنة ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م (الجزء الأول إلى حرف الباء ولم يكمل).
- ١٤٤٧ ــ معجم مؤلفات السيوطي للسيوطي، عالم الكتب، بسيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م، بتحقيق عبدالعزيز السيروان.
- 48۸ ــ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى ببيروت، ودار إحياء التراث ببيروت أيضاً (١٥-١ جزء).
- 9 ٤٤٩ ــ المعجم الصغير للطبراني، المكتبة السلفية بالمدينة النبوية، بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان (٢-١).
- ٠٥٠ ــ المعجم الكبير للطبراني، مطبعة الأمة، بغداد، بتحقيق حمدي عبدالحميد السلفي (٢٥-١ مجلداً).
- ١٥٥ ــ المعين في طبقات المحدثين للذهبي، دار الفرقان، عمان، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م، تحقيق د. همام سعيد.
- ٢٥٢ ــ معجم السفر لأبي طاهر السلفي، منشورات وزارة الثقافة، العسراق، عام ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م، بتحقيق د. يهيجة الحسيني.
- ٤٥٣ ــ مغازي رسول الله ﷺ لعروة بن الزبير، د. محمــد مصطفــي

الأغظمي، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ / ١٩٨١م، د. محمد مصطفى الأعظمي.

٤٥٤ ــ المغني في الضعفاء للذهبي، دار المعارف، حلب، الطبعة الأولى
 ١٣٩١هـ / ١٩٧١م، تحقيق د. نور الدين عتر (١-٢ محلد).

200 ــ المغني في ضبط أسماء الرحال للفتني، دار الكتاب العربي، بيروت ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.

٢٥٦ ــ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، تخريج ما في إحياء الغزالي من الأخبار للعراقي، دار الشعب، القاهرة (١٦-١ جزء).

٤٥٧ ــ المغني لابن قدامة المقدسي، مكتبة الحمهورية العربية، القاهرة
 ٩-١).

٤٥٨ ــ المنفردات والوحدان لمسلم، أكرا عام ١٣٢٣هـ.

909 ــ مقدمة ابن خلدون، دار ومكتبة الهلال، بيروت، طبع عام ١٩٨٣هـ، بتحقيق حجر عاصي.

• ٤٦٠ ــ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م، بتحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد.

173 ـ مقدمة ابن الصلاح لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح، مطبعة دار الكتب ١٩٧٤م، الهيئة المصرية العامة، مركز تحقيق التراث، بتحقيق عائشة عبدالرحمن.

٤٦٢ ـ مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الثالثة.

٢٦٣ ــ المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي،
 الأدب العربي النزهة ١٣٧٥هـ.

- ٤٦٤ ــ مكانة أهل الحديث، د. ربيع بن هادي المدخلي، دار الأرقم، البحرين، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.
- ٤٦٥ \_ مكانة الصحيحين، د. خليل ملا خاطر، المطبعة العربية الحديثة،
   القاهرة، الطبعة الأولى ٤٠٢هـ.
- ١٦٦ ـ مكتبة الحلال السيوطي، أحمد الشرقاوي إقبال، دار المغرب، الرباط ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م.
- ٤٦٧ \_ ملأ العيبة بما جمع بعد طول الغيبة لابن رشيد الفهري السبتي، الشركة التوزيع، تونس، بتحقيق د. محمد الحبيب ابن الخوجة (الجزء الثالث).
- ٤٦٨ ــ الملل والنحل للشهرستاني، مؤسسة الحلبي، القاهرة سنة ١٣٨٧هـ / ١٩٦٨م، تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل.
- ٤٦٩ \_ المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي، حققه وعلق عليه محب الدين الخطيب.
- ٤٧٠ ـــ المنتقى لابن الحارود، مطبعة الفحالة، القاهرة ١٣٨٢هــ / ١٩٦٨ م، بعناية عبدالله هاشم اليماني.
- ٤٧٢ \_ منح الشكور في شرح فتح الغفور، محمد حياة السندي، حمعية أهل الحديث، كراتشي.
  - ٤٧٣ ـ المنهج الحديث للسماحي، دار الأنوار، القاهرة، الطبعة الأولى.
- ٤٧٤ \_ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، مكتبة الخانجي بمصر، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.
- ٤٧٥ \_ منهج ذوي النظر، محمد محفوظ الترمسي، مكتبة مصطفى البابي

الحلبي، الطبعة الثالثة ١٣٧٤هـ / ١٩٥٥م.

٤٧٦ \_ المنهل الروي، محمد بن إبراهيم بن حماعة، من مجلة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، المجلد الحادي والعشرون.

١٧٧ \_ المنتخب من كتاب ذيل المذيل لابن جرير الطبري، دار المعارف، الطبعة الرابعة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

٤٧٨ \_ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردي، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٣٧٥هـ / ١٩٥٦م، تحقيق أحمد يوسف بخاتي.

٤٧٩ \_\_ منهج النقد في علوم الحديث، د. نورالدين عتر، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية.

٤٨٠ ــ المنهاج شرح مسلم بن الحجاج للنووي، المكتبة المصرية،
 القاهرة (١-٨١ جزء).

٤٨١ \_ المنحول للغزالي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، بتحقيق محمد حسن هيتو.

٤٨٧ \_ من تكنى بأبي زرعة، د. سعدي مهدي الهاشمي، مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة، السنة ١٥ \_ العدد ٥٨.

8۸۳ \_ المنذري وكتابه التكملة، د. بشار عواد معروف، مطبعة الآداب بالنجف، ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨م.

٤٨٤ \_ المنار المنيف لابن القيم، مكتب المطبوعات، حلب، بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ / ١٩٧٠م.

٥٨٥ \_ المنهج الأحمد للعليمي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م، بتعليق عادل نويهض (١-٢ محلد).

٤٨٦ \_ مناسبات تراجم أبسواب البخاري، بدر الدين بن جماعة، الدار السلفية، بومباي، الهند، تحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيم، الطبعة الأولى

٤٠٤ هـ / ١٩٨٤م.

٤٨٧ ــ منحة المغيث في علم مصطلح الحديث للمسعودي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، طبع سنة ١٣٨٦هـ / ١٩٦٧م.

٤٨٨ ــ المنتقى شرح الموطأ للباحي، مطبعة السعادة بمصر، الطبعـة الثالثـة 1٤٠٣ ــ / ١٩٨٣ م (١-٧ اجزاء).

٤٨٩ ــ الموطأ، مالك بن أنس، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي.

٤٩٠ ــ مرويات معاذ بن حبل من مسند أحمد، إبراهيم محمد نور سيف،
 رسالة ماجستير، مقدمة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

١٩١ ــ موارد الظمآن بزوائد ابن حبان للهيثمي، المكتبة السلفية بالقاهرة،
 بتحقيق محمد عبدالرزاق حمزة.

٤٩٢ ــ الموقظة للذهبي، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ، بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة.

٣٩٣ ــ الموضوعات لابن الجوزي، المكتبة السلفية بالمدينة النبوية، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، عام ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م (١-٣ أجزاء).

٣٩٤ ــ الموضوعات الصغرى للقاريء، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م، بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة.

٣٩٥ ــ موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغــداد، د. أكـرم العمـري، دار القلم، بيروت، دمشق، الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م.

193 - المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي، مطبعة الإمام، تحقيق حامد إبراهيم أحمد ومحمد حسين العقبي (١-٤).

٤٩٧ ــ ميزان الاعتدال في نقد الرحال، دار المعرفة، بيروت، تحقيق علسي محمد البحاوي (١-٤ محلدات).

### النون

- ٤٩٨ ـــ النحوم الزاهــرة لابـن تغـري بـردي، طبعـة مصـورة عـن طبعـة دار الكتب بالقاهرة.
- ٩٩٩ \_ النحبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية، محمد خليفة النبهاني، مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى ١٣٥٧هـ / ١٩٣٨م.
- ٥٠٠ ــ نزهة الألباء في طبقات الأدباء، دار نهضة مصر للطبع والنشر،
   القاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
- ١ ٥ نخبة الفكر (مع النزهة) لابن حجر مع النزهة، المكتبة العلمية بالمدينة النبوية، الطبعة الثالثة.
- ٥٠٢ ــ النصيحة في صفات الرب جل وعلا للواسطي، أحمـ د بن إبراهيـم
   ابن شيخ الحرمين، مطبعة المدنى، القاهرة ٩٧٠ ام.
- ٥٠٣ ـ نصب الراية بتحريج أحاديث الهداية للزيلعي، المجلس العلمي (٤-١).
  - ٥٠٤ ـ نظم المتناثر للكتاني، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٠هـ.
- ٥٠٥ ــ نفح الطيب للمقري، دار صادر، بيروت، تحقيق د. إحسان عباس
   ٨-١).
- ٥٠٦ لهميان في نكت العميان، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، نشر أسعد طربزوني، الطبعة الأولى.
- ۰۰۷ ـ نكت ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح، أحمد بن علي ابن حجر، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، تحقيق د. ربيع بن هادي، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ / ١٩٨٤م (٢-١ مجلد).
- ٥٠٨ ــ النكت الظراف على الأطراف، أحمد بن حجر العسقلاني،
   بحاشية تحفة الأشراف، الدار القيمة، بمباي، ١٣٨٤هـ / ١٩٦٥م (١٣٠١م)

مجلد).

٩٠٩ ــ النور السافر عن أخبار القرن العاشر، عبدالقادر بن عبدالله
 العيدروس، المكتبة العربية، بغداد ١٩٣٤م، نشره محمد رشيد الصفار.

١٥ ــ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، المكتبة الإسلامية، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود محمد الطناحي (١-٥ مجلدات).

۱۱ ° – نيل الأوطار للشوكاني، مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى (۱-۸).

١٢٥ ــ نيل الإبتهاج للتمبكتي، دار الكتب العلمية، بيروت، بهامش
 الديباج المذهب.

# الواو

۱۳ م الوافي بالوفيات للصفدي، خليل بن أيبك، دار النشر، بقيسبان، المانيا، باعتناء هلموت ريتر (۱۷-۱ ولم يكمل).

١٥ ــ الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، د. محمد حميدالله، محموعة الوثائق السياسية، دار النفائس، الطبعة الرابعة ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م.

١٥ ــ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، محمد ناصر الدين الألباني، من رسائل الدعوة السلفية، الدار السلفية، الكويت.

١٦٥ ــ الوسيط في علوم الحديث لأبي شهبة، علم المعرفة، حــدة، الطبعة
 الأولى ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م.

۱۷ - الوصول إلى الأصول لابن برهان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م، بتحقيق د. عبدالحميد على أبو زنيد (١-٢ مجلد).

۱۸ - الوفيات لابن قنف، المكتب التجاري، بيروت، الطبعة الأولى
 ۱۹۷۱م، تحقيق عادل نويهض.

۹ ۱ ه \_ وفيات الأعيان لابن خلكان، دار صادر، بيروت، تحقيق د. إحسان عباس (۱-۸).

# الهاء

٠٢٠ ــ هدي الساري، ابن حجر العسقلاني، المطبعة السلفية بالقاهرة، توزيع دار الإفتاء.

١٢٥ \_ هاية الطالب المعدم إلى معاني ديباجة المسلم، محمد أمين الاثيوبي الهرري، مطابع الصفا، مكة، ٤٠٤ هـ - ١٤٠٥ هـ.

٢٢٥ ــ هدية العارفين في أسماء المصنفين للبغدادي، مكتبة المثنى،
 بيروت، عن طبعة استانبول سنة ١٩٥١م (١-٢)، بذيل كشف الظنون (٥-٦).

\* \* \*

# فهارس مخطوطات

# الهمزة

- ۱ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، مكتبة كوبريلي، باستانبول
   (٥٣٨٥)، رقم مصورتها (ميكروفيلم) بالجامعة الإسلامية (١٤٥).
- ٢ إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري، دار الكتب الأزهرية (١١٥ق)، رقمه بالجامعة الإسلامية (١٨٦٥).
- ٣ ــ الأحكام الكبرى لعبدالحق الإشبيلي، دار الكتب الظاهرية، وهــو
   الأحكام الوسطى وليس الكبرى، مصورته بالحامعة الإسلامية رقم (٣١٥).
- ٤ ـــ الاختلاف بين رواة البخاري عن الفربري، دار الكتب المصرية،
   القاهرة (٥٣٥ق)، رقمها بالجامعة الإسلامية (١٧٩٥) مصورة.
- ٦ الإرشاد للنووي، نسخة كوبريلي، تركيا، مصورة عنها بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية.
- ٧ ــ استقصاء الأثر، محمد محجازي قلقشندي، نسخة أبي تراب الظاهري
   بمكتبته الخاصة، حدة، وهي مصورة عندي.
- ٨ الاستدراك لابن نقطة، نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق (٣٦٦ق)،
   مصورتها بالجامعة الإسلامية رقمها (٠٢٠، ١٠٢١).
- ٩ إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم عياض بن موسى، نسخة مكتبة
   الأوقاف العامة ببغداد، مصورتها بالجامعة الإسلامية برقم (٢٧١٤).
- ١٠ ــ الأوهام الواقعة في مدخل الحاكم لعبدالغنــي الأزدي، نســخة أحمــد

الشالث باستانبول (٨ق) (٢٠٠ ــ ٢٠٦)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (١٨١٨).

### الباء

۱۱ ـــ البدر المنير لابن الملقن، مكتبة أحمد الثالث بتركيا (حــ١ / ١٨٥ق)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (٢٥٨٢).

### التاء

١٢ ــ التدوين في أخبار قزوين الرافعي، المكتبة الناصرية، بلكنو، الهند
 ٢٦٦ق)، رقمها بالجامعة (٣٥٨٤).

١٣ ـ تذكرة الحفاظ لابن عبدالهادي، مصورة عندي عن نسخة خطية.

١٤ ــ تذكرة العلماء لابن الحزري، مكتبة برلين، ألمانيا (١٣٥ق)، رقم الميكروفيلم بالجامعة الإسلامية (١٢٨).

١٥ ــ التذكرة لابن الملقن، رقمها بالجامعة الإسلامية (١١٨٤)، وهي نسخة أصلية بالجامعة.

١٦ ــ ترتيب ثقات العجلي للهيثمي، المكتبة السليمانية، تركيا (١٩ق)،
 رقمها بالجامعة الإسلامية (١٠٤٣).

١٧ --- التظريف في التصحيف للسيوطي، مكتبة برلين، ألمانيا الغربية
 ٢٣ق)، رقم مصورتها ميكروفيلم بالحامعة الإسلامية (١٢١٧).

۱۸ ـ تعلیقه علی مقدمة مسلم و شرح النسووي، د. محمد عوامة، نسخة بحط ید المؤلف، عندی صورة منها.

١٩ ــ تقييد المهمل وتمييز المشكل للغساني، المكتبة الأحمدية، حلب، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (١٣٧٦، ١٣٧٧).

. ٢٠ ــ التقييد لابن نقطة، نسخة المتحف البريطاني (١٧٠ق)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (١٨٩٨).

٢١ ـ التنقيح في مسألة التصحيح للسيوطي، الظاهرية.

۲۲ \_ تهذیب الکمال للمزي، المکتبة الشرقیة، بحیدرآباد، الهند (۱٤٦٧ق)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامیة (۷۰۹ \_ ۷۲۰).

#### الخاء

٢٣ ـ خلاصة الكتاب التالي للتلخيص للسيوطي، نسخة ضمن مجموعة باستانبول، تركيا، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (١٨٤٥).

#### الدال

٢٤ ـ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي، الخزانة العامة بالرباط
 ٢١٣)، مصورتها بالجامعة الإسلامية قسم المخطوطات رقم (١٠٩٠).

#### الذال

٢٥ ـ ذم الكلام للهروي، نسخة دار الكتب الظاهرية، دمشق، رقم مصورتها
 بالجامعة الإسلامية (٥٧٨).

٢٦ ـ ذيل الطبقات الصغرى للشعراني، دار الكتب المصرية رقم (٤٩٣) تاريخ.

### الراء

٢٧ ـ رجال مسلم لابن منجويه، المكتبة البلدية بالإسكندرية (٢٢٤ق)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (١٤٣٧).

٢٨ ـ رسوم التحديث للجعبري، المكتبة الأحمدية، حلب (٤٨ق)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (١٤٢٨).

٢٩ ـ ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين للسيوطي، الظاهرية
 (١١٤٥) حديث.

### السين

٣٠ ـ سؤالات أبي عبدالله بن بكير للدارقطني، دار الكتب الظاهرية، دمشق، رقم مصورته بالجامعة الإسلامية (١٨١٨).

### الشين

٣١ ـ شرح ألفية العراقي للسيوطي، الأحمدية، حلب، مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية.

#### الطاء

٣٢ \_ الطب لأبي نعيم، نسخة مكتبة الأسكريال بأسبانيا (١٤١ق)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (١٢٩٨).

٣٣ \_ طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة للسيوطي، المكتبة الأزهرية، القاهرة، أدب، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (٢٧٠٣).

#### الظاء

٣٤ ـ ظفر الأماني بشرح الأرجوزة المسماة بالفتح الرباني، أبو محمد عبدالحق الهاشمي، بمكتبة ابنه أبي تراب الظاهري، بجدة.

### العين

٣٥ \_ العلل الكبير للترمذي، مكتبة أحمد الثالث.

## الغين

٣٦ ـ الغاية بشرح الهداية لابن الجزري، دار الكتب المصرية، القاهرة، رقم مصورتها (ميكروفيلم) بالجامعة الإسلامية (٩٨٢، ٩٨٣).

#### الكاف

٣٧ ـ الكشف والبيان للثعلبي، المكتبة المحمودية بالمدينة (٨١٧/ جـ١)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (٢٢٦٣).

٣٨ - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح للمناوي،
 (جـ١/ ٣٨١ق)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (١٢٥٨).

### الميم

٣٩ ـ ما لا يسع المحدث جهله للميانجي، مكتبة رضا برامفور، الهند، رقم

- الميكروفيلم بالجامعة الإسلامية (١٥٢٩).
- ٤٠ ـ المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس، ابن حجر، دار الكتب المصرية، القاهرة (٢٣١ق)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (١٤٤٤).
- ٤١ مختصر الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، نسخة الحسيني.
- ٤٢ ـ المدخل إلى كتاب السنن للبيهةي، الجمعية الآسيوية كلكته، الهند
   (٩٥ق)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (٧٦٩).
  - ٤٣ ـ معرفة السنن والآثار للبيهقي، نسخة الأسكريال.
- ٤٤ معجم شيوخ الذهبي، دار الكتب المصرية (٢٠٢ق)، رقمها بالجامعة الإسلامية (١٦٨٥).
- ٤٥ ـ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، المكتبة العثمانية، حلب (جـ١/ ٥٠٢ص)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (٢٣٤٣، ٢٣٤٣).
  - ٤٦ ـ المتنع لابن الملقن، مصورة بالجامعة الإسلامية، قسم المخطوطات.
- ٤٧ ـ من روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغا، نسخة المدرسة الأحمدية بحلب، وهي مصورة عندي.
- ٤٨ منتخب الإرشاد للسلفي، الخزانة العامة بالرباط (١٧٤ق)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (٨٨٣).

# النون

- ٤٩ ـ نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر، دار الكتب المصرية برقم (١٦٦)
   مصطلح، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (٤٠٧).
- ٥٠ النكت الوفية للبقاعي، مكتبة الأوقاف العامة، بغداد (٣٠٢ق)، رقم مصورتها بالجامعة الإسلامية (١٠٢٠).

### الياء

١٥ ـ اليواقيت والدرر للمناوي، مصورة عندي عن نسخة الشيخ بديع الدين شاه
 الراشدي السندي.